

# Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES











### \* (فهرسة المزو الثالث من تاريخ الامام ابن خلدون) بعث معاوية العمال الى الامصار قدوم زياد عال ابن عام على الثغور عزلانعامي استخلاف زياد ولايةزباداليصرة طواتف الشام وفأةالمغبرة وفأةزباد ولايةعسد اللهن زيادعلى خواسان معلى البصرة العهدليزيد عزل الفصالة عن الكوفة وولاية ابن أمّ الحكم ثم النعمان بنبشير ولاية عبد الرجن بن زياد خراسان ١٧ بقية الصوائف ١٩ سعة زيد عزل الولدعن المدينة وولاية عرس سعيد ٢١ مسمرالحسن الى الكوفة ومقتله ٢٣ مسترة المخمار الى الكوفة وأخذهامن ابن المطبع بعدوقعة كربلا ٢٤ مسرة ابن زياد الى الختار وخلافة أهل الكوفة عليه ٢٦ شأن الختارمع ابن الزبير ۲۸ مقتل ابن زماد ٢٩ مسرمصعب الى الختار وقتله الماه ٣١ خلاف عربن سعيد الاشرف ومقتله

٣٣ مسرعد الملك الى العراق ومقتل مصعب

٣٦ مقتل ان مازم بخراسان وولاية بكبرين وشاح عليها

٣٥ أمرزفرين الحرث بقرقيسما

393713 Ib3

صيفة

ولاية المهلب حرب الأزارقة

٤ ولاية الله بنعب دالله على خواسان

١٤ ولاية الحاج العراق

٢٤ وقوع أهل البصرة بالخاج

٤٤ مقتل أن مختف وحرب الخوارج

٤٤ ضرب السكة الاسلامية

ع مقتل بكرين وشاح بخراسان

٢٦ مقتل محرس زياد

٢٤ ولاية الحاج على خراسان وسعستان

٧٤ أخياران الائعث ومنتله

٥٣ شاه الحاج مدينة واسط

٤ ٥ عزل يزيد عن خواسان

٥٥ مقتل موسى بن حازم

٥٧ السعة للولىد بالعهد

٥٨ وفاةعبد الملك ويعة الوليد

٥٩ ولا ية قسية بن مسلم خراسان وأخباره

٠٠ عمارة المسعد

٠٦ فتحالسند

٦١ فتم الطالقان وسمر قند وغزوكش ونسف والشاش وفرغانة وصلح خوارزم

٦٤ خبريدين المهلب واخوته

٦٥ ولاية خالد القسرى على مكة واخراج سعيد بن جيبرعنها ومقتله

ه وفاة الحاح

77 أخبار مجدين القاسم بانسند

٦٧ فقيمدينة كاشغر

٦٨ وفاة الوليدو معة سلمان

٦٨ مقتل قتيبة بن مسلم

٦٩ ولاية رندين المهل خراسان

٧٠ أخبار الصوائف وحصار قسط طبنية

محمه ۷۲ فتح حرجان وظارستان

٧٤ وفاة سلمان وسعة عربن عبد العزين

٧٥ عزل يزيدين المهلب وحيسه والولاية على عماله

٧٥ ولاية عبدالرجن بن نعيم القشيرى على خراسان

٧٦ وفاة عرب عبد العزيزو يعدين يد

٧٦ احسال بزند بن المهلب ومقتله

٠٨ ولاية مسلة على العراق وخراسان

٠٨ العهدلهشام نعبدالملك والولمد بنيزيد

٠ ٨ غزوة الترك

١٨ غزوة الصغد

٨٢ ولاية اب هيرة على العراق وخراسان

٨٣ ولاية الحرّاح على أرمينية وفتح بلنحر

٨٤ ولار عبدالواحدالقسرى على المدينة ومكة

٨٤ عزل الحريشي وولاية مسلم الكلبي على خراسان

٨٥ وفاة يزيدو بعة هشام

٨٥ غزومسلم النرك

٨٦ ولاية أسدالقسرى على خراسان

٨٦ ولاية أشرس على العراق

٨٦ عزل أشرس

٨٨ عزل أشرس عن خواسان وولاية الجنيد

٨٩ مقتل الحراح الحكمي

٨٩ وقعة الشعب بن الحنيد وحاقان

١٩ ولاية عاصم على خراسان وعزل الحنيد

ا ٩ ولاية مروان معمدعلى أرسنية وأذر بعان

٩٢ خلع الحرث بنشر يم بخراسان

٩٢ ولاية أسدالقسرى الثانية بخراسان

٩٩ مقتل خاقان

٦٩ وفاة أسد

4 ins ولاية بوسف معرالثقني على العراق وعزل حالة ولاية نصربن سارخراسان وغزوه وصلح الصغد ظهورزيدىن على ومقتله 91 ظهورأي مسلمالدعوة العباسة وفاةهشام نعبد الملك ويعة الولىدين ريد ولا ية تصر للولىد على خواسان مقتل عي بنزياد . 2 مقتل خالد بنعدد الله القسرى مقتل الوليد و معة بزيد 1.7 ولالمتمنصورين جهورعني العراق غولاله عبدالله بزعر التقاض أهل المامة اختلاف أهل خراسان أمان الحرث بنشر م وخروجه من دارا لحرث التفاض مروان لماقتل الوليد وفاة رندو معة أخما براهم مسرم وان الى الشأم التقاض الناس على مروان ظهورعدالله بنمعاوية غلىة الكرمانى على مرو وقتله الحرث بنشريم ١١٧ ظهورالدعوة العباسة بخراسان ١١٩ مقتل الكرماني اجتماع أهلخ اسانعلى قتل أىمسلم ١٢١ مقتل عبد الله سمعاوية ١٢٤ مسرقطبة للفتح ١٢٥ هلالنصر بنسار ١٢٥ استلاء قطية على الري

استبلاعة طبة على اصبهان ومقتل ابن ضبارة وفقع نهاوند وشهرزور ١٢٧ حرب السفاح ابن هبر مع قطبة و مقتلهما وفق الكوفة

ARAK

١٢٨ سعة السفاح

١٣٠ مقتل ابراهيم بن الامام

١٣٠ هزيمة من وان بالزاب ومقتله عصر

١٣٣ بقية الصوائف في الدولة الاموية

١٣٤ عمال بني أمية على النواحي

ا ١٤١ اللبرعن اللوارج وذكر أقلبتم وتدكرو خوجهم فى المله الاسلاسية

١٤٨ خبران الحر ومقتلة

١٥٠ حروب الخوارج مع عبد الملاد والجاج

١٥٢ حروب الصفرية وشديب مع الحاج

١٥٩ خروج المطرف والمغيرة بن شعبة

١٦٠ اختلاف الازارقة

١٦٢ خورجسودب

١٦٦ خيرأى جزة وطالب واسعق

١٧٠ الدولة الاسلامية بعداقتراق الخلافة

٠٧١ مدأدولة الشعة

١٧٣ الخبرعن بنى العباس من دول الاسلام في هذه الطبقة الثالثة للعرب وأولية أمرهم وانشاء دولتهم والالمام بمكت أخبارهم وعبون أحاديثهم

١٧٣ دولة السفاح

١٧٤ حصاران همرة بواسط ومقتله

١٧٦ مقتل أبي مسلمة بن الخلال وسلمان بن كثير

١٧٦ عمال السفاح

١٧٨ الثوارمالنواحي

١٧٩ ج أي جعفروألي مسلم

١٨٠ موتّ السفاح و سعة المنصور

٠ ٨ ١ انتقاض عبدالله بن على وهزيمه

١٨٥ حسىعىداللهنعلى

١٨٥ وقعة الراوندية

١٨٦ التقاض خواسان ومسيرالمهدى اليها

١٨٧ أمريني العباس • ١٩ ظهور محد المهدى ومقتله شأن ابراهيم بنعبد الله وظهوره ومقتله ١٩٦ شامدينة بغداد العهد للمهدى وخلع عسى بن موسى ۱۹۸ خروج استادسیس ١٩٨ ولايةهشام نعرالثعلى على السند ١٩٩ شا الرصافة المهدى ١٩٩ مقتل معن بن زائدة ١٩٩ العمال على النواحى أيام السفاح والمنصور ٢٠٢ الصواتف ٤٠٠ وفاة المنصور وببعة المهدى ٢٠٦ ظهورالمقنع ومهلكه ٧٠٧ الولاة أيام المهدى ۸ . ۲ العهدالهادی وخلع عیسی ٨٠٦ فقيار بدمن السند ٩٠٦ جالهدى ٢٠٩ نكبة الوزير أى عبدالله ٢١٠ ظهوردعوة العباسة بالاندلس وانقطاعها ٠١٠ غزوالمهدى ١١٦ العهدلهرون ١١٦ نكسة الوزير يعقوب بنداود ٢١٢ مسمرالهادي الى جرجان ٢١٢ العمال بالنواحي ١١٣ الصوائف ٤١٦ وفاة المهدى و سعة الهادى ١٥٥ ظهورالحسين المقتول بفتح ٢١٦ حديث الهادى في خلع الرشيد

```
٢١٧ وفاة الهادى و يعة الرشد
                                     ٢١٨ خبريعي نعدالله في الديلم
                                       ١١٨ ولاية حفرين يحىمصر
                                              ١١٦ الفتنة دمشق
                                          ٠٢٠ فتنة الموصل ومصر
                                            ٢٢٢ ايداع كاب العهد
                                       ٢٢٣ أخمار المرامكة ونكمتهم
                                        ٢٢٤ الصوائف وفتوحاتها
                                          ٢٢٧ الولاية على المواحى
                                 ٢٢٨ خلع رافع س اللث عاورا النهر
                                      ٢٦٩ وفأة الرشدو سعة الامين
                                      ٢٣١ أخباردافع وملوك الروم
                                     ٢٣١ الفننة بن الامن والمأمون
                            ٢٣٢ خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله
                                  ٤ ٣٦ مسمران حدلة الى طاهر ومقتله
                                               ٤٣٤ سعة المأمون
                                            ٤ ٣٢ ظهورالسفاني
٢٣٥ مسرالحبوش الى طاهر ورجوعهم بلاقتال كالمسترالحبوش الى طاهر
                                  ٢٣٦ أمرعد الملك بن صالح وموته
                                         ٢٣٦ خلع الامين واعادته
                                      ٢٣٧ استملاء طاهر على الملاد
                                         ٢٣٧ سعة الحازللمأمون
                     ٢٣٨ حصار يغداد واستملاعطاهر عليها ومقتل الامين
                                    ٢٤٢ ظهورانطاطالعاوى
                                       ٤٤٦ سعة محمدين حفر عمد
                                               ٥٤٥ مقتل هرغة
```

٢٤٥ انتقاض بغدادعلى الحسن بنسهل

٢٤٦ أمرالمطوعة

& P. C. Billiag Cap will land

4.84 Galla

in the Backlein

NEWENTER

```
عدمه
                      ٢٤٧ العهدلعلى الرضا والسعة لابراهم بنمهدى
                                   قدوم المأمون الى العراق
                                                       7 2 9
                               ولابة طاهرعلى خراسان ووفاته
                                                       107
          ولامة عبدالله بنطاهر الرقة ومصروعا وسدنفس منشث
                                                       707
                          الظفريابن عائشة وبابراهم بن المهدى
                                ٢٥٢ التقاض مصروالاسكندرية
                                         ٢٥٢ العمال النواحي
                                              ٥٥٥ الصواتف
                                 ٢٥٦ وفاة المأمون وببعة المعتصم
TO HANDENDELLERS !
                                    ٢٥٧ ظهورصاحب الطالقان
                                             ٢٥٧ حرب الرط
Ay Tallitagildilinis
                                            ۲۰۷ نامسامی
                                   ٢٥٨ نكة الفضل بن مروان
                                             ٢٦٢ فقعورية
                             ٢٦٤ حس العباس بن المأمون ومهاكه
Dr Belling the day
                                     ٢٦٥ التقاض مازياروقتله
                                 ٢٦٧ ولاية الن السمد على الموصل
                                     ٢٦٨ نكية الافشين ومقتله
                                            ٠٧٠ ظهورالمرقع
                                  ٠٧٠ وفاة المعتصم وسعة الواثني
                                      ٧١٦ وقعة بغافي الاعراب
                                       ٢٧٢ مقتل أحدين نصر
                                         ٢٧٢ الفداء والصائفة
                                   ٢٧٢ وفاة الوائق وسعة المتوكل
                              ٢٧٣ مكية الوزرين الزيات ومهلكة
                                       ٢٧٣ نكبة اتباخ ومقتله
                                         ٢٧٤ شأن ابن البغيث
```

٥٧٦ سعة العهد

```
٢٧٥ مل عدن اراهم
V = 9 Right alm it Brotile 1822
                                       ٢٧٥ انتقاض أهل أرسنية
                               ٢٧٦ عزل ابن الى دوادوولاية ابن أكثم
1007 Spielling Local
                                         ٢٧٦ انتقاض أهل حص
For Millianing
                                       ٢٧٧ اغارة العاة على مصر
109 malletin
                                                ٢٧٧ الصوائف
VIT LIN Simplified
V = 7 had lot - 4 ...
                                          ٢٧٨ الولاية في النواحي
                                 ٢٧٩ مقتل المتوكل وسعة المنتصرابه
٠٨٠ الخبرعن الخلف عن بني العباس أيام الفسنة وتغلب الاولياء وتضايق نطاق
       الدولة باستبداد الولاة فى النواحى من لدن المنتصر الى أيام المستكفى
                                              ٦٨٦ دولة المتصر
                                   ٢٨٣ وفاة المتصرو سعة المستعين
                                         ٢٨٤ فتنة بغداد وسامرا
                                              ١٨٤ مقتل أتامش
                                     ٤٨٦ ظهور يحيي بن عرومقتله
                                 ٢٨٥ الداء الدولة العلوية بطيرستان
                                                ٢٨٦ مقتل باغر
                                    ٧٨٧ معة المعتزوحما والمستعن
                            • ٢٩ خلع المستعن ومقتله والفتن خلال ذلك
 xy Welliel
                                      ٢٩٢ أخبارمساوراللارجي
                                          ٢٩٣ مقتل وصف ثميغا
  17 652-1-163( 21-6
                                          ٢٩٣ الداودولة الصفار
                                   و و و اشداء دولة ابن طولون عصر
  17 Willedid
                            790 استقدام سلمان بن طاهر لولا بة نغداد
                                  ٢٩٦ خبركر خاصهان وأبي دلف
                                ٢٩٦ خلع المعتزومونه وسعة المهتدى
                  ٢٩٧ مسرموسي بن بغاالى سامر اومقتل صالح بن وصف
  77 Juleal
                   ٠٠٠ الصوائف منذولاية المنتصر الى آخر أمام المهتدى
  The Landelle
```

```
٣٠١ أخبارصاحب الزيج وابتدا فتنته
                                 ٣٠٣ خلع المهتدى وقتله وسعة المعتمد
                                   ٥٠٥ ظهورالعاوية عصروالكوفة
                                           ٣٠٦ بقية أخيارالزنج
                                            ٢٠٦ مسرالمولد لحربهم
                                          ٧٠٧ مقتل منصورا لحماط
                                     ٣٠٧ مسرالموفق لحرب الزهج
                                      ٣٠٧ مقتل المحراني فالدالزمج
                                       ٨٠٨ مسران يغالحرب الزيج
                             ٨٠٨ استبلاء الصفارعلي فارس وطبرستان
٣٠٩ استبلاء الصفار على خواسان وانقراض أمربى طاهرمنها ثم استبلاؤه
                                                على طبرستان
                               ٠١٠ استملاء الحسن بن ذيدعلى جرحان
                                                ٠١٠ قتنة الموصل
                                      ٠١٠ حروب ابن واصل فارس
                                  ٣١١ مدأدولة غي سامان وراءالهر
                   ١٢ مسرالموفق الى البصرة لحرب الزنج وولاية العهد
                                         ٣١٢ وقعة الصفار والموفق
                                           ٣١٣ ساقةأخبارالزنج
                                    ٣١٦ استبلاء الصفارعلي الاهواز
                                       ٣١٦ استملاء الزنج على واسط
                                   ٣١٧ استملاء اسطولون على الشأم
                           ٣١٨ موت يعقوب الصفار وولا به عروأ خمه
                                       ٣١٩ أخبارالز فجمع اغرتش
              ١٩ ٣ استراعاس الموفق ماغلب علمه الزنج من أعمال دجلة
                  • ٣٢ وصول الموفق لحرب الزنج وفتح المنعة والمنصورة
                             ٣٢١ حصارمد بنة الخست المختارة وفقعها
                               ٣٢٦ استبلاء الموفق على الجهة الغرسة
```

```
الم المتلاط والمال المارة وما
                            ٣٢٧ استبلا الموفق على المهة الشرقية
non Likely Libel.
                                      ٣٢٧ مقتل صاحب الزيج
                                ٣٢٨ ولاية ان كنداج عني الموصل
                                    ٣٢٩ حروب الخوارج بالموصل
                           ٣٣٠ أخماررافع بن هر عمن بعد الخستاني
• ٣٣ مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون ومانشأمن الفتنة لاحل ذلك
                     ٣٣١ وفاة ابن طولون ومسرابن كنداج الى الشأم
                              ٣٣٢ وفاةصاحبطبرستان وولاية أخمه
                     ٣٣٣ فتنة ابن كنداح وابن أبي الساح وابن طولون
                                        ٢٣٤ أخدارعروبن اللث
                                ٢٣٤ مسرالموفق الى اصهان والحيل
٣٣٥ قبض الموفق على ابنه أبي العباس المعتضد ثم وفاته وقيام ابنه أبي العباس
                                              بالامربعده
                                       • ٣٣ الداء أمر القرامطة
                                             ٣٣٦ فتنةطرسوس
ADT SAMELED CHEES de
                                 ٣٣٧ فننةأهل الموصل مع الخوارج
المراس المناعولة المسلسنين
                                        ٣٣٧ الصوائف أمام المعتمد
                                  ٣٣٩ الولايات بالنواحي أيام المعتز
                                    ٢٤٦ وفاة المعتمدو معة المعتضد
                                        ٣٤٦ مقتل رافع بن الليث
                                      ٣٤٧ خبرانلوارج بالموصل
٣٤٧ ايقاع المعتضد بني شيان واستدلاؤه على ماردين
                                   الولاية على الحبل واصمان
                                                        TEV
VENT SLILLE SALIKA
                                      ٣٤٨ عودجدان الى الطاعة
                                 هزعة هرون الشارى ومهلك
AFT elelotte, with
                                 ٣٤٩ خبرابنالشيخا مد
                                        ٥٠٠ خرابن أى الساح
                           • ٣٥ الداء أمر القرامطة بالحرين والشأم
```

```
40.00
٥٥١ استبلا ابن ماسان على خواسان من يدعرو بن اللث وأسره ممقتله
           استملاء اسسامان على طهرستان من مدالعاوى ومقتله
                   ٣٥٢ ولاية على ن المعتضد على الجزيرة والثغور
                                        ٣٥٣ - وبالاعراب
                   ٣٥٣ تغلب ان اللث على فارس واخراج بدراياه
                                   ٣٥٣ الولامات في النواحي
                                           ٤٥٥ الصوائف
                                 ٤٥٣ وفاة المعتضدو سعة اشه
                 ٤ ٥٥ استملاء مجد بن هرون على الرى ثم أسره وقتله
           ٥٥٥ استدلاءالمكتفى على مصروانقراض دولة ابن طولون
                                  ٥٦ الداعولة بي جدان
                                ٣٥٦ أخياران اللث بفارس
                                           ٣٥٧ الصوائف
                                     ٣٥٧ الولامات بالنواحي
                             ٣٥٨ وفاة المكتني و معة المقتدر
                           ٣٥٨ خلع المقتدر ماس المعتزواعادنه
                  • ٣٦ الله اعدولة العسدين من الشبعة بأفر يقية
                       ٣٦٢ وفاة الحسوايصاؤه لابنه عسدالله
                                 ٣٦٤ سعة المهدى بسطاماسة
                                ٣٦٥ أخياران اللث فارس
     ٣٦٦ قام أهل صقلمة بدعوة المقتدر غرجوعهم الى طاعة المهدى
                                         ٢٦٦ ولاية العهد
                         ٣٦٦ ظهورالاطروشوما كدخراسان
         ٣٦٧ غلسالمهدى على الاسكندرية ومسرمؤنس الى مصر
            ٣٦٨ اتقاض الحسنعلى النجدان دارر بعد وأسره
                                ٣٦٨ وزارة ان الفرات الثانية
                           ٣٦٨ خران أبي الساح بأذر بعيان
                                  ٠٧٠ خبرسمستان وكرمان
```

٠٧٠ وزارة حامدين العماس ٢٧١ وصول ابن المهدى وهوأ تو القاسم الى ابنه ٣٧٢ بقةخبران أى الساح ٣٧٢ بقية الخبرعن وزراء المقتدر ٣٧٧ أخبارالقرامطة فى البصرة والكوفة ٣٧٩ استبلا القرامطة على مكة وقلعهم الحرالاسود ٣٧٩ خلم المقتدروعوده ٣٨١ أخبارةوادالديام وتغلبهم على أعمال الخليفة ٣٨٤ المداء حال أي عبد الله البريدي ٣٨٤ الصوائف أيام المستدر ٣٨٧ الولايات على النواحي أيام المقتدر • ٣٩ استيماشمؤنسمن المقتدر الثانية ومسردالي الموصل ١ ٣٩ مقتل المقتدرو معة القاهر ٣٩١ خران المقتدروأ صحابه ٣٩٢ مقتلمؤنس وبلىق وابنه ٤ ٢٩ الله اعدولة عي لو يه ٣٩٦ خلع القاهرو سعة الراضي ٣٩٨ مقتل هرون ٣٩٨ نكسة ابن اقوت ۳۹۸ خرالريدى ٣٩٩ مقتل اقوت ٠٠ ٤ مسرا بن مقلة الى الموصل واستقرار هالان حدان ٠ . ٤ نكمة النمقلة وخير الوزارة ١ • ٤ استدلاء ابن رائق على اللهفة ٢٠٤ وصول عكممع ابن دائق ٢٠١ مسرالراضي وابنرائق الربابن البريدى ٤٠٤ استبلاء عكم على الاهواز

٤٠٤ استبلاء معزالدولة على الأهواز

```
ععيقه
                                 وزارة اسمقلة ونكسته
                                 استلام عكم على بغداد
                       دخول أذر بعان في طاعة وشمكم
                       ظهوران وائق ومسره الى الشأم
                                     وزارةانانريدى
                  مسرركن الدولة الى واسط ورجوعه عنها
   مستريحكم الىبلدا لجبل وعوده الى واسط واستبلاؤه عليها
                             استدلاء ابن رائق على الشأم
                                  الصوائف أيام الراضي
                         الولامات أمام الراضي والقاهر قبله
                                وفاة الراضى وبيعة المثق
                                           ١١٤ مقتل ١٤٠
                     امارة البريدى سغداد وعوده الى واسط
                                 امارة كورتكن الديلي
                                 ا ١١ عودابنرائق الى بغداد
وزارة ابن البريدى واستبلاؤه على بغداد وفرار المتق الى الموصل
                    مقتل النرائق وولاية النحدان مكانه
                        عودالمتق الى بغداد وفرار البريدي
                            استملاء الدياعلى أدر بيحان
                                                       214
                                  خبرسف الدولة بواسط
                                                       212
                          امارة تورون غ وحشتهمع المتق
                                                        110
                                  مسرالمتق الى الموصل
                                                       110
         مستران ويهالى واسط وعوده عنها ثم استبلاؤه عليها
                            قتل اس البريدى أخاه ثم وفاته
                                                       117
                                    الصواتفأيام المتق
                                                       EIV
                                      الولاياتأيام المتق
                                                       £ 1 A
                              خلع المتق وولاية المستكني
                           وفاة تورون وامارة الن شيوزاد
```

#### 40.40

و ١ ٤ استبلاممعزالدوله بن بو يه على بغداد واندراج أحكام الخلافة في سلط انهـم

و المسرعن الله المستكفى العاس المعلمين الاحوال الماصة بهم بعداد من بعداد وأو احما

٠٦٠ خلع المستكني وببعة المطبع

٢١٤ انقلاب الدولة عاتجدد في الحماية والاقطاع

٢٢٤ مسران جدان الى بغداد

٢٢٤ استبلاءمعزالدولة على البصرة

٢٣ ع المداء أمر بي شاهين بالبطيعة

٤ ٢٤ موت الصهرى ووزارة المهلبي

٤٦٤ حصارالبصرة

٤ ٢٤ استبلامه زالدولة على الموصل وعوده

٢٥ يناصعزالدولة ببغداد

٢٥ ظهورالكالة على المساحد

وج ٤ استبلاء معز الدولة على عمان وحصاره البطائع

٢٦٤ وفأة الوزر المهلي

٢٦٤ وفاةمعزالدولة رولاية المديخسار

٤٢٧ عزل أبي الفضل ووزارة ان بقية

٤٢٧ الفتنة بن بحتمار وسيكتكن والاتراك

٨٦٤ خلع المطيع وولاية الطائع

٨٦٤ الصوائف

٢٨٤ فتنة سبكتكين وموته وامارة افتكين

٢٦٤ نكبة بختيار على يدعضد الدولة تمعوده الى ملك

• ٣٠ خبرافتكين

٤٣١ ملك عضد الدولة بغداد وقتل بخسار

٢٣٤ استبلا عضد الدولة على ملك في حدان

٢٣٢ وفاةعضدالدولة وولاية اشه صمصام الدولة

٤٣٣ نكية صمصام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة

```
معيفة
                          اشدا وولة مادو بنى مروان بالموصل
                         وفاةشرف الدولة وملكما الدولة
                                                          2 4 3
                                  خروج القادرالي البطعة
                                        فتنة صمصام الدولة
                                   خلع الطائع ويعة القادر
ملك صمام الدولة الاهوا زوعودهالها الدولة ثم استبلاؤه ثانباعلها
                                  ملاصصام الدولة البصرة
                                                           271
                                       مقتل صمام الدولة
                                                           247
                                استملامها الدولة على فارس
                                                           2 49
                                   الخبرعن وزراعها الدولة
                                                           279
                                             ولايةالعراق
                                                           220
                       انقراض دول واشداء أخرى فى النواحي
                                                           2 2 0
                                           ظهور في مند
                                                           133
                                    فتنة في مندو في دسس
                                                           133
                       ظهوردعوة العاوية بالكوفة والموصل
                                                           2 2 5
                           وفاة عمدالحوش وولاية فرالملك
                                                          733
                            مقتل فحرا لملك وولاية النسهلان
                                                          2 2 5
                 الفننة بنسلطان الدولة وأخمه أى الفوارس
                                                          2 2 8
                                     خروج التركمن الصن
                                                          2 2 5
                   ملئمشرف الدولة وغلمه على سلطان الدولة
                                                           2 2 5
                       الخبرعن وحشة الاكراد وقتنة الكوفة
                                                           2 2 2
                  وفاةمشرف الدولة وولاية أخمه حلال الدولة
                                                           2 2 0
                               قدوم حلال الدولة الى بغداد
                                                           1 10
                              مسرحلال الدولة الى الاهواز
                                                           2 27
             استملا حلال الدواة على البصرة انباوا تتزاعهامنه
                                                          2 2 4
                                   وفأةالقادرونصبالقائم
                                                          £ 2, V
                   ونوب المند صلال الدواة وخروجه من بغداد
                                                          2 2 1
                          الصلح بين حلال الدولة وأي كالحار
                                                          2 29
```

```
٤٤٩ استبلاء أبي كالمعارعلي البصرة
                    شغب الاتراك على جلال الدولة
                           • ٥٤ الله اعدولة السلوقية
                      فتنة قرواش مع جلال الدولة
                                              103
                 وفاة جلال الدولة وملك أي كالعاو
             وفاة انى كالعاروملك ابنه الملك الرحيم
                       ٤٥٤ مسيرالملك الرحيم الى فارس
                            و و ٤٥٥ مهادنة طغرلدك القائم
          ٥٦ استبلا الملك الرحيم على البصرة من يدأخيه
                      ٤٥٦ فتنة ان أى الشوائم طاعته
                                   ٤٥٧ فتنة الاتراك
٥٥٤ استبلاء طغرلبك على أذر بعبان وعلى أرمينية والموصل
                              ٤٥٧ وحشة الساسرى
              ٨٥٤ وصول الغزالي الدسكرة ونواحي بغداد
                    ٥٥٨ استدلا الملك الرحيم على شعراز
                   ٥٥٨ ويوب الاتراك بغداد بالساسرى
استملاء السلطان طغرليك على بغداد والخلعة والخطبة له
       ٥٥ القبض على الملك الرحيم وانقراض دولة بن بويه
                       ٠٦٠ التقاض أبي الغنام بواسط
                     الوقعة بن الساسري وقطلس
                        ٤٦١ مسرطغرلبك الى الموصل
                 ٤٦٢ فسنة بالمع أخبه طغرلبك ومقتله
        ٤٦٣ دخول الساسرى بغداد وخلع القام معوده
                              و ٢٥ مقتل الساسرى
              ٢٦٦ مسيرالسلطان الى واسط وطاعة دسس
                                  ٢٦٦ وزارة القائم
                     ٢٦٦ عقدطغرليك على ابنة الخليفة
         ٢٦٧ وفاة السلطان طغرلبك وملك الن أخمه داود
```

```
صحفه
                                ٢٦٨ فتنة قطلش والجهاد بعدها
                     العهد بالسلطنة للكشاه بن الب ارسلان
                                          ٢٦٩ وزراء الللفة
                                           الطلقكة الطلقكة
                                ٠ ٧ ٤ طاعة دسس ومسلم ف قريش
                الخطمة العماسمة بحلب واستملا السلطان علها
                         • ٧ ٤ واقعة السلطان معملك الروم وأسره
                                            ١٧١ شعنة بغداد
                ٤٧١ مقتل السلطان السارسلان وملك انهملكشاه
                          ٢٧٤ وفاة القام ونصب المقتدى الغلافة
                      ٤٧٣ عزل الوزران جهر ووزارة أي شعاع
٧٧ استملاء تتش بنااب ارسلان على دمشق وابتداء دولته ودولة بنمه فيها
                  سفارة الشيخ أبى اسعق الشعرازى عن الخليفة
                ٤٧٤ عزل انجهرعن الوزارة وامارته على ديار بكر
                                            ٥٧٥ خرالوزارة
                                ٧٦ استبلاء السلطان على حلب
                                             ۷۷٤ فتنة بغداد
                                 مقتل نظام الملك وأخباره
                                                        EVV
                       وفاة السلطان ملكشاه وملك انه محمود
                                     ٤٧٩ ثورة تركارق علكشاه
                                          ٤٧٩ مقتل تاج الملك
                                   الخطمة لبركارق سغداد
                                                        2 Y 9
                       وفاة المقتدى ونص المستظهر للغلافة
                                                        ٤٨.
                       أخمارتش وانتقاضه وحروبه ومقتله
                                                        ٤٨.
                    ظهورالسلطانملكشاه والخطية اسغداد
                                                        EAI
                                    اعادة الخطمة ليركارق
                                                        EAF
    المصاف الاول بن بركارق ومحدوقتل كوهرابين والخطبة لمحمد
                              ٤٨٣ مصاف بركارق مع أخيه سنعر
```

٤٨٤ عزل الوزرعدد الدولة بنجهرووفاته المصاف الثانى بنبركارق وأخمه محدومقتل مؤيد الملك والخطبة لبركارق ٦٨٤ استدلاء محدعلى بغداد ٨٦ المصاف الثالث والرادع وما تخلل بينهمامن الصلح ولم يتم ٤٨٧ الشعنة سغدادوا الطسة ليركارق استملاء نالعلى الرى يدعوة السلطان محدومسيره الى العراق المصاف الخامس بين السلطانين الصلح بن السلطانين بركارق ومجمد وفاة السلطان بركارق وملك ابنه ملكشاه وصول السلطان مجدالى بغداد واستبداده بالسلطنة والخطبة ومقتل ايأز ع م ع الشعنة سغداد ٤٩٤ وفاة السلطان محدوماك المهجود و وفاة المستظهر وخلافة المسترشد التقاض الملك مسعود على أخسه السلطان مجود عمصالمته واستقرار حكرمس شحنة نغداد ٤٩٦ انتقاض الملك طغرل على أخمه السلطان مجود ٤٩٧ الفتنة بن السلطان مجود وعمه سنحرصا حب خراسان والخطمة سغداد لسنحر التقاس الملائم معود على أخمه السلطان مجود والفتنة منهما • • ٥ اقطاع الموصل للبرستي ومما فارقين لابي الغازي ٠٠٠ طاعةطغرلاخمه السلطان مجود ١٠٥ أخبارد سيسمع المسترشد ٥٠٢ نكمة الوزيرا بن صدقة وولاية تظام الملك ٥٠٢ واقعة المسترشدمع دسس ٣٠٥ ولاية رتقش شعنة بغداد ٥٠٢ وصول الملك طغرل ودسس الى العراق ٤ . ٥ الفتنة بين المسترشد والسلطان مجود ٥٠٥ أخدارد سسمع السلطان سنحر ٠٠٥ وفاة السلطان محودوماك المداود عمنازعته عومه واستقلال مسعود

```
واقعةمسعودمع سنحروهز عته وسلطنة طغرل
                                                             0.7
                                    مسمرالمسترشد لحصارالموصل
                            ٥٠٨ مصاف طغرل ومسعود وانهزام مسعود
                             وفأة طغرل واستملا السلطان مسعود
                                فتنة السلطان مسعودمع المسترشد
                                   مقتل المسترشد وخلافة الراشد
            الفتنة بن الراشدوالسلطان مسعود ولحاقه بالموصل وخلعه
                                                خلافةالمقتني
١٥٥ فننة السلطان معسود معداود واجتماع داود للراشد للعرب ومقتل
                                                ٤١٥ وزارة الخلفة
                                               ٤١٥ الشحنة سغداد
    انتقاض الاعماص واست داد الامرامعلى الامرمسعود وقتله أياهم
                              ١٥ انتقاض الامراء المتعنى السلطان
                                                 ٥١٦ وزارة المقتني
                  وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه اس أخمه مجود
                        ١٥ حروب المقتني مع أهل الخلاف وحصار البلاد
                                     ١١٥ استدلاء شملة على خورستان
١٨٥ اشارة الى بعض أخبار السلطان سنمر بخورستان ومبدأ دولة بي
                                                  خوارزمشاه
الخطبة بغداد لسليمان شاء ابن السلطان محدو حروبه مع السلطان عجد
                                                     اسعمود
                                      ١٩ ٥ حصارالسلطان عمدسغداد
                                   حروب المفتني مع أهل النواحي
       وغاة السلطان مجدين محودوماك عمسلطان شاهم ارسلان سنطغرل
وفاة المقتنى وخلافة المستنعدرهو أول الخلفاء المستدين على أمرهممن بى
```

وحلوان

العباس عندتراجع الدولة وضمق نطاقهاما بين الموصل وواسط والبصرة

```
٥٢٣ فسنة خفاحة
                                     ٥٢٣ احلاء في أسدمن العراق
                                    ٤٢٥ الفتنة واسط وماجرت المه
                                         ع ٥٠ مسمرشملة الى العراق
                                             ٤ ٢٥ وفاة الوزر يعي
                                 ٥٥٥ وفاة المستنعد وخلافة المستني
               ٥٢٥ انقراض الدولة العلوية عصروعود الدعوة العماسة الها
                                  ٥٠٧ خبريدن من أمراء المستضىء
                                  ٥٢٧ مقتل سنكاه بن أحد أخي شملة
                                           ٧٥٥ وفاة فاعازوهر به
                                       ٥٢٨ فتنةصاحب خورستان
                                              ٥٢٨ مقتل الوزير
                                 ٥٢٨ وفاة المستضى وخلافة الناصر
                 ٥٢٩ هدمدارالسلطنة سغدادوانقراض ملوك السلوقية
                                   ٠٣٠ استبلاء الناصر على النواحي
                                          ٥٣٠ نهالعرب البصرة
             • ٥٥ استبلاء الناصرعلي خورستان ثم اصبهان والرى وهمذان
                                        ٥٣٢ عزل الوزير نصرالدين
                                     ٥٣٢ انتقاض سنحر بخورستان
٣٣٥ استبلامنكلي على بلاد الجبل واصبهان وهرب ايد غش عمقة له ومقتل
                                         منكلي وولاية اعلش
                                ٥٣٢ ولالة حافد الناصر على خورستان
            ٤ ٥ ٥ استملا خوارزمشاه على بلاد الحيل وطلب الخطية له سغداد
                                  ع ٥٥ احلامي معروف عن البطائح
                                                ٤٣٥ ظهورالتر
                                 ٥٣٥ وفاة الناصر وخلافة الظاهرانه
                               ٥٣٥ وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر
            ٥٣٦ وفاة المستنصر وخلافة المستعصم آخر بنى العباس ببغداد
```

```
• ٤ ٥ الخبرعن الخلفا العباسين المنصوبين عصر من بعد انقراص الخلافة سغداد
                            ومبادى امورهم وتصاريف أحوالهم
                                 ٣٤٥ خلقاء العماسين عصر بعد بغداد
                               (قت)
  به استلامالناس على غورستان ما صيان والرئ وهمذاك
 رام الملاء معروف والمائم
```

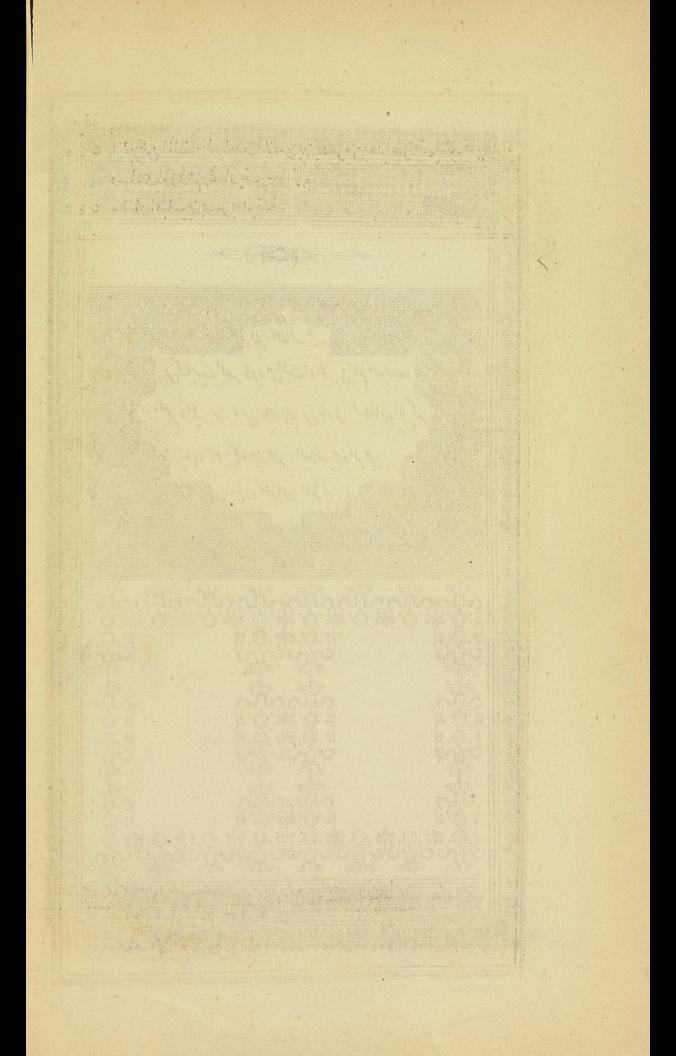





(كان) لبنى عبدمناف فى قريش جل من العدد والشرف لا يناهضه من مها أحد من سائر بطون قريش وكان فخذاهم شوا معة و شوهاشم حماجه ها ينتمون العبدمناف و ينسبون المه وقريش تعرف ذلك وتسال الهم الرياسة عليه ما الاأت بنى أممه كانوا أكثر عددا من بنى هاشم وأوفر رجالا والعزة انماهى بالكثرة عالى الشاعر وانما العزة المكاثر \* وكان الهم قبيل الاسلام شرف معروف انتهى الى حرب أمية وكان رئيسهم فى حرب الفجار وحدث الاخباريون أن قريشاتوا قعوا ذات يوم وحوب هذا مسند ظهره الى الكعبة فتباد رالمه غلة منه م ينادون باعم أدرك قومك فقام يجز ازاره حتى اشرف عليه من من بعض الربا ولق حبطرف فو بداليهم أن تعالوا فبادرت يجز ازاره حتى اشرف عليه من من بعض الربا ولق حبطرف فو بداليهم أن تعالوا فبادرت الطاقفة ان المه بعد أن كان حى وطيسه من (ولما) جاء الاسلام ودهش الناس لما وقع من أمر النبوة والوحى و تنزل الملائكة وماوقع من خوارق الامور ونسى الناس أمر العصية مسلهم و و تنزل الملائكة وماوقع من خوارق الامور ونسى الناس أمر العصية مسلهم و حكافرهم أما المسلون فنهاهم الاسلام عن أمو رالحاهلية من تراب وأما المشركون فشغله م ذلك الاحر العظ مي عن شأن العصائب وذهاوا من تراب وأما المشركون فشغله م ذلك الاحر العظ مي عن شأن العصائب وذهاوا من تراب وأما المشركون فشغله م ذلك الاحر العظ مي عن شأن العصائب وذهاوا

الماس المعدة عليه المعدد المع

عنه حينامن الدهر ولذلك لماافترق أمربني أمية وبني هاشم مالاسلام انماكان ذلك الافتراق بحصار بن هاشم فى الشعب لاغرولم يقع كبيرفتنة لأجل نسمان العصيمات والذهول عنها بالاسلام حتى كانت الهجرة وشرع الجهاد ولم يتى الاالعصبية الطبيعية الني لاتفارق وهي بعزة الرجل على أخسه وجاره في القتل والمدوان عليه فهذه لابذهبهاشئ ولاهى محفاورة بلهي مطلوبة ونافعة فى الجهاد والدعاء الى الدين ألاترى الى صفوان بن أمية وقوله عندما انكشف المسلون يوم حني من وهو يومئذ مشرك فالمذة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم فقال له أخوه ألابطل السحرالموم فقال له صفوان اسكت فض الله فالالانريني رجل من قريش أحب الى من أن ربن رجل من هوازن غمان شرف بن عبد مناف لم يزل في بن عبدشمس وبنى هاشم فلماهلك أبوطالب وهاجر بنوه مع وسول الله صلى الله عليه وسلم وحزة كذلك ثممن بعده العباس والكشرمن بنى عبدا لمطلب وسائر بني هاشم خلا الجؤ حينئذ من مكان بني هاشم بمكة واستغلظت رياسة بني أمسة في قريش ثم استحكمتها مشيخة قريش من سائرا لبطون في بدروهاك فيهاعظما وبي عبدهمس عنية وربيعة والوليدوعقبة بنأى معيط وغيرهم فاستقل أبوس فيان بشرف بن أمية والتقدم في قريش وكان رئيسهم في أحدو قائدهم في الأحزاب ومابعدها (ولما كان الفتح) قال العباس للني صلى الله علمه وسلم لما أسلم أ يوسفمان للتئذ كاهو معروف وكان صديفالهارسول الله ان أباسفيان رجل يعب الفخرفا حعلله ذكرافقال من دخل دارأ بى سفيان فهو آمن غمن على قريش بعداً نملكهم يومت ذو قال اذهبوا فأنتم الطلقا وأسلوا وشكت مشيخة قريش بعد ذلك لابي بحكرما وجدوه في أنفسهم من التخلف عن رتب المهابوين الاقلين وما بلغهم من كلام عرفى تركه شوراهم فاعتذراهم أبو بكروقال أهركوا اخوانكما لجهادوأ نفذهم لحروب الردة فأحسنوا الغناء عن الاسلام وقومواالاعراب عن الحمف والمدل ثمجاء عرفرى بهدم الروم وأرغب قريشا فى النفرالى الشأم فكان معظمهم هذالك واستعمل يزيدين أبي سفيان على الشأم وطال أمدولا يسمالي أن هلك في طاعون عواس سنة عاني عشرة فولى مكانه أخاممعاوية وأقره عثمان من بعدع وفاتصلت رياستهم على قريش فى الاسلام برياستهم قبيل الفتح التي لمصل صبغتها ولاينسي عهدهاأ يام شغل بن هاشم بأمر النبوة ونبذوا الدنيا منأيديهم بمااعتماضواعنها من مياشرة الوحى وشرف القرب من الله برسوله ومازال الناس يعرفون ذلك لبنى أمسة وانظرمقالة حنظلة بنزياد البكاتب لحمد بنأبي بصحرات هدذا الامران صارالي التغالب غلمك علمه مؤومده شاف

(ولاهالئ عثمان)واختلف الناس على على كانت عساكر على أكثر عدد المكان الخلافة والفضل الاأنهامن سائر القيائل من ويعة ويمن وغيرهم موجوع معاوية انماهي جندالشأم من قريش شوكه مضرو بأسهم نزلوا يثغورالشأم منذالفتح فكانت عصسته أشــ ته وأمضي شوكه تم كسر من حناح على "ما كان من أمرا الحوارج وشغله بهم الى أن ملك معاوية وخلع الحسن نفسمه واتفقت الجاء ـ فعلى يعدة معاوية فى منتصف سنة احدى وأربعين عندمانسي الناس شأن النبوة واللوارق ورجعوا الى أمر العصيبة والتفالب وتعين بنو أمسة للغلب على مضروسا برالعرب ومعاوية بومنذ كبيرهم فلم تتعد والخلافة ولاساهمه فيهاغيره فاستبوت قدمه واستفيل شأنه واستحكمت فىأرض مصرريا ستهوبوثق عقده وأقام فى سلطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة التي لم يكن أحدمن قومه أ وفرفيها منه يدا من أهل الترشيح من ولدفاطمة وبنى هاشم وآل الزبيروأ مثالهم ويصانع وؤس العرب وقروم مضر بالاغضا والاحتمال والصبرعلي الاذي والمكروه وكانت غايته في الم لاتدرك وعصاسه فيها الاتنزع ومن قانه فيها تزل عنها الاقدام (ذكر) أنه مازح عدى سناتم لوما وونه بصحمة على وقال له عدى والله ان القلوب التي أ بغض مال بها لني مدورنا واتالسيوف التي قاتلناكم العلى عواتقناولن أدنيت الينامن الغدوشير الندنين اليكمن الشرتاعا وانتحزا لحلقوم وحشرجة الحبزوم لأهون علينا منأن نسمع المساءة فى على فشم السيف بإمهاوية يبعث السيف فقال معاوية هذه كلمات حق فاكتبوها وأقبل علمه ولاطفه وتحادثا وأخباره فى الحام كشرة

#### \* (بعثمعاوية العمال الى الامصار) \*

قوله وحشرجة الخ قال الجدوا لمشرجة الغرغرة عند الموت تردد الدفس الم وقوله المسروم قال الجدائيا قال الجدائيا وكأمير الصدر أووسطه كالميزوم فيهما جعمة عزمة وحزم اله

المصرة زيادان أسهو بعث المهماوية يطلبه فى المال فقال صرفت بعضه في وجهه واستودعت بعضه للحاجة المه وجلت مافضل الى أمرا لمؤ منهن رجه الله فسكتب المه معاوية بالقد وم لينظرف ذلك فامتنع فلماولى بسرعلى البصرة جمع عنده أولاد زياد والاكابرعبد الرجن وعبدالله وعباد وكتب المهلتقدمن أولاقتلن بندك فامتنع واعتزم بسرعلى قتلهم فأتاه أنو بكرة وكان أخاز بادلاته فقال أخذتهم بلاذنب وصالح الحسن على أصحاب على حست كانوافام للدسر الى أن يأتى بكاب معاوية عقدم أو بكرة على معاوية وقال ان الناسلم بالعواء على قتل الاطفال والتسرابريد قتل بني زياد فكتب المه بتخلمتهم وجاءالي البصرة يوم المهاد ولم يبق منه الاساعة وهممو ثقون للقتل فأدركهم وأطلقهم انتهى (معزل)معاوية بسراعن البصرة وأرادأن بولى عنبة ان أى سفدان فقال له ان عامر انكى بالبصرة أمو الاوودائع وان لم تولي عليها ذهبت فولاه وجعل المهمعها غراسان وسحسةان وقدمها سنة احدى وأربعين فولى على خراسان قيس بن الهيثم السلى وكان أهل بلخ وبادغيس وهراة و يوشلخ قد دنضوا فسارالى الح وحاصرها حتى سألوا الصلم وراجعوا الطاعة وقدل انماصالحهم الربيع ان زیادسنة احدی و خسین علی ماسانی (غ قدم) قس علی ان عامی فضر به وحسه وولى مكانه عبدالله بن حازم وقدم خراسان فأرسل المه أهل هراة و باذغيس و يوشلح. فى الامان والصلح فأجابه موحل لان عامر مالاانتهى (ثم ولي) معاوية سنة اثنتين وأر دمن على المدينة من وان ن الحكم وعلى مكة خالدن العاص بن هشام واستقصى مروان عبدالله من الحرث بن فوفل وعزل من وانعن المدينة سنة تسع وأربعين وولى معكانه سعدن العاص وذلك لثمان سننمن ولايته وجعل سعمداعلى المقضاء انعدار حن مكان عد الله ن الحرث عزل معاوية

(قدوم زياد) وكان زياد قدامتنع بفارس بعد مقتل على كاقد مناه وكان عبدالرجن ابن أخده أبي بكرة يلى أمواله بالبصرة ورفع الى معاوية أن زيادا استودع أمواله عبد الرجن فبعث الى المغيرة بالكوفة أن ينظر في ذلك فأحضر عبد الرجن وقال له ان يكن أبوك أساء الى فقد أحسن على وأحسن العذر عند معاوية (ثم قدم المغيرة) على معاوية فذ كرله ماعنده من الوجل باعتصام زياد بذا رس فقال داهمة العرب معه أموال فارس يدبر الحدل فحا آمن أن سايع لرجل من أهل البيت و يعدد الحرب حدعة فاستأذنه المغيرة أن يأته و يتلطف له ثم أتاه وقال ان معاوية بعث في الدك وقد با يعيد

الحسن ولم يكن هناك غيره فخذلن فسك قبل أن يستغنى معاوية عنك قال أشرعلي

سعدداسندأر بعوخسين وردالهام وان

-اص الاصل

till sil "asle

والمستشارمؤتمن فقال أرى أن تشخص اليه وتصلحبلك بحبله وترجع عنه فكتب المهمعاوية بأمانه وخرج زياد من فارس نحومعاوية ومعه المحاب رابدالهدي وحارثة بن بدرالغداني واعترضه عبدالله بن حازم في جماعة وقد دبعثه ابن عامر لمأتيه به فلمارأى كتاب الامان تركه وقدم على معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بماأنفق وبماحل الىعلى وبمابق عندهمو دعاللمسلين فصدقه معاوية وقبض ممنه ويقال أنه قالله أخاف أن تكون مكروبالي فصالحي فصالحه على ألفي ألف درهم بعث بمااليه واستأذنه فى نزول الكوفة فأذن له وكان المغيرة يكرمه و يعظمه وكتب اليه معاوية أن الزم زيادا وجر بنعدى وسلمان بن صردوسيف بن ربعي وابن الكوا وان الجمق الصلاة في الجاعة فكانوا يحضرون معد مالصلوات (عمال ان عامر على الثغور) لماولى ان عامر على الصرة استعمل عبد الرحن بن سمرةعلى سحستان فأتاها وعلى شرطتهاعبادين الحصن ومعمه من الاشراف عرر النعسداللهن معمروغيره وكانأهل السلادقد كفروا ففتح أكثرها حتى بلغ كابل وحاصرها أشهرا ونصبعليما الجمانيقحتي ثلمسورها ولم يقدر المشركون على سدالثلة وباتعماد بنالسين عليها يطاعنهم الى الصبح غرجوامن الغد للقتال فهزمهم المسلمون ودخلوا الملدعنوة اه (ثمسار) الى نسف فله كها عنوة ثم الى حسك فصالحه أهلها عمال الرج فقاتاوه وظف ربهم وفتعها اه عمالى زابلستان وهي غزنة وأعمالها ففتحها تم عاد الى كأبل وقد نكث أهلها ففتحها اه (واستعمل) على نغر الهندعبدالله بنسوا والعبدى ويقال بلولاهمعاوية من قبله فغزا التيعان فأصاب مغما ووفدعلي معاوية وأهدى لهمن خبولها ثم عادالى غزوهم فاستنجدوا بالترك وقتلوه وكانكر يمافى الغاية يقال لم يكن أحد يوقد النارفي عسكره وسأل ذات لهادعن ناررآها فقيل له خبيص يصينع لنفسا وأمرأن يطع الناس الخبيص ثلاثة أيام (واستعمل) على خراسان قيس بن الهيم فتغافل بالخراج والهدنة فولى مكانه عبدالله بنحاتم فخاف قيسا وأقبل فزادان عامرغضمالتضييعه النغرو بعث مكانه رجلا من يشكر وقسل أسلمن زرعة الكلابي اه (غربعث)عبدالله بن حازم وقيل ان ابن حازم قال لابن عامر ان قيسالا ينهض بخراسان وأخاف ان لني قيس حرباأن ينهزم ويفسد خواسان فاكتب لى عهدا ان عز عن عدقة تمقامه فكتب وخرجت خارجة من طخارستان فأشارا بن حازم علمه أن يتأخر حتى يجتمع علمه الناس فلاسار غير بعيداً غرج ان حاذم عهده وقام أمن الناس وهزم العدق وبلغ اللبرالي الامصار فغضبت أصحاب قيس وقالوا خدع صاحبنا وشكوا الى معاو بة فاستقدمه فاعتذر

فقبل منه وقال له أقم في الناس بعذرك ففعل اه (وفي سنة) ثلاث وأربعين بوفي عرو ابن العاص بمصرفا ستعمل معاوية مكانه عبد الله ابنه

(عزل ابنعامم) وكان ابنعام حليمالينا السفها وفطرق البصرة الفساد من ذلك وقال له ذياد جرد السيف فقال لا أصلح الناس بفساد نفدى ثم بعث وفدا من البصرة الى معاوية فوا فقو اعتده وفدا المكوفة ومنهم ابن المكوا وهو عبد الله بن أبي أوفى اليشكرى ولم الله المعاوية عن الامهمار أجابه ابن الكوا بعزابن عام وضعفه فقال معاوية تشكلم على أهدل البصرة وهم حضور وبلغ ذلك ابن عام فغضب وولى على خراسان من أعدا وابن المكوا عبد الله بن أبي شيخ المشكرى أوطفيل بن عوف على خراسان من أعدا وابن المكوا عبد الله بن أبي شيخ المشكرى أوطفيل بن عوف فسخر منه ابن المكوا المدودت أنه ولى كل يشكرى من أجل عدا وتى في أن معاوية السيقدم ابن عام فقدم وأقام أياما فلما ودعلى على يعدوفة ولا تعاسب هن المن قال وحد فعلت فال وسيقه ولا تعاسب فال وسيد من أثر او تشكيل المنافية ولا تعاسب فالمنافية ويقال ان معاوية خيره في عاملا ولا تتبعلى أثر او تشكيلي ابنتك هندا قال قد فعلت و يقال ان معاوية خيره بن أن يردّه على اساع أثره وحسا به بما ساراله أو يعزله و يسوغه ما أصاب فاختار بن أن يردّه على الماء الحرث بن عمدا لله الازدى

(استخلاف زیاد) كانت سیمه آم زیاده ولاه المرث بن كنده الطسب ووادت و یاده و لاه المرث بن كنده المی الطائف فی بعض حاجاته فأصلها بنوع عمن أنه کمه الحاهد و وادت زیاده داونسه مه المی فی بعض حاجاته فأصلها به الا آنه كان بخفه به ولماشت زیاد سیمت به المنه اله واست كتبه المی سفمان و أقرابها به الا آنه كان بخفه به و است کفاه عرف أمن فیست مناد أبوموسی الا شعری و هو علی البصرة و است کفاه عرف أمن فیست مناد دینه و حضر عنده یعله عاصف فا بلغ ماشاه فی اله كلام فقال عرو بن العاص و كان حاضر الله هد دا الغیلام لو كان أبوه من قریش ساق العسر ب بعصاه قال أبوسفيان و علی "بسیم و الله انی لا عرف آباه و من وضعه فی وحم آمه فقال له علی "اسکت فلوسیم عرف دامنك كان اله شسر یعاثم استعمل علی "زیادا علی فارس فقال عجم المهاوكت عبوفی دین ابن عم الرسول فی المهاجرین و الانصار و كتب السه علی "انی ولیت لا عبوفی و بنای الانسان من بن بد به و من خلف ه و عن عینه و عن شماله و مراثا و لانسبا و معاویه به باتی الانسان من بن بد به و من خلف ه و عن عینه و عن شماله ما و الماتل علی "و صالح زیاد معاویه و مصفلة بن هم مراثا و لانسبا و معاویه به باتی الانسان من بن بد به و من خلف ه و عن عینه و عن شماله فاحذر ثم احذر و السلام ا ه و الماقتل علی "و صالح زیاد معاویه و فی قوض عصفلة بن هم من اله فاحذر ثم احذر و السلام ا ه و الماقتل علی "و صالح زیاد معاویه و فی و وضع مصفلة بن هم من قاحذر ثم احذر و السلام ا ه و الماقتل علی "و صالح زیاد معاویه و فی و صدر مناد و السلام ا ه و الماقتل علی "و صالح زیاد معاویه و فی و صدر و السلام ا ه و الماقتل علی "و صالح زیاد معاویه و فی و صدر و السلام ا ه و الماقتل علی "و صالح زیاد معاویه و فی و من خلو می ساله و الماتعات المات و ساله و الماته و ساله و الماته و ساله و الماته و ساله و الماته و الماته و ساله و ساله و الماته و ساله و الماته و ساله و ساله و ال

قوله وفي سنة ثلاث الخهدذا يخالف ماذكرة المسداني في مجع الامثال قال اسسهدامن كسدك يضرب لمن رى منه مالا عكن أن يكون هـوصاحمه وأصلهذاأن معاوية لماأراد المايعةليزيدعا عرافعرض علمه السعةله فادتنع فتركه معاوية ولم يستقص عليه فلمااعتل معاوية العلة التي توفى فيها دعار بدوخــلايه وقاللهاذاوضعتم سر برى على شفير حفرتی فادخـل أنتالقرومنعرا يدخل معكفاذا دخل فاخرج واخترط سيمفك ومرهاسايعكفان فعل والافادفنيه قبلى ففعل ذلك =

الشيدانى على معاوية المغرض اله بنسب أبي سفيان فقع لوراك معاوية ان يمدله المستلفاقة فالتمس الشهادة بذلك بمن علم لموق نسبه بأبي سفيان فشهد له رجال من أهل المبصرة وألحقه وكان أكثر شيعة على ننكرون ذلك و ينقم ونه على معاوية حتى أخوه أبو بكرة (وكتب زياد) الى عاقشة في بعض الاحيان من زيادين أبي سفيان يستد غي جوابها بهذا النسب المكون له حقة فكتنت المسه من عائشة أم المؤمنين الى ابنها زياد وكان عبد الله عام يغض في اداو قال يوماليعض أصحابه من عبد القيس بن سمية يقيم وكان عبد الله عام يعض في اداو قال يوماليعض أصحابه من عبد القيس بن سمية يقيم فأخبر ناد بذلك فأخبر به معاوية فأمر حاجبه أن يرده من أقصى الابواب وشكاذ الله فأخبر ناد بذلك فأخبر به معاوية فلماراة قام من مجلسه ودخل الى منته فقال الي يدنق عبد في انتظاره فلم يزالا حتى عدا ابن عام فيما كان منه من القول وقال الى يدنق عبد في انتظاره فلم يزالا حتى عدا ابن عام فيما كان منه من القول وقال الى يندفق للأتكثر بزياد من ورضى في اداورضى له معاوية

(ولاية زياد البصرة) كان زياد بعد صلح معاوية واستلماقه نزل الكوفة وكان يتشوف الامارة عليها فاستثقل المغبرة ذلك منه فاستعنى معاوية من ولاية الكوفة فلم يعف فمقال انه خر برزياد الى الشأم ثم ان معاوية عزل الحرث من عبدالله الازدى عن المصرة وولى عليهاز بادا سنةخس وأربعين وجع لهنواسان وسحستان تمجع له السندواليحر ينوعان وقدم البصرة فخطب خطبته البتراء وهي معروفة وانحا سمت البتراء لاله لم يفتنحها بالجدو الثناء فذرهم فى خطبته ماكانواعلمه من الانم مالؤفى الشهوات والاسترسال فى الفسق والضلال و انطلاق أيدى السفهاء على الجنايات وانتهاك الحرم وهمدنون منهم فأطال فى ذلك عنفهم وو بخهم وعرفهم مايح عليهم فى الطاعة من المناصحة والانقباد للاعة وقال لكم عندى ثلاث لاأحتجب عن طالب عاجة ولوطرقني لللاولاأ حسس العطاء عن الماية ولاأحر المعوث فلمافرغ من خطبته قال له عبد الله بن الاهم أشهد أنك أو تبت الحركمة وفصل الخطاب قال كذبت ذالنبي المتداود ثماستعمل على شرطته عبد اللهن حصين وأمر وأنينع الناس من الولوج مالامل وكان قد قال فى خطبته لا أوتى عدل الاسفكت دمه وكان بأمريقراءة سورة المقرة بعدصلاة العشاء مؤخرة ثمعهل بقدرما سلغ الرحل أقصى البصرة تم يخرج صاحب الشرطة فلايحد أحدا الاقتله وكان أول من شددام السلطان وشيدالملك فجزد السنف وأخذ بالظنمة وعاقب على الشهمة وخافه السفها والذعار وأمن الناسعلي أنفسهم ومقاعهم حتى كان الشئ يسقط من بدالانسان

إندفها يع عرو وقال ما هذا من كيسان ولكنه من كيس الموضوع في الله يد فذهبت مثلا اه

فلا بتعرض له أحد حتى يأتى صاحبه فمأخذه ولا يغلق أحدما وأدر "العطاء واستكثر من الشرط فبلغوا أربعة آلاف وسئل في اصلاح السابلة فقال حتى أصلح المصر فلما ضبطه أصلح ماوراءه وكان يستعين بعدةمن الصحابة منهم عران بنحصين ولاه قضاء المصرة فاستعنى فولى مكانه عبداللهن فضالة اللثى ثمأ خادعاصما ثمزرا وة بنأوفى وكانت أخته عند زياد وكان يستعين بأنس سمالك وعبد الرحن بن محرة وسعرة بن جندب ويقال انزيادا أولمن سربين بديه بالحراب والعبمد واتخذا لحرس وابطة فكان خسمائة منهم لايفارةون المسعدم قسم ولاية خراسان على أربعة فولى على مروأمين ان أحد اليشكري وعلى نيسا بورخلمد بن عبد الله الجنني وعلى من والرود والعاربات والطالقات قدس بن الهيم وعلى هراة وبادغيس ويوشنج مافع بن خالد الطاحي ثم أن مافعيا بعث البه بحوادماهر غمه في بعض وجوهه وكانت قوائمه منه فأخذمنها قائمة وحعل مكانها أخرى ذهباو بعث الحوادم غلامه زيدوكان يتولى أمو ره فسعى فسه عند زياد بأمر تلك القائمة فعزله وحسه وأغره ممائهة ألف كتب عليه بها كتابا وقيل ثمانما له ألف وشفع فيه رجال من الازد فأطلقه واستعمل كانه الحكم بن عروالغفارى وجعل معه رجالاعلى الجباية منهم أسلم بنزرعة الكلابي وغزا المكم طخارستان فغنم غنائم كشرة مسارسة سبع وأربع يزالى جبال الغور وكانوا قدارتدوا ففتم وغنم وسبى وعبر النهرفى ولايته الى ماوراء و ولا أوغارة ولمارجع من غزاة الغورمات عرووا ستخلف على عله أنس بن أبى أناس بن و بين فلم يرضه زياد وكتب الى خليد بن عبد الله الحنفي بولاية خراسان مبعث الرسع بن زياد الجاربي في خسين ألفا من البصرة والكوفة (طوائف الشأم)ودخل المسلون سنة اثنتين وأربعين الى بلاد الروم فهزموهم وقتاوا جاعةمن البطارقة وأنخنوا فيهاغ دخل بسر بنأ رطاة أرضهم سنة ثلاث وأربعين ومشى بهاو بلغ القسطنط منه مدخل عبدالرجن بن خالد وكان على حص فشي بهم وغزاهم بسرتلك السنةفي المحرغ دخلء دالرجن اليها سننفست وأربعين فشتي بها وشتى أبوعبد الرحن السسعى على انطاكمة غرخلوا سنة عمان وأربعن فشتى عبد الرحن بانطاكية أيضا ودخل عبدالله بنقيس الفزارى فى تلك السائة بالصائفة وغزاهم مالك ن همرة البشكرى في الحر وعقبة بنعام الحهي في الحرايضا بأهل مصروأهل المدينة مدخل مالك بنهبرة سنةتسع وأربعين فشتى بأرض الروم ودخل عبدالله ن كرزا لحملي الصائمة وشي ريد بن غرة الرهاوى في بلاد الروم بأهل الشأم في العروع قبة بن نافع بأهل مصرك لللك (م) بعث معاو به سنة خسين جيشا كثيفا الى بلاد الروم مع سفهان بن عوف وندب بزيد الممعهم فتثاقل فتركه غ بلغ

1 .

معاوية فيهم ابن عباس وابن عام وابن الزبير وأبوأ بوب الانصارى فأوغلوا فى الد الروم و بلغوا القسطنط منه و قاتلوا الروم عليها فاستشهدا بوأ بوب الانصارى ودفن قريبا من سورها ورجع بري والعساكر الى الشأم عيشى فضالة بن عبيد بأرض الروم سنة احدى و خسين وغزا بسر بن أرطاة الصائفة

(وفاة المغيرة) وفي المغيرة وهو عامل على الكوفة سنة خسين بالطاعون وقبل سنة تسع وأربعين وقبل سنة احدى وخسين ولى مكانه معاوية زياد اوجه عله المصرين فسار زياد اليها واستخلف على المصرة سمرة بن حندب فلا وصل الكوفة خطبهم فصبوه على المنبر فلما نزل جلس على حسكرسى وأحاط أصحابه بأبواب المسحد بأبونه بالناس يستخلفهم على ذلك ومن لم يحلف حبسه فبلغوا عمانين وانتخذا المقصورة من يوم حسس مُ بلغه عن أوفى بن حسين شئ فطله فهرب مُ أخذه فقتله وقال له عمارة بن عتبة بن أبي معمط ان عربن المهق يحتم على معمل ان عربن المهق يحتم على وأكثر سمرة بن حندب المتامى بالمصرة يقال قتل وقال لا أبيم أحداحتى يخرب على وأكثر سمرة بن حندب المتامى بالمصرة يقال قتل عمانية آلاف فأنكر ذلك علمه زاد اه

وهوا بن خالته انه به المحدال وفاته استعمل عقبة بن عام بن عبد قيس على افريقية وهوا بن خالته انه به المحدالة وم انه فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم وقتل وسبى ثم افتتح سنة انتين وأربعين غذامس وفى السنة التى بعدها ودّان وكورامن كورالسودان وأثن فى المال الذواحى وكان له فيها جها دوفتوح ثم ولاه معاوية على افريقية سنة خسين و بعث السه عشرة آلاف فارس فدخل افريقية وانضاف المهمسلة البربر فكبرجعه ووضع السيف فى أهل الملاد لانهم كانوا اداجات عساكر المسلمن أسلوا فادارجعوا عنهم ارتدوا فرأى أن يتخذمد ينة يعتصم مها العساكرة من البربر فاختط المقبروان و بنى بها المسحد الحامع و بنى الناس مساكنهم ومساجدهم وكان دورها ثلاثة آلاف باغ وسمائة بن عند الناس مساكنهم ومساجدهم وكان دورها والنهب ودخل أكثر البربر فى الاسلام واتسعت خطة المسلمن ورسخ الدين ثم ولى معاوية على مصر وافريقية مسلمة بن محلد الانصارى واستعمل على افريقية مولاه معاوية على مصر وافريقية مسلمة بن محلد الانصارى واستعمل على افريقية مولاه معاوية على مصر وافريقية واستخفيه فسير ابن محلد الانصارى عقبة الى معاوية

وشكاالمه فاعتذرله ووعده برده الى عله ثم ولاه يزيد سنة اثنتين وستين (وذكر) الواقدى أنعقبة ولى افريقية سنةست وأربعين فاختط القبروان عوله يزيد سنة اثنتين وسين أى المهاجر فينتذقيض على عقبة وضيق علمه فكتب الممزيد يعثمه المه وأعاده والناعلى افريقية فيس أباالمهاج الى أن قتلهم جمعا كسلة ملك المرانس من البربر كانذكر بعد \* (كان المغمرة س شعبة أيام امارته على الكوفة) كشرا ما يتعرَّض لعلى" فى محالسه وخطمه و يترجم على عثمان ويدعوله فكان حربن عدى اداسمعمه قول بلاماكم قدأضل اللهواءن ثم يقول أناأشهدأت من تذمون أحق مالفضل ومن تزكون أحقىالذم فبعثاله المغديرة يقول باحجر التيغضب السلطان وسطوته فأنهاتهاك أمثالك لارزيده على ذلك (ولماكان) آخر امارة المغبرة قال في بعض أبامه مثل ماكان يقول فصاحبه عدر ثم قال لهم لنابأرزا قنافق دحستهامنا وأصحت مواما بذم المؤمنين وصاح الناس من جوانب المسعد صدق عرفرلنا بأرزاقنا فالذى أنت فد الا يحدى علمنا نفعافد خل المغبرة الى سته وعد له قومه في حراءة حرعلمه بوهن سلطانه ويسخط علمه معاوية فقال لاأحب أن آتى بقتل أحدمن أهل المصر وسيأتى بعدىمن يصنع معهمثل ذلك فمقتله ثموقى المغيرة وولى زياد فلا قدم خطب الناس وترحم على عمان ولعن قاتليه وقال جرما كان يقول فسكت عنه ورجع الى البصرة واستخلف على الكوفة عروبن ويثو بلغه أن حرايجتم المهشمعة على ويعلنون بلعن معاوية والبراءة منهم وانهم حصبوا عروبن ويث فشغص الى الكوفة حتى دخلها مخطب الناس وحجرجالس يسمع فقر قده وقال است بشئ ان لم أمنه الكوفة من حجروأ ودعه نكالالمن بعده ثم بعث المه فامتنع من الاجابة فبعث صاحب الشرطة شدادين الهيم الهلالى اليه جماعة فسبهم أصحابه فجمع زياداً هـل الكوفة وتهددهم فتبر وافقال لمدع كلرجل منكمعش مرته الذين عند دحر ففعلواحتي اذالم يسق معه الاقومه قال زياداصاحب الشرطة انطلق المهفأت بهطوعا أوكرها فل جاه يدعوه امتنع من الاجابة فحمل عليهم وأشار المه أبو العمرطة الكندي بأن يلحق كندة فنعوه هذا وزياد على المنبر ينتظر ثمغشيهم أصحاب زياد وضرب هروين الجق فسقطودخل فىدورالازد فاختني وخرج جرمن أبواب كندة فركب ومعه الوالعمرطة الى دورقومه واجتع المهالناس ولم يأتهمن كندة الاقليل ثم أرسل زياد وهوعلى المنبرمذج وهمدان أسأنوه بحبرفل اعلم أنهم مقصدوه تسرب منداره الى النخع ونزل على أخى الاستر وبلغه أنّ الشرطة تسأل عنه فى النع فأنى الازد واختنى عندر بعة بن ناجدوا عماهم طلبه فدعا حرمحدين الاشعث أن بأخذله

أمانامن زيادحتي يبعث به الى معاوية فحاه محد ومعه جر بربن عبدالله وحجر س بريد وعددالله بنالحرث أخوالاشترفاستأمنواله زبادا فأجابهم ثم أحضروا لحرافيسه وطلب أصحابه فخرج عروس الحق الى الموصل ومعه زواعة بنشد ادفاختني فيحمل هناك ورفع أصهما الى عامل الموصل وهو عبد الرحن بن عمان الثقني ابن أخت معاوية ويعرف انأم الحكم فساوالهماوهرب زواعة وقبض على عرووكتب الى معاوية بذلك فكتب المه انه طعن عثمان سيعا بمشاقص كانت معه فاطعنه كذلك فيات في الاولى والثانية ثم جدّر باد في طلب أصحاب حرواً في بقسصة بن ضبعة العسبي بأمان فيسه وجاء قيس بعباد الشملي برجل من قومهمن أصحاب عير فأحضره زياد وسأله عن على فأشى علمه فضربه وحسمه وعاش قسس عماد حتى قاتل معاس لاشعث عُمد حُل مِنته في الكوفة وسعى به الى الحاج فقتله عُم أرس ل زياد الى عسد الله ان خليفة الطائي من أصحاب حرفتوارى وجاء الشرط فأخذوه ونادت أخته الفرار بقومه فحلصوه فأخذز ادعدى بنماتم وهوفى المسحدو فال ائتني بعبدالله وخبره جهرة فقال آيك مان عي تقتله والله لو كان تحت قدى ما رفعتهما عنه فحسه فنكر ذلك الناس وكلوه وقالوا تفعل هذا بصاحب رسول الله صلى الله علمه وسلم وكبرطي فال أخرجه على أن يخرج انعه عنى فأطلقه وأمرء ـ دى عبد الله أن يلحق بحبل طئ فلم رال هذا لك حتى مات وأتى زياد بكريم بنعفف الجدمي من أصحاب حروغمره ولماجعمنهماشىءشرفىالسحن دعارؤس الارماع بوائد عروبن ويتعلى ددع أهلالله ينة وخالدين عرفطة على ديع تميم وهمدان وقيس ابنالولىدعلى ردع رمعة وكندة وأبو بردة بن أبي موسى على ربع مذج وأسد فشهدوا كلهم أن جراجع الجوع وأظهرشن معاوية ودعاالى ويه وزعم أن الام لايصلح الافي الطالسين ووثب المصروأ خرج العامل وأظهر غدرا بي تراب والترح علمه والبراءة من عدقه وأهل حربه وأنّ النفر الذين معه وهـ مرؤس أصحابه على مقدم رأيه ثم استكثر زيادمن الشهود فشهدا محق وموسى اشاطلحة والمندر ا بن الزبروعارة بن عقبة بن أبي . عبط وعربن سعدين أبي و قاص وغيرهم وفي الشهود شريح بنا لحرث وشريج بن هاني ثم استدعى زيادوائل سحر المضرى وكمسر بنشهاب ودفع الهماجر بنعدى وأصعابه وهم الارقم ينعمدا لله الكندى وشريك ان شد اد الخضرى وصنى نفسل الشسائي وقسمة بن سمعة العسى وكريم الن عقيف المشعدمي وعاصم بن عوف المعلى وورقاء بن سمى العلى وكرام بن حيان العنزى وعبد الرحنين حسان العنزى ومحرز بنشهاب المممى وعسدالله بنحوية

باصالاصل

السعدى عُ أَتَّهُ عَهُولا الاحدى عشر بعنية بن الاحسمين سقدين وصعدين غوات الهمداني وأمرهماأن يسرابهم الى معاوية ثم طقهماشر يمن هاني ودفع كأبه الى معاوية بن واللولما انهوا ألى من جغدوا عقريب دمشق تقدم ابن وائل وكشر الىمعاو بة فقرأ كاب شريم وفد بلغنى أن زيادا كتب شهادتى وانى أشهد على جر أنه من يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويديم الحبم والعسمرة ويأمر بالمعسروف وينهى عن المنكر حرام الدم والمال فان شنت فاقيله أوفد عه فقال معاوية ما أرى هـ فا الأخرج نفسهمن شهاد تكموحس القوم عرج ندراء حتى لقهم عتبة بن الاخنس وسعدين غوات اللذين ألحقهما وباديهما وجاعام بن الاسود العملي الحمعاوية فأخبره وصولهما فاستوهب زيدن أسد المعلى عاصما وورقاءا في عم وقد كتب زيد زكيهما ويشهد ببراءتهما فأطلقهما معاوية وشفع وائل بحرفى الارقم وأبوالاعور السلى في ابن الإخنس وحبيب بنسلة في أخو يه فتركهم وسأله مالك بن هيمرة السكونى في حر فرده فغضب وحس في سته و بعث معاوية هدية س فماص القضاعي والحسن تعبدالله الكلاى وأباشر ف المدرى الى حروا صابه لمقتلوامنهم من أمرهم بقتلة فأنوهم وعرض عليهم البراءة من على فأبوا وصلوا عامة ليلتهم ثم قدموا من الغد للقدل وتوضأ حجر وصلى وقال لولاأ نيظنوا لى الحزع من الموت لاستكثرت منها اللهة انانستعديك على أمشاء أهل الكوفة يشهدون علىنا وأهل الشأم يقتلوننا ممشى المه هدية تن فماض بالسيف فارتعد فقالوا كيف وأنت زعت أفك لا تجزع من الموت غاير أمن صاحب ل وندعك فقال ومالى لاأجر عواً نابن الق مروا الكفن والسمف وانجزعت من الموت لاأقول مايسخط الرب فتشاؤه وقتلوا ستةمعه وهم شريك بنشداد وصيقى بنفضل وقسصة بنحشفة ومحرز بنشهاب وكرام ابن حبان ودفنوهم وصلواعليهم بعبد الرحن بن حسان العنزى وجي بكريم بن الخثعمى الىمعاوية فطلب منه البراء تمن على فسحت واستوهبه سمرة نعيد الله الخنع مي من معاوية فوه مه على أن لايد خل الكوفة فنزل الى الموصل مُسألعبد الرحن بن حسان عن على فأنى خسرامُ عن عمان فقال أول من فق ماب الظهروأغلق بابالحق فرده الى زياد المقتله شرقتلة فدفشه حاؤه وسابع القوم وأمامالك) بن همرة السكوتي فلالم يشفعه معاوية في حرجه عقومه وسار المخلصة وأصحابه فلق القتلة وسألهم فقالوا مأت القوم وسارالى عدى فسقن قتلهم فارسل فى اثرالقتلة فلمدركوهم وأخبروامعا ويةفقال تلك حرارة يحدهافى نفسه وكانى بما قدطفئت ثم أرسل المعاثمة ألف وقال خفت أن يعمد القوم حر بافعكون على المسلين

أعظم من قتل حرفطا بت نفسه (ولما بلغ) عائشة خبر حرواً صحابه أرسلت عبد الرجن ابن الحرث الى معاوية يشفع فيهم فحا وقد قتلوا فقال العاوية أين عاب عنه الدلم أبي سفمان فقال حمث غاب على مثلك من حلاقومي وجلني ان سمة فاحتملت وأسفت عائشة لقدل حجروكانت تثني علمه وقمل فى ساقة الحديث غير ذلك وهوأن زيادا أطال الخطبة في يوم جعة فتأخرت الصلاة فأنكر حجرو بادى بالصلاة فلم يلتفت المه وخشى فوت الصلاة فصبه بكف من الحصيا وقام الى الصلاة فقام الناس معه فافهم زياد ونزل فمسلى وكتب الى معاوية وعظم عليه الامر فكتب السه أن يعثبه موثقا فى الحديد و بعث من يقبض عليه فكان مامر م قبض عليه وحله الى معاوية فلارآه معاوية أمر بقتله فصلي ركعتين وأوصى من حضره من قومه لا تفكوا عنى قيدا ولاتغسلوا دمافاني لاقى معاوية غــداعلى الجادّة وقدّل اه (وقالت) عائشة لمعاوية أين حلك عن حرقال لم يعضر في رشيد اه (وحسكان) زياد قدولي الربيعين زياد الحارث على خواسان سنة احدى وخسين بعدان هلائحسن بن عمر الغفاري وبعث معهمن جندالكوفة والبصرة خسين ألفافيهم بريدة بناطميب وأبو برزة الاسلى من الصفاية وغزا بلي ففقه اصلما وكانوا المقضوابعد صلح الاحق بن قيس ثم فقي قهستان عنوة واستمعمن كان بناحمتهامن التركولم يفلت منهم الاقبزل طرخان وقتله قتسة بنمسلم فى ولايته فلما بلغ الربع بن زياد بخراسان قتل جرسفظ ذلك وقال لاتزال العرب تقتل بعده صبرا ولونكر واقتله منعوا أنفسه ممن ذلك لكنهم أقروا فذلوا مرعابع دصلاة جعة لايام من خبره وقال للناس انى قدملات الحياة وانى داع فأمنوا مرفع بديه وقال اللهم ان كان لى عندل خبر فاقيضى المانعا - الروامن الناس مزرج فالوارت اله حقى سقط فمل الى سته واستخلف المه عمد الله وماتمن بومه عمات ابنه بغده بشهرين واستنف خلمدين عبدالله الحنفي وأقره زياد \* (وفاة زياد ) \* ممات زياد في رمضان سنة ثلاث و خسين بطاء و ن أصابه في عينه يقال بدعوة ان عروذاك أن زماد اكتب الى معاوية انى ضبطت العراق بشمالى ويمنى فارغة فاشغلها بالجازفكتب لهعهده بذلك وخاف أهل الحجاز وأتواعد داللهن عر بدعولهم الله أن كفيهم ذلك فاستقبل القبلة ودعامعهم وكانمن دعائه اللهج اكفناه م كان الطاعون فأصد في منه فأشرعله بقطعها فاستدعى شريحا القاضى فاستشاره فقال ان كن الأحل فرغ فتلتى الله أحدم (١) والافتعيش أقطع ويمسرولدا فقال لاأمت والطاعون في لحاف واحد واعتزم على قطعها فلانظرالى الناروالم كاوى جزع وتركه وقبل تركه لاشارة شريح وعذل النياس

(١) ياضر بالاصل وفىمروجالذهب مايؤخد دمده تسويده وعيادته وانهشاورشريحا فى قطعها فقالله لكرزق مقسوم وأحلمعاوم وانىأكرهانكانت للمدةأنتعيش احدروانحم أحلل أن تلقي ربك مقطوع السدفاداسألك لم وطعمًا قلت دغضا للقائل وفرارامن قضائك

شريحا فى الد فقال المستشار مؤتن ولماحضرته الوفاة والهابنه قدهات الحكفنات المستد في الله الله قدهات الحكفة فنك ستين فوبافقال بابى قدد بالا بك لماس خيمن لماسد من مات ودفن بالتوسة قرب الدكوفة وكان بلاس القميص و يرقعه ولمامات استخلف عى الكوفة عبد الله بن خالد بن أسدوكان خليفته على المصرة عبد الله بن خالد بن غيلان وعزل بعد ذلك عبد الله بن خالد عن الكوفة وولى عليه الفحاك بن قيس

# \* (ولاية عبيد الله بن زياد على خراسان معلى البصرة) \*

ولماقدم المه عسد الله على معاوية وهواين خس وعشر بن سنة فالمن استعمل أبوك على المصرين فأخبره فقال لواستعملك لاستعملتك فقال عسدالله أنشدك الله أن يقول لى أحد بعدك لواستعملك أبوك وعك استعملتك فولاه خراسان ووصاه فكانمن وصيمه انق الله ولاتؤثرن على تقوامشمأ فان في تقوام عوضا وف عرضك منأن تدنسهوان أعطمت عهدافأوف به ولا تتبعن كشرا بقاسل ولايخرجن منك أمرحتى تبرمه فاذاخرج فلاردن علمك واذالقت عدوك فكرمن معك وقاسمهم على كتاب الله ولانطمعن أحدافي غبرحقه ولاتؤيس أحدا من حقهوله ثموة عه فسارالى خراسان أولسنة أربع وخسين وتدم اليهاأ سلم بن زرعة الكلابي ثم قدم فقطع النهرالي حمال بخارى على الابل ففتح رامين ونسف وسكندولقمه الترك فهزمهم وكان معملكهم ماس أنه خابون فأعجاوها عن ليس خفيها فأصاب المسلون احدهماوة ومعانتي ألف درهم وكان عسد الله ذلك الموم يحمل عليهم وهو يطعن حتى بغيب عن أصحابه ثمر فع رايته تقطر دما وكان هذا الزحف من زحوف خراسان المعدودة وكانت أربعة منها للاحنف نقس بقهستان والمرعات وزحف اعبدالله انحازم قضى فمهجوع فاران وأقام عسدالله والماعلى خراسان سنتين وولاه معاوية سنة خس وخسى على المصرة وذلك أنّاس غد الان خطب وهو أمرعلى المصرة فصبه رجل من بى ضبة فقطع يده فأتاه بنوضية يسألونه الكتاب الى ماوية بالاعتذار عنه وانه قطع على أمرل يصح مخافة أن يعاقبهم معاوية جمعافكتب لهم وسارابن غيلان الىمعاوية رأس السنة وأوفاه الفسون بالكتاب فادعو اأتاب غيلان قطع صاحبهم ظلما فلما قرأمعاوية الكتاب قال أما القودس عمالي فلاسدل المدة واحسكن أدى صاحبكم من ست المال وعزل عبد الله ن غيلان عن البصرة واستعمل عليها عسد الله ابن زياد فسارالهاعبد الله وولى على خواسان أسلم بن زرعة السكادي فلم يغزولم يفتح

\*(العهدليريد)\*

ذكر الطبرى بسنده فال قدم المغبرة على معاوية فشكا المه الضعف فالستعفاه فاعفا

وأراد أن ولى سعيد بن الداص و قال أصحاب المغيرة المغيرة ان معاو با قلال فقال لهم رويدا و به في الحيابة وكبرا عويش و واد وا أسفانهم و اغيابي أبنا و هم و أنت من أفضلهم و أحسنهم رأ با و سماسة و ما أدرى ما يمنع أميرا لمؤمن بن من العهد الله فأدي ذلك يزيد الى أبيه و استدعاه و فا وضه في ذلك فقال قدراً بت ما كان من الاختلاف و سفك الدما و يعدع مان و في يزيد منك خلف فاعهد له يكون كه في الله المناس بعدك فلا تكون فتنة ولا يسفك دم و أنا كفي الكوفة و أمره أن يعدم ل في بعد ين المناس و يكفيك ابن زياد المصرة فرد معاوية المغيرة الى الكوفة و أمره أن يعدم ل في بعد يزيد فقد م الكوفة و ذا كرمن يرجع المده بن شدعة بنى آمدة فأ جابوه و أوفد منهم ومن و واء نا فقال النظر ما قدمة له و يقضى الله أخره و الاناة خدير من العجلة عمر كتب ومن و واء نا فقال النظر ما قدمة له و يقضى الله أخره و الاناة خدير من العجلة عمر كتب الى زياد يستنبره بفكر

وكف عن هدم دارسعيد وكتب سعيد الى معاوية يعد ذله فى ادخال الطعمنة بين قرابته ويقول لولم تحكن بنى أبواحد الكانت قرابتناما جعنا الله عليه من نصرة الخليفة المظاوم يجب عليك أن تدعى دلك فاعتذراله معاوية وتنصل وقدم معيد عليه وسأله عن مروان فأثنى خيرافل كان سنة سبع وخسين عزل مروان وولى مكاله الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان وقيل سنة شمان

\* (عزل الفعالاعن الكوفة وولاية ابن أمّ الحكم ثم النعمان بنير)

عزل معاوية الضائعن الكوفة سنة ثمان وخسين وولى مكانا عبد الرحر بن عبد الله ابن عثمان الثقني وهوابن أمّا الحكم أخت معاوية نفرجت عليه الخوارج الذين كان

المغيرة حسم مفيدة المستورد بن علقمة وخرجوا من سعنه بعد مونه فاجتمعوا على حمان بن ضمان السلى ومعاذبن جرير الطائي فسيراليهم عسد الرجن الحيش من البكوفة فقت الواق جعين كايد كرفي أخبارا لخوارج ثمان أهل الكوفة نقاوا عن عبد الرجن سو سيرته فعزله معاوية عنهم وولى مكانة النعمان بن شير و قال أوليك خيرا من البكوفة فولا مصروكان عليها معاوية بن خديج السكوتي وسارالي مصر فاستقبله معاوية على مرحلة بن منها وقال الرجيع الى حالك لا تسرفينا سيرتك في اخوانها أهل البكوفة فرجيع الى معاوية بن وأعام معاوية بن خديج في على

(ولاية عبدالرجن بن زياد خراسان) وفي سنة تسع و خسين قدم عبدالرجن بن زياد وافدا على معاوية فقال الممر المؤمنة أمالناحق قال بلي فعاذا قال تولمني قال بالكوفة المتعمان بنبشرمن أصحاب رسول اللهصلي الله علمه وسلم و مالمصرة وغراسان عسدالله أخوك وبسعستان عبادأ خوك ولاأرى مايشه كالاأن أشركك في عمل عبيدالله فانع لدواسع يحتمل الشركة فولاه خراسان فساراليها وقدم بن يديه قيس ابنالهمة السلى فأخذأ سلم بنزرعة وحبسه غقدم عبد الرحن فأغرمه ثلثمائة ألف درهم وأقام بخراسان وكانمت عفالم يقرقط وقدم على يزيد بين يدى قدل الحسين فاستخلف على خراسان قيس س الهمتم فقال له مزيد كم معل من مال خراسان قال عشرون ألف ألف درهم فدره بن أخذها ما لحساب ورده الى علد أو تسويغه اياها وعزله على أن يعطى عبد الله ن حه فرخسها عداله الفدرهم فاختار تسويغها والعزل ودوث الى النجعفر بأاف ألف وقال نصفهامن يزيدونه فهامني ثمان أهل البصرة وفدوامع عسدالله نزياد على معاوية فأذنه على منازلهم ودخرل الاحنف آخرهم وكأن هما المنزلة من عسد الله فرحب مماوية وأجلسه معمه على سريره ثم تبكلم القوم وأثنوا على عسد الله وسحكت الاحنف فقيال معاوية تبكلم باأبابعر فقال أخشى خلاف القوم فقال انهضوافق دعزلت عنكم عسدالله واطارواوالما ترضونه فطفق القوم يختلفون الحد رجال بفأمسة وأشراف الشأم وقعد الاحنف فمنزله تمأحضرهم معاوية وقال من اخترتم فسمي كل فريق رجلا والاحنف ساكت فقال معاوية تسكلم باأبا بحرفقال ان واستعلنامن أهل ستك لم نعدل بعسد الله أحدا وان واست من غيرهم منظر في ذلك قال فاني قد أعدته علد علم م أوصاه ما لاحنف وقبح دأيه في مباعدته ولماهاجت الفتنة فيعزله غير الاحنف م أخد على وفد المصرة السعة لاسه و لدمعهم

(بقية الصواتف) دخ ليسر سأرطاة سنة اثنتين وخسين أرض الروم وشتى بها

وقيه لرجع ونزل هنالك سفيان بنعوف الازدى فشتى بهاولوفى هنالك اه وغز بالصائفة محدن عبدالله الثقني غمدخل عبدالرجن ابن أتما لحكم سنة ثلاث وخسين الى أرض الروم وشتى بها وافتتحت في هذه السنة رودس فتحها جنادة بن أبي أمية الازدى ونزالها المسلون على حذرمن الروم ثم كانوا يعترضونه فى البحر و يأخذون سفنه وكانمعاويه يدركهم بالعطاءحي خافهم الروم ثم نقلهم يزيدفى ولايته ثم دخل سنة أربع اسرند وخسين الى بلاد الروم محد بن مالك وشتى بها وغزا بالصائفة السلى وفتح المسلون جزيرة أروى قرب القسطنط منية ومقدمهم جنادة بن أى أمية فلكوهاسبع سنين ونقلهم يزيدفى ولايته وفى سمة خس وخسين كان شتى سفمان بن عوف أرض الروم وقدل عرر بنجرز وقدل عبد الله ين قدس وفي سنة ست و خسين كانشى جنادة بنأى أمنة وقسل عبدالرجن بنمسعود وقسل غزافى المحريزيد ابن سمرة وفى البرَّعماض بن الحرث وفى سنة سبع وخسين كان شي عبدالله ابنقيس بأرض الروم وغزا مالك بنعمدالله الخشعمي فى البر وعرب يزيد الجهني فى البعر وفي سنة ثمان وخسين كان شتى عرب مرة الجهنى بأرض الروم وغزا في البعر جنادة بنأمية وفق المسلون في هذه السنة حصن كفي من بلاد الروم وعليهم عمر النالحماب السلى صعدسورها وقاتل علمه وحده حتى أنكشف الروم وفتحه وفي سنة ستن غزامالك بن عبدالله سوية وملك جنادة بن أبى أمية رودس وهدم مدينتها (وفاة معاوية) وتوفى معاويه سنة سندن وكان خطب الناس قبل موته وقال الى كررع مستحصد وقدطالت امارتى علدكم حتى مللتكم وملتموني وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقى ولن بأتبكم بعدى الامن أناخ مرمنه كاأن من كان قبلي خسرمني وقدقك من أحب لقاء الله أحب الله اللهم إنى قد أحدت لقاء لـ فاحب لفائي وبارك لي فلم عض الاقليل حتى ازداديه مرضه فدعاا بنه ريد وقال يابي "اني قد كفيتك الرحلة" والترحال ووطأت لك الاموروأ خضعت لكرقاب العرب وجعت لكمالم يجمعه أحد وانى لاأخاف علمك أن سازعك هذا الامرالذي انتسب لل الاأربعة نفرمن قريش الحسين بن على وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحن بن أبي و فأتما ابزعرفرجل قدوقذته العيادة واذالم يتي غيرها يعك وأتما الحسين فان أهمل العراق لميدعوه حتى مخرجوه فانخر جعلمك فظفرت مه فاصفح عنمه فاتله رجا مامثله وحقاعظما وأماابن أبي بكر فان رأى أصحابه صنعوا سمأصنع مثله وليسله همة الافى النساء وأمّا الذي يجم لل جثوم الاسدور اوغلار وغان المدلب واذا أمكنته فرصة وثب فذال ابن الزبرفان هو فعله ابك وقدرت عليه فقطعه

ساض بالاصل

اربااربا هذاحديث الطبرىءن هاشم وامعن داشم من طريق آخر قال للحضرت وفاةمعاوية سنةستن كانرزيدعا بافدعابا افعالن تسرالفهرى وكان صاحب شرطته ومسلم بنعتبة المزنى ونتأل أبلغار بدوصيتي انظرا هل الخياز فانهم أهلك فأكرم من قدم المك منهم وتعاهد من عاب وانظراً هل العراق فانسألوك أن تعزل عنهم كل ومعاملا فافعل فانعزل عامل أخف من أن يشهر علمك مائه ألف سهف وانظر أهل الشأم فلمكونو ابطانتك وعيبتك وان وأبك شئ من عدوَّك فانتصر بهم فاذا أصبتم فارددأهل الشأم الى بلادهم فانهمان فاموا بغير بلادهم تغبرت أخلاقهم ولست أخاف علمكمن قريش الاثلاثا ولميذكرف هذا الطريق عبد الرجن بن أبي بكر وقال فى الن عرقد وقذه الدين فلس ملتمساشماً قبلك وقال في الحسين ولوأني صاحبه عفوت عنه وأناأرجوأن يكفمك الله بمن قتل أياه وخذل أخاه وقال في ابن الزبيرا ذا شخص السكفالسدله الاأن يلتمس مندك صلحافاقبدل واحقن دماءقومك مااستطعت (وتوفى فىمنتصف رجب)و يقال جادى لتسع عشرة سنة وأشهرمن ولايته وكان على خاتمه عبدالله بن محصن المبرى وهوأول من التخددوان الله م وكان سبه انه أمر لعمر بنالز بير بمائه ألف درهم وكتب له بذلك الى زياد بالعراق ففض عرالكاب وصر المائة مائنن فلمارفع زمادحسابه أنكرهامعاوية واخمذ عريردها وحسه فأداها عنه أخوه عبد الله فأحدث عند ذلك دنوان الخياتم وحزم الكتب ولم تدكن تعزم وكان على شرطت قس بنهمزة الهداني فعزله ابن سد بنعر العدوى وكان على برسه المختارمن موالمه وقبل أنوالحارى مالك مولى جيرة وهو أول من المعذا لحرس وعلى حاله مولاه سعدوكان كاتبه وصاحب أمن مسرحون منمنصو والروى وعلى القضاء فضالة بعدالله الانصارى وبعده أبودو يسعائذ بعدالله الخولاني

#### \*( ~= \$ 1 ... ) \*

بويع بزيدبعد موتاً به وعلى المدينة الوليد بن عنية بن أى سفان وعلى مكة عمر ابن سعيد بن العاصى وعلى المبصرة عسد الله بنزياد وعلى الحكوفة النعدان ابن بشير ولم يكن همه الاسعة النفر الذين أبواعلى معاوية ببعته فكتب الى الواسد عوت معاوية وأن بأخذ حسمنا وابن عدر وابن الزبيرالسعة من غيرر خصة فلا قرأ مر وان الكتاب بنعى معاوية استرجع وترحم واستشاره الولسد في أمم أولئك النفر فأشار عليه أن يحضرهم لوقته فان بايعوا والاقتلام مقبل أن يعلو اعوت معاوية فيثب فأشار عليه أن يعلو اعوت معاوية فيثب من على رجل منهم مفنا حدة الاابن عمر فانه لا يحب القتال ولا يعب الولاية الاأن يرفع المه الامر فبعث الوليد لوقته عبد الله بن عمر و بن عثمان وهو غلام حدث في الموالية الامر فبعث الوليد لوقته عبد الله بن عمر و بن عثمان وهو غلام حدث في الموالية الم

الى الحديث والمن الزبيرفي المسجد في ساعدة لم يكن الولد عيلس فيها اللناس وقال أحسا الامبرفة الالتنصرف الاأن نأتيمه تمحدثنا فما بعث الهرما فلريعلوا ماوقع وجمع الحسين فتمانه وأهل سته وسارالمه فأجلسهم بالماب وقال اتدعوتكم أوسفعتر صوتى عالما فادخلوا بأجع حجم غدخل فسلم ومروان عنده فشكرهما على الصلة بعد القطمعة ودعالهما باصلاح ذات المين فأقرأه الوليد الكتاب نعي معاوية ودعاه المالسعة فاسترجع وترحم وقال مثلي لايبايع سرا ولايكتني بهامن فاذا ظهرت الى النياس ودعوتهم كان أمر ناواحدا وكنت أول عمد فقال الوليد وكان يعب المسالمة انصرف فقال مروان لا يقدرمنه على مثلها أبدا حتى تكثر القتسلي سنان وسنهم ألزمه السعة والااضرب عنقه فوئب الحسين وقال أنت تقتلني أوهو كذبت والله وانصرف الى منزله وأخذم وان في عذل الواسد فقيال مامروان والله ماأحب أتالى ماطلعت الشمس من مال الدنيا وملكها وأنى قتلت الحسينان فاللاأمايع وأماان الزبرفاختني فى داره وجع أصحابه وألح الولسد في طلبه و بعث موالمه فشتموه وهدوه وأقاموا بباله في طلبه فيعث ابن الزبير أخاه جعفرا بلاطف الولسدو يشكوماأصاب من الذعرو يعده بالخضورمن الغداة وأن بصرف رسله من باله فبعث البهم وانصرفوا وخرج ابن الزبرمن الملتهمع أخله جعفرو حدهما وأخذاطريق الفرع المامكة فسرح الرحالة في طلب ه فلمدركوه ورجعوا وتشاغلوا بذلك عن الحسين سائر يومه مُ أرسل الى الحسين يدعوه فقال أصحوا وترون وفرى وسارفي اللملة الثائية ببنيه واخوته وبني أخمه الامجدين الحنفية وكان قدنصه وقال تخ عن يزيدوعن الامصارما استطعت وابعث دعاتك الى الناس فان أجابوك فاحدالله وان اجمعوا على غسرك فليضر بذلك دينك ولاعقلك ولم تذهب مروأتك ولافضلك وأناأخاف أن تأتى مصرا أوقوما فيختلفون علمك فتكون الاول اساءة فاذاخبرا لامة نفساوأ باأضبعها ذمارا وأذلها فالله الحسين فانى ذاهب قال انزل مكة فاناطمأ نتبك الدارفسدل ذلك وان فاتت مك المقت بالرمال وشعب الحمال ومن بالد الى آخر حتى ننظر مصدراً من الناس وتعرف الرأى فقال ما أخى نصحت وأشفقت ولحق بمكة وبعث الولمدالي أنعرلسا يع فقال أناأ بايع الناس وقدل ان عروا بن عباس كاناء كمة ورجعا الى المد شه قلقما الحسين وابن الزبيروأ خبراهماء وتمعاوية وسعة مزيد فقال ابزعر لاتفرقا حاعة المسلن وقدم هووابن عماس المدينة وبايعاعف لمعة الناس ولمادخل ابن الزيبر كمة وعليهاعمر بن سعمد قال أناعا تذمالبيت ولم يكن يصلى ولايقف معهم ويقف هروأ صحابه ناحمة

# \* (عزل الوليدعن المد منه وولاية عرب ساعيد) \*

ولمابلغ الخسبر الى رند بصنم الوليدب عتبة في أم هؤلاه النفر عزله عن المديشة واستعمل عليهاعر بنسعمد الاشرق فقدمهافي رمضان واستعمل على شرطت معر ابن الزبير بالمدينة لما كان مينه وبين أخسه من المغضاء وأحضر نفر امن شسعة الزبير بالمدينة فضربهم من الاربعين الى الجسين الى السيتين منهم المنذوين الزبير والله محدوعيد الرحن بن الاسودين عبد بغوث وعمان بن عبد الله بن حكم بن حرام وعهد ابن عمار بنياسر وغيرهم ثمجهز البعوث الى مكة سبعما تدأ وغوهاو قال العمرين الزبير من من الى أخمل فقال لا تجدر جلا أنكى له منى فهزه هده سمعما ته مقاتل فيهم أنس سعمرالاسلى وعذله مروان بناكم فىغزومكة وقال لهاتق الله ولاتقال حرمة فقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعا أذن في القدّال فيهاساعة من نهار معادت كرمته اللامس فقال المعرفين أعلم بحرمته امنك أيها الشيخ وقدل الأيزيد كتب الى عربن سعدة أن يعث عربن الزبير بالميش الى أخمه فيعثه في ألني مقاتل وعلى مقة تدميم أنيس فنزل أنيس بذي طوى ونزل عر بالابطع وبعث الى أخمه أن بر عن رد فانه حلف أن لا يقبل عة الأأن يؤتى بك في جامع م فلا يضرب الناس بعضهم بعضا فأنك فى بلد حرام فأرسل عبد الله بن الزبير من اجتمع له من أهل مكة مع عددالله بنصفوان فهزموا أنسابذي طوى وقتل أنيس في الهزيمة وتخلف عن عر اس الزبرا صابه فدخلدا راب علقمة وأجاره عبدة بنالزبير وقال لاخمه قد أجرته فانكرذلك علمه وقمل انصفوان فالالعبداللدين الزبيرا كفني أخال وأناأ كفمك السرس عر وسارالي أنس فهزمه وقتله وسارم صعب سعد الرجن الي عرفتمون عقمه أصحابه وأجاره أخوه عبدة فلم يجزأ خوه عبدالله جواره وضربه بكل من ضربه بالمدينة وحسميسين عادم وماتحت السماط

## \* (مسيرالحسين الى الكوفة ومقتله) \*

ولماخر جالسنالى مكة القده عبدالله بن مطمع وسأله أين تريد فقال مكة وأستغيرالله في ابعد فنصعه أن لا يقرب الدكوفة وذكره قتلهم أباه و خلائهم أخاه وأن يقيم عكة لا يفارق الحرم حتى تداعى الده الناس ورجع عنه وترك الحسين عكة فأ قام والناس يحتلفون الده وابن الزبير فى جانب الكعبة يصلى ويطوف عامة النهار و بأتى الحدين فين بأتى ويعلم أن أهل الحياز لا يلقون الده عالحسين ولما بلغ أهل الكوفة بعة برند ولحاق الحسين عكة اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد وكتبو الده عن نفر منهم ولحاق الحسين عكة اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد وكتبو الله عن نفر منهم

سلمان والمسب بنع مدورفاعة بنشداد وحسب بن ظاهر وغيرهم يستدعونه وأخهم لم يابعوا للنعمان ولامجتمعون معه في جعة ولاعبدولوحثتنا أخر حناه و بعثوا بالكاب مع عبدالله بنسبع الهمداني وعبدالله بنوال ثم كتبوا المه تأنيا بعدليلتين غومائة وخسين عصفة م النايستعثونه للحاقبهم كتبله بذلك شيث بنربعي وحاز ابن اعجر وبرندبن الحرث وبرندبن رويم وعروة بنقس وعربن الجاج الزيدى وعمد ابنع ير التميى فأجابهم الحسين فهمت ماقصصم وقد بعث المكمم ابن عيى وثقتي من أهل بيق سلم بن عقيل بكتب الى بأمر كم ورأ يكم فان اجتمع ملو كم على منال ماقدمت به وسلكم أقدم عليكم قريا ولعمرى ماالامام الاالعامل بالكتاب القائم بالقسط الدين بدين الحق وسارمسلم فدخه لالمدينة وصلى فى المستعدوودع أهله واستأجر دلياين من قيس فضلا الطريق وعطش القوم فات الدليلان بعد أن أشارا البهم بموضع الماء فانتهوا المهوشر بواونجوا فتطيرم سلممن ذلك وكتب الى الحسين يستعضه فكتب المدخشيت أن لايكون حلك على ذلك الاالجين فامض لوجهك والملام وسارمسلم فدخل الكوفة أولذى الجبة من سنة ستين واختلف المه الشمعة وقرأعلهم كناب الحسين فبكوا ووعدوه النصروعلمكانه النعمان بنبشر أميرالكوفة وكان حليما يجنع الى المسالة فخطب وحذر الناس الفتنة وقال لاأ فاتل من لا يقاتلني ولاآخذبالفامة والبهمة ولكن ان نكشتم يعتكم وخالفتم امامكم فوالله لاضربنكم بسيني مادام فائمت يدى ولولم يكن لى ناصرفة الله ومن دانا عني أمدة لايصلح ماترى الاالغشم وهدذا الذى أنت عليه مع عدول رأى المستضعفين فقال أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب الى من أن أكون من الاعزين في معصمة الله مُ تركب عدالله بن مسلم وعارة بن الوليدوع ارة بن سعد بن أبي وقاص الى يزيد باللبر وتضعف النعدمان وضعفه فابعث الى الكوفة رجلاقو بالنفذة مرك ويعمل علد في عدوك فأشار علمه سرون

عن إدالا صل يحوثلاث ورقات

\* (مسرة الختار الى الكوفة وأخذها من ابن المطمع بعد وقعة كر بلاء) \*

مضى ابراهم الى المختار وأخبره الخبر وبعثوا فى الشمعة ونادوا شأرا لحسن ومضى ابراهم الى النع فاستركبهم وساربهم فى المدينة للا وهو يتعنب المواضع التى فيها الامراء ثملق بعضهم فهزمهم أخرين كذلك ثمرجع الى الخسار فوجد شت بنربعي وحجازبنأ بجرالعجلي بقاتلانه فهزمهما وحآشب بنالمطسع فأشار المه بجمع الناس والنهوض الى القوم قبل فولى أمرهم فركب واجمع الناس وتوافى الى الختار نحوأ ربعة آلاف من الشمعة وبعث ابن مطمع شيئ بن ربعي في ثلاثة آلافوربع بناياس فىأربعة آلاف فسرح اليهم المختارا براهيم بنا لاشترارا شد في سمّائة فارس وسمّائة راجل ونعيم بن همرة لشيث في ثلثمائة فارس وسمّائة راجل واقتتاوا من بعد صلاة الصبع وقتل نعيم فوهن المختار لقتله وظهرشيت وأصحابه عليهم وقاتل ابراهم بن الاسترراشد بناياس فقتله وانهزم أصحابه وركبهم الفشل وبعث ابن المطمع جيشا كثيفافهزمهم ثمجل على شيث فهزمه و بعث المختار فنعه الرماةمن دخول الحكوفة ورجع المنهزمون الى ابن مطمع فدهش فشحعه عمر ابن الخياج الزيدى وقالله اخرج واندب الناس ففعل وقام فى الناس ووبخهم على هز عمة موند بهدم مع بعث عربن الحياج في ألفن وشعر بن ذي الحوشن في ألفن ونوفل انمساحق فى خسة آلاف ووقف هو بكائبه واختلف على القصر شيث بنربعي فمل بن الاشترعلى ابن مساحق فهزمه وأسره ثم من عليه ودخل ابن مطبع القصر وحاصره ابراهم بن الاشترثلا ما ومعه يزيد بن أنس وأحد بن شميط ولما اشتدالحصار على الإمطمع أشار علم مشد بن ويعي بأن يستأمن للمختار و يطق بان الزبروله مايعده فخرج عنهم مساء ونزل دارأى موسى واستأمن القوم للمغتار فدخل القصر وغداعلى الناس فى المسجد فطهرم ودعاهم الى معة ابن الحنفية فيا يعه أشراف الكوفة على الكتاب والسينة واللطف بأهل البيت ووعدهم بعسن السيرة وبلغه أنار مطمع فى دار أى موسى فبعث المه بمائة ألف درهم وقال مجهز بهذه وكان ابن مطمع قد فرق بوت الاموال على الناس وسار ابن مطمع الى وجهد وملك الكوفة وجعل على شرطته عبدالله بن كامل وعلى حرسه كسان أباعرة وجعل الاشراف جلساءه وعقدلعب دانته بنا الحرث بن الاشتر على أوممنية ولمحمد بن عمر ابعطارد على أذر بيجان واعبدار حن بنسمد بنقس على الموصل ولاسعق ابنمسعود على المدائن ولسعدبن حديقة بنالمان على حلوان وأمره بقتال الاكراد واصلاح السابلة وولى شريحاعلى القضاء تمطعنت فيما الشعة بأنه شهدعلى

جربن عدى ولم يبلغ عن هانئ بن عروة رسالته الى قومه وأن علما غرمه وأنه عثمانى وسمع ذلك هو فتمارض فعلى مكانه عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود ثم من فولى مكانه عبد الله بن مالك الطائى"

# \* (مسهرة ابن زياد الى الختار وخلافة أهل الكوفة عليه) \*

كان من وان بن الحصيم لما استوثق 4 الشام بعث حيشن أحده سا الى الحار معجيش بندلجة القبني وقدشاته ومقتلة والاتخر الى المراق مع عسدالمله بنزياد فكان من أمره وأص التوابين من الشهعة ما تقدم وأقام محاصر الزفرين الحرث بقرقيسما وهومع قومه قيس على طاعة ابن الزبير فاشتغل بم عن العراق سنة أو فعوها مُوفى مروان وولى بعده عبد الملك فأقره على ولايته وأمره بالحدو بئس من أمر زفر وقيس فنهض الى الموصل فحرج عنها عسد الرجن سسعدها مل المختار الى تمكريت وكتب الى المختار مالخبر فده شريد من أنس الاسدى في ثلاثة آلاف الى الموصل فسار البهاءلي المدائن وسرح ابن زياد المقائه رسعة بن المختار الغنوى فى ثلاثة آلاف فالتقما سابل وعي بزيداً صحابه وهوراكب على حاروحرضهم وقال انمت فأمركم ورقاه ان عازب الاسدى وان هلك فعيد الله بن ضمرة الفزارى وان هلك فسعد الخشعسمي ثما قتتلوا يومعرفة وانهزم أهلاالشأم وقتل يعة وسارالفل غير بعيد فلقيهم عمدالله بأحلة الخشعمي قدسرحه ابناز مادفي ثلاثه آلاف فرد المنهزمين وعاد القتال بوم الاضمى فانهزم أهل الشأم وأثخن فيهمأ هل الكوفة بالقتل والنهب وأسروا منهم تلفائه فقتاؤهم وهلك ريدين أنسمن آخر يومه وقام بأمرهم ورقاء بنعازب خليفته وهاب لقاء اب زياد بمديرند وقال نرجع عوت أميرنا قبل أن يتعبر أعلينا أهل الشأم بذلك وانصرف الناس وتقدم اللبرالى الكوفة فأرجف الناس المختار وأشميع أتبزيد قتل وسر" الختار رجوع العسكرفسر"ح ابراهم بن الاشترف سبعة آلاف وضم البه جيش يزيدم تأخرا بنزياد فسار لذلك ثماجمع أشراف الكوفة عند شيث بنربعي وكان شديخهم جاهلما اسلامها وشكوا من سبرة المختاروا بثاره الموالى عليهم ودعوه الى الوثوب فقال حق ألقاه وأعذر البه م ذهب البهود كراب جمع مانكروه فوعده الرجوع الى مرادهم وذكر له شأن المو الى وشركتهم فى الني ، فقال ان أعطيتمونى عهدكم على قتال بني أمية وابن الزبرتر كتهم فتال اخرج اليهم بذلك وخرج فلم رجع واجتمع وأيهم على قتاله وهم شيث بن ربعي ومجد بن الاشعث وحدد الرحن بن سعد بن قدس وشمر ابن ذى الحوشن وكعب بن أبي كعب التعني وعبد الرحن بن مخنق الازدى وقد كان اب مخنق أشار عليه مبأن عهاوه القدوم أهل الشأم وأهل البصرة فيكفونكم أمره

قبلأن يعاتلكم عوالمكم وشصعا كموهم علمكم أشدفأ بوامن وأبه وقالوالانفسد حاعثنا غخرجوا وشهروا السلاح وعالوا للمنتا واعتزانا فانابن المنفسة لم عثك فالنبعث المه الرسلمني ومنسكم وأخذ يعللهم بأمثال هذه الراجعات وكف أصله عن قتالهم ينتظر وصول ابراهم بن الاشتر وقد بعث المهالرجوع فيا فرأى القوم مجقعه فن ورفاعة بنشدادالهلي يصلي بهم فلماوصل ابراهم عدد الختارا صاله وسرح بنديه أجدين عمط العلى وعبد اللهن كامل الشادى فانهزم أصحابهما وصبرا ومدهما الختاربالفرسان والرجال فوجابعد فوج وساران الاشترالي مصر وفيهمشت ى ردى فقاناوه فهزمهم فاشد تداس كامل على المن ورجع رفاعة بنشداد أمامهم لى الختار فقاتل مه حتى قتل من أهل المن عبد الله من سعدين قدس والفرات ن زخر بن قيس وعر بن مختف وخو ج أخوه عبد الرحن فيات وانهزم أهيل المن هزعة قبعة وأسرمن الوادعمين خسمائة أسرفتت ل المختار كل من ممدقتل المسين منهم فكانوانصفهم وأطلق الماقين ونادى المختار الامان الامن شهد في دماه أهل المدت وفرعر سالخاج الزيدى وكان أشدمن حضرقت الحسين فلم يوقف له على خبر وقيل أدركه أصحاب المختار فأخلذوا رأسه وبعث في طلب شهر سن ذي الحوشن فقتل طالبه وانتهى الى قرية الكلمانية فارتاح يظن انه نجا واذا في قرية أخرى باذا ته أبوعرة احب المختار بعثه مسلخة منه وبين أهل المصرة فنمي المه خبره فرك المه مقتله وأابق شاوه المكلاب وانحلت الوقعة عن سبعمائة وعمانهن قتمالا أكثرهم من البهن وكان آخر سنةست وستن وخرج أشراف الناس الى البصرة وتتمع المختار قتلة الحسين ودل على عسد الله من أسد المهن و منالك من نسم الحاربي بالقادسية فأحضرهم وقتلهم م أحضر زيادتن مالك الضبعي وعران بن خالد العثرى وعسدالرجن بنأبى حشكارة العلى وعمد دالله بنقس الخولاني وكانواغموامن الورس الذى كان مع الحسين فقتلهم وأحضر عبدالله أوعيد الرجن بن طلحة وعيد اللهن وهمب الهمد الى ابنءم الاعشى فقتلهم وأحضر عثمان بن خالد الجهني وأبا أسماءيشر بنسمط القايسي وكانامشتر كنفى تتل عبدالرجن بنعقبل وفىسلبه فقتلهما وحرقهما بالنار وبحثعن خولى بنريد الاصبي صاحب رأس الحسين فجيء برأسه وحرف النارغ قتل عرب سعدين أى وقاص بعدان كان أخذله الامان منه عبد الله بن ابن جعدة بن همرة فيعث أماعرة فحاه مرأسه وانه حقص عنده فقال تعرف هدذا قال نع ولاخرف العبش بعد وفقت لم و يقال أنّ الذي بعث المختار على قتلة المسين أنرز يدبن شراحيل الانصارى قدم على مجدين الحنفية فقال له ابن الحنفية

يزعم المختارانه لذا شعة وقتله الحسين عنده على الكراسي يحدثونه فلما سمع المختارذال تتبعهم بالقتل وده شرا سعروا بنه الى ابن الحنفية وكتب المه أنه قتل من قدرعليه وهو في طلب البناقين ثم أحضر حكم بن طفيل الطافى وكان رمى الحسين بسمهم وأصاب سلب العماس ابنه وجاء دى بن حام بشفع فيه فقتله ابن كامل والشمعة قبل أن يصل حدرا من قبول المختار شفاعت و وجث عن مرّه بن منقذ بن عسد القيس فاتل على بن الحسين فدا فع عن نفسه و في الى مصعب بن الزير وقد شات بده نصر به وجث عن زيد وفاد الحسين فدا فع عن نفسه و في الله بن مسلم بن عقبل رماه بسمه بن وقد وضع كفه على جبهة سقى النبل فأ ثبت كفه في حبهة وقتله بالأخرى فرح بالسيف بدا فع فقبال ابن كامل ارموه بالحيارة فرموه حتى سقط وأحرق وحدما وطلب سنان بن أنس الذي كأن يدعى قتبل بالحيان فلحق بالمسرة وطلب عربن صبح الصدا في فقتله طعنا بالرماح وأرسل في طلب علي بن كذلك من المتهمين بأمر الحسين فلحقو المصعب وهدم المختارداره وطلب آخرين كذلك من المتهمين بأمر الحسين فلحقو المصعب وهدم دورهم

# \*(شأن الختارمع ابن الزبير)\*

كانءلى البصرة الحرث بنأبى وسعة وهوالقباع عاملالا بنالزبير وعلى شرطته عباد ابن حسين وعلى المقاتلة قيس بن الهيم وجاه المثنى بن مخرمة العبدى وكان بمن شهد معسليان بنصرد ورجع فبايع للمغتارو بعثه الى البصرة يدعوله بم افأجابه كشر من الناس وعسكر لحرب القباع فسرح المدم عباد بن حسين وقيس بن الهسم فى العساكر فانهزم المثنى الى قومه عبد القيس وأرسل القباع عسكرا يأتونه به فيام زيادين جرالعنكى فقال له لتردن خلك عن اخواناا أوافقا تلنهم فأرسل الاحنف بنقيس وأصلح الامرعلى أنعزج المثنى عنهم فسارالي الكوفة وقد كان الختارلما خوج ابن مطيع من المصرة كتب الى ابن الزبير يخادعه المرة في الدعاء لاهل الميت وطلب المختارفي الوفاء بماوعده به من الولاية فأرادان الزبيرأن بتسن الصحيم منأمره فولى عربن عبدالرجن بن الحرث بن هشام على الكوفة وأعله بطاعة المختار وبعثه الهاوجا الله برالى المختارف عث زائدة من قدامة في خسمائة فارس وأعطاه سبعين ألف درهم وقال ادفعها الى عرفهى ضعف ماأنفق وأحره بالانصراف عد مكث فان أى فأره الخمل فكان كذلك ولمارأى عرالحمد لأخذالمال وسار نحوالبصرة واجتمع هووان مطمع فى امارة القباع قبل وثوب ان مخرمة وقسل انّا لخمّاركتب الى ان الزبر الى المخذت الكوفة دارا فان سوّغتني ذلك وأعطيتني مائة ألف درهم سرب الى الشام وكفيتك مروان فنعه من ذلك فأقام المختار يطاعنه

ويوادعه ليتفرغ لاهل الشأم عبعث عبدالملك بنم وان عبد الملك بن الحرث ان الحكم من أبي العاص الي وادى القرى فكتب الختار المي امن الزبريعرض علمه المددفأجابه أن يتحل مانفاذ الحس الى حند عسد الملك بوادى القرى فسيرح شرحسل ان دوس الهـمداني في ثلاثة آلاف اكريم من الموالي وأمره أن يأتي المدينة ويكاتمه بذلك واتهمه اس الزبرفيع من مكة عماس سسهل س عدفى ألفن وأص أن يستنفرالعرب وانرأى من حيش الختار خلافا ناجزهم وأهلكهم فلقيهم عياس الرقم وهم على تعسة فقال سمروا شاالى العدة والذى بوادى القرى فقال ابندوس الماأم ني الخيار أن آتى المدينة فقطن عباس لماريد فأتاهم بالعلوفة والزادوتغير ألفامن أصحابه وجل عليهم فقتل اسدوس وسمعن معهمن شحعان قومه وأمن الماقين فرجعوا للكوفة وماتأ كثرهم في الطريق وكتب المختار الي النافية يشجكوا نالزبر وبوهمه أنه بعث الحش فى طاعته ففعل مهم الن الزبرمافعل ويستاذنه وبعث الحبوش الى المدينة ويبعث النالخنفية عليهم رجلامن قبله فيفهم الناسأني في طاعتك فكتب المه النا المنفعة قدع وفت قصدك ووفا ك بحقى وأحب الام الى الطاعة فأطع الله وتعنب دماء المسلمن فلوأردت القتال لوجدت الناس الى سراعاوالاعوان كندالكني أعتزلهم وأصبرحتى يحكم الله وهوخدالماكن (عُدعا ابن الزبير) محدين الحنف فومن معمن أهل سته وشيعته الى السعة فامتنع وبعث المها بنالز ببروأ غلظ علمه وعليهم فاستكانوا وصبروا فتركهم فلما استولى المخنادعلى الكوفة وأظهر الشمعة دعوة النالخنف مخاف النالز برأن بتداعى الناس الى الرضايه فاعتزم عليهم فى السعة وتوعدهم بالقتل وحسهم بزمنم وضرب لهمأجلا وكتب ابن الحنفية الى الختار بذلك فأخبر الشمعة وندبهم وبعث أمراءمنهم فى نحوثلمائة عليهم أبوعبد الله الحدلى و بعث لابن الحنف مأر بعدمائة ألف درهم وسارواالىمكة فدخها المسعد الحرام وبأيديهم الخشكراهة اشهار السدوف فىالحرم وطفقوا ينادون ثأرالحسين حتى انتهوا المىزمزم وأخرج ابن الحنفيسة وكان قديق من أجله يومان واستأذنوه فى قتال ابن الزبير فقال لاأستحل القتال فى الحرم ثم جاء الى المندوخافهم الن الزبروخ ج الن المنفسة الى شعب على واجتمع له أربعة آلاف رجل فقسم منهم المال (ولماقتل المختار) واستوثق أمر ابن الزبير بعث اليهم فى البيعة فخافه على نفسه وكتب لعبد الملك فأذن له أن يقدم الشأم حتى يستقيم أمرالناس ووعده مالاحسان وخرج ابن الحنفسة وأصحابه الى الشأم ولماومسل مدين القيد خبرمه لك عمر بن سعد فندم وأقام بايلة وظهر في الناس فضله وعبادته وزهده وكتب له عبد الملك أن بيا عده فرجه الى مكة ونزل شعب أبي طااب فأخرجه ابن الزبير فسارالى الطائف وعذل ابن عباس ابن الزبير على شانه غرج عنده ولحق بالطائف ومات هذا لك وصلى عليه ابن الحذف قد وعاش الى أن أدرك حصارا لحجاج لابن الزبير (ولماقتل ابن الزبير) بايع لعبد الملك وكتب عبد الملك الى الحجاج بتعظيم حقه و بسط أمله غرقدم الى الشأم وطلب من عبد الملك أن يرفع حكم الحجاج عنده فعمل وقيل ان ابن الزبير بعث الى ابن عباس وابن الحنفية في البيعة حتى يجتمع الناس على امام فان في هدف قندة فيس ابن الحنفية في زمن م وضيق على ابن عباس في منزله وأراد احراقهما فأرسل المختار جيشه كاتقدم ونفس عنه ما ولماقتل المختار قوى ابن الزبير عليهما فرجالى الطائف

#### \*(مقتلانزاد)\*

ولمافرغ المختادمن قتال أهل الكوفة آخر سنةست وسنمن بعث ابراهم بن الاشتر لقتال اسزيادو بعث معه وجوه أصحابه وفرسانهم وشبيعته وأوصاه و بعث معه بالكرسي الذي كان يستنصر مه وهوكرسي قدغشاه بالذهب وقال للشمعة هذا فمكم مفل التابوت في اسرائيل فكبرشأنه وعظم وقاتل ابن زياد فكان له الظهور وافتتن به الشمعة ويقال أنه كرسيءلي من أى طالب وان المختار أخده من والد جعدة ن هسرة وكانت أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب فهوا بن أخت على مُ أسرع ابراهيم ن الاشترفى السير وأو على أرض الموصل وكان ابن زياد قدمل كامر فلمادخل ابراهم أرض الموصلعي أصعابه ولمابلغ نهرا لمارم بعث على مقدمته الطفه لسل لقبط النحعي ونزل ابن زيادقر يهامن النهروكانت قيس مطبقة على بي مروان عندالمرج وجند عيد دالملك ومئذ فلق عمر سالمات السلى ابراهم بالاشتروأ وعددان ينهزم بالمسرة وأشارعلسه بالمشاجرة ورأى عندابن الاشترميلا الى المطاولة فنناه عن ذلك وقال انهم ملواد نكم رعما وإن طاولتهم اجترؤا عليكم قال وبذالة أوصاني صاحى تمءى أصحابه في السحر الاول ونزل يمشى ويحرض الناسحتي أشرف على القوم وجاء عبدالله بنزهم السلولي بأنهم خرجوا على دهش وفشل وابن الاشتر يحرّض أصحابه ويذكرهم أفعال ابن زيادوأ بيه ثمالتني الجعان وحل الحصين غيرمن مونة أهل الشأم على ميسرة ابراهم فقتل على بن مالك الخثعمى ثمأ خذالرابة فردبن على فقنل وانهزمت الميسرة فأخل الراية عبد الله بن ورقاء بنجنادة السلولي ورجع بالمهزمين الى الميسرة كاكانوا وحات ممنسة ابراهيم على ميسرة النزيادوهم رجون أن يهزم عمر من الحماب كاوعدهم فنعتم الانفة

سامن بالامن

من ذلك و قاتل قتالاشديدا وقصداب الاشترقلب العسكر وسواده الاعظم فاقتتاوا أشد قتال حتى كانت أصوات الضرب الحديد كاصوات القصادين وابراهم بقول لصاحب رابته انغمس برايتك فيهم غم جاوا جدة رجل واحد فانهزم أصحاب ابن زياد وقال ابن الاشتر التي قتلت رجلا تحت رابة منفردة شعمت منه را تحة المسك وضر بقه بسيني فقصمته نصفين فالقسوه فاذا هوابن زياد فأ خذت رأسه وأحرقت جثته وجل شريك بن جدير الثعلى على الحصيب بن نامر فاعتقد هوجا أصحابه فقت الوالحصين ويقال ان الذي قتل ابن زياد هوابن جدير هذا وقتل شرحيل بن ذي الكلاع وادعى قتله سفيان بن يزيد الازدى وورقا بن عازب الازدى وعبد الله بن زهير السلى واسم قتله سفيان بالاشتر المنهزمين فغرف في النهرأ كثر عن قتل وغنوا جميع ما في العسكر وطرأ ابن الاشتر المنهزمين فغرف في النهرأ كثر عن قتل وغنوا وما والاهمامن أرض فيعث أخاه عبد الرحن على نصيبين وغاب على سفيار ودارا وما والاهمامن أرض فيعث أخاه عبد السلى كفر في وطور عبد دين وأقام بالموصل وأنفذ وقس عبيد الله وعير بن الحباب السلى كفر في وطور عبد دين وأقام بالموصل وأنفذ وقس عبيد الله وقوق اده الى الحباب السلى كفر في وطور عبد دين وأقام بالموصل وأنفذ وقس عبيد الله وقوق اده الى الختار

## \* (مسرمصعبالى الختار وقتلداماه) \*

كانابنالز بيرقى أقلسنة سبع وستن أو آخوست عزل المرث بن ربعة وهوالقباع وولى مكانه أخاه مصعبانقدم البصرة وصعد المنبروجا الحرث فأجلسة مصعب تحت بدوجة م خطب وقرأ الا يات من أقل القصص ونزل ولحق به أشراف الحقومة وقدم عجد حق قر بوامن الحتار ودخل عليه شثر بن وبعى وهو بنادى واغوماه م قدم مجد ابن الاشعث بعده واستو ثقوه الى المسبرو بعث الى المهلب بن أن صفرة وهو عامله على فارس ليحف مرمعه قتال الحتارة أبطأ وأغفل فأرسل المهلب بن أن صفرة وهو عامله فقال المهلب ما وحدم معب بريد اغيرا فقال ما أنابريد ولكن غلبنا عبد نا الاشعث بكتابه وحرمنا فأقبل معهد بن المهلب بالجوع والاموال وحسكر مصعب عند المسرف وسل عبد الرحن بن محتف الى الكوفة سر المشبط الناس عن الحيار ويدعو الى ابن الزبير وسارعلى التعبية و بعث في مقدمته عباد بن الحصين الحيطى التميى وعلى ميمنته عر ابن عبد الله بن معمر وعلى ميسرته المهلب و بلخ الخير المحتار فقام في أصحابه وقربهم الى الكووج مع ابن شميط وعسكر محد في أعقر و بعث رؤس الارباع الذين كامل الى المهلب و حل المهلب من الميسرة على ابن كامل فشت م كزالمهلب و حل حل الناس مع ابن المهلب و حل حل المال في المهلب و المهلب من الميسرة على ابن كامل فشت م كزالمهلب و حل حل الناس مع ابن المهلب و حل حل المال في المهلب و حل المهلب و حدل المهلب و حل المهلب و حدل المهلب و حدل

فالفالمسترك قسرفتمالقاف وسكونالثناةمن تعت وفي آخر ها سنمهملة وقال فى اللساب كيش بكسر الكاف وسكون الشالم المسةوفي آخرها سن معه وحررم كس بن الهند والمصرة وبهذه الجزيرة مغاص اؤلؤ وج انحدل عدث وأشمار حملسة وشرب أهلهامن الآباراه من أبي الفداء

جمعاعلى الزشمط فاغزم وقتل واستمر القتل فى الرحالة ودمث مصعب عمادا فقتسل كلأسرأخذه وتقدم مجدبن الاشعث فيخسل من أهل الكوفة فلمدركوا منهزما الاقتلوه ولمافرغ مصعب منهم أقبل فقطع الفرات من موضع واسط وجلوا الضعفاء وأثقالهم فى السفن ثم خرجوا الى نهر الفرات وسادالى الكوفة ولما بلغ المختار خبر الهز عةومن قتل من أصحابه وأن مصعبا أقبل المه في المر والصرسارالي تجمع الإنهار نهرالخزرة والمسطب نوالقادسية ونهر يسرفسكرالغرات فذهب ماؤه فالانهار وبقمت سفن أهمل البصرة في الطبن فحرجوا الى السكروأزالوه وقصدوا السكوفة وسارا لختار ونزل وورا العدأن حصن القصر وأدخل عدة الحصار وأقبل مصعب وتعلى مهنته المهلب وعلى مسرته عرب عددالله وعلى الخدل عدادين الحصين وجعل الخذارعلى مهنشه سلم بن بزيدالك مدى وعلى مسرنه سعمد بن منقذ الهدمداني وعلى الخمل عربن عسدالله النهدى ونزل مجدين الاشعث فمن هرب من أهل الكوفة بين العسكرين ولما التق الجعان اقتتلوا ساعة وحل عبد الله بن جعدة بن هبرة المخزومي على من مازائه فحطم أصحاب المختار حطمة منكرة وكشفوهم وجل مالك انعمر النهدى فيالرجالة عند المسامعلي النالاشعث جلة منسكرة فقتسل النالاشعث وعامة أحصابه وتتل عسدالله بنعلى من ألى طالب وقائل المختار ثم افترق الناس ودخل القصر وسارمصعب من الغدفنزل السبخة وقطع عنهم المرة وكان الماس بأتونهم بالقلسل من الطعام والشراب خفية ففطن مصعب لذلك فنعيه وأصابه م العطش فكانوا يصبون العسل فى الا مار ويشربون م ان المخمار أشار على أصحابه مالاستمائه فتمنط وتطب وخرج فعشر ين رجلانهم السائب بن مسلك الاشعرى فعذله فقال ويحاثيا أحتى وثب ابن الزبير بالحاز ووثب بحدة بالمامة وابن مروان بالشأم فكنت كاحدهم الاأني طلبت بثارأهل البيت اذنامت عقد العرب فقاتل على حسمك اللم يكن لك نية ثم تقدم فقاتل حق قت ل على درجلن من ف حدفة أخو ين طرفة وطراف ابنى عبدالله ن دجاجة وكان عبدالله بن جعدة بن هبرة لمارأى عزم المختار على الاستمانة تدلى من القصر واختنى عند بعض اخوانه ثم بعث الذين بقوا بالقصر الىمصعب ونزلوا على حكمه فقتلهم أجعين وأشا رعلمه المهلب ماستيقائهم فاعترضه أشراف أهل الكوفة ورجع الى رأيهم غمأص بكف المختار بن أبي عدد فقطعت وسمرت الىجانب المسجد فلم ينزعهامن هنالك الاالحجاج وقتسل ذوجه عرة بنت فاستأذن أخاه عسدا لله وقتلها النعمان بن سرزعت أن الختار ثم كتب مصعب الى ابراهم بن الاشتريدعوه الى طاعتمه ووعده وولاية أعنة الخمل

ساص بالاصل

وماغل علمه من المغربة وكتب المه عمد الملك بولاية العراق واختلف علمه أصحابه فخف الى مصعب خشدة عما أصاب النزياد وأشراف أهل الشأم وكتب الى مصعب بالاحابة وسارالمه فيعث على عداد بالموصل والخزيرة وارميذة واذر بصان المهلبين أبى صفرة وقبل ان الختار انما أظهر اللاف لابن الزبيرع ندقدوم مصعب البصرة وانه بعث على مقدّ منه أحدى شميط وبعث مصعب عباد الطبطى ومعه عسد الله بن على من أبي طالب وتراضو الملا فناجزهم الختارمن ليلته وانكشف أصحاب معب الىءسكرهم واشتذالقتال وقتل من أصحاب مصعب جاعة منهم مجدبن الاشعث فلما أصبح الختار وجددا صعابه قدنوغلوافى أصحاب مصعب واس عنده أحد فانصرف ودخل قصرالكوفة وفقدأ صحابه فلمقوار ودخل القصرمعه عمانية آلاف منهم وأقلمصعب فحامرهم أربعة أشهر يقاتلهم بالسدوف كل يوم حتى قتل وطاب الذين في القصر الامان من مصعب ونزلوا على حكمه فقتلهم جمعا وكانوا سنة آلاف رجل والمامل مصعب الكوفة بعث عسد الله من الزيدا بنه حزة على المصرة مكان مصعب فأساء السبرة وقصر بالاشراف ففزعوا الىمالك بن مسمع فخرج الى الجسر وبعث الىحزة أنالحق بأسك وكتب الاحنف الى أسه أن يعزله عنهم ويعسدلهم مصعبافف عل وخرج حزة بالاموال فعرض له مالك بن مسمع وقال لاندعك تخرج باعطماتنا فضمن له غربن عسد الله العطا فكف عنه وقبل أن عسد الله بن الزيرانما ردمصعباالى البصرة عندوفادته علمه بعدسنة من قتل المختار ولمارد والى المصرة استعمل عسر بنعسدالله بنمعمرعلى فارس وولاه حرب الازارقة وكان المهلب على و بهم أمام مصعب وجزة فالماردم معما أرادأن بولى المهلب الموصل والحزرة وارمينية ليكون سنهو بين عبد الملك فاستقدمه واستخلف على عمله المغيرة فالماقدم المصرة عزله مصعب عن حرب الخوارج و الادفارس واستعمل علماعر من عسد الله بن معمر فكان له فى و و بهم مانذكره فى أخبارا الحوارج

# \* (خلافعر نسع مالاشرف ومقتله) \*

كان عبد الملابي بغرقسما واستخلف على دمشق عبد الرحن ابن أم الحكم الثقفى ابن أختمه المكلابي بغرقسما واستخلف على دمشق عبد الرحن ابن أم الحكم الثقفى ابن أختمه وسارمع معمر بن سعمد فلما بلغ بطنان التقص عروا سرى لمدلا الى دمشق وهرب ابن أم الحصيم عنها فد خلها عروه دم داره واجتمع البه الناس فحطهم ووعدهم وجاء عبد الملائ على الرم في اصر مبدم شق ووقع بنهما القتال أياما ثم اصطلح اوكتب بنهما كنا واتنه عبد الملائ فرج البه عرود خل عبد الملائد دمشق فأ قام أربعة أيام

تم اهث الى عمر لمأته و فقال له صد الله س من يدس معاوية وهو صهره وكان عنده لا مأته فأنى أخشى علمك منه فقال والله لوكنت نائماما أيقظني ووعد الرسول بالرواح المه ثمأتى بالعشى ولدس درعه يحت القباء ومضىفى مائةمن موالمه وقدجه عبدالملك عنده في مروان و-سان سن فحدال كلى وقسصة من ذوب الخزاعي وأذن لعمر فدخل ولمرزل أصحابه يحلسون عندكل بابحتي بلغوا فاعة الدارومامع مالاغلام واحد ونظرالى عسدالملك والجماعة حوله فأحس فالشر وقال للغملام انطلق الى أخي يحيى وقلله بأتدنى فلم يفهم عنه وأعاد علمه فصيبه الغلام لسك وهولا يفهم فقالله اعزب عنى ثم أذن عدد الملا طسان وقسصة فلقماعر ودخل فأجلسه معه على السرير وحادثه زمنا ثمأمر بنزع السيف عنده فأنكرذ للعروقال اتق الله مأمر المؤمندين فقال له عبد الملك أتطمع أن تحلس معي متقلد استفل فأخذ عنه السيف ثم قال له عدد الملك ماأ ماأ ممة المك من خلعتني حلفت بمن ان أماراً يسل بحث أقدر علسك أن أجعلكُ في حامعة فقال بنوص وان ثم تطلقه ما أمبر المؤمنة بن قال نع وماعسيت أنأصنع بأبى أمية فقال بنوص وانأبر قسم أميرا لمؤمنه منايا أباأمية فقال عرقد أير الله قسمك باأميرا لمؤمنين فاخرج من تعت فراشه جامعة وأمر غلاما فجمعه فيها وسأله أنلا يخرجه على رؤس الناس فقال أمكر اعند الموت عجديه جدية أصاب فه السرير فكسر ثنيته غمسأل الابقا وفقال عبدالملك والله لوعلت أنك تي ان أبقيت عليك وتصلح قريش لابقيتك ولكن لايجمع رجلان مثلنا فى بلد فشقه عروخ جعبد الملك الى الصلاة وأمن أخاه عبد العزيز بقتله فلما قام المه بالسيف ذكره الرحم فامسك عنه وجلس ورجع عبد الملكمن الصلاة وغلقت الانواب فغلظ لعسد العزيزغ تنأول عر فذجه سده وقدل أص غلامه بن الزغرفقتله وفقد الناس عرمع عبد الملك حين خرج الى الصلاة فأ قبل أخوه صى في أصحابه وعسده وحانوا ألفا ومعه حمد بن الحرث وحريث وذهبر بنالابرد فهتفواماسمه ثم كسروا بابالمقصورة وضربوا الناس بالسموف وخرج الوليدبن عبد الملك واقتتلوا ساعة ثمنر جعبد الرحن ابن أتما لحكم الثقني بالرأس فألقاه الى الناس وألني البهم عمد العزيز بن مروان بدر الاموال فانتهبوها وافترقوا غرج عبد الملك الى الناس وسألءن الولد دفأخبر بحراحة وأتى بعيى سعمد وأخمه عنسة فسمما وحس فعر سسعد ثم أخرجهم جمعا وألحقهم عصعب حق حضر واعنده بعدقتل مصعب فأمنهم ووصلهم وكان بنوعر أربعة أممة وسعدوا وعمل ومجمد والمحضرواعنده قال أنتم أهل مت ترون الكم على حسع قومكم فضلالن عطه الله لكم والذي كان سنى و بين أبيكم لم يكن حسديثا

بل كان قديما فى أنفس أقله والسيلام قدهدم ذلك ووعد جندة وحذر فارا تعدّ علينا أمراكان فى الحاهدة والاسلام قدهدم ذلك ووعد جندة وحذر فارا وأتماعر فهو ابن عمل وقد وصل الى الله وأنت أعلم عاصد ننعت وان أحدث اله فيطن الارض خير لذا من ظهرها فرق الهدم عبد الملك و قال أبوكم خير فى بين أن يقتلني أو أقتله واخترت قتله على قتلتى وأتما انتم في أرغبنى فيكم وأوصلنى لقر استكم وأحسن حالتهم وقد ل ان عرائما كان خلفه وقتله حين سارعبد الملك افتمال مصعب طلبه أن يجعل له العهد بعده كافعل أبوه فلم يجبه الى ذلك فرجع الى دمشق فعصى وامتنع بها وكان قتله سنة تدعة وستن

### \* (مسترعدد الملك الى العراق ومقتل مصعب) \*

ولماصفا الشأم لعبدالملك اعتزم على غزوالعراق وأتثه الكتب من أشرافه بميدعونه فاستهله أصحابه فأبى وسارنحو العراق وبلغ مصعبا سيره فأرسل المالمهلب بن أبى صفرة وهو بفارس فى قتال الخوارج يستشيره وقدكان عزل عرس عدالله من معمر عن فارس وحرب الخوارج وولى مكائه المهلب وذلك حبن استخلف على الكوفة وجاء خالد ب عسد الله ب خالد ب أسدعلى البصرة مختصا وأعداء دالملك عندمالك ابن سمع فيبكر بنوائل والازد وأمد عمد الملك بعسد الله بنزياد بن ضدان وحاربهم عرب عسدالله بنمعهم مرغ صالحهم على أن يخرجوا خالدا فأخرجوه وجاء مصعب وقدطمع أندرك خالدا فوجده قدخر بع فسخط على الن معمر وست أصحابه وضر بهم وهدم دورهم وحلقهم وهدم دارمالك بن مسمع واستباحها وعزل اسمعمر عن فارس وولى المهلب وخرج الى الكوفة فلم يزل بهاحتى سمار للقاعبد الملك وكان معه الاحنف فتوفى الكوفة ولمابعث عن المهلب السيرمعه أهل البصرة الأأن يكون المهلب على قتال الخوارج رده وقال له المهلب ان أهل العراق قد كاتموا عبد الملك وكاتبهم فلايتعدى م بعث مصعب عن ابراهم بن الاشتروكان على الموصل والخزيرة فعله في مقدمته وسارحي عسكر في معسكره وسارعيد الملك وعلى مقدمته أخوه محد بنم وأن وخالد بعسد الله ن خالد بن أسد فنزلوا قريامن قرقسما وحضر ذفر بنالحرث المكلابي غصالحه و بعث زفر عه الهذيل الله في عسكروسا ومعه فنزل عسكن قريامن مسكى مصعب وفرالهذيل بن زفر فلحق عصعب وكتب عبدالملك الى أهدل العراق وكتموا المه وكلهدم بشرط اصفهان وأتى ابن الاشتر بكاب مختوما الى مصعب فقرأه فاذاهو يدعوه الى نفسه و يحمل له ولاية العراق فأخسره مصعب عافيه وفالمثلهذا لارغب منه فقال ابراهم ماكنت لاتقله الغدر والخمانة

خلد

ولقدكتب عبدالملك لاصحابك كالهممشل هذافأ طعني واقتلهم أواحبسهم فى أضيق مجس فأنى علىه مصعب وأضمر أهل العراق الغدر عصعب وعذله م قيس س الهم منهم في طاعة أهل الشأم فأعرضو اعنه ولماتد اني العسكران بعث عبد الملك الى مصعب بقول فقال نجعل الامر شورى فقال مصعب لس سننا الا السيف فقدم عسدالملك أخاه مجدا وقدم مصعب ابراهم بن الاشتروأ وتده بالمس فأزال مجداعن موقفه وأمذه عبدالملك بعبدالله بنبز يدفأ شتذالقتال وقتل من أصحاب مصعب بن عرالماهـلى والدقتسة وأمدم معب ابراهم بعتاب بنور قاءفساء ذلك ابراهم ونكره وقال أوصيته لاعدني يعتاب وأمثاله وكان قدمادع لعسد الملك فحرالهز عة على ابراهم وقتله وجلوأسه الىعبد الملك وتقدم أهل الشأم فقاتل مصعب ودعارؤس العراف الى الفتال فاعتذروا وتذاقلوا فدنا مجدب مروان من مصعب وناداه بالامان وأشعره بأهل العراق فأعرض عنه فنادى ابنه عسى بنمصعب فأذن له أبوه في لقائه فأءه وبدل له الامان وأخبراً ياه فقال أتطنهم يعرفون للدنك فان أحميت فافعل قاللا يتحدد ثنساء قريش الى رغبت بنفسى عنك قال فادهب الى عديمك فأخبره بصندع أهل العراق ودعنى فانى مقتول فقال لاأخبرقر يشاعنك أبدا ولكن الحق أنت المصرة فانهم على الطاعة أو بأميرا لمؤمنين عكة فقال لا يتحدّث قريش اني فررت مْ قال العيسى تذرّم ما بني أحسبك فتقدّم في ناس فقدل وقتلوا وألح عدا لملك في قبول سأنه فأنى ودخل سرادقه فتحفظ ورمى السرادق وخرج فقاتل ودعاه عسدالله سنياد ان ضمان فشمه وحل علمه وضر به فرحه وخدل أهل العراق مصعما حق بقي فى سبعة أنفس وأ تخسم الحراحة فرجم المه عسد الله بن زياد بن ضمان فقتله وجاء برأسه الى عدد الملك فأمرله بألف ينارفل بأخذها وقال اعاقلته بشارأخي وكانقطع الطريق فقتله صاحب شرطته وقمل ان الذى قتله زائدة بن قدامة المقفى من أصحاب الخنار وأخذعسد الله وأسم وأمرعه دالملك به و بابنه عيسي فدفنا بدار الجائليق عندنهرر حسل وكان ذلك سنة احدى وسمعن غ دعاعمد الملائح ندالعراق الى السعة فبأيعوه وسار الىالكوفة فأقام بالنخملة أريعين بوماوخطب الناس فوعد المحسن وطلب يحيى ت سعمد من جعفة وكانوا اخواله فأحضروه فأمنه وولى أخاه بشر ابن مروان على الكوفة ومجدد بن غير على همدان وبريد بن ورقاء بن رويم على الرى ولم يف الهم باصهان كاشرطوا علمه وكان عديدا لله من ريد من أسد والدخالد القسرى ويعى بن معتوق الهمداني قد لما آلى على سعد الله سعاس ولمأهد فيل بن زفر ابن الحرث وعر بنيز بدالحكمى الى خالدين ريد فأمنى معدد الملك وصنع عمر

ا بن حريث العبد الملك طعاما فأخره ما الخورنق وأذن للناسعامة فدخلوا وجاعمر ابن حريث فأجلسه معه على سريره وطع الناس ثم طاف مع عمر بن حريث على القصر يسأله عن مساكنه ومعالمه ولما بلغ عبد الله برحازم مسير مصعب لقتال عبد الملائق فال أمعه عربن معمر قبل هو على فارس قال فالمهاب قبل فى قتال الحوارج قال فعاد ابن الحسين قدل على المصرة قال وأنا بخراسان

خذين فرّ ينجها راوانشدى \* بلحم امرى لم يشهد الموم ناصره غم بعث عبد الملكرأس مصعب الى الكوفة غم الى الشأم فنصب بدمشق وأرادوا التطاوف به فدعت من ذلك زوجة عبد الملك عاتكة بنت يزيد بن معاوية فغساته ودفنته وانتهى قتل مصعب الى المهلب وهو يحارب الازارقة فمايع الناس لعبدالملائ ان مروان ولماجاء خرمصعب لعدالله بن الزير خطب الناس فقال الدرله الذى له الملق والامريؤتي الملك من يشاء وينزع الملك بمن يشاء ويعزمن يشاء ويذل من يشاء الاوانه لم يذل الله من كان الحق معه وان كان الناس علمه طرّا وقد أتانا من العراف خبر أحزننا وأفرحناأ تاناقتل مصعب فالذى أفرحنامنه ان قتله شهادة وأتما الذي أحزننا فانلفراق المراوعة يعدها جمه عندالمصيبة غميد منعسد الله وعون وناعواني ألاواتأهل العراق أهل الغدروالنفاق سلوه وماعوه وتقل الثمن فان فو الله ماغوت على مضاجعنا كاعوت نو أبي العاص والله ماقدل رحل منهم في الحاهلية ولافى الاسلام ولاغوت الاطعنا بالرماح وتحت ظلال السموف الااغا الدناعارية من الملك الاعلى الذى لامزول سلطانه ولاسدملكه فان تقسل لا آخذها أخد الاشر المطور وانتدرلم أبك عليها بكا الضرع المهمن أقول قولى هذا وأستغفر اللهلى ولكم (والمابلغ الخبر) الى المصرة تنازع ولايتها حدان بن أمان وعبد الله ين أبي بكرة واستعان جدان بعددالله بن الاهم عليها وكأنت لهمنزلة عندني أممة فلاتهدالامي بالعراق لعدد الملك بعد وصعب ولى على البصرة خالد بن عدد الله بن أسدد فاستخلف علها عسدالله سأى بكرة فقدم على جدان وعزله حتى جاء خالد عول خالدا سنةثلاث وسبعين وولىمكانه على البصرة أخاه بشرا وجمع له المصرين وسار بشرالي المصرة واستخلف على الكوفة عرنن حريث وولى عدالملك على الحزيرة وأرمسنية بعدقت ل مصعب أخاه مجدين مروان سنة ثلاث وستن فغزا الروم ومن قهم بعد أن كان هادن سلك الروم أيام الفتنة على ألف دينار يدفعها المه في كل يوم

\* (أمرزفو بنالحرث بقرقيسما) \*

قدد كرنافي وتعةراهط مسير بن زفرالى قرقيسياواجماع قيسعليه وأفام بهايدعو

بياض بالاصل

لان الز برولما ولى عبد الملك حكتب الى أمان بن عقبة بن أبي معمط وهو على حص بالمسعوالى زفر فساروعلى مقدمته عمدالله بن رميت العلائي فعاجله عددالله بالحرب وقتل من أصحابه نحوثلثمائة ثم أقبل أبان فواقع زفر وقبل ابنه وكسع بن زفروأ وهنه ممسارالمه عدالملك الى قرقدسما قبل مسمره الى مصعب فياصره ونصب علمه الجانيق وقال كالمعبد الملائلا تخلط معنا القيسمة فانهرم بنهزمون اذا التقينا مع زفر ففعل واشتدحصارهم وكانزفر بقاتلهم فى كل غداة وأمرابه الهذيل بوماأ سيحمل زفر حتى يضرب فسطاط عبد الملك ففعل وقطع بعض أطنابه ثم بعث عبد الملك أخاه بالامان لزفروا شهالهذيل على أغسهماومن معهماوات لهمماأ حموا فأجاب الهذيل وأدخل أياه فى ذلك وقال عبد الملك لناخرمن ان الزبر فأجاب على أن له الخمار في معته سنة وأن ينزل حست شاءولا يعنءلي الن الزبهرو بينما الرسل تحتلف منهم اذقمل لعمد الملائ قدهدم من المدينة أربعة أبراج فترك الصلح وزحف اليهم فكشفوا أصحابه الىء سكرهم ورجع الم الصلح واستقر سنهم على الامان ووضع الدماء والاموال وأنلا سايع لعبدالملك حتى عوت النالزبر للسعة التي له في عنقه وأن يدفع المه مال نفسه في أصحابه وتأخر زفرعن لقاعبد الملك خوفامن فعلته بعمر سسعدد فأرسل المه بقضب الذي صلى الله علمه وسلم فيا المه وأجلسه عبد د الملك معه على سريره وزوج ابنه مسلمة الرماب بنت زفر وسار عبد الملك الى قتال مصعب فبعث زفر ابنه الهذيل معه بعسكرولما قارب مصعباهرب المه وقاتل مع ابن الاشترحتي اذا اقتتلوا اختفى الهذيل فى الكوفة حتى أمنه عبد الملائكمار

## \* (مقتل ابن حازم بخراسان وولاية بكيربن وشاح عليها) \*

قدتقة ما المناخلاف بنى غيم على ابن حازم بخراسان وانها مكانوا على ثلاث فرق وكف فرقة بن منهم و بقي يقاتل الفرقة الثالثة من نيسانور وعليهم بحير بن ورقاء المريمي فلما قتل معب بعث عبد الملائ الى حازم بدعوه الى المدعة ويطعمه خراسان سبع سنين و بعث المكاب مع رجل من بنى عامر بن صعصعة فقال ابن حازم لولا الفتلة بنسلم وعامر ولكن كل كابك فأ كاه وكان بكير بن وشاح التميمي خليفة بن حازم على مرو وعامر ولكن كل كابك فأ كاه وكان بكير بن وشاح التميمي خليفة بن حازم على مرو ودعا الى عبد الملائ وأجابه أهل مروو بلغ ابن حازم في ان انتها في غلع ابن الزبير ودعا الى عبد الملائ وأجابه أهل مروو بلغ ابن حازم في اف أن بأته بكيرو يجتمع عليه ولحقة هدا مروو وافتناوا فقتل ابن حازم طعنه بحيروا خران معه فضرعوه وقعد أحدهم على صدره فقطع رأسه و بعث بحير البشيريذ لك الى عبد الملك وترك الرأس

وجا بكير بن وشاح فى أهل من ووأرادانف اذالرأس الى عبد الملك وأنه الذى قتل ابن حازم وأقام فى ولاية خراسان وقيل ان ذلك الماكان بعد قتل ابن الزبيروأت عبد الملك أنفذرا سما لى ابن حازم و دعاه الى البيعة فغسل الرأس و كفنه و بعثه الى ابن الزبير بالمد بنة وكان من شأنه مع الرسول ومع بجيرو بكيرماذ كرناه

كان عبد الملك لمايويع بالشأم بعث الى المدينة عروة بن أنيف في ستة آلاف من أهل الشأم وأمره أن يسكن بالعرصة ولايدخل المدينة وعامل ابن الزبير بومئذ على المدينة الحرث بن حاطب بن الحرث بن معدمر الجعي فهرب الحرث وأقام ابن أنيف شهر ايصلى بالناس الجعة بالمدينة ويعود الى معسكره غرجيع ابن أيف الى الشأم ورجيع الحرث لى المدينة و بعث ان الزبرسلمان بن خالد الدورقى على خبيروفدك م بعث عبد الملك الى الخياز عبد الملك من الحرث من الحركم في أربعة آلاف فنزل وادى القرى وبعث سرية الى سلمان بخبير وهرب وأدركوه فقتلوه ومن معه وأقامو المخيير وعليهم ابنااقمقام وذكراعبدالملك ذلك فاغتر وقال قتلوارج الاصالحا بغيرذن غوزل النالز برالحرث بنحاطب عن المدينة وولى مكانه جابر بن الاسود بنعوف الرهرى فيعث جار الى خبر أبابكر بن أبى قيس فى سمائة فانهزم ابن القدة ام وأصحابه أمامه وقتلواصيرا غميعت عمدا لملك طارف سعرمولى عمان وأمره أن ينزل بن ايلة ووادى القرى و يعمل كايعمل عال ابن الزبيرمن الانتشاروايسد خللا ان ظهر له بالحافه عث طارق خيلاالى أى بكر بخيروا قتتلوا فأصب أبو بكرفى مائنن من أصحابه وكتب ابن الزبيرالى القماع وهو عامله على البصرة يستمـده ألق فارس الى المدينة فبعثهم القباع وأمران الزبرجار بنالاسودأن يسبرهم الىقتال طارق ففعل ولقيهم طارق فهزمهم وقتلمقدمهم وقتلمن أصحابه خلفا وأجهزعلى جريحهم ولميستيق أسرهم ورجع الى وادى القرى تم عزل ابن الزبر جابراعن المدينة واستعمل طلحة بنعسد الله بن عوف وهوطلحة النداءوذلك سنة سبعين فلم زل على المدينة حتى أخرجه طارق ولما قتل عبد الملائم صعبا ودخل الكوفة وبعثمنها الحاج بنوسف الثقني فى ثلاثة آلاف من أهل الشأم لقتال ابن الزبر وكتب معه بالامان لابن الزبر ومن معه أن أطاعوافسارف حادى سنة اثنتن وسمعن فلم يتعرض للمدينة ونزل الطائف وكان يعث اللمل الى عرفة ويلقاهم هناك خمل ابن الزير فمنهزه ون داعما وتعود خمل الخياج مالظفر ثمكت الحاج الىءمد الملائ عنره بضعف النالز بمرو تفرق أصحابه ويستأذنه فى دخول الحرم لحصارا بنالز بمرويستمده فكمب عمد الملك الى طارق بأمره ماللحاق

الحاج فقدم المدينة فى ذى القعدة سنة النتين وسيعين وأخرج عنها طلحة النداع عامل أس الزبروولي مكانه رجلامن أهل الشأم وسارالي الجاج بكة في خسسة آلاف ولماقدم الحاجمكة أحرم بحجة ونزل بأردهون وج بالناس ولميطف ولاسعى وحصر ابن الزبيرعن عرفة فنحر بدنة بمكة ولم ينع الحاج من الطواف والسعى ثم نصب الحاج المنعنىق على أبى قسيس ورمى به الكعمة وكان اسعرقد ج تلال السنة فمعث الى الحاج الكفعن المنعنيق لاحل الطائفين ففعل ونادى منادى الحجاج عند الافاضة الصرفوافا بالغودما لحارة على اس الزبرورمي بالمنعندق على الكعمة وألحت المحواعق عليهم فى ومن وقتلت من أصحاب الشأم رجالافذ عروا فقال الهم الحاح لاشك فهده صواعق تهامة وان الفتح قدحضرفا بشروا ثمأضابت الصواعق من أصحاب ان النسرى عن أهل الشأم فكانت الحارة تقع بن يدى ابن الزيروهو يصلى فلا مصرف ولم رزل القتال بينهم وغلت الاسعار وأصاب الناس مجاعة شديدة حتى ذبح اسالز بمر فرسه وقسم لجهافى أحدامه وسعت الدجاجة بعشرة دراهم والمدمن الذرة يعشرين وسوت اين الزبير مملوأة تحما وشعيرا وذرة وتمرا ولاينفق منها الاماعسك الرمق يقوى م ا فوس أصحابه ثم أجهدهم الحصارو بعث الحاج الى أصحاب ابن الزيير الامان فرج المهمنهم نحوعثمرة آلاف وافترق الناس عنه وكان عن فارقه ابناه حزة وحبيب وأقام ابنه الزبيرحتي قتـــلمعه وحرَّض الناس الحاح وقال قد ترون قلة أصحاب ان الزير وماهم منه من الجهدو الضمق فتقدّموا ودلمو امانين الحون والابوا فدخل ابنالز برعلى أمه أسماء وفال بالمه قدخ فلنى الماس حتى ولدى والقوم يعطونني ماأردت من الدنياف ارأيك فقالت لهأنت أعلم نفسك اندكنت على حق وتدعو المه فأمض له فقد قتل علمه أصحابك ولا تمكن من رقبنك وقد بلغت بها علينبين بنى أمية وان كنت انما أردت الدنيا فيئس العيد أنت أهلكت نفسك ومن قتل معك وان قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت فلمس هذا فعل الاحرار ولا أهل الدين فقال باأممة أخاف أن عثلوا بي ويصاموني فقالت بابني الشاة اذاذ بحت لاتتألم بالسلخ فامض على بصيرتك واستعن بالله فقبل رأسها وقال هد ذارأ بي والذي خرجت به داعياالي يومي هذا وماركنت الى الدنيا ولاأحميت الحماة وماأخر حني الاالغض تله وأن نستعل حرماته ولكن أحست أن أعلم رأيك فقد زدتيني بصبرة واني بائته في يومي هذامقتول فلايشتد حزنك وسلي لامرالله فاتابنك لم يتعدمد أتمان منكرولاعد بفاحشة ولم يجرولم يغدرولم يظلمولم يقرعلي الظلم ولم يكن آثرعندى من رضا الله تعمالي اللهم لأأقرهذا ترزكمة لنفسي لكن تعزيه لامى حتى تساوعني فقالت انى لارجو

أن يكون عزائى فمك جملاان تقدمتني احتسبتك وان ظفرت سررت نظفرا ثم قالت اخرج حتى أنظر ما يصرأ مركب والدالله خدا قال فلاتدعى الدعامل فدعت لهوودعها وودعته ولماعانقته للوداع وقعت يدهاعلى الدرع فقالت ماهذاصنسع من ريدماتريد فقال مالسة اللالشد و من فقالت انه لايشدمني فنزعها وقالت له السر ثمالك مشمرة م خرج فحدل على أهل الشأم حلة ومنكرة فقتل منهم ثم انكشف هو وأصحابه وأشار علمه بعضهم بالفرار فقال بئس الشيخ اذن أنافى الاسلام اذا واقعت قوما وقد الواثم فررت عن مثل مصارعهم وامتلائت أنواب المسحد بأهل الشأم والجبلح وطارق بناحمة الابطح لى المروة واس الزبر يحمل على هؤلاء وعلى هؤلاء وينادى أماصفوان لعمدالله بن صفوان بن أمسة بن خلف فيعسه من جانب المعترك ولمار أى الحاج احمام الناس عن ابن الزبير غضب وترجل وحل الى صاحب الزاية بين بديه فتقدّم ابن الزبيراليهم وكشفهم عنة ورجع فصلى ركعتن عندالمقام وحلواعلى صاحب الرابة فقتلوه عندياب بى ثنيبة وأخذ واالراية ثم قاتلهم وابن مطمع معه حتى تتل و بقال أصابته جراحة فاتمنها بعدداً يام ويقال انه قال لاصابه نوم قد ليا آل الز بيراً وطب ترلى نفسا عن أنفسكم كاهل مددن العرب اصطلنا في الله فلا رعكم وقع السموف فان ألم الدواء فاالحرح أشدتمن ألم وقعها صونو اسوفكم عاتصونون وجوهكم وغضوا أبصاركم عن المارقة ولشغل كل امرئ قرنه ولاتسألواعني ومن كانسائلافاني في الرحد ل الاول عمر حل حتى بلغ الحون فأصابته حارة في وجهه فأرغش لهاودي وجهه عم قاتل قتالاشديدا وقتل في جادى الاخرة سنة ثلاث وسمعين وحل رأسه الى الحاح فسحد وكبرأهل الشأم وثار الحاج وطارق حتى وقفاعلمه ويعث الحاجر أسه ورأس عمدالله بنصفوان ورأس عارة بنعروب حزم الىعبد الملك وصلب المهمند على ننية الحون المني و بعثت اليه أسماء في دفنه فأبي وكتب المد عبد الملك بلومه على ذلك فيلى منها ومنه ولماقتل عبدالله ركب أخوه عروة وسبق الخاج الى عبد الملك فرحب به وأجاسه على سر مره وجرى ذكر عدد الله فقال عروة انه كان فقال عدد الملك ومانعل قال قتل فرساحدا فأخره عروة ان الحاج صلمه فاستوهب حثته لاته فقال نع وكتب الى الحاح نكر عليه صليه فدوث يحثته الى أته وصلى عليه عروة ودفنه وماتت أمه وعده ويما ولمافرغ الحاج من ابن الزبيردخل الىمكة فمايعه أهلها العبدالملك وأمربكنس المسعدمن الحارة والدم وسارالى المدية وكانت منعمله فأقام بهاشهرين وأساءالي أهلها وقال أنتر قتله عثمان وختر أيدى جاعة من الصحابة بالرصاص استخفافا بهم كايفعل بأهل الذمة منهم جابر بن عمد الله وأنس بن مالك وسهل

ان سعد معادالى مكة ونقلت عنه فى دم المدينة أقوال قبعة أمره فيها الى الله وقيل ان ولاية الحجاج المدينة وما دخل منها كانتسبة أربع وسبعين وان عبد الملك عزل عنها طار قاو استعمله مهم ما لحجاج بناء الكعبة الذى بناه ابن الزبيرو أخرج الحجرمنية وأعاده الى الذى أقره علمه النبي صلى الله علمه وسلم ولم يصدق ابن الزبير فى الحديث الذى رواه عى عائشة فلما صع عنده بعد ذلك قال وددت انى شركته وما تحمل الحديث الذى رواه عى عائشة فلما صع عنده بعد ذلك قال وددت انى شركته وما تحمل

### \*(ولاية المهاب خرب الازارقة)\*

ولماعزل عبدالملك خالدن عبدالله عن البصرة واستعمل مكانه أخاه بشر بن مروان وجمع له المصرين أمره أن يعت المهلب المحرب الازارقة فين يتخبه من أهدل المصرة ويتركه وراء في الحرب وأن يعت من أهدال المكوفة رجد لاثر يفامعروفا بالمأس والنعدة والتعربة في جيش كثيف الى المهاب في بعواا لخوارج حتى يهلكوهم فأرسل المهلب حديد بن سعد من قسمة ينتخب الناس من الديوان وشق على بشرات امر أة المهلب حات من عند عبد الملك فغص به ودعا عبد الرجن بن محتف فأعلم منزلته عنده و قال انى أوليك حيش الكوفة بحرب الازارقة فكن عند حدى طنى بكثم أخذ يغربه بالمهلب وأن لا يقب لوائه ولامشورته فأظهر له الوفاق وسار الى المهلب فنزلوا وامهر من ولتى به الخوارج في حق علمه على ميسل من المهلب حدث بتراءى يغربه بالمهلب وأن لا يقبر بن من وان لعثمر أمال من أهدل المصرين الى بلاده م و نزلوا المسرة خالد بن عبد الله بن خالد فا فترق الناس من أهدل المصرين الى بلاده م و نزلوا المهلب فلم يلتفتوا المه ومضوا الى الكوفة واستأذنوا عمر بن حريث في الدخول ولم أذن المهلب فلم يلتفتوا المه ومضوا الى الكوفة واستأذنوا عمر بن حريث في الدخول ولم أذن المهلم فدخلوا وأضر بواعن اذنه

### \* (ولاية أسدى عمد الله على خراسان) \*

ولما ولى بكربن وساح على خراسان اختلف عليه بطون عمر وأقاموا في العصدة له وعليه سنتين وخاف أهل خراسان أن تفسد الملاد و بقهر هم العد و فكندوا الى عبد الملك بذلك وأنها الاتصلح الاعلى رجل من قريش واستشاراً صحابه فقال له أمية بن عبيد الله ابن خالد بن أسيد بزكيم برجل منك فقال لولا انهزامك عن أبى فديك كنت لها فاعتذر وحلف ان الناس خدلوه ولم يجدم قاتلا فانحزت بالعصبة التي بقيت من المسلمين عن الهلكة وقد حكت المك خالد بن عبد الله بعدرى وقد علمه الناس فولاه خراسان (ولما) سمع بكير بن وشاح بمسره بعث الى بحير بن ورفا وهو في حسبه كامرة أبى وأشاد عليه بعض أصحابه أن يقبل محافة القتل فقبل وصالح بكيراً و بعث المه بكير بأربعين ألفا عليه بعض أصحابه أن يقبل محافة القتل فقبل وصالح بكيراً و بعث المه بكيراً و بعين ألفا

على أن لا يقائله فلما قارب أمسة نسابورسارالسه بعيروعرفه عن أمور خراسان وما يعين به طاعة أهلها وحذره غدر بكيروجا معه الى مروفل يعرض أدمة لبكيرولا اعماله وعرض عليه شرطته فأبى وقال لا أحل الجزية اليوم وقد كانت تعسمل الى بالامس وأراد أن يوليه بعض النواحي من خراسان فذره بعيرمنه ثم ولى أنهة ابنه عبدالله على سعسنان فنزل بستاوغزار بسل الذى ملاعلى الترك بعد المقتول الاول وكان ها بالله سلمين فراسلهم في الصلح وبعث ألف ألف وبعث بهدايا ورقد ق فأبى عبدالله من قبولها وطلب الزيادة فيلار بهل عن البلادحي أوغل فيها عبدالله ثم أخذ عليه الشعاب والمضايق حتى سأل منه الصلح وأن يخلى عينه عن المسلمين فشرط و بدل عليه المشافة الف درهم والعهد بأن لا يغزو بلادهم فأعطاه ذلك و بلغ الخبر بذلك عبد الملك فعزله ألف درهم والعهد بأن لا يغزو بلادهم فأعطاه ذلك و بلغ الخبر بذلك عبد الملك فعزله

### \*(ولاية الحاج العراق) \*

م ولى عبد الملك الحاج من بوسف على الكوفة والبصرة سنة خسة وسمعين وأرسل المه وهوطلد شية مأمن مطلمسرالي العراق فسارعلى النحب في اشي عشروا كاحتى قدم الكوفة في شهر رمضان وقد كان بشريعث المهلب الى اللوارج فد خل المسجدوصعد المنبروقال على الناس فظنوه من بعض الخوارج فهدموا به حتى تناول عمرين ضابى البرجي الحصبا وأرادأن بحصه فلاتكارجعل الحصما وسقط من بديه وهو لايشعريه غ حضرالناس فكشف الحاج عن وجهه وخطب خطبته المعروفةذكرها الناس واحسن من أوردها المردفي الكامل يهددفيها أهل الكوفة ويتوعدهم عن الخلف عن المهلب ثم نزل وحضر الناس عنده للعطاء واللحاق بالمهلب فقام المه عمر اسن ضابى وقال أناشيخ كمعرعليل وابي هذا أشدمني فقال هذا خبرانا امنك قال ومن أنت قال عمر سضابي قال الذي غزاعمان في داره قال نع فقال ماعدوالله الى عمان بدلا قال اله حس أى وكان شيخا كسرافقال الى لااحب حداثات ان في قدلك صلاح المصرين وأمريه فقتل ونهب ماله وقدل انعنسة بن سعيد بن العاص هو الذي أغرى به الجاج حين دخل عليه ثم أمر الخاج مناديه فنادى ألاان ابن ضابي تخلف بعد بالنةمن النداء فأمر نا بقتله وذمة الله بريئة عن بات الله له من جند المهلب فتساءل الناس الى المهلب وهو بدا رهرمن وجاء مالعرفاء فأخذوا كتمه بموافاة العسكر ثميعث الحاج على البصرة الحكم بن أبوب الثقفي وأمره أن يستدعلى خالد بن عبد الله وبلغه الخبرفقسم فيأهل البصرة ألف ألف وخرجعنها ويقال ان الجاج أول من عاقب على التخلف عن المعوث القتل قال الشعبي كان الرجل اذا أخل وجهه الذي يكتب المه زمن عروعهمان وعلى تنزع عامته ويقام بين الناس فلما ولى مصعب أضاف اله

امن الامل

حلق الرؤس واللحى فلما ولى بشر أضاف المه تعلمق الرجل بمسمارين في يده في حافط فيخرق المسماران بده وربحا مات فلما جاء الحياج ترك ذلك كله وجعل عقو به من تعلى بكانه من الدُّغر أو البعث القتل ثم ولى الحجاج على السند سعيد بن أسلم بن زرعة فحر جعلسه معاوية بن الحرث الكلابي العلاقي وأخوه فغلباه على الملاد وقتلاه فأرسل الحجاجة بن سعيد التميي مكانه فغلب على النغر وغزا وفتح فتوحات بمكران لسنة من ولا يته

## \* (وقوع أهل المصرة بالجاج)

منخرج الخاج من البكوفة واستخلف عليها عروة بن المغبرة بن شعبة وسار الى المصرة وقدمها وخطب كاخطب بالكوفة وتوعدعلى القعودعن المهلب كانوعد فأتاه شريك ابن عروالسكرى وكان به فتق فاعتذر به وبأن يشربن مي وان قبل عذره بذلك وأحضر عطاء المردلييت المال فضرب الحجاج عنقه وتشادع الناس مزدحين الى المهلب ثمسار حتى كان سنه وبين المهلب عمائية عشر فرسخا وأقام بشد ظهره وقال باأهل المصرين هذا والله مكانكم حتى يهلك الله الخوارج ثمقطع لهم الزيادة التي زادها مصعب في الاعطمة وكانت مائة مائة وقال لسنانج بزهافقال عسدالله بن الحارود انماهي زيادة عمد الملك وقد أحازها أخوه بشر بأمره فانتهره الحاح فقال انى للناصع والدقول من ورانى فسكت الحجاج أشهر الايذكر الزيادة غمأعاد القول فيهافرة علمه اس الجارودمثل الردّالاول فقال له مضفلة بن كرب العبدى - معاوطاعة للامعرفها أحسنا وكرهنا وليس لناأن ردعلمه فانتهره ان الحارودوشته وأتى الوجوه الى عدد الله نحكم بنزياد الجاشعي وفالواان هـ ذا الرجل مجمع على نقص هذه الزيادة وانانبايعك على اخرا حــه من العراق ونكتب الى عبد الملائة أن ولى علمنا غيره والاخلعنا هوهو يخافنا مادامت الخوارج فى العراق فبايعوه سر اوتعاهدوا وبلغ الحاج أمرهم فاحتاط وجدة م خرجوافي رسع سنةستة وسيعين وركب عبدالله بنالمارود في عبدقس على راياتهم ولم يتق مع الخاج الاخاصة وأهل سه و بعث الخاج يستدعمه فأفش في القول رسوله وصرح بخلع الحاج فقال له الرسول تهلك قومك وعشرتك وأبلغه تهديد الحاج المه فضرب وأخرج وقال لولاا تكرسول لقتلتك غرزحف ابن الحارود في الناسحتي غشى فسطاطه فنهدوا مافه من المتاع وأخذوا زجاحته وانصرفوا عنها فكان رأيهم أن يخرجوه ولا يقتلوه وقال الغضان سأبي القيعثري الشداني لاس الحارود لاترجع عنه وحرضه على معالمته فقال الى الغداة وكان مع الحاج عثمان بن قطن وزياد ابن عرالعتكي صاحب الشرطة بالبصرة فاستشارهما فأشار زياد بأن يستامن القوم

ويطق بأمر المؤمنين وأشارعمان بالشات ولوكان دونه الموت وقال لاتخرج الى أمر المؤمنين من العراق بعد أن رقال الى مارقال وفعلت ما فعلت ما بالزبروا لجاز فقبل رأىءمان وحقدعلى زيادفى اشارته وجاءمعاص بن مسمع يقول قد أخد ذلك الامان من الناس فعل الحاج يغالط درافعاصوته عليه السمع الناس ويقول والله لا آمنهم حتى تؤلوني بالهذيل بنعران وعبدالله بن حكم مأرسل الى عسدين كعب الفهرى انائتني فامنعني فقال له انأتيتني منعتك فأبي وبعث الي محدن عرس عطارد وعبدالله بنحكم عثل ذائ وأجابوه مثله ثمان عباد المصين الحفطي مرياب الحارود والهذيل وعبدالله بنحكم بتناجون فطلب الدخول معهم فأبوا وغضب وسارالي الخاج وجاء وقسية بنمسه لمف بى أعصر للعدمية القسسة تماء وسرة بن على الكلابي وسعمد بنأسلم الكلابي وجعفر بن عبدالرجن بن مختف الأزدى فثابت المه نفسه وعلمأنه قدامتنع وأرسل اليم مسمع بن مالك بن مسمع ان ثبتت أتبتك وان شدت أقت وشطت عنك فأجابه أن أقم للماأصرج اذاحوله ستة آلاف وقال ابن الجارود لعبدالله بنزياد بنضسان ماالرأى قال تركته أمس ولم ينق الاالصبر غرراجعوا وعي ابن المارودوأ صحابه على منفة الهذيل وعلى ميسرته سعيدين أسلم وجل ابن الحارودحتى حاصرا صحاب الجاج وعطف الجاج علمه فقارب ابن الحارودان يظفر ثم أصابه سهم غرب فوقع مساونادى منادى الجاح بأمان لناس الاالهذيل واسحصيم وأمر أنلا يتسع المنهزمون ولحق ابن ضسان بعدمار فهلك هنالك و بعث الحاجر أس ابن الحاريد ورأس تمانية عشرمن أصحابه الى الملك ونصدت لعراها الخوارج فسأسوامن الاختلاف وحس الخاج عسدبن كعب ومجد بنع عرالمتناعه مامن الاتان المه وحس اس القبعثرى المحريضه علمه فأطلقه عبد الملك وكان فمن قتل مع ابن الجارود عبدالله بنأنس بنمالك فقال الجاج لاأرى أنسايعين على ودخل البصرة وأخلفاله وجاءه أنس فأساء علمه وأفش في كله في شقه وكتب أنس الى عبد الملك يشكوه فكتب عبد الملك الى الحاج يشتمه ويغلظ علمه في التهديد على مافعل بأنس وأن تجيء الى منزله وتتنصل المهوالانبعث من يضرب ظهرك ويهتك سترك فالواوجعل الخاج في قراءته تغرور تعدوجسه وشمع عرفاغ جاءالى أنس سمالك واعتهدراله وفيعتب هدده الواتعة خرج الزنج بفرات البصرة وقد كانواخرجو اقبل ذلك أيام مصعب ولم يكونوا بالكثيروأ فسدوا المماروالزروع تمجع لهم خالدين عبدالله فافترقوا قبل أن سال منهم وقدل بعضهم وصلمه فلاكانت هذه الواقعة قدمواعلهم وجلامنهم احمد ياح ولقب بشرزتي أى أسد الزنج وأفسد وافلافرغ الحاح من ابن المارود أمرزياد

اب عرصاحب الشرطة أن يبعث البهم من يقاتلهم وبعث المحفصافي جيس فقد المروان من وبعث المحفصافي جيس

# \*(مقل ان مختف وحرب الخوارج)

كان المهل وعدد الرجن بمختف واقد من النعوارج رامهر من فلا أمدهم الحاج بالعساكرمن الكوفة والبصرة تأخرا لخوارج من رامهر من الى كازرون وأتعهم العساكر حقى زلوام م وخندق المهلب على نفسه وقال ابن مختف وأصابه خدمنا سيوفنافييتهم الخوارج وأصابوا الغزةفي ابزمختف فقاتل هووأصحابه حتى قتلوا هكذا حديث أهل البصرة وأتماأهل الكوفة فذكروا أنهمل الاهضوا الخوارج اشتدالقتال بنهم ومال الخوارج على المهلب فاضطروه الى معسكره وأمده عمد الرحن بالحسل والرجال ولمارأى الخوارج مدده تركوامن يشغل المهلب وقصدوا عمدالرجن فقاتلوه وانكشفواعنه وصبرفي سعن من قومه فشابوا الىعتاب بن ورقاء وقد أمره الجاج أن يسمع المهلب فثقل ذلك عليه المحسن بينه ما العشرة وكان يتراف في الكلام وربما أغلظ له المهلب فأرسل عتاب الى الحاح يسأله القعود وكان حرب الخوارج وشبب قداتسع علمه فصادفا منه ذلك مرقعا واستقدمه وأمره أن يترك العسكرمع المهلب فولى المهلب عليهم المه حديداوأ فام يقاتلهم سنسابور نحوامن سنة وتحركت اللوارج على الحاج من لدن سنة ستة وسعين الى سنة عمان وشغل بحربهم وأولمن خرجمنهم صالح بنسرح من بى عمر بعث المه العساكر فقتل فولو اعلم مشساواته كشرمن بنى شمدان ودعث البهم الحاج العساكرمع الحرث بنعمرة مم معسفان الخشعمي ثما نحدران سعدفه زموها وأقبل شبب الى الكوفة فحاربهم الحجاج والمتنع تمسرح علمه العساكر وبعث في أثرهم عبد الرجن بن مجد بن الاشعث فه زموهم ثم بعث عثاب ابنورقا وزهرة ابنحو بةمددالهم فانهزموا وقتل عتاب وزهرة غ قتل شبب واختلف الخوارج بينهم وقتل منهم جاعة كابذ كرذلك كله في أخبارهم

#### \*(ضرب السكة الاسلامية)\*

كان عبد الملك كتب في صدر كابه الى الروم قل هو الله أحد وذكر الذي مع الما ديخ فنكر ذلك ملك الروم و قال الركوه و الاذكر نا بسكم في د نا نير ناعم اتكر هو نه فعظم ذلك عليه واستشار الناس فأشار عليه خالد س يزيد بضرب السكة و ترك د نا نيرهم ففعل مج نقش الحجاج فيها قل هو الله أحد ف و الناس ذلك لا نه قد عسما غير الطاهر ثم بالغ في تخليص الذهب و الفضة من الغش و زاد اس هيميرة أيام يزيد بن عبد الملك عليه ثم زاد خالد القسرى عليه مف ذلك أيام هشام ثم أفرط يوسف بن عمر من بعدهم في المبالغة وامتعان العيار وضرب عله مذكانت الهمر به والخالدية والموسفة أجود فقودي أمية ثم أمر النصور أن لا يقبل في الخراج غيرها وسمست النقود الاولى مكروهة امّا لعدم جودتها أوالانقش عليها الحجاج وكرهه وكانت دراهم العجم عثانة بالصغر والكر في انصاف في ان منها مثقال وزن عشر ين قيراطا واثنى عشمر وعشم ققرار بط وهي انصاف المثاقيل في معوا قرار بط الانصاف الثلاثة في كانت اثنن وأربعين فعلوا ثلثم اوهو اثناع شرقد راهم ترنسبعة مناقدل اثناع شرقد راهم ترنسبعة مناقدل وقيل ان مصعب بن الربيرضرب دراهم قليلة أيام أخيه عبد الله والاصم أنّ عبد الملك أولمن ضرب السكة في الاسلام

\*(مقتل بكرين رشاح بخراسان) \*

ابن ورقاء فى تمامائة فى مقد متد فيسته بكير وهزمه فيعث مكانه نابت بن عطب فهزمه ما التهق أمسة و بكير فاقتلوا أياما ثم المرم بكير الى من ووحاصره أمسة أياما حتى سأل الصلح على ولا يه ماشاء من خراسان وأن يقضى عنه أوبعه ما نه ألف د نه ويصل أصحابه ولا يقبل فيه سعالة بجير فتم الصلح ودخل أمية مد نية من ووا عاد بكير الى ما كان عليه من الكرامة وأعطى عماب العدابى عشر بن ألفا وعزل بحسر عن شرطته بعطابن ألى السائب وقبل ان بكير الم يعمل أمية الى النهر وانها استخلفه على من وفل اعبراً منه النهر خلع وفعل ما فعل ثم ان بعير اسعى بأمية بأن بكيراد عاه الى الخلاف وشهد عليه حاعة

باض الاصل

من أصحابه وأنّ معه ابن أخمه فقبض علمه أمية وقتله وقتل معه ابنى أخبه وذلك سنة سبح وسنبعين ثم عدم النهر لغزو بلح فحصره الترك حتى جهده و وعسكره وأشر فواعلى الهلاك ثم نحوا و رجعوا الى من و

#### \*(مقتل محرس رياد)\*

ولماقتل بكر سعاية بحر بنور قاعقاقد نوسعد بنعوف من غيم وهم عشد بنه على الطلب بدمه وخرج فتى منهم من البادية اسمه شمردل وقدم خراسان و وقف يو ماعلى بحير فطعنه فصرعه ولم عت وقتل شمردل وجاء مكانه صعصعة بن حرب العوفى و منى المي سعستان و جاورة رابة بحير بدقة وانتسب المحنفية ثم قال لهم ان لى بخراسان ميرا أفا حسستان و جاورة رابة بعيدي فكتبواله و جاء المه وأخيره بنسمه و ميرا ثه وأقام عنسده شهر المحضر باب المهلب وقد أنس به وأمن غائلته و جاء صعصعة بو ما وهو عنسد المهلب في قيص و رداء و دناليكامه فطعنه و ماتمن الغدو قال صعصعة فنعته مقاعس و قالوا أخذ شاره في مل المهلب دع معصعة و جعل دم جير سكير وقيل ان المهلب دعثه الى بحير فقتله و الله أعلم و كان ذلا سنة احدى و غانين

# \*(ولارة الحاج على حراسان وسعدان)\*

وفى سنة عمان وسيعين عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن خراسان وقد كان فرغ من حرب الى الحياج بن وسف فيعث المهلب بن ألى صفرة على خراسان وقد كان فرغ من حرب الازارقة فاستدعاه وأجلسه معه على السرير وأحسن الى أهل الملاده من أصحابه وزادهم و بعث عنسد الله بن ألى بكرة على سحستان فأما المهلب فقد ما بنه حسما الى خراسان فل بعرض لامية ولا لعماله حتى قدم أبوه المهلب بعد سنة من ولايته وسارفى خسسة آلاف وقطع النهر الغربي وماوراء النهر وعلى مقدمته أبوالادهم الرماني في ثلاثه آلاف فنزل على كش وجاءه ابن عرائلة يستخده على ابن عمد في عند معه المهلب في في المنافق ورجع وبعث المهلب المنه حيمينا في أربعينا ألف كس سنتين حتى صالحوه على فدية وأما عبد الله بن ألى بكرة فعزوه واستماحوا بلاده على صلحة بؤدى الخراج ثم المتنع فأمر الحياج ابن ألى بكرة فعزوه واستماحوا بلاده فسارفي أهدل المصرين وعلى أهل الكوفة شريع بن هائى من أصحاب على قد خدل فسارفي أهدل المصرين وعلى أهل الكوفة شريع بن هائى من أصحاب على قد خدل بلادر تبيل ويوغل فيها حتى كانواعلى غانية عشر فرسخناه نام مدينة مواث على والشعاب حتى ظنوا الهلكة وخرب القرى والشعاب حتى ظنوا الهلكة

فصالحهم عدد الله على الخروج من أرضهم على أن يعطيهم سيعما له ألف درهم ونكرذال علمهشر يحوأبى الاالقتال وحرس الناس ورجع وقتل حين قتل في ناس من أصابه ونحاالماقون وخرجوامن بلادر سلولقيهم الناس بالاطعمة فكانوا عوبون اذا شيعوا فحاوا يطعمونهم السمن قلملا قلملاحتي استمرواوكتب الحاح الى عبد الملك بستأذنه في غزو ولاد رسيل فأدن له فيهز عشر بن ألف فاوسمن الكوفة وعشر ينألفامن البصرة واختارأه لاالغني والشحاعة وأزاح عللهم وأنفق فبهم ألغي ألف سوى أعطماتهم وأخدهم بالخمل الرائعة والسلاح الكامل وبعث عليهم عبد الرحن بن مجد بن الاشعث وكان يغضمه و يقول أريد قتله و يخبر الشعى بذلك عبدالرجن فيقول أناأ زياء عن سلطانه فلما بعثه على ذلك الحيش تنصم أخوه اسمعسل لعجاج وقال لانبعثه فانى أخشى خلافه فقال هوأهسل منأن بخااف أمرى وسارعبد الرحن في الحس وقدم سحستان واستنفرهم وحذر العقوية لن تعدى وساروا جمعا الى بلادر تسل وبذل الخراج فإيقل منه ودخل بلاده فواها سأفشما وبعث عماله عليها ورجع المصالح بالنواحي والارصادعلي العقاب والشعاب وامتلائت أيدى الناسمن الغنائم ومنعمن التوغل في البلاد الى قابل وقد قسل في بعث عبد الرجن بن الاشعث غبرهـ ذا وهو أن الحاج كان قد أنزل هـ ممان بن عدى السدى مسلمة بكرمان ان احتاج المه عامل السندوسيستان فضي همدان فبعث الحاج عمد الرحن بن الاشعث فهزمه وقام عوضعه غمات عمد الله من أبي بكرة فولاه لحاج سكانه وجهزالمه هذا المس وكان يسمى جيش الطواويس لحسن زيهم

#### \* (أخباراس الاشعث ومقتله) \*

ولما وصل كتاب الاشعث الى الحجاج حسب المه تو بحه على القعود عن التوغل ويأمى مبالضى المأمى مهمن هدم حصونهم وقتل مقالتهم وسسى ذرار يهم وأعاد عليه الكتاب بذلك الما يها والله ان مضت والافأخوك اسمحق أمير الناس في مع عبد الرحن الناس ورد الرأى عليه م وقال قد كاعز مناجمها على ترك التوغل فى بلد العدة ورأ خاراً يا وكتبت بذلك الى الحجاج وهذا كابه يستعجزني ويستضعفني ويأمرنى بالتوغل بكم وأنارجل مندكم فأو الناس وقالوالانسمع ولانطيم العجاج وقال أبو بالتوغل بكم وأنار جل مندكم فأو الناس وقالوالانسمع ولانطيم المحباح وقال أبو الطف لعام بن واثلة الكاني الحلقواء حقوالله الحجاج وبابعوا الاميري مدالرحن الطف المناس من كل جانب فعلنا فعلنا وقال عبد المؤمن بن شيث بن ربي انصر فوا الى عد والله الحجاج فانفوه عن بلادكم ووثب الناس الى عبد الرحن على خلع الحاح ونفيه من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد الماك وسلم عبد الرحن ربيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد الماك وسلم عبد الرحن ربيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد الماك وسلم عبد الرحن ربيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد الماك وسلم عبد الرحن ربيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد الماك وسلم عبد الرحن ربيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد الماك وسلم عبد الرحن ربيل على أنه ان ظهر من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر عبد الماك والمدين العراق وعلى النصرة له ولم يكان الماك و الماك و المناس المعتمد الموراق وعلى النصرة لم وثير الماك والموراك والموراك والماك والماك

فلاخراج على رسل مابق من الدهر وان هزم منعه فن ريده وجعل عبد الرجن على سبت عماض بن هميان الشساني وعلى دوم عبد الله بن عامر التميي وعلى كرمان حرثة النعر التمعي تمسارالى العراق في جوعه وأعشى همدان بن ديه محرى عدحه وذم الخاج وعلى مقدمت عطسة من عمر العمر في ولما بلغ فارس بداللناس في أمر عبد الملك وقالوااذا خلعناالخاح فقد خلعناه فخلعه الناس وبايعوا عبد الرجن على السنة وعلى جهادأهل الضلالة والخلبن وخلعهم وكتب الحاج الى عبد الملا يحبره ويستده وكتب المهلب الى الحياج بأن لا يعترض أهل العراق حتى يسقطو الى أهلم بم فنكر كأبه واتهده وجند عبد الملك الجند الى الحاج فساروا السهدت ابعن وسارا لحباح من البصرة فنزل تستروبعث مقدمة خيل فهزمهم أصحاب عبد الرجن بعدقت الشديد وقتل منهم جعا كثيرا وذلك في أضحى احدى وعمانين وأجفل الحاج الى البصرة ثم تأخر عنهاالى الغاوية وراجع كاب المهلب فعلم اصحته ودخل عبد الرحن البصرة فبايعه أهلها وسائر يواحيا الأناط اج كان اشدعلى النياس في الخراج وأمر من دخل الامصارأن رجع الى القرى يستوفى الجزية فنكرذلك الناس وجعل القرى يكون منه فلاقدم عدد الرجن ما يعوه على حرب الخاج وخلع عبد الملك ثم اشتد القتال بينهم في الحرّم سنة النتيز وعمانين وتزاحفوا على حرب الحاج وخلع عبد الملك والمهزم أهل العراق وقصدواالكوفة وانهزم منهم خلق كثير وفشاالقتل فى القرى فقتل منهم عقبة بن عبد الغافر الازدى في جاعة استلهموامعه وقتل الحاج بعد الهزيمة منهم عشرة آلاف وكان هذا الموم يسمى يوم الراوية واجتمع من بقي المصرة على عبد الرحن ابنعماس بنرسعة بن الحرث بنعمد المطاب و ما يعوه فقاتل بهرم الحلاج خس لمال مُ لحق ما بن الاشعث ما أحكوفة ربعة طائفة من أهل البصرة ولماجا عبد الرحن المكوفة وخدفة الحاج عليهاعبد الرحن بنعبد الرحن بنعبد الله الحضرى وثب بهمطر بنناجية من بنى عمم عدا الكوفة فاستولى على القصروا خرجه فلاوصل ابن الاشعث لقيه أهل المكوفة واحتفيه همدان وجاء الى القصر فنعه مطرف عد الناس القصر وأخد فوم فسه عبد الرحن وملك الكوفة ثم ان الحجاج استعمل على المصرة الحكمن أيوب الثقني ورجع إلى الكوفة فنزل دور فيرة ونزل عبد الرحن دير الجاجم واجتعالى كلواحد أمداده وخندق على نفسه وبعث عبد الملك ابنه عبدالله وأخامه يحدانى جندكشف وأمرهماأن يعرضاعلى أهل العراق عزل الحباج ويجرى علىهم اعطماتهم كاهل الشأم وينزل عبدالرجن الىأى بلدشا عاملا لعبداللك فوجم الحاج لذلك وكتب الى عبد الملك ان هذاى نيدهم حراءة وذكره بقضمة عمان

وسعدد فالعاص فأبى عدد الملك من رأيه وعرض عدد الله ومجد بن مروان ما حاديه عدد الملك وتشاورا هل العراق سنهم وأشارعليهم عبد الرجن يقبول ذلك وأن العزملهم على عبدالملك لاتزول فتواثبوامى كلجاب منكرين لذلك ومجددين الخلع وتقدمهم فى ذلك عُدد الله ن دواب السلى وعمر بن تعان عمر زو اللقتال وحمل الحاج على ممنته عبدالرجن بنسلم الكلي وعلى ميسرته عمارة بنتم اللغمي وعلى اللمل سفدان بن الابردالكلي وعلى الرحالة عمدالله بنحس الحكمي وجعل عمد الرجن على ممنته الخاج ناحارثة الخنعمى وعلى مدسرته الابردين قرة الممي وعلى خدله عبدالرجن بن العماس بزريعة بنالحرث بنعبدالمطاب وعلى رجالته مجد ين سعدين أبي وقاص وعلى مجنبته عبدالله نزرم الحرشي وعلى القرى حدلة زخرس قيس الحعني وفيهم سعمدس حمر وعام الشعى وأنوالعترى الطائى وعبد الرحن بن أى ليل مم أ قاموا يتزاحفون كل بوم و يقتد اون بقمة سنتهم وكتيبة القرى معروفة بالصبر يحملون عليها فلا تنتقص فعيى الحاج ثلاث كائب مع الحراح بنعبد الله الحكمي وحلواعلى القرى ثلاث جلات وجباد يحرض القرى ويستهم والشعى وسعمد بنجمر كذلك غماواءلي الكائب ففرقوها وأزالوهاءن مكانها وتأخرجله عنهم للكون لهمافئة رجعون المه وأبصره الوليدن نحبث الكلى فقصده في جاعة من أهل لشأم وقتله وجي ورأسه الى الحاج وقدموا عليهم مكامه وظهرالقتل فى القرى ثم اقتناو ابعد ذاك ماريد على مائة نوم كثرفها القتلي والمبارزة ثماقتلوا بومافى منتصف جادى الا خرة وحلسفمان ب الاردف مهنة الحاج على مسرة عدد الرجن فانهزم الابردس قرّة من غدرقتال فتقوطت صفوف الممنة وركبهم أصحاب الجاجثم انهزم عبدالرجن وأصحابه ومضى الخاج الى الكوفة ومحدين من والى الموصل وعبد الله بنعيد الملك الى الشأم وأخذ الحاج الناسعلي أن يشهدوا على أنفسهم الكفر وقتل من أبي ذلك ودعا تكممل بن زيادما حب على فقد له لاقتصاصه ثم أقام بالكوفة شهرا وأنزل أهل الشأم فى سوت أهل المكوفة ولحق النالاشعث بالمصرة فاجتمع المجوع المنهزمين ومعمه عسد الله سعد الرحن بن سهرة ولحق به محمد بن سعيد بن أبي و قاص مالمدائن وسار نحوالخاج ومعمدسطام ن مصقلة بن همرة الشساني كان قدم علمه قبل الهزعة من الرى وكان المفض ما في على على اولى بعيد الرحن في كان معه و مايع عد الرحن خلق كشرطى الموت ونزل مسكن وخندق علمه وعلى أصحامه والحاح قبالتهم وقاتلهم خالدن جرير بن عبدالله وكان قدم من خراسان في بعث الكوفة فقاتلهم خسة عشر بومامن شعمان أثثة قتال وقيل زياد سعنيم القيني وكان على الحالحاج فهدمنهم

مأبا بحصوروالقتال وحل بسطام بنمصقلة بنهسمة في أربعة آلاف من فرسان الكوفة والبصرة كسرواجفون سونهم وحلواعلى أهل الشأم فكشفوهم مرارا وأحاط بهم الرماة ولحقوافقتلوا وحسل عبد الملك سنالهاب على أمحاب عسد الرجن فكشفوهم غمملأ صحاب الحاجمن كلحانب فانهزم عمدالرجن وأصحابه وقتل عند الرحن سأبي لملي الفقه وأبو المحترى الطائي ومعلى بن الا شعث محوسه ستان ويقال ان بعض الاعراب حاء الى الحلح فدله على طريق من وراء معسكرابن الاشعث فبعث معه أربعة آلاف جاؤا من ورانه وأصبح الحجاج فقاتله واستطرد لهحتي نهب معسكره وأقبلت السريةمن الليل الى معسكر ابن الاشعث وكأن الغرقي منهم أكثر من القتلي وجاءالحاج الى المعسكر فقتل من وجدفه وكانعدة الفتلي أربعة آلاف منهم معيد الله بن شد ادين الهادي و بسطام بن مصقلة وعرب نربعة الرقاشي ويشربن النسدر س الجارود وغيرهم (ولماسار) ان الاشعث الى محسمان أشعه الحاج العساكر وعلمهم عمارة بنتيم اللخمى ومعهم مجدبن الخاح فأدركوه بالسوس فقاتلوه وانهزم الىسابور واجتمع المه الاكراد وقاتلوا العساكر قتالاشديدافهزم وخرج عمارة ولحقاس الاشعث بكرمان فلقمه عاملهمها وهمأله النزول فنزل ثم رحل الى زرنج فنعمه عامله من الدخول فياصرها أناما عسارالى ست وعليهامن قدله عماض سهمان ا بن هشام الساق بي الشيباني ثم استغفله فأوثقه وكان رسل ملك الترك قدسار لستقله ونزل على ستوتهدء اضافأطلقه وحسل رسل الى بلاده وأنزله عنده واجتمع المنهزمون فاتفقوا على قصدخرا سان لينموا بعشا رهم وقصدواللصلاة عبدارجن بنالعماس بنوسعة بنالحرث وكتبوا الىعمدارجن بنالاشعث يستقدمونه فقدم علهموثناهم عنقصدخراسان مخافة من سطوة بزيد سالمها وأن يجمع أهل الشأم وأهل خراسان فأبوا وقالوابل يكثر بها تابعنافسا رمعهم الى هراة فهرب عنهم عبدالله بنعبد الرحن بن سمرة فحشى الانتقاض و قال اغا أستكم وأمركم جمعاوأ فاالا تنمنصرف الىصاحى الذى جئت من عنده يعني رتسل ورجيع عنهـ م فى قليل و بق معظم العسكرمع عبد الرجن بن العباس بسحستان فجمع بابن لاشعث وسار الى خراسان في عشر بن ألف اونزل هراة ولقوا الرقاد فقد اوه وبعث المهريدين المهاب بالرحاة من البلاد فقال انما زانا انستر يم ونرتحل م أحذفي الجباية وسارنحوه ريدين المهلب والتقوا فافترق أصحاب عبدالرحن عنه وصبرت معهطائفة ثمانه زموا وأمر يزيد بالكفءنهم وغنم مافى عسكرهم وأسرجاعة منهم فيهم مجدين سعد بنأبي وقاص وعرس وسي نعبد الله بن معروعاس بن الإسود بنعوف والهلقام

النانعم فالقعقاع سمعيد سورارة وفيروز وأنوا لعل مولى عبدالله سمعمروسوار اس من وان وعد الله من طلعة الطلحات وعد الله من فضالة الزهر أني الازدى ولحق عمد الرجن فالعباس بالسفدوأني الناسمرة الىمرو واقصرف ويدالى مرو وبعث بالاسرى الى الحاج مع مده بن غدة وقال له أخوه حسب ألانعث عبد الرجن بن طلمة فاتله عند الدين وقدودي عن المهلب أبوه طلحة مائة ألف فتركه وترك عدد الله من فضالة لانهمن الازد وبعث الباقين وقدموا علمه بكان واسط قبل سائها فدعا بفيروز وقال مأخرحك معهؤلا وليس سنك وسنهم نسب قال فتنة عت الناس قال اكتب اموالك فكتبألني ألف وأكثر فقال للعماج وأنا آمن على دمى قال لاوالله لتؤذينها مُ أقتلالُ قال لا تعسم مالى ودى وأمر به فني مُ أحضر محدد من معدن أبي و قاص فو يخهطو بلا ثمام م فقتل م دعامم بن موسى فو بخه ولاطفه في العذر فلم يقبل ثمأمريه فقتل ثمأ حضر الهلقام بنعم فوجنه وقال ابن الاشعث طلب الممالك فاالذى طلب أنت قال أن ولدى العراق مكانك فأمريه فقتل عُ أحضر عدالله انعام فعذله في عدد الله ريدين المهلك لانه أطلق قومه من الاسرو قاد نحوه وطرا فأطرف الحاج ثم قال ما أنت وذالة ثم أمريه ففتل فلم يزل في نفسه ، ن يريد حتى عزله ثم أمر مفدوز فعذب ولماأحس الموت فال أظهروني للناس لبردواعلي ودائعي فلماظهر الدىمن كان لى عنده شئ فهو في حل فأمر به فقتل وأمر بقته ل عمر بن فهرالكندى وكانشر مفا وأحضرأعشي همدان واستنشده قصدته من الاثل وبن قنس وفيها نحر بض ابن الاشعث وأصحابه فقال لست هذه وانما الني بين الأنلج وبين قيس مارق على روى الدال فأنشده فلا بلغ قوله ج يح الوالدة وللمولود قال والله لا تحييز بعدها أبدا وقتل (وسأل الحجاج) عن الشعبي فقال له رند بن أبي مسلم أنه لحق بالري فكتب الى قتسة من مسلم و وعادله على الرى الرسال الشعبي فقدم على الحاج سنة ثلاث وغانين وكاناب أي مسلم لاصديقا فأشار عليه بحسن الاعتذار فلادخل على الجباج المعلمه مالامرة وقال وايم الله لاأقول الاالحق قدوالله حرضنا وجهدناها كاأقوما فحرة ولاأتقاء بررة وقدنصرك الله وظفرت فانسطوت فمذنو ناوان عفوت فعلك الخة الدعائنا فقال الخاج هذا والله أحسالي من يقول ماشم دت والافعات وسيفه يقطر من دما "منا ثم أمنه وانصرف (ولماظفر الحياج) مان الاشعث وهزمه لحق كثمر ن المهزمين بعمر من الصلت وقد حكمان غلب على الرى في تلك الفتنة فلما جمعوا أرادوا أن يحظوا عندا لجاح ويعواعن أنفسه مذنب الحاجم فأشارواعلى عر بخلع الحاح فامتنع فدسواعله أباه فأحاب ولماسا وقند قالى الرى خرجوامع عرافتاله

اهل هنازجة يت الها

م عدروا به فانه زم و لحق بطبرستان وأقره الاصبهد وأحدى المه وأرادوا الوثوب على الاصبهد فشاوراً باه و قال قد علت الاعاجم أنى أشرف دنه فنعه أبوه و و خل قتدة الري و كتب الحاح الى الاصبهدان بعث بهم أو برؤسهم ففعل ذلك (ولما انصرف) عبد الرجن بن الاشعث ن هراة الى رسل قالله علقمة بن عرا الاودى الاادخل معلى دارالحرب الاترسيل الدخل المها لحجاج فيك وفى أصابك قتلكم أواسلكم المهوضين دارالحرب الاترسيل المن وخل المها لحجاج فيك وفى أصابك قتلكم أواسلكم المهوضين المسمى وزحف المهم عمارة بن عمر اللغمي وطورهم حق استأمنوا فرحوا الله وقاله وتنا بعت كتب الحجاج الى رسمل في عبد الرجن برهمه و برغمه وكان عسد بن سعيع المسمى من أصاب ابن الاشعث وحكان وسوله الى رسمن أولا فانس به وتعدل المسمى من أصاب ابن الاشعث وحكان وسوله الى رسمن الولا فانس به وتعدل أخذا العهد من الحجاج واسلام عبد الرجن الدعل أن يكف عن أرضه سبع سنمن وزحف فا جابه وتبدل وخرج الى عارة سرا وكتب عادة الى المنه الى عاد الله فأجاب وكتب وأساك عنه عشر سنم وعدل أوساد مقدا مع ثلاث من أهل بنه الى عادة الم قالي عمد الرحن وقد لمات بالسل فقطع رأسه و بعث به وقدل أوساد مقدا مع ثلاث من أهل بنه الى عادة فألق عمد الرحن فقد من سطح القصرة التفيدة عارة برأسه و ذلك سنة أو بعم وعنه من سطح القصرة التفيدة من سطح القصرة التفيدة عمد من سطح القصرة التفيدة عمد المناه وذلك سنة أو بعم وعانين في المناه المناه المناه المناه والمناه المناه أو المناه والمناه والمناه

قد كاقد مناحصا والمهلب مدينة كش من ووا النهر المقام عليها سنتر وكان استخلف على خراسان ابنه المغيرة في المنتر وغير النه المغيرة في منافرة أنه في عليه و وهذا المهرية المحملة ومكنه في سبعين فارسا وفقيهم في مفارة أنه في حيم البرك المتارون الجسمائة فقا تلوهم مقالا شديدا يطلبون ما في أيديهم والمغيرة يمنع حتى أعطى بعض أصحاب ليعضم مشامن المقاع والسلاح ولحقوا بهم ولحقيز يديم و ممال أهدل كش من المهلب وخلف و يشبن قطائه مولى خراعة ليأخه الفدية ويرة الرهن فانفقل المهلب وخلف و يشبن قطائه مولى خراعة ليأخه الفدية حتى تقدم أرض بلى لئلا يغيروا علم المدة وأصاحب على مال المحدية وأخهدا الرهن وأقول له يغيروا علم المحدة المقال المحديدة وأخهدا المحديدة وأرض بلى لئلا يغيروا علم المحديدة وأخهدا المحديدة وأخهدا المرك والمحديدة وأخهدا المحدود المحدود

البتس قطنة بلاطف فأى وحلف لمقتلى المهلب وخاف ابت ان كان ذلك أن مقتلوا جمعافأشار علمه ماللحاق عومي بنعمد الله بنحازم فلحق به في ثلثمائة دن أصحابهما م هلك المهلب) واستعلف المهريد وأوصى المه حسما بالصلاة وأودى والمهجمة بالاجتاع والاافة غرقال أوصكم تقوى الله وصله الرحم فانها تنمئ في الاحل وتشري المال وتكثراله مددوأنها كمعن القطمعة فانها تعقب الذارو الذاة وألغله وعلمكم بالطاعة والجماعة واتمكن فعالكم أنضله من مقالكم واتقوا الجواب وذلة اللسان فات الرحل تزل قدمه فمنعش ويزل لسانه فيهالت واعرفوا لمن يغشا كم حقه فدكمني بغدتى لرجه ل ورواحه المكم تذكرة له وآثروا الحود على المخل وأحمو االعرف واصلفوا المعروف فأن الرجل من العرب تعده العدة فعوت فكمف الصنمعة عنده وعلمكم فى الحرب التؤدة والكددة فانها أنفع من الشحاعة وادا كان اللقاء نزل الفضاء وانأخذالرجل بالجزم فظفرتمل أتى الامرمن وجهه فظفر وأن لم يظفرقيل مأفرط ولاضمع ولكن القضاعاك وعلمكم بقراءة القرآن وتعلم السنن وآداب الصالحين وایاکم وکثرة الکلام فی مجالسکم ثم مات وذلك سنة اثنتین وتمانین (و بقال) انه لمبا حبهم على الالفة والاجماع أحضرسها مامحزومة فقال أتكسرون هذه مجمعة فالوا لاقالوافتكسرونهامفترقة كالوانع قال فهكدا الجاعة واستثولى بزيدعلي غواسان بعداً سه وكتبله الحاج العهدعلما موضع العمون على بدل حق باغمه حروسه عن قلعته فسارالها وحاصرها فنتحها وغنم ما كان فهامن الاموال والدَّخائروكانت من أحصن القلاع وكان بيزك اذاأشرف علها يسعدلها ولما فتعها كتب الى الحياج مالفتح وكان كاتمه بعمر العدواني حلمف هذيل فكتب انالقينا العدق فتحناالله كافهم فقتلناطائفة وأسرناطا تفة ولحقت طائفة برؤس الحدالي ومهامه الاودبة وأهضام الغيطان وأفذاء الانهارفقال الحاجمن كتب الزيدقدل يحيى من يعمرفكت عمله على المريد فلا عاء قال أين ولدت قال الاهو ازقال فن أين هسده الفصاحة قال حفظت من أولاد أبي وكان فصحا قال يلحن عند قرنسعمد قال نع كثيرا قال ففلان قال نع قال فأنا قال الحن خفيف تجعل أن موضع إن وإن موضع أن قال أجلتك ثلاثاوان وحدتك بأرض العراق قتلتك فرجع الى خواسان

### \* ( ناء الحاحدد بهواسط )\*

كان الحياج بنزل أهل الشأم على أهل الكوفة فضرب المعث على أهل الحكوفة الى خراسان سنة ثلاث وعانين وعسكروا قريبا من الكوفة حتى يستموا ورجع منهم ذات الملة فتى حديث عهد بعرس بابنة عمد فطرق منه ودق الباب فلم يفتح له الابعد هنهة

واذاسكران من أهل الشأم فشكت المهابية عهم اودنه اياها فقال لها الذني له فأذنت له وجاء فقدله الفي وخرج الى العسكر وقال ابعثى الى الشامين وارفعي اليم صاحمه من أحضر وها عند الحاح فأخبرته فقال صدقت وقال الشامين لاقودله ولاعقل فانه قبيل الله الى النار ثم نادى مناديه لا ينزل أحد على أحدو بعث الرواد فارتادواله مكان واسط ووجد هناك راهما ينظف بقعته من النحاسات فقال ماهده قال عدفى كذينا أنه بنشأ ههنا مسجد للعبادة فاختط الحاج مدينة واسط هنالك وبى المسجد في تلك المقعة

### \*(عزل ريدعن خواسان)\*

قال ان الحاج وفد الى عبد الملك ومرفى طريقه براهب قسل له ان عند دعلامن الحد ان فقال هل تجدون في كابكم ما أنترف قال نم فقال مسمى أوموصوفا قال موصوفا قال فاتحدون صفةماكا فالصفته كذا قال غمن قال آخراسمه الولسد قال عمن قال آخر اسمه ثقفي قال في تعديعدى قال رحليدى رنيد قال أتعرف صفته فاللاأعرف صفته الاأنه يغدرغدرة فوقع في نفس الحاج أنه ريدس المهلب ووحل منه وقدم على عبد الملك شمعاد الى خراسان وكتب الى عبد الملك يذم ريدوآ ل المهلب وأنهمز ببرية فكتب السه ان وفاءهم لاك الزبيريد عوهم الى الوفاعلى فكتب ليه الخاج يخوفه غدرهم ومأيقول الراهب فكتب المه عبد الملك أنك أكثرت في زيد فانظر من ولى مكانه فسمى له قتسة بن مسلم فكتب له أن بولمه وكره الخاج أن مكاتبه بالعزل فاستقدمه وأمره أن يستخلف أخاه المفضل واستشار ريد حصن بن المندر الرقاشي فقالله أقمواعتل وكاتب عبدالملك فانه حسن الرأى فمك نحن أهمل مت بورك لنا فىالطاعة وأناأ كرهانك لاف وأخذ يتعهز وأبطأفكت الحاج الى المفضل بولامة خراسان واستلحاق رند فقال انه لايضراك بعدى واغاولاك مخافة أن امتنع وخرج بزيدفي سعسنة خسوعانن غءزل المفضل لتسعة أشهرمن ولايته وولى قتسة بن مسلم وقعل سدعزل المزيدأن الحاح أذل العراق كلهم الاآل المهلب وكان يستقدم بزيد فمعتل علمه بالعدا والحروب وقدل كتب المه أن يغزو خوا رزم فاعتذر المه بأنها قليله السلب شديدة الكاف ثماسة قدمه بعد ذلك فقال الى أغزوخوا رزم فكتب الحجاج لاتغزها فغزاها وأصاب سماوصالحه أهلها وانفتل في الشتاء وأصاب الناس البرد فندثروا بلباس الاسرى فبقواعرايا وقتلهم المفضل ولمناولي المفضل خراسان غزاباذغيس ففتحها وأصاب مغنما فقسمه ثمغزاشومان فغنم وقسم ماأصابه

كانعبدالله بناحازم لماقتل بنى عيم بخراسان وافترقو اعلمه فخرج الى سابور وخاف بنوغم على ثقله عروفقال لابنه موسى اقطع غر الحتى نلتميَّ الديعض الملوك أوالي حصن نقيم فيه فسارموسي عن مروف ما شن وعشر ين فارسا واجتمع المهدسيه الاربعمائة وقوم من بني سلم وأتى قم فقاتله أهلها فظفر بهم وأصاب منهم مالا وقطع النهر وسأل صاحب بخارى أن مأوى المه فأى وخافه و بعث السه بصلة فسارعنه وعرض نفسه على ملوك الترك فأبواخث ممنه وأتى سعرقف د فأذن له ملكهاطرخون ملك الصغدفي المقام فأقام وبلغه قتل أسه عسدالله بن حازم ولمرزل مقم اسمرقند وبارز بعض أسحابه بومادعض الصغدفقتله فأخرجه طرخون عنه فأتي كش فنزلها ولم اطق صاحم امد افعته واستحاش علمه اطرخون فخر جموسي للقائه وقد اجتمع معه سبعمائة غارس فاقتتلوا الى اللهل ودس موسى بعض أصحابه الى طرخون يخوفه عاقبة أمره وانكلمن يأتى خراسان يطالبه بدمه فقال يرتحل عن كش قال له نعم وكف حتى ارتعمل وأتى ترمذ فنزل الى جانب حصن بهامشرف على النهرو أبيملك ترمد من علمكه الحصن فأقام هذالك ولاطف الملك وتوددله وصاريت مدمعه وصنع له الملك بوماطعاما وأحضره في مائه من أصحابه لمأ كاو افلاطعه موا امتنعوا من الذهاب وقالموسى هذا الحصن اماسي أوقبرى وقاتلهم فقتل منهم عدة واستولى على المصن وأخرج ملك ترمذولم يتعرض له ولالاصعابه ولحق بهجمع من أصحاب أسه فقوى بهم وكان يغ مرعلى ماحوله ولماولى أممة خراسان ساراغزوه وخالفه بكبركا تقدم م بعث المه بعد دصله مع بحسيرا للوش مع رجل من خراعة وحاصروه وعاود ملك ترمذ استنصاره بالترافي مع كشروز لواعلمه من جانب آخر وكان بقاتل العرب أول النهار والترائآ خره ثلاثة أشهرتم مات الترائله فهزمهم وحوى عسكرهم عافه من المال والسلاح ولم يهلك من أصحابه الاستة عثمر وجلا وأصبح الخزاعي والهرب وقد خافوا مثلها وغداعر بن خالدبن حصين الكلابي على موسى بن حازم وكان صاحبه فقال الانظفر الاعكدة فاضربى وخلني فضر باخسين سوطافلي بالخزاعي وقال ان ابن حازم اتم منى بعصبيتكم وأنى عين لكم فأمنه الخزاعي وأقام عنده ودخل علمه بوماوهوخال فقالله لاينبغي أن تكون بغيرس الاحفرفع طرف فراشه وأراه سنفامنتضي تحنه فضربه عمرحتى قتله ولحق وسي وتفرق الجيش واستأمن بعضهم موسى ولماولى المهلب على خراسان قال لسنمه الاحكم وموسى فانه انمات جاعلى خراسان أميرس قيس م لحق به حريث وثابت ابناقطنة الخزاعي فكانامعه ولماولي وند أخذ أموالهم وحرمهما وقتل أخاهماللام الحرث ن معقد فسار ثابت الى

طرخون صريحا وكان محساالي الترك ففض لهطرخون وجع له نبزك وملك الصغد وأهل بخاري والصاغان فقدموامع ثابت الىموسى وقداجهم علىه فل عبدالرجن اس عباس من هراة وقل اس الاشعث من العراق ومن كابل فكان معه نحو عالية آلاف فقدال له ثابت وحريث سر بنافي هذا العيسكومع الترك فنخرج بزيدمن خراسان ونولها فذرموسي أن بغلما معلى بواسان ونصه معض أصحامه فى ذلك فقال لهما ان أخر جنابن دقدم عامل المدينة عبد الملك وإكنا نخرج عبال بزيد من وراء النهر ويكونالنا فأخرجوهم وانصرف طرخون والترا وقوى أمرااعرب بترمذ وجبوا الاموال واستبدثابت وحر بثعلى موسى وأغراه أصحابه بهدما فهدم بقيلهما واذا بجموع المجم قدخرجت المهمم من الهماطلة والتبت والنرك ففرج موسى فين معيه للقتال ووقف المالترك على قدل في عشرة آلاف فحمل عليه مرح يث ابن قطئة حتى أزالهم عن موضعهم وأصب بهم في وجهه وتحاجروا ثم يتهم موسى فانهزه واوقتل من الترك خلق كثيرومات منهم قلدل ومات حريث بعد دومين ويجمع موسى بالظفروا لغنيمة وقال له أصحابه قد كسناأ مرجر بثفا كفياأ مرثابت فأمى وبلغ المادعض ماكانوا بحوضون فيه ودس محدين عبدالله الزاعى عليهم على أنه منسى الماميان ولا يحسبن العربة فاتصل عوسى وكان مقل الى التخرأ صحامه فقال الهمالياة قدأ كثرتم على فعلى أى وجه بقت اونه ولا أغدر به فقال له أخوه في إذاأ تاك غداع دانابه الى بعض الدور فتتلناه قبل أن يصل المك فقال والله انه الهلاككم وجاء الغلام الى مابت بالجبرفر جمن ليلته في عشير بن فارسا وأصحوا ففقدوه وفقدوا الغلام فعلمواأمه كانعينا ونزل ابت بحشور واجقع المهخلق كثمر من العرب والعبم وسار السمموسي وقاتله فصرنا ساللدنة وأتامطرخون مددا فرجه عموسي الى ترمذ ثم اجتمع ثابت وطرخون وأهل بخارى ونيمف وأهل كش فى عانين ألفا فاصرواموسى بترمذ حتى جهدا معابه وقال ريد بن هذيل والله لاقتلن الماأ وأموت فاستأمن الموحيذره بعض أجعابه منه فأخذا بسه قدامة والضحاكرهنا وأقام رنديتلس غرة أنابت ومات اسالز بادوالقصر الخزاعي فورح المه ايت بعزمه وهو بغيرسلاح فيضربه ريدعلى رأسه وهرب وأخذ طرخون قدامة والمحالة الني برند فقتلهما وهلك البت لسبعة أيام وقام مكانهمن أصابه ظهير وضعف أمرهم وبدتهم مودى لملافي ثلثمائه فبعث المهطر خون كف أصحابك فانانر حل الغداة فرجيع وارتحل طرخون والعجم حمعا ولماولى المفضل خراسيان بعث عثمان ينمسعود فيجيش الى موسى بن حازم وكتب الى مدرك بن المهلب في الإنا المسرم عد فعير النهر

ساخرالاصل

في جسدة عشر ألف وكتب الى رتبيل والى طرخون أن يكونوامع عثمان فاصروا موسى بن حازم فضية واعلمه شهر بن وقد خندق عثمان على معسكره حذرالسات فقال موسى لا صحابه اخرجواب المستمية بن واقصد وا الترك فرجوا و خلف النضر ابن أخيه سليمان في المدينة وقال له ان أناقتلت فلك المدينة لمدرك بن المهلب دون عثمان وجعل ثلث أصحابه بازاء عثمان وقال لا تقاتلوه الاان قاتله على وقصد طرخون وأصحابه وصد قوهم القتال فانهزم طرخون وأخذ واو جزت الترك والصغد بنهم و بين الحسن فقاتلهم فعقر وافرسه وأردفه مولى له في صربه عثمان حين وثب فعرفه فقصده وعقر وا فقاتلهم فعقر وافرسه وأردفه مولى له في صربه عثمان حين وثب فعرفه فقصده وعقر وا به الندرس وقتلوه وقتل خلق كثير من العرب وتولى قتمل موسى واصل العنبرى ونادى منادى عثمان بكف القتل و قالاسر و بعث النضر بن سليمان الى مدرك بن المهلب في سرم النه من قيس وكان قتل موسى (۱) منة خس و ثانين الحس عشرة سنة من تغلبه فلي سره لانه من قيس وكان قتل موسى (۱) منة خس و ثانين الحس عشرة سنة من تغلبه فلي ترمذ

#### \* (السعة للوليدبالعهد)\*

وكان عبد الملك يروم خلع أخمه عبد العزيز من ولاية العهد والسعة لابنه الوليد وكان فسيسة ينهاهعن ذلك ويقول لعل الموت يأتيه وتدفع العارعن نفسك وجاءمروح بن زنباع (٢) لسلة وكان عنده عظم افضا وضه في ذلك فقال لو فعلته ما انتظم فيدعنوان فقال نصلح انشاءالله وأكام روح عنده ودخل عليهماقسصة بنذؤ سمن جنم الليل وهماناتمان وكان لايحب عنه والمه الخاتم والسكة فاخبره عوت عبد العزيز أخسه فقال روح كفانا اللهمانريد غضم مصرالى ابنه عبدالله ينعيد الملك وولا معليها ويقال ان الحاج كتب الى عبد الملائيزين له بعد الوليد فكتب الى عبد العزيز انى رأيت أن يصرالامرالى ابن أخدك فكتب له أن تجعل الامراهمن يعة فكتب له اني أرى في أبى بكرماترى فى الولد و كتب له عبد الملك أن يحمل خراج مصر و حد تب المه عبد العزيزانى وايالة بأميرا لمؤدنين قدأشر فنساعلي عمرأهل متشا ولاندرى أينا يأتيه الموت فلاتفسدعلى بقية عرى فرق له عبد الملك وتركه (ولما) بلغ الخبر بموت عبد الغزين عبد الملك أمر الناس بالسعة لائه الوامد وسلمان وكتب بالسعة لهما الى البلدان وكانعلى المدينة هشام بن اسمعيل المخزومي فدعا الناس الى السعة فأجابوا وأبي سعيد الن المسيب فضر بهضر بامبر حاوطاف به وحسه وكتب عبد الملك الى هشام يلومه ويقول انسعيد اليس عنده شقاق ولانفاق ولاخلاف وقد كان ابن المسب امتنعمن بيعة ابن الزبيرفضربه جابرب الاسود عامل المدينة لابن الزبيرسة نسوطا وكتب اليه

(١) رجمالته لو أبني في حصينه لكونسداسهم وبين طوائف الامم المجاورة له لكان خبرالهم وللاسلام فقد فحواالاسلام بقتله كافعوه بقتال قسه س مسلم الباهلي فاني أظن أنه لم يأت في صدرالاسلامعند قىام الدولة الادوية مثاهما يعرف ذلك من نظرفي و قائعهما وحروبهمامن خطالشيخالعطار (١)روحين ذنباع فالتفمهزوجته (بكي الخزمن روح وأثكر جلده \* وعت عجمان جذام المطارف) وهذا البيت أوردم ا لسنوسي في شرحالكبرى واختلفت نسيخ الشراح والحواشي فمه فن قائل عون وآخرعوفوالعميم روح وله ترجة=

ابنال برياومه وقبل ان سعة الوايدوسامان كانت سه أربع وعانين والاول أصع وقد لقدم عبد العزيز على أخده عبد الملك و نمصر فلما فارقه وصاه عبد الملك فقال السط بشرك وألن كنفك و آثرار فق فى الامورفه و أبلغ لك وانظر حاجب والكنمن خبراً هلك فانه وجهك ولسائك ولا يقفي أحد سابك الا أعلك مكانه المكون أنت الذى تأذن له أوتر ده فاذا خرج سابك فابد أجلد المك بالسكل ما نسوا بك و تثبت فى قلو بهم محبتك واذا التهى الملك مشكل فاستظهر علمه بالشورة فانها تفتح مغالمة الامووالم بهمة واعلم أن لك نصف الرأى ولا خيك نصفه ولن بهلك امر وعن مشورة واذا سخطت على أحد فأخر عقو بنه فانك على العقو به بعد التوقف عنها أقدر منك على ردها بعد التوقف عنها أقدر منك على ردها بعد التوقف عنها أقدر منك

# \* (وفاة عبد الملك وسعة الوليد) \*

م وقى عبدالملك منتصف قوال سنة ست و عاتين وأوصى الى بنيه فقال أوصكم بنة وى الله فانه أزين حامة وأحص كهف المعطف الكبير منكم على الصغير وانظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه فانه نابكم الذى عنه تفتر ون ولم حيم الذى عنه ترمون واكرموا الحياح فاته الذى وطألكم المنابر ودوخ لكم البلاد وأذل لكم مغنى الاعداء وكونوا بني أم بروة لا تدب بينكم العقارب وكونوا في الحسرب أحرارا فان القتبال لا يقرب منه قو وفوا المعروف بني أجره وذخره وذكره وضعوا لا يقرب منه وتعهدوا ذنوب معروف كم عند ذوى الاحساب فانه لصون له واشكر لما يؤتى المهم منه وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب فان استقالوا فاقبلوا وان عادوا فانتقموا (ولما دفن عبد الملك) قال الولد انا تله وانا الميه والمدالة والله والله على المستماع والمام المول وهو يقول ولهم المناه والمول وهو يقول

الله أعطاك التي لافوقها \* وقد أراد المحدون عوقها عنك ويألى الله الاسوقها \* المك حتى قلدوك طوقها

وبايعه عمايعه الناس بعده وقدل ان الولد صعد المذبر فحمد الله وأشى علمه م قال أيها الناس لأمقد ملا أخره الله ولا مؤخر لما قدمه الله وقد كان من قضاء الله وسابق عله وما كتب على أنسائه وجله عرشه الموت وقد صارالى منازل الابراد وولى هذه الامة بالذي يحق لله علمه في المذنب واللين لاهل الحق والفضل وا قامة ما أقام الله من منازل الاسلام واعلائه من ج البيت وغزوا المغور وشن الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجز اولا مفرطا أيها الناس عامد ما الطاعة ولزوم الجاعة فان الشيطان مع

في كان الأعانى وروحت فائلة المن فعة طريقة رجهما الله تعالى المعطال

المنفرد أيم الناس من أبدى لناذات نفسه ضربنا الذى فيه عيناه ومن سكت مات بدائه غرزل

\* (ولاية قتيبة بنمسلم خواسان وأخباله)\*

قدم قديمة (١) خراسان أمراعن الجاح سنة سنة وعمانين فعرض الحند وحث على الجهاد وسارغاز باوجعل على الحرب عرو (٢) الاس بن عبد الله بن عرو وعلى الخراج عمان السعدى وتلقاه دهاقين البلح الطالقان وسار وامعه وتاعدرا لنهر تلقاه ملك الصغانيان بداماه وكان ملك اخرون و مان يسى جواره فدعاه الى الاده وسلها اليه وسارقتيبة الى اخرون وسومان وهومن طغارستان فصالحه ملكهماعلى فدية أداها المهوقيضها ثمانصرف الحمروواستخلف على الجندأخاه صالح بنمه لمفقع بعدرجوع قتيبة كاشان وأورشت من فرغانة ثم اخسمكت مدينة فرغانة القديمة وكان معهابن يساروأ بلى فى هذه الغزاة وقيل ان قتيبة قدم خراسان سنة خس وثمانين وكان من ذلك السبى امرأة برمك وكان برمك على النوبها رفصارت لعبد الله بن مسلم أخى قتيبة فوقع عليها وعلقت نه بخالد مصالح أدل الح وأمر قتيبة بردالسي فألحق عبدالله به حلهام ردت الى برمك وذكرأت ولدعبد الله من مسلم ادعوه ورفعو اأمى هم الى المهدى وهو بالرى فقال لهم بعض قرابتهم انكمان استلحقته وهلابدلكم أن تزوجوه فتركوه ولما صالح تتسة ملك سومان كتب الى بترك طرخان صاحب باذغيس فمن عنده من أسرى المساين وهددهم فبعث بمسم المهم كتب المه يستقدمه على الأمان فشي وتثاقل م قدم وصالح لاهل باذغيس على أن لا بدخلها قتيمة ثم غزا يكند ادفى مدائن بخارى الى النهرسنة سبع وتماثين فلمانزل بهم استعاشوا بالصغدو بمن حواهم وتالنزا وساروا السه في جوع عظيمة وأخذوا علمه الطرق فأنقطعت الاخسار والرسل ماسنه وبين المسلين شهرين عهزمهم بعض الايام وأثخن فيهم بالقتل والاسر وجاءالى السورايدمه فسألواالصلح فصالحهم واستعمل عليهم وسارعهم غير بعيد فقتاوا العامل ومن معه فرجع اليهم وهدم سورهم وقتل المقاتلة وسي الذرية وغنم من السلاح وآنية الذهب والفضة مالم يصيبوا مثله معزاسنة عان وعانهز بلد نومكنت فصالحوه وسارالي رامسة فصالحوه أيضا فانصرف وزف أيضااله الترك والصغدو أهل فرغانة في مائتي أاف وملكهم كوربعابورا بنأخت ملك الصبن واعترضوا مقدمته وعليها أخوه عبد الرجن فقاتلهم حتى جا وتتبية وكان ينزل معه فأبلى مع المدلمين ثم انهزم الترك وجوعهم ورجع قتيبة الىمروغ أمره الجاح سنة اسع وعمانين بغزو بخارى وملحها وردان خذاه فعمرالنهرمن زم ولقمه الصغدوأ هلكش ونسف المفازة وقاتلوه فهزمهم

(۱) هدا على أمراء الدولة الاموية كاأن الحاموية كاأن الحام الحام الحام الحام المعاد (۲) مرواحدى قواعداقليم فواعداقليم وهي مرووهراة والحام المعاد وهي مرووهراة والحام المعاد والحام المعاد والحام المعاد والحام المعاد والحام المعاد المعا

# ومضى الى بخارى فنزل عن يمن وردان ولم يظفر منه بشئ ورجع الى من و

# \*(عارة المسعد)\*

كان الواسد عزل هشام بن اسمعيل المخزوى عن المدينة سنة سدع وغائين لا ربع سدين من ولايت وولى عليها عرب بن عبد العزيز فقد مها ونزل دا رمى وان و دعاء شرة من فقها علم يند فقه علم المنه وربه الفقها على السبعة المعروفون فعلهم أهل مشورته لا يقطع أمن الدونهم وأمى هم أن يلغوه الحاجات والظلامات فشكروه وجروه خرا و دعاله الناس م كتب المه سدنة عمان أن يدخل حجراً مهات المؤمنين في المسحد ويشترى ما في فواحيه حتى يجعله ما ئتى ذراع في مثلها وقدم القبلة ومن أبي أن يعطمك ملكه فقومه فاحد على والمناب والدفي عروع عمان السوة فأعطاه أهل قمة عدل وا دفع البيه المناب والعث الوليد المي المناب والمناب المسجد فبعث الوليد المناب الروم أنه يريد باء المسجد فبعث المده مناب المناب والمناب و

#### \*(فقح السند)\*

كان الحجارة قد ولى على تغرالسندان عه محد بن القاسم بن محد بن الحكم بن أى عقبل وجهز معه سية آلاف مقاتل و بزل محران فأ قام بها أياما ثم أى قبريو زفقتها ثم الرمايل ثم سارالى الديل وكان به بدعظيم في وسط المدينة على رأسه دقل عظيم وعليه را يه فاذا هبت الربح دارت فأطافت بالمدينية والمسلم مركوز في نياء والدقل منارة عليه وكل ما يعبد فهو عندهم بدفي أصرالديل ورماهم بالمنحنية في كسر الدقل فقطيم والمنازة عليه وألي المناس الاسوار فقت عنوة وأبرل فيها وتعليم والدينة الناس الاسوار فقت عنوة وأبرل فيها أربعة آلاف من المسلمين و في جامعها وسارع بها الى النيروز وقد كانوابعثوا الى لحجاج وصالحوه فلقوا محمد الملكرة وأدخاوه مدينتهم وسارع بها وجعل لا يربع مدينة من مدائن السند الافتحها حتى بلغ نهر مهران واستعدمال السند الحيار تمه واسعه داهر بن صصة متالمة المحمد على النهر وعبرفقا بله داهر وهو على الفيل وحوله الفيلة ثم الشدّ القتال وترجل داهرفقا تل حتى قتل والهرم الكفار واست لحمهم المسلمون و لحقت امن أة داهر بعد يند دراو في الومال المها والهرم الكفار واست لحمهم المسلمون و المحتى مناه المدينة والحق الماء من وجد بها وخربها ثما استولى على مدائن المستدواحدة وقطع نهرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الماء عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع نهرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الماء عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع نهرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الماء عنها فنزلوا على حكمه فقت لل واحدة وقطع نهرساسل الى الملقاد قاصرها وقطع الماء عنها فنزلوا على حكمه فقت ل

قوله الفسيفساء هي أجاره غيره ماونة الم من خط الشين العطار المقاتلة وسى الذرية وقتل سدنة البلدوهم سنة آلاف وأصابوا فى البلد ذهبا كثيراً فى سنطولة عشرة أذرع وعرضه عمائية كانت الاموال تهدى المهمن البلدان و يحجون المهو يحاقون شعرهم عنده و يزعون أنه هو أيوب فاستكمل فتح السند و بعث من الجس عائة وعشرين ألف ألف وكانت النفقة نصفها

\* (فقح الطالقان وسمرقند وغزوكش ونسف والشاش وفرغانة وصلح خوارزم)\*

قدتقدم أن قليمة غزا بخارى سنة تسع وعانن وانصرف عنها ولم يظفر وبعث المه الحاج سنة تسعين بخه على الانصراف عنهاو يأم مالعودف ارالها ومعد نيزك طرخان صاحب اذغيس وحاصرها واستعاش ملكها وردان اخداه عن حوله من الصغدوالترك فلماجاءمددهم خرجواالى المسلمن وكانت الازدفى المقدمة فانهزموا حتى جازوا عسكر المسلمن غرجعوا وزحفت العساكر حتى ردوا الترك الى موقفهم مثم زحف بوتميم وعاتلوا الترائحتي خالطوهم فى مواقفهم وأزا لوهم عنها وكان بين المسلبن وبينهم فهرلم يتجاسرا حدعلى عبوره الابنوتيم فلازالواعن مواقفهم عبرالناس واسعوهم وأتخذوا فيهم بالقتل وخرج خاعان واسه وفتح الله على المسلين وكتب بذلك ألى الحاج ولمااستوت الهزعة حاطرخون ملك الصغدومعه فارسان ودنامن عسكرقتيمة يطلب الصلم على فدية يؤديها فأجابه تتسة وعقدله ورجع قتسة ومعه نبزك وقدخافه لما رأى من الفتوح فاستأذنه في الرجوع وهوبا مد فرجع يريد طخارسة إن وأسرع السعرو بغث قتيمة الى المغيرة بن عدد الله بأمره بحسه وسعه المغير فلمدركه وأظهر نيزك الحلع ودعالذلك الاصهندملا بلع وباذانملك مروالرودوملك الطالف انوملك القاربات وملك الجوزجان فأجابوه وتوعد والغزوقتيبة وكتب الى كاتب شاه بستظهر بهودعث المه ماثقاله وأمواله واستأذنه فى الاتمان ان اضطرالى ذلك وكان حمقوتة ملك طخارسةان الزائيزل عنده فاستضعفه وقدض علمه وقمده خشمة من خلافه وأخرج عامل قتيبة من بلده وبلغ قتيبة خبرهم قبل الشيناء وقد تفرق الحند فبعث أخاه عبد الرجن بنمسلم في اثني عشراً لف الى البروقان وقال أقم بها ولا تعدث شسأ فاذاأ نقضى الشماء تقدم الى طغارسمان وأناقريب منك ولماانصرم الشماء استقدم قتسة الجنودمن يسالوروغ عرهافقدموافسارنحوالطالقان وكانملكهاقددخل معهم فى الخلع ففتعها وقتل من أهلها مقتلة عظمة وصلب منهم مسماطين أربعة فراسم في مثلها واستخلف عليها أخاه معجد بن مسلم وسارالي القاربات فحرج المه ملكها مطبعا واستعمل عليها وسارالي الحوزجان فلقمه أهلها مالطاعة وهرب ملكهاالي لجبال واستعمل عليها عامر بن ملك الحاس عُ أتى الح وتلقاء أهلها بالطاعة وساويتب

أخامعبد الرحن الى شعب حدله ودضى نبزك الى بغلان وخلف المقاتلة على فم الشعب ولايمندى الىمدخل ومضايقوه عنعونه ووضع أثقاله فى قلعة من ورا الشعب وأفام قتيبة أياما يقاتلهم على فم الشعب ولايم تدى الى مدخل حتى دله علمه بعض العجم هنالك على طريق سرب منه الرجال الى القلعة فقتلوهم وهرب من يق منهم وه ضي الى سمنعان ثم الى نيزك وقدم أخاه عبد الرحن وارتحل نيزك الى وادى فرغانة وبعث أثقالة وأمواله الى كابلشاه ومضى الى الكون تعصن به ولم يكر له الامسلا واحدصعب على الدواب فاصره قتدة شهرين حتى جهدوا وأصابهم جهدا لحدرى وقرب فصل الشيتاء فدعاقتيية بعض خواصه عن كان بصادق نمزك فقال انطلق المهوأ تن علسه بغيرأمان وانأعياك فأمنه وانجئت دونه صلبتك فضي الرجل وأشارعليه بلقائه وانه عازم على أن يشق هذا لك فقال أخشاه فقال له لا يخلصك الااتيانك وتنصع له بذلك ومانه يخشى علمه من غدراً صحابه الذين معه ولم يزل يفتل له في الذروة والغارب وهو عمنع حتى قالله انه قد أمنك فأشار علمه أصحابه بالقبول اعلهم بصدقه وخرج معه نبزك ومعهم حمقونة ولل طغارس تان الذي كان قمده حتى انتهوا الى الشعب وهذاك خمل اكنه الرحل ماكان فعه وكتب الى الحاج يستأذنه في قتل نيزك فوا فاه كتابه لاربعين وما وقتال فقتاله وقتل معه صول طرخان خليفة حمفونة واستأخي برائومن أصحابه سبعمائة وصلم مودعت ترأسه الى الحاج وأطلق حمقونة و بعث به الى الواسد م رجع الى مى و وأرسل المهملك الحوزجان يستأمنه فأمنه على أن يأتيه فطلب الرهن فأعظاه وقدم غرجع فات بالطالقان وذلك سنة احدى وتسعين غمسارالى شومان فحاصرها وقدكان ملكهاطردعامل قتيبة منعنده فبعث المه بعدم رجعه من هده الغزاة أن يؤدى ماكان صالح علمه فقتل الرسول فسار النه قتيمة وبعث له صالح أخو قتيمة وكان صديقه ينصعه في من اجعة الطاعة فأبي فحاصر وقدمة ونصب علمه المجانيق فهدم الحصين وجمع الملك مافى الحصن من مال وجوهرورى به في بترلايد ولي قعره ثم استمات وخرج فقاتل حتى قتل وأخذقتيمة القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسيى الذرية ثم بعث أخاه عبد الرحن الى الصغدوما و هم طرخون فأعطى ما كان صالح علم وتنسة وسارقتسة ألى كشونسف فصالحوه ورجع ولقي أخاه بخارى وساروا الى مرو (ولمارجع) عن الصغدحيس المغدملكهم طرخون لاعطائه الخزية وولواعلم مغورك فقدل طرخون نفسه مغزافى منة أثنتن رتسعن الى محستان ريدر تبدل فصالحه وانصرف وكانملك خوارزم قدغلبه أخوه خوزادعلى أمره وكان أصغرمنه وعاثف الرعمة وأخذأمو الهم وأهليهم فكتب الى قتيبة يدعوه الى أرضة ليسلها المه على أن عكنه

قوله يفتاله الخ فومثل من أمنال العرب يفتر ب في الله اعوا لمماكرة اه من المداني

من أخيمه ومن عصاهمن دونم مفاجابه قتيبة ولم يطلع الملك أحدد امن من از بته على ال وتجهز قتيبة سنة ثلاث وتسعين وأظهر غزوا الصغد فأقبل أهل خوارزم على شأنهم ولم يحتفلوا بغزوه واذابه قدنزل هزارسب قريبامنهم وجاءأ صحاب خوا رزمشاه المه فدعو وللقتال فقال ايس لنابه طاقة ولكن نصالحه على شئ نعطمه كما فعل غيرنا فوافقوه وساوالىمدينة الفسدمن وراء النهر وهذاحصن بلاده وصالحه بعشرة الافرأس وعين ومتاع وأن يعينه على خام جرد وقسل على مائه ألف رأس وبعث قتيمة أخاه عبدالرجن الى خام جرد وهو عدو لخوارزم شاه فقاتله وقتله عبدالرجن وغلب على أرضه وأسرمنهم أربعة آلاف فقتلهم وسلم قنسة الى خوارزم شاه أخاه ومنكان بخالفه من أمرائه فقتاهم ودفع أموالهم الى قتسة والماقيض قتسة أموالهم أشارعليه الحشر بن مخازم السلى بغزوالصغد وهم آمنون على مسافة عشرة أيام فقال اكتم ذاك فقدم أخاه فى الفرسان والرماة ويعثوا بالاثقال الى مرووخطب قلية الناس وحثهم على الصغدوذ كرهم الضفائن فيهم ثمسارفأتي الصغديعد ثلاث من وصول أخمه فحاصرهم بسمرقندشهرا واستحاشواملك الشاش واخشادخا فان وفرغانة فانتخموا أهل المحدة من ابناء الملوك والمرازبة والاساورة وولو أعليهم ابن خاقان وجاؤا الى المسلىن فانتخب قتسة من عسكره سمائه فارس و بعث بهم أخاه صالحالا عتراضهم فىطريقهم فلقوهم بالنيل وقاتلوهم أشدقتال فهزموهم وقتلوهم وقتلوا ابن خاقان ولم يفلت منهم الاالقلدل وغنوامامعهم ونصب قتيمة المجانيق فرماهم بهاوثلم السور واشتد فى قتالهم وحل الناس عليه - م الى أن بلغوا الثلة ثم صالحوه على ألني ألف وما تتى ألف مثقالى كلعام وأن يعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس وأن يكنوه من بناءمسعد بالمد شة و مخاوها حتى يدخل فسصلى فيه فلما فعل ذلك ودخل المدينة أكرههم على اقامة جندفيها وقدل انه شرط عليهم الاصنام ومافي بوت النار فأعطوه فأخذا لحلمة وأحرق الاصنام وجعمن بقامامسامهما وكانت ذهبا خسين ألف ثفال وبعث بجارية من سبهامن ولدر دجر دالى الحاح فأرسلها الحاح الى الولد دوولدت له ريد ثم قال فورك لقتيبة انتقل عنافا تقل وبعث الى الجاج بالفتح ثمرجع الى مر وواستعمل على سمر قندداياس بن عبدالله على حربها وعسد الله بن أى عسد الله مولى مسلم على خراجها فاستضعف أهل خوارزم الساوجعواله فبعث قتيبة عبدالله عاملاعلى مرقندوأم وأن يضرب الساوحبايا السطى مائه مائه ويخلعهد وافلا قرب عبدالله من خوارزم مع المغيرة بن عبد الله فبلغهم ذلك وخشى ملكه من ابناء الذين صكان قتلهم ففر الى بلاد الترك وجا المغيرة فقتل وسي وصالحه الباقون على الجزية ورجع الى

قوله على مائة ألف رأس لعله عن أخذ منهم خرا الوالا فن البعيد المدوأ خده منهم وماذا يصنعون منهم وماذا يصنعون طعام يكفيم كل يوم من خط الشيخ العطار

قوله واخشادلعله اخشيد فرغانة لان ملك فرعانة مقال له الاخشيد من خط الشيخ العطار

قتسة فولاه على بيسابور م غزاقتسة سنة أربع وتسعين الى ماورا والنهر وفرض البعث على أهل بخارى وسكس ونسف وخوارزم فسارمنهم عشرون ألف مقاتل فبعثهم الى الشاش وسارهوالى خندة في معواله واقتتلوا مرارا كان الطفرفيه الله سابين وقتم الجند الذين ساروا الى الشاش مدينة الشاش وأحرقوها ورجعوا الى قتيمة وهو على كشان مدينة فرغانة وانصرف الى مروم بعث الجاج المده جيشا من العراق وأمره بغزو الشاش فساللالل وبلغه موت الجاج فرجعوا الى مرو

### \*(خبريريدبنالمهلب واحوته) \*

كأن الخاج قد حدس مزيد واخو ته سنة ست رغمانين وعزل حديث بن المهاب عن كرمان فأقاموافي محسمهم الىسنة تسعن وبلغه أن الاكرادغلمواعلي فارس فعسكرةريا من البصرة للبعث وأخرج معه في المهلب وجعلهم في فسطاط قريسامنه ورتب عليهم الحرس ونأهل الشأم مطلب منهم ستة آلاف ألف وأمر بعذابهم وبكت أختهم هند نيت المهل زوحة الحاج فطلقها غ كف عنهم وحمل بسية أدبهم و يعدو الى أخيهم مروان وكانعلى البصرة أن يعدلهم خلا وكان حدب منهم يعذب بالمصرة فصنع بزيد للحرس طعاما كثيراوأم لهم يشراب فأقاموا يتعاقرون واستغفلهم وندوا لمفضل وعددالملك وخرجوا ولم يفطنوالهم ورفع الحرس خبرهم الى الحاج فشيهم على خواسان وبعث البريد الى قتيمة يخبرهم ليحذرهم وكان يزيد قدوك السفن الى البطائع واستقبلته الخمل المعدة لههناك وساروا الى الشأم على السماوة ومعهم دلمل من كاب وغي خبرهم الى الحاج فيعث الى الولمد بذلك وقدموا الى فلسطين فنزلواعلى وهب بن عبدالرجن الاندى وكان كرياعل سلمان فأخبره بحالهم وانهما ستحاروا مه من الخاج فقال ائتني بهم فقد أجرتهم وكتب الحاج الى الوليدان بني المهلب خانوا مال الله وهر يوامني فلقوا بسلمان فسكن مايه لانه كان خشيهم على خراسان كاخشهم الحجاج وكان غضاللمال الذى ذهبوا مه فكتب سلمان الى الوليدات مزيد عندى وقد أمنته وكان الحاج أغرمه ستة آلاف ألف فأذنصفها وأناأؤدى النصف فكتب الولىدلاأؤمنه حتى تبعث به فكتب سلمان لا حسن معه فكتب الوليد ا ذن لا أؤمنه فقال ريد لسلمان لا يتشاءم الناس بى لكافا كتسمعي وتلطف ماأطقت فأرسله وارسل معدابه أبوب وكان الولمدأ مرأن يبعث مقددافقال سلمان لاينه ادخل على عِكُ أنت ويزيد في سلسله فقال الولىدلما رأى ذلك لقد بلغنا من سلمان مُدفع أنوب كتابأ يه بالشيفاعة وضمان المال عن ريد فقرأه الولىد واستعطفه أبوب في ذمّة أسه وجواره وتكامرند واعتذرفأ منه الوالدورجع الى سلمان وكتب الوليدالي الجاح

بالكف عنها مفكف عن حدب وأبي عيدة وكاناعنده وأقام يريد عند سلمان مدى

\*(ولاية عالد القسرى على مكة واخراج سعد برحسرعم او مقاله) \*

ولماكان في سنة ثلاث وتسعين كتبعر من عبد العزيز الى الولد د يقص علمه أفعال الخاج بالعراق وماهم فيه من ظله وعدوانه فعاغ بذلك الحاج فيكتب الى الولسد ان كشرامن المرّاق وأهل الشقاق قدا نجلوا عن العراق ولحقو اللد ، فموسحة ومنعهم عرذلك وهن فولى الوامدعلى مكة خالدبن عبدالله القسرى وعمان بنحمان باشارة الجاج وعزل عرعن الحازودات في شعبان من السينة ولماقدم الدمكة أعرجمن كانبهامن أهدل العراف كرهاوته دمن أنزل عراقباأ وأجره دارا وكانوا أيام عربن عبد العزيز المأالى مكة والمدينة كلمن خاف الخاج فيأمن وكان نهيم سعدن جيرها ريادن الجناح وكان قد جعد لدعلى عطا الحند الذين وجههم مع عبد الرحن فالاشعب الى قتال وتبيل فلاخر جعبد الرحن كان معدفين خلع فكان معه الى أن هزم وسار الى بلادر ميل فلحق سعمد ماصبهان وكتب الحاجفه الى عاملها فتحرج وذلك ودس الى سعد فسارالى أذر بعان مطال على ما المقام فرج الىمكة فكان برامع اس أداله من طلية الحاج يستخفون بأسمامهم فلاقدم خالد اس عندالله محكة أمر والوابد بعومل أهل العراق الى الحاح فأخذ سعد بنجير ومحاهدا وطلق بنحسب وبعثهم المحالج إح فاتطلق في الطريق وجي مالا تحرين الى الكوفة وأدخلا على الحاج فلمارأي سعمد اشترخالدا القسرى على ارساله وتال القدكنت أعرف أنه بمكة وأعرف البيت الذي كان فعه ثم أقبل على عد وقال ألم أشرك في أماني ألم أستعملك م تفعل يعدد أياديه عندو فقال بلي عال فاأخرجك على قتالي أناا مرقومن المسلن أخطئ سرة وأصيب أخرى ثم استرقى محاورته فقال انما كانت بعة في عنتي فغضب الحاج وقال ألم آخذ بمعتل لعمد الملك عكة بعدمقت ل ان الزير ثم جددت له السعة بالكوفة فأخذت سعتك ثانيا فال بلي قال فنكثت معتمن لاممرا لمؤسنين وتوفي واحدة الفاعل بن الفاعل والله لاقتلنك فقال الى اسعمد كالمتنىأمي فضر بتعنقه فهلل وأسه ثلاثا أفصع منهاعرة ويفال انعقل الحاج الميس بؤمئذ وجعبل يقول قبود ناقبود نافظنو فاقبود سعمدين حسر فأخذوها من رجلمه وقطعوا عليهاساقيه وكاناذا نامرى سعيدين سيرفى منامه آخذا بحاء عرويه مول باعد والله فيم قللتني فمنتبه منعو نا يقول مالى ولسعمد بن حمير

خالدهدامن جنابرة أمراء الدولة المروائية على شاكلة الحجاج اه من خط الشيخ العطار

باخارالامل

(1) han 12 has

many and

The feel higher of the state of

Mary William

خلد

1

\*(وقاة الحاح)\*

وقى الحاجى قوالسنة خس وتسعين اعشر ينسنة من ولاته العراق والمحضرته الوفاة استخلف على ولايته المه وعلى حرب الكوفة والبصرة بريد بن أبي كبشة وعلى خراجه ما يزيد بن أبي مسلم فأقرهم الولسد بعد وفائه وكتب الى قندة بن مسلم بخراسان قد عرف أمير المؤهنة بن بلاه أوجهدا وجهادك عداء المسلمين وأميرا لمؤهنة بن رافع المؤهنة بن كتب فاعم مفازيك والتغر الذي أنت فيه ولم يغير الوليد أحدا المؤهنين كتب للحق كانى أنظر الى بلادك والمتغر الذي أنت فيه ولم يغير الوليد أحدا من عال الحاج

# \*(أخبارمدبنالقاسم بالسند)\*

كان محدين القاسم بالملتان وأناه خبر وفاة الجاج هناك فرجيع الى الدور والثغور وكان قد فقعها ثم جهزه الناس الى السلساس مع حبيب فأعطوا الطاعة وسالم أهل شرست وهي مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في المحرم سارفي العدد فرح البهدوهرففاتله محددوهزمه وقتله ونزل أهل المديةعلى حكمه فقدل وسياولم راعاملاعلى السيندالي أنولى صلىان بن عمد الملا فعزله وولى مزيدين أمى كشة السكسكي على السيند مكانه فقيد مريد و بعث به الي العراق فيسه مالج بنعبد الرجن بواسط وعذبه في رجال من قرابة الجابعلي قتلهم وكان الجاب قتل أخاه آدم على رأى الخوارج ومات يزيد بنأبي كبشة اغمان عشرة ليلة من مقدمه فولى سلمان على السند حبيب بن المهاب فقده مها وقد رجيع ماوك السند الى ممالكهم فنزل حبيب على شاطئ مهران وأعطاه ورجع حيشة بنداهرالي أعل الروم الطاعة وحاوب فظفرتم أسلم الملول الماكتب عرين عبد العزيز الى الاسلام على أن علكهم وهم أسوة المسلمن فيمالهم وعليهم فأسلم- بشبة والماول وتسموا بأ-باء العرب وكانعر بن مسلم البلهلي عامل عرعلي ذلك انتفر ففز ا بعض اله: دو ظفر نم ولي المنيد بن عبد الرجن على السندا يام هشام بن عبد الملاف فأني شط مهران ومنعه حسة ان دا هرالعبور وقال الى قد أعلت وولاني الرجل الصالح ولست آميل فأعطاه الرهن غرردها حيشة وكفرو حارب فاربه الجنيدفي السفن وأسره غ قتله وهرب صصه انداهم الى العراق شاكالغدرا لخنيد فلمرل يؤنسه حتى جاء وفقتله غ غزا الحديد الكرحمن آخر الهندوكانوا نقضوا فأتخذ كاشا(١) زاحفة غصل بماسور المدينة فثلها ودخل فقتل وسي وغتم وبعث العمال الى المرمد والمعدل ودهنج وبعث جنشا الى أرين فأغار واعليها وأجرقوا ربضها وحصل عنده سوى ماحل أربعون ألف ألف وحسل مثلها وولى تمير بزريد الضي فضعف ووهن ومات قريسامن الديبل وفي أباده

اساشان الاصل

(١) لأس المراد فالكاش ههذا الغنم وانماهي آلة من خثب وحمديد محرونها نوعمن المسل فندق الحائط فنهدم وقد نطلب هـده الاله كالمعدمات لماحدثت الاقلات الناديةمن المدافع وغبرها كمطلان النمال فليس الاكن منالاتلات القدعة الاالسف والرماح قلسلة اه منخطالشيخ العطار خرج المسلون عن بلاد الهندور كوامراكرهم غولى الحصيم بنسوام الكلى وتدكفراً هل الهند الاأهل قصة في مدينة سمياها المحفوظة وجعلها مأوى المسلين وكان معه على المعلم وكان معوض المه عظام الامورواً غزاه عن المحفوظة فلما قدم وقد ظهراً من فيني مدينة وسمياها المنصورة وهي التي كانت أمر الوالسينة منزلونم اواستخلص ما كان غلب علمه العدق ورضى الناس بولايته غ قتل المحمد وضعفت الدولة لاموية عن الهند وتأتى أخبار السندف دولة المأمون

\* (فقمدينة كاشغر)\*

أجمع قتيبة لغزومد ينة كاشغرسمنة ست وتسعين وهي أدنى مدائن الصين فساواذلك وحمل مع الناس عبالاتهم ليضعها بسيرة قد وعبر النهروجه لعلى المجازمسلمة (١) عنعون الراجع من العسكر الاباذنه وبعث مقدمه الى كالنغر فغفوا وسبوا وختم أعناق السي وأوغل حتى فارب المن فكتب المهملك الصين بسندى من أشراف العرب من مخد بره عنهدم وعن دينهم فانتخب قتلية عشرة من العرب كان منهم هدرة بن شمرج الكابي وأمرلهم بعدة حسنة ومتاعمن الخزوالوشي وخمول أربعة وقال لهم أعلوه انى الف اندلاأ تصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ماوكهم وأجي خراجهم ولماقدموا على لل الصن دعا هم في الموم الاول فدخلوا وعليهم الفلا لل والاردية وقد تطيموا ولنسوا النعال فلم بكامهم الملك ولاأحد بمن حضره وقالوا بعد انصر افهم هؤلا نسوان فلبسوا الوشى والمطارف وعمام الخز وغدواعلمه فلم كلموهم وقالوا هذه أقرب الى همئة الرجال غ دعاهم الثالثة فلسو اسلاحهم وعلى رؤمهم السضات والمغافرونوشعوا السيوف واعتقلوا الرماح ونكبوا القسى فهالهم منظرهم ثم انصرفوا وركبوا فتطارد وافعب القوم منهم محدعان عمهم هبرة بنشرج فسأله لمالفوافى زيهم فقال أتما الاول فانانسا ف أهلنا وأما الثانى فزينا عند أص الها وأما الثالث فزينا احدونا فاستحسن ذلك م قالله قدراً بم عظم ملكي وأنه لدس أحد منعكم مني وقدعرفت فلتكم فقولوالصاحبكم بنصرف والابعث من يهلككم فقال هسيرة كمف نكون فى قله وأول خيلنا في بلادك وآخرها في منابت الزينون وأمّا القنل فلسنا تكرهه ولانخافه ولنا آجال أذاحضرت فلن تعدداها وقدحلف صاحبنا أنه لا مصرف حتى يطأ أرضكم ويحتم ملوككم وبأخذج بتكم قال الملك فانانخرجه من يمنه سعث له بتراب من أرضنا فيطؤه و يقرض أبناء فافيختهم وبردية ترضيه مم أجازهم فأحسن وةدمواعلى قديمة فقبل الجزية ووطئ التراب وختم الغلمان وردهم ثم انصرف من غدائه وأوفدهمرة الحالولمد وبلغه وهوفى الفرأت موت الواءد

(۱) المسلخة جاعة من العسكر يقفون في الطريق للعاجة الهسم أه من خط الشيخ العطاد

Ha: IKEK

(b) lands which

elbal was

11,-914 000

فيالطوعواله

الم الما الم

# \* (وفاة الوليد وبيعة سلمان) \*

م وفي الوادد في مسطف جادى الاخرة من المساحد الثلاثة مسطد المدينة ومسطد المعز بروكان من أفضل خلفاء في أمية وفي المساحد الثلاثة مسطد المدينة ومسطد القدس ومسطد مستى كانت في موضعة كنسة فهدمها والمسطود المسلم القدس مسطوا دلك لعمر المناهم العزير فقال الردعامكم كنست كم ونهدم كنسة وما فانها حارج المدينة ما فقع عثوة والمنها مسحد افتركوا ذلك وفق في ولاية الاندلس وكاشغر والهند وكان يتعذ الضاع وكان متواضعا عزيا المقال فيسأله المرحزة المقل و يسعر عليه وكان تعذ الضاع وكان متواضعا عزيا المقال فيسأله المرحزة المقل و يسعر عليه وكان أوراد أن يخلع المقل و يسايع الواده عسد العزير فأبي سلمان في كتب الى عالة ودعا الناس المدالة في عد المناس واستقدم سلمان من المدارة فعزل السير المداخ المعرفة والموادة فعزل المدارة فعزل المدارة والمناف المدارة وفي عليها أيا الكرين عدى عرب موم وعزل المدارة وكان أداء وتراد المالية والمناف المدارة والمناف المعدر بن وعزل عنه ما ريد بن أي مسلم في عن أسه و المناف العذاب عليهم فولى على ذلك عدا المالك بن المهل الحار و في أسه و المناف العذاب عليهم فولى على ذلك عدا المالك بن المهل المعدر بن وعن أسه و المناف العذاب عليهم فولى على ذلك عدا المالك بن المهل المحار و في أسه و المناف العذاب عليهم فولى على ذلك عدا المالك بن المهل المحار و في أسه و المناف العذاب عليهم فولى على ذلك عدا المالك بن المهل المحار و في أسه و المناف العذاب عليهم فولى على ذلك عدا المالك بن المهل المحار و في أسه و المناف العذاب عليهم فولى على ذلك عدا المالك بن المهل المحار و في أسه و المناف العذاب عليهم فولى على ذلك عدا المالك بنالمهل المحار و في أسه و في المحار و في أله و في المحار و في أله و في المحار و في المحار و في المحار و في أله و في أله و في و في المحار و في أله و في أله

### \* (مقتل قشده سام) \*

ولماولى سام ان خافه قتد الماقد مناه من موافقته الوليد على خلهه فيقى أن بولى بريد ابن الهلب خراسان فأجه ع خلعه و كتب اله المن لم تقرف على ما كنت علمه و توقي لا خلعنك ولا ملا نها على خيلا ورجلا فاسنه و كتب له العهد على خراسان و دهث المه رسوله بذلك فيعث الرسول وهو معلوان انه قد خلع و كان هو يعهد بعث الكاب المي سلم عان قد المتدو حله وأشار عليه أخوه عبد الله بالمعاجلة فدعا الناس الى الخلع وذكرهم و المقه وسو و لا يه من تقد مه فلم معمد أحد فغض و شقهم وعدد منا بلهم قسلة وأجه و المي على نفسه و لاب والبلد والمعشر فغض الناس و حكرهوا خلع سلمان و أجه و المن فقيلة وأبي على نفسه و لاب والبلد والمعشر فغض الناس و حكرهوا خلع سلمان و أجه و المن في في مناه و خلافه و عذل قديدة أصوار المن مضر محراسان كشرو ي عضدت فلم أدر ما قلت و حاء الازد الى حضين بن المذ ذر بالضاد المجهد فقالوا كمف ترى هذا بدعو الحى فساد الدين و يشتمنا فعرف مغزاه م فقال ان مضر محراسان كشرو تهم و هذا بدعو المناه و قال حيان و حسن الناس عمو ثقامن قديمة بعزله و ولا يه ضرار بن حصين الضري مكانه و قال حيان و حسن المناس عمو ثقامن قديمة بعزله و ولا يه ضرار بن حصين الضري مكانه و قال حيان و حسن الناس ي مكانه و قال حيان المناس و حسن المناس و حسن المناس و حسن المناس و قال حيان و قال حيان و المناس و حسن المناس و قالمن قديمة و قال حيان و المناس و حسن المناس و قالم و قال حيان و المناس و حسن المناس و قالمن قديمة و قال حيان و قال حيان و قالمن قديمة و قال حيان و قالمن قديمة و قالمن قديمة و قال حيان و قالم حيان المناس و قالم و قالم و قالم حيان المناس و قالم حيان المناس و قالم و قالم حيان المناس و قالم و قالم

النبطى مولى في شدان الس لهاغروك معرم ومشى الناس بعضهم الى بعض مرا وتولى كردلك حيان وغى خبره الى قشية فأص بقتله اذادخل عليه وتنصع بعض خدم قترية بذلك الى حمان فلمادعاه تمارض واجتمع الناس الى وكبيع و بايعود فن أهل المصرة والعالمية من المقاتلة تسعة آلاف ومن كرسيعة آلاف ريسهم حضن بن المنذر ومنتم عشرة آلاف عليهم ابن ذخر ومن الموالى سبعة آلاف عليهم حمان النبطى وقبل من الديلم وسمى نبطماللك ته وشرط على وكدم أن يحوّل له الحانب الشرق من غريد فقبل وفشاأ الحبرو بلغ قتيمة فدس ضرار بن سمان الضي الى وكديم فبايعه وجاءالى قنيبة بالخبر فأرسل قتيبة الى وكدم فاعته ذربالمرض فقال لصاحب شرطته ائتنى به وان أبي ائتنى برأسه فلالجا الى وكمتع ركب ونادى فى الناس فأنؤه ارسالا واجتعالى قنسه أهل سنه وخواصه وثقانه وبنوعه وأمر فنودى فى الناس قبيلة قيداد وأجابوه بالخفوة يقول أين بنوفلان فيقولون حدث وضعتهم فنادى بأذكركم الله والرحم فقالوا أنت قطعتها فنادى لكم العتبي فقالوا لاا بالناالله أذافدعا برذون لبركمه فنعه ورمحه فعادالي سريره وجاء حمان السطى فى العجم فأمره عددالله أخوقتسه أن يحمل على القوم فاعتذر وقال لابنه اذالقيتني حوات قلندوتي فلىالاعاجم الىوكسع محولها وساديهم ورمى صالح أخوقتسة بسهم غمل الى أخمه متهاج الناس وجاءالى عبدالرجن أخى قتسة الغوغاء ونحوهم فأحرقوا اريافيه ابل قتسة ودوابه مزحفوابه حتى بلغوافسطاطه فقطعوا أطنابه وبرح جراحات كشرة م قطعوا رأسه وقتل معه اخونه عبد الرجن وعبد الله وحال وحصن وعبد الكريم ومسلم وابنه كثير وقيل قتل عبدالحكر م بقزوين فكان عدة من قتل من أهله احدعشررجالا ونجاأخوه عرمع اخوالهمن غيم تمصعدوكه عالمنبروأنشدااشعر فى الثناء على نفسه وفعله والذم من قتيبة ووعد بحسن السهرة وطلب رأس قتيبة وخاتمه من الازدوه دهم علمه فجاؤا به فبعثه الى سلمان ووفى وكمع لحمان النبطى بماضي له

\*(ولاية يزيدن المهلب خراسان) \*

كان رد سالمهل ماولاه سامان العراق على الحرب والصلاة والخراج استكره أن عدف على الناس في الخراج فتلحقه المذمة كالحقت الحاج و بحرب العراق وان قصر عن ذلك لم يقدل منه فرغب من سلمان أن يعقده من الخراج و أشار عليه مصالح بن عدد الرجن مولى تميم فولاه سلمان الخراج و بعثم قد الريد فلما جاء صالح الى يزيد ف مي علم على ألف حوان فاستكثر هاصالح فقال اكتب تمنها على وعير ذلك وضور ريد و حام خبر حراسان ومقدل قدسة فعامع يزيد في ولايتها و سعد الله

ابن الاهم على سلمان أن والسه حراسان ولايشعر بطلبته بذلك وسعوه على البريد فقال له سلمان ان يد كسالى يذكر علائه العراق فقال نع مهاولات و مها نشأت ما سنساره فعن يوليه حراسان ولم يرل سلمان يذكر الناس وهو يردهم محدوه من وكسع وغدوه قال فسم أت قال شريطة الكال الاجازة عمن أشعريه واداعل يكره ذلك م قال هو يزيد بالمهلب فقال سلمان الموراق أحب السه فقال ابن الاهم قد علت وليكن تكره و فيست تخلف على العراق و يسيرالى خراسان فكتب عهد لا يد واستخلف على واسط الحراب بعدالله المحمد وعلى البصرة ابن عسد الله من الكلالى وعلى الكرفة حرد له بن عسد الله مي معزله لا شهر بشير بن حمان النهدى فيكانت قدر تطلب بأ وقدمة وترعم أنه لم يخلع فأوصى سلمان بزيدان أقامت قيس بنية انه لم يغلع أن يقيد به من وكد ع

· (أخبار الصوائف و-صارقسطنطمنية) \*

كانت الصوائف تعطلت من الشام منذوفاة معاوية و- دوث الفتن والمستدث الفتن أيام عبد الملك اجتمعت الروم واستعاشواعلى أهل الشأم فصالح عسد الملائ صاحب قسطه طمنية على أن يؤدى اليه كل يوم جعمة ألف دينا رخشمة مشه على المسلن ونظرالهم وذلك سنة سمعين لعشر سنين من وفاة معاوية ثم اقتلى مصعب وسكنت الفشنة بعث الحموش سننة احدى وسمعن في الصائفية فدخل فافتتم قسارية نمولى على الخزرة وأرمينية أخاه عدن مروان سنة ثلاث وسيعن فدخل في العائدة الى الادار ومفهزمهم ودخل عثنان الولىدمن ناحمة أرمسة في أربعة آلاف وانته الروم في سمن ألفافه زمهم وأ فنن فيهم بالقمل والاسر معزا محمد ين مروان سنة أربيع وسبعن فباغ انبولية وغزافي السيمة بعدهافي الصائفة من طريق مرعش فدوخ بالادهم وخوج الروم فى السنة بعدها الى العسق فغزاهم من ناحمة مرءش النية معزاهم سنةست وسبعين من المه ملطمة ودخل فى الصائفة سنةسبع وسبعين الولدد ب عبد الملك فأ شخن فيهم ورجع وجا الروم سنة تسع وسبعين فأصابوا من أهل انطا كية وظفروابهم فبعث عبدالملك سنة احدى وغانين المه عسد الله بالعسكر ففق فالمقلا مغزا محدبن مروان سنة اثنتين وغمانين أرمسنة وهزمهم فسألوه الصلم فصالحهم وولى علمهم أماشيخ بعسد الله فغدروه وقتاوه فغزاهم سنة خسر وعمانين وماف فيهاو يتى مغزامسلة بنعبد الملك أرض الروم ودوخها ورجع وعادالها سننة سمع وعمانين فأنخن فيهم شاحمة المصصة وفق حصونا كشيرة منهاحسن ولق

العسوائف هي المبوش الم كانت المبوش التي كانت الصيف المدالثغور وحرب الكفاراسمر ذلك من صدد الاسلام الى أواخو الدولة العباسمة المواد العباسمة المطار

I LANGE

والاحزم وبولس وقفيم وقتسل من المستقربة ألف مقاتل وسي أهاايهم غفرا الاد الروم سنة تسع وغمانين مسلم بن عبد الملك والمساس بن الولد فافت مسلم حسن سورية وافتح العباس الدواسة ولتي جعامن الروم فهزمهم وقسل انمسلة قصدعورية فلق بهاجعامن الروم فهزمهم وافتتح هرقلة وقولب فوغزا العابس الصائدة من ناحمة البلديدون وغزا مسلم بن عبدا الك الترك سينة تسع وعمانين من احسة أذر بيبان ففتح حصو باومدائن هناك مُغِزاسنة نسعين ففتح المصون المسالمي بسورية وغزاالماسحي الغ أردنوسورية وفي سمة احدى وتسعين غزاعبدالعزيز بنالوليدفى الصائف قمع مسلة بنعبد الملك وحكان الولسد قدولى مسلمة على الخزيرة وارمندة وعزلعه عددين من وانعنها فغزا التركمن ناحية أذر بصانحتي الباب وفتي مدائن وحصونا غفراسنة ائتتن ونسعن بعدها ففق ثلاثة حصون وجلاأهل سرسنة الى الادالروم معراالعباس بن الوايدسنة ثلاث بعدها بلاداروم ففتح سيطله وغزام وانبن الوامد فيلغ حجرة وغزام المففق ماشمة وحصن الحديد وغزالة من ناحمة ماطية وغزا العباس ب الوليد سيئة أرديع وتسعين ففتح انطاكمة وغزاعبد العزيزبن الوالد ففتع غزالة وباغ الولد دس هشام المعتطى مروج المام وبزيدين أبي كشية أرض سورية وفي سنة خس وتسعين غزاالعباس الروم ففقه مرقلة وفى سنة سبع وتسعن غزامساة أرض الرضاخمة وفتح الحصن الذى فتعه الرصاع وغزاعربن هبرة أرض الروم فى المصرفشتى بها وبعث سلميان ين عبد الملائ الجيوش الى القسطنط نبية و بعث المداود على الصائفة ففتح حص المراة وفي سنة عمار وتسعين مات الروم فياء القون الى سلمان فأخبره وضمنله فتحالروم وسارسليمان الىوابق وبعث الميوش مع أخيسه مسلة والماذنا من القسطنطينية أمر أهل المعسكر أن يحمل كل واحدمد ينمذ ينم الطعام وباقوه في معسكوهم فصاراً منال الحبال واتحد ذالسوت من الخشب وأم الناس بالزراعة وصاف وشتى وهميأ كلون من زراعتهم وطعامهم الذى استاقوه مدخرا م جهداً هـ ل القسطنطينية الحصار وسألوا الصلح على الجزية د بناواعلى الرأس فلم بقبل مسلة وبعث الروم الى القون ان صرفت عنا السلمن و لكذاك فقال لمسلة لوأحرقت هذا الزرع علم الروم انك قصدتهم مالقتال فنأخذهم بالمدوهم الا تن يظنون مع رقاء الزرع الكنطاولهم فأجرف الزرع فقوى الروم وغدرالقون وأصبع محاربا وأصاب الناس الجوع فأكلوا الدواب والجلودوأصول الشعروالورق وسلمان مقم وابق وحال الشهما وسنه فلم قدرأن عدهم عيمات وأغارت برجاب على مسلة وهر

فى قله الهزمهم وفق مدينهم وغزافى هذه السنة الوارد سنهام فأ نحن فى بلاد الروم وغزا داود سلم المراة عمالي ملطمة وفي سنة تسع وغزا داود سلم المراة عمالي ملطمة وفي سنة تسع وسعين بعث عرب عسد العزيز مسلمة وهو بأرض الروم وأمده بالدفول بالمسلم و بعث المده بالخيل والدواب وحث الناس على معونهم ثم أهم عرب عبد العزيزا هل طريدة بالملا عنها الى ملطمة وخربها وكان عبد الله بن عبد المال قد أسكم المسلم وفرض على أهدل الحزيرة سلمة تكون عندهم الى فصل الشياه وكانت متوعلة وأرض الروم فحربها عرب وولى على ملطمة جعونة من الحرث من عاص سن صعصعة في أرض الروم فحرب قدس المكندى وأعزى عرستة ما يقد من المهدرة بالصائفة الوارد بن هشام المعطى وعرب قدس المكندى

\* (فقح حرجان وطبرستان) \*

كان يزيدين المهاب ريد فتعهما الماأنم ما كانتا المكفار وتوسطنا بين فارس وخراسان ولم يصبهما الفتح وكان وقول وهوفى جوارسلمان بالشأم اذاقعت علمه أحدار قتسة ومايف عله بخراسان وماورا النهدر مافعات حرجان التي قطعت الطدريق وأفسدت بوسنس ويسابوروايست همذه الفتوحبشي والشآن فىجرجان فلماولاه سليمان خراسان سأوالهافى مائة ألف من أهل العراق والشأم وخراسان سوى الموالي والمتطوعة ولم تكن جرجان بومندمدينة انماهي جدال ومجارم بقوم الرج لرعلي ناب منها فمنعه فاشدأ بقهستان فاصرهاو بهاطائفة من الترك فكانوا يخرجون فمقاتلون و بنهزمون في كل يوم و يدخلون حصب م ولم يزل على ذاك حتى د ث المه دهمان يستادن سألف المصلح ويسلم المدينة ومافيهافصاله وأخدمافيهامن الاموال والكذوروالسي مالا يحصى وقتل أربعة عشر ألفامن المرك وكتب الى سلمان بذلك تمسارالى جرجان وكانسعد بنالعاصى قدصالهم على الحزية مائه ألف فى السنة وكانوا أحمانا يحبون مائه وأحماناما ثنن وأحمانا ثلثمائه وربماأعطوا لك ورعامنعوائم كفروا ولم يعطوا خراجا ولم بأت حرجان بعد سعيد أجدد وبمعوا فكات الناس يسلكون على فارس وسلس الطريق الىخراسان على م فتح قتيمة طريق قومس ويتي أمر جريان حتى جاءرنا فصالحوه والمافتح برندقه سمان وجرحان طمع فى طبرسمان فاستعمل عبد الله معمر البشكري على ساسان وقهسمان وخاف معه أربعة آلاف فارس وسارالى أدنى مرحان من جهة طهرستان ونزل ما مد ونسا راشدين عرفىأر بعة آلاف ودخل الادطيرسان فسأل صاحبها الاصهد فى الصلح وأن يخرج من طبر سنان فأى رند ورجاأن يفتحها ووجه أخاه عسة من وجهوا بنه خالدين ومنوحه واذااجتمعا فعسة على الناس واستعياش الاصهند

ياص بالاصل

أهل جيلان والديلم والتقوافانهزم المشركون واتمعهم المسلون الى الشعب وصعدالمشركون فى الحب ل فاستنعوا على المسلمن وصعداً بوعسنة عن معهدلفهم فهزمهم المشركون في الوعرف كفوا وكاتب الاصهندأ هل جرجان ومقدمهم المرزبان أن يبيتو اللمسلمين عندهم لمقطعوا المادة عن يزيدوا لطرق سنه وبين جرجان ووعدهم بالمكافأة على ذلك فساروا بالمسلمن وهم غار ونوقتل عبدالله بن معمروجيع من معه ولم بنج أحدد وكتبوا الى الاصبهند أخد المضايق والطرق و بلغ ذلك بزيد وأصحابه فعظم عليهم وهالهم وفزع ريدالى حسان النبطى وكان قدغرمه مائتي ألف درهم بسب أنه كتب الى ابنه مخلدكا مافيدا بنفسه فقال له لاعنعك ما كان من الدك من نصيحة المسلين وقدعلت ماجان نامن جرجان فاعل في الصلح فأتى حمان الاصبهند ومت المه بنسب المجمو تنصل له وفتل له فى الذروة والغارب حى صالحه على سمعمائة ألف درهم وأربعما تة وقرزعفران أوقعته من العن وأربعمانة رجل على يدكل رجل منهمترس وطملسان وجاممن فضة وخرقة حربر وكسوة فأرسل بزيد لقبض ذلك ورجع اه (وقيل) في سبب مسريزيد الى جرجان أن صولا التركي كان على قهستان والحمرة جزيرة في المحرعلي خدة فراسخ من قهد تان وهدمامن جرجان عما يلي خوارزم وكان يغيرعلى فبروزبن فوافول مرزبان جرجان وأشار فبروز بصيب من بلاده فسار فبروزالى زيدها ريامنه وأخذصول جرجان وأشار فيروزعلى يزيدأن وكتب الى الاصهند وبرغمه فى العطاء ان هو حدس صولا بحرجان حتى يحاصر بها المكون ذلك وسمله الى معاكسته وخروجه عنجرجان فيتمكن يزيدمنه فكتب الحالاصهند وبعث الكاب الى صول فرح من حينه الى المعمرة و بلغير بدا الحير فسار الى جرجان ومعه فروز واستفلف على خراسان ابنه مخلدا وعلى مرقند وكش ونسف و بخارى ابنه معاوية وعلى طغارستان القسصة بنالهاب وأتى جرجان فاعنعه دونهاأ حدود خلها غسارمنهاالى المعمرة وحصرصولا بهاشهراحتى سأل الصلح على نفسه وماله وثلفائة ويسلم المه المحدرة فأجاه يزيد وخرج صول عن المحدرة وقتل يريد من الاتراك أربعة عشرألفاوأم ادريس بنحنظله العمى أن يحصى مافى المعرة لمعطى الحندفل يقدر وكان فيهامن الحنطة والشعبروالارزوالسمهم والعسلشى كثيرومن الذهب والفضة كذلك ولماصالح ريداصهندط برستان كاقدمناه ساوالى جرجان وعاهدالله ان ظفر بريم المطعن القمع على سائل دمائهم ويأكل منه فحاصرهم سبعة أشهروهم يخرجون المدفيقا تاويه ويرجعون وكانوا متنعين في الحيل والاوعار وقصدر حلمن عمر خراسان بخلافى الحيل والتهى الى معسكرهم وعرف الطريق المهودل الادلة

قوله صول هواسم ملك من ملوك الترك وقول بعض العرب (ما أقدر الله أن يدني على شعط \* من داره الحين من داره صول) أى داره دارصول اه من خط الشيخ العطار

ساض فالاصل

على معالمه وأتى يزيد فأخبره فانتخب ثلثمائة رجل مع ابنه خالد وضم المه جهم بن ذخر وبعثه وذلك الرجل يدل به وواعده أن يناهضهم العصر من الغداة ولما كان الغدوقت الظهر أحرق يريد كل حطب عنده حتى اضطر مت النيران ونظر العدق الى النارفهالهم وحام واللقة ال آمنين خلفهم فناشهم يزيد الى العصر واذا بالتكبير من ورائه م فهر بوا الى حصنهم وأتبعه ما المسلون فأعطوا ما بأيد يهم ونزلوا على حكمين يدفقتل المقاتلة وسبى الذرية وقادمنه ما أى عشر ألفا الى وادى جرجان ومكن أهل الثارمنهم حتى استلحموهم وجرى الماعلى الدم وعليه الارحاء فطحن وخبروا كل وقتل منهم أربعين الشخموهم وجرى الماعلى الدم وعليه الارحاء فطحن وخبروا كل وقتل منهم أربعين الفا (١) و بنى مدينة جرجان ولم تكن بنيت قبل ورجع الى خراسان وولى على جرجان جهم بن ذخر الجعني ولما قتل مقاتلهم صلبهم فرسخين عن عن الطريق ويساره

\* (وفاة سلمان و معة عربن عبد العزيز) \*

تموفى سلمان بدابق من أرض قنسر ين من سنة تسعة وتسعين في صفر منها وقد كان فى من ضه أراد أن يعهد الى ولد عداود عماستصغره وقال المكاتمه رجاء س حموة اسك غائب عنك بقسطنطسنية ولايعرف حماته من موته فعدل الى عمر س عبد العزيز وفالله انى والله لاعلم أنها تكون فتنة ولايتركونه أبدايلي عليهم الاأن أحعل أحدهم بعده وكانعسد الملأة ودجعل ذلك لهوكتب بعد السملة هذا كتاب من عبد الله سلمان أمر المؤمنين لعمر بن عبد العزيزاني قدوليتك الخلافة من بعدى ومن بعدك ريدين عبد الملك فأسمعواله وأطمعوا واتقواالله ولاتختلفوا فيطمع فيكم وخرج الكتاب ثمأمي كعين عابر العسى صاحب الشرطة أن يجمع أهل سه وأمر رجاء بن حموة أن يدفع الهم كابه وقال أخبرهم انه كالى فلسايعوامن ولمت فمه فما يعوه رجلا رجلا وتفرقوا وأتى عرالى رجا يستعمله ويناشده الله والمودة يستعني من ذلك فأبى وجاءه هشام أيضايسة عمله ليطلب حقه فى الاحرى فأبى فانصرف أسفا أن يخرج من بنى عبد الملك ثم مات سليمان وجع رجاءاً هل سته فقرأ عليهم الكتاب فلماذ كرعر قال هشام والله لانبايعه أبدافقال لهرجاء والله نضرب عنقك فقام أسفا بجرر جلمه حتى جاءالي عمر س عبد العزيز وقدأ جاسه رجاء على المنبر وهو يسترجع لما أخطأه فبايعه واسعه الماقون ودفن سلمان وصلى علمه عرس عبدالعز بزوالواسد كانعا باعن موتسلمان ولم يعلم سعة عرفعقد لواءودعالنفسه وجاءالى دمشق غربلغه عهدسلمان فحاء الىعرواعتذرالمه وقال بلغ في أن سلمان لم يعهد ففت على الاموال أن تنهب فقال عراوة ت الامر القعدت في ستى ولم أنازعك فقال عبد العزيز والله لا أحب لهذا الامى غيرا وأقل مابدا به عركااستقرت السعة له انه ردّما كان لفاطمة بنت عبد الملك زوجته من المال والحلي

(۱) من ثم كان يسمى عمر بن عند العزيزجبارا اه من خط الشيخ العطار llaiziela

والجوهرالى ست المال وقال لا أجمع أناوا نت وهوفى ست واحد فردته جمعه ولما ولى أخوها بريده نعدرة ه علم افا بت وقالت ما كنت أعطمه حسا أعدامه مسافقة من يدعلى أهله وكان بنو أممة يسمون علما فكتب عرالى الا فاق بتراؤد لله وكتب الى مسلة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بالسلين

### \* (عزل يريدن المهلب وحسه والولاية على عماله) \*

ولما استقرت البيعة لعمر كتب في سنة ما نة الى يزيد بن المهلب أن يستخلف على عاله ويقدم فاستخلف مخالدا البه وقدم من خراسان وقد كان عرولى على البصرة عدى سن أرطاة الفزارى وعلى الكوفة عبد الجدين عبد الرحن بن زيد بن المهلب ويعثم البه أبا الزيادة وسي أن يقبض على يزيد بن المهلب ويعثم مقيد افلما نزليزيد واسط وركب السفن يريد البصرة بعث على سن ارطاة موسى بن الرحسة الجديرى فلقيه في غرو معقل عند الجسر فقيده وبعث به الى عمر وكان عمر يعضه و يقول انه من اوأهل سته جمايرة فلما طالبه بالاموال التي كتب بها الى سلمان من فقيال له عمر اتق الله عمر اتق الله عمل المائم المنافعة بناله فقيال له عمر القالمة المنافعة وقياله المنافعة بنال المنافعة والمنافعة و

# \* (ولاية عبد الرجن بن نعيم القشيرى على خراسان) \*

والماعزل بردعن خراسان وكان عامل جرجان جهم بن ذخرا لجعنى فأرسل عامل العراق على جرجان عاملا مكانه فيسه جهم وقيده فلل جاء الجراح الى خراسان أطاق أهل جرجان عامله مع ونكر الجراح على جهم مافعل و قال لولا قراستكه في ماسوغتك هذا يعنى أنّ جهم او حفام عالبنا سعد العشيرة ثم بعث في الغزوو أوفد على عروفد افكلم في أنّ جهم عربانه يعرى الموالى بلاعظاء ولارزق و يؤاخذ من أسلم من أهل الذسة بالخراج ثم عرض بأنه سسف من سوف الجراح قد علم بالظلم والعدوان فكتب عرالى الجراح انظر من صلى قبلات فل عند الجزية فسارع الناس الى الاسلام فرارا من الجزية فامتحنه مها لخدان وكتب الى عربذ لك فكتب المه عران الله بعث محدادا عما ولم

يعده خاتنا واستقدم الجرّاح وقال اجل معك أما محاد واستخلف على حرب خواسان عبد حدال حن بن نعيم القشيرى ولماقدم على عرقال متى خرجت قال في شهر رمضان قال صدق من وصفك بالحفاء ألا أقت حتى تفطر ثم تسافر ثم سأل عمراً بالمحاد عن عبد الرحن بن عبد الله فقال يكافئ الاكفاء و يعادى الاعداء ويقدم ان وجد ما يساعده قال فعبد الرحن بن نعيم قال يحب العافية وتأتيه قال هوا حب الى قولاه الصلاة والحرب وولى عبد الرحن القشيرى الخراج فلم يزل عبد الرحن بن نعيم على خواسان حتى قتل يزيد بن المهلب وولى مسلمة في كانت ولايه أكثر من سنة ونصف وظهر من أيام الميراح عبد الله بن عبد الله بن العباس الى الميرات والميرات وال

#### \* (وفاة عرب عبد العزيز وبعة يزيد) \*

م وفي عرب عبد العزير في رجب سنة احدى ومائه دير عان ودفن بهالسنة في وخسة أشهر من ولا يه ولار بعن من عمره وكان بدى أشج بني أد مة رمحته دابة وهو غلام فشيته ولما مات ولى بعده بريد بن عبد الملك بعهد سلمان كا تقدّم وقدل لعه من احتضرا كتب الى يريد فأوص ه بالامة فقال عاذا أوص مه انه من بن عبد الملك من كتب أمّا دعد فاتق ما يريد فأوص ه بالامة فقلة حين لا تقال العثرة ولا تقدر على الرجعة انك تتركما أترك لن لا يحمد لئوت مين المعمد لئوت مين المعمد لئوت من المعمد الرحن بن الفي المرعة يعد العزيرة وولى علمها عبد الرحن بن الفي النبي قيس الفهرى وغير كل ماص فعه عرب عبد العزير وكان من ذلك شأن خراج المين فات محد المن بأنه في من المين حب من المجتمد الرحن بن المعمد وقال المنابع من المين حب من المجتمد والم المنابع من المين حب الى من تقرير هدده الوظيفة فلا ولى يزيداً عادها وقال لعامله خذها منه م ولوصار واحرضا وهاك عمه محد بن من وان فولى مكانه على الحزيرة وأذر بيجان وأوم منه عه الا خومسلة بن عبد الملك

## \* (احتمال يزيدس المهلب ومقتله)\*

قدتقدم لناحس ريدبن المهلب فلم يزل محبوساحتى اشتد مرض عرب عبد العزيز فعدمل في الهرب مخافة يزيد بن عبد الملك لان زوجته بنت أخى الحاج وكان سلمان أمر ابن المهلب بعذ اب قرابة الحاج كلهم فنقلهم من البلقاء وفيهم فروجة يزيد وعذبها وجاء ميزيد بن عبد الملك الى منزله شافعا فلم يشفعه فضمن حل ما قرر عليما فلم يقدل فتهدده فقال له ابن المهلب لئن وايت أنت لارميذك عائة ألف سمف فمل يزيد بن عبد الملك عنها مائة ألف دينار ولما الشيرة من ص عرفاف من ذلك وأرسل الى مو السه أن يغدوا

له بالابل والخدل في محكان عينه لهم و بعث الى عامل حلب باشفاقه من يريد وبذل له المالوالى الحرس الذين يحفظونه فخلى سسله وأتى الى دوايه فركها ولحق بالمصرة وكتسالى عرانى والله لووثقت بحماتك لمأخر جمن محسك والكن خفتأن بقتلني يزيدشر قتلة ففرأ عرالكاب وبهرمق فقال اللهج ان كان ابن المهلب يريد بالمسلمين سوأ فأحقه به وهضه فقدهاض انتهى والمانو يعلمندس عمد الملك كتب الى عمد الجمدين عبدالرجن بالكوفة والىعدى منارطاة بالبصرة بهربه والتعرزمنه وأنى عدى أن أخذالمهل المصرة فحس المفضل حسباوم وانابى المهلب وبعث عبد الحسدمن الكوفة جنداعليهم هشام بنساحق بنعام فأتوا العذب ومربز يدعلهم فوق القطقطانة فلم يقدمو اعلمه ومضى نحو المصرة وقد جععدى بن ارطاة أهل المصرة وخندق عليها وبعث على خدلها المغبرة من عسد الله من أنى عقدل وجا وزيد على أصحابه الذين معه وانضم المه أخوه مجدفهن اجمع المهمن قومهم وبعث عدى بن ارطاة على كلخس من أخاس البصرة رجالافعلى الازد المغبرة سنزياد بنعر العدكي وعلى غيم محرزين جدان السعدى وعلى بكرة نوح بنشيمان بن مالك بن مسمع وعلى عبدالقيس مالك بن المندربن الجارود وعلى أهل العالمة عبد الاعلى بن عبد الله بن عامر وهم قريش وكنانة والازدو بجيلة وخذع وقدس عملان ومن ينة فلم يعرضو المزيد وأقبل فانزل انتهى واختلف الناس اليه وأرسل الى عدى أن يطلق له اخوته فسنزل به المصرة ويخرج حتى بأخذانفسهمن بزيدو بعث حدد بن أخمه عبد الملك بن المهلب يستأمن الممن زيدس عمد الملك فأجاره خالدا لقسرى وعرس زيدا لحكمي بأمان ويدله ولاهله وقد كان بعدمنصرف حدد فرق فى الناس قطع الذهب والفضية فاشالواعليه وعدى يعدلى درهمن درهمين ثمتنا جزوا الحرب وجل أصحاب ريدعلي أصحاب عدى فانهزموا ودنابزيد من القصر وخرج عدى نفسه فانهزم أصحابه وخاف اخوة بزيد وهمف الحدس أن يقتلوا قدل وصوله فأغلق الباب وامتنعوا فياءهم الحرس يعالمون فأحفلهم الناس عنه فخلواعنهم وانطلقو الى أخيهم ونزل بزيددا ومسلم بنزياد الى جنب القصر وتسورا القصر بالسلالم وفتحه وأتى بعدى بن ارطاة فسه وهرب رؤس المصرة من عمر وقيس ومالك من المدراني الكوفة والشام وخر ج المغسرة من زيادين عرالعتكى الى الشام فلقي خالدا القسرى وعير سنريد وقد جاؤا بأمان سريدس المهلب مع حمدين أخمه فأخبرهما بظهور بزيدعلى البصرة وحسه عديافر جعاالى وعداهما فلريقه الاوقيض عبد الجيدين عبد الرجن بالكوفة على لزالد تن يزيد بن المهلب وجادبن ذخر وجلهماوسرهماالى الشام فسهمارندحتي هلكاناسين وبعثر بدنعمد

الملك الى أهل الكوفة يثنى عليهم و عندهم الزيادة وجهزا خام مسلة واس أخمه العساس اس الوليد الى العراق في سمعن أف مقاتل أوعانن من أهل الشام والزيرة فقدموا الكوفة ونزلوا النخيلة وتكلم العياس بوماسهض الكلام فأساعلم حمان النطى عشة الاعدمة ولماسمع اس المهلب يوصول مسلة وأهل الشام فط الناس وشحعهم القائهم وهونعليم أمرهم وأخبرهم ان أكثرهم له واستوثق له أهل البصرة وبعث عاله على الاهو ازوفارس وكرمان وبعث الى خراسان مدرك ن المهاب وعليها عبدالرجن بن نعيم وبعث بنوتم لينعوه واقسه الازدعلي رأس المغارة فقالوا ارجع عناحتى نرى مآل أمركم غ خطب ويدالناس يدعوهم الى الكتاب والسنة ويحتهم على الجهاد وأنجهاد أهل الشأم أعظم ثوامامن جهاد الترك والديم وتكردات الحسن البصرى والنضر بن أنس بن مالك و تا بعهما الناس في النكر وساريز يدمن المصرة الى واسط واستخلف علما أخاه مى وان بن المهلب وا قام بواسط أياما غرج منهاسنة اثنتين ومائة واستخلف عليها أمان معونة رقدم أخاه عدد الملك من المهلب نحو الكوفة فاستقلها سالوا ديسورله فاقتلوا وانهزم عسد الملك وعادالى ريدوأقبل مسلة على شاطئ الفرات الى الانهار فعقد الحسر وعسروسارحتى نزل على ريدين المهلب وفزع المه ناسمن أهل الكوفة وكانء حصره مائة وعشرين وكأن عمد الجيدبن عبدالرجن قدعسكر بالنحملة وشق المماه وجعل الارصاد على أهل الكوفة أن يفزعوا الى زيدين المهلب و بعث بعث الى مسلة مع صديرة بن عبد الرحن بن مختف فعزل مسلة بنعبد الجيدعن الكوفة واستعمل عليها مجدب عربن الوليدب عقبة ثم أوادىز يدس المهلب أن يعث أخاه مجد الالعساكر يستون مسلة فأبي علمه أصحابه وقالوا قدوعد ناهم بالكتاب والسينة ووعدوا بالاجابة فلانغدرهم فقيال بزيدو يحكم تصدة ونهم انهم محادعونكم لمكروا بكم فلايسدة وكم الده والله مافى في مروان امكرولاأ بعدغو رامن هدفه الحرادة الصغرى يعنى مسلة وكان مروان س المهل بالمصرة يحث الناس على اللحاق بيزيد أخسم والحسس المصرى شطهم ويتهدده فلم يصيحف ثم طلب الذين يجتمعون السمه فافترقوا فأقام مسلمة ن عسد الملك بطاول بزيدين المهاب عمانسة أيام شخر جهوم الجعة منتصف صفرفعي أصحابه وعيى العماس الن الواسد كذلك والتقوا واشتد القتال وأص مسلة فأحرق الحسر فسطع دخانه فلما رآه أصحاب ريدانه زموا واعترضهم رنديضرب فى وجوههم حتى كثرواعلسه فرجع وترجل في أصحابه وقمل له قمل أخول حسب فقال لاخبر في العس بعده ولابعد الهزعة م استمات وداف الى مساة لار ردع مره فعطف علمه أهل الشام فقتلوه هو وأصابه

وفيهم أخوه مجدوبعث مسلة برأسه الى يزيدين عبد الملائم عظادبن الولد دين عقبة وقيل ان الذي قتله الهذيل بن زفر بن الحرث الكلابي وأنف أن ينزل فدأ خدذ رأسه فأحذه غيره وكان المفضل سالمهلب يقاتل فى ناحمة المعترك وماعلم بقتل مزيد فيق ساعة كذلك يكرو يفرحتي أخبر بقتل اخوته فافترق الناس عنه ومضى الى واسط وجا أهلالشام الى عسكر بزيد فقاتلهم أبوروية رأس الطائفة المرجئة ومعه جاعة منهم مدق فقاتلوا ساعة من النهارثم نصرفو اوأسر مسلة ثلثمائة أسسر حسم مالكوفة وجاء حكتاب يزيدالي مجدب عربن الوليد بقتلهم فأمر العربان بن الهيم صاحب الشرطة بذلك وبدأ بمانين من بى تميم فقتلهم ثم جا كاب زيدماعفا مهم فتركهم وأقسل مسلمة فنزل الحيرة وجاء الخبر بقتل رندالى واسط فقتل اسمعاوية عدى سأرطاه ومجداابنه وماليكا وعبدالملك ابناصمع فى ثلاثين ورجع الى البصرة بالمال والخزائن واجمع بعدمه المفضل وأهل يتهم وتجهزوا للركوب فى المحر وركبو الي قندا بيل وبها وداع بن حدد الازدى ولاه عليها يزيد بن المهلب ملح ألاهل سته ان وقع بهم ذلك فركموا الجر بعيالهم وأموالهم الىجمال كرمان فنزلواج اواجمع اليهم الفل من كل خانب وبعث مسلمة مدرك بن ضب الحكلى في طلبهم فقاتلهم وقد لمن أصحاب المفضل النعمان بنابراهم ومجدبن اسحقين مجدين الاشعث وأسرابن صول قهستان وهرب عمان بناسحق بنعد بن الاشعث فقتل وحل رأسه الى مسلة بالمرة ورجع باسمن أصحاب في المهلب فاستأمنوا وأمنهم مسلة منهـم مالك من ابراهم من الاشتروالوردين عبدالله بن حبيب السعدى التممي ومضى الى آل المهلب ومن معهم قندا سل فنعهم وداع بنجمد من دخولها وخرج معهم لقتال عدقهم وكان مسلة قدر دمدرك بن ض بعدهز عتهم في حيال كرمان وبعث في أثرهم هلال من أحور المدمي فلحقهم بقنداسل فتبعوالقتاله وبعث هلال رائة أمان فالاله وداع بن حبد وعبد الملك بنهلال وافترق الناسعن آل المهلب غ استقدموا فاستأمنو افقتلهم عن آخرهم المفضل وعبد الملائه وزيادوم وان بنوالمهلب ومعاوية بنيزيد بن المهلب والمنهال بن أىء منة بنالمهل وعرب مزيد بنالمهل وعمان بن المفضل بالمهلب برسل ملك الترك وبعث هلال نأحور برؤسهم وسيهم وأسراهم الى مسلة بالحبرة فبعث بهم مسلة الى زيد بن عبد الملك فسيرهم بزيد الى العباس بن الواسد في حلب فنصب الرؤس وأراد مسلة أن يتناع الذرية فاشتراهم الحراح بن عبد الله الحكمي بمائه ألف وخلى سسلهم ولم يأخه ذمسلة من الحراح شه أولما قدم بالاسرى على يزيد بن عبد الملك و كانوا ثلاثه عشرأم سريد فقتلوا وكاهممن ولدالمهلب واستأمنت هندينت المهلت لاخهاعسنة الى يزيد بن عبد الملك فأمنه وأقام عروعم ان عندر تبيل حتى أمنه ما أسد بن عبد الله القيري وقد ما عليه مخراسان

#### \* (ولالة مسلة على العراق وخراسان) \*

والماؤر عمساة من عبد الملك من حرب في المهاب ولاه يزيد بن عبد الملك على العراق وجعله ولاية البصرة والكروفة وخراسان فأقرعلى الحكوفة مجد بن عرب بن الحرث التميى فبعث عليها سسلة وكان قد قام بأمر البصرة بعد بني المهاب شديب بن الحرث التميى فبعث عليها سسلة عبد الرحمن بن سليم المكلى وعلى شرطتها عرب بزيد التميى وأراد عبد الرحمن أن يقتل شعة من المهلب بالبصرة فعزله وولى على البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان وأقرعم ابن عبد المهلب بالمعرفة واستعمل مسلة على خراسان صهره على الشرطة واستعمل سعيد على الشرطة واستعمل مسلة على خراسان صهره على المعدد خدينة وحلى المعدد خدينة وسئل عنه لما علمه بعض العرب عن المرف بن المحتودة وبالما المعاولة معلى خراسان ساراليها فاستعمل علمه بن ظهير النه شلى على سيرقند فساراليها وقدم الصغد وكان أهلها كفروا أيام عبد الرحن بن فعيم أعروا الى الصلى فو بخسا كنها من العرب وغيرهم بالجن فاعتذروا بأمرهم على بن حبيب العبدى شم حبس سعيد عمال عبد الرحن بن عبد الله وأطاقهم شم حس عالي يزيد بن المهلب رفع لهم المراح الصغد والمقدم الموال فعذ بهم في العذاب وبق بعضهم بالسحن حق غزاهم الترك والصغدة أطلقهم بعضهم في العذاب وبق بعضهم بالسحن حق غزاهم الترك والصغدة أطلقهم بعضهم في العذاب وبق بعضهم بالسحن حق غزاهم الترك والصغدة أطلقهم بعد معلى المهلب وبقي بعضهم في العذاب وبق بعضهم بالسحن حق غزاهم الترك والصغدة أطلقهم بعد مسلمة المهلب وبقي بعضهم في العذاب وبق بعضهم بالسحن حق غزاهم الترك والصغدة أطلقهم

## \*(العهدلهشامن عبدالملك والوليدس يد)\*

لما بعث ريد بن عدد الملك الحيوش الى ريد بن المهلب مع مسلة أخده والعماس بن أخده الوليد فال العراق عول و بث ذلك في أعضاد ناوأ شارعلمه ما العراق عول العراق عول و بث ذلك مسلة فاء و وقال أخول أحق فان ابنك لم يبلغ وأشار علم هم أخمه هشام وابنه الوليد من بعده والوليد ابن احدى عشرة سمة فعاريع لهما كذلك م بلغ ابنه الوليد ف كان اذار آه يقول الله بنى و بن من قدم هشاما علمك

#### \*(غزوة الترك)\*

لماولى سعمد خراسان استضعفه الناس وسموه خدينة واستعمل شعبة على سمرقند مع عزله كامر وولى مكانه عمان بعبدالله بن مطرف بن الشخير فطمعت الترك و بعثهم خاتان الى الصعدوعلى الترك كورصول وأقبلوا حتى نزلوا قصر الماهلي وفيه مائة أهل

بيت بذرا ريهم وكتبوا الى عمان بسمرقند وخافوا أن يبطئ المدد فصالحوا المرك على أربعين ألف وأعطوهم سمعة عشررج لارهينة وندب عثمان الذاس فالتدب المسدبن بشرالر باحى ومعه أردمة آلاف من سائر القبائل فتال الهم المسدمن أرادالغزووالصرعلي الموت فلسقدم فرجع عنمه ألف وقالها بعد فرسيخ فرجع ألف آخر ثم أعادها النة بعد فرسم فاعتزله ألف وسارحتي كان على فرسفين ون العدة فأخبره بعض الدهاقين بقتل الرهائن وممعادهم غداوقال أصحابي ثلثائه مقاتل وهم معكم فبعث المسيب الى القصرر جلن عدماوعر سايأ تمانه بالخدير فحاؤا في السله سظلة وقدأ جرت الترك الماءبدائر القصر لئلابصل المه أحدفصاح برحافقا لاله اسكت وادع انسافلانا فأعلماه قرب العسكروسألاهل عندكم امتناع غدافقال الهدماغن مستميتون فرجعاالى المسيب فأخسراه فعزم على البيت الترك وبابعه أصابه على الموت وساروا يومهم الى الليل ولماأمسى حتهم على الصبروقال ليكن شعاركم يامجمد ولاتشعوا وولما واعقروا الدواب فانه أشدعلهم واست بكمقلة فانسمعما تهسف لايضربها فيعسكرالاأوهنته وانكثرأهله ثمدنوامن العسكرفي السحروثارالترك وخالطهم المسلون وعقروا الدواب وترجل المسيب فى أصحاب لهفقا تلواق الاشديدا وقت لعظيم من عظما الترك فانه زموا ونادى منادى المسب لا تنبعوهم واقصدوا القصر واحمد الوامن فيمه ولاتعملوامن متاعهم الاالمال ومن حل امرأة أوصياأ و ضعيفا حسبة فأجره على الله والافله أربعون درهما وحلوامن فى القصر الى مرقند ورجع التركمن الغد فلميروا فى القصر أحدا ورأ واقتلاهم فقالوا لم بكن الذين

#### \*(غزوالصغد)\*

ولما كان من انقاض الصغد واعانتهم الترك على المسلن ماذكر نامجه وسعيد اغزوهم وعبرالنهر فلقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم المسلون ونهاهم مسعيد عن اتماعهم وقال هم جماية أمير المؤمنين فانكفوا عنهم ثم سار المسلون الى وادينهم وبين المرج فقطعه بعن العسكر وقد آكن لهم الترك فرجوا عليهم وانهزم المسلون الى الوادى وقيل بل كان المنهز مون مسلمة المهم الترك فين قتل بل كان المنهز مون مسلمة المهم المناوكان فين قتل شعبة بن ظهر في خسين رجلا وجاء الاميروالناس فانهزم العدق وكان سعيد اذا بعث سرية فأصابوا وغنوا وسبوا وكان سورة بن الا بجرقد قال لحمان النبطى يوم أمر سعيد بالكف عن الصغد وانهم حياية أمير المؤمنين فقال سورة ارجع عنهم باحيان فقال عقيرة الله لا أدعها فقال حياية أمير المؤمنين فقال سورة السورة المساورة السورة المسلم والمراح عنه مياحيان فقال عقيرة الله لا أدعها فقال حياية أمير المؤمنين فقال سورة السورة المسلم و المراح عنه مياحيان فقال عقيرة الله لا أدعها فقال عالم المؤمنين فقال سورة المراح عنه مياحيان فقال عقيرة الله لا أدعها فقال عالم المراح المراح المراح المؤمنين فقال سالم ورة المراح عنه مياحيان فقال عقيرة الله لا أدعها فقال عالم المراح المراح

قوله هم جبابة أمير المؤمن بن معناه أنه يأخذ منه مم المال فني استئصالهم ضاعله اه من خط الشيخ العطار انصرف بانبطى قال أنبط الله وجهال فقددها علمه سورة وأغرى به سعيد خديدة وقال انه أفسد خراسان على قديمة ويثب علمك ويتعسن بعض القلاع فتال له سعيد لايسمع هذا منك أحد شما ول علمه وسقاه لبنا قد ألق فيه ذهبا مسحوقا ثمر كض والناس معه أربعة فراسح فعاش حيان من بعدها المالى قلائل ومات

## \* (ولاية ان هميرة على العراق وخراسان) \*

كان مسلقل اولى على هذه الاعمال لم يدفع من اللواح شمأ واستحمار بدمن عزله فكتب المه بالقدوم وأن يستخلف على عله وسار لذلك سنة ثلاث وأر بعما ته فلقمه عرب هبرة بالطربق على دواب البريد وقال وجهني أمير المؤمن بالممازة أموال عي المهلب فارتأب لذلك وقال له بهض أصحابه كيف يبعث ابن هبيرة من عشد الجزيرة لمثل هذا الغرض مأتاه ان ابن هبرة عزل عاله وكان عرس هبرة من النعابة بمكان وكان الحاج سعشه في المعوث وهو عن سار لقدال، طرف بن المغيرة حين خلغ و يقال انه الذي قدله وجامرأسه فسمره الحاج الى عبد الملك فاقطعه قرية قرية قرية من ده شق ثم بعثه الى كروم ان مر ثد الفزارى ليخلص منه مالافارتاب وأخد المال ولحق بعبد الملائ عائذا به من الخاج وقال قتلت ابن عه ولست آمنه على نفسى فأجاره عبد الملك وكتب الخاج المه فيه فقال أمسك عنه وعظم شأنه عبد الملك وبنوه واستعمله عرب عبدالعزيز على الروم من فاحية أردينية وأخن فيهم وأسرسبعما لةمنهم وقتلهم واستخدم أيام بزيد لحبو به حبابة فسعت له في ولاية العراق فولاه بزيد مكان أخد مسلة والاولى قدم عليه ألجشر بن من احم السلمي وعبدالله بن عرالله في فوفدفشكو امن سعيد وحديقة عاملهم وهوصهرمسلة فعزله وولى كاله على خراسان سعمدين عرالحريشي من في الحريش بن كعب بن و سعة سعام بن صعصعة فساد خديشة عن خراسان وقدم سعيد فلم يعرض لعماله ولماقدم على خراسان كان الناس ازاء العدووقد نكشوا ففهم على الجهاد وخاف الصغدمنه بماكانوا أعانوا الترك أيام خدينة فقال الهم ملكهم احماواله خراح مامضي واضمنوا خراج مايأتي والعمارة والغزومعه وأعطوه الرهن بذلك فأبوا الاأن يستعبروا بملك فرغانة وخرجوان بلادهم الى خندة وسألوا الجوار وأن ينزلوا شعب عصام فقال أمهلوناعشرين بوما أوأر بعن لنخاسه لكم وليس لمكم على جوارقبل دخولكم اياه مُغزاهم الحريشسنة أربع ومانه فقطع النهروترك قصر الريم على فرسمنين من الدنوسية وأتاه ابن عمد الدفوغانة يغريه بأهل الصغد وانهم بخجندة ولم يدخلوا جواره بعدقبعث معه عبد دالرجن القسرى في عسكر وجاء في أرُّه حتى نزلوا على خندة وخرج أهل صغداة تاالهم فأنهزموا وقد كانوا حفروا

حدابة هذه جارية أحمها بزيد حدا تعاوز به الحد وضرب به المثل اه من إخط الشيخ العطار

خندكا وغطوه بالتراب لسقط فيه المسلون عندالقتال فلماانهزموا ذال اليوم أخطأهم الطريق وأسقطهم الله فى ذلك الخندق عماصرهم الحريشي ونصب عليهم الجمانيق وأرسلوا الى ملك فرغانه ليمرهم فقال قد شرطت علمكم الاحوارقبل الاجل الذي يني و ينكم فسألوا الصلح من الحريشي على أن ردوا مافى أيديهم منسى العرب ويعطواما كسرمن الخراج ولايخلف أحدمنهم بخسندة وان أحدثوا حدثااستبيعت دماؤهم فقبل منهم وخرجوامن خنددة ونزلوا في العسكر على كل من يعرفه و بلغ الحريشي انهم قتلوا امر أ ذفقت ل فاتلها فرج قسل منهم فاعترض الناس وقتل جاعة وقتل الصغدمن أسرى المسلين مائة وخسين ولقي الناس منهم عنفاغ أحاطوابهم وهم يقاتلون بالخشب لدس لهم سلاح فقتلوا عن آخرهم ثلاثة آلاف أوسيعة آلاف وكنب الحريشي الى زيدين عبد الملك ولم يكتب لعمر بن هبرة فأحفظه ذلك تمسر حالحريشي سلمان بأبي السرى الى حصن يطلف به وراء الصغد ومعمه خوارزم شاه وملك أجرون وسومان فسار سلمان وعلى مقدمته المسد ابنبشر الرياحى ولقمه أهل الحصن فهزمهم تم حاصرهم فسألوا الصلح على أن لايعرض لسيهم ويسلوا القلعة بمافيها فقبل وبعث الحالحريشي فقيضه وبعث من قبضه وسارا لحريثي الى كش فصالحوه على عشرة آلاف رأس وولى نصر بنسسار على قمضها واستعمل على كشونسف حريا وخراجا سلمان بن السرى واستنزل مكانه آخراسمه قشقرى من حصنه على الامان وجاعه الى من وفشنقه وصلسه

# \* (ولاية الحراح على أرميذ بدوفت بلنجر) \*

المسلون حميع مافيده فأصاب الفارس ثلثمائه ديناروكانوا بضعة وثلاثين ألفا ثمان الحراح رجع حصن بالمحرالي صاحبه وردّعلمه أهله وماله على أن يكون عينا للمسلين على الكفار ثم نزل على حصن الوسدوكان به أربعون ألف ست من الترك فصالحوا الحرّاح على مال أعطوه أياه ثم تجدم عالترك والتركمان وأخذوا الطرق على المسايين فأقام في رستاق سبى وكتب الى يزيد لفتح وطلب المدد وكان ذلك آخر عمر يزيد و بعث هشام بعد ذلك المه بالمددوأ قره على العمل

## \*(ولاية عبدالواحد القسرى على المدينة ومكة) \*

كانء دارجن بن الضحال عا ملاعلي الجازمندأ مام عربن عبد العزيز وأقام علما والانسانين محدثته نفسه خطبة فاطمة بنت الحسين فاستنعت فها تدها بأن علد ابنهافى المهروه وعبد الله بن الحسن الذي وكان على دنوان المدينة عامل من أهل الشام يسمى استهرمن ولمارفع حسابه وأراد السسرالى ويدجا المودع فاطمة فقالت اخبر أمرالمؤمنين باألق من ابن النحالة وما يتعرض لى ثم بعث رسولها بكتابها الى يزيد يخبره وقدمان هرمزعلى بزيدفسناهو يحدثه عن المديشة فالالحاجب بالماب رسول فاطمة بنت الحسن فذكرا بنهرمن ماحلته فنزل عن فراشه و قال عند له مثل هذا وما تخبرنى به فاعتذر بالنسمان فأدخل ويدالرسول وقرأ الكتاب وحعل شكث الارض بخنزرانة ويقول القداجترأ ابن الضعاك هلمن وجل يسمعني صوته فى العذاب قمل له عدالواحدن عدالله القسرى فكتب السه مده قدولسك المدنة فانهض الها واعزل ان النحالة وغرمه أربعن ألف دينار وعذبه حتى أسمع وأناعلى فراشي وجاء المريد بالكاب المه ولم يدخل على أس الضعال فأحضر البريدودس السه بألف ديار فأخبره اللبرفسارا سألفع الاالى مسلة بن عدد الملك واستعاريه وسأل مسلة فسه مزيد فقال والله لاأعفيه أبدا فرده مسلمة الى عبد الواحد مالمدينة فعدنه ولتي شرا والسرجية صوف يسأل الناس وكان قد آذى الانصار فدموه وكان قدوم القسرى فى شوالسنة أربع ومائة وأحسن السرة فأحبه الناس وكان يستشرالها سم ابن محدوسالم بن عبدالله

# \* (عزل الحريشي وولاية مسلم الكلبي على خراسان) \*

كان سعيد الحريشي عاملاعلى خراسان لابن هبيرة كاذكر ناوكان يستخف به و يكاتب الخليفة دونه و يكنيه أيا المذي و بعث من عبوبه من يأ به بخيره فيلغيه أعظم عماسمع فعزله وعذبه حتى أدى الاموال وعزم على قتله ثم كف عنه وولى ابن هبيرة على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي ولما جاء الى خراسان حبسه وقيده وعذبه كافلنا

فلا عرب اب هبرة بعد ذلك عن العراق أرسل خالدا القسرى فى طلبه الحريشى فأدركه العراق والمرات و قال لا بن هبرة ماظنك بى قال الكالا تدفع رجلامن قومك الى رجل من قسر قال هوذاك ثم انصرف وتركه

#### \* (وفاة ريدو معهمام) \*

مُوفى يريد بن عبد الملك في شعبان سنة خس ومائة لاربع سنين من خلافته وولى بعده أخوه هشام بعهده الدين عبد لك كامر وكان بحمص فجاء الحبر بذلك فعزل عر ابن هبيرة عن العراق وولى مكانه خالد بن عبد الله القسرى فسا رالى العراق من يومه

#### \* (غزومسلم الترك) \*

زامسالم نسعد الترك سنة خسة ومائة نعير النهر وعاث في بلادهم ولم يفتح شد، أوقفل فأتمعه الترك ولحقوه على النهرفعبر بالناس ولم ينالوامنه ثم غزا بقمة السنة وحاصر فشننحتي صالحوه علىستة آلاف وأس ثهدفعوا المهالقلعة ثمغزا سنةست ومائة وسأطأعنه الناس وكالمن شاطأ المخترى بندرهم فردمه لم اعمر بنس الألى الح وأمرهأن يخرج الناس المه وعلى الجءمر بنقتيبة أخومسه فحانصر وأحرف ماب المعترى وزياد بنطريف الباهلي مم منعهم عرمن دخول بلخ وقد قطع سعمد النهر ونزل نصرين سدار البروقان وأتاه جندالضلاضان وتجمعت رسعة والازد بالبروقان على نصف فرسم من نصر وخوجت مضرالى نصروخ جعر بن مسلم الى رسعة والازد ويوافقوا وسفرالناس ينهدمافى الصلح وانصرف نصرخ حدل العترى وعرس مسلم على نصرف كرعليهم فقتل منهم عانية عشروه زمهم وأتى بعمر بن مسلم والبخترى وزياد انطر يف فضر بهم مائة مائة وحلق رؤمهم ولحاهم وألسمهم المسوح وقدلات سستعز برعر بنمسلم المزام تميم عنه وقيل المهزام ويعة والازدم أمنهم نصر بعد ذلك وأمرهم أن يلحقوا عسلم ن سعمدولماقطع مسلم النهرو لحقه من لحق من أصحابه سار الى بخارى فلحقه بهاكاب خالد بنعبدالله القسرى بولايته وبأمره باتمام غزاته فسارالى فرغانة وبلغه انخاقان قدأقيل المه فارتحل ولحقه خاقان عدثلاثة مراحل لق فيهاطا تفة من المسلم فأصابهم أطاف العسكرو قاتل المسلم وقسل المسن النبشرال ياحى والبراءمن فرسان المهلب وأخوغورك وثار الناس فى وجوههم فأخرجوهم من العسكرور حل مسلم بالناس عائدة أيام والترك مطمقون بهم بعد أن أمن ماحراق مائقل من الامتعة فأحرقوا ماقيتمه ألف ألف وأصبحوا فى التاسع قريب النهر دونه أهل فرغانة والشاش فأم مسلم الناس أن يخرطوا سموفهم ويحملوا فافرج أهل فرغانة والشاشعن النهر ونزل مسلم بعسكره معبر من الغد والمعهم ابن خاقان فكال حدد بنعد الله على الساقة من ورا النه روهو منحن الحراحة فبعث الى مسلم بالا تظارو عطف على الترك فقائلهم وأسر قائد هم وقائد الصغد مُ أصابة مهم فعات وأبو الحندة وقد أصابة م مجاعة وجهد واقع م هذا الله كاب أسد ابن عدد القد القسرى أخى خاد بولاية على خراسان واستخلافه عبد الرحن بن نعيم فقرأ مسلم الكاب وقال معاوطاعة

## \* (ولاية أسد القسرى على خراسان) \*

ولماغزا خالد بن عبد الله خواسان استخلف عليها أخاه أسد بن عبد الله فقدم ومسلم ابن سعيد بفرغانة فلما رجع وأتى النهر لمقطعه منعيه الاشهب بن عبد الله التسمى وصحكان على السفن بالمدحق عرفه أنه الاميرة أذن له م عبر أسد النهر ونزل بالمرب وعلى سمر قندها فى بن هافى فخر جالناس وتلقى أسدا وأدخي المسمر قند م عزل أسدا الى عبد الرجن بن نعيم بالولاية على العسكر فقة لم بالناس الى سمر قند م عزل أسدا عنها وولى مكانه الحسن بن أى العسر طقة لكندى ثم قدم مسلم بن سعد بن عبد الله عنها والمان فكان يكرمه ومر بأس هديرة وهو بروم الهرب وأسلم على بدية ثم غزا الغور وهى حمال هراة فوضع أهلها أثقالهم فى الكهوف ولم يصن اليها طريق فا تعذ وهى حمال هراة فوضع أهلها أثقالهم فى الكهوف ولم يصن اليها طريق فا تعذ النهر وجاء منا قان ولم يكن بنهما قتال وقد لعاده هزوما من الحسر ثم سار الى عوبر بن واله بن أحور وانهزم المشركون وحوى المسلمون وسكرهم بمافيه

# \* (ولاية أشرس على العراق) \*

كان أسد بن عبد الله فى ولا يته على خراسان يعصب حق أفسد الناس وضرب نصر ابن سيار بالسياط وعدد الرجن بن نعيم وسورة بن أبحر والمخترى بن أبى درهم وعام ابن مالك الجمانى وحلقهم وسيرهم الى أخمه وكتب البه انهم مأراد وا الوتوب بى فلامه خالد وعنفه وقال هلا بعثت بروسهم وخطب أسد وما فلعن أهل خراسان فكتب هشام بن عبد الملك الى خالداعزل أخالة فعزله فى ومضان سنة تسع وولى مكانه الحكم ابن عوانة الحكلى فقعد عن الصائفة تلك السنة فاستعمل هشام على خراسان أشرس ابن عبد الله السلى وأمره أن يراجع خالدا فكان خيرا ففرح به أهل خراسان

## \* (عزل أشرس) \*

أرسل أشرس الى ممرقند سنة عشرومائة أباالصيداص الجين ظريف مولى بني ضبة

والربع بنعران التممي الى مرقد دوغرها مماورا النهر مدعوهم الى الاسلام على أن توضع عنهم الجزية وعليها الحسن بن العمرطة الكندى على حربها وخراجها فدعاهم لذلك وأسلوا وكتب غورك الى الاشرس ان الحراح قدا نكسر فكتب أشرس الى ابن العمرطة بلغني ان أهل الصغد واشتماههم لم يسلوارغية واغا أسلوا نفورا نالجز ية فانظرمن اختتن وأقام الفرائض وقرأسورة بن القرآن فارفع غراجه معزل ابن العمرطة عن الخراج وولى عليها ابن هاني ومنعهدم أبو الصيدا أخذ الخزية بمناسلم وكتبهاني الحاشرس بأنهم أسلوا وبنوا المساجد فكتب اليه والى العمال أن يعمد واالجزية على من حكانت عليه ولوأسلم فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آلاف على فراميخ من مرقندوخر جمعهم أبوالصيداور بيع بنعران والهيثم الشيباني وأبوفاطمة الازدى وعامر بنقشروبشرا لحدرى وسان العنبرى واسمعسل بنعقبة لينصروهم وبلغ الخبرالى أشرس فعزل ابن العمرطة عن الحرب وولى مصكانه الجشر ابن من احم السلى وعمرة بن سعد الشيباني فكتب المجشر الى أى الصدا يستقدمه هو وأصابه فقدم ومعه ثابت قطنة فسهما وسيرهماالى أشرس واجتع الباقون وولواعليهم أبافاطمة نبقاتلواها شافكتب أشرس ووضع عنهم الخراج فرجعوا وضعف أمرهم وتتبعوا فبسوا كالهم وألح هانئ فى الخراج واستنف بفعل العجم والدهاقين وأقيموافي العقورات وحرقت سابهم وألقبت مناطقهم في أعناقهم وأخذت الجزية بمنأسلم فكفرت الصغدو بخبارى واستجاشوا بالترك وخرج أشرس فاذيا فنزل آمدوأ قامأ شهرا وقدم قطن بنقسة بنمسلم فى عشرة آلاف فعد برالنهرولتي الترك وأهل الصغدو بخارى ومعهم خاقان فصرواقطنافى خندقه وأغار الترك على سرح المسلمن وأطلق أشرس ابت قطفة بكفالة عددالله من بسطام ن مسعود ان عرو دهشه معه فى خدل فاستقدمه من أيدى النرك ما أخذوه معرأ شرس مالناس ولحق قطن ولقيهم العدوفانهزموا أمامهم وسارأشرس مالناسحي عاميكند فاصرها لسلون وقطع أهل البلدعنهم الماء وأصابهم العطش فرحلوا الى المدينة واعترضهم دونها العدوفقا تلوهم قالاشديد اوأبلي الحرث بنشر حوقطن بنقتيبة بلاء شديدا وأزالوا التركءن الما فقته ليومنذ ابت قطنة وصغوب مسلم ب النعمان العمدى وعمد الماك بند الرالماهلي وغيرهم وحل قطن بن قتيمة في جاعة تعاقدوا على الموت فانهزم العدة واتبعهم المسلون يقتلونهم الى الليل مرجع أشرس الى بخارى وجهزعلهاء حصرا يحاصرونها وعليهم الحرث بنشر يع الازدى محاصرخاقان مدينة كرجة سنخراسان وبهاجع من السلين وقطعو االقنطرة

وأتاهم ابنجسر وابن وجرد وقال ان خاقان جاء ردعلى منكبى وأما آخد لكم الامان فشتوه وأتاهم برغرى في ما تين وكان داهية وكان خاقان لا يحالف فطلب رجلا دكامه في اهم برغرى في ما تين وكان داهية وكان خاقان لا يحالف فطلب رجلا دكامه في المدن الماهلي فرغب هاضعاف العطاء والاحسان على النزول ويسيرون معهم فلاطفه و رجع الى أصحابه وقال هؤلاء بدعون كم لقدال المهان فأبوا وأمر خاقان فألق الحطب الرطب في المدند قليقطعه وألق المسلون البها تم المأ كلوها ويحشو احلودها ترابا ويملؤ الماالمدن وأرسل المله سحانه ما منا المسلون بالدمهام فأصب برغرى بسهم ومات من للدة فقت لواجم عمن عندهم من الاسرى والرهن ولم يزالوا كذلك حتى نزلت حدوش المسلم فرغانة فردوا علم مواشدة قدا الهم وصالحهم المسلمون على أن يسلموالهم كرجة و يرحلوا علم ما الى سمرة دوالدنوسة وتراهنوا على ذلك وتأخر خاقان حتى يخرجوا وخلف معهم كورت ول لسلغهم الى أمنهم فارتعلوا حتى بلغوا الدنوسة وأطلقو االرهن وكان دة الحصارسة بن وما

## \* (عزل أشرس عن حراسان وولاية الحنيد) \*

فىسنة احدى عشرة ومائة عزل هشام أشرس سعمد الله عن مراسان وولى مكانه المندب عبدالرجن بزعربن الحرث بن خارجة بن سنان بأبي حادثه المرى أهدى الى أم حكم بنت يحيى بن الحكم امرأة هشام قلادة فيهاجوا هرفأ عبت هشاما فاهدى له أخرى مثالها فولاه خراسان وجله على البريد فقدم خراسان في جسمائة ووحد الخطاب ان محرزالالي خليفة أشرس على خراسان فساد الحنيد الى ماوراء النهر ومعه الخطاب واستخلف على مروالجشر بن من احم السلى وعلى الم سورة بن أبحر التممي وبعث الى أشرس وهو يقاتل أهل بخارى والصغد أن يعث المده بسر يه مخافة أن يعترضه المدوق عث المده أشرس عام بن مالك الحابي فعرض له الترك والصغد فقاتلوهم غ استداروا ورامعسكر الترك وجل المسلون عليهم من أمامهم فانهزم الترك ولحق عامر بالمندفأ قبل معه وعلى مقدمت عمارة من حزيم واعترضه الترك فهزمهم وزحف المه خاقان بنواحى سمرة فدوقطن س قتسة على ساقته فهزم خاقان وأسراب أخسه و دعث به الى هشام ورجع الى من وظافرا واستعمل قطن بن قلسة على بخارى والولندين القعقاع العسى على هراة وحسب سمرة العسى على شرطته ومسلمن عبدالرجن الباهلي على الح وعليها نصر سسار فبعث مسلم الى نصروجى عه في قيص دون سراويل فقال شيخ مضر جئتم به على هذه الحالة فعزل الحند مسلاعن لخ وأوفدوفدا إلى هشام بخبرغراته

### \*(مقتل الحرّاح الحكمي)\*

قدكان تقدم لنادخوله الى بلادا لخزرسنة أربع ومائة والمزامهم أمامه واله أثخن فيهم وملك المنحرورة ماعلى صاحبها وأدركم الشتاء فأعام هنالك وان هشاما أقرمعلى عله مُولاه أومنسة فدخل بلاد التركان من ناحمة تفليس سنة احدى عشرة فقيم مدينتهم السضاء وانصرف ظافرافاجمع الخزر والتركمن ناحمة اللاف وزحف البهم الزاحسنة اثنتي عشرة والهيهم عرج ارديل فاقتتاوا أثدقتال وتكاثر العدوعليه فاستشهدومن معوقد كان استخلف أخاه الحاج على أرسنسة ولماقتل طمع الخرزوهم التركان وأوغلوا في البلادحتي قار بوا الموصل وقسل كان قتله بالمنحر ولما بلغ اللمر هشامادعاسعمداالحريشي فقال بلغني أن الحراح انهزم قال الحراح اعرف اللهمن أن بنهزم واكن قتل فالعثني على أربعين من دواب البريد والعث الى كل يوم أربعين رجلامدداوا كتبالى أحراء الاجناد بواسوني ففعل وسارا لمريشي فلاعتر عدينة الاويستنهض أهلها فصمه من أراد الجهاد ووصلمد منة أزور فلقمه جاعية من أصحاب الحزاح فردهم معه ووصل الىخلاط فاصرها وفتعها وقسم غنائها غمسار عنها يفتح القلاع والحصون الى بروعة فنزلها واست خافان يومنذ باذر بيعان معاصرمد شة ورثان منها و يعمث في نواحيها و بعث الحريشي الى أهل ورثان يخرهم بوصوله فأخرج المدوعنهم ووصل اليهم الحريشي ثماته عالعدوالي أردسل وجاءه بعض عمونه مات عشرة آلاف من عد حرهم على أربعة فراسخ منه ومعهم خسة آلاف ستمن المسلمن أسارى وسسماياف يتهم وقدلهم أجعين ولم ينح منهم أحدوا ستنقذ المسلمن منهسم وسارالى ماجروان فاعمعن آخر وداعلى جعمنهم فسارالهم واستطمهم أجعن واستنقذمن معهم من المسلمن وكان فيهم أهل الخرّاح وولده فحملهم الى باجروان غ زحف البهم جوع الخزرمع ابن ملكهم والتقوا بأرض زوند واشتد القتال والسي من معسكر الكفارفيكي المسلون رجة لهم وصدقوا الحلة فأنهزم الكفارواته عهم المسلون الى نهرارس وغنمو اماكان معهم من الاموال واستنقذوا الاسري والسماما وجلوهم الى اجروان ثم تناصر الخرز في ملحكهم ورجعوا فنزلوا نهر الساقان واقتناواقة الاشديدائم انهزموافكان من غرق أكثر عن فتسل وجع الحريشي الغنائم وعادالى باجروان فقسمها وكتب الى هشام مالفتح واستقدمه وولى أخاه مسلمعلى ارمشة واذربعان

## \* (وقعة الشعب بن الجنيد وحاقان)\*

وخرج الجنيدسنة اثنى عشرة ومائة من خراسان غازيا الى طغارستان ودعث البهاعارة

ابن حزيم فى عمائية عشر ألفا وبعث ابراهم بن سام اللينى في عشرة آلاف الى وجه آخر وحاشتك الترك وزحف بهم خافان الى معرقند وعليها سورة بن أبحرف كتب الى الهند متغشافأم الخند ديعه وواله رفقال له المحشر بن من احم السلى وابن بسطام الازدى ان الترك ليسوا كغيرهم وقد من قت جندك فسلم ابن عبد الرحن بالنيراود والعترى بهراة وعارة بنوز مطغارستان ولانعبرالنهرفى أقلمن خسس أافا فاستقدم عارة وأمهل فقال أخىءلى سورة وعسرا لحند دقنزل كش وتأهب للسسر وغورالترك الاكارفي طريق كش وسارا لحندعلي التعسة واعترضه خاقان ومعه أهل الصغد وفرغانة والشاش وحلواعلى مقدمته وعلماعمان بن عسدالله بن الشضر فرجعوا والترك فيأشاعهم ممحلواعلى المدينة وأمدهم الجنيد بصرب ساروسدوا على العدو وقد لأعما بامنهم وأقبل الجنيد على المينة وأقب ل تحت راية الازدفقال له صاحب الرابة ماقصدت كرامتنالكن علت الانصل الدك ومناعن تطرف فصروا وقاتاوا - تى كات سموفهم وقطع عسدهم الخشب فقاتاوا بها حتى أدركهم الملل وتعانقوا تمتحاجزوا وهلك من الأزدفي ذلك الممترك نحومن تمانين فيهم عمد الله بن بسطام ومجدب عبدالله بنجودان والحسين بنشيخ ويزيد بنالمفضل الحراني وبين النياس كذلك اذطلعت أوائل عسكر خافان فنادى منادى الحند مالنزول فترحلوا وخندق كل كائن على رجاله وقصد خافان جهة بكرين واثل وعلم م زيادين الحرت فملت بكرعليهم فأفرجوا واشتد القتال وأشار أصحاب المند علمه بأن يعث الى سورة بنأ بجرمن سمرقنداسة قدم الترك المه لمكون لهم شغل به عن الحنمد وأجعابه فكتب يستقدمه فاعتذر فأعاد علمه وتهدده وقال اخرج وسرمع النهر لاتفا رقه فلنا خرجهواستبعدطريق النهرواستضلف على مرقندموسى بن أسود الحنظلي وسارعهد فى اشىء شراً لفاحتى اذابق منه وبن الجنيدوء ساكره فرسخ لقيه حافان عند الصياح وحال بنهم وبنالماء واضرم النارف اليس حواليهم فاستمآنوا وجلوا وانكشفت الترك وأظه الجو ما اعجاج وكان من وراء الترك الهب سقط فسه جسع العدق والمسلون وسقط سورة فاندقت فخذه معطف الترك فقتلوا المسلمن ولم يتق منهم الاالقلسل وانحياش بالناس المهلب بنزيادوالعمى في سمائه أوألف ومعه قريش بن عبد الله العبدي الى رستاق المرغاب وعاتلوا بعض قصوره فأصب المهلب وولوا عليهم الرحب بنالد وجاهم الاسكيد صاحب نسف وغورك ملك الصغد فنزلوامعه الى خاتان فلم يجزأ مان غورك وتتلهم ولم بنج منهم غرج الجندمن الشعب فاصدا سمرقند وأشار علمه مجشم ابن من احم النزول فنزل ووافقته جوع الترك فال الناس جولة وصر المسلون وقاتل

العسدوانهزم العدة ومضى الجنيد الى سمرقند فحمل العسالات الى مرو وأقام بالصغد أربعة أشهر وكانصاحب الرأى بخراسان فى الحرب الجشر بن من احم السلى وعسد الرحن بن عجم المخزومي وعسد الله بن حبيب الهجرى ولما انصرفت الترك بعث الحند خاوب نوسعة بنتيم الله وزمدل بنسو يدبن شيم بالخبر وتحامل فيه على سورة بن أجر عاعصاه من مفارقة النهرحتي الالعدومنه فكتب المه هشام قديعث المكمن المدد عشرة آلاف من البصرة ومثلها من الكوفة وثلاثون أأف رم ومثلها سيفا وأقام المنسد بسمرقند وسارخا فان الى بخارى وعليها قطن بن قتسة بن مسلم فحاف علىه من الترك واستشارعب دالله بن أى عبد الله مولى بني سلم بعدان اختلف علمه أصحابه فاشترط علمه أن لايخاافه فأشار بحمل العمالات من معرقند فقدمهم واستخلف بسمرقندعمان بنعبدالله ينالشفيرف أربعها لةفارس وأربعهما تةراجل ووفر أعطماتهم وسارالعمالاتف مقدمتهدي من الصدق ودنامن الطواويس فأقبل المهخاقان بكرممنية أول رمضان سنة اثنتي عشرة واقتتاوا قالدا غرجع الترك وارتحل من الغدفا عترضه الترك الناوقة ل مسلم بن أحوز بعض عظماتهم فرجعوا من الطواويس ثم دخل الخند بالمسلن بخارى وقدمت الحنود من البصرة والكوفة فسرح الجنيدمعهم حورثة بنزيد العنبرى فمن التدب معه

#### \* (ولا يه عاصم على خراسان و عزل الحنيد) \*

باغ هشاماس نفست عشرة أن الجنيد بن عبد الرحن عامل خواسان تزقر جينت بريد بن المهلب فغضب اذلك وعزله وولى مكانه عاصم بن عبد الله بن بداله لالى وكان الجنيد قدم من بالاستسقاء فقال هشام العاصم ان أدركته و به رمق فأزهق نفسه فل اقدم عاصم وجده قدمات وكانت بينهما عدا وة فيس عارة بن حزيم وكان الجنيد استخلفه وهو ابن عذبة فعذبه عاصم وعذب عال الجنيد

## \* (ولاية مروان بن مجدعلى أرمينية وأذر بحان) \*

لماعادمسلة من غزوا لخزروه ما التركان الى بلاد المسلين وكان في عسكره من وان بن مجد بن من وان فحر جمعتف المعنو المعنو وهما المعدو المدورة والمسلم وان فحر به محتف العنوو وهما أدخل بذلك على المسلم ومن الوهم و بعث الى العدو بالحرب وأقام شهر احتى استعدوا وحشدوا ودخل بلاده م فلم وحسد والمه ورغب المه بالغزواليم لمنتقم منهم وأن عده عمائة وعشر بن الف مقاتل و يكتم علمه فأجامه اذلك وولاه على أومينية فسار المها وجاء المدد من الشأم والعراق والحر برة فاظهرانه بريد غزواللان و بعث الى ملك الخزر في المهادنة فأجاب وأرسل وسلم لتقرير الصلح بريد غزواللان و بعث الى ملك الخزر في المهادنة فأجاب وأرسل وسلم لتقرير الصلح

باض الاصل

فأمسكهم مروان الحان تجهزوود عهم وسارعلى أقرب الطرق فوافاهم ورأى ملك الخزوان اللقاء على الله الحال غروف أخرالى أقصى بلاده ودخل مروان فأوغل فيها وخرب وغنم وسبى الى آخرها ودخل بلاد ملك السرير وفق قلاعها وصالحوه على ألف رأس فضها غلمان ونصفها جوارى ومائه ألف مد تحدمل الى الداب وصالحه أهل قومان على مائه رأس فصفين وعشر بن ألف مد ثم دخل أرض ورد حكر ان فصالحوه ثم أتى حرين وافتتح حصنهم ثم أتى سبدان فافت ها صلحا ثم زل صاحب اللكزفى قلعته وقد المتنع من أداء الوظيفة فخرج يريد ملك الخزر فأصدب بسهم ومات وصالح أهل الله حيز مروان وأدخل عامله وسار مروان الى قلعة سروان فأطاعوا وسارالى الرودانية فاوقع بهم ورجع

#### \*(خلع الحرث بنشر يح بخراسان) \*

كان الحرث هذا عظيم الازد بخراسان فحلع سنة ست عشرة ولدس السواد ودعاالى كاب الله وسنة بده والسعة الرضاعلى ما كان عليه دعاة بنى العباس هذاك وأقبسل الى الغيار بات وجائه وسلم عاصم مقاتل بن حريان السطى والخطاب بن محرز السلمى فسم ما وفروا من السحن الى عاصم بدم الحرث وغدره وسارا لحرث من الغاربات الى بلخ وعليها نصر بن سياره التحتيي فلقياه في عشرة آلاف وهو في أربعة فهزمهم وملك بلخ واستعمل عليه اسلمان بن عبد الله بن حازم وسارالى الحوزجان عليها علم سارالى مروونى الى عاصم ان أهل من و مكاتبونه فاست وثق منهم بالقسامة وخرج وعسكر قريبامن من و وقطع الحسور وأقبل الحرث في ستين ألفا ومعه فرسان الازد وعسكر قريبان والغاربات وملك الطالقان وأصلح والقناطر ثم نزع مجد بن المثنى في ألفين من الازد وجد ازب عامل الجابي في مثلها من في تم الى عاصم ولحقوابه ثم اقتمالوا فانهزم الحرث وغرق كثير من أصحابه في نهر من و وقتلوا فتلاذ ريعا وكان من غرق حازم ولماقطع الحرث نهر من وضرب رواقه واجتمع السعم اثلاثه آلاف فارس وكف عاصم عنهم

### \* (ولاية أسد القسرى الثانية بخراسان) \*

كنبعاصم الى هشام سنة سبع عشرة أن خراسان لا تصلح الاأن تضم الى العراق المكون مددها قر ب الغوث فضم هشام خراسان الى خالد بن عبد الله القسرى وكذب اليه ابعث أخال بصلح ما أفسد فبعث خالداً خاه أسد افسار على مقدمته مجد بن مالك الهدمد انى (ولما بلغ عاصم) الخبر واود الحرث بن شريح على الصلح وأن يكتب اجتمعا الى هشام بسأ لانه الحكتاب والسنة فان أبى اجتمعا وأبي بعض أهل خراسان ذلك الى هشام بسأ لانه الحكتاب والسنة فان أبى اجتمعا وأبي بعض أهل خراسان ذلك

اضالامر

فانتقض النهدما واقتلافانهزم الحرث وأسرمن أصحابه كشرقتلهم عاصم وبعث بالفتم الى هشام مع معدين مسلم العنبرى فلقده أسدنالرى وحاء الى خراسان فيعث عاصما وطلمه عائة الف درهم وأطلق عارة بن حريم وعال الخند ولم يكن لعاصم بخراسان الامرو ونيسانوروكانت مروالروذ المعرث وواصل خالدين عبيدا للهالهعرى على مشلرأى الحرث فمعث أسدعمد الرجن بن نعيم في أهل الحكوفة والشأم الى الحرث وسارهو بالناس الى آمد فخرج المه زياد القرشي مولى حسان النبطي في العسكر فهزمهم أسد وحاصرهم حتى سألوا الامان واستعمل عليهم يحيى بن نعيم بن هبرة الشيباني وسارالي بلع وقد ما يعو اسلمان بن عدد الله بن حازم فساوحتى قدمها ثم سارمنها الى ترمذوالحرث محاصرلهم ماوأعزه وصول المددالم انفرج الى الحوخرج أهل ترمذفه زموا الحرث وقتاواأ كثرأ صحابه تمسارأسدالي سمرقندومر بحصن زمويه أصحاب الحرث فبعث اليهم وقال اغمانكرتم مناسو السبرة ولم يبلغ ذلك النساء واستحلال الفروج ولامظاهرة المشركين على مشال سمرقند وأعطاه الامان على تسليم سمرقند وهدتده ان قاتل بأنه لايؤمنه أبدا فرح الى الامان وسارمه الى سمرة ندفانزاهم على الامان ثم رجع أسد الى الم وسرح جديعا الكرماني الى القلعة التي فيها ثقل الحرث وأصعبامه في طغارستان فاصرها وفقعها وقتل مقاتلهم ومنهم بنوبررى من تعلب أصحاب الحرث و ماعسيهم فى سوق بلغ وانتقض على الحرث أربعما لة وخسون من أصحابه بالقلعة وريسهم مرير ابن ميمون الفاضي فقال الهم الحرث انكنتم مذارقي ولابد فاطلبوا الامان وان طلبتموه بعدرحملي لايعطونه لكم فأبواالاان ارتعل فبعثوا بالامان فإيجبهم المسه وسرح حديعة الكرماني في ستة آلاف فصره محتى نزاوا على حكمه وحل خسين منهم الى أسدفيهم ابن ميمون القاضى فقتلهم وكتب الى الكرماني باهلاك الباقين والمخذأسدمد ينة بلح دارا ونقل المهاالدواؤين غ غزاطغارستان وأرض حبونة

### \* (مقتل حاقان) \*

ولما كانتسمة تسع عشرة غزا أسد بن عبد الله ولاد الختل فقت منها قلاعا وامتلائت أمدى العسكر من السبى والشاء وكتب بن السائحى صاحب الملاديسة عيش خاقان على العرب ويضعفهم له فتحهز وخفف من الازودة استعجالا للعرب فلما أحسر به ابن السائحى بعث النذير الى أسد فلم يصدّقه فأعاد عليه انى الذى استمددت خاقان لائك معرت الملاد ولا أديد أن يظفر بك خشبة من معاداة العرب واستطالة خاقان على معرت الملاد ولا أديد أن يظفر بك خشبة من معاداة العرب واستطالة خاقان على فصدة قه حينتاذ أسد و بعث الاثقال مع ابراهم بن عاصم العقيلي الذى كان ولى

سحستان و بعث معه المشيخة كثير بن أمنة وأباسفمان بن كثيرا للزاعي وفضل بن حمان المهرى وغيرهم وأمدهما يندآخو وجاء فى أثرهم فانتهى الى نهر الح وقد قطعه اراهم بعاصم بالسي والاثقال فخاص النهرمن ثلاثه وعشر ينموضعا وحل الناس شماههم حتى حمل هوشاة فااستكمل العمورحتي طلعت عليهم الترك وعلى المسلمة الازد وتميم فعمل خاقان عليهم فانكشفوا فرجع أسدالي عسكره وخندق وظنواأن خاقان لأيقطع النهر فقطع النهر الهمم وقاتله المسلون في معسكرهم وما توا والترا محيطون بهم فلاأصحوالم روامنهم أحدافعلوا أنهم المعوا الاثقال والسي واستعلوا علهامن الطلائع فشاورأ سدالناس فأشاروا بالمقيام وأشارنصر منسيار باتباعهم يخلص الاثقال ويقطع شقة لابدمن قطعها فوافقه أسد وطيرالنذيرالي ابراهم بنعاصم وصبع خاقان الانقال وقد خندقواعلم مفأم أهل الصغد بقتلهم فهزمة مسلمة المسلمن فصعد على تل حتى رأى المسلمن من خلفهم وأمر الترك أن يأتوهم من هذالك ففعلوا وخالطوهم في معسكرهم وقتلوا صاغان خذاه وأصحابه وأحسوا بالهلاك واذا بالغبارة درهج والترك يتنحون قليلا فليلاوجا أسدووقف على المتل الذي كانعليه خاقان وخرج البه بتبية الناس وجافته امر أقصاعان خيذاه معولة فأعول معهاومضى غاقان يقودأ سرى المسلمن في الا فاق ويسوق الابل الموقورة والحوارى وأرادأهل العسكرقة الهم فنعهم أسدونادى رجل من عسكرخا قان وهومن أصحاب الجرث بنشريح يعيرأسدا ويحرضه ويقول قدكان لاءن الختل مندوحة وهي أرض آمائى وأجدادى قدكانمارأيت ولعلالله ينتقممنك ومضى أسدالى بلخ فعسكر في مرجها حتى عا الشينا و فدخل البلدوشي فيها وكان الحرث ب شريح شاحسة طخارسة انفانضم الى خاقان وأغراه بغزوخواسان وزحفواالى الح وخرج أسديوم الاضعى فط الناس وعرَّفهم بأن الحرث بسشر حاستجلب الطاعمة المطفئ نورالله ويدلد ينهم وحرضهم على الاستنصار بالله وقال أقرب ما يكون العبدلله ساحدا مسعد وسعدالناس وأخلصواالدعاء وخرج للقائمهم وقداسة تدخاقان من وراء النهر وأهل طغارستان وحدونة فى ثلاثين ألفاوجا الخيرالي أسدوأشار بعس الناس بالتعصن منهم عديثة لخ واستقد خالدوهشام وأى الاسد الااللقان فرج واستخلف على الكرماني بنعلى وعهداليه الهلايدع أحدا بخرج من المدينة واعتزم نصربن سار والقاسم بن نجيب وغيرهم على الخروج فأذن لهم وصلى بالناس وكعتبن وطول غ دعاوا من الناس بالدعا ونزل من ورا القنطرة منتظر من تخاف م بداله وارتحل فلقى طليعة خاقان وأسرقاندهم وسارحتى نزلى على فرسختن من الحوز انثم أصبحوا وقد

امن الامل"

تراءى الجعمان وأنزل أسدالنماس متهنا المعرب ومعدا لموزجان اه وجلت النوك على المسرة فانه زموا الى رواق أسد فشدت علم ما الاسدو بنوتم والحور خان من المعنة فانكشفوا الى خافان وقد انهزم والحرث معه واتمعهم النياس ثلاثه فواسح يقتلونهم واستاقو امائة وخسين ألفامن الشاءودواب كثبرة وسلك خافان غيرالحاقة واقيهم أسدعند الطريقة وسلك الحوزجان بعثان و عبدالله بنالشفهرطرية ابعرفهاحتي نزلواعلى خافان وهوآمن فترحكوا الابنية والقدور تغلى وبناء العرب والموالى والعسكرمشعون من آئية الفضة وركب خافان والحرث مانع عنه وأعلواام أة خاقان عن الركوب فقتلها الحصي الموكل با وبعث أسد بجوارا اترك دهاقين خراسان يفادون بماأسراهم وأقام خسمة أمام وانصرف الى بلخ لتاسعة من خروجه ونزل الحوزجان وخافان هارب امامه وانتهى خاقان الى جونة الطغارى فنزل عليه وانصرف أسدالى بإ وأقام خاقان عند حونة حتى أصلح آلته وسار وسيمه بهافأخذه حد كاوش أبوفشين فأهدى السه وأتعفه وحيل أصحابه يتخذ بذلك عنده بداغ وصل خامان بلاده وأخذنى الاستعدادفي الحرب ومحاصرة سمرقندوجل الحرثوا بنشريح وأصحابه على خسة الاف بردون ولاعب خافان بالنردكو رصول بوما فغمزه حورصول فأنف وتشاجر فصك كورصول يدخاعان فلف خاقان لمكسر تده فمنعى وجع ثم ست خاكان فقدله وافترق الترك وجاوه وتركوه بالعراء فملديعض عظماتهم ودفنه وكان أسديعث مالفتح من بلخ الى خالد بن عبد الله فأخر برو بعث به الى هشام فلم يصد قدم بعده القاسم بن نحب بقتل خاقان فبت قيس أسدا وخالدا وقالوالهشام استقدم مقاتل ب حمان فكتب بذلك الى خالد فأرسل الى أسدأن يبعث به فقدّم على هشام والابرش وزيره جالس عنده فقص علمه الخرفسر بذلك وقال لقاتل ماحاجتك قال يزيد ين المهلب أخذمن حمان أبى ما نه ألف درهم بغيرحتى فأمر بردها على فاستعلقه وكتب له بردها وقسمها مقانل بن ورثة حمان م غزا أسد الخمل بعدمقم لاخا قان وقدم مصعب بعرا للزاعى الهافسارالى حصن بدرطرخان فاستأمن له أن يلق أسدا فأمنه وبعث الى أسد فسألأن يقبل منه ألف درهم ورا وده على ذلك فأبي أسدورة مالى مصعب لبرده الى خصنه فقال له مسلم بن أى عبد الله وهومن الموالى أن أمير المؤمنين سندم على حسه مُ أقبل أسديالناس ووعدله المحشرين من احميد رطرخان أوقيول ماعرض ففدم أسد وأرسل الى مصعب يسأل عنه فوجده مقماعند مسلة في مه وقطعت يده مُأمر رجلامن الازدكان بدرطرخان قتل أماه فضرب عنقه وغلب على القلعة وبعث

العساكرف بلادانلتل فامتلائت أيديهممن الغنائم والسبى وامتنع ولدبد وطوخان وأمواله فى قلعة فوق بلدهم صغيرة فلم يوصل اليهم

## \* (وفاة أسد) \*

وفي رسيع الاولسنة عشرين وفي ابن عبد الله القسرى عدية بل واستخلف جعفر

\* (ولاية بوسف من عرالثقني على العراق وعزل خالد) \*

وفى هذه السينة عزل هشام حالداعن أعماله جمعها بسعاية أبى المثني وحسان النبطى وكانا يتوليان ضماع هشام بالعراق فنقلاعلى خالدوأ مرالاشدق بالنهوض على الضماع وانهى ذلك حسبان بعبدأى المثني وأن غلته في السينة ثلاثة عشرالف ألف فوقوت فى نفس هشام وأشار علسه بلال بن أبى بردة والعربان بن الهيم أن يعرض أملاكه على هشام ويضمنون له الرضافل عبهم ممشكامن خالد بعض آلعمر والاشدق أنه أغلظ له في القول بحملسه فكتب المه هشام يو بجه و يأمره بأن يشي ساعياعلى قدممه الى ما به ويترضاه وغمت عنه من هذا أقوال كشرة وأنه يستقل ولا به العراق فكتب المه هشام ياان أم خالد بلغني أنك تقول ماولاية العراق لي يشرف باابن اللغناء كيف لاتكون امرة العراق الشرفاوأنت من بحملة القلملة الذاملة أماوالله انى لاظن أن أولمن يأتمك صقرمن قريش يشتد مديك الى عنقك م كتب الى بوسف ابن عسر الثقني وهو مالين بأمره أن يقدم في ثلاثهن من أصحابه الى العراق فقدولاه ذلك فسارالى الكوفة ونزل قريامها وقدختن طارق خليفة خالديا أكوفة ولده وأهدى المه وصمفاووم مفة سوى الاموال والشاب ومز يوسف وأصحابه بعض أهل العراف فسألوهم فعرضوا وظنوهم خوارج وركب بوسف الى دور ثقيف فكتموا شمجع بوسف بالمسحدمن كان هذالك من مضر ودخل مع الفجرف لى وأرسل الى خالد وطارق فأخذهما وقمل انت خالدا كان بواسط وكتب المه بالخبر بعض أصحابه من دمشق فركب الى خالدوأ خبره ما نغيروقال اركب الى أميرا لمؤمنه بن واعتذراله عال لاأفعل بغبراذن قال فترسلني أستأذنه قاللا قال فاضمن لهجمه ماانكسرفي هذه السننن وآتك بعهده وهي مائة ألف ألف قال والله ماأ حد عشرة آلاف ألف قال أتعملها أناوفلان وفلان قال لاأعطى شمأ وأعود فسم فقال طارق اعانفل ونتي أنفسينا بأموالنا ونستبقى الدنيا وستى النعمة علىك وعلمنا خبرمن أن محي عمن بطالبنا مالاموال وهي عندالكوفة فنقتل وبأكاون الاموال فأبي خالدمن ذلك كله فودعه طارق ومضى وبكى ورجع الى الكوفة وخرج خالدالى الحة وجاء كتاب هشام بخطه الى

توسف بولاية العراق وأن بأخذا بن النصرانية بعن خالدا وعاله فيعذبهم فأخذ الاولاد وسارمن بومه واستخلف على المين ابنه الصلت وقدم في جادي الاخرة سنة عشرين ومائة فنزل النعف وأرسل مولى كيسان في عبطار قولقيه بالحيرة فضريه ضريامبر حا ودخل الكوفة وبعث عمان عطاء بن مقدم الحف الديالجة فقدم عليه وحسه وصالحه عنه اباكوفة وبعث عمائة ألف وكانت عنه ابان بن الوايد وأصحابه على سبعة الإف ألف وقبل أخذمنه مائة ألف وكانت ولا يته العراف خس عشرة سنة ولما ولى يوسف نزلت الذلة بالعراق في العرب وصارا لحكم فيه الى أهل الذبة

## \* (ولاية نصر بنسمار خراسان وغزوه وصلح الصغد) \*

ولمامات أسدى عسد الله ولى هشام على خراسان نصر بن سمار و بعث المسه عهده على عبدالكريم نسلط الحنق وقد كان جعفر بن حنظلة الماستخلفه أسدعندمونه عرض على نصرأ ن وليه بخارى فقال له العيرى بن محاهدمولى بني شدان لا تقسل فأنك شيزمضر بخراسان وكانعهدك قدجاء على خراسان كالهافكان كذلك ولماولى نصراستعمل على الح مسلم بنعبد الرجن وعلى مروالروذ وشاح بن الصحرب وشاح وعلى هراة الحرث بن عبد الله بن الحشر ج وعلى نسابور زياد بن عبد الرحن القسرى وعلى خوارزم أباحفص على بنحقفة وعلى الصغدقطن بن قتسة وبني أربع سنن لايستعمل في خراسان الامضر فافعمرت عمارة لم تعمر مثلها وأحسن الولاية والحماية وكان وصول العهدالب مالولاية في رجب سنة عشرين فغزاغزوات أولها الحماوراء النهرمن نحوياب الحديد وسارالهامن الخ ورجع الى مروفوضع الزية على من أسلم من أهل الذمة وجعلهاعلى من كان يخفف عنه منهم وانتهى عددهـم ثلا ثين ألف امن الصنفين وضعت عن هؤلاء وجعلت على هؤلاء ثم غزا المانية الى سمر قند ثم الثالثة الى الشاش سارالهامن مر وومعه ملك بخارى وأهل مر تندوكش ونسف في عشرين ألف وجاء الى نهر الشاش فال بينه وبن عبوره كورصول عسكر نصر في اله ظلاء وفادى نصر لايخرج أحددوخرج عاصم بنعمر في جند سمر تند في اولته خدل الزل لملاوفهم كورصول فأسره عاصم وجاءبه الى نصر فقتله وصلمه على شاطئ النهر فزنت الترك القتله وأحرقوا أبنيته وقطعوا آذانهم وشعورهم وأذناب خبولهم وأمرنصر ماحرا فعظامه لئلا محملوها بعدر حوعه غسارالي فرغانة فسيء نهاألف رأس وكتب المه توسف بن عران ليسير الي الحرث بن شرح في الشاش و يخرب بلادهم ويسبيهم فسارلذال وجعلعلى مقدمته يحيى برحصن وجامهم الىاكرث وقاتلهم وقتل عظما من عظماء التركة وانهزموا وجاء ملك الشاش في الصلح والهدنة والرهن واشترط نصر عليه اخراج الحرث بنشر يهمن بلده فأخرجه الى فاراب واستعمل على الشاش بنزل ابن صالح مولى عروب العاصى غرال أرض فرغانة و بعث أمّه فى المام الصلح فائت الذاك وأكرمها أصر وعقد لها ورجعت وكان الصغد الماقت ل خاقان طم عوا فى الرجعة الى بلادهم فلما ولى نصر بعث الهم فى ذاك وأعطوه ماساً لوه من الشروط وكان أهل خراسان قد نكروا شروطهم وكان منها أن لا يعاقب من ارتد عن الاسلام اليهم ولا يؤخذ منهم أسرى الابينة وحكم وعاب الناس دُلك على نصر المأمضاه لهم فقال لوعا ينتم شكوتهم فى المسلمين مثل ماعا ينت ما أنكرتم وأرسل الى هشام فى ذلك فأمضاه و ذلك سنة ثلاث وعشرين

## \*(ظهورزىدىن على ومقتله)\*

ظهرزيدبن على الكوفة خارجاعلى هشام داعماللكاب والسنة والىجهاد الظالمن والدفع عن المستضعفين واعطاء المحرومين والعدل في قسمة النيء وردّ المظالم وأفعـ ال المدرونصرأهل الستواختلف فيسب خروجه فقسل ان بوسف بنعر لماكتب فى خالد القسرى كتب الى هشام انه شعة لاهل البت وانه اساع من زيداً رضا بالمدينة معشرة آلاف ديسار وردعلمه الامن وانهأ ودع زيدا وأعصابه الوافدين علمه مالا فكان زيدقد قدم على خالد بالعراق هو ومحدبن عربن على بن أبي طالب وداود بن على ابن عبدالله بن عباس فأجازهم ورجعوا الى المدينة فيعث هشام عنهم وسألهم فأقروا بالحائزة وحلفواعلى ماسوى ذلك وانخالدا لمودعهم شمأفصدقهم هشام وبعتهم الى بوسف فقاتلوا خالدا وصدقهم الا خروعادوا الى المدينة ونزلوا القادسة وراسل أهل الكوفة زيدا فعاداليهم وقبل في سب ذلك ان زيد الختصم مع ابن عه جعفر ابنا لمسن المثنى فى وقف على تم مات جعفر نخاصم أخوه عبد الله زيد آ وكانا يحضران عندعامل خالد بنعبد الملك بن الحرث فوقعت بينهما في مجلسه مشاتمة وأنكرنيد من خالدا طالته للخصومة وان استم لمثل هذا فأغلظ لهزيد وسارالي هشام فجمه م أذن لهبعد حين فحاوره طويلاغ عرض لهبأنه ينكرا لخلاف وتنقصه غ قال له اخرج قال نع عُلاأ كون الابحيث مكره فسارالي الكوفة وقال له محديث عمر بن على بن أبي طااب ناشدتك القه الحق أهلك ولاتأت الكوفة وذكره بفعلهم معجده وجده يستعظم ماوقعيه وأقبل الكوفة فأفام بهام خفيا ينتقل فى المنازل واختلف المه الشيعة وبابعه جاعة منهم مسلمين كهدل ونصر بنخزعة العسى ومعاوية بناسحق بنزيد الزحارية الانصارى وناس من وجوه أهل الكوفة بذكر لهم دعوته غ بقول أسايعون على ذلك فمقولون نع فمضع بده على أبديهم و يقول عهد الله علىك ومشاقه وذمته وذمة

بيه يقن تبعني ولاتقاتلني مع عدوى ولتنصي لى في السرو العلاية فاذا وال نعم وضع يده على يده ثم قال اللهم اشهد فبالعه خسة عشر ألفا وقدل أربعون وأمرهم مالاستعدا دوشاع أمره فى الناس وقبل انه أقام فى الكوفة ظاهرا ومعه دا ودبن على بنعبد الله بنعباس لماجاؤا لمقاتلة خالدفا ختلف المه الشمعة وكانت السعة وبلغ الخبرالى يوسف بنعمرفأ خرجه من الكوفة ولحق الشمعة بالقادسية أوالغلسة وعذله داودن على فى الرجوع معه وذكره حال جدّه الحسن فقالت الشمعة لزيدهذا انمايريد الام لنفسه ولاهل سته فرجع معهم ومضى داود الى المدينة ولماأتي الكوفة جاءه مسلة من كهدل فصدّه عن ذلك وقال أهل الكوفة لا يعوّلون لك وقد كان مع جدّك منهم أضعاف من معل ولم تعاوله وكان أعزعلهم منا على هؤلا وفقال له ود ما يعوني ووجبت السعة في عنتي وعنقهم قال فتأذن لى أن أخرج من هذا البلد فلا آمن أن عدث حدث وأنالاأهلا نفسي فرح المامة وكتب عبدالله بن الحسن المدى الى زيد بعذله و يصــ قد فلم يصغ المه وتزقر جنسا و مالكوفة وكان يختلف الهن والناس بايعونه مأم أصحابه يتعهزون وغي الخبرالي نوسف بنعر فطلسه وخاف فتعمل الخروج وكان بوسف بالحبرة وعلى الكوفة الحكم بن الصلت وعلى شرطت معر ابنعبد الرجن من القاهرة ومعه عسد الله بن عباس الكندى في السمن أهل الشأم ولماعلم الشبعة ان يوسف بحث عن زيدجا واليه جاءة منهم فقالوا ما تقول في الشيخين فقال زيدرجه ما الله وغفرله ماوماسمعت أهل سي يذكرونم ما الابخسروغاية ماأقولاانا كناأحق بسلطان رسول اللهصلي الله علمه وسلممن الناس فدفعو ناعنه ولم يبلغ ذلك الكفر وقدع دلوافى الناس وعملوا بالكتاب والسنة قال فأذاكان أولئك لم يظاول فلم تدعو الى قتالهم فقال ان هؤلاء ظلوا المسلمن أجعين فانانده وهم المالكابوالسنة وأن نحى السنن ونطفئ البدع فان أجبتم سعدتم وان أبيتم فلست عليكم بوكيل ففارة ومونكثوا يعته وقالوامسبق الامام الحق يعنون مجدا الباقر واتجعفراابنه امامنا بعده فسماهم زيد الرافضة ويقال انما يماهم الرافضة حدث فارقوه ثم بعث يوسف بعرالى الحكم بأن يعمع أهدل الحكوفة في المسعد فجمعوا وطلموا زيدافي دارمعاوية بناحق بنزيد بن حارثة فحرج منهالسلاواجمع المهناس من الشمعة وأشعلوا النبران ونادوا مامنصور حتى طلع الفعر وأصبح جعفر ان ألى العباس الكندى فلتى اثنى من أصحاب زيد بنادمان بشعاره فقسل واحدا وأتى الا خرالى الحكم فقسله وأغلق أنواب المسجد على الناس و بعث الى وسف ماللبرفسارمن الحبرة وقدم الرياف بنسلة الاراشى فى ألفين خدالة وثلثما ته مأشمة

وافتقدز بدالناس فقيل انهم في الجامع محصورون ولم يجدمعه الاما تنن وعشرين وخرج صاحب الشرطة فى خدله فلق نصر بن خراعة العسى من أحداب زيدد اهما المه فملعله نصر وأصابه فقتاوه وحلز يدعلي أهل الشأم فهزمه موانتهي الحداد أنس بنعرالازدى تمن بأيعة وناداه فليخرج المه ثمساوزيد الى الكاسة فملعلي أهل الشأم فهزمهم غردخل الكوفة والرابات في أتناعه فلمارأى وبدخذلان الناس قال لنصر سنخز عداً فعلموها حسسنية قال أثناأ نافو الله لامو تن معك وان الناس بالمسحد فامض بذا اليهم فحاءالي المسحد بنادى بالناس بالخروج المه فرماه أهل الشأم بالخارة من فوق المدحدة فانصر فواعند المساء وأرسل بوسف بن عرمن الغد ألعباس أن سعد المزنى في أهل الشأم فحامة في دار الزرق وقد كان أوى الماعند المساء فلقمه زيدس نابت فاقتتا وافقتل نصر شهواعلى أصحاب العماس فهزمهم زيدوأ صحابه وعمأهم بوسف بنعرمن العشي غمسرحهم فكشفهم أصحاب زيد ولم شت حملهم لحمله وبعث اليهم توسف بعر بالقادسة واشتذ القتال وقتل معاوية بنزيد تمرجي زيد عند المساءيتهم أثبته فرجيع أصحابه وأهل الشأم يظنون انهسم تحاجزوا ولمانزع الفصل من حميمة مات فدفنوه وأجر واعلمه الماء وأصبح الحكم يوم الجعة يتمع الجرحي من الدورودله بعض الموالى على قبرز يدفاس تغرجه وقطع رأسه وبعث بهاالى يوسف بالحيرة فبعثه الى هشام فنصبه على بابده شق وأمر يوسف الحكم أن يصلب زيدا بالكاسة ونصر بنخزيمة ومعاوية بناسحق ويحرسهم فلماولى الولمد أحرباحراقهم واستحار يعتى من زيد دهمد الملك من شرين من وان فأجاره حتى سكن المطلب تمسار الى خراسان في نفرس الزيدية

## \* (طهوراً ي مسلم بالدعوة العماسية) \*

كان أهل الدعوة العباسة بخراسان كتمون أمن هم منذبغث مجد بنعلى بنعبدالله ابن عباس دعانه الى الاشفاق سنة مأنه من الهجرة أيام عمر بنعبدالعزيز لمامر أبوها شم عبدالله بنعبد الملائم عبد الله بن عبدالله فوها شم عبدالله بناه بن عبد الملائم فوضا عبدالله فوض عند مناطبة من أعمال البلقاء وهلك هنالك وأوصى له بالام وكان أبوها شم قد عبار شمعته بالام من الام منائر فى ولد محد بنعلى بنعبدالله ابن عباس فلمات أبوها شم قصدت الشمعة محمد أو با يعوه سر او بعث دعاته منها الى الاسفا مات أبوها شم قصدت المالا فاق و حدالا المقادة و مسرة بن والى خواسان هم بن سلة فحاد الله وأماعكر مة السراح وهو أبو مجد الصادق و حيان العطار خال ابراهم بن سلة فحاد الله فيعث خواسان ودعو المه سر او أجابهم الناس و جاو أبكت من أجاب الى مسيرة اه فيعث خواسان ودعو المه سر او أجابهم الناس و جاو أبكت من أجاب الى مسيرة اه فيعث

ماالى محدواختارأ ومحدالصادق اثن عشررجلامن أهل الدعوة فعلهم نقماء عليهم وهم سلمان بن كثيرا الخزاعي ولاهز بن قريط التميي وأبو النجم عران بن اسمعيل مولى أي معمط ومالك بن الهمم الخزاعي وطلمة بن زريق الخزاعي وأبوح زة بنعر ان أعن مولى خراعة وأخوه عسى وأبوعلى شملة بنطهمان الهروى مولى بني حنيفة واختار بعده سيعتزر خلاوكتب اليه مجدين على كالايكون الهم مثالا مقت دون به في الدعوة وأقاموا على ذلك مُربعث مسيرة رسله من العراق سنة ثلتين ومائة فى ولاية معمد خديثة وخلافة يزيد بن عبد الملك وسعى بهم الى سعمد فقالوا نحى تجارفض مهم من و معة والمن فأطلقهم وولد محمد المه عسدالله السفاح سنة أربع ومائة وجاءالمه أبومجد الصادق فيجاعة من دعاة خراسان فأخرجه لهم ان خسة عشر نوما وقال هذا صاحبكم الذي يتم الامر على يده فقب لوا أطرافه وانصر فوا مُدخل معهدم في الدعوة بكبر بن هامان جاء من السند مع الجنيد انعمد الرجن فلماءزل قدم الكوفة ولق أباعكرمة وأبامجد الصادق ومجد تنحمس وعارا العمادى خال الولدد الازرق دعاه الى خراسان في ولاية أسد القسرى أمام هشام ووشي م المه فقطع أبدى من ظفر مه منهم وصليه وأقب ل عمار الى الحبير بنهامان فأخره فكتب الى محدس على بذلك فأجابه الجدلله الذي صدق دعوتكم ومقالتكم وقدبقت منكم قتل ستعقش كان أقول من قدم محمد ساعلي الى خراسان أبومجد زيادمولى همذان بعثه محدس على سنة تسعة في ولاية أسد أيام هشام وقال له نزل في المن وتلطف لمضرونها ه عن الغالب النسابوري شيعة في فاطمة فشتي زياد عروم سعى به الى أسد فاعتذ وبالتجارة معاد الى أص ه فأحضر مأسد وقتله في عشرة ن أهل الكوفة ثم جاء بعدهم الى خراسان رجل من أهل الكوفة اسمه كثير ونزل على أبى الشحم وأقام يدعو سنتن أوثلاثة ثم اخد أسد بن عبد الله فى ولايته الثانية مدنة سبع عشرة اخذ سلمان ن كثيرومالك بن الهدم وموسى بن كعب ولاهز اسقر يط بشلفائة وطوشهد حسن بن زيد الازدى بيراءته م فأطلقهم غريعت بكير انهامانسنة عانىعشرة عاربن زيدعلى شعتهم بخراسان فنزل مرووتسمي بخراش وأطاعه الناس ثمنزل ذعوتهم مدعوة الحزمة فأباح النساء وقال ان العموم انماهو عن ذكر الامام وأشار الحاخفا الممه والصلاة الدعا الهوالج القصد المه وكان خراش هذا اصرائاما اكوفة والمعه على مقالته مالك بن الهميم والحريش بنسليم وظهرأ سدعلى خبره وبلغ الحبر بذلك الي مجدين على فنكر عليهم قبولهم من خراس طعمراه المتهم فقدم علمه اس كثيره بهم يستعلم خبره ويستعظفه على ماوقع منهم وكثب

معداليهم كالامختومالم يجدوافه عمرالسملة فعلوا مخالفة خراش لامره وعظم عليهم غربعث مجدن بكبر سنان وكتب معه بكذب خراش فلربصد قوه فاءالي محدو بعث معه عصمامضدة بعضها بالحديدو بعضها بالنعاس ودفع الى كل رجل عصافعلوا انهم قد خالفوا السرة فتابوا ورجعوا وتوفى محدبن على سنة أربع وعشرين وعهدابه ابراهيم بالامر وأوصى الدعاة بذلك وكانوا يسمونه الامام وجاء يحكر بنهامان الى خراسان بنعد موالدعاء لابراهم الامام سنةست وعشر بن وماثة ونزل من و ودفع الى الشمعة والنقباء كابه بالوصية والسبرة فقيلوه ودفعوا المهما اجتمع عندهم من نفقاتهم فقدمها بكرعلى ابراهيم غربعث الهيم أبامسلم سنة أربع وعشرين وقداختلف فأقليته اختبلافا كثيراوفي سب اتصاله بابراهم الامام أوأسه مجيد فقل كانمن ولدبزرجهر ولدماصبهان وأوصىبه أبوه الى عسى بنموسى السراج فحمله الى الكوفة ابنسبعسنين ونشأبها واتصل بابراهيم الامام وكان اسم أبى مسلم ابراهيم بنعمان بنارفهماه ابراهيم الامام عبدالرحن وزوجه أبه أى النعم عران بنا معمل من الشمعة فبي بها بخراسان وزوج ابنته من محرز بن ابراهم فليعقب وابنته أسماء من فهم بن محرز فأعقبت فاطمة هي التي يذكرها الحزمية وقدل فى اتصاله بابراهم الامام ان أبامسلم كان معموسى السراح وتعلم منه صناعة السروج وكان بعهزفها ماصهان والحمال والخزيرة والموصل واتصل بعاصم من يونس العجلي صاحب عسى السراح وابنى أخسه عسى وادريس ابى معقل وادريس هوجد أبىداف وغى الى يوسف بنعران العجلى من دعاة بنى العباس فسهم مع عمال خالد القسرى وكانأ يومسلم معهم في الدين بخدمتهم وقبل منهم الدعوة وقدل لم يصلب منعسى السراج وانماكان منضماع بنى العجلى بأصبهان أوالحمل وتوجه سلمان ابندك شرومالك بنااهم ولاهز بنقريط وقطية بنشيب من خراسان ريدون ابراهيم الامام بكة فروابعاصم بنيونس وعيسى وادريس ابنى معقل العجلي بمكانهم من الحبس فرأ وامعهم أمامهم فأعبهم وأخذوه ولقوا ابراهم الامام بكة فأعبه فأخذه وكان يخدمه غقدم النقباء بعدد لائعلى ابراهيم الامام يطلبون أن بوجه من قبله الى خراسان فبعث معه أبامسلم فلماتمكن ونوى أمره ادعى أنه من ولد سلمط بعبدالله بعماس وكانمن أولمة هذا الخرأن جارية اعمدالله بنالعماس ولدت لغبررشدة فحدها واستعبد ولمدها وسماه سلمطا فنشأ واختص بالوليد وادعى ان عبد الله ين عباس أفر بأنه الله وأقام المدنسة على ذلك وخاصم على بن عبد الله فى المراث واذاه وكان فى صحابته عمر الدن من ولدأ بى رافع مولى رسول الله صلى الله

عليه وسلم ودخل عليها سليط باللبر فاستعدت الوليد على فأنكر وحلف فنيشوا فى السينان فوجدوه فامر الوليد بعلى فضرب ليدله على عمر الدن ثم شفع فيه عباد ابن زياد فأخر ج الى الجمة ولماولى سلمان رده الى دمشق وقيل ال أيامسلم كانعبدا المجلين والزبكر بنهامان كان كاتبالعمال بعض السندوقدم الكوفة فكان دعأة فالعباس فسواو مكرمعهم وكان المعلمون في الحس وأنومسلم العسى بن معقل فدعاهم بكرالى وأبه فأجابوه واستحسن الغلام فاشتراه من عسى بن معقل بأربعمائة درهمو بعثبه الى ابراهم الامام فدفعه ابراهم الىموسى السراح من الشيعة فسمع منه وحفظ وصار بترددالى خراسان وقبل كان لبعض أهل هراة واشاعه منه ابراهم الامام ومكث عنده سنين وكان بتردد بكتبه الىخراسان تم بعثه أميرا على الشيعة وكتب الهرم بالطاعة له والى أى سلمة الخلال داعيهم بالكوفة بأمره بانفاذه الى خواسان فنزل على سلمان بن كشر وكان من أمره مايذكر بعدهد ذاان شاء الله تعالى م السلمان بن كثير ولاهز بن قريط وقطبة الى مكة سنة سبع وعشر بن بعشرين ألف دينار للامام ابراهم ومائتي ألف درهم ومسك ومتاع كثيروم مهم أبومسلم وقالوا هذامولاك وكتب بكبر بنهامان الى الامام بأنه أوصى بأمر الشمعة بعده لاني سلية حفض بن سلمان الخلال وهورضى فكتب المه ابراهم مالقمام بأمر أصحابة وكتب الى أهل خراسان بذلك فقباوه وصدّقوه و بعثوا بخمس أموالهـم ونفقة الشمعة غ بعث ابراهم في سنة عمان وعشرين مولاه أبامسلم الى خراسان وكتبله انى قد أمرته بأمرى فاسمعواله وأطبعوا وقد أمرته على خراسان وماغلب عليه فارتابوا من قوله ووفدواعلى ابراهيم الامام من قابل مكة وذكرله أبومسلم انهسم لم يقبلوه فقال لهم قدعرضت عليكم الامر فأستم من قبوله وكان عرضه على سليمان ابن كنير ثم على ابراهم بن مسلة فأبواوانى قدأ جمع وأبي على أبي مسلم وهومنا أهل البيت فاسمعواله وأطبعوا وقال لابى مسلم أنزل فى أهل اليمن وأكرمهم فاتبهم يتم الامروآتهم البيعة وأمامضر فهم العدقو الغريب واقته لمنشككت فمه وانقدرت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل وارجع الى سليمان بن كشر واكتف به مني وسر حدمعهم فساروا الى خراسان

\* (وفاة هشام ن عبد الملك و يعد الوليد بنيزيد) \*

توقى هشام بن عبد الملك الرصافة فى ربيع الا خرسنة خس وعشر بن ومائة العشر بن سنة من خلافته وولى بعده الوليد بن أخيه يزيد بعهد يديد بدلك كامروكان الوليد متلاعبا وله مجون وشراب وندمان وأراد هشام خلعه فلم يكنه وكان يضرب

اصرالاصل

من بأخذه في صعبته فرج الوابد في ناس من خاصته ومواله وخلف كاله عمات النامسلم الكاتبه بالاحوال فضر به هشام وحدسه ولم يزل الوليد مقيما بالبرية حي مات هشام وجاءه ولى أي محد السفه في على البريد بكاب سالم بن عدالر حن صاحب ديوان الرسائل بالخبر فسأل عن كانه عماض فقال لم يزل محبوسا حتى مات هشام فأرسل الما الحراق أن يحتفظوا عافى أيديهم حتى منعواهشاما من شئ طلبه ثم خرج بعدمو ته من الحبس وختم أبواب الخزائن ثم كتب الوليد من وقت الى عماله وخدمه ابن عبد الما بن هشام فانه وحدمه الما من الما المناص فانه وحدمه الما المناص فقال وقت الما المناص فانه وخدمه الوليد ثما ستعمل الوليد العمال وكتب الى الاحسلة بن هشام فانه وكتب الى الاحسلة بن هشام فانه وكتب من الما الوليد العمال وكتب الى الاحسلة بن هشام فانه وكتب من وان بده تم واستأذن في القدوم ثم عقد الوليد من سنته لا بنيه المسلم وعمان بعده و حتب من وان بده تمه و كتب من الما الحراق و خراسان

#### \*(ولايةنصرالولىدعلى خراسان)\*

وكتب الوليد فاشترى منه نصر بن سمار بولاية خراسان وأفرده بها م وفد بوسف بن عر على الوليد فاشترى منه نصر ا وعاله فر داليه الوليد خراسان وكتب بوسف الى نصر بالقدوم و عمل معه الهدايا والاموال وعماله جمعا وكتب له الوليد ، أن يتخذله برابط وطنا ببرواً باريق فه وفضة و يجمع له البراذي الغرة و يجمع بذلك المده في وجوه أهل خراسان واستحثه رسول بوسف فأ جازه م سارواستخلف على خراسان عصمة بن عبد الله الاسدى وعلى شاش موسى بن ورقا و وعلى سمر قند حسان بن من أهدل الصغائب وعلى آمده قاتل بن على الصغدى وأسر اليهم أن بداخلوا الترك في المسيرالي خراسان لمرجع اليهم و بيناهو في طريق ماليا والقريم والقريم والقراق بيم قاقمه مولي لمن المناف لمرجع اليهم و بيناهو في طريق منصور بن جهور وقدم العراق لمن المن من عرفر جع بالناس

#### \*(مقتل یحی سزیاد)\*

كان يحى بن زيادسار بعدقت لأ يه وسكون الطلب عنه كامر فأ قام عنه الحريش اس عروم وان فى بلغ ولما ولى الوليد كتب الى نصر بأن أخده مى عند دالحريش فأحضر الحريش ودله على يحيى في سه وكتب الى الوليد دفا مره أن يخلى سداد وسد ل أصحابه فأطلق و فصر وأمره أن يلحق في سداد وسارواً قام بسرخس فكتب تصرانى عبدالله بن قيس بن عباد يخرجه عنها فأخرجه الى بهق وخاف يحيى بن بوسف بن عرفسا والى نيسانورو بها عمر بحرجه عنها فأخرجه الى بهق وخاف يحيى بن بوسف بن عرفسا والى نيسانورو بها عمر

سامسالاصل

ابن زرارة وكان مع يعيى سعون وجلاولقوا دواب وأدركهم الاعماء فأخذوها بالنمن وكتب عربن رزارة بدلك الى نصرف كتب المه وأمره بعرب مفاريع من عشرة الاف فهزموه وقتلوه ومر وابهراة فلم يعرضوا لها وسرح نصر بن سمار مسلم بن أجور المازنى البهم فلم قهم بالجوز جان فقائلهم قتالا شديدا وأصب يحيى بسهم فى جبشه فات وقتل أصحابه جمعا و دعموا برأسه الى الولمد وصلب بالجوز جان وكتب الولميد الى يوسف بن عربان يحرق شاوز يدفأ حرقه و دراه فى الفرات ولم يزل يحيى مصاوبا بالجوز جان حتى الشولى أبومسلم على خراسان فدفن ونظر فى الديوان اسمامين حضر المقتله فى أهله بسوء

#### \*( وقتل خالد ب عدد الله القسرى) \*

قدتقة م اناولا به توسف بنعر على العراق وأنه حبس خالدا أصحاب العراق وخراسان قبله فأقام بحيسه في الحبرة عمائية عشرشهر امع أخمه اسمعمل وابنه بزيد بن خالد والمنذر ان أخمه أسد واستأذن هشامافى عذابه فأذن له على أنه ان هلك قتل يوسف به فعديه ثم أمرهشام باطلاقه سنة احدى وعشرين فأتى الى قرية بازاء الرصافة فأقامها حتى خرج زيدوقتل وانقضى أمن مفسى بوسف بالدعندهشام بانه الذى داخل زيدا فى الخروج فردهشام سعايته وو بحزر وله وقال اسنانتهم خالد افى طاعة وسارخالد الى المائفة وأنزل أهله دمشق وعليها كاثوم بن عماض القشيرى وكان يغض خالدا فظهر فى دمشق حريق فى لمال فكتب كلثوم الى هشام بان موالى خالد يريدون الوثوب الى بيت المال ويتطرّقون الى ذلك بالحريق كل لمله في الملدف كتب المه هشام بعيس الكبيرمنهم والصغير والموالى فيسمهم غظهرعلى صاحب الحريق وأصحابه وكتب بهم الوامد بن عبد الرحن عامل الخراج ولميذكر فيهمأ حدامن آل خالدوموالمه فكتب هشام الى كاثوم بو بخه و يأمر ماطلاق آل خالدو تركة الموالى فشفع فيهم خالدعند مقدمه من الصائفة فلماقدم دخل منزله وأذن للناس فاجتمعوا ما يه فو بخهم وقال ان هشامايسوقهن الى الحس كل يوم ثم قال خرجت غازياسا معامط معافيس أهلى مع أهل الحرائم كما يفعل بالمشركين ولم يغير ذلك أحدمنكم أخفتم القتل أخافكم الله والله لمكفن عن هشام أولاعودن الى عراق الهوى شامى الدار حارى الاصل يعني مجدبن على بنعبد الله بن عباس و بلغ ذلك هشاما فقال خرف أنو الهدم م تا بعت كتب نوسف عرالى هشام بطل بزيد بن خالد فأرسل ألى كأثوم بانفاذه المه فهرب بزيد فطليه كانوممن خالدوحسه فمه فكتس المه هشام بخليته ووعنه اه ولماولى الوامدين مزيد استقدم خالدا وفال أين انك فالهرب من هشام وكنانر اه عندل حتى استخافك الله

فلم نره وطلبناه سلاد قومه من الشراة فقال ولكن خلفته طلباللفتنة فقال انا أهل بن طاعة فقال لتأثين به أولازه قن فقال والله لوكان تحت قدى مارفع تهما عنه فأمر الولد دبضر به ولما قدم بوسف بن عرمن العراق بالاموال اشتراه من الوليد بخمسين ألف ألف فقال له الوليد ان يوسف بشتريك بكذا فاضمنه الى قبل أن أدفعك اليه فقال ماعهدت العرب تباع والله لوساً لتى عود اماضمته فدفعه الى يوسف فألسه عباء وجله على غيروطا وعد به عذا باشد بداوهو لا يكلمه عم جله الى الكوفة فاشتذفى عذا به مقتله ودفع على وجهه وقسل وضع على رجلمه مقتله ودفام على الرجلمة في عباء بقال أنه قدله بشي وضعه على وجهه وقسل وضع على رجلمه الاعواد وقام على الرجال حتى تكسرت قدماه وذلك في الحرم سنة سنة وعشرين ومائة

#### \* (مقتل الوليدو سعة بزيد) \*

ولماولى الوليد لم يقلع عما كان عليه من الهوى والمحون حتى نسب السه فى ذلك كثير من الشينائع مشل رمية المعيف السمام حن استفتر فوقع على قوله وخاب كل جبار عنىدوىنشدون له فى ذلك ستن ركتم مالشناعة مغزاهما ولقدسات القالة فمه كشرا وكشرمن الناس نفواذلك عنه وقالوا انهامن شيناعات الاعداء الصقوهاته قال المدائني دخل ابن الغمر من ريد على الرشد فسأله عن أنت فقال من قريش قال من أيها فوجم فقال قل وأنت امن ولوأنك مروان فقال أناابن الغمر بنريد فقال رحم الله الولىدولعن زيد الناتض فانه قتل خليفة مجمعا عليه ارفع حوائجك فرفعها وقضاها وقالشيب ينشية كاحلوساءندالمهدى فذكرا لولىدفقال المهدى كان زنديقافقام أب علانة الفقعه فقال ماأمرا لمؤمنين ان الله عزوجل أعدل من أن بولى خلافة النبوة وأمر الامتة زند بقالقدأ خبرنى عنهمن كان يشهده فى ملاعب وشربه ويراه في طهارته وصلائه فكان اذا حضرت الصلاة بطرح الثياب التي علىه المصمة المصمغة غميتوضأ فعسن الوضوء ويؤتى شاب مض نظمفة فملسما ويشتغلبه أترى هـ ذا فعلمن لا يؤمن مالله فقال المهدى مارك الله علمك ما ابن علانه وانما كان الرجل محسودا فى خلاله ومن اجمابكارعشرة ستهمن بنى عومته مع لهو كان يصاحبه أوجدلهم به السسل على نفسه وكان من خلاله قرض الشعر الوشق ونظم الكلام البلدغ فال بومالهشام يعزيه في مسلمة أخده انَّ عقى من بتي لحوق من مضى وقد أقفر بعدمسلة الصدلمن رمى واختسل الثغرفهوي وعلى اثرمن سلف عضي من خلف فتزودوا فانخبرالزادالتقوى فأعرض هشام وسكتالقوم واتماحكاية مقتله فانهاانعرض له بنوعيه وبالوامن عرضه أخلذ فى مكافأتهم فضرب سلمان بن عمه هشام ما نه سوط وحلقه وغره الى معان من أرض الشأم فسه الى آخردولته

وجيس أخاهيز يدبن هشام وفرق بن ابن الوليدو بن امر أنه وحس عدة من ولد الوليد فرموه بالفسق والكفرواسساحة نساءأ مهوخوفواني أممة منه بانه اتحذمتة عامعة الهم وطعنواعلمه في تولمة اسمال كموع عان العهدمع صغرهما وكان أشدهم عليه فىذلك يزيدن الولدلانه كان تنسك فكان الناس الى قوله أصل غ فسدت المامة علمه بماكان منه لخالد القسرى وقالوا اغاحسه ونحصه لامتناعهمن سعة ولديه غ فسدت عليه قضاعة وكان المن وقضاعة أكثر حند الشأم واستعظمو امنه ماكان من معة خالدلموسف بعروصنعوا على لسان الوليد قصيدة معيرة المنية بشأن خالد فازدادوا ختفي وأنوا الى زيدين الولىدى عدد الملك فأرادوه على السعه وشاورعم منزيدا لحصهى فقال شاورأ خالة العماس والافاظهرانه قدما بعل فان الناس له أطوع فشاور العماس فنهاه عن ذلك فلم نته ودعا الناس سر" اوكان بالبادية وبلغ الخبرم وانباره منية فكتب الى سعيدين عبد الملك يعظم علمه الام ويعذوه الفتنة ويذكرله أمريز بدفأعظم ذلك سعمدو يعث بالكاب الى العماس فتهدد أخامزند فكتمه فصدقه ولمااجتم المزيدأمره أقبل الى دمشق لار بعلمال متنكرامعه سمعة نفرعلى الجرودخل دمشق لملا وقدما يعله أكثر أهلهاسر" اوأهل المرة وكانعلى دمشق عبد الملك بن مجدين الحاح فاستو باهافنزل قطنا واستخلف عليها المه محددا وعلى شرطته أبوالعاج كثرب عبدالله السلى وغي الخيرالهما فكذباه وتواعدريد مع أصابه بعد المغرب اب الفراديس ثمد خلو المسحد فصلوا العتمة ولماقضوا الصلاة جاء خرس المسعدلا خراجهم فوشواعلهم ومضى يزيد بن عنسة الى يزيد ان الولىد في الى المسعد في زها ما تنن وخسن وطرقو الماب المقصورة فأدخلهم الخادم فأخذوا أماالعاح وهوسكران وخزان ستالمال وبعث عن مجدى عسدالماك فأخذه وأخذوا سلاحاك شراكان بالمسعد وأصبح الناسمن الغد من النواحي القرسة متسائلين للسعة أهل المزة والسكاسك وأهل داراوعسي بنشب الثعلي فىأهلدرهة وحرستا وحسد بنحس اللغمى فىأهل دمرعران وأهلحرش والحديثة ودور كاوربعي بنهشام الحرثى في جاعة من عروسلامان و يعقوب من عمر ابنهانى العسى وجهينة ومواليهم ثم بعث عبد الرجن بنمصادى فى مائتى فارس فجاء بعبدالملك بن مجدبن الحباج من قصره على الامان تم جهزيز بدالحيش الى الوليد عكانه من البادية مع عبد العزيز بن الحياج بن عبد الملك ومنصورين جهوروقد كان الوابد لما المغه الخبر بعث عمد الله بن يزيد بن معاوية الى دمشق فأ قام بطريقه قاسلا عمايع الزيدوأشارعلى الولسدأ صابه أن يلحق بعدص فيتصنبها قال لهذلك يزيد بالمالا ابنيز يدوخالفه عبدالله بنعنسة وقالما ننبغي للغليفة أنيدع عسكره وحرمه قسل

أن يقاتل فسارًا لى قصر النعمان بن بشيرومعه أر بعون من ولد الضمال وغـ بره وجاء كأب العماس من الولمد بأنه قادم علمه و قاتلهم عبد العز بزومنصور بعدا أن بعث اليهم زياد بن حصن الكلى يدعوهم الى الكتاب والسنة فقتله أصحاب الوليدواشية القتال بينهم و بعث عبد العزيز بن منصور بن جهور لاعتراض العباس من الولسد أن بأتى الولمد فياء مكرها الى عدد العزيز وأرسل الولمد الى عدد العزيز بخمسين ألف ينار وولاية حصمايتي على أن ينصرف عنه فأبي ثم قائل قتا الاشدنداحتي معم النداء بقتله وسسهمن جوانب المومة فدخه لالقصر فأغلق الهاب وطلب الكلام من أعلى القصر فكلمه من يدين عنسة السحك سكي فذكره بحرمه وفعله فيهم فقال النعنسة اناماننقم علمل في أنفسنا واعماننقم علمك في انتهاك ماحرم الله وشرب الخرونكاح أمهات أولادأ مكواستخفافك بأمرالله قال حسبك الله يأخاا لسكامك فلعمرى لقدأ كثرت وأغرقت وانفعاأ حل الله سعة عداد كرت ثم رجع الى الدار فجلس يقرأ فى المحمف وقال بوم كموم عمار فتسور واعلمه وأخذر بدين عنسة سده بقمه لار مدقتله واذا بمنصور بنجهورفى جاعة معهضر بوء واحتزوا رأسه فساروا بهالى بزيدفأ مربنصبه فتلطف لهرزيد بن فروة مولى بنى مرة في المنع من ذلك وقال هذا ابن عمك وخليفة واغاتنصب رؤس الحوارج ولا آمن أن يتعصب له أهل سنه فلمحمه وأطافه لدمشق على رمح م دفع الى أخسه سلمان بن يدوكان معهم عليه وكان قتله آخر جادى الا خرة سنة ست وعشر ين اسنتمن وثلاثه أشهرمن يعتب ولماقت ل خطب الماس ويدفذته وثلبه وانه انماقت لهمن أجل ذلك ثم وعدهم بحسن الظفر والاقتصار عن النفقة في غرراجاتهم وسد النغوروالعدل في العطاء والارزاق ورفع الجاب والافلكم ماشتم من الخلع وكان يسمى الناقض لانه نقض الزيادة التي زادها الوليد فأعطمات الناس وهي عشرة عشرة ورد العطاء كاكان أيام هشام وبايع لاخسه ايراهم بالعهدومن بعده لعبد العزيز بن الحياج بنعبد الملك حله على ذلك أصحابه القدر بةلرض طرقه

ولماقتل الوليدوكان قد حبس سليمان بنعه هشام بعمان خرج سليمان من الحبس وأخدما كان هذاك من الاموال ونقله الى دمشق ثم بلغ خبر قتله الى حص وان العباس بن الولىدا عان على قتله فائة قضوا وهدموا دار العباس وسوها وطلبوه فلحق وأخمه بن بدوكا بوا الاجناد في الطلب بدم بن بدواً شروا عليهم من وان بن عبد الله بن عبد اللك ومعاوية بن بن بدبن حصين بن غيرور اسلهم بن بدفطرد وارسوله في عث أخاه مسرورا

سامسالامل

ماض بالاصل

فى الميش فنزل حوادين عماء سلمان بن عشام ن فردعلهما أخد الولمدمن أموالهم وبعث على الحيش وأمر أخاه مسرورا بالطاعة واعتزم أهل حص على المسرالى دمشق فاللهم مروان ايسرمن الرأى أن تتركوا خلفكم هذا المسر واغانقا للقبل فيكون مابعده أهون علينا فقال الهم المصطبن ابت اغمار يدخلافكم وانماهوا ممعيز يدوالقدرية فقتلوه وولواءليهم محدااله فانى وقصدوا دمشق فاعترضهم ابنهشام بغدرافقاتلهم قتالاشديداو بعث رنيدع دالعزرن الحاج من عبد الملك في ثلاثة آلاف الى ننية العقاب وهشام ن مضاد في ألف وخسمائة الى عقبة السلامية و بيغاسالم بقاتاهم اذأ قبلت عسا كرمن ثنية العقاب فانهزم أهل حص ونادى بزيدى خالدىن عبدالله القسرى الله الله على قومك باسلى ان فكف الناس عنهم وبابعوالمزيدوا خذأبا محمدال ضاني ومزيدين خالد بنابز يدويعثهما ليمزيد فسمما أه وأستعمل على حص معاوية سن ريدس الحصين وكان لماقتل الوليدودي أهل فاسطن على عاملهم سعمد سعد مدالملك فطرد وه و تولى منهم معمد وضيعان اناروح وكان ولدسلمان ينزلون فلسطين فأحضروا يزين سلمان وولوه عليهم وبلغ ذلك أهل لاردن فولواعام محدبن عبدالملك ويعث ويدسلمان بن هشام في أهل ددشق وأهل حص الذين كانوا مع السفياني على ثبانين ألفاو بعث الى ابني روح بالاحسان والولاية فرجعا أهل فلسطين وقدم سلهان عسكرامن خسة آلاف الى طيرية فنهدوا القرى والضماع وخشي أهمل طبرية على من وراءهم فانتهم وايز يدبن سلمان ومحمد بنعبدا لملك ونزلوا بمنازلهم فافترقت جوع الاردن وفلسطين وسارساميان بنهشام وطقه أهل الاردن فما يعوالبزيد وسارالي طبرية والرملة وأخذ على أهلهما السعة ليزيد وولى على فلسطين ضبعان بن روح وعلى الاردن ابراهم بن الواسد

# \* (ولاية منصور بنجهورعلى العراق غولاية عبدالله بنعر)\*

لماولى ير بدا سنعمل منصور بنجه ورعلى العراق وحراسان ولم يكن من أهل الدين واعاصارمع يزيد لرأيه فى الغيلانية وحنقاعلى يوسف بقتله خالدا القسرى ولما بلغ يوسف قتله خالدا الولسدار تاب فى أحمره وحس اليمانية لما يحتمع المنسر به علمه فلا عنده ما يحب فاطلق اليمانية وأقبل منصور وكتب من عين المقرالي وادالتا أم فى الحيرة بأخد يوسف وعماله فأظهر يوسف الطاعة ولما قرب منصور وخل دارعو ابن هجد بن سعيد بن المحاصى ولحق منها بالشأم سرا و بعث يزيد بن الوليد خدين فارسالتلقيم فل أحسر بهسم هرب واحتنى ووجد بين النساء فأخذ وه وجاؤا به الى يزيد في سهم عابنى الوايد حق قتله مولى التريد بن خالد القسرى ولما دخل منصور

ابنجهورالكوفة لايام خلت من وجب أفاض العطاء وأطلق من كان في السعون من العمال وأهل الخراج واستعمل أخاه على الرى وخراسان فسار الذلك فامتنع فصر ابن سيا رمن تسليم خراسان له ثم عزل بريدم فصور بنجهور اشهر بن من ولايت وولى على العراق عبد الله بن عبد العزيز وقال سرالى أهل العراق فان أهله يهلون الى ابيك فسار وانقاد له أهل الشأم وسلم اليه منصور العمل وانصرف الى الشأم و بعث عبد الله العمال على الجهات واستعمل عربن الغضبان بن القبعثرا على الشرطة وخراج السواد والمحاسبات وكتب الى نصر بن سيار بعهده على خراسان

## \*(انتقاض أهل المامة)\*

ولمأقت لالولمد كانعلى منالمها جرعلى المامة عاملالموسف منعر فحمع له المهدبن سلمان بن هلال من بني الدول بن خولة وسار السه وهوفي قصره بقاع هجر فالتقوا وانهزم على وقتـــ ل ناس من أصحابه وهرب الى المدينـــة وملك المهير المحامة ثممات واستخلف عليها عبدالله بن النعمان من بني قيس بن تعلية من الدول فبعث المنداب ان ادريس الحنفي على الفلح قرية من قرى بنى عام بن صعصعة فحمع له بن حجب ابن و بعد من عامر و بني عرفق الالله المنداب وأكثر أصحابه في عدالله ان النعمان جوعامن حنيفة وغيرها وغزاالفلج وهزم بى عقيل وبى بشيروبى جعدة وقتل أكثرهم غماجمعوا ومعهم عبرفلقوا دعض حنيفة بالصحراء فقتاوهم وسلبوا نساءهم تمجع عرس الوازع الحنفي الجوع وفال است بدون عسد الله بن النعمان وهنده فترةمن السلطان وأغار وامتلائت يداممن الغنائم وأقبل ومن معه وأقبلت نوعام والتقوا فانهزم نوحندفة ومات أكثرهم من العطش ورجع بنوعامي بالاسرى والنساء ولحق عربن الوازع بالمامة تمجع عسدالله بن مسلم الحنفي جعا وأغارعلي قشبروعكل فقتل منهسم عشرين وحي المثني بنيز يدبن عمر بن هسيرة والما على المامة من قدل أسه حتى ولى العراق لمروان فتعرّض المثني ليني عامر وضرب عدّة من في حنيفة وحلقهم م سكنت السلاد ولم يزل عسد الله بن مسلم المنفي مستخفيا حتى قدم كسرى س عسد الله الهاشمي والماعلى العامة لبني العماس ودل علمه فقتله

### \*(اختلافأهلخراسان)\*

ولماقتل الولىدوقدم على نصرعهد خراسان من عبدالله بن عبر بن عبدالعزيز ماحب العراق التقض علمه حديم بن على الكرماني وهو أزدى واعماسي الكرماني لانه وادبكر مان وقال لا محابه هدفت فانظروا لاموركم رجلا فقالواله أنت وولوه وكان الكرماني قد أحسن الى نصر في ولاية أسد بن عبد الله فلما ولى نصر عزله

عن الرياسة بغسره فتباعد ما سنهما وأكثر على نصر أصحابه في أمر الكرماني فاعتزم على حبسه وأرسل صاحب حرسه لمأتى به وأراد الازدأن يخلصوه فأبى وجاء الى نصر يعددعلمه أباديه قبلهمن مراجعة بوسف بنعرف قتله والغرامة عنه وتقديمانه للرياسة ثم قال فبدلت ذلك بالاجماع على الفتنة فأخذيعت ذرو يتنصل وأصحاب نصر يتحاملون عليه مثل مسلم بن أحور وعصمة بنعب دالله الاسدى مضربه وحسمة خر مضان سنةست وعشرين ثم نقب السحن واجمع له ثلاثه آلاف وحكانت الازد قدما يعواء بدالملك بن حرملة على الكتاب والسنة فالماجاء الكرماني قدّمه عسد الملك معسكرنصرعلى بابم والروذوا جمع المهالناس وبعث سالم نأحورف الجوع الىالكرمانى وسفر الناس سنهماعلى أن يؤمنه الصرولا يحسه وأجاب نصرالى ذلك وجاء الكرماني المه وأمره بلزوم سهم بلغه عن نصرشي فعاد الى حاله وكلوه فدله فأتنه وجاءالمه وأعطى أصحابه عشرةعشرة فلماعزل جهور عن العراق وولى عدالله بعر سعدالعز رخط نصرقدام اسجهوروأ شعلى عبدالله فغضب لكرمانى لابنا بجهوروعاد بجمع المال واتخاذا لسلاح وكان عضرا بجعة فى ألف وخسمائة ويصلى خارج المقصورة وبدخل فيسلم ولايحس ثمأظهرا لللف وبعث المه نصرسالمن أحورفا فش في صرفه وسفر سنهماالناس في الصلح على أن يخرج الكرماني من خراسان وتجهز للغروج الى جرجان

## \*(أمان الحرث بشريع وخروجه من دارا لحرث) \*

الموقعت الفتنة بحراسان بير نصروا لكرماى خاف نصر أن يستظهر الكرماى عليه بالحرث بن شريح وكان مقيما ببلاد الترك منذ انتى عشرة سنة كامر فأرسل مقابل ابن حيان النبطى براوده على الخروج من بلاد الترك بخلاف ما يقتضى له الامان من يزيد بن الوليد و بعث خالد بن زياد البدى الترمذى وخالد بن عرقه مولى بن عامى لاقتضاء الامان له من يزيد بن الوليد و بعث خالد بن زياد البدى الترمذى وخالد بن عرقه ما أخدله وأص عبد الله ابن عرب عبد العزيز عامل الكوفة أن يكتب لهما بذلك أيضا ولما وصل الى نصر بعث الى الحرث بذلك فلقمه الرسول واجعامع مقاتل بن حمان وأصحابه ووصل سنة سبع وعشر بن في جادى الاخرة وأنزله نصر عروورد علمه ما أخذله وأجرى علمه كل يوم خسين دره ما وأطلق أهله وولاه وعرض علمه أن وليه و يعطمه ما أنه ألف دينا و في مقال المست من الدنيا واللذات في شئ واعما أسأل كناب الله والعمل بالسنة وبذلك أساعد لذعلى عدول واغما خرجت من الملادم نسذ ثلاث عشرة سنة انكارا للجورة كيف تزيد ني عليه و بعث الى الكرماني ان عل نصر بالكتاب عضد نه في أمر الله المجورة كيف تزيد ني عليه و بعث الى الكرماني ان عل نصر بالكتاب عضد نه في أمر الله المحورة كيف تزيد ني عليه و بعث الى الكرماني ان عل نصر بالكتاب عضد نه في أمر الله المحورة كيف تزيد ني عليه و بعث الى الكرماني ان عل نصر بالكتاب عضد نه في أمر الله المحورة كيف تزيد ني عليه و بعث الى الكرماني ان عل نصر بالكتاب عضد نه في أمر الله المحورة كيف تزيد ني عليه و بعث الى الكرماني ان عل نصر بالكتاب عضد نه في أمر الله المحورة كيف تزيد ني عليه و بعث الى الكرماني ان عل نصر بالكتاب عضد نه في أمر الله الله و بعث الى الكرماني الله و بعث الى الكرماني الله و بعث الى الكرماني المحورة كيفه و بعث الى الكرماني المحورة كيف المحورة كيفر الله و بعث الى الكرماني المحورة كونورة كيفر الكرماني المحدورة أمر المحورة كيفر المحدورة أمر المحدور

والاأعتبال ان ضنت لى القيام بالعدل والسنة ثم دعاقبائل عيم فأجاب منهم ومن غيرهم

## \*(التقاضم وانداقتل الوليد) \*

كان مروان بعدين مروان على أرمينية وكان على الحزيرة عبدة بنرياح العبادى وكان الوليد قد بعث بالصائفة أخاه فيعت معه مروان المه عبد الملك فلما انصر فوا من الصائفة لقيهم بحرزان حين مقتل الوليد وسارعيدة عن الجزيرة فو ثب عبد الملك بالجزيرة وجرزان فضيطهما وكتب الى أبيه بأرمينية يستحثه في الرطاليا بدم الوليد بعد أن أرسل الى الثغور من يضبطها و كان معه من المناب بنعيم الجذامي من اهل فلسطين وكان صاحب فتية وكان هشام قد حبسه على افساد الجند بافر بقية عند مقتل كاشوم بن عماض وشفع فيه مروان فأطلقاه والتحذ اعند بده بدا فلما الرمن أرمينية من وان والهنام في العود الى الشأم من وجه الفرات واجتمع له الكيرمن جند من وان والهنام في العود الى الشأم من وجه الفرات واجتمع له الكيرمن جند من وان الى الشأم وجمع يفا وعشرين ألف امن الجزيرة ليسير بهم الى يزيد وكتب من حران الى الشأم وجمع يفا وعشرين ألف امن الجزيرة والموصل وأذر بهم ان فأعطاه من يدولاية ذلك وبايع له من وان وانصرف

## \* (وفاة مزيدو بيعة أخيه ابراهيم) \*

م توفى بزيد آخرسفه ست وعشر بن الحسة أشهر من ولايته و يقال انه كان قدريا و با يعوالا خده ابراهيم من بعده الاأنه انتقض عليه الناس ولم يتم له الامروكان بسلم عليه نارة بالخلافة و تارة بالامارة وأقام على ذلك نحو امن ثلاثه أشهر م خلعه مروان ابن مجد على مايذ كروه لك سنة انتين و ثلاثين

## \*(مسيرمروانالىالشأم)\*

ولمانوفيز يدوولى أخوه ابراهم وكان مضعف انتقض علمه من وان لوقت ه وسادالى دمشق فلما انتهى الى قدسرين وكان عليها بشر بن الوليد عاملالا خد ميريد ومعه أخوهما مسرور دعاهم من وان الى سعته ومال المهز يدبن عربن هميرة وخرج بشر للقاء من وان فلماترا عى الجعان مال ابن هميرة وقدس الى من وان وأسلوا بشرا ومسرورا فأخذهما من وان وحدم ما وسار بأهل قنسر بن ومن معه الى حص وكانوا المتنعوا من سعة ابراهم فوجه اليهم عبد العزيز بن الحياج بن عبد الملك في حدد أهل دمشق فيكان يعاصرهم فلمادخل من وان رحل عبد العزيز عنهم و با يعوا من وان وخرج

القائه سايم ان بن هذام في ما ئة وعشرين ألفا و من وان في عانين فدعاهم الى الصلح و ترك الطلب بدم الوايد على أن يطلقو البنده الحكم وعمّان ولي عهده فأبوا و فاتلوه و سرب عسكرا جاؤهم من خافهم فانه زموا و أنخن فيهم أهل جص فقت الوامنهم نحوا من سبعة عشر ألفا و أسروا مثلها و رجع من وان الفل و أخذ عليه ما البيعة الحكم وعمّان ابني الوايد و حبس بزيد بن العفار و الوايد بن مصاد المكلسين فهلكا في حبسه و كان محن شهد قد الوايد داين الحجاج وهربيزيد بن خالد القسرى الى دمشق فا جمّع له مع ابراهيم وعمد العزيز بن الحجاج و تشاوروا في قتل الحكم وعمان خسسة أن يطلقهما من وان فيمأرا بأسهما و ولوا ذلك بزيد بن خالد في عثم مولاه أما الاسد فقتلهما و أخرج وسف في عرفق تله واعتم أبو محد السفماني بيدت في الحديث فلي عامقو افتحه و أعجله مه أبي عرفق تله و اعتمان في مدين الوليد و يوسف بن عرفق والمن في قدوده في ما يعلم المعالدة من الوليد و يوسف بن عرمقتوا بن في دوا موايد و سمع الناس فيا يعوه و كان أولهم سعة معاوية بن يزيد بن حصي بن نمر وان الى خراسان واستأمن له ابراهم بن الوليد و سليمان بن همام وقد ما علمه و كان قد و اسان واستأمن له ابراهم بن الوليد و سليمان بن همام وقد ما علمه و كان قد و مسلمان من تدمي بن معه من اخو ته و أهل سته و مواليه الذكوا يسة و مواليه الذكوا يسة و ما و المه المه و الموان في المه و المه الذكوا يسة و ما و المه و المه و المه الذكوا يسة و المه و المه

#### \*(انتقاض الناس على مروان) \*

ولما رجع الى خواسان راسل ما بت بنعم من فلسطين أهل حص فى الحداف على مروان فأجابوه وبعثوا الى من كان شدم عن طلب وجاء الاصبغ بن دوالة الحياي وأولاده ومعاوية السكسكي فارس أهل الشأم وغيرها فى ألف من فرسائه مود خلوا حص ليه الفطر من سنة سبعة وعشر بن وزحف مروان فى العساكر من حوان ومعه ابراهيم المخلوع وسلمان بن هشام ونزل عليهم ثالث يوم الفطر وقد سدوا أبواجم فذادى مناديه مادعا كم الى المنكث قالوالم ننهست ونحن على الطاعة ودخل عرالوضاح فى ثلاثه آلاف فقيا لله المحتشدون هنالك للخلاف وخرجوا من الباب الآخر وجفل مروان فى الماعهم وعلا الباب فقتل منهم نحو خسمائة وصلبهم وهدم من سورها علوه وأقلت الاصبغ بن دوالة وابنه فرافصة غربلغ مروان وهو بحمص خلاف أهل الغوطة وانهم وان الهم أبا الورد بن الكوثر بن زفر بن الحرث وعربن الوضاح فى عشرة آلاف فلا وبعنوا برأسه مأبا الورد بن الكوثر بن زفر بن الحرث وعربن الوضاح فى عشرة آلاف فلا وبعنوا برأسه الحروا برأسة غرج من الورائية عن فا المن و بعنوا برأسه الحروا وقرى البرامة غرج من المرت بن نعم في أهل و بعنوا برأسه الحروا برأسه وقرى المرامة غرج من المرت بن نعم في أهل المنوا بناسا المناس المن عرف المن و بعنوا برأسه المن والمن والمناس والمن والمناس والمناس

فلسطين وحاصرطبرية وعليها الولسدين معاوية بنم وانبن الحكم فبعتم وان المهأ باالوردفا اقرب مذهر حأهلطس بةعلمه فهزموه ولقمه أبوالوردمنهز مافهزمه أخرى وافترق أصحابه وأسر ثلاثة من ولده و بعثبهم الى من وان وتفس البت وولى من وان على فلسطن الرماحس من عدد العزيز الكاني فظفر شابت بعدشهرين وبعث مه الى من وان مو ثقافة طعه وأولاده الثلاثة و بعنهم الى دمشق فصلوه تمايع لابنه عبدالله وعبدالله وزوجهما بنتي هشام غسارالى ترمذمن درانوب وكانوا قدغوروا الماه فاستعمل المزاد والقرب والابل وبعث وزيره الابرش المكلى الهدم وأجابوا الي الطاعة وهرب نفرمنهم الى الملدوه دم الابرش سورها ورجع عن أطاع الى مروان غ بعث من وان يزيد بن عرب هد مرة الى العراق لفتال الضعالة الشد الى الخارجي مالكوفة وأمده بيعوث أهل الشأم ونزل قرقسما لمقدم ابن همرة لقتال الضحالة وكان سلمان وهشام قداستأذنه بالمقام فى الرصافة أياماو يلحق به فرجعت طائفة عظمة من أهل الشأم الذين بعنهم مروان مع الن هبيرة فأقاموا بالرصافة ودعو اسلمان بن هشام بالسعة فأجاب وسارمعهم الى قنسرين فعسكر براوكات أهل الشأم فأتوه من كل وجمه وباغ الخيرم وانف تب الحاس هبرة بالمقام ورجع من قرقيسيا الحسليان فقاتله فهزمه واستباح معسكره وأثخن فيهم وقتل اسراهم وتتل ابراهم أكبر ولدسلمان أسه فما نسف على ثلاثين ألفاوهر وسلمان الى وخالدس هشام المخزومي حا حص فى الفل فعسكر بهاوى ما كانتهدم من سورها وسارم وان الده فلاقرب منه سمه عاعة من أصحاب سلمان تما يعواعلى للوت وكان على احتراس وتعبسة فترك القتال باللمل وكمنواله في طريقه من الغدفقا تلهم الى آخرالنهار وقتل منهم نحوامن سمائة وحاؤا الى سلمان فلحق تدمر وخلف أخاه سعمد اليحمص وحاصره مروان عثمرة أشهر ونصب عليهم يفاوعانن منعندقاحتى استأمواله وأمكنوه من سعمد س هشام وآخر ينشرطهم عليهم بمساراقمال الضحالة الخارجي بالكوفة وقبل التسلمانين هشام المانهزم بقنسر بن لحق بعبد الله ين عرب بنعمد العز بزيالعراق وسارمعه الى الضمالة فبايعوه وكان النضر سعمد قدولي العراق فلمااجتمعوا على قتىالهمار نحوم وانفاعترضه بالقادسمة جنودالفعاكمن الكوفةمع ابن ملحان فقتله النضر وولى الفعال مكانه بالكوفة المثنى بعران وسارا أضحاك الموصل وأقبل اب همرة الى الكوفة فنزل بعمد التمروسارالمه المثني فهزمه النهيزة وقتله وعدة من قوادا لنحالة وانهزم الخوارج ومعهم منصورين جهورثم جاواالى الحكوفة واحتشدوا وساروا للقاء اب همرة فهزمهم النة ودخل الكوفة وسارالي واسط وأرسل الفحالة عشدة

امن الاصل

ابنسوارالنعابى اقتاله فنزل الصراة وقائله ابن هبيرة هنالك فانهزمت الخوارج كايأتي فأخبارهم

### \*(ظهورعبدالله بنمعاوة) \*

كان عدالله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر قدم على عبد الله بن عرب بن عبد العزيز الكوفة في اخوانه وولده فأكره هم عبد الله وأجرى عليهم ثلثما ته درهم في كل يوم وأقاموا كذلك ولماويع ابراهم بنالوليد بعدأ خمه واضطرب الشام وسارمروات الى دمشق حس عد الله يعرعد الله ين معاوية عنده وزادف رزقه بعدماروان سابعه ويتاتله فلاطفرص وانابراهم ساراسمعسل بتعيد الله القسيرى الى الكوفة وقاتله عبدالله ابزع رغم خاف اسمعيل أن يفتضم فكفو اخبرهم فوقعت العصسة بن الناس من ايشارعدالله نعر بعضامن مضرور سعة بالعطاء دون غبرهم فشارت رسعة فسعث فىرۇسالناس الهم أخاه عاصماماقما مده فاستحموا ورجعوا وأفاض يستهالهم فاستنفر الناس واجتمعت الشمعة الى عبد الله بن معاوية فما يعوه وأدخلوه قصرالكوفة وأخرجوامنه عاصم بنعرفطق أخسه بالحرة وبايع الكوفسون سمعاوية ومنهم منصورين جهوروا سعمل أخوخالد القسرى وعررس العطاء وجامته السعة من المدائن وجع الناس وخرج الى عبدالله بنعمر بالحبرة فسرح للقاله مولاه غرج في أثره و تلاقما ونزع منصورين جهور واسمعل أخو خالد القسرى وغر ابن العطاء وجاءته السعة سن ابز عمر ولحقوا بالحبرة وانهزم ابن معاوية الى الكوفة وكان عرس الغضان قدحل على سمنة اسعرف كشفها وانهزم أصحابه من ورائه فرجع الىالكوفة وأقامم النمعاوية فى القصر ومعهم ربيعة والزيدية على أفواه السكات يقاتلون اسعوغ أخذر معة الامان لاسمعاوية ولانفسهم وللزيدية وسارا سمعاوية الى المدائن وتعدقوم من أهل الكوفة فتغلب بهم على حلوان والجبل وهدذان واصهان والرى الى أن كان من خبره مانذكره

# \* (غلبة الكرماني على مرووقة له الحرث بنشريح) \*

لماولى مروان وولى على العراق يزيد بن عرب هدوة كتب يزيدالى نصر بعهده على خراسان فعايع لمروان سجد فارتاب الحرث وقال لدس لى أمان من مروان وخرج فعسكر وطلب من نصر أن يجعل الامر شورى فأبى وقرأ جهم بن صفوان مولى راسب وهو رأس الجهم منه شعرته ومايد عواليه على النياس فرضوا وكثر جعه وأرسل الحن مرفى عزل سالم بن أحور عن الشرطة و غيرالعدمال فتقرر الامر بينه ماعلى أن يردوا ذلك الى رجال أربعة مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان بتعيين نصر والمغيرة بن

اس الامل

شعبة الحهضى ومعاذب حيلة معسن الحرث وأمن نصرأن وحت بولالة عرقند وطغارستان لمن رضاه هؤلا الاربعة وكان الحرث يقول انه صاحب السوروانه يهدم سوردمشق ومزيل ملك فأممة فأرسل المه نصران كانما تقوله حقافتعال نسعرالي دمشق والافقدأ هلكت عشيرتك فقال الحرث هوحق لكن لاتما يعني عامه أصحابي فال فكنفته للاعشرين ألفامن ربعة والمن غرض علمه ولاية ماورا النهرو يعطمه المثمانة ألف فلم يقبل فقال له غابدا بالكرماني فاقتله وأنافي طاعتك ثما تفقاعلي تحكم جهم ومقاتل فاحتكا بأن يعزله نصر ويكون الام شورى فأتى نصر فالفه الحرث وقدم على نصر جعمن أهلخ اسان حن سمعوا بالفسنة منهدم عاصم بن عمرالضرعي وأبوالديال الناجي ومسلم بنعبد الرجن وغيرهم فكانوا معه وأمرا لحرث أن يقرأ سيرته فى الاسواق والمساجد وأتاه الناس وقرئت على باب نصر فضرب على نصر قارتها فنادى بهم وعجهز واللعرب ونقب الحرث سورم ومن الاسل ودخل مالنها وفاقتلوا وقل جهم ن مسعود الناجى وأعن مولى حمان ونهبو امنزل مسلم بن أحور فركب سالم حنأصبع فقاتل الحرث وهزمه وجاءالى عسكره فقتل كاتمه وبعث نصرالي الكرماني وكان في الازدور سعة وكان موافقا للحرث لماقدمناه فحاء منصرعلي الامان وحادثهم وأغلظواله في القول فارتاب ومضى وقتل من أصحابه جهم بن صفوان ثم بعث الحرث انه حاتماالى الكرماني يستحسه فقال له أصحابه دع عدويك يضطر مان تمضرب بعد بومن وناوش القتال أصحاب نصرفه زمهم وصرع غم بن نصرومسلم بن أحورونرج تصرمن مرومن الغد فقاتلهم ثلاثه أيام وانهزم الكرماني وأصحابه ونادى مناد بامعشرر سعةوالبمن انتأ بالسارقت فالمهزمت مضرونصروتر جسل ابنه غيم فقالل وأرسل السه الحرث انى كاف عنك فان المائية يعبرو ين بانهز امكم فاجعل أصحابك اذاءالكرمانى ولماانهزم نصرغل الكرمانى على من وونهب الاموال فأنكر ذلك علمه الحرث ثم اعتزل عن الحرث بشر بن جرمو ذالضي في خسة آلاف وقال اعماكا نقائل معك طلماللعدل فأتماان اتمعت الكرماني للعصيمة فنحر لانقائل فدع الحرث المسكومانى المدالشورى فأبى فأنتقل الحرث عنسه وأفاحو اأياما ثمثل الحرث السور ودخل الباد وقائله الكرماني قتالاشديدافهن موقتله وأخامسوادة واستولى الكرماني على مرو وقسل ان الكرماني خرج مع الحرث لقت البشرين جرموز غندم الحرث على اتساع الكرماني وأتى عسكر بشرفأ قام معهم وبعث الى مضرمن عسكر الكرمانى فسأروا اليهم وكانوا يتتلون كل يوم ورجعون الى خنادقهم ثم نقب الحرث دمدأمام سورمن وودخلها وتبعه الحكرماني واقتتلوا فقتل الحرث وأخاه وبشرين جرموز وجماعة من بنى عميم وذلك سنة عمان وعشر ين ومائة فاغ زم الباقون وصفت مروالين وهدموادورا اضرية

#### \* (ظهور الدعوة العماسة بخراسان) \*

قدذكرناأن أمامسلم كان يتردد الى الامام من خراسان ثم استدعاه سنة تسعة وعشرين ليسأله عن النام فسارفى سبعين من النقباء مؤدين بالجيج ومر بنسافاستدى أسدا فأخسره مان كتب الامام جاءت السهمع الازهرين شعب وعبدا الماك بن سعدودفع المهالكتب ثملقيه بقومس كأب الامام المهوالى سلمان بن كثيراني قديعثت المك براية النصر فارجع من حمث لقالة كألى ووجه قحطمة الى الامام عامعه من الاموال والعروس وجاءأ يومسلم الىم ووأعطى كتاب الامام لسلمان بن كثيروفسه الامر باظهار الدعوة فنصيبوا أبامسلم وقالوارحل من أهل البت ودعوا الىطاعة بني العماس وكتموا الى الدعاة باظهار الامر وترك أبومسلم بقريه من قرى مروفي شعبان من سنة تسع وعشرين ثم شوا الدعاة في طخا وستان ومن والروذ والطالقان وخوا رزم وانهمان أعجلهم عدوهم دون الوقت عاجلوه وجر دوا السموف للعهاد ومن شغله العدق عن الوقت فلاحر جعلمه أن يظهر بعد الوقت غسار أبومسلم فنزل على سلمان بن كثعرا لخزاعي آخر ومضان ونصرين سساريقاتل الكرماني وشيبان فعقد اللواءالذي بعثبه الامام السه وكان يدعى الظل على رم أربعة عشر ذراعام عقد الرابة التي بعثها معهوتسي السحابوهو يلو أذن الذين يقاتلون الآية ولسوا السوادهو وسلمان بن كثيروأ خوه سلمان وموالمه ومن أجاب الدعوة من أهل تلك القرى وأوقد وا النبران المتهم لشميعتهم فى خرقان فأصبحوا عنده ثم قدم علمه أهل السقادم مع أبى الوضاح في سبعمائية راجل وقدم من الدعاة أبو العباس المروزي وحصن أبومسلم يسفدنج ورمها وحضرعد الفطرفصلى سلمان تشروخطب على المنبرفى العسكر وبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلاأذان ولاا قامة وكبرفى الاولىست تكبيرات وفي الثانية بخساخلافما كان بنوأمية يفعلون وكل ذائ عماسنه لهم الامام وأنومثم انصرفوامن الصلاةمع الشعة فطمعو اوكان أبومسلم وهوفى الخندق اذاكتب نصر نسمار يدأياسه فلماقوى عن اجتمع المه كتب الى نصرو بدأ شفسه وقال (أمانعد) فان الله تماركت أسماؤه عبرقوما في القرآن فقال وأقسمو امالله حهداً بمانهم لتُن بعهمنذ برالى وان تجداسنة الله تحو والافاستعظم الكتاب وبعث مولامز يدلجارية الىمسلم لثمانية عشرشهرامن ظهوره فبعث المه ألومسلم مالك س الهديم الخزاعى فدعاء الى الرضامن آل رسول الله صلى الله علمه وسلم فاستكبر وافقا تلهم مالك وهوفى مائتهز

يومابكاله وقدم على أىمسلم صالح بنسلمان الضي وابراهم بنبريد وزيادي عسى فسرحهم الى مالك فقوى مالك بهم وقاتلوا القوم فحمل عبد الله الطائى على يزيدمولى نصرفأسره وانهزم أصحابه وأرسله الطاني الى أبي مسلم ومعه رؤس القتلي فأحسس أنومسلم الى زيدوعالجه ولمااندملت جراحه قال انشنت أقت عندنا والارجعت الى مولالتسالمابعدان تعاهد فاعلى أن لاتحار بناولاتكذب علىنافرجع الى مولاه وتفرس نصرأنه عاهدهم فةال واللههوماطننت وقداستعلفوني أن لاأكذب عليهم وانه والله يصلون الصلاة لوقتها بأذان واقامة ويتلون القرآن ويذكرون الله كشرا ويدعون الى ولاية آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماأحسب أمرهم الاستعاد ولولاأنكمولاى لاقت عندهم وكان الناس رجفون عنهم بعبادة الاوثان واستحلال المرام غالب حازم بن خوية على مروالروذوقة لعامل نصربها وكانسن بني عمر من الشمعة وأراد بنوتم منعه فقال اناه نحكم فان ظفرت فهي لكم وان قتلت كفيتم أمى فنزل قرية زاهام تغلب على أهلهافقتل بشربن جعفر السغدى عامل نصرعلها أوائل ذى القعدة وبعث بالنتح الى أى مسلم مع ابنه خزيمة بن حازم وقيل في أم أبى مسلم غيره فاوان ابراهيم الامام أزوج أبامسلم البعثه خراسان بابنه أبى النحم وكتب الى النقبا بطاعته وكان أبومسلم من سواد البكوفة فهزمافا تهى لادريس بن معقل العجلي شمسارالى ولاية مجدنعلى شما بنه ابراهيم شمللا عقمن ولاية من ولده وقدم خراسان وهوحديث السن واستصغره سلمان ين كثير فرده وكان أبودا ودخالدين ابراهم غانباورا والهرفلاجاوالى مروأ قرأه كتاب الامام وسألهم عن ألى مسلم فأخبروه أتسلمان بن كثيررة ملدا ثه سنة وأنه لا يقدر على الام فنخاف على أنفسنا وعلى من يدعوه فقال الهمأ بودا ودات الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم الى جميع خلقه وأنزل عليه كالميشرائعه وأنبأمياكان ومايكون وخلف علمرجة لامته وعلما عاهوعند عترته وأهل ييته وهم معدن العلم وورثه الرسول فيماعلمه الله أتشكون في شئ من ذلك قالوا لاقال فقد شككم والرجدل لم يهمه اليكم حتى علم أهليته لما يقوم به فبعثواعن أبي مسلم وردوه من قومس بقول أبى داودو ولوه أمرهم وأطاعوه ولمزل في نفس أبى مسلم من سليمان بن كثير ثم بعث الدعاة ودخل الناس فى الدعوة أفوا جاواستدعاه الامام سنة تسع وعشر بن أن يو افعه المرسوم لما مره بأمره في اظهار الدعوة وأن يقدم معه قطية بنشيب ويحمل مااجتمع عنده من الاموال فسارف جاعة من النقبا والشمعة فلقسه كتاب الامام بقومس يأمى وبالرجوع واظهارا لدعوة بخراسان وبعث قطبة المال وان قطية سارالى وحان واستدعى خالدين برمك وأباعون فقدما بماعندهما

### من مال الشبعة فساريه يحوالامام

# \* (مقتل الكرماني) \*

قدذ كرنامن قبل أن الكرماني قته ل الحرث بنشر يح فخلصت له مروو تغيي نصرعها م بعث نصرسالم ن أحور في وابطته وفرسانه الى مرو فوجد يحيى بزنعم الشيباني في ألف رجل من ربيعة ومجد بن المثني في سبعما ئة من الازدو أبو الحسن من الشيخ في ألف منه موالحرى السغدى في ألف من الين فتلاحى سالم وابن المثنى وشمّ سالم الكرماني فقاتلوه فهزموه وقتل من أصحابه نحومائه فيعث نصر بعده عصة من عمد الله الاسدى فكان سهممنل ماكان أولافقاتلهم مجدالسغدى فانهزم السغدى وقتل من أصحابه أربعمائة ورجع الى نصرف عث مالك من عرالتممي فاقتلوا كذلك وانهزم مالك قتل من أصحابه سبعها ئه ومن أصحاب الكرماني ثلثمائه ولما استمقن أبوه سلم ان كال الفويقين قدأ ثخن صاحبه وانه لامد دلهم جعل يكتب الى شسان الخارجي يذم ألمائية نارة ومضر أخرى ويوصى الرسول بتناب مضر أن يتعرض للمازية ليقرؤاذم مضر والرسول بكاب المانية أن يتعرض لمضرامقر واذم المانية حتى صارهوى الفريقن معه ثم كنب الح نصر بن ماروالكرماني أن الامام أوصاني بكم ولاأ عدوراً به فمكم م كتب يستدعى الشيمة أسدب عبد الله الخزاعى بنساومة اللبن حكيم بن غزوان وكانوا أول من سودونادوا بالمجد بالمنصور عسودا هل الي ورد ومي والرود وقرى مي فاستدعاهم أومسلم وأقبل فنزل بن خندق الكرماني وخندق نصر وهايه الفريقان وبعث الى الكرماني انى معك وقبل فانضم أبومسلم المهوك تب نصر بن سمار الى لكرمانى معذرهمنه ويشرعا معاسه بدخول م ولنصاطه فدخل مخرجمن الغد وأرسل الى نصرفى اتمام الصلح في مائتي فارس فرأى نصر فسه عزة فمعث المه ثلثمائه فارس فقتاوه وسأرابه الى أى مسلم وقاتلوا نصر بن سمار حتى أخرجوه من دار الامارة الى بعض الدور ودخل أبومسلم مروفه ابعه على تن البكرماني وقال له أبومسلم أقمعلى ماأ نتعامه حتى آمرك بأمرى وكان نصرحين زل أبومسلم بين خندقه وخند دفال كرماني ورأى قونه كتب الى من وان بنجد بعلم بخروجه وكثرة من معه ودعائه لاراهم سنعجد

أرى خلل الرماد وميض جر \* ووشك أن بكون لهاضرام فان النار بالعودين تذكو \* وأن الحرب اولها الكلام فان لم تطفؤها يخر جوها \* مسجرة بشب لها الغيلام أقول من النجب نيت شعرى \* أأ يقاط أمسة أم نيام فان بان قومنا أخوا نياما \* فقل قوموا فقد حان القمام تعرىءن رجالات ثم قولى \* على الاسلام والعرب السلام فوجده مشتغلا بحرب المخعالين قدس فحسب المه الشاهديرى مالايرى الغائب فاحتهم التاول قبلات فقال نصرا تماصا حبكم فقد أعلكم أنه لا نصر عنده وصادف وصول كتاب نصر الى مي وان عثورهم على كتاب من ابراهم الامام لاي مسلم و بخه حث لم فقر الفرصة من نصر والكرماني اذاً مكتبه ويأمره أن لا يدع بخرادان متكلما بالعربة فلا قرأ الكتاب وعث الى عامله بالملقاء أن يسع الى الحيسة في عث المه بابراهم النعم دمشد و دالو ناق فحسه مي وان

\* (اجتماع أهل خراسان على قدل أبي مسلم)

الماطهرأ ومسلم أمن مسارع المهالناس وكان أهل من ويأ نونه ولاعندهم نصر وكان الكرمانى وشيران الخارجى لابكرهان أمرأى مسلم لانه دعاالى خلعم وانوكان أبو مسالدس له حرس ولا يجاب ولاغلظة الملك فكان الناس مأنسون به أذلك وأرسل نصر الىشىدان الخارجى فى الصلح ليتفرغ افتى الأى مسلم الماأن يكون معه أويكف عنه غمنعودالى ماكنافه فهترشيبان بذلك وكتب أيومسلم الى المحرماني فرضه على منع شيبانمن ذلك فدخسل علمه وثناه عنه غربعث أبومسلم النضر بن نعيم الضي الحهراة فلكهاوطردعنهاعسى بزعقيل بزمعقل اللثى عامل نصر فاعجى بن نعسم بنهره الشيبانى الى الكرماني وشيبان وأغراهما عصالحة نصروقال انصالحت نصراقاته الومسلم وترككم لانأم خراسان لمضروان لمتصالحوه صالحه وقائلكم فقدموا نصر قبلكم فأرسل شيبان الى نصرف الموادعة فأجاب وجامسلم بن أحور بكت الموادعة فكتبوها وبعث أبومسلم الى شبيان في موادعة ثلاثة أشهر فقال ابن الكرماني اذا ماصالحت نصراا عناصالحه شيبان وأنامو توربأى معاود القتال وقعد سيبانعن نصره وقال لاعل الغدوفا ستنصران الكرماني بأبى مسلم فأقسل حتى نزل الماخران لائتمن وأربعن يومامن نزوله بسفد بج وخندق على معسكره وجعل له بابن وعلى شرطته مالك بنالهم وعلى الحرس أمااسحق خالدب عثمان وعلى ديوان الحند أماصالح كامل س المظفروعلى الرسائل أسلم بن صبيح وعلى القضاء القاسم بن مجاشع النقب وكان القاسم يصلى بألى مسلم ويقرأ القضيص بعدالعصرفدذ كرفضل في هاشم وسااف في أمية ولمانزل أبومسلم الماخران أرسل الحابن الكرماني بأنه معه فطلب لقاءه فحاء أبو مسلموأ قام عنده يومين غرجع وذلك أول المحرم سنة ثلاثين غرض الحندوأ مس كامل ان مظفر بكتب أسماتهم وأنسابهم في دفتر فبلغت عدَّته سبعة آلاف ثم ان القيائل من

ربيعة ومضروالين توادعواعلى وضع الحرب والاجتماع على قتال أى مسلم فعظم ذلك على معدد وتحقول عن الماخران لاربعة أشهر من نزولها لانها كانت بحت الماء وخشى أن يقطع فتحقول المحلسين وخند في ما وخند ق نصر بن سارعلى نهر عياض وأنزل عاله بالملاد فأنزل أبا الدبال فى جنده لطوسان فا دوا أهلها وعسفوهم وكان أكثرهم مع أبى مسلم فى خند ق فسيرانيم مجندا فقات الوه فهزموه وأسر وامن أصحابه ثلاثين فأطلقهم أنو مسلم ثم بعث محرز بن ابراهم فى جعمن الشمعة ليقطع ما دة اصر من من والروذ و بلى وطخارستان فند دق بين فصر و بين هدفه الملاد واجتمع المده ألف رجل وقطع المادة عن اصر

### \* (مقتل عبدالله بن معاوية) \*

قد تقدّم لنا أن عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر بويع الكوفة وغلب علها عبدالله بزعر بنعد العزبز ولحق بالمدائن وجاء ناس من أهل الكوفة وغيرها فسار إلى الحبال وغلب عليها وعلى حلوان وقومس واصهان والرى وأقام ماصهان وكان محارب ن موسى مولى بن يشد كرعظم القدر بفارس فيا الدار الامارة ماصطغر وطردعامل عبداللهن عرعنها وبايع الناس لعبدالله يزمعا ويةثمسا رالي كرمان فأعار عليها وانضم المدة وادون أهل الشأم فسارالى سالم بن المسيعامل عبدالله بنعر على شمراز ففقراد سفة عمان وعشرين غسار محارب الى اصهان وحول عدالله بن معاوية الى اصطغر بعد أن استعمل على الحمال أخاه الحسن بن معاوية وأنى الى اصطغر فنزل بهاوأتاه بوهاشم وغبرهم وجي المال وبعث العمال وكان معهمنصورين جهور وسلمان بنهشام وأتاه شيان سعدالعز يزالخارجي غمأتاه أوجعفر المنصور وعدداللها بأخده عسى ولماقدم يزيدب عربن هبرة على العراق أرسل المة ان حنظلة الكلابي على الاهوازوأن يقاتل عبد المهن معاوية وبلغ سلمان بن حديب وهو بالاهوا زفسرح داود بن حاتم للقاء نباتة وهرب سلمان من الاهواز الى نيسابور وقدغلب الاكرا دعام افطردهم عنها ومايع لابن معاوية فبعث أخاه بزيد بن معاوية علما ثمان محارب ن موسى فارق عبد الله ين معاوية وجمع وقصد نيسا يورفدا تله يزيد النمعاوية وهزمه فأنى كرمان وأقام بهاحتى قدم مجدس الاشعث فصارمعه منافره فقتله ابن الاشعث وأربعة وعشرين ابناله م بعث يزيد بن هبيرة بعد نباته بن حنظلة ابنهداودبن يزيدف العساكرالى عبدالله بن معاوية وعلى مقدمته داود بن ضبارة وبعثمعن سزائدةمن وجه آخرفقا تاواعبدالله بن معاوية وهزوه وأسروا وقتلوا وعرب منصور بنجهود الى السندوعبدالرجن بن يدالي عان وعربن سهيل

اص الامل

ابن معاویه عن فارس الی خراسان وسارمعن بن زائدة فی طلب منصور بن جهور وکان فی اسرمع عبدالله بن معاویه عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس شفع فیه حرب ابن قطن من أخواله بی هلال فو هه له فی ابن عبدالله بن عبدالله بن عباس شفع فیه حرب ابن قطن من أخواله بی هلال فو هه له فی ابن هبرة لیخبره و سادا بن ضبارة فی طلب عبدالله بن معاویه الی شیراز فی اصره بها حتی خرج منها ها دیار معه اخوه الحسن و بزید و جماعه من أصحابه فسلك المفاذة على كرمان الی خراسان طمعافی أبی مسلم لانه كان بدعوالی من أصحابه فسلك المفاذة على كرمان الی خراسان طمعافی أبی مسلم لانه كان بدعوالی الرضامن آل محدوقد استولی علی خراسان فوصل الی نواجی هراه و علیم امالا فقال له انتسب فعرف فی آسما از کان مندالله و حقو من المعاویة التسب فعرف فی آسما المان حقال المعاویة المنافق الله من الله الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من ا

لما تعاقد نصروا بن الكرماني وقبائل ربع ـ قوالين ومضرعلى قتال أي صلم عظم على الشيعة وجع أبومسلم المحابه ودس سلمان بن كثيرالي ابن الكرماني يذكره بأر أسمين نصر فالتحقيق المنه أصحاب ابن الكرماني وهم ربعة والمين عثل ذلك واستدعى وفد الفريقين لمختار الركون الى أحدهما وأحضر الشيعة اذلك وأخيرهم بأن مضراً لمحاب من وان وعاله وشيعته وقبله يحيي بن زيد فلما حضر الوفد تكلم سلمان بن كثير ويزيد بن شقيق السلمي عثل ذلك وبان فصر بن سمار عامل من وان ويسيمه أميرا لمؤمن بن يفذاً وامن هفله وانصر بن سمار عامل من وان ويسيمه أميرا لمؤمن بن يفذاً وامن هفله وانصرف الوفد ورجع أبوم سلم من أبين الى الماخران وأمن الشيعة بناء المساكن وأمن من قسة العرب ثم أرسل المه على بن الحكر مانى أن يدخل من ومن ناحيته وأمن من قسان ابن الكرماني نصر بن سمار الحرب ودخل من ومن ناحيته و بعث المدخل هو وقومه من الناحية الأخرى فلم يطمئن اذلك أبوم سلم وقال ناشبهم الحرب من قسان النقما و فدخل مع ومن ناحيته و بعث الوم سلم بعض النقما و فدخل مع ومن ناحيته و وعلى ميسر نه القالم بن مجاشع فذخل من ووالفريقان وعلى ميسر نه القالم بن مجاشع فذخل من ووالفريقان بقائلة المنات والمن ومضى الى قصر الامارة وهو يتلوود خل المدينة على حين غفيلة من أهلها وقتيران ومضى الى قصر الامارة وهو يتلوود خل المدينة على حين غفيلة من أهلها وقتير المنت المنت وهو المنات وهو يتلوود خل المدينة على حين غفيلة من أهلها وقتير المنت المنت وهو المنات وهو يتلوود خل المدينة على حين غفيلة من أهلها وقتير المنت المنت والمنات والمنات والمنات والمنت المنت المنت المنت والمنت المنت والمنات وهو المن و والمنت المنت المنت المنت المنت والمنت المنت المنت المنت وهو المنت المنت المنت والمنت المنت والمنت المنت والمنت المنت المنت المنت والمنت المنت المنت والمنت المنت المنت المنت المنت والمنت والمنت المنت والمنت المنت ا

هيانانالامل

وأمر الغريق بنالانصراف فانصرفوا الى معسكرهم وصفت لهم ووأم بأخذ السعةمن المندورة لى أخذها أنومنصور طلحة بنزريق أحدالنفياء الذين اختارهم محدن على من الشه عقد من بعث دعاته الى خراسان سه ثلاث وأربع وكانوااتى عشررجلا فنخزاعة سلمان بن كثبر ومالك بنالهم وزياد بنصالح وطلحة بنزريق وعر بناءين ومنطئ قطبة بنشسب بن خالدبن سعدان ومى تمم أبوعدنة موسى بن كعب ولاهز بن قر يط والقاسم بن مجاشع وأسلم بن سلام ومن بكر بن وائل أبوداود خالدبنا براهم الشيباني وأبوعلى الهروى ويقال سبل بنطهمان وكانعمر ابناء ينمكان موسى بن كعب وأبوالنعم المعمل بنعران مكان أبي على الهروى وهوختن ألىمسلم ولميكن أحدمن النقباء ووالده غيرأبى منصورطلحة بنزريق ابن سعدوهوأبوزين الخزاعى وكان قدشهد حرب ابن الاشعث وصحب المهلب وغزا معه وكان أنومسلم يشاوره فى الاموروكان نص السعة أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله مجد صلى الله علمه وسلم والطاعة للرضامن آل رسول الله صلى الله علمه وسلم علمكم بذلك عهد دالله ومشاقه والطلاق وانعتاق والمشي الى ست الله الحرام وعلى أن لات ألوارز قاولاطمعا حتى تبدأ كمه ولاتكم وذلك سنة ثلاثين ومائة ثم أرسل أنومسلم لاهز بنقريط فىجاعة الىنصر بنسار بدعوالى السعة وعلم نصرأن أمره قداستقام ولاطاقة له بأصحابه فوعده بأنه بأنيه ببايعهمن الغد وأرسل أصحابه بالخروج من ليلتهم الى مكان يامنون فدم فقال أسلم بن أحوز لا يتهمأ لنا اللمله أبومسلم كنابه وأعادلاهز بنقريط الىنصر يستعثه فأحاب وأقام لوضوئه فقال لاهزان الملائيأتمرون بك لمقتلوك فرج نصرعند المساءمن خلف حرته ومعه ابنه غيم والحصم بن غيلة النمرى وامرأته المرز بانة وانطلقوا هرايا واستبطأه لاهزفد خل المنزل فلم يجده و بلغ أنامسلم هر به فجاء الى معسكره وقبض على أصحابه منهـمسالم بن أحوز صاحب شرطته والمعترى كاتمه وابنان له و يونس ابنعبدريه ومجدد بنقطن وغيرهم وسارأ بومسلم وابن الكرماني في طالمه للمهما فأدركا مرأته قدخلفها وسارفرجعوالى مرو وبلغ نصرمن سرخس فأعام بطوس خسعشرة لسلة عجاء سابورفأ قامم اوتعاقدا بن الكرماني مع أى مسلم على رأبه مُعِث الى شدان الحرورى مدعوه الى السعة فقال شيبان بل أنت تمايعني واستنصر مابن الكرماني فأيعلمه وسارشيان الىسرخس واجتمع اجمع منبكر ان وائل و بعث المه أبومسلم في الكف فسعن الرسل فكتب الى بسام بن ابراهيم مولى بن لبث المكنى أبي وردأن بسيرالمه فقاتله وقتله وقتل بكربن وائل الرسل الذين

كانواعنده وقيلان أيامسلم اغاوجه الىشبان عسكرامن عنده عليهم خزعة بنحازم وبامن ابراهم مبعث أبومسلم كعباس النقباء الى بيورد فافتخها ممأباداود خالدبنابراهيم من النقباء الى بإوم ازباد بن عدد الرجن القدرى فيمع له أهل الح وترمذوج ندطخا وستان ونزل الجوزجان ولقيهم أنودا ودفهزمهم وملامد بنة يلج وساروا الى رمذفكت أنومسلم الى أبى داوديستقدمه وبعثمكانه على الج يحيى ابنعيم أباالمسلافداخله زياد بنعبد الرحن فى الخـ لاف على أبى مسلم واجتمع لذلك زيادومسام بنعبدالرجن الباهلي وعسى بنزرعة السلي وأهل بإوترمذوماول طفارسةان وماوراء المهرونز لواعلى فرسيخ من بلخ وخوج البهم يحيى بن نعيم عن معه وانفقت كلةمضرور سعة والين ومن معهم من العجم على قدال المدودة وولوا عليه-م مقاتل بنحدان النمطي مخافة أن يتنافسوا وبعث أبود سلم أيادا ودالهم فأقبل بعساكره حتى اجتمعواعلى نهرالسرحسان واقتناوا وكان زياد وأصمايه قدخلفوا أياسعمد القرشى مسلحة وراعه خشمة أث يؤيوامن خافهم وكانت راياته سودا وأغفلواذلك فلااشتذالقتال زحف أبوسعمد فيأصحابه لمددهم فظنوه كمناللمسودة فانهزموا وسقطوا فىالنهر وحوى أبوداودمعسكرهم عافيه وملك بلح ومضى زيادو يحيى ومن معهدماالى ترمذوكتب أبومسلم بستقدم أباداودوبعث النضر بنصبيح المزنى على بلغ ولماقدم أبوداودأ شارعلى أىمسل بالتفرقة بنعلى وعمان انى الحكرمانى فيعث عمان على بلخ وقدمها فاستخلف الفرافضة س ظهم العسبي وسارهو والنضر س صبيح الى مروالرودوجا مسلم بنعبد الرجن الباهلي من ترمذ في المضرية فاستولى على بلخ ورجع المدعمان والنضرفهريوا من ليلتهم ولم يعن النضرفي طلبهم وقاتلهم عمان فاحمة عنمه فأنهزم ورجع أنوداودالى بلخ وسارأ نومسلم الى نسابور ومعمه على بن الكرمانى وقدا تفق مع أبى داود على قتال إنى الكرماني فقتل أبو داود عثمان في بلخ وقتل أبومسلم علمافي طريقه الى بيسابور

# \* (مسرقطنة الفتح)\*

وفى سنة اللا المن قدم قطبة بن شميعلى ألى مسلم من عند الامام ابراهم وقد عقد له لواعلى محاربة العدو فيعثه أبومسلم فى مقدمته وضم المه العساكر وجعل المه التولية والعزل وأمر الجنو دبطاء تمه وقد كان حين غلب على خراسان بعث العمال على الدلاد فبعث ساعى بن التعمان الازدى على ممرقند وأباد اودخالد بن ابراهم على طغارستان ومحد بن الاشعث الخزاعي على طيس بن وجعل مالك بن الهيم على شرطته و بعث قطنة الى طوس ومعه عدة من القواد أبوعون عبد الملك بن يدوخالد بن برمك و بعث قطنة الى طوس ومعه عدة من القواد أبوعون عبد الملك بن يدوخالد بن برمك

وعمان بننها وحازم بن خزيمة وغيرهم فهزم أهل طوس وأفحش في قتلهم ثم بعث أبومسه القاسم نجاشع الى مساورعلى طريق الحجة وكتب الحقطية فتال عم ابننصر بالسودقان ومعمه انذانى بنسو يدوأ صحاب شيبان وأمده بعشرة آلاف مععلى بنمعقل فزحف اليهم ودعاهم بدعوته وقاتلهم فقتل غيم بن فصروجاعة عظمة من أصحابه بقال بلغوا ثلاثين ألفا واستبيع معسكرهم وتعصن الماقى بالمدينة فاقتعمها عليهم وخلف خالد سرمك على قبض الغناغ وسارالي سابو وفهرب منهانصر سسار الى قومس ئم تمرّ ق عنه أصحابه فسارالى نا ته بن حنظلة بحرجان وكان رند بن همرة بعثه مدد النصر فأتى فارس واصهان غمارالى الرى غرانى حرجان وقدم فحطبة مسابور فأقام بهارمضان وشوال وارتحل الىجرجان وجعل ابنه الحسن على مقدمته وانتهى الى جرجان وأهل الشأم بهامع نباته وهابهم أهل خراسان فطهم قطبة وأخيرهمأت الامام أخسره أنهم بلقونه مثل هذه العدد فسنصرونه عليهم تم تقدم للقتال وعلى ممنته ابنه الحسن فانهزم اهل الشأم وقتل نبانة في عشرة آلاف منهم و بعث رأسه الى أبي مسلم وذلك فى ذى الحجة س السنة وملك قطبة جرجان ثم بلغه أن أهل جرجان يرومون الخروج عليه فاستعرضهم وقتل منهسه نحوامن ثلاثين ألفا وسارتصرمن قومس الى خوارالى وعلها أنو بكر العقسلي وكتب الى ان همرة بواسط بستة ، فسر وسله مروان الى ان همرة فهزان همرة حسا كشفا الى نصروعلهم ابن عطف

### \* ( هلالنصر بنسار )\*

م بعث قطمة اندا لحسن الى محاصرة در في خوارالى فى محرم سنة احدى وثلاثين و بعث المه المددمع أى كامل وأبي القامم محرذ بن ابراهم وأبي العباس المروزى والمتقاد بوانزع ابو كامل الى نصر فكان معه وهرب مند قطمة وأصحاب اصرأ صابهم شئ من متاعهم فيه شه فصر الى ابن هميرة فاعترضه ابن عطمف بالرى فأخذه فغاضه فسرفا قام ابن عطمف بالرى وساونصر الى الرى وعليها حسب بن بزيد النهشلي فغاضه في المن عطمف على قد مدل فلما قدم من محرز الماهلي فعدل فلما قدم من محرز الماهلي فعدل ابن عطمف عنها الى اصبهان و بها عامر بن ضمارة وقدم فصر الرى فأقام بها بومن ومن صوارت لله فلما بلغ نها وة مات لا شي عشر من وسيم الاقل من المسنة ودخل أصحابه همذان

# \* (استبلا قطبة على الري )\*

ولمامات نصر بندمار بعث الحسين بن قطية عزية بن حازم الى معنان واقبيل قطية من جرجان وقدم زيادين زوارة القشيري وقد كان قدم على طاعة أنى مسيد

واعترم على اللحاق بابن صبا رة فيعت قطبة فى أثره المسيب بن دهيرالضى فهزمه وقتل عامة من معا بن معا وية ورجع ولحق قطبة ابنه الحسن الى الرى فرح عنها حميب بن يريد النه شلى وأهل الشام ودخلها الحسن فى صفر ثم لحق به أبوه و كتب بالحبرالى أبى مسلم وقد أكثر أهل الرى الى بنى أمية فأخذ أبو مسلم أملا كهم ولم يردها عليم الاالسفاح بعد حين فأ قام قطبة بالرى و كتب أبو مسلم الى اصبه مطرستان بالطاعة واداء الخراج فأجاب وكتب الى المصمعان صاحب و نباوند و حسير الديم عشل دلك فا فحش فى الرد في كان الديم يقاتلونه كل يوم في كثر في م الحراح والقتل ومنعهم الميرة فأصاب من بلاده و كان الديم يقاتلونه كل يوم في كثر في ما لحراح والقتل ومنعهم الميرة فأصابه المن عورجيع موسى الى الى ولم يزل المصمعان متمنعا الى أيام المنصور وأغزاه ما ويزل بسابور شمير قطبة ابنه الحسن بعد نزوله الرى بثلاث الما فسار عنها ما الما بن ورك بسابور شمير قطبة ابنه الحسن بعد نزوله الرى بثلاث الما فسار عنها ما المأبن أدهم من المدينة وأمام عاصر الها قطبة بأى الحهم بن عطبة مولى اهلة في سمعمائة وأقام محاصر الها

# \* (استملاع قطبة على اصبهان ومقتل ابن ضبارة وفقي نهاوند وشهرزور) \*

قد تقدة ما النات النهد مرة بعث المه داود بن يزيد لقتال عبد الله بن معاوية باصطغر وبعث معه عام بن ضمارة فه مرموه والمعوه الى كرمان سنة تسع وعشر ين فلما بلغ ابنه مرة مقتل بنا فه بحر جان سنة ثلاث بن حكيم الله قطبة فساومن كرمان في خسين أنقا و بزلوا اصهان و بعث اليهم قطبة جاعة من القوا دعليه مقاتل بن حكيم الكعبي فنزلوا قم وسار قطبة الى بها وندم دالولده المسن الذي عاصر هم فعث مقاتلا بذلك قطبة فساوحتى لحقه و زحفو اللقاء داود ابن ضمارة وقتل واحتو واعلى ما كان في معسد وهم عمالا يعبر عنه من الاصناف ابن ضمارة وقتل واحتو واعلى ما كان في معسد وسار الى اصبهان فأ قام بهاعشرين المله وقدم على الله قاصروانها وندثلاثة أشهر الى آخر شوّال ونصبو اعليم الجانيق و بعث بالامان الى من كان في نها وند من أهل خراسان فلم يقبلوا في عثم الما أهل الشأم وتعدم على الله قاطر والمال فقالوا أشغر المال المن كان في نها وند من أهل خراسان فلم يقبلوا في عثم الله أهل الشأم المه جمعا فقت الواقع المال خراسان في من المن عبروعلى " بن عقبل وبيه س وكان قطبة لما جاء الى نها وند بعث المه الحسن المحمدة عبر وعام عبر عبروعلى " بن عقبل وبيه س وكان قطبة لماجاء الى نها وند بعث المه المسال وعاص بن عبروعلى " بن عقبل وبيه س وكان قطبة لماجاء الى نها وند بعث المه المسال وعاص بن عبروعلى " بن عقبل وبيه س وكان قطبة لماجاء الى نها وند بعث المه المسال وعاص بن عبروعلى " بن عقبل وبيه س وكان قطبة لماجاء الى نها وند بعث المه المسال وعاص بن عبروعلى " بن عقبل وبيه س وكان قطبة لماجاء الى نها وند بعث المه المسال وعاص بن عبروعلى " بن عقبل وبيه سول العلاء الكندى فتركها وهرب ثريعت قطبة المحمدة المحمدة

عدالملك بن يدومالك بنطرا فى أربعة آلاف الى شهر زوروبها عمان بن سفيان على مقدمة عبد الله بن محد فقا تلواعمان آخر ذى الحجه فانه زم وقتل وملك أبوعون بلاد الموصل وقيل ان عمان هرب الى عبد الله بن مي وان وغم أبوعون عسكره وقتل أصحابه و بعث اليه قطبة بالمددوكان مي وان بن محد بحران فسار في أهل الشأم والجزيرة والموصل ونزل الزاب الاكبروا تو اشهر زور الى الحرّم سنة نتين وثلاثين

# \* (حربسفاح بن هبيرة مع قطبة ومقتلهما وفتح الكوفة)\*

ولماقدم على يزيد بن هبيرة انه داودمنه زمامن حلوان خرج ريدالقاع قطمة في مدد لايعصى وكانم وانأمده بحوثرة بنسهدل الماهلي فسارمعه حتى نزل حلوان واحتفر الخندق الذى كانت فارس احتفرته أيام الواقعة وأعام وأقسل قحطمة الى حلوان تم عبرد جلة الى الانمارفرجع ان همرة ممادر االى الكوفة وقدم المهاحوثرة فى خسة عشر ألفا وعبر قطمة الفرات من الانسار لمان من المحرّم سنة ثنين وثلاثين وابن همدرة معسكر على فم الفرات وعلى ثلاثة وعشر بنفرسينا من الكوفة ومعمه حوثرة وفل انضارة وأشارعلمه أصحابه أنيدع الكوفه ويقصدهو خراسان فمتبعه قطمة فأى الاالبدارالى الكوفة وعبرالها دجلة من المدائن وعلى مقدمته حوثرة والفريقان يسمران على جانب القرات وقال قطبة لاصحابه ان الامام أخرني بأن وقعية تكون بمذالكان والنصرلنا غدلوه على مخاصة فعيرمنها وقاتل حوثرة وابن بالة فانهزم أهل الشأم وقعد قطبة وشهدمقاتل العللي بأن قطبة عهدلا بنه المسن بعده فبايع جميع الناس لاخيه الحسن وكان في سرية فبعثوا عنه وولوه ووجد قطية فى جدول هووحرب فكن أحوز وقدل ان قطيدة لماعر الفرات وقاتل ضربهمعن بنزائدة فسقط وأوصى اذاماتأن يلقى فى الماء ثم انهزم اس ساتة وأهل الشأم ومات عطمة وأوصى بأمر الشعة الى أى مسلمة الخلال الكوفة وزير آل مجد ولماانهزمان ساتة وحوثرة لحقوا باس هدرة فانهزم الى واسط واستولى الحسن ابن قطبة على مافي معسكرهم وبلغ الخبرالي الكوفة فذاربها محدين خالدالقسرى بدعوة الشمعة خر جلله عاشورا وعلى الكوفة زيادين صالح الحازني وعلى شرطته فهرب زياد ومن معه من أهل الشأم عمد الرجن بن بشير العجلي وسارالي وعلى محدد عامة من معه ولزم القصر ودخل القصرورجع المحوثرة مجاءقوممن نحيله من أصحاب حوثرة فدخلوا فى الدعوة ثم آخرون من كنانة ثم آخرون وكتب مجدالي فحطية وهولم يعلم بالاكه من نحدل فارتحل حوثرة نحوه فقرأه الحسن على الناس وارتعل نحو الكوفة فصحها لرابعة من مسره وقسل

والمالية المرن المان الاصل

الأالحسن فقطمة سارالى الكوفة بعدقت لاس همرة وعلماعد دالرجن سنس العيلى فهربءنها وسبق محدين طالدوخرج فاحد عشررح لافلق الحسن ودخل معهوأ نواالى أى مسلة فاستخرجوه من في مسلمة وعسكر بالنحدلة غرزل حام أعين ويعت الحسس وتقطيفة الى واسطاقتال ابن هبرة ومايع الناس أما مسلمة حفص ابنسلمان اللال وزيرآل محدواستعمل محدبن خلد القسرى على الكوفة وكان يسمى الامرحتي ظهرأ بوالعباس السفاح وبعث جمدين قطيمة الى المدائن في قواد والمسم سنهمرة وخالدبن مرمل الى ديرفناء وشراحمل الىءمر وبسام ابنابراهم بنيسام الى الاهواز وبهاعبد الرحن بنعربن هبرة فقاتله بسام وانهزم الى المصرة وعليها مسلم بن قتيمة الماهلي عاملالا خسمه و بعث بسام في أثره سفيان ابن معاوية بنيزيدبن المهلب والماعلى البصرة فجمع سالم قيساومضروبني أمسة وجاءقا تدمن قوادا بنهبرة فى ألني رجل وجع سفمان الممانية وحلفاءهم من ريعة واقتتاوا فيصفر وقتسل ابن سنسان واسمه معماوية فانهزم لذلك شمجاء الى سالم أربعة آلاف مددامن عندم وان فقاتل الازدوا ستماحهم ولمرزل بالمصرة حتى قتل انهمرة فهرب عنها واجمع ولدالحرث بنعبد المطلب الي محمد بنجعفر فولوه أياما حتى قدم أبومالك عبدالله من أسدد الخزاعي من قبدل أبي مسلم فلا ويع أبو العماس السفاح ولاهاسفان تنمعاوية

\*( سعة السفاح) \*

قد كاقدمنا خرالدعاة وقبض مروان على ابراهم بن محدد وأنه حسب محران وكان نعى نفسه الى أهل سه وأمرهم باللها قبال حوفة وأوصى على أخد ه أبى العباس عدد الله بن الحرقة فسار أبو العباس ومعه أهل سه وفى اخوته أبو جعفر المنصور وعد الوهاب وحجد ابن أخمه ابراهم وعسى ابن أخمه موسى ومن أعمامه داود وعيسى وصالح والمعمل وعبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عباس وموسى ابن عهد اود و بحي بن جعفر بن تمام بن العباس فقد موا الكوفة في صفر وأبوسلة والشمعة على حام أعن بظاهر الكوفة وأبزلهم أبوسلة دار الولسد بن عدمولى في افر دو حي بن جعفر من عامل المعن جدع القواد والشمعة أربع من الدارة وأراد في اذعوا أن يحقل الامرالي أبي طالب وسأله أبو الجهم من الشد عقر وغيره في قول وهوسابق الخوارزي فسأله عن الامام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهوسابق الخوارزي فسأله عن الامام فقال قتل ابراهم وأوصى الى أخمه أبي العباس وهاهو بالكوفة ومعه أهل سه فسأله في اللقاء فقال حتى أسر تأذن و واعده من الغد

فى ذلك المكان وجاءاً بوجد الى أبى الجهم فأخره وكان فى عسكر ابى سلة فقال له تلطف فىلقائهم فحاالى موعدسانق ومضى معه ودخل عليه مفسأل عن الخليفة فقال داود ابنعل هذاامامكم وخلفتكم يشرالى أنى العماس فسلم علمه الخلافة وعزاه بابراهم الامام ورجع ومعه خادم من خدمهم الى أبي الجهم فأخبره عن منزلهم وات أما العماس أوسل الى أى سلة أن يبعث المهكر اعالروا حل التي جاؤا البها فلم يبعث البهم شمأ فشي أنوا لجهم وأنوا لخمدوا لحادم الىموسى بن كعب وأخمروه بالاص و يعثوا الى الامام مائتى دينا رمع خادمه واتفق رأى القواد على اقاء الامام فنهض موسى ن كعب وأبوالجهم عبدالجيد بنربعي وسلمين محدو غبدالله الطائى واسحق بن ابراهيم وشراحسل وأبوحيد وعبددالله بنبسام ومحدب ابراهيم ومحدب حصين وسليان بن الاسودفدخلواعلى أبى العباس فسلمواعليه مالخلافة وغزوه في ابراهم ورجع موسى ابن كعب وأنوالهم وخلفواالماقين عندالامام وأوصوهم انجا أبوسلة لأيدخلن الاوحده وبلغه الخبر فحاءودخل وحده كإحدواله وسلمعلى أبى العماس بالخلافة وأمره بالعود الى معسكره وأصبح الناس يوم الجعة لانتي عشرة خلت من رسع الاول فلسوا الصفاح واصطفو اللخروج الى أى العباس وأنوه بالدواب له ولمن معه من أهل سم وأركبوهم الى داوالامارة غرجع الى المسحد فطب وصلى بالناس وبايعوه غصعد المنبر ثانية فقام فى أعلاه وصعدعه داو دفقام دونه وخطب خطبته الباسغة المشهورة وذكرحقهم فىالام ومراثهم لهوزادالناس فى أعطماتهم وكانموعو كافاشتدعلمه الوعك فحس على المنبروقام عهدا ودعلى أعلى المراقي فحطب منله وذم سيرة عي أمية وعاهدالناس على اقامة الكتاب والسنة وسيره ثم اعتذر عن عود السفاح بعد الصلاة الى المنبر وأنه أرادأن لايخلط كالرم الجعمة بغبرها وانماقطهه عن اتمام الكلام شدة الوءك فادعوا الله له يالعافية عمالغ فىذم مروان وشكرش معتهم من أهلخراسان وأناالكوفة منزلهم لايتخلون عنهاوأنه ماصعدهذا المنبر خليفة بعدرسول اللهصلي الله عليه وسلم الاعلى من أبي طالب أمير المؤمنين وأمير المؤمنين عبد الله ين مجدوأ شار الى السفاح وأن هذا الاص فسنالس بخارج عناحتي نسله لعسى بن مريم غنزل أبو العماس وداودامامه حتى دخل القصروأ جلس أخاه أباجعفر فى المسحد يأخذ السعة على الماسحتى جنّ الله ل وخرج أبو العماس الى عسكر أبي سلة ونزل معه في حرته منهماستر وحاجب السفاح بومنذعبد الله بندسام واستخلف على الكوفة عمداود وبعث عه عبدالله الى أى عون بن ريد بشهر زور وبعث ابن أخيه موسى الى الحسن بن قطية وهو يحاصراب هبرة بواسط وبعث يحى بن جعفر بن عام بن العباس الى

أجدبن قطبة بالمدائن و بعث أباالية ظان عمان بنعروة بن مجدب عمار بن باسرالى بسام بن ابراهيم بن بسام بالاهواز و بعث سلة بنعسر بن عمان بن مالك بن الطواف وأفام السفاح بالعسكر شهرا ثم ارتحل فنزل قصر الامارة من المدينة الهاشمية وقد قبل ان داود بن على وابنه موسى لم يكونا بالشأم عند مسير بنى العباس الى الكوفة وانم ما لقساهم بدومة الجندل فعر فاخسرهم و قال لهسم دا ود كيف تأبون الكوفة ومروان ابن مجد في حران في أهل الشأم والجزيرة فطل على العراق ويزيد بن هيرة بالعراق فقال باعم من أحب الحياء ذل فرحع دا ود وابنه معه

#### \* (متمل ابراهم س الامام) \*

قد تقدّم لذا أن حروان حسه بحران وحسس سعدد بن هشام ب عبد الملك وابنه عنمان ومروان والعباس بن الوليد بن عبد الملك وعبد الله بن عرب عبد العزيز وأبا مجد السفياني فهلك منهم في السعين من وباء وقع بحران العباس بن الوليد وابراهيم بن الامام وعبد الله بن عروح بسعد بن هشام ومن معه من المحبوسين بعد أن قتلوا صاحب السحين فقتلهم الغوغاء من أهل حران وكان فين قتلوه شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك وعبد الملك بن شعر المعلى و بطريق أوممنية واسمه كوشان وتخلف أبو مجد السفياني في الحدس لم يستحل الخروج منه ولما قدم مروان منه زمامن الزاب حل عنه فين بقي وقيل ان شراحيل بن مسلمة كان محبوسامع ابراهيم وكانا يتزا و ران و يتها ديان فدس في عض الايام الى ابراهم بن الامام بلبن مسهوم على لسان شراحيل فاستطلق بطنه في عض الايام الى ابراهم بن الامام بلبن مسهوم على لسان شراحيل فاستطلق بطنه وقيل ان شراحيل قال انا لله وانا اله واجون احتيل والله عليه وأصبح ميتامن ليلته وقيل ان شراحيل قال انا لله وانا الله واجون احتيل والله عليه وأصبح ميتامن ليلته

#### \*(هزيمة مروان بالزاب ومقمله عصر)\*

قدذ كرناأن قطمة أرسل أماعون عبد الملك بن بدا لازدى الى شهر زور فقتل عمان ابن سفمان وأقام بناحسة الموصل وأن مروان بن مجد سارالسه من حران فى مائة وعشر بن ألف اوساراً بوعون الى الزاب ووجه أبوسلة عمينة بن موسى والمنهال بن قمان واسحق بن طلعة كل واحد فى ثلاثة آلاف مدد اله فل الويع أبو العباس وبعث مسلة بن مجد فى ألفين وعبد الله الطائى فى ألف وخسمائة وعبد الجد مدين ربعى الطائى فى ألفين ودراس بن فضلة فى خسمائة كلهم مدد الايى عون فتعول له عن سراد قه بما الى الى عون فاتحول له عن سراد قه بما فسه من وثلاثين وقائل عساكر من وان الى المساء ورجع فققد من وان الحسر من الغد وقد ما بنه عبد الله وعبر فيه عن عبد الله بن على المخارق بن غفار فى أربعة نعوعبد الله وقد ما بنه عبد الله وعبر فيه عن عبد الله بن على المخارق بن غفار فى أربعة نعوعبد الله

ان مروان فسرح ابن مروان الوليدين معاوية بن مروان بن الحكم فانهزم أصحاب الخارق وأسرهو وجى به الى مروان مع رؤس القتلي فقال أنت الخارق قال لا قال فتعرفه في هذه الرؤس قال نعم قال هو ذا خلى سيدله وقيل بل أنكر أن يكون في الرؤس فخلى سداه وعاجلهم عدالله بنعلى بالحرب قبل أن يفشو الخبروعلى ممنة أبوعون وعلىمسرنه الواسد ينمعاوية وكانء سكره نحوامن عشرين ألفا وقبل اني عشر وأرسل مروان المه في الموادعة فأبي وجل الولسدين معاوية بن مروان وهوصهر مروان على ابته فقاتل أباعون حتى انهزم الى عسد الله بن على فأمر الناس فارتعلوا ومشى قدما ينادى بالتارات ابراهم وبالاشعار بامحد بامنصور وأمرمر وان القبائل بأن يحملوا فتخاذ لواواعتذرواحى صاحب شرطته تخظهرله الخلل فأماح الامو اللناس على أن يقاتلوا فأخد وهامن غبرقد الفدعث المه عدد الله يعدد هم عن ذلك فتبادروا بالفرار وانهزموا وقطع مروان الجسر وكانمن غرقة كثريمن قتسل وغرق ابراهم بن الولمدالخاوع وقبل القتله عمدالله بنعلى بالشام وعن قتل يحيى بنعلى بنهشام وكان ذلك فى جادى الاخبرة سنة ثنتين وثلاثين وأقام عبد الله فى عسكره سبعة أيام واجتاز عسكرم وانعافيه وكتب الفتح الى أبى العباس السفاح وسارم وان منهزماالى مدينة الموصل وعليماهشام بعراا أعلى وابنخزيمة الاسدى فقطعا الحسرومنعاه العبوراليهم وقبل هذا أميرا لمؤمنين فتعاهلوا وقالوا أميرا لمؤمنين لايفرغ أسمعوه الشتم والقمائح فسارالى حران وبهاأمان اس أخسه وسارالى جص وجاعد دالله الى مران فلقده أبومسعود فأمنه ولقى الجزيرة ولمابلغ مروان حص أقام بهاثلا عاوارتحل فاتعه أهلهالمنهبوه فقاتلهم وهزمهم وأثخن فيهم وسارالى دمشق وعليها الولد انع ــ مفاوصاه بقتال عدرة وسارالي فلسطين فنزل نهرأيي فطرس وقدغلب على فلسطين الحصيم سنضبعان الحذامي فأرسل الى عدالله بن ريدين روح بن زناع الخذامى فأجاره غسار عبدالله بنعلى في أثره من حران بعد أن هدم الدا رالتي حيس فهاأخوه الامام ابراهيم وانتهى الى قنع فأطاعه أهلها وقدم علمه أخوه عبدالصمد بعثه السفاح مددافى غانية آلاف وأفترق قوادااشه عةعلى أبواب دمشق فاصروها أياما ثمدخلوها عنوة لجس من رمضان واقتتلواج اكثيرا وقتل عاملها الولىد بن معاوية وأقام عسدالله يدمشق خسعشرة لسلة وارتحل ريد فلسطين فأجفل مروان الى العريش وجاءعد الله فنزل نهراني فطرس ووصله هذاك كتاب السفاح بان يعتب صالح ابنعلى فيطلب مروان فسارصالح فى ذى القعدة وعلى مقدمته أبوعون وعامى بن اسمعل الحارئ فأجفل مروان الى النسل ثم الى الصعيد ونزل صالح الفسطاط وتقدمت عساكره فلقو اخبلالمروان فهزه وهم وأسروا منهم ودلوه معلى مكانه بوصيرفسار الده أبوعون و سته هنالك خوفامن أن يفضه الصبح فانهزم من وان وطعن فسقط في آخر ذى الحدة الحرام وقطع رأسه و وعث به طلبعة ألى عون المده في منه الى السناح وهرب عبد الله وعبد الله انبام وان الى أرض الحشة و فا آلوهم فقت لعبد الله وفي اعبد الله وبق الى أيام المهدى فأخذه عامل فلسطين و سعنه المهدى وكان طلبعة أيى عون عامر بن المعبل الحارث فوجد نساء مروان و بنانه في كنيسة بوصيرة دوكل بهن أيى عون عامر بن المعبل الحارث فوجد نساء مروان و بنانه في كنيسة بوصيرة دوكل بهن خاد ما يقتلهن بعده في عند من أمدة معناء نهن و حلهن الى حوان بكن وكان من وان يلقب الحارث قتاله معند من أمدة مناع عنائ أعداؤه بلقه و نه المعدى فسيمة الى المعد بن دره مكان يقول بخلق القرآن و يتزند ق وأمن هشام خالد القسرى بفتله فقتله ثم تتبعوا بن أمية يقول بخلق القرآن و يتزند ق وأمن هشام خالد القسرى بفتله فقتله ثم تتبعوا بن أمية بالقتل و دخل اسد يف يو ما على السفاح وعنده سلم ان بن هشام وقد أمنه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يو ما على السفاح وعنده سلم ان بن هشام وقد أمنه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يو ما على السفاح وعنده سلم ان بن هشام وقد أمنه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يو ما على السفاح و عنده سلم ان بن هشام وقد أمنه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يو ما على السفاح و عنده سلم ان بن هشام وقد أمنه والده فقال بالقتل و دخل اسد يف يو ما على السفاح و عنده سلم ان بن هشام وقد أمنه و الده فقال بالقتل و دخل المديف يو ما على السفاح و عنده سلم عالى و دخل المديف يو ما على السفاح و عنده سلم عالى المناح و عند عالى المناح و عنده المناح و عنده سلم عالى المناح و عنده المناح و عند و عنده و المناح و عند و عنده و المناح و عنده و المناح و عنده و المناح و عند و المناك و المناح و عند و المناك و المناح و عند

لابغة تائ ما ترى من رجال \* أن بن الضافعداء دويا فضع السيف وارفع السوط حتى \* لا ترى فوق ظهرها أمويا فأمر الدفاح بسلمان فقال ودخل شمل بن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن على وعنده عانون أو تسعون من بني أمه يأكارن على مائد ته فقال

أصبح الملك في شات الاساس \* بالمهاايل من بنى العماس طلموا الحم هاشم فنعونا \* بعدميل من الزمان وباس لا تقبلن عبد شمس عثارا \* فاقطعن كل رقلة وغرأس فلنا أظهر التودد منها \* وبها منكم كز المواسى فلقد عاضى وغاض سوائى \* قربهم من عارق وكراسى \* انزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والاتعاس واذكر والمصرع الحسن وزيدا \* وقسلا بحانب المهراس والقدل الذي مجرّان أضحى \* ثاويارهن غربة ونعاس والقدل الذي مجرّان أضحى \* ثاويارهن غربة ونعاس

فامر بهم عبد الله فشدخوا بالعمدوبسط من فوقهم الانطاع فأكل الطعام عليها وأنينهم يسمع حتى ماتوا وذلك بهر الى فطرس و كان فيمن قتل محد بن عبد الملك بن مروان والمعزب بن يد وعبد الواحد بن سلمان وسعيد بن عبد الملك وأبوعيدة بن الوليد ابن عبد الملك وقيل ان ابراهيم المخلوع قتل معهدم وقيل ان الديف اهو الذي أنشد هد االشعر للسفاح وانه الذي قتله م م قتل سلمان بن على بن عبد الله بن العباس بالبصرة جاعة من بن أمية فامر باشلائهم في الطرق فأكاتهم الكلاب وقيل ان عبد الله بن التعبد الله بن العباس بالبصرة جاعة من بن أمية فامر باشلائهم في الطرق فأكاتهم الكلاب وقيل ان عبد الله

ابن على أمر بنبش قبوران للفاء من بى أمية فلم يجدوا فى القبور الاشبه الرمادوخيطا فى قبرما و بجمة فى قبرعبد الملك ورعبا وجدفيها بعض الاعضاء الاهشام بن عبد الملك فانه وجد كما هولم بل فضر به بالسوط مصلبه وحرقه و ذراه فى الريح والله أعلم بحدة ذلك ثم تتبعوا بنى أمية بالقتل فلم يفلت منهم الاالرضعاء أومن هرب الى الاندلس مثل عبد الرجن بن معاوية بن هشام وغيره من تبعه من قرابته كما يذكر فى أخبارهم

\* (بقمة الصوائف في الدولة الاموية) \*

قدانتهمناالصوائف الى آخرأيام عرس عدالعز بزوفى سنة اثنتن ومائة أيام البزيد غزاعر بن هبرة الروم من ناحمة أرمينية وهو على الحزيرة قيل أن يلى العراق فهزمهم وأسرمنهم خلقاوقتل منهم سبعمائه أسبر وغزا العباس بن الوليد الروم أيضاففتحها لسنة شمغزاسنة ثلاث وعدهافافتتهمدينة وسلة تمغزا الحرّاح الحكمى أنام هشامسنة خس فملغ وراء بلنحر وغنم وغزافى هذه السنة سعمد سعمد الملك أرض الروم وبعث ألف مقاتل في سرية فهلكوا جمعاوغزافها مروان س مجد بالصائفة المي ففته مدينة قرية ون أرض الروكي مُ غزاسعد من عدد الملك مالصائفة أمام هشام سنة ست مُ غزا مسلة سعدالملك الروم من الخزرة وهووال عليها ففتح قيسارية وغزاا براهيم بهشام ففترحصنا وغزامعاوية بنهشام فىالمحرقبرس وغزاسنة تسع ففتح حصداآخر يقالله طسة وغزاسنة عشر بالصائفة عبدالله بنء قمة الفهرى وكان على حسر الحرعمد الرجن بن معاوية بن خديج وغزايالهائفة السيرى سنة احدى عشرة معاوية بن هذام وبالصائفة المني سعدين هشام وفي الصرعد اللهن أبي مرم وافتتم معاوية في صائفة ثلاث عشرةمد نةخر شفة وغزاسية ثلاث عشرة عدد الله البطال فأنهزم فشت عبدالوهاب من أصابه فقتل ودخل معاوية بن هشام أرض الروم من ناحمة مرعش مغزاسنة أربع عشرة بالصائفة السرى وأصحاب ربض أفرق والتق عبدالله البطال مع قسطنطين فهزمه البطال وأسره وغزاسلمان بنهشام بالصائفة السيرى فبلغ قسارية وهزم مسلة بنعيدا لملك خاقان وباب الماب وغزامعا ويه بنهشام بالصائفة سنةخس عشرة وغزاسفان فشام مالصا تفة السرى سنةسم عشرة وسلمان اس هشام بالصائفة المني من ناحسة الحزيرة وفرق السرابافي أرض الروم و بعث فيها فافتتحوامن أرض الان آهلها مروان سعدمن أرسنية أخذهاقو مانساه صلح اوغزامعاوية وسلمان أيضا أرض الرومسنة عانى عشرة وغزا فهام وان ن مجد من أرمسنمة ودخل أرض وارقس فهرب وارقيس الى الحرور ونازل حصنه فاصره وقتل وارقس بعضمن اجتازيه وبعث يرأسه الى مروان ونزل

سامنالامل

أهل المصن على حكمه فقتل وسي وغزاسنة تسع عشرة من وان بن محدمن أومنية ومرسلادالان الى بلاد الخزرعلى المنحروسمندر وانتهى الى خاقان فهرب خاقان منه وغزاسلمان بنهشام سنةعشر ين الصائفة فافتح سندره وغزا اسعق بنمسلم العقيلي قومانساه وافتتم قلاعه وخرب أرضه وغزام واندن أرمينية سنة احدى وعشرين وأفنى قلعة ستالسر برفقتل وسي ثمقلعة أخرى كذلك ودخل عزسك وهو حصين الملائفهرب منه الملا ودخل حصناله يسمى جرح فيه سريرالذه فنازله مروانحتى صالحه على ألف فارس كل سنة وماثة ألف مدنى عُ دخـ ل أرض أرزق ونصران فصالحه ملكها ثم أرض نومان كذلك ثم أوض حدين فأخوب بلاده وحصر حصناله شهراحى صالحه ثم أرض مسداد فقعهاعلى صلح ثمزل كملان فصالحه أهل طبرستان وكملان وكلهذه الولايات على شاطئ البحرمن أرممنمة الى طبرسة ان وغزا مسلة بنهشام الروم في هذه السيئة فافتتي بإمطامهرو في سنة اثنتين وعشر بن بعدها قتل البطال واسمه عمد الله بن الحسن الانطاكي وكأن ك ثمر الغزو في بلاد الروم والاغارة عليهم وقدمه مسلة على عشرة آلاف فارس فكان يغزو بالادالروم الى أن قتل هذه السنة وفي سنة أربعة وعشر ين غز اسلمان بن هشام بالصائفة على عهدا سه فلقى المون ملك الروم فهزمه وغنم وفئ سنة خسة وعشر ين خرجت الروم الى حصن زنطره وكان افتتحه حسب بن مسلة الفهرى وخزينة الروم وبنى بنا عفر محكم فأخريوه ثائية أيام مروان ثميناه الرشمدوطوقه الروم أيام المأمون فشعموه فأمر ببذا ئه وتحصنه مطرقوه أيام المعتصم وخبره معروف وفي هذه السنة غزا الوليد بنر يديالها تفة أخاه العمرو بعث الاسودن بلال المحاربي مالحس في الحرالي قبرس لحمراً هلها بين الشأم والروم فافترقوا فريقين وغزاأ يام مروان سنة ثلاثين بالصائفة الوالمدين هشام ونزل الدمق و بني حصن من عش

### \*(عالبي أمية على النواحي)\*

استعمل معاوية أول خلافته سنة أربعين عبد الله بعروبن العاصى على الكوفة معزله واستعمل على الخراج وكان على النقباء بهاشر مع وكان حران بن أبان قدوش على البصرة عند ماصالح الحسن معاوية فبعث معاوية بشر بن ارطاة على البصرة وأمده فقت ل أولاد زياد بن أبه وكان عاملا على فارس لعلى بن أبى طالب فقدم البصرة وقد ذكر نا خبره مع بنى زياد في الدر السان على البصرة عبد الله بن عامر بن حبيب بن عبد شمس وضم اله خراسان وسعستان فعل على شرطته حبيب بن شهاب وعلى القضاء عبرة بن تبرى وقد تقدم لنا

-امن الاصل

أخبارقدس فى خراسان وكان عروب العاصى على مصر كانقدم فولى سنة احدى وأربعين من قبله على افريقسة عقالة هى الى وأربعين من قبله على افريقسة عقالة هى الى لواتة ومن الله فأطاعوه م كفروا فغزاهم وقتل وسبى م افتح سنة المنتبن وأربعين بعدها بلد ودان وولى معاوية بالملاشة غذامس وقتل وسبى وافتح سنة اللائة وأربعين بعدها بلد ودان وولى معاوية بالملاشة سنة المنتبن وأربعين من وان بن الحكم فاستة ضى عبد الله بن الحرث بن فوفل وولى معاوية على مكة فى هذه السنة خالد بن العاصى بن هشام وكان على أرمينية حبيب بن مسلة الفهرى وولاه على امعاوية ومات سنة المنتبن وأربعين فولى مكانه

واستعمل ابن عامر فى هذه السنة على تغرالهند عبد الله بن سوار العبدى ويقال ولاه معاوية وعزل ابنعام في هذه السنة قيس بن الهينم عن خراسان وولى مكانه الحرث ابن عبد الله بن حازم معزل معاوية عبد الله بن عامي عن البصرة سنة أربع وأربعين وولى مكانه الحرث بن عبد الله الازدى معزله لاربعة أشهروولى أخاه زياد اسنة خس وأربعين فولى على خراسان الحصيم بنعرا الغفارى وجعل معه على الخراج أسلم بن زرعة الكلابى غمات الحكم فولى خليد بن عبد الله الحنفي سنة سبعة وأربعين غمولى على خراسان سنة عان بعدها غالب بنفضالة اللبئي وتولى عروب العاصي سنة نسعة وأربعن فولى مكانه سعمد بن العاصى فعزل عبد الله بن الحرث عن القضا واستقضى أاسلة بنعمد الرحن وفي سنة خسين يوفى المغيرة بن شعبة فضم الكوفة الى أخمه زياد فاءالها واستخلف على المصرة مرة سن جندب وكان بقسم السنة بين المصرين فى الاقامة نصفا بصف وفي سئة خسين هذه اقتطع معاوية افريقسة عن معاوية بن خديج عصروولى عقمة بن نافع الفهرى وكان مقما برقة وزويلة من فتعها أيام عروبن العاصى فأمده بعشرة آلاف فسارالها وانضاف المه من أسلم من البربر ودوخ الملاد ونى القبروان وأنزل عساكر المسلمن تماستعمل معاوية على مصروا فريضة مولاه أبا المهاجر فاساعزل عقبة وجاعقمة الى الشأم فاعتذرا المهمعاو بة ووعده بعسمله ومات معاوية فولاه ريدسنة اثنتين وستنزوذ كرالواقدى أنعقمة ولىسنة ائتتن وستن واستعمل أباالمهاج فولى الامصارفيس عقبة وضيق علمه وأمرهن يدماطلاقه فوفد عقبة فأعاده الى عله فيس أبا المهاجروخرج غازيا وأنخن حتى قتله كسله كما يأتي فأخماره وفى سنة احدى وخسين ولى زياد على خراسان الرسع بن زياد الحرث مكان خلمد بن عبد الله الحنفي وفي سنة ثلاث وخسين يوفى زياد واستخلف على المصرة سمرة بن جندب وعلى الكوفة عمد الله ن خالد بن أسمد ثمولى الضمال أبن قدس سمنة خسر بعدهاوفى هذه السنة مات الربدع بن زيادعا مل خراسان قبل موت زياد واستخلفه

いられて

النهعد دالله ومات اشهرين واستخلف خلد دى ربوع المنني وكان على صفايروز الديلي من قبل معاولة في اتسينة ثلاث وخسين وفي سينة أربع وخسين عزل معاوية عن المدينة سعدد بن العاص ورد البهامي وان بن الحكم عزله سينة سعة وولى مكانه الولمدن عقمة بن أبي سفمان وعزل سنة تسعة وخسين عن المصرة النحدب وولى مكانه عبدالله نعر سنغملان وولى على خواسان عسدالله بن زياد تم ولاهسنة خس بعدهاعلى المصرة مكان بن غملان غمولى على خراسان سنةستة وخسين سعمد بن عمان بنعفان وفى سنة عالية وخسين عزل معاوية عن الكوفة الضالة بن قس واستعمل مكانها سأم الحكموهي أخته وهوعبد الرجن سعمان الثقني وطرده أهل الكوفة فولاه مصرفر ده معاوية بن ديجوولى مكانه على الكوفة سنة تسعة وخسين النعمان ابن بشيروولي فيهاعلى خراسان عبدالرجن بن زياد فقيدم اليهاقيس بن الهيئم السلي فيس أسلمن زرعة فأغرمه ثلثمائة ألف درهم مماتمعاو بهسنةستن وولاته على النواحىمن ذكرناه وعلى محسةان عبادب زيادوعلى كرمان شريك ن الاعوروعزل ريدلاولولاته الوليد منعقبة عن المدينة والحاز وولاهاعر من سعيدالاشدة م عزاهسنة احدى وستن وردا لولمدن عقبة وولى على خراسان سالم بنزياد فيعتسالم الهاالخرث بنمعاوية الحرثي وبعث أخاه بزيد الى محسة ان وكان بها أخوهماعماد فخرج عقمه ماوقاتل بزمدأهل كابل فهزموه فبعث مسلم على سعسةان طلحة الطلحات وهوطلمة سعدالله سخاف الخزاعي سنة و بعث سنة اثنتن وستس عقية سنافع الى افريقة فسأناالمهاجر واستخلف على القبروان زهبر بنقس الملوى كانذكرف أخداره وبقي في هذه السنة مسلة من مخلد الانصارى أمبرمصر عمل من يدسنة أربع وستنن واستخلف أهل العراق على عسد الله بنزاد وولى أهل البصرة علهم عدالله اس الحرث ن وفل ن الحرث بن عند المطلب و بلقب سه وهرب ابن زياد الى الشأم وجاء الى الكوفة عام بن مسعود من قبل ابن الزيرو بلغه خلاف أهل الرى وعليهم الفرحان فمعتعلم عدن عوين عطارد بناحب فهزموه فمعت عتاب بنورها فهمزمهم غويع مروان وسارالي مصرفا كهامن يدعد دارجن بنجام القرشي داعدة ابن الز ببروولى عليها عسر سعد عمد القامصعب سالز ببرالما يعيه أخوه عسد الله الى الشام وولى على مصرا بنه عبد العزر فلم رن عليها والماالي أن هلك است نه خسة وعمانين فولى عدد الملك عليها المتعدد الله بن عمد الملك وخلع أهل خواسان بعد يريدسالم بن زياد واستخلف المهلب بأى صفرة غولى مسلم عبد الله بن عادم فاستبد بخراسان الى حين مُأْخُوج أهل الكوفة عمر بن حريث خلفة بن زيادو بابعو الابن الزبروقدم المختارين

ألى عبيداً ميرا على الكوفة من قبله بعد سينة أشهر من مهلك بزيد وامتنع شريح من

واستعمل اس الزبيرعلي المدينة أخاه مصعباسة خس وستسمكان أخمه عبدالله وثار بنوغيم بخراسان على عبدالله بن حازم فغلب عليها مكربن وشاح وغلب الختار على ابن مطمع عامل ابن الزبير بالكوفة سنة ست وستين (غمات) من وان سنة خس وسنين وولى عبدالملك وولى اس الزبيرة خاه مصعباعلى المصرة وولى مكافه بالمدينة جارين الاسودين عوف الزهرى عمال عبد العزيز العراق سنة احدى وسيعن واستعمل على المصرة خالدبن عبدالله بنأسدوعلى الكوفة أخاه بشربن مروان وكان على خراسان عبدالله ان ازمد عوة ان الزبرفقام بكرين وشاح المهمي يدعوة عبد الملك وقتله وولاه عبد الملك خراسان وكان على المدية طلحة سعدالله بنعوف مدعوة الزار بربعد حابرين الاسودفيعت عبد الملائطارق نعرمولى عثمان فغلمه علىها ثم قتل اس الزبيرسنة ثلاث وسبعين وانفرد عبد الملك بالخلافة وولى على الحزيرة وأرمسة أخاه مجدا وعزل خالدين عمدالله عن البصرة وضمها الى أخد مشرف ارالها واستخلف على الكوفة عمرين مريث وولى على الحاز والمن والمامة الحاج بن وسف وبعثه من الكوفة للرب ابن الزبروعزل طارقاعن المدينة وسارمن حنده وفى سنة أردع وسيعن استقضى أما ادريس الخولاني وأمريشر أخاه أن يعث المهلب بن أى صفرة لحرب الازارقة وعزل عن خواسان مكبون وشاح وولى مكانه أممة بن عبدا لله بن خالد بن أسمد فيعث أممة انه عبدالله على محسدتان وكانعلى افريقة زهيرين قس الملوى فقتله البريرسنة تسع وسيتن وشغل عبد الملك بفتنة اس الزبرفل افرغ منها بعث الى افريقية سنة أدبع وسبعين حسان سالنعمان القيسانى فى عساكر لمرمثلها فأ تخن فيها وافترقت حوع

الروم والبربر وقتل الكاهنة كايذكر فى أخدارا فريقة غولى عبد الملك سنة وسبعين الحجاج بنوسف على العراق فقط وولى على السند سعد بن أسلم بن زرعة وقتل فى حروبها وكان أمر الخوارج وفى سنة ست وسبعين ولى على المديثة أبان بن عثمان وكان على قضاء الكوفة شريح وعلى قضاء المصرة قرارة بن أبى أوفى بعد هشام بن هسيرة وعلى قضاء المدينة عبد الله بن قشير بن مخرمة ثم كانت حروب الخوارج كانذكر فى أخبارهم وفى سنة عبد الله بن قشير بن مخرمة ثم كانت حروب الخوارج كانذكر فى أخبارهم وفى سنة عبد الله بن قسيمة بن عبد الله عن حراسان وضيهم ما الى الحاج بن وسف فيعث الحباج على خراسان المهلب بن أبى صفرة وعلى سعيسة ان عبد الله بن الى به كرة وولى على قضاء المصرة موسى بن أنس

ام الامل

واستعنى شريح بنا لحرث من القضاء بالكوفة فولى مكانه أبابردة ب أبي موسى غولى على قضاء البصرة عبد الرحن بن أذينة وخرج عبد الرجن بن الاشعث فلك سحستان وكرمان وفارس والبصرة تمقتل ورجعت الى حالها وذلك سنة احدى وثمانين وفي سنة اثنتين وعمانين مات المهلب سأى صفرة واستخلف ابنه مزيد على خراسان فأقره الحاج وفي هذه السينة عزل عدا لملك أمان بن عثمان عن المدينة وولى مكانه هشام س اسمعمل المخزومي فعزل هشام نوفل بن مساحق عن القضاء وولى مكانه عربن خالدالزرقى وسي لجاجمدية واسطوفى سنة خسوهانين عزل الحاج رندين المهلب عن خراسان وولى مكانه هشام أخاه المفضل قلملاغ ولى قتسة بنمسلم ويوفى عبد الملك وعزل الولسدلاول ولايته هشام بن اسمعمل عن المدينة وولى مكانه عمر سعمد العزيز فولى على القضاء أما بكربن عربن حزم وولى الخاج على المصرة الخراح بن عمد الله الحكمي وولى على قضائها عمدالله نأذ شة وعلى قضاء الكوفة أمابكر سأبى موسى الاشعرى وفى سنة تسع وغمانين ولى الولسدعلى وكة خالدين عبدالله القسرى وكان على ثغر السند مجدين القاسم بن مجدن الحكم بن أى عقد ل الثقني وهو الناعم الخاج ففتح السيند وقتل ملكهوكان على مصرعمد اللهن عمد الملك ولاه عليها أنوه ففل ملكها فعز له الولمد فى هذه السنة وولى مكانه قرّة من شريك وعزل خالد اعن الحياز وولى عرب عمد العزيز وفى سنة احدى وتسعن عزل الولسدعه مجدين مروان عن الحزيرة وأرمسنية وولى مكانه أخاه مسلمة بنعبدا لملك وحكان على طندة في قاصمة المغرب طارق سزياد عاملالمولاه موسى سنصبرعامل الولمد مالقبروان فأحاز الملاد والبحرالي بلاد الاندلس وافتحهاسنة اثنتن وتسعن كايذكرفى أخمارها وفي سنة ثلاث وتسعين عزل عربن عدد العررعن الحاز وولى مكانه خالد سعد الله على مكة وعمان سحسان على المدينة ومات الحاج سنة خس وتسعن عمات الولىد سنةست وتسعن وفيها قتل قتدية س مس لاتقاضه على سلمان وولاها سلمان بزيد بن المهلب وفيها مات قرة بن شريك

وكان على المديدة أبو بكر بن مجدب عرب حزم وعلى مكة عدد العزيز بن عدد الله بن خالد بن أسد وعلى قضاء الدصرة عدد الرجن بن أسد وعلى قضاء الدصرة عدد الرجن بن أذينة وفى سنة سبع و تسعين عزل سلمان بن موسى بن نصير عن افريقمة وولى مكانه عجد بن يزيد القرشى حتى مات سلمان فعزل واستعمل عرمكانه اسمعدل بن عدد الله وفى سنة عمل كان و تسعين كان فتح طيرسة ان وجرجان أيام سلمان بن عدد الملك على ديزيد ابن المهلب وفى سنة تسع و تسعين استعمل عربن عبد العزيز على المصرة عدى بن

اضالاصل

ارطاة الفزارى وأمره ما بقاء ريدن المهلب موثو قافولى على القضاء الحسين سأى الحسن البصرى ثماياس بن معاوية وعلى الكوفة عبد الجمد بن عدد الرجن بن مزيد من الخطاب وولى على المدينة عبدالعزون ارطاة وولى على خراسان الخراح بنعمدالله الكمي غوزلسنة مائة وولى عدد الرجن بن نعيم القرشي وولى على الحزيرة عرب هميرة الفزارى وعلى افريقمة اسمعدل بن عبدالله مولى بن مخزوم وعلى الانداس السمع بن مالك الخولاني شمفى سنة احدى ومائه عزل اسمعمل عن افر يقمة وولاها بريد بن أبي مسلم كاتب الحاج فإبن لعلها الى أن قتل وفي سلمة اثنتين ومائة ولى بزيد بن عسد الملك أخاه مسلة على العراق وخراسان فولى على خراسان سعمد بن عمد العزيز بن الحرث بن الحكم ن أبي العاصي ن أمدة ويقال له سعدد دنة ثم استحدامن مسلة في أحر الحرّاح فعزله وولى مكانه اس ريد بن همرة في لعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرجن بن عبد الله تنمسعودوعلى قضاء المصرة عمدالملك سنعلى وكان على مصر أسامة سندولم الغد قرة من شريك وولى ابن هسرة على خراسان سعمد االحريشي و كان حديقة وفي سنة ثلاث ومائة جعين بدمكة والمدينة لعبد الرجن سالضحاك وعزل عمد دالعزين عمد الله بن خالد عن مكة وعن الطائف وولى مكانه على الطائف عمد الواحد بن عدد الله المصرى وفي سنة أربع ومائة ولى يزيدعلى أرمسنة الحراح ب عبد الله المسكمي وعزل عمد الرجن بن الضالة عن مكة والمدينة لثلاث سنين من ولايته وولى عليهما مكانه عمد الواحد النصرى وعزل اس همرة سعمدا الحريشي عن خراسان وولى عليهامسلم سعمد انأسلن زرعة الكلابي وولى على قضاء الكوفة الحسين من حسين الكندي ومات بزيدين عبدالملك سينة خس وولى هشام فعزل ابن هيمرة عن العراق وولى مكانه خالدين عمد الله القسرى واستعمل خالد على خراسان أخاه أسد استقسم ومائة وعز لمسلم بن سعدد وولى على البصرة عقبة سعمد الاعلى وعلى قضائها تماهة سعمد الله سأنسر وولى على السيند الحنيد بن عبد الرجن واستعمل هشام على الموصل الحرين بوسف وعزل عدالوا حدالنصرى عن الحازوولى مكانه ابراهم بنهشام بن اسمع ل الخزومي واستقضى بالمدينة مجدين صفوان الجمعي غوزله واستقضى الصلت الكندى وعزل الحزاح بتعبدالله عن المسنسة واذر بيحان وولى مكانه أخاه مسلة فولى علم االحرث ابن عرالطأئى وكان على المن سنة عمان وسف بنعر روف سنة تسع عزل خالد أخاه أسداعن خراسان وولى هشام عليها أشرس بن عبدالله السلى وأحر مأن يكاتب خالدا بعدان كان خالدولى الحكم بنعوانة الكلى مكان أخسه فلم فترفعزله هشام ومات فى سنة تسع عامل القبروان بشر بن صفوان فولى هشام مكانه عسدة سعيد الرجن بن

الاغرالسلى فعزل عسدة محيى سلة الكالى عن الاندلس واستعمل حديقة بن الاخوص الاشععي ثم عزل استة أشهر وولها عثمان بن أبي تسعة الخثعمي وفي سنة عشر ومائة جع خالد الصلاة والاحداث والشرط والقضاء بالمصرة لملال بن أبى بردة وعزل غمامة عن القضاء وفي سنة احدىء شرة عزل هشام عن خراسان أشرس سعدالله وولى مكاره المندن عدالرجن بن الحرث بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة المرى وولى على الممنمة الحراح سعد الله الحكمي وعزل مسلة وفيها عزل عمدة سعد الرجن عامل افريقية وعثمان بأى تسعة عن الانداس وولى مكانه الهيثم بن عسد الكاني وفي سنة اثنتي عشرة قتل الحرّاح نعمد الله صاحب ارممنية قتله التركمان فولى هشام مكانه سعيداالحريشي ومات الهمثم عامل الانداس وولواعلى أنفسهم مكانه مجدين عمدالله الاشععى شهرين وبعده عمد الرجن بنعمد الله الغافق من قسل ابن عمد الرجن السلى عامل افريقمة وغزا افرنحة فاستشهد فولى عمدة مكانه عمد الملك نقطن الفهرى وعزل عسدة عن افر وقسة وولى مكانه عسد الله من الحماب وكان على مصرفسارالها وفى سنة أربع عشرة عزل هشام مسلفعن أرمىنية وولى مكانه مروان مجدن مروان وعزل ابراهم بنهشام عن الخازوولى مكانه على المدينة خالد بنعد الملك بن الحرث بن الحكم وعلى مكة والطائف مجدن هشام المخزوى وفى سنةست عشرة ومائة عزل هشام المنيد بنعبد الرحن المرى عن خراسان وولى مكانه عاصم بن عبد الله بن بزيد الهلالي وفيها استعمل عبدالله بنالحجاب على الانداس عقبة بنالحاج القيسي مكان عسد الملك بنقطي ففتح خليته وفى سنة سبع عشرة ومائة عزل هشام عاصم بن عبدالله عن خراسان وولى مكانه خالدى عددالله القسرى فاستخلف خالد أخاه أسدا وولى هشام على افريقمة والانداس عمدالله بنالجهاب وكان على مصرفسا والماواستخلف على مصرواده وولى على الانداس عقبة نالخ اج وعلى طنعة ابنه اسمعمل و بعث حمد بن أى عسدة بنعقبة بن فافع غاز باالى المغرب فملغ السوس الاقصى وأرض السودان وفتح وغنم وأغزاه الىصقلية سنة اثنتين وعشرين ومائة ففتح أكثرها ثم استدعاه لفتنة مسرة كانذكره فىأخمارهم وفى سنة عمان عشرة عزل هشام عن المدينة خالدين عمد الملك بنا لحرث وولى مكانه مجدين هشام بن اسمعمل وفي سنة عشر ين مات أسدي عمد الله الخراساني وولى مكافه نصر بنسار وعزل هشام خالدا القسرى عن حمع أعماله بالعراقين وخراسان وولى مكانه بوسف بنعرالثقني استقدمه البهامن ولاية المن فأقز نصرين سارعلى خواسان وكانعلى قضاء الكوفة ابن شرمة وعلى قضاء البصرة عامى بن عبيدة وولى يوسف سعر سشرمة على محسدان واستقضى مكانه محدس عبدالرجن

ابن أبي لدلي وكان على قضاء المصرة الاس بن معاوية ن قرة فيات في هذه السنة وفي سنة ثلاث وعشر ين قتل كاثوم ب عداص الذى حثه هشام لقتال البريالمغرب وتوفى عقبة بنا الخاج أمر الأنداس وقدل بلخلعوه وولى مكانه عبد الملك بن قطن ولايد الثانية كابذكر وفي سنة أربع وعشر ينظهرا مرأى مسلم بخراسان وتلق بلعلى الاندلس عمات وكان سارالهامن فل كاثوم سعباض لماقته لهالبربر بالغوب وولى هشام على الانداس أما الخطار حسام بن ضرار الكلى فأمر حنظلة تن صفوان أن تولمه فولاه وكان ثعلبة نخزامة سلامة الحرابي قدولوه بعد بلخ فعزله أبوالحطار وفى هدده السينة ولى الولىدس يدخالدس وسف ب عدين وسف الثقفي على الحافاسرهم قتل الولمدسنة ست وعشر ين فعزل رندعن العراق بوسف بنعروولى مكانه منصور ابنجهورفيعث عامله على خراسان فامتنع نصر بن سيارمن تسليم العدمل له معزل بزيد منصور بنجهوروولي مكانه على العراق عبد الله بنعر بن عبد العزيز وغلب حنظلة على افريقية عبد الرجن بن حسب كايذكر في خيرها وعزل بزيد عن المدينة بوسف ب محد بن بوسف و ولى مكانه عبد العزيز بن عمر بن عثمان وغلب سنة سم وعشرين عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر على الكوفة وولى مرروان على الحاز عبدالعزيز بنعر بنعبدالعز بزوعلى العراق النضرب سعمدالريشي وامتنع ابن عرمن استلام العم المه ووقعت الفينة منهم ولحق اسعربا لخوارج كالذكرف أخدارهم واستولى بنوالعماس على خراسان وفى سنة تسع وعشرين ولى يوسفىن عدد الرجن الفهرى على الانداس بعدنواية بنسلامة كايأتى فى أخسارهم وولى وعلى العراق بزيدين عربن مروان على الخازعد الواحد

همدان سنة الدى و ثلاثين ملك أبومسلم خراسان وهرب عنها نصر بن سارة الت والحى همدان سنة احدى و ثلاثين وجاء المسودة عليهم قطمة فطلموا ابن هميرة على العراق وملكوه وما يعو اخليفتهم أبا العماس السفاح ثم غلبو امروان على الشام ومصروقتلوه وانقرض أمرين أمية وعاد الامروا لحلافة لدى العماس والملك تله يؤيه من يشاء من عماده وهدفه أخمار بنى أمية محاصة من كاب أى جعفر الطبرى ولنرجع الى أخمار الحوارج كاشرطذا في اخبارها بالذكر والله المعين لارب غيره

\* (اللبرعن اللوارج وذكر أقليتهم وتكرّر خروجهم في المله الاسلامية)\*

\*(الحبران الحوار بالوسهم والدروروجهم على الما المساومية) \* قد تقدّم لنا خبرا لحصمين في حرب صفين واعتزل الخوارج على المتعدّم من المتعدّم عن ذلك و ناظرهم فيه بوجه الحق فلجوا وأبوا الا الحرب وجعلوا شعارهم النداء بلاحكم الانته و با يعوا عبد الله بن وهب الراسي

اس الاصل

وفاتلهم على بالنهروان فاستلحمهم أجعين غرج حمن فلهم طائفة بالانمار فبعث المم من استلمهم مطويفة أخرى مع هلال سعلمة فمعت معقل س قسس فقتلهم م أخرى الشة كذلك م أخرى على المدائن كذلك مم أخرى بشهر ذوركذلك و بعث شريح بن هانئ فهزموه فحرح واستلحمهم أجعن واستأمن من بقى فأمنهم وكانوانحو خسان وافترق شمل الخوارج ثماجمع من وجدائه مالذلا ثه الذين يوعدوالقتل على ومعاوية وعرون العاص فقتل بالسهم عبد الرجن بن ملم علمارضي الله عنه و باعامه وسلم الماقون ثما تفقت الجاعة على معةمعاوية سنة احدى وأربعن واستقلمعاوية بخلافة الاسلام وقد كان فروة بن نوفل الاشععى اعتزل علما والحسن ونزل شهر زور وهوفى خسمائة من الخوارج فلا يعمعاوية قال فروة لا صحابه قد جاءا لحق فاهدوا واقملوافنزلوا النخلة عندالكوفة فاستنفرمعاوية أهل الكوفة نفرجوا لقتالهم وسألواأهل الكوفةأن يخلوا سنهم وبننمعاو يةفأبو افاجتمعت أشحع على فروة وأتوأ لهمن القتال ودخلوا الكوفة قهرا واستعمل الخوارج بعده عبد الله س أى الحريشي منطئ وقاتلوا أهل الكوفة فقاتلوا واس أى الحريشي وعهم غ اجتمعوا بعده على حوثرة بنوداع الاسدى وقدمواالى النخدلة فى مائة وخسين ومعهم فل"ابن أبى الحريشى وبعث معاوية الى حوثرة أباه الردة وعن شأنه فأبي فبعث المهام عبدالله بن عوف في معسكر فقتله وقتل أصحابه الاخسان دخلوا الكوفة وتفرقوا فيها وذلك فى جادى الاخبرة سنة احدى وأربعين وسارمعاوية الى الشأم وخلف الغبرة بن شعبة فعادفروة سنوفل الاشحعي الى الخروج فمعث المد المغدة خملاعلها اس ومعي وبقال معقل سنقس فلقمه دشم ر دور فقتله شم بعث المغبرة الى شميب س أ بحرمن قتله وكان من أصحاب اس ملم وهو الذي أتي معاوية بيشره بقتل على فافه على نفسه وأمر بقتله فتنكر بنواحى الكوفة الىأن بعث المغبرة من قتله ثم بلغ المغبرة أن بعضهم ريد الخروج وذكر لهمعن سعدالله المحاربي فحسه مطالبه بالسعة لمعاو بة فأبي فقتله مخرج على المغيرة ألومريم ولى في الحرث من كعب فأخرج معه النساء فيعث المغيرة من قدله وأحسامه عرحكم أواملي فالمسحد عثمدالناس وخرج فاثنن من الموالى فأتمعه المغبرة معقل س قدس الرياحي فقتله بسور الكوفة سنة اثنتين وأربعين ثم خرج على اس عامن فى المصرة سهم س غانم الجهنى فى سبعين رجلامنهم الحطيم وهو بزيد بن حالا الماهلي ونزلوا بين الجسرين والبصرة ومرج م بعض الصحابة منقلدامن الغزوفقتاوه وقتلوا ابنه واس أخمه وقالوا هؤلاء كفرة وخرج البهما بنعام فقتل منهم عدة وأمن اقيهم ولما أتى ذياد البصرة سنة خس وأربعين هرب منهم الحطيم الى الاهواز وجع ورجع

الى المصرة فافترق عنه أصحابه فاختنى وطلب الامان من زياد فلم يؤسنه ثمدل عليه فقتله وصلبهبداره وقيل بلقتله عبدالله بعدز بادسنة أربع وخسين غاجتم الخوارج بالكوفة على المستورد سعقلة التمي من تيم الرباب وعلى حسان بن صديبان السلى وعلى معاذبن جوين الطائى وكلهم من فل النهروان الذين ارتموافى القتلى وحخلوا الكوفة بعدمقتل على واجتمعوا فى أربعها ئة فى منزل حماك بن ضبيان وتشاوروا فى الحروج وتدافعوا الامارة ثماتفقواعلى المستوردومايعوه في جادى الاخترة وكسمهم المغبرة في منزلهم فسحن حمان وأفلت المستورد فنزل الحبرة واختلف المه الخوارج وبلغ المغبرة خبرهم فطب الماس وتهدد الخوار جفقام المهمعقل بنقس فقال لمكفك كلرئيس قومه وطاء صعصعة بنصوحان الى عمد القيس وكان عالما عنزاهم عندسلم ن مخدو ج العدى الأأنه لايسلم عشرته فخر حواو لحقو الا اصراة في ثلثمائة فهزالهمعقل بنقس فى ثلاثه آلاف وجعل معظمهم من شمعة على وخرج معقل فى الشد معة وجاء الخوار ج لمعمروا النهرالي المدائن فنعهم عاملها سمال بن عبد العسى ودعاهم الى الطاعة على الامان فأبوافساروا الى المذار وبلغ اسعامر بالمصرة خبرهم فبعثشر يكبن الاعورالحارث فى ثلاثة آلاف من الشمعة وجاءمعقل بن قدس الى المدائن وقدسا رواالي المذار فقدم بين يديه أما الرواع الشاكري في ثلثما تة وسار ولحقهم أبوالرواع بالمذارفة اللهم مثم لحقه معقل بنقيس متقدماأ صابه عندالمسا فملت الخوارج علمه فثنت و بالواعلى تعسة وجاء الحرالي الخوارج بهوض شريك بن الاعورون البصرة فأسروامن ليلتهم راجعين وأصح معقل واجتع بشريك وبعثأما الرواع في أتساعهم في سمّا ته فلحقهم بحرجان فقا تلهم فهزمهم الى ساباط وهوفي اتماعهم ورأى المستوردأن هؤلامع الى الرواع جاة أصحاب معقل فتسرب عنهم الى معقل وأبو الرواع فى الساعه والمالحق عقل قاتلهم قتالاو أدركهم أبو الرواع بعد أن افي كثيرامن أصحاب معقل منهزمين فردهم واقتلواقتا لاشديدا وقتل المستورد معقلاطعنه بالرم فانفذه وتقدم معقل والرمح فده الى المستورد فقسم دماغه بالسيف وما تاجيعا وأخذ الرابة عرس محرز بنشهاب التممي يعهد معقل بذلك ثم حل الناس على الخوارج فقتاوهم ولم ينج منهم الاخسة أوستة وعندابن الكلى ان المستوردمن تيمن بني رياح خرج بالبصرة أيام زيادقريب الازدى ورجاف الطائى اسالخالة وعلى المصرة سمرة بن جندب وقتلوا بعض بى ضيمة فورج عليهم شبان من بى على وبى راست فرموهم بالندل وقتل قريب وجاء عبدالله بنأوس الطائي برأسه واشتدر بادفى أمر الخوارج وسرة وقتلوا منهم خلقا ثمخرج سنة اثنتين وخسين على زياد ابن حراش العيلى في ثلثما نه بالسواد

فبعث اليهم زياد سعد بن حذيفة في خيل فقتاوهم وخرج أيضا أصحاب المستورد حدان النضيمان ومعادمن طئ فبعث الهدمامن قتلهما وأصحابهما وقمل بلاستأمنوا وافترقوا ثماجهم بالمصرة سنةعان وخسين سمعون رحلامن اللوارج منعمد على أن يفتكوا مائ زيادوكان سب ذلك أنّ ابن القنس وبالعواطواف ن إزياد حس جاعة من الخوار حالمصرة وجلهم على قتل بعضهم بعضاوخلى سدل القائلين ففعلوا وأطلقهم وكانمنه مطواف غندموا وعرضواعلى أولساء المقتولين القود والدية فأبوا وأفقاهم دعض علاءا للوارج الجهاد لقوله تعالى ثمان ربك للذين هاجر وامن بعدمافتنو االآية فاجتمعو اللخروج كما قلنا وسعيبهم الحي ابن زياد فاستعجلوا الخروج وقتلوارج الاومضوا الى الجلحاء كاقلنا فندب اس زياد الشرط أوالمحاربة فقاتلوهم فانهزم الشرط أولائم كثرهم الناس فقتلواعن آخرهم واشتدابن زيادعلى الخوارج وقت لمنهم جاعة كشرة منه معروة بن أدية أخوص داس وأدية أمهما وأبوهما جربر بنتيم وكان وقف على ابن زياديوما يعظه فقال أتبنون بكلربع آية تعيينون الآيات فظن النزياد أنّ عه غيره فأخذه وقطعه وقدل السه وكان أخوه مرداس من عظماتهم وعمادهم ومن شهد ألنهروان بالاستعراض ويحرم خروج النساء ولارى بقتال من لا يقاتله وكانت امرأته من العابدات من بي روع وأخذها ابن زياد فقطعها والجاب زياد فى طلب الخوارج وقتلهم وخلى سدل مرداس من سنهما وصف المن عبادته غ خاف فرح الى الاهواز وكان بأخذ مال المسلمن اذامريه فيعطى منه أصحابه ويردالباقي وبعث ابن زياد اليهيم أسلم بن زرعة اليكادي ف ألغى وجل ودعاهم الىمعاودة الجاعة فأبواو فاتلوهم فهزموا أسلم وأصحابه فسرح اليرم ابن زيادعبادب علقمة المازني ولحقهم توج وهم بصلون فقتلهم أجعين مابين واكع وساجدام يتغيرواعن حالهم ورجع الى المصرة برأس أبى بلال مرداس فرصده عسدة اب هلال في ثلاثة نفر عند قصر الامارة استفنه فقتلوه واجمع عليهم النياس فقتلوا منهبم وكانعلى البصرة عبيد الليم بنأبي بكرة فأمره زياد بتسبع الخوارج الى أن تقدم فيسهم وأخذاا كفلاعلى بعضهم وأتى بعروة سنأدية فقال أنا كفيلك وأطلقه ولما چاء ابن زيادة تل المحبوسين منهم والمكفولين وطالب ابن أبي بكرة بعروة بن أدية فحث عنه حتى ظفر به وجاعه إلى ابن زياد فقطعه وصليه منة عمان وخسس عمات بزيد واستفعل أمراب الزبير عكة وكان الخواوج الماشتدعليهم ابن زياد بعد قتل أبى بلال مرداس أشار عليه منافع بن الازرق منهم باللحاق بابن الزبير الهادعسا يرزيد لماداروا البده قالوا وانام يكنعلى وأينادا حضاعن البيت وقاموا يقاتلون معه

فلامات زيدوا تصرفت العساكر كشفوا عن رأى ان الزبرفيهم وجاؤه ومون من عمان ويترون منه فصرح بخالفتهم وقال عدخطمة طويله أشى فهاعلى الشمفين وعلى وعمان واعتذرعنه فمار عمون وقال أشهدكم ومن حضرنى أنى ولى لاينعفان وعدولاعدائه فالوافيرى اللهمنك فالبلرئ اللهمنكم فافترة واعنه وأقدل فافع بنالازرق الحنظلي وعسدالله ناجفارا سعدى وعسدالله مناماض وحنظلة بهسرو بنوالماخود عبيدالله وعبدالله والزبيرمن بىسلط سربوع وكلهبهمن تمرحتي أنوا البصرة وانطلق وطالوت عن بني بحكر بنوا تل وأبوفديك عبدالله ن نود بن قس بن تعلية و علمة بن الاسود البشكري الى المحامة فوشو المحامع أبي طالوت ثمز كوه ومالواءنه الى نجدة بنعام المنني ومن هناا نترقت الحوارج على أربع فرق الازارقة أصحاب نافع بن الازوق الحنني وكان وايه البراءة من سائرة المسلمن وتسكفيرهم والاستعراض وقتل الاطفال واستعلال الامائة لانه راهم كفاوا والفرقة الثانية النعدية وهم يخلاف الازارقة فىذلك كله والفرقة الثالثة الاياضة اسعاب عبدالله بناماض المرى وهمرون أن المسابن كالهم يحكم المنافقين فلا منتمون الى الرأى الاول ولا يقفون عند دالثاني ولا يحرّمون مناحكمة المالن ولاموارثتم ولاالمنافقين فيهم وهم عندهم كالمنافقين وقول هؤلاء أقرب الى السينة ومن هؤلا البهسمة أحداب أى يهس همم بن جار الضمعي والفرقة الرابعة الصفرية وهم موافة وثلاماضة الافى العقدة فان الاماضة أشدعلي العقدة متهم ورعا اختلفت هذه الاترامن بعد ذلك واختلف في تسمية الصفر به فقسل نسيموا الي ابن صفار وقبل اصفروا بمانهكتهم العبادة وكانت الخوارج من قبسل هدذا الإفتراق على رأى واحد لا يعشله ون الافى الشادمن الفروع وفى أصل اختلافهم هذا مكاتبات بين نافع بن الازرق وأبي بهم وعدالله بن الماض ذكرها المعرد في كتاب المكامل فلسنظر هناك ولماجا نافع) الى نواجى الصرة سنة أو بع وستين فأ قام بالاهو از يعترض الناس وكانعلى البصرة عبداللهن الحرث ن فوقل ن الحرث ن عبد المطلب فسيرح البه مسلم عسن كويزين وسعة من أهل المصرة باشارة الاحنف للسر فدافعه عن نواحي المصرة وقاتله بالاهواز وعلى ممنة مسلم الحاج بناب الممرى وعلى مسرته حارثة اسدوالعداى وعلى مهنة اس الازرق عسدة سهلال وعلى مسرته الزيرس الماخور التميى فقتل مسلم م قتبل نافع وأمر أهل المصرة عليهم الجاج بناب واللوادج عسداللدن الماخورم قتل الحاج وعدالله فأمى أهل المصرة رسعة بن الاخدم واللوارج عسد الله بن الماخور ثم اقتلواحتى أمسوا وجا الى الخوارج مدد

فحماوا على أهل البصرة فهزموهم وقتل ربعة وولوامكانه حارثة تندرفقاتل وردهم على الاعقاب ونزل الاهواز غوزل عن المصرة عسد الله من الحرث و بعث ابن الزبع علها الحرث القماع يزأى يعة فزحف الخوارج الى البصرة وأشار الاحنف بنقيس شولمة المهلب حروبم موقد كان ان الزبرولاه خراسان فكتبو الان الزبر بذلك فأجاب واشترطوا للمسلم ماسأل من ولاية ماغلب علمسه والاعانة بالاموال فاختار من الخندائي عشر ألفاوسار اليهم فدفعهم عن الجسر وجامارته بنبدر عن كان معه فى قتال الموارج فردهم الحرث الى المهلب وركب حادثة المعر بريد المصرة فغرق فى النهر وسارا لمهلب وعلى مقدمته ابنه المغرة فق تلهم المقدمة و دفعوهم عن سوق الاهوازالى مادر ونزل المهلب بسولاف وقاتله الخوارج وصدة واالحلة فكشفوا أصحاب المهلب ثمرلة من الغدقة الهم وقطع دجيل ونزل العقيل ثمارت ل فنزل قريا منهم وخندقعلمه وأذكى العمون والحرس وجاءمنهم عسدة بنهلال والزبيربن الماخور في بعض الله الى المستواء سكر المهاب فوجدوهم حذرين وخرج اليهم المهاب من الغدفي تعبية والازدوعم في منته و بكر وعب دالقيس في مسرته وأهل العالية فى القلب وعلى معندة الخوارج عسدة بن هلال الشكرى وعلى مسرتهم الزبير ابن الماخور واقتتاوا ونزل الصبر غمشة واعلى الناس فأجفل عسكر المهلب وانهزم وسبق المنهزدين الى ربوة ونادى فيهم فاجتم له ثلاثه آلاف أكثرهم من الازد فرجع بهم وقصدعسكرا لحوارج واشتدقتا الهم ورموهم بالخارة وقتل عبدالله بالماخور وكشرمنهم وانكفؤا واجعن الى كرمان وفاحمة اصهان منهزمين واستخلفوا عليهم الزبترين الماخوروأ قام المهلب عصائه حق جامصعت بن الزبيرا مبراعلي المصرة وعزل المهلب (وأمّا غدة) وهو غدة بن عامر بن عبد الله بن سار بن مفرج المنفى وكان مع نافع بن الازرق فلا افترة واسارالي المامة ودعاأ بوطالوت الى نفسه وهومن بكر ابنوائل وتابعه مخدة ونهب الحصارم بلدى حنيفة وكان فهارقيق كثير ساهزأر بعة الاف فقسمها في أصحابه وذلك سنة خس وستن واعترض عمرا من البحر بنجات لا بن الزبير فأخد ذها وجاميها الى أى طالوت فقسمها بن أصحابه شمراى الموارج ان محدة خدلهم من أى طالوت في الفوه و ما يعوا نجدة وسار الى نى كعب بنر سعة فهزمهم وأثخن فيهم ورجع نجدة الى المامة في ثلاثة آلاف غسارالي الحرين سنة سبع وستن فاجتمع أهل العرين من عبد القيس وغيرهم على محاريته وسالمته الازد والتقوا بالعطيف فانهزمت عبد القيس وأنخن فيهم غيدة وأصمايه وأوسل سرية الى الخط فظفروا بأهله ولما قدم مصعب بن الزبير البصرة سنة تسع وستين بعث عبد الله

ابنعرالاني الاعورف عشرين ألفاو نحدة بالعطيف فقاتلوهم وهزمهم نجدة وغنم مافىء سكرهم و بعث عطمة بن الاسود الحنفي من الخوارج الى عمان وبها عباد اسعدالله شيغ كدرفقاتله عطمة فقتله وأعام أشهرا وسارعنها واستخلف عليها بعض الوارج فقتله أهل عمان وولواعليهم سعمدا وسلمان ابى عباد مخالف عطية نحدة وجاء الى عمان ن فامتنعت منه فركب الحرالي كرمان وأرسل المه المهلب جيشا فهربالي حسدتان مالى السند فتتله خل المهلب بقندايل م بعث نجدة المعرفين الى البوادي بعدهز عداس عمرفة اللوابي غيم بكاظمة وأعانهم أهلطو ياع فبعث نجدة من استباحهم وأخذمنهم الصدقة كرهاتم سارالى صنعا وفيايعوه وأخذ الصدقة من يخالفها ثم يعث أبافديك الى حضرموت فأخذ الصدقة منهم وج سنة عمان وستمن في تسعما نة رجل وقبل في ألفين ووقف ناحمة عن ابن الزبرعلي صلح عقد منهما ثمسارنجدة الى المدينة وتأهبوالقتاله فرجع الى الطائف وأصاب بتتالعبدالله ابنعر بنعمان فضمهاالمهوامتحنه الخوارج بسؤاله سعهافقال قدأعتقت نصيي منها قالوافزوجها قال هي أملك بنفسها وقدكرهت الزوج والماقرب من الهائف جاءه عاصم بنعروة بن مسعود فبايعه عن قومه وولى عليهم الخاذرق وعلى يبانه والسراة وولى على ما يلى نجران سعد الطلائع ورجع الى الحرين وقطع المرة عن الحرمين وكتب المه ابن عباس أوعمامة بن اشاك المائسلم قطع المبرة عن مكة وهم مشركون فكتب المه رسول الله صلى الله علمه وسلم ان أهل مكد أهل الله فلا تنعهم المرة فلاها لهم وانك قطعت الميرة ونحن مسلون فلاهالهم نحدة ثم اختلف المه أصحابه لان أما سنانحى بنوائل أشارعلمه بقتل ونأطاعه تفمة فانتهره نحدة وقال اغاهلنا أن يحكم بالظاهر وأغضبه عطمة في منازعة جرت منهما على تفض مله لسر مة المرتعلي سرية الحرفي الغنمة فشمة مفدة فغض وسأله في در الحدفي الجرعن رجل من شععانهم فأى وكاته عمد الملك فى الطاعة على أن واسم المامة ويهدر فه ماأصاب من الدماء فاتهموه في هذه المكاتبة ونقمو اعليه أمثال هذه وفارقه عطية الي عمان غ انحاز واعنه وولوا أم هم أمافديك عبد اللهن نوراحدين قيس بن أعلية واستغفى نحدة وألح ألوفديك في طلبه وكان مستخف افي قرية من قرى حر مُنذر به فذهب الى اخواله من تميم وأجع المسرالى عبدالملك فعلم وأبوفديك وجامت سرية منهم وقاتلهم فقتاوه وسخط قتله جاعة من أصحاب أبي فديك واعتمده مسلم سجمير فطعنه أننى عشرة طعنة وقتل مسلم لوقته وحل أوفديك الىمنزله ثمجا مصعب الى لمصرة سنة عمان وستن والماعلى العراقين عن أخمه وكان المهلب فى حرب الازارقة

فأواد مصعب أن وليه بلاد الموصل والجزيرة وأرمىنية ليكون بنيه و بين عب دا لملك فاستقدمهمن فارس وولاه وولى على فارس وحرب الازارقة عربن عبدالله بن معدمر وكان الخوارج قدولوا عليم بعدقتل عبدالله بنالما خورسنة خسر وستمزأ خاه الزبير فجاؤاته الى اصطغروقدم عرابنه عسد الله اليهم فقتلوه نم فأتل الزبير عرفه زمهم وقتل منهم سيعون وفلق قطرى سالفعاءة وشترصالح سنخرا فوساروا الى بسابو رفقاتلهم عربها وهزمهم فقصدوا اصهان فاستعموا بهائم أقبلوا الى فارس وتعنبوا عسكرعر ومروا على ساجور ثمأرجان فأتوا الاهواز قاصدين العراق وأغذعر السرفى اثرهم وعسكرمصعب عنددا لحسر فسارالز يبربانلوارج فقطع أرض صرصر وشق الغارة على أهدل المدائن يقتلون الولدان والرجال ويبقرون بطون الحبالي وهرب صاحب المدائن عنهاوا نتهت حاءة منهم الى الكرخ فقاتلهم أبويكر بن محتف فقتاوه وخرج أمرالكوفة وهوالحرث نأبى رسعة القماع حتى انتهى الى الصراة ومعه الراهيم ان الاشتروشيب بن ربعي وأسما بن خارجة وبزيدن الحرث وعدين عمروأ شاروا عليه بعقد الجسروالعبور البهم فاغ زموا الى المدائن وأم الحرث عبدالرجن اس مختف الساعهم في منة آلاف الى حدوداً رض الكوفة فانهوا الى الرى وعليها بزيدين الحرث بندوج الشسانى وماوالاهم علمه أهل الرى فهزموه وقتلوه ثم انحطوا الى إصهان وبهاعتاب ورقام فحاصروه أشهرا وحكان يقاتلهم على باب المديثة ثمدعا الحالاسمانة فى قنالهم فحرجوا وقاتلوهم وانهزمت الخوارج وقتل الزيير واحتوواعلى معسكرهم ثمايه عاللوارج قطرى بنالفجاءة المازني ويكني أبانعامة وارتحلهم الى كرمان حتى استعمعوا فرجعوا المى اصهمان فامتنعت فأنوآ الاهواز وقاموا وبعث مصعب المحالمهاب فرده الى قتال الخوارج ووليءلي الموصل والجزرة ابراهم بن الاشتر و جاء المهلب فأنصعت الناس من البصرة و . الرالي اللوادج فلقيهم بسولاف واقتتلوا تمانية أشهر وعشمصعب الىءتاب بن ورقا الرياحي عامل اصبهان بقتال أحل الرى عافعله في ابندويم فساواليهم وعليهم الفرحان فقاتلهم وافتصها عنوة وقلاعها وعاثفى نواحها

#### \* (خبران الحرومقد) \*

كان عبيد الله من الحرّا الحقى من خما وقومه صلاحا وفضلا ولما قتل عثمان حرن عاسة وكان مع معاوية على على وكان مع معاوية على على وكان مع معاوية على على وكان مع من الشأم وخاصم زوجها الى على وفعد دعليه شهوده صفين فقال أيمنعنى ذلك من عدلك قال لاورد المها من أنه فرجع الى الشأم وجاء الى الكوفة بعد مقتل على ولنى اخوانه

وتفاوضو افى النكبر على على ومعاوية والماقتل الحسين تغمب على ملحمته وسأل عنه ان زياد فلم ره غاقمه فأساء عذله وعرض له مالكون مع عدقه فأنكر وخرج مغضه وراجع النزياد رأيه فمه فطلبه فلريج دوفيعث عنسه فأمتنع وقال أبلغوه اني لاآتمه طائعاأبداوأتى منزل أحدين زياد الطائى فاجقع المدمة صحابه وخرج الى المدائن ومضى لمسارع الحسين وأصحابه فاستغفر لهم ولمامات يزيدووقه تالفتنة اجتمع المه أصابه وخرج بنواحي المدائن ولم يعترض للقت ل ولاللمال انما كان بأخذمال السلطان متى لقه وفيأ خدمنه عطاء وعطاء أصحابه وبرة الباقي ويأخد لصاحب المال بماأخذ وحس الختارام أنه بالكوفة ويا فأخرجها من الحس وأخرج كلمن فسموأ رادا لختار أن يسطو به فنعمار اهم بن الاشترالي الموصل لقتال ابن زياد ثم فاوقه ولم يشهدمعه وشهدمع مصعب قتال المختار وقتله ثم أغرى به مصعب فسموشفع فيمرجال من وجوه مذج فشفعهم وأطاقه وأنى الممالناس يهنؤنه فصرح أنا حدالايستعق بعدالاربعة ولايعل أن يعقدلهم سعة في أعناقنا فلاس لهم علىنامن الفضل مايستعقون بهذلك وكالهم عاص مخالف قوى الدنيا ضعمف الا تخرة ونحن أصحاب الايام مع فارس ثم لا يعرف حقنا وفضلنا وانى قدأ ظهرت الهم العداوة وخرج للجرب فأغار فيعث المهمصعب سيف تناهماني المرادي يعرض علمه الطاعة على أن يعطمه قطعة من بالإدفارس فأبي فسيرح المه الابرد س فروة الرياحي في عسكر فهزمه عسد الله فدعث المهر يثن زيد فهزمه فقتله فبعث المه الخاج بنحارثة الخثعمى ومسلم بن عرفقا تله ما بنهر صر صروه زمه ما فأ وسل الممصعب الامان والولاية فإرتقيل وأتى الح فرسفه رب دهقانها مالمال وتمعمه اس الحرالي عن الخر وعلمه بسطام بن معقلة بن هبرة الشداني فقاتل عبيد الله وأوفاهم الحاج بنحارثة فهزمهماعسدالله وأسرهما وأخذا لمال الذي مع الدهقان وأقام شكريت ليحيي الخراج فسرت مصعب افتاله الابرد بنفروة الرياحي والحون بن صحعب الهمداني فىأاف وأمدهم المهلب بزيدين المعقل في خسما ته و قاتلهم عسد الله يومن في الممالة متعاجزوا وقال الصحابه اني سائر بكم الى عبد الملك فتعهزوا م قال اني خالف أن أموت ولمأذعره صعما وقصدالكوفة وحاقه العساكرمن كلجهة ولميزل يهزمهم ويقتل منهم بنواجى الكوفة والمدائن وأقام يغير بالسواد ويجي الخراج ثم لحق بعبد المال فأكرمه وأحلسه معه على سربره وأعطاه ما به ألف درهم وقسم في أعمامه الاعطمات وسأل من عبد الملال أن وجه معه عسكر القتال مصعب فقال سر بأصحابك وادعمن قدوت علمه وأناعد لأمار حال فسار نعوالكوفة ونزل بناحمة الاساروأذن

لاصحابه في انبيان الكوفة ليخبروا أصحابه بقدومه و بعث الحرث بن أبي ربيعة الهمه جسنا كثيفًا فق تلهم وتفرّق عشه أصحابه وأشخنه الحراح فحاض المحر الى سفينة فركم احتى توسط الفرات فأشرف خبل على السفينة وتبادر وابه فقام يشي في النجر فتعلقوا به فأ في فسه في الما مع بعضهم فغرقوه

## \*(حروباللوارجمععدالملا والحاح)\*

ولماا متقرعبدا لملك بالكوفة بعدقتل مصعب بعث على البصرة خالد بن عبدالله وكان المهلب يحارب الازارقة فولاه على خراج الاهوازو بعث أخاه عبدالعزيز بن عبد الى قتال الخوارج ومعهمة أتل ن مسمع وأتت الخوارج من ناجية كرمان الى والاجردو بعث قطرى بن الفعاءة صالح بن مخراف في تسعما ته فاستقبل عبد العزيز ليلاعلى غبرته سة فانهزم وقتل مقاتل بن مسمع وأسرت بنت المنذر س الحارود امرأة عمدالعزيز فقتلها الخوارج وتغسرعمدالعز بزالى وامهرمن وكتب خالدمالل سرالى على ولاية أخمة الحرب وولاية المهلب حماية عمد الملك فكتب المه الخراج وأمره بأنيسر حالمهلب بحربهم وكتب الى بشر بالكوفة بامداده بخمسة الاف مع من يرضاه فاذافرغوا من قدّال الخوار جساروا الى الرى فكانواهنالك مسلحة فأنفذ دشرا اعسكر وعلم معدالرجن بن محدين الاشعث وكتب لهعهده على الرئ وخرج خالديأهل المصرة ومعه المهلب راجتمعو الالاهوا زوجاءت الأزارقة فأحرقو االمفن ومزالمها بعيدالرجن بنالاشعث وأمره أن يحندق علمه وأقاموا كذلك عشر ين لداه م زحف الخوارج الذاس فهال الخوادج كثرتهم وانصرموا و بعث خالددا ود من قدم في آثارهم وانسرف الى البصرة وكتب بالخبر الى عبد الملك فكتب الى أخمه بشر أن يبعث أربعة آلاف من أهل الحصوفة الى فارس ويطقوا بداود بن قحدم فى طلب الازارقة فيعث بهرم بشر بن عمّاب ولحقوا بداود وانعوا الخوار جحتى أصابه مالجهد ورجع عامتهم مشاة الى الاهواز ( غرج الوفديك) من بني قيس سن تعلمة فغلب على المحرين وقدل نحدة سنعامي الحنفي كامر وهزم خالدافكت الىء مدالمان بذلك وأمر عمد الملاء عرب عسدالله الن معمر أن يندب الناس من أهل الكوفة والمصرة و يسترلقنال أى فديك فأتدب معدعشرة آلاف وساربهم وأهل الكوفة على ممنته على معدين موسى بن طلحة بن عبدالله وأهل البصرة فيمسرته عليهم عرسموسي أخمه وهوفى القلب وانتهواالي المحرين واصطفواللقتال وحلواعلى أبي فديك وأصحابه فيكشفوا مسترته حتى أبعدوا الاالمغنيرة بنالمهلب ومجاءة وعبد الرجن وفرسان الناس فانهم مالوا الي أهل لكوفة

اصلاحل

بالممنة ورجع أهل المدمرة وحلأهل المنتعلى الخوارج فهزموهم واستباحوا عسكرهم وقتلوا أمافديك وحصروا أصحابه بالمشقرحتي نزلواعلى الحبكم فتتل منهمستة آلاف وأسر عانمائة وذلك سنة والاث ويسعن غرولي عمد الملاك أخاه بشنراعلي المضرة فسار الهاوأمر وأن يعث المهل الى حرب الازارقة وأن ينتف من أهل المصرة من أراد ويتركدورأ يهفى الحرب وعده بعسكر كثيف من أهل الكوفة مع رجل مفروف بالنعدة فيعث المهل لانتخاب الناس جديم بنسعمد بن قسصة وشق على بشرأن ولاية المها\_من عبد الملك وأوغرت صدره فيمتعلى عسكرا الحكوفة عبد الرجن ان مختف وأغراه بالمهلب فى ترائمشورته وتنغصه وسار المهلب الى رامهر من وبها الخوارج وأقيل ابن مختف في أهل الكوفة فنزل على مسلمنه بحث يتراعي العسكران مأتاهم تأيشر بنم وانوانه استخلف خالدين عبدالله بن خالدعلي البصرة وخلفته على الكوفة عربن حريث فافترق ناس كثعرة من أهل البصرة رأهل الكوفة فنزلوا الاهوازوكتب اليهم خالد بنعبدالله يتهددهم فلم يلتفتوا البه وأقبل أهل الكوفة الىالكوفة وكتب اليهم عمر بنحر بث النكبروا اعودالى المهلب ومنعهم الدخول فدخلوالملاالي سوتهم م مقدم الحاج) أمراعلي المراقين سنة خس وسيعن فطب بالكوفة خطيئه المعزوفة كائمنها ولقد بلغني رفضكم المهلب واقبالكم الي مصركم عاصين مخالفين وابم الله لاأجدأ حدامن عسكره بعدثلاثة الاضربت عنقه وأنهب داره مُدعا العرفاء وقال ألحقوا الناس المهلب وأنوني بالبراءة عوافاتهم ولاتغلقت أنواب الحسر ووجدعر بنضائي من المتخلفين وأخبراً من قدلة عنان فقدله فأخرج جندالهاب وازدحوا على المسروحا العرفا الى المهلب راسهز فأخذوا كأبه عوافاة الناس وأمرهم الحاج عناهضة الخوارج فقاتلوهم مشمأ ثم الزاحوا الى كازرون وسارالهلب واستختف فنزلواجم وخندق المهلب ولم يحندق ابن مختف وستهم الخوارج فوجدوا المهاب حذرا فالوا الى ابن مختف فانهزم عنسه أصحابه وقاتل حتى قتل وفي - ديث أهل الكوفة الم مماناهضوا الخوار جمالوا الى المهلب واضطروه الى معد ووأمد عبد الرجن بعامة عسكره و بقي في خف من الجند فالالمه الخوارج فنزل ونزل معه القراء واحد وسيعون من أصحابه فقتلوا وجاء المهلامن الغدفدفنه وصلى علمه وكتب بالخمرالي الحياج فبعث على معسكرة عماب ان ورقاء وأمن وطاء ـ قالمهل فأحاب لذلك وفي نفسه منه شي وعاسه المهلب وما ورفع المه القضيب فرده ابنه المفهرة عن ذلك وكتب عماب بشكو المهل الحالجاج ويسأله العودوصادف ذلك أمرشس فاستقدمه ويق المهلب

### \* (حروب الصفرية وشيب مع الحاج) \*

منوج صالح نامسر حالمتمى من في احرى القدر بن زيدمناة وحكان رى دأئ المصفرية وكان عايداومسكنه أرض الموصل والحزيرة وله أحصاب بقرئهم الفرآن والفقه وكان بأتى الكوفة وبابئ أضمايه ويعدما يحتاج المه فطلبه الحباح فترك الكوفةوساءالى أصابه مالموصل وداوفدعاهم الى الخروج وحثه علسه وجاء مكاب شبيب بن يزيد بن نعديم الشيباني من رؤيهم معشه على مشال ذلك فكتب السه اني فى انتظارك فاقدم فقدم شبيب في نفرمن أصحابه منهم أخوه المضاد والمحال بن وائل البشكرى ولقسه بداراوأ جعصالح الخروج وبث الى أصله ونرجوا في صفر سينة ست وسعن وأحر بالدعاء قبل القنال وخبرني الدماء والاموال وعرضت لهم دواب لحمدين مروان بالخزيرة فأخذوها وجلوا عليهاأ معابهم وبلغ محدين مروان وهوأمرا لخزرة خروجهم فسرح البهم عدى سعدى الكندى فألف فسارمن حران وكان ناسكافكره حروبهم وبعث البهم فالخروج فحب واالر ولفسارواالمه فطلعوا علمه وهو يصلى الفحى وشمع فالممنة وسويد بنسلم في الميسرة وركب عدى على غيرتعسة فانهزم واحتوى الخوارج على معسكر مومضوا الى آمدوسر ح عجد بن من وان خالد من حرالسلى في ألف و خسمائة والحرث من حعوية العامري فىمثلها وقال أيكاست فهو أمبرعلى صاحبه و بعث صالح شيسا الى الحرث وتوجه هونحو خالدو فاتاوهم أشدالقتال واعتصم أصحاب محد بخندقهم فسارت الخوارج عنهم وقطعوا أرض الخزرة والموصل الى الدسكرة فسرح اليهم الجاح الجرث بنعمرة ابن ذى الشعار في ثلاثة آلاف من أهل الكوفة فلقيم على تخم ما بن الموصل وصرصم والخوارج فى تسعين رجلافانهزمسويد بنسليم وقتل صالح وصرع شبيب ثم وقف على صالح قندلافنادى بالمسلم فلاذوابه ودخاوا مسناهنالك وهمسعون وعاث الحرث بهم وأحرق عليهم الداب ورجع حق يصعبهم من الغداة فقال لهم شبيب العوامن سنة من أصحابكم واخرجوا بناالمهم فبالبهوء وأطفؤ الداربالما في اللبود وخرجوا اليه فستوا وصرح الحرث فملوا أصابه وانهزموا نحوالمدائن وحوى سبء سكرهم وسارشيب الى أرض الموصل فلقى سلامة بنسنان التميى من تميم شيان الاأناه فضالة من أكابرانفوارج وكان خرج قبل صالح فى عانية عشرر جلاونزل على ما البنى عنزة فقتلوهم وأتوا بروسهم الىعدالملك تقربون لهبهم فلادعا شيب سلامة الى الملروج شرط علمه أن ينتف ثلاثين فارسا ويسترجم الى عنزة فشأ رمنهم باخمه فقبل شرطه وسارالى عنزة فأ نخن فيهم وجعل يقتل الخلة بعدد الحلة ثم أقبل شبب الى داران

في نحوسه عين رجلا ففرت منهم طائفة من بي شسان نحو ثلاثة آلاف فنزلوا در اخراما والمتنعوامنه وسارفي بعض حاجاته واستخلف أخاهمضادين ربيد بحسماعةمن بىشسان فأموالهم مقمن فقتل مهرم ثلاثين شيغافي مرحوثرة سأسدوأ شرف سوشدان على مضاد وأصحابه وسألوا الامان ليخرجوا اليهم ويسمعو ادعوتهم فأخرجوا وقلوا ونزلوا البهم واجمعوامهم وحاء شسب فاستصوب فعلهم وسار بطائفة نحوا ذربعان وكان الحجاج قديعت سفهان سأبي العالمة الخنعمي الى طبرسيتان يحاصرها في ألف فارس فكتب المه الحجاج أنبرجع فصالح أهل طهرستان ورجع فأقام بالدسكرة يطلب المددويه ثالخاج أيضاالي الحرث مزعمرة الهدمداني فاتل صالح أن بأته بحيش الكوفة والمدائن والىسورة بنأبحرالتميمي فى خيل المناظر ويعجل سفيان في طلب شميب فلحقه بخانقين فاستطردهم وأكن كمنالهممع أخمه واسعوه في سفيح الحبل فخرج عليهم الكهمن فانهزم وابغر وتال وثبت سفمان وقاتل محل شبب فانكشف وغاالى بابل مهرود وكتب الى الحاج بالخبرو يوصول العساكر الاسورة من المجرفكت الخاج الى سورة يهدده وبأمر وأن يتخذمن المدائن خسمائة فارس ويسيرالى شنب فسار وانتهى شبيب الى المدائن ثمالى الهندوان فترحم على أصحابه هنالك وستهمسورة هذالك وهم حذرون فلم بصب منهم الغرة ورجع نحو المدائن وشميب فى اتماعه وخوج ان أبي العصعي عامل المدائن فقاتلهم وهربك شعرمن جنده الى الكوفة ومضى شبيب الى تكريت ووصل سورة الى الكوفة ما افل فسه الحاج ثم أطلقه وسرح عمان بن سعد بن شرحه لا الكندى و بلقد الحزل في أربعة آلاف الس فهرمن المنهزمين أحد وساروا لحرب شسب وأصحابه وقدم بنيديه عساس بنألى لننة الكندى وحعلوا تسعون شسامن رستاق الى رسستاق وهوعلى غيرتعسة والحزل على التعسة ويحندق على ننسه متى نزل وطال ذلك على شبب وكان في ما نة وستين فقسمه على أربع فرق وتبت الحرل ومشايخه فلريصب منهم فرجع عنهم ثم صحعهم ثانية فليظفر منهم بشئ وسارا لزلف التبعية كاكان وشيب يسرف أرض اللوارج وغيرها يكسب الخراج وكتب الحجاج الم الخزل شكرعله مالبط ويأمن مالمناهضة وبعث سعيدبن المجالدى على جيش الحزل فحاهم ماله شدوان ووجعهم وعزهم وحاءهم الخبر بان شبيباقدد خل قط مطيا والدهقان يصلح لهم الغدا وفنهض سعيد فى الناس وترك الخزل مع العسكر وقدصف بهم شارح المندق وحامسعمد الى قطمطما وعلم به شميب فأكل ويوضأ وصلى وخرج فسمل على سعدد وأصحابه مستعرضا فانهزم واوثبت سعد فقتله بارفى اساعهم الى الحزل فقاتلهم الحزل حتى وقع بين القتلي جر يحاوكت الى الحاج

باللمروأ عام بالمدائن والتهي شبب الى الكرخ وعبرد حلة المه وأرسل الى سوق بغداد فأناهم في ومسوقهم واشترى منه طعاته وساوالى الكوفة فلماقرب منها بعث الحاج سويدن عبدالرجن السعدى في ألفي رحل فسياروا الى سيب وأصرع ثمان بن قطن فعسكرفى السحة وخالفه شبب الى أهل السحفة فقاتلوه وجامسو يدفى آثاره فضى غوالحرة وسويدفى اتباعه مرحل من الحبرة وحاء حستاب الجاح الى سويد مأمره باساعه نضى في السانه وسيمس بغير في طريقه وأخذ على القطقطانة تم على قصر بني مقاتل نمعلى الانبار غارتفع على أدنى اذر بعان ولما أبعد سارا الحاح الى المصرة واستعمل على الكوفة عروة من المغيرة من شعبة في المكاب دهقان ما بل مهر ود يغيره بتصدشيب الكوفة فمعث مالكاب ألى الحاج وأقمل شبب حتى نزل عقرتو ما ونزل وسارمنها يسابق الحاج الى الكوفة وطوى الحاج المنازل فوصل الكوفة عند العصر ووصل شبب تندالمغرب فأراح وطعموا غركموا ودخلوا الى السوق وضرب شبب القصر بعموده غاقتعموا المسحدالاعظم فقتلوافسهمن الصالحين ومى وابدار صاحب الشرطة فدعوه الى الامعرونكرهم فقتلوا غلامه ومروا بمسحدي ذهل فقتلوا ذهل بن الحرث وكان يطمل الصلاة فعه غرجوا من الكوفة واستقبلهم النضربن القعقاع بنشو والذهلي وكان من أقب ل مع الجاج من البصرة فتخلف عنه فلا وآه قال السلام علىك أيها الامبرفقال لمشسقل أمبرا لمؤمنين وبلك فقالها وأرادشيسأن بلقنه القرابة منهما وكان النضر ناحسة ستهانئ وقسصة الشعناني فقال له يانضر لاحكم الالله ففطن مهم وقال الالله والاالمه واحعون وشدعلمه أصحاب شبب فقتلوه ونادى منادى الحاج الكوفة ماخسل الله اركبي وهوساب القصر وكان أول من أتماه عمان ينقطن عدد الله من الحسن ذي القصة عماء الناس من كل عانب فيعث الحاج خالد بن الاسدى وزائدة بن قدامة الثقفي وأما الضريس مولى بي عم وعد دالاعلى ان عدالله ن عام وزياد بن عدالله العتكي في ألفين ألفين وقال ان كان حرب فأمركم زائدة بن قدامة ودوث معهدم محدين موسى بن طلحة بن عسد الله من سعيد تان وكان عدالمال قدولاه علماوأم الحاج أن يجهزه وسعثه في آلاف من الحنود الى عله فيهزه وحدث أمرسب فقالله الحاج تعاهد ويظهر اسمك تمقني الىعلا فساروا جمعا ونزلوا أسفل الفرات وأخذشب نحو القادسية وجردا لحاج ألفا وعمانما تقمن نقاوة المندمع ذخر بنقس وأمره بمواقعة شسب أيتماأ دركه وان ذهب فاتركه فأدركه بالسطنن وعطف علمه شسب فقاتل ذخرحتى صرع وفسمد ضعة عشر حرحاوانهزم محامه يظنون أنه قتل ثم أفاق من برد السعوفد خيل قرية وسادالي الكوفة ثم قصد

وهمعلى أربعة وعشرين فرسطامن الكونة فقال الأهزمناهم فليس دون الجاح والكوفة مانع وانتهى الهم وقد تعبو اللحرب وعلى الممنة زيادين عرالعتكي وعلى المسرة بشر سفال الاسدى وكل أمير عكانه وعي شدب أصعامه ولانة كأنب فحمل سويدى سلم على زيادين عرفانك فوا وثت زياد قلملا غمل الثانية فانهزموا وانهزم جر يحاعندالمساء تم حلوا على عبد الاعلى بن عبد الله بن عاص فأنهزم ولم يقاتل ولحق بزياد بنعمر وحلت الخوارج حتى انتهت الى محدث مومى بنطلحة عندالغروب فقاتلوه وصبرلهم غممل مضادأ خوشميب على بشر بنغالب فالمسرة فصررونزل فى خسر من وجلافقا تلوه حتى قتلوا وحلت الخوار جعلى أبى الضريسمولى بنى غيرفهزموه حتى المهى الى أعن تم جاواعلمه وعلى أعن فه زموهما الى والدة في قدامة فلا التهو الد منادى نزال وقاتلهم الى السحر ثم حل شدر علمه فقتله وقتل أصحابه ودخل أبوالضريس معالذل الى الجوسق بازائهم ورفع الخوارج عنهم السمف ودعوهم الى السعة الشبب عند الفعرف ايعوه وكان فمن بايعه أبو برادة ويق مجد بن موسى لم شهزم فللطلع الفيرسمع شديد أذا نهم وعلم كانهم فأذن وصلى تم حل عليهم فاخ زمت طائفة منهم وستت أخرى وقاتل محد حتى قمل وأخدا الوارج مافى العسكر وانهزم الذين ما يعوا شمسافلم سق منهم أحدوجا عشد الى الحوسق الذى فمه أعين وأبوالضريس فتحصنوا منهفأ فام يوماعلهم وسارعنهم وأراده أصحابه على الكوفة وازاءهم خوخي فتركهاوخ جعلى نفروسمع الحاج بدلك فظن أنه ريد المدائن وهي باب الكوفة وأكثر السوا دلهافهاله ذلك وبعث عمان ن قطن أمراعلى المدائن وخوخى والانمار وعزل عنهاعمد الله سأنى عصفير وقبل في مقتل محد ينموسي غير هذاوهوأنه كانشهدمع عربن عبدالله بن معدر قسال أبى فديك فزوجه عمرا بنده وكانت أختمه تحت عدد الملك فولاه محسمتان فترمال كوفة وقدل المعجاج انجاءالي هذاأ حدى تطلعه منعائمته فره بقتال شيب في طريقه لعل الله ريحان منه ففعل الحاج وعدل محدالى قنال شب و دعث النه شيب بدها والحاج و خديمة الماه وأن بعدل عنه فأعى الاشمسافيا رزه وقتله شمي ولما انهزم الامراء وقتل موسى نعمد بنطلمة دعااطحاج عدالرجن بن الاشعث وأمرة أن ينتف ستة آلاف فارس ويسهر فى طلب شدر أين كان فسار لذلك ثم كتب المه والى أصحابه يتهددهم ان انم زموا ومزان الاشعث المدائن وعاد الخزل من حراحته فوصاه وحذره وحدله على فرسه وكانت لاتحارى وسارسس على دقوقا وشهر زور وان الاشعث فى اساعه الى أن وقف على أرض الموصل وأقام بقائله أهلهافكت المه الحاج أما بعد فاطلب شمساواسلاف أثره أين سلاحتى تدركه فاقتله أوتنفه فاعاالسلطان سلطان أمر المؤمنين والحندجنده فحعل ابن الاشعث تتبعه وشسب يقصديه الارض الخشسية الغلظة واذادنامنه رجع يسته فيحده على حذرة حتى أتعب الحبش وأحقى دوابهم ونزل بطن أرض الموصل ليس بنسه وبين سواد الانهر حولايا فى دادان الاعلى من أرض خوخى ونزل عبدالرجن في عواقبل النهر وكانت أيام النحروطاب شب الموادعة فيهافأ جابه قصداللمطاولة وكنبء ان ينقطن بذلك الحالجاج فسكرو بعث الى عمان نقطن بامارة العسكروأ من مالمسمر وعزل عبد الرحن بن الاشعث وبعث على المدائن مطرف من المغبرة مكان النقطين وقدم النقطن على عسكرا لكوفة عشمة ومالتروية وناداهم الى الحرب فاستهاده وأنزله عبدالرجن بن الاشعث وأصحوا الى القتال النومهم على تعسة وفي الممنة خالد بن نهمك بن قيس وفي الميسرة عقمل ابن شدّاد السلولي وابن قطن في الرجالة وعبر اليهم شميب في ما نه وثلاثه زوجلا فوقف فالممنة وأخوه مضادفي القلب وسويد بنسليم في الميسرة وحل شبيب على ميسرة عثمان بنقطن فانهزموا ونزل عقمل سنشذاد فقاتل حتى قتل وقتل معه مالك سعيد الله الهدمد انى وجل سويدعلى ممنة عثمان فهزمها وقاتل خالدين نهدك فحاء شد من ورائه فقتله وتقدّم عمّان الى مضادفي القلب فاشتد الفتال وحل شب من وراء عمان وعطف عليهم سويد بن سلم ومضادمن القلب حتى أحاطوابه فقتلوه والمزمت العساكر ووقع عدد الرجن سالاشعث فأتاه اس أبي شنبة الحعني وهوعلى بغلة فأردفه ونادى فى الناس باللعاق بديراً بي مريم ورفع شه بيب السد مفءن الناس ودعاهم الى السعة فما يعوه ولحق الناالاشعث بالكوفة فأختنى حتى أتتنه الخاج ومضى شسب الى ماه نهرادان فأعام فمه فصل الصمف فلحق به من كان للعجاج علمه تمعة ثم أقبل الى المدائن فى عالمائة رجل وعليه المطرف من المغدة وبلغ الخيرالي الحياج فقام في الناس وتسخط ويوعد فقال زهرة بنحو ية وهوشيخ كبيرلايسةطيع القيام الامعتمد اأنت تبعث الناس متقطعين فيصيبون منهم فاستنفر الناس جمعا وانعث علهم رحلاشهاعا مجة مارى الفرارعاراوالصرمحداوكرمافقال الحاج أنت ذلك الرجل فقال اعايصل من يحمل الدرع والرمح و بهزالسف و بثنت على الفرس ولا أطبق من هذا شمأ وقد ضعف بصرى ولكن أكون مع أمروأ شرعله مفقال لهجزال الله خيراعن الاسلام وأهله آولأم لذوآخره غقال للناس سبروافتحهزوا بأجعكم فتعهزوا وكتب الخاج الى عبدا للك بأن شيب شاارف المدائن ريدالكوفة وهم عاجزون عن قتاله بماهزم جندهم وقتل أمراءهم ويستمده من جندالشأم فبعث المه عمدالملك سفمان بن الابرد

الكلى في أربعة آلاف وحدب من عد الرجن الحكمي في ألفين وذلك سنة ست وسسعن وكتب الحاج الى عتاب من ورقاء الرباحي يستقدمه من عند المهلب وقد وقع منهما كامزفقدم عتاب وولاه على الحسر فشكرزهرة بنحو بهله وقال رمستهم بحجرهم والله لا يرجع الدال حتى يظفراً ويقتل ويعث الحاج الى جند الشام محذرهم السات ويوصيهم الاحتماط وأن يأ بواعلى عن التمر وعسكر عمّاب بجماع أعين ثم قطع شبيب دجلة الى المدائن و بعث المعمطرف أن أته رجال من وجوههم ينظرف دعوتهم فرجا منه وبعث المه بغث ن سويد في جاعة مكثو اعتده أربعا ولم يرجعو امن مطرف بشئ ونزل عتاب الصراة وخرج مطرف الى الحيال خوفا أن يصل خبره مع شبب الى الحاج فغلالهم الحق وجاءمضا دالى المدائن فعقد الحسرونزل عتاب سوق حكم فى خسس عن ألفا وسارشيب بأصحابه فىألف رجل فصلى الظهر بساباط وأشرف على عسكرعتاب عندانغرب وقد تخلف عنه أربعما أنةمن أصحابه فصلى المغرب وعيى أصحابه ستمائة سويدس سلم في مائنن في المسرة والمحلل سنوائل في مائنن في المهنة وهوفي مائنن فى القاب وكان على مينة عتاب محدن عبد الرحن بن سعيد وعلى مسرنه نعيم بن عليم وعلى الرجالة حنظلة بن الحرث المربوعي وهوابن عه وهم ثلاثة صفوف بن السدوف والرماح والرماة محرض الناس طويلا وجلس فى القلب ومعه زهرة بن من تدوعبد الرحن بن مجدين الاشعث وأبو بحكر بن مجدين أبي جهم العدوى وأقبل شبيب حين أضاء القمر بين العشاء ين فحمل على المسرة وفيها رسعة فانفضو اوثبت قسصة بن والق وعبيدبن الجليس ونعيم بنعلم على وايتهم حتى تتاوام حل شبب على عتاب بن ورقاء وحلسويد بنسلم على مجد بنسلم في المهنة في عمر وهمدان واشتد القتال وخالط شدب القلب وانفضوا وتركوا عتاما وفرأين الاشعث في ناس كشرين وقته ل عتاب بن ورقاء وركب زهرة ننحوية فقاتل ساعة غمطعنه عامر بنعرالتعلى من الخوارج ووطأته الخدل فقتله الفضل بنعاص الشيباني منهم ووتف علمه شبيب وتوجع لهونكر الخوارج ذلك وقالوا أتتوجع لرجل كافرفقال اعرف قدعه غرفع السمفعن الناس ودعاللسعة فبايعوه وهر بواتحت ليلهم وحوى مافى العسكروأ تامأ خوممن المدائن وأقام بومين تمسارغو الكوفة ولحق سفدان بن الابرد وعسكر الشأم مالحياج فاستغنى بهمعن أهل الكوفة واشتدب م وخطب فو بخ أهل الكوفة ويحزهم وجاء شبيب فنزل جاماء عن فسرح الحاج السما لحرث ن معاوية الثقفي في نحواً الفسن الشرط لم يشهدوا بوم عتاب فبادر المهشد فقتله وانهزم أصحابه الى الكوفة وأخرج لخاجموالمه فأخهدوا بأفواه السكائو حافسس فنزل السحة ظاهرا لكوفة وي

بهاصعدا وسرح الحاجمولاه أباالوردفي غلان لقتاله فمل عليه شميب وقتله نظنه الخاج مُأخر ج السهمولاه طهدمان كذلك فقتله فركب الحاج في أهل الشأم وحعل سبرة بن عبد الرحن بن مختف على أ فواه السكك وقعد على كرسيه و تادى في أهل الشأم وحرضهم فغضوا الابصار وجثواعلى الركب وشرعوا الرماح وأقبل شيب فى ثلاثة كراديس معمومعمو مدسسلم ومع المحلل س وائل وحل سويدو مدوا وطاعنوه حتى انصرف وقدم الحاج كسمه وحل المحلل النه فكذلك وقدم الحاج كرسمه فنسواله وألحقوه بأفعاله ومرب شسب سوند بنسلتم الى أهدل السكك وكان علماعروة بن الغبرة بنشعبة فليطق دفاعه محلشيب فطاعنوه وردوه وانتهى الحاج الى مسحده وصعده وملك العرصة وقال له خالد بن عتاب الذن لى في قتالهم فأبي موبور فأذن له فاءهم من ورائهم وقتل أخاشيب وغزالة امرأته وخرق عسكرهم وحل الحاج عليهم فانهزموا وتخلف شبيب ردألهم فأمرا لخاج أصحابه بموادعتهم ودخل الكوفة فطب وبشرالناس مسرح حسب تعدالهن المحمى فى ثلاثه آلاف فارس لاساعه وحددره ساته فالتهى فى اثره الى الانمار وقد افترق عن شسب كثير من أصابه للامان الذى نادى الخاج به غامه سيب عند الغروب وقد قسم حسب حنده أر باعاو تواصوا بالاستمانة فقاتلهم شبب طائفة بعدطائفة فازالت قدم انسان عن موضعها الى آخر الللل غنزل شبب وأصابه واشتقالقتال وكثرالفتلي وسقطت الايدى وفقئت الاعين وقتل من أصحاب شبب نعو ثلاثين ومن أهل الشأم نحوما له وأ دركهم الاعماء والفشل جيعافا نصرف شبب بأصحابه وقطع دجلة ومرقى أرض خوخي ثم قطع دجلة أخرى عندواسط ومضى على الاهو ازوقارس الى كرمان لير عجبها (وقدقدل) في هدده المرب غيرهذا وهوان الخاج بعث المه أص الواحد العدواحد فقتلهم وكان منهم أعين صاحب حام أعين وكانت غزالة احرأة شسب نذرت أن تصلى في مسجد الكوفة وكعتن بالبقرة وآل عران فحام سيسودخل الكوفة ليلاوأ وفت بنذرها ثم فاتلهم الناس وخرجوا وقام الخاج في الناس يستشيرهم وبرز المدقنسة وعذله في بعث الرعاع ينهزمون وعوت قائدهم والرأى أنتخرج ننفسك فتعالمه نفرج من الغدالي السحة وبهاشيب واختنى مكاته عن القوم ونص الاالوردمولاه تحت اللواء فيمل علمه شدر فقتله م حل على خالد من عداب في المسمرة ثم على مطرف من فاحمة في الممنه فكشفهما ونزل عندذلك الحاج وأصابه وحلس على عماءة ومعه عندسة سسعمد وبينماه معلى ذلال اذا ختلف الخوارج وقال مصقلة من مهلهل الضي الشدب ما تقول في صالح بن سرح قال برئت منه فيرئ مصقلة منه وفارقه وشعرا لحاج باختلافهم

باص الامر

افسرح خالدبن عتاب لقتالهم فقاتلهم فى عسكرهم وقتل غزالة وبعث برأسها الى الحجاج فأمرشيب من اعترضه ففتل حامله وجامه فغسله ودفنه وانصرف الخوارج وشعهم خالدوقت ل مضاداً خوشسيب ورجع خالدعم معداً نا بل وسار سبيب الى كرمان وكمب الخاج الىء بدالملك بستده فبعث المهسد مان بن الابرد الكلى في العساكر فانفق فهم المال وسر حديدانصراف الخوارجيشهر بن وكتب الى عامل المصرة وهو المكمن أووروج ابتعان معت بأريعة آلاف فارس من حند المصرة الى سفمان فبعثهم عزيادن عرالعتكي فطقه انقضاءالحرب وكانشيب بعدأن استحم بكرمان أقبل راجعافاتي سفمان بالاهوا زفعيراليه جسرد حمل وزحف في ثلاثه كراديس فقاتلهمأ شدقتال وجلواعليهمأ كنرمن بالاثناجلة وسقيان وأهل الشأم مستمتن رحفون زحفاحتى اضطرا الحوارج الى الحسر فنزل شبيب في مائه من أجعابه وفاتل المساءحتى اذاجاء اللسل انصرف وجاءالى الحسر فقدم أصحابه وهو على اثرهم فلمامر بالحسراضطرب عرتعت حافر فرسه وهو على وف السفينة فسقط في الماء وغرق وهو يقول وكانأم الله مفعولا ذلك تقدر العزيز العلم وجاء صاحب الحسر الى سفدان وهو ريد الانصراف أصحاله فقال الترجلامن الخوارج سقط فتذادوا منهم عرق أمر المؤمنين ومروا وتركواعسكرهم فكرسفهان وأصحابه وركب الى الحسرو بعث الىء سكرهم فوى مافعه وكان كثير الخيرات ثم استخرجوا شيبامن النهر ودفنوه

# \* ( نووج المطرف والمفيرة بن شعيبة ) \*

لماولى الحجاج الصكوفة وقدمها وحد بنى المغيرة صلحاء أشرافا فاستعمل عروة على الكوفة ومطرفا على المدائن وجزة على همذان فكانوا أحسن العدمال سبرة وأشدهم على المريب ولماجاء شديب الى المدائن نزل نهرشير ومطرف عديثة الابواب فقطع مطرف الحسروبعث الى شبيب أن يرسل البه من يعرض عليه الدعوة فبعث البه رجلا من أصحابه فقالوا نحن لدعوالى كاب الله وسنة رسوله وانا نقمنا على قومنا الاستثمار بالنيء وتعطيل المدود والتسط بالحزية فقال مطرف دعوتم الى حق بولى المسلون من يرضونه الكتاب والسنة على الشورى كاتر كها عرب الخطاب حتى يولى المسلون من يرضونه فات العرب اذا علت أن المراد بالشورى الرضامين قريش رضوا في كثر مبايعكم فقالوا لا نحيبك الى هذا وأ قاموا أربعة أيام تناظرون في ذلك ولم يتفقوا وخرجوا من عقده شرعام رف أصحابه وأخرجوا من عقده شرعام مرف أصحابه وأخرجوا من عقده شرعام ما مرف أصحابه وأخرجوا من عقده شرعام ما معادا و منه و بن أصحاب شميب وأن رأ به خلع عبد الملك

اعترالامل

والخاج فوجوامن قوله وأشار واعلم مالكمان فقال لهزيد سأبى زيادمولى أسهلن والله يعنى على الحاج شئ مما وقع ولوكنت في السحاب لاستنزلا فالنعاء بنفسال ووافقه أصحابه فسارعن المدائن الى الجسال ولماكان في بعض الطريق دعا أحصابه الى الخلع والدعاوالى الكاب والسنة وأن بكون الام شورى فرجع عنه بعض الى الحاج منهم سرة سعدالرجن سختف وساره طرف ومرجاوان وبهاسو بدس عدالرجن السعدى معالا كرادفاء ترضوه فأوقع مطرف بهم وأثخن فى الاكراد ومال عن همذان ذات الممنوج اأخوه حزة واستقدم عال وسلاح فأمده مراوسارالي قم وقاسان فمعث عماله فى نواحها وفزع المهمن كل جانب فحامه سويد ين سرحان الثقفي ويكبر ان هرون الضعي من الرى في محوما له رجل وكان على الرى عدى سزماد الامادى وعلى أصمان البراء من قسصة فكتب الى الخاج بالخبرواستده فأمده بالرجال وكتب الى عدى بالرىأن يجتمع مع البراء على حرب مطرف فاجتمعوا في سنة آلاف وعدى أمرهم وكتب الخاج الى قدس سسعد المعلى وهوعلى شرطة حزة بممذان بأن يقبض على حزة ويتولى مكانه فجاءه فيجع من عجل وربيعة واقرأ مكاب الخجاج فقال سمعا وطاعة وقبض قيس علمه وأودعه السحن وسارعدى والبرا منحومطرف فقاتلوه وانهزم أصحابه وقتل مزيدمولي أسهوكان صاحب الراية وقتل من أصحابه عمد الرحن بن عمد الله بن عفيف الازدى وكان ناسكاما لحاوكان الذي تولى قته لمطرف عرب هيرة الفزارى ويعث عدى أهل الملاء الى الخياج وأمر بكر بن هرون وسويد بن سرحان وكان الحاح يقول مطرف السر بولد للمغمرة واغاهوا بندصقلة الحرلان أكثرا لخوارج كانوا من ر سعة ولم يكن فيهم من قدس

#### \* (اختلاف الازارقة) \*

قد تقدّم المامة ما المهلب في قدال الازارة فعلى سانور بعد مسدر عداب عنه الى الخاج وانه أقام في قدالهم سنة وكانت كرمان لهم وفارس المهلب فا نقطع عنهم المددوضاقت عله معتم فدا فروا الى كرمان و تعهم المهلب ونزل خبر رفت مدينة كرمان و فا تاهم حتى أزالهم عنها وبعث الحجاج العمال على نواسيها وكتب المه عمد الملك بسويغ المهلب معونة له على الحرب و بعث الحجاج الى المهلب البراء من قسصة يستحشه لقدال الموادج فسارو فا تلهم والبراء مشرف علمه من ربوة واشتد قد اله وجاء البراء من اللمل فتحب لقداله وانصرف الى الحجاج وأنهى غدر المهلب وقاتلهم ثمانية عشرشهر الايقدر منه من من معلى شئ م وقع الاختلاف منه م فقمل في سبه ان المقعطر الضدى وكان عاملا لقطرى على بعض نواحى كرمان قدل بعض الخوارج فطلبوا القود منه فنعه قطرى

وقال تأول فأخطأ وهومن ذوى السابقة فاختلفوا وقبل بل كان رجل ف عسكرهم يصنع النصول مستومة فعرى ماأعصاب المهلب فكتب المهلب كالمعرجل واحرأة أن بلتقمه في عسكرهم وفعه وصلت نصالك وقد أنفذت المك أفدرهم فلاوقف على الكان سأل السانع فأنكر فقتله فأنكر على عدد به الكسروا ختلفوا (وقيل) بعث المهلب نصرانا وأمره بالسعود لقطرى فقلا بعض الخوادج وولواعب دربه الكسر وخلعوا قطر بانبق ف غو المسمز منهم وأ عاموا يقتتاون شهرا م لحق قطرى بطيرستان وأقام عدد بديكرمان وقاتلهم المهاب وحاصرهم بخبرفت ولماطال عليهم المصاد خرجوا بأمواله بموح عهم وهو بقاتلهم حتى أنخن فيهم مدخل خرفت وسار فى اتباعهم فلمقهم على أربعة فراسم فقي اللهم هو وأصيابه حتى أعبوا وكف عنهم مم سمات اللوارج ووجعوافقا تاوه حتى بئس من نفسه منصره الله عليهم وهزمهم وقتل منهم نحوامن أربعة آلاف كان منهم عيدريد الكئيرولم ينج منهم الاالقلسل وبعث المهاب المنشر الحال الحاج فأخبره وسألمعن بنى المهاب فأثن عليهم واحدا واحدا قال فأيهم كان أخد قال كانوا كالملقة المفرغة لابعرف طرفها فاستعسن وكتب الى المهلب يشكره و يأمره أن بولى على كرمان من براه و ينزل حامية و يقدم عليه فولى عليها المدينيد وقدم على الحياج فاحتف ل لقيد ومه وأحلسه الى جانبه وقال اأهدل العراق أنت عسد المهلب وسرت سفان بن الابرد المكلى في حس عظم غرطبرستان لطلب قطرى وعسدة بن هلال ومن معهم من اللوارج والتقواهنالك احتى بمجدين الاشعث في أهل الحيوفة واجتماعلي طلهم فلقوهم في شعب منشعاب طبرستان وقاتلوهم فافترقواعن قطرى ووقع عن دابته فتدهده الى أحفل الشعب ومرز به علم فاستقام على أن يعطمه سلاحه فعمد الى أعلى الشعب وحدر علمه حراس فوق الشب فأصابه في رأسه فأوهنه ونادى الناس فيا في أولهم نفرمن متهمسورة بن أبجر التميى وجعفر بن عبد الرجن أهل الكوفة فقتاوه بن مختف والسماح بن مجدين الاشعث وحل رأسه أنوالهم الى اسعق بن مجدف مه لى الحياج ويعثه الحياج الى عدد الملك وركب سفيان فأحاط ما للوادج وحاصرهم حتى أكلوادوابهم غرجوا المهواسم الوافقتلهم أجعين ويعث برؤسهم الى الحاج ودخل دنماوند وطمرستان فكان هناك حتى عزلة الخياح قسل ديرا لحاجم فال بعض العلاءوانقرضت الازارتة بعدقطري وعددة آخر رؤساتهم واول رؤساتهم نافع بالازرق واتصل أمرهم يضعاوعشر ينسنة الىأن افترقوا كاذكرناه سنةسم يسعن فلرتظهر لهم حاعة الى رأس المائم

اضانالاصل

امنالامل

#### \*( - رو . - سودب) \*

رجسودب هد اأيام عرب عسد العزير على وأس المائة واسمه بسطام وهومن في بشكرنفرج فيمائني رحل وسارفي خوخي وعامل الصكوفة ومنذعب دالجد بنعبدالرجن فزيدين الخطاب فكتب السه غران لابعرض لهم حتى يقتلوا أو يفسدوافنوجه اليهم الحندمع صلب حازم فبعث عبد الجيد بنجر بربن عبدالله العلى فى ألفن فأقام مازا نه لا يحركه وكتب عرالى سودب بلغنى أنك خرجت غضمالله أناظركفان كان الحقمعنا دخلت وارسوله وكنتأولى ذلك منى مع الناس وان كان الحق معل تظرفافي أمرك فبعث المه عاصما الحشى مولى بني شيبان ورجلامن بنى يشكر فقدماعلمه بخماصرف ألهماماأخر حكم وماالذى فقمتر فقال عاصم مانقمنا سيرتك الكلتحرى العدل والاحدان فأخبرناعن قيامك بهذا الامن مشورةمن الناس أمغلت عليه قالعرماسألته ولاغلبت عليه وعهدالي رجلقيلي فقمت ولم شكرأ حدومذهبكم الرضاا كلمن عدل وان أناخالفت الحق فلاطاعة لى علمكم فالافقد خالفت أعمال أهل ستك وسميتها مظالم فتبر أمنهم والعنهم فقال عرأنتم تربدون الا خرة وقد أخطأتم طريقها وان الله لم شرع اللعن وقد قال ابراهم ومن عصائى فالمك غفور رحم وقال أولئك الذين هدى الله فهدا هم اقتده وبتي تسمية أعالهم مظالم ذماولو كان لعن أهل الذنوب فريضة لوجب عليكم لعن فرعون أنتم لاتلمنونه وهوأخبث الخلق فكيف ألعن أناأهل بتى وهم مصاون صاعون ولم يكفروا بظلهم لان النبي صلى الله عليه وسلم دعاالى الاعان والشريعة فنعل ماقبل منهومن أحدث حد الفرض علمه الحد فقالا فات الني صلى الله علمه وسلم دعاالي التوحددوالاقرار عانزل علمه فقال عرولس أحد ينكرمانزل عامه ولايقول لاأعل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن القوم أسرة واعلى أنفسهم قال عاصم فابرأ منهم وردأ حكامهم فالعر أتعلان أن أما بكرسي أهل الردة وانعرودها مالفدية ولم يرأ من أى بكروأنم لا تبرؤن من واحد منهما قال فأهل النهروان عرج أهل الكوفة منهم فلم يقتتاوا ولااستعرضوا وخرج أهل البصرة فقتلوا عبدالله بنحماب وجارية حاملا ولم يتبر أمن لم يقتل عن قتل واست عرض ولاأنم تتبر ون من واحد منهما وكنف يفعكم ذلك مع علكم باختسلاف أعمالكم ولايسعني أناالبراء من أهليتي والدين واحدفا تقوا الله ولاتقبلوا المردودوترة واالمقبول وقدأمن رسول الله صلى الله عليه وسلمن شهدشها دة الاسلام وعصم ماله ودمه وأنتم تقتلونه ويأمن عندكم سائر الاديان وتعرمون دما هم وأمو الهم فقال اليشكرى من استأمن على قوم

وأموالهم فعدل فيهام صبرها بعده الى رجل غرمامون أتراه أدى الحق الذى لزمه فكيف شدم هذا الام بمدلة الى يزيدمع على أنه لايمدل فسه فقال اعاولاه غيرى والمسلون أولى بدلك بعسدى فالفهوحق عن فعدله وولاء قال أنظراني ثلاثا م جاءه عاصم فرجع عن رأى الموارج وقال له الدشد كرى اعرض عليهم ماقلت واسمع عجمهم وأقام عاصم عندعروأ مراه بالعطاء وتوفى عرلامام قلائل ومحدين جرير منظرعور الرسل والمانعركتب عبدا لحدالي محدبن جوس عناجزة سودب قبل أن يصل اليهم خبرعرفةالت الخوارج ماخالف هؤلا ممعادهم الاوقدمات الرجل الصالح واقتالوا فاغزم محدبن بوروائه اللوارج الى الكوفة ورجعوا وقدم على سودب صاحباه وأخسراه عوتعر وسرح برندتيم بنالحباب فىألفين فهزمه أصابه غ بعث البهم الشعاع بنوداع في ألفين فقة لوه وهزموه بعد أن قتل منهم هديد ابن عم سودب وبني الخوارج بمكانهم وجاءمسلة الى الكوفة فأرسل سعمد بن عروا لحر بشي في عسكر آلاف فاستمات اللوارج وكشفواالعساكر مراداغ ماواعلهم فطعنوهم طعنا الخوارج الىظهورا بامعشام وقتل سودب وأصعابه ولم يبق منهم أحد سنة عشرين ومائة بهاول بن بشرين شيبان و بلغت كارة وكان لماعزم على الخوارج ج والي بمكة من كان على رأيه فأبعد واالى قرية من قرى الموصل واجمه واجما وهم أربعون وأمر واعليهم البهاول وأخفوا أنفسهم بأنهم قدموامن عندهشام ومروا بقرية كانجاؤل ابتاع منها خلافوجده خراوأى البائع من رده واستعدى عليه عامل القرية فقال المرخع منك ومن قومك فقتاوه وأظهروا أمرهم وقصدوا خالدا القسرى بواسط وتعللوا علمه بأنه يهدم المساجد ويبني الكائس ويولى المجرد على المسلمن وجاء المرالى خالدفتوجهمن واسط الى الحرة وكان بهاجندمن في العين تعوسما تة بعثوامدد العامل الهند فبعثهم خالدمع مقدمهم لقتال بهاول وأصحابه وضم الهدم ما سننمن الشرط والتقواعلى الفرات فقتل مقدمهم واخ زمواالى الكوفة وبعث خالدعابدا الشيباني من بني حوشب بن يدبن رويم فلقه ببن الموصل والكوفة فهزمهم الى الكوفة وارتحل يدالموصل عمداله وساور يدهشاما بالشأمو بعث خالدجندامن العراق وعامل الحزيرة جندا وبعث هشام جندا فاجمعوا بين الحزيرة والموصل بكعيل وهم فعشر ينألفاو بهلول فسيعمن فقاتلوا واستماتوا وصرع ماول وسأله أصحاء العهدنعهدالى دعامة الشيباني ثم الى عر البشكري من بعده ومات بهاول من ليلته وهرب دعامة وتركهم عز جعرا ليشكري فلم بلبث ان قتل (مُخرج) على خالد بعد ذلك بسنتين الغفرى صاحب الاشهب وبهذا كان يعرف

اص الامل

-اس الاصل

فبعث المه السمط بن مسلم الجلى في أربعه آلاف فالتقوا بناحية الفرات فانهزمت اللوارج واقتهم عسدا هل الكوفة وغوغاؤهم فرموهم الحارة حتى قتاوهم غرج وزير السختماني على خالدما لحرة فقتل وأحرق القرى فوجه المه خالد حندا فقتلوا أعجابه وأثخن بالجراح وأتى به خالد فوعظه فأعمه وعظه فأعمه وألفتل وكان يسامره باللسل وسعى بخالد الى هشام وانه أخدر وريا يستحق القتل فعدله سميرا فكتب المده هشام بقتله فقتله غرج بعد ذلك الصماوى من شمس بالفريقية فضى وندم خالد فطلب ه فلم يرجع وأتى جبل وبهانفرمن اللاتبن تعلية فأخبرهم وقال اعاأردت التوصل المه لاقتله فلانمن قعدة الصفرية كان غالدقت لاصراغ خرج معه ثلاثون منهم فوجه اليهم خالد جندا فلقوهم ساحمة المنادر فاقتتلوا فقتل العدارى أمراكوارج بعدد للأمرة فلاوقعت الفتن وأعماله أجعون ورد أيام حشام بالعراف والشأم وشغل مروان عن انتقض علمه فرح بأرض كفر عونا سعندى بمدل الشدماني في مائنين من أهدل الخزيرة وكان على وأى الخرور مة وخرج بسطام البهسى في مثل عدتهم من وسعة وكان مخ الفالرأية فنعث المسعدين مدل فائده الخبيرى فيماثة وخسين فبيتهم وقتل بسطاما ومنمعه ولم يغرمنهم الاأربعة عشر رحلا غمضى سعدد بنبعدل نحوالعراق فأن هذا للواستخلف النحاك نقس الشمبانى فبايعه السراة وأتى أرض الموصل وشهرزورواجتع المعمن الصفر بة أربعة آلاف أو بزيدون وولى مروان على العراق النضر بن سعدالم يشي وعزل مه عمد الله بنعر بنعب دالعز بزفام تنع عب دالله بالمسرة ودار المه النصروتعار باأشهرا وكانت الصفر يدمع النضرعصة لمروان لطابهدم الوليد وأمه قيسمة وكانت المناةمع ابنعر عصينة لدخولهم فى قتل الوالد بنافع له مع خالد القسرى فلما عَلَم الخمال واللوارج اختلافهم أقبل الى العراق منة مسمع وعشر بن وزحف البهم فتراسل ابن عروالنضر وتعاقدا واجتعالقتاله بالكوفة وكل واحدمنهما يصلى بأصابه وابنعرأ مرعلى الناس وجاء الخوارج فقاتلوهم فهزموهم الىخندقهم غ عاتلوهم في المرح الثاني كالذلك فسلك الناس الى واسط منهم النضر بن سعمد المريشي ومنصور سجهوروا معمل أخوخالد القسرى وغيرهم من الوجوه فلتى النعر واسط واسترولي الضالة على الكوفة وعادت الحرب مناسع والنضر غرزمف البيسماالنه النفاتفقاوفاتلاسي ضرستهما الحرب والمقمنصور بنجهور بالضالة واللوارج وبايعهم مسالهم ابن عرليشغاوا مروانعنه وغرج الهدم وصلى خلف الخدال و بايعه وكان معد سلمان بن هشام وصدل المه هار بامن حص

الأربع باضات الاصل

عليها مروان فلحق ابن غرو بايع مف والضاك لما تقض بهاوعلمه المائلتي الغجالة وهو تفاضر تضرا وصارمعه وحر"ضه على مروان ونزوج أخت السيان المرورى فرجع الغدال الى الكوفة وسارمها الى المومال بعدعشر بنشهر امن حصار واسط بعدأن دخل أهل الموصل وعليهم القطرن أمأ كه من في شيمان عامل لمروان فأدخلهم أهل البلدو ما كلهم القطرن فقد ل ومن معدو باغ الخراليم وانوهو يعاصر حص فتكتب الى اشه عبدالله أن يستراني الغدالاعن وسط المزرة فسارف عمانة آلاف فارس والفحال في مائة أنف وحاصره منصدين غرسا ومروان بالمجد المه فالتقداعند كفرعو تامن فوالحي مارد من فقاتا عامة بومه الى الأمل وترجل المحالية في نعوسته الأف وقاتلوا حتى قتلوا عن آغرهم وعثر الحز رة وأصبح اللوارج على الضالة في القفلي فيعث من وان برأسه الى فبايعوا الخميرى فالدالص الموعاودوا المربمع مروان فهزموه وانتهوا الى خيامه فقطعوا أطناع موجلس الخبرى على قرشه والجناحان المان وعلى الممنة عبدالله بن م وان وعلى المسرة الحق بن مسلم العقيلي فلا الكشف قلة اللوارج أحاظوابهم في عيم مروان فقتلوهم جمعاوا المبرى معهم ورجع مروان من ضوسة أميال وانصرف الخوارج و مايعوا شيبان الحروري وهوشيان بنعبد دالعز برالبشكري وبكني أما الدلقاء وقائلهم مروان بعدد للأمال كراديس وأبطل الصف من بويدند وأفام فى قدّالهم ألاماوانصرف عن سينان كيرمنهم وارتعاد الى الموصل باشارة سلمان بن هشام وعسكرواشرف دخار وعقد والمسوروا تعمم مروان فقاتلهم لتسعة أشهر وقتل من الطائفتين خلق كثيرواسرابن براخ اسلمان بن هشام اسمه أممة ان ما ويه فقطعه م ضرب عنقه وكتب مروان الى ريدب عرب هدرة وهو بقرقسة بأمر وبالسدرالي العراف وولاه عليها وعلى الكوفة بومنذ المثنى بن غران العائدي من قريش خليف المنواوج فلق ال هسترة بعين المرفاقة تلوا والمرزمت الموارج م تعمدواله النخدالة علاهر الكوفة فهرمهم معمعوا بالبصرة فأرسل شتبان المهم عسدة بنسوارف خيل عظية فهزمهم ابن هبرة وقتل عبدلة واستباح عسك وهم واستولى على العراق وكان مصور بنجه ورمع الخوار بخفضي الى المايس وغلب عليها وعلى الخمل جمعا وسارا بن هبعرة الى وأسط فيس ابن عروكان سلمان بن حميب عامل اس عرعلى الاهو ازفيعت ابن هميرة المدنياتة بن حفظلة وبعث هوروادس عام والتقياعلى دجله فانهزم داودوقتل وكنب مروان الى اس هيرة أن يعث المه عامر ابن مسابة المزنى فكتبه في عمائية آلاف وبعث شيبان لاعتراف ما لجون بن كالاب

اندار جی به عام رم عام و عصن السندو - مل مروان عد مناله و دود المون منصور بن جه و ربالجه ل عد شد. الاموال م كثرت و عام غر جالى المون والدوارج الدين عاصر و فه فه رمه م وقتل المون و سار فاصد الخوارج الموصل فارتحل شد. ان عنها وقدم عاص على مروان فبعثه فی اساع شدان فرعلی الجه ل و حرج علی ب صافقارس و به ابوه مدنعام بن عبد الله بن حطور به بن جعه رفی جوع کثیرة فسار این هاویه الی کرمان و قاتله عام فه زمه و طخ به با و سار عام عن معد فلق شد. ان الموارج عندون فه لله الموارج عندون فه لله الموارج عندون فه رفه مه و استماح عسكر هم و و فق سيمان الی سعستان فه لله شيما سيما و الموارج و مناله مورزة ابن كاوان و اقام ميمان و الموارج و مناله لو حد المه و ابن و الموارج و مناله لو حد الموارد و الموارد و الموارد و قاتل ها و حد الموارد و الموارد و قاتل ها و قاتل ها و قاتل ها الموارد و قاتل ها الموارد و قاتل ها الموارد

لابغـرّنك مارًى من رجال \* انْبن الضاوعدا وويا فضع السيف وارفع الصوت حتى \* لارى فوق ظهرها أمويا

فقد السفاح وانصرف مروان بعد مسير شدان الى الموصل الى منزله بعران فلبرل بها حق سادالى الزاب ومضى شيبان بعد ساة الى خواسان والفينة بها بوه شد بين نصر ابن سياد والسكر ما فى والحرث بن شريح وقد ظهراً بو مسلم بالدعوة العباسية ف كان له من الحوادث معهم ماذكر فاه واجتمع مع على بن الحكر ما فى على قتال نصر بن سياد فلا بقاومة فلي المامل الكرمانى أمامسلم كامر وفادق شيبان تعي شيبان عن عراعله أنه لا بقاومة م هرب نصر بن سيادالى سرخس واستقام أمر أبى مسلم بخراسان فأرسل الى شيبان يدعوه الى السعة و يأذنه بالحرب واستعاش بالكرمانى فأبى فسادالى سرخس واجتمع بدعوه الى السعة و يأذنه بالحرب واستعاش بالكرمانى فأبى فسادالى سرخس واجتمع المهالك شيبان فسادالى سرخس واجتمع المهالك شيبام بن ابراهيم مولى بنى المثن بالسيرالى شيبان فساداله مفهزمه وقتل فى عدة من بكر بن وائل و يقال ان خريمة بن حازم حضر مع بسام فى ذلك

\* (خبرأبي جزة وطالب واسعق)\*

كان اسم أبى حزة الخارجي المحتار بنعوف الازدى البصرى وكان من الخوارج

الاماضية وكان وافيمك كلموسم يدعوا لى خلاف من وان وجا عبد الله ين عبى المعروف بطال اطق سنة ثمان وعشرين وهومن حضرموت فشال له انطلق معي فاتى مطاع فى توى فانطلق معه الى حضر موت و بايعه على الخلافة و بعثه عبد الله سنة تسع وغشر بنمع بلغ بنعقبة الازدى في سيعما ته فقدمو امكة ومصحموا مالموقف وعامل المدينة يومنذعهد الواحدن سلمان بعسدالمك فطلههم فى الموادعة حتى منقضى الموسم وأقام للناس حمهم وزليني وبعث الى أبي جزة عسدالله من حسسن بنالحسن ومحدب عبدالله بعرين عفان وعبدال حنين القاسم بن محدوعبدالله بنعربن حفص بنعاصم بنعربن يعة بنأ بي عبد الرجن في أمثالهم فكشر في وجه العلوى والعثماني وانبسط الى البكرى والعمرى وقال لهماما خرجنا الاسعرة أبويكا فقال له عبيد الله بن حسب ماجئنا للتفضيل بن آيا واغاجئنا برسالة من الامم وريعة يخبركها غ أحكموا معه الموادعة الى مدتها ونفرعبد الواحد في النفر الاقل فضى الى المدينة وضرب على أهلها البعث وزادهم فى العطاء عشرة و بعث عليهم عبدالعزيز بن عبدالله بن عربن عمار فانتهوا الى فديك وجاءتهم وسل أبى حزة يسألونهم التعبافى عن حربهم وأن يخلوا سنهم وبين عدوهم فلانزلوا قديدوكانوا مترة يناليسوا بأصحاب حرب فطلع عليهم أصحاب أى حزة من الفياص فأ نخنوا فيهم وكان قدادهم تحوسعما تهمن قريش وبلغ الخبرالى عبد الواحد فلحق الشأم ودخل أبوحزة منتصف صفرست ثلاثين وخطب على المنبر وأعلن بدعوته ووعظ وذكرورة مقالاتمن عابهم وسفه رأيهم وأحسن السيرة فيأهل المدينة واستمالهم حتى معوه يقول من زنافهو كافرومن سرق فهو كافروا قام ثلاثه أشهر ثم ودعهم وسارنحو الشأم وكان مروان قدسر حالبهم عبد لللذين عدن عطمة بن هوازن في أربعة آلاف ليقاتل الخوارج حتى يبلغ اليمن فلتي أباحزة في وادى القرى فانهزمت الخوارج وتثل الوحزة ولحق فلهم بالمدية وسارعطمة في أثرهم الى المدينة فأقام بماشهرا مسار الى المن واستخلف على المدينة الوليداين أخسه عروة وعلى مكة رجلا من أهل الشأم ويلغ عبدالله طااب الحق مستره البه وهو يصنعاه فخرج للقيائه واقتتلوا وقتل طالب الحق وسارا بنعطمة الى صنعاه وملكها وياه كتاب مي وانعاقامة الحير بالناس فسار فى ائنى عشرر حلاومعه أربعون ألف دينا روخلف تقله بصنعا وزنل الحرف فاعترضه بنحباية المرادى فيجمع وقالله ولاصحابه أنترلصوص فاستظهر وايعهدصوان فكذبوه وفاتلهم فقتلوه وركدرع الخوارج من يومنذالى أن ظهرت الدولة العماسية وبويع المنصوربعد السفاح (فرجسة معوثلاثين) بالجزيرة ملدين حرملة الشيباني

فساوت المه روا بطالزرة في ألف فارس فهزمهم وقادمنهم مم سا والمه و مدين عاتم المهلى ومهال بنصفوان مولى المنصور غرزارمن قواد خراسان غرياد بنمسكان مصالح بنصبيع فهزمه مكاهم واحدا بعدوا حدوقتل منهم غساوا ليه حندن تحطية وهوعامل الخزرة فهزمة وتعصن حملهمنه فيعث المنصور عمد العزيز بن عمد الرجن أخاعبد الحبار في الحيوش ومعه زيادين مسكان فأكن له المليد وقاتلهم غخرج الكعيين فانهزم عبد العزيز وقتل عامة أصابه فنعث المنصور حازم بن خزعة في عمانية الاف من أهل خراسان فسارالي الموصل وعبرالسه الملسد بجلة فقاتله فانهزم أهل الممنة وأهل المسرة من أصحاب حازم وزحل حازم وأصحابه وترحل مليد كذلك وأمر حاذم أمحسله فنضعوهم بالنيل واشتذ القنال وتزاحف الممنة والمسرة ورشقوهم فقتل ملدنى عانمائه عن ترحل معهو ثلثماثة قبل أن يترحل وتعهم فضالة صاحب الممنة فقتل منهم زها مائة وخسين تمخر جسينة تمان وأربعين أيام المنصور بنواحى الموصل حسان بن مخالد بن مالك بن الاحدع الهدمداني أخومسروق وكان على الموصل المفر بعدة ولها بعد وبن عبد الله فداوالهم فهزموه الى الدجلة وسأرحسان الى العمال ثم الى المعرورك الى السند وعاتل وكأتب الخوارج بعمان مدعوهم ويستأذنهم فاللعاق بهم فأنوا وعادالي الموصل فرج المه الصفر سالحسن ابن صالح بن جنادة الهمذاني وهـ الال فقتل هلالا واستمق ابن المسين فاتهمه بعض أصابه بالعصسة وفارقوه وقدكان حسان أمّه من اللوارج وخاله حفص بن أشتمن فقهائهم ولمابلغ المنصور خروجه فالسارجى من همذان فقيل لهانه ابن آخت حقص بن أشم قال من هذاك والماأنكر المنصور ذلك لان عامة همذان شدمعة وعزم المنصورعلى الفتك بأهل الموصل فانهم عاهدوه على أنهم انخرجوا فقد فلت دمارهم وأموالهم وأحضرأ باحنيفة وابزأني الملي بنشرمة واستفتاهم فتلطفواله في العفو فأشارالى أب حسفة فقال أماجوا مالاعلكون كالوأماحة امرأة فزوجها بغيرعتد شرع فصف فالموصل غرج أيام المهدى عواسان وسف نابراهم المعروف البرة واجتمع بشركس فبعث السه المهدى بزيدين من بدالشيماني ان أخى معن فاقتتاوا قتالاشديد اوأسرومز بدويعت مدالي المهدى موثقا وحلمن النهروان على بعد مروحول وجهد الى ذنه كذلك فدخلوا الى الرصافة وقطعوا عملوا وكان حرومامتعودا فغلب على بوشنج ومروالروذ والطالقان والموزجان وكانعلى بوشنج مصعب نزر بق حدطاهر سالحسان فهرب منه وكان من أصحابه معادالفار ناني وقيض معه ثمن جمعه أيام المهدى بالجزيرة جزة بن مالك الخزاعي سنة تسع وسستين

وهزم منصور بن رياد وصاحب الخراج وقوى أمره مم اغتاله بعض أصحابه فقة له منحرج آخراً بام المهدى بأرض الموصل خارجي من بي يميم اسمه باسين عيل الى مقائلة صالح بن مسرح فهزم عسح الموصل وغلب على أكثر ديار و بعة والجزيرة فيعث الهماله سدى الفائد أ باهو برة محد بن من وخ وهزيمة بن أعين مولى بني ضعف فا دياه حتى قدل في عدة من أصحابه وانهزم الماقون غرج بالجزيرة أيام الرسيد سمة عمان وسسمين الولد بن طريف من بني مغلب وقدل ابراهم من خالد بن خو بعن منسين غرد من أرم نمة وعاصر خلاط عشر بن بوماوافقد وابثلاثين ألفاغ سارالى أد و بعان غراب دجلة وعاث في أرض الجزيرة فيعث المه ألى حلوان وأرمن السواد وعبرالى غرب دجلة وعاث في أرض الجزيرة فيعث المه الرسيدين بدين منه بدين بدن أندة الشيباني وهوابن أخي معن في العساكرة كث بقائله وكانت البرامكة منحرفة عن بريد وفي برأسه عم أصحت أخية مستملية المحرب فورج اليها يزيد وضر بهاعلى وأمها بالرع و قال لها اعدى فقد فضعت العشيرة فاستعب وانصرفت وفي تقول في رائه الاسات المشهورة التي منها

أيانصرانلابور مالك مورقا « كالمكالم غيز على ابن طريف في لا يعد الزاد الامن الذي \* ولا المال الامن قذا وسموف

وانقرضت كلة هؤلاء بالعراق والسام فلم يخرج بعد ذلك الاشداد متفرقون يستطمهم الولاة بالنواسي الاما كانمن خوارج البربريافر يقمة فان دعوة الحارجة ششت فلات من دن مستدرة الفافري سنة ولاث وعشر بن ومائة ثم فشت دعوة الاباضية والصفر بقمنهم في هوارة ولما به وافرة ومغمله وفي مغراوة وبني يفرن من وفائة حسبما والصفر بقمنهم في هوارة ولما به وافرة ومغمله وفي مغراوة وبني يفرن من وفائة حسبما يذكرها في أخما والبربرلي وستم من الملوارج بالمغرب دولة في ناهرت من الغرب الاوسط نذكرها في أخما والبربر برأيضا ثمسار بافريقية منهم على دولة العسد بن خلفاء القيروان أوير بدبن مخلدا لمفرف وكانت لهمهم ما ورب وأخسارند كرها في موضعها ثم لم يزل أمره من تناقص الى أن اضعمات دياتهم وافترة تجاعبهم و بقمت آثار تعلم من أعقاب البربرالذين دانواجها وله الامر فني بلاد وناته بالمعموا منها أثر باق لهذا العهد في قصور وربع وواديه وفي مغراوة من شعوب زناته ويسمون الراهسة نسبة الى عمد الله بن في قصور وربع وواديه وفي مغراوة من شعوب زناته ويسمون الراهسة نسبة الى عمد الله بن في مقال أهل السنة والجاعة وكذلا في حمال طرابلس وزناته أثر باق من تلك النصار المناه بعد هم عن مقال أهل السنة والجاعة وكذلا في حمال طرابلس وزناته أثر باق من تلك النه المناه بن المن وناته أثر باق مناه وينا باق من تلك النه المناه المناه بن المنه بن المناه المناه المناه المناه المناه وقام المناه المنا

امن تلك البلاددواوين ومجلدات من كلامهم في فقد الدين وتهدد عقائده وفروعه مداينة لمناحى السنة وطرقها بالكلية الاأنم اضاربة بسهم فى اجادة التأليف والترتيب وبنا الفروع على أصولهم الفاسدة وكان بنواجى المحرين وعمان الى بلاد حضرموت وشرقى البين ونواجى الموصل آثار تفشى وعروق فى كل دولة الى أن خرج على بن مهدى من خولان بالمين ودعا الى هدفه المعلة وغلب يومئذ من كان من الملوك بالمين واستطيم بنى الصليحي القائمين بدعوة العبيد بين من الشيعة وغلبوهم على ما حكان بأيديهم من ممالك البين واستولوا أيضا على زيد ونواحها من بدموالى بنى نجاح ومولى بأيديهم من ممالك البين واستولوا أيضا على زيد ونواحها من بدموالى بنى نجاح ومولى ابن زياد كانذ كر ذلك كله فى أخبارهم انشاء الله سحانه وتعالى فلتصفح فى أما كنها و يقال ان بالمين لهذا العهد شديعة من هذه الدعوة ببلاد حضرموت والله يضلمن يشاء و يهدى من بشاء

### \* (الدولة الاسلامية بعدافتراق الخلافة) \*

فيرن أمر الاسلام جمعادولة واحدة أيام الخلفاء الاربعة وبي أمية من بعد هم لاجتماع عصمة العرب م ظهر من بعد ذلك أمر الشمعة وهم الدعاة لاهل البيت فعلت دعاة بي العباس على الامر واستقلوا بخد لافة الملك و لمق الفل من بي أمسة بالانداس فقام بأمره م م فيه المن كان هنالا من مواليهم ومن هرب فلم يدخلوا في دعوة بي العباس وانقست اذلك دولة الاسلام بدولتين لافتراق عصمة العرب م ظهر دعاة أهدل البيت بالمغرب والعراق من العلوية و نازعوا خلفاء بي العباس واستولوا على القاصمة من بالمغرب والعراق من العلوية و نازعوا خلفاء بي العباس واستولوا على القاصمة من المنواحي المقروان ومصر والقرامطة المواحي والعرب والعراق من الدواحدة و نبدأ منها أقلابذ كرالشمعة ومبادى بالمحرين والدواعي العباسمة ومن بعدهم الى آخر دولهم ثمر جع الى دولة الدعاة الدولة العباسمة في النواحي من العرب والعجم دوله م فرنامج الى دولة الدعاة الدولة العباسمة في النواحي من العرب والعجم كاذكرناه في برنامج الى دولة الدعاة المدولة العباسمة في النواحي من العرب والعجم كاذكرناه في برنامج الى دولة الدعاة المدولة العباسمة في النواحي من العرب والعجم كاذكرناه في برنامج الى دولة الدعاة المدولة العباسمة في النواحي من العرب والعجم كاذكرناه في برنامج الى دولة الدعاة الدولة العباسمة في النواحي من العرب والعجم كاذكرناه في برنامج الى دولة الدعاة الموق للصواب

# \* (مبدأ دولة الشيعة) \*

(أعلم) أن مبدأ هذه الدولة ان أهل البيت لما وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أنهم أحق بالا مروأن الخلافة لرجالهم دون من سواهم من قريش وفي المعيم أن العياس قال لعلى "في وجع رسول الله عسلى الله عليه وسلم الذي توفى فيه اذهب شااليه نسأ له فين هدا الامران كان فينا علنا ذيك وان كان في غير فاعلمناه فأ وصى بنافقال له على "ان منه عناه الا يعطيناها الناس بعده وفي الصعيم أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم عال في مرضه الذي توفي فيه هموا أكتب لكم كما بالن تضاو ابعده أبدا فاختلفوا عنده ف ذلك وتنازعوا ولم يتم الكتاب وكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ماحال بنرسول اللهصلي الله علمه وسلم وبين ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم حتى القد ذهب كثيره بن الشبيعة الى أنّ الذي صلى الله عليه وسلم أوصى في مرضه ذلك لعلى ولم يصع ذلك من وجه بعق ل علمه وقد أنكرت هذه الوصمة عائشة وكفي بانكارها وبقي ذلك معروفا من أهل البيت وأشماعهم وفيمانقل أهل الاتنارأن عرقال بومالان العباس التقومكم يعنى قريشاماأ رادواأن يجمعوالكم يعنى بنى هاشم بن النبوه والخلافة فتحموا عليهم وأن ابن عباس تكرذلك وطلب من عمراذنه في الكلام فتكلم عما عصبله وظهرمن محاورته ماأنهم كانوا يعلون أنف نفوس أهل الميت شمامن أم الخلافة والعدول عنهم بهاوفي قصة الشورى أن جاعة من العماية كانوا يتشمعون لعلى ورون استحقاقه على غسره ولماعدل به الى سواء تأففو امن ذلك وأسفو اله مثل الزبرومعه عارينا سروا لمقدادين الاسودوغيرهم الاأن القوم لرسوخ قدمهم في الدين وحرصه معلى الالفة لم يزيدوا فى ذلك على النحوى بالتأنف والاسف ثملمافشا التكريلي عثمان والطعن في الافاق كان عبد الله من سما ويعرف ابن السودامن أشد الناس خوضا في التشذيع لعلى بمالارضاه من الطعن على عثمان وعلى الجاعة في العدول المهعن على وانه ولى بغيرحق فأخرجه عبد الله بنعامي من المصرة ولحق عصر فاجتم المهجاعةمن أمثاله جنعوالى الغلوفي ذلك وانتصال المذاهب الفاسدة فمهمثل خالدىن ملم وسودان بنحدان وكنانة سنشروغيرهم مم كانت بعة على وفتنة الحمل وصفن وانحراف الخوارج عنه بماأنكر واعليه من التحكيم في الدين وتمعضت شعته الاسمالة معه في حرب معاوية مع على وبويع ابنه الحسن وخرج عن الامر لمعاوية فسينط ذلك شمعة على منه وأقاموا يتناجون في السرّياسة عقاق أهل الميت والميل اليهم ومخطوامن الحسن ماكان منه وكتبواالي الحسين بالدعاء له فامتنع وأوعدهم الي هلاك معاوية فساروا الى مجدس الحنفية وبايعوه في السرعلي طلب الخلافة متى أمكنه وولى على كل بلدر - المواقامو اعلى ذلك ومعاوية يكف بسماسة من غربهم ويقتلع الدا اذا تعين له منهام كافعل محجر بنعدى وأصابه ويروض من شماس أهل الست ويسامحهم في دعوى تقدّمهم واستحقاقهم ولا يهج أحدامه مالتثريب علمه فى دلا الى أن مات وولى رند وكانمن خروج الحسين وقتله ماهومه روف فكانت من أشينع الوقائع في الاسلام عظمت بماالشعنا ويوغل الشيعة في شأنهم وعظم النكر والطعن على من يولى ذلك أوقعد عنه م تلاومواعلى ماأضاعوه من أص المسين وانهم دعوه م لم ينصروه

فند مواورأ واأن لاكشارة في ذلك الاالاستمانة دون أدره وسعوا أنف هم التوابين وخرجو الذلك يقدمهم سلمان بن صرد الخزاعي ومعه جماعة من خماراً صابعلي وكان ابن زياد قدا تقض علمه العراق ولحق بالشأم وجع وزرينج قاصدا العراق فزحفوااليه وقاتلوه حتى قتل سلمان وكثبرمن أمهما يه كاذكرنا في خبره وذلك سنة خس وستين غرج المختارين أبي عسدودعا لحمدين الحنضة كماقد مناه في خبره وفسا التعصب لاهل الست في الخاصة والعامة عاخرج عن حدود الحق واختلفت مذاهب الشيعة فين هوأحق بالامرمن أهل الميت وبايعت كلطائفة لصاحبه امرا ورسح الملك لبني أمية وطوى هؤلاء الشبيعة قلوبهم على عقبائدهم فيها وتستروا بهامع نعد فرقهم وكثرة اختلافهم كاذكر نامعند نقل مذاهبهم في فصل الامامة من الكتاب الاقل ونشأ زيد بن على بن المسين وقرأ على واصل بن عطاء امام المعتزلة في وقته وكان واصل مرددا فى اصابة على فى حرب صفىن والجل فنقل ذلك عنده وكان أخوه محد الماقر يعذله فى الاخذعن يرى مضطية جـــ قد موكان زيد أيضام عوله بافضلمة على على أصله برى ان معة الشيخين صحيحة وأن اقامة المفضول جائزة خلاف ماعلمه الشيعة وبرى انم ما لم يظلم علما م دعنه الحال الى الخروج مالكوفة سنة احدى وعشر بن وما تة واجتمع لهعامة الشعة ورجع عنه بعضهم لماسمعوه يثنى على الشعنين وأنهم الم يظلم اعلما وقالوا لم يظلك هؤلاه ورفضوا دعوته فسموا الراففة من أجل ذلك ثم قاتل يوسف بن عرر فقتله يوسف وبعث برأسه الى هشام وصلب شاوه ما اسكناسة ولحق ابنسه يعيى بخراسان فأقامها مدعنه شدعة الى المروج فرج هنالك سنة خس وعشرين وسرح المه نصر من سمار العساكر مع سالم بن أحور المازني فقتلوه و بعث برأسه الى الوايد وصلب شاوه ما لوزيان وانقرض شأن الزيدية وأقام الشهمة على شأنهم وانتظارا مرهم والدعا الهم فى النواحى بدعون على الاجمال الرضامن آل مجمد ولا يصرحون بمن بدعون له حذواعليه من أهل الدولة وكان شيعة عدين المنفية أكثر شيعة أهل البيت وكانوا برون أن الام بعد مجدين الحنفية لابنه أي هشام عبدالله وكان كشرا مإيفدوعلى سليمان بن عبد الملك فرفى بعض أسفاره محدب على بن عبدا لله بن عباس بمنزله بالجمة من أعمال البلقاء فنزل علمه وأدركه المرض عنده فات وأوصى له بالاص وقد كأن أعلم شمعته بالمراف وخراسان أن الامراصا رالى ولدمجدين على هذا فلامات قصدت الشسمعة مجدين على وبايعوه سرا وبعث الدعاة منهم الى الا فاق على رأس مائة من الهبرة أيام عرب عبد العزيز واجابه عامة أهل خراسان وبعث عليهم الذهباة وتداول أمرهم هنالك وتوفى عدسنة أربع وعشر بن وغهد لابنه ابراهم وأوصى

الدعاة بذلك وكانوايسه ونه الامام غ بعث أبومسلم الى أهل دعونه بخراسان ليقوم فيهم بأمره فهلك وكتب الهدم بولايته غ قبض مروان بن مجدعلى ابرا هديم الامام وحسه بخراسان فهلك هذا لك لسنة وملك أبومسلم خواسان وزحف الى العراق فلكها كا ذكر فاذلك كله من قبل وغلبوا بنى أمية على أمرهم وانقرضت دولتهم

هده الدولة من دولة الشدعة كاذكرناه وفرقها منهم بعرفون بالكسانية وهم القائلون بامامة عدب على سنا لحنفية بعد على عبده الى ابنه أبي هشام عبد الله عبده الى ابنه أبي هشام عبد الله عبده الى ابنه عبد سنعلى "منعب السنوصيته كاذكر فاغ بعده الى ابنه ابراهيم الامام ابن عبد من بعده الى أخيه أبي العباس السفاح وهو عبد الله ابن الحارثية هكذا مساقها عند هؤلاه الكيسانية و يسمون أبضا الحرماة مة نسبة الى أبي مسلم لانه كان باقب بحرما ق ولبني العباس أبيضا السمعة يسمون الرواندية من أهل خراسان يرعون أن أحق الناس فلا مامة بعد الذي صلى الله عليه وسلم هو العباس لانه وارثه وعاصده لقوله وأولو الارسام بعضهم أولى بده من فكاب الله وان الناس منعوه من ذلك وظلموه الى أن رده الله والله والمنافقة على النا العباس الله والده ويد هيون الى البراء تمن الشيفين وعمان و يعيزون سعة على الان العباس على الله والمنافقة يوم يو يع السفاح بالمناف الكوفة انه لم يقم فيكم امام بعد وسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلى "بن أبي طالب وهذا القاع فعكم يعنى السفاح

\* (دولة السفاح) \*

امن الاصل

ياص الاصل

فعبت بهم وبنسائهم القائد الذى جاهم من قبل عبد الله بن على وشكوا ذلك الى أبي الوردفقة للافائد وخلع معه أهل قنسرين وكانهوا أهل حص فى الخلاف وقدموا عليهم أبامجد عبدالله بنبزيدين معاوية وفالواهوالسفياني الذي يذكروا ابلغ ذلك عمدالله بنعلى وادع حمد بنمرة وسارالي أبي الورد بقنسر ين ومر بدمشق فلف بهاأناغام عبدالجيدين ربعي الطائى فيأربعة آلاف فارسمع حرمه وأثقاله وسار الى حص فملغه أن أهل دمشق خلعواو سنوا وقام فيهم بذلك عمان بن عبد الاعلى ابن سراقة الازدى وانهم هزموا أباغانم وعسكره وقتلوامنهم مقتله عظيمة والتهبوا ماخلف عندهم فأعرض عن ذلك وسار للقاء السفماني وأبى الورد وقدم أخاه عدم العمدفى عشرة آلاف فكشف ورجع الى أخسه عبدالله منهزما فزحف عبدالله فيجاعة القواد ولقيهم عرج الاحزم وهمفأر بعن ألفا فأنهزموا وثبت أبوالورد في خسمائهمن قومه فقتلوا جمعاوهرب أبوعجدالى ترمذ وراجع أهل قنسر بنطاعة العماسمة ورجع عسدالله سءلى الى قمال أهلده شق ومن معهم مفهرب عمان بن سراقة ودخلأ هل دمشق في الدعوة وبايعو العبد الله بن على ولم زل أبومجد السفياني بأرض الحازمة فساالي أمام المنصور فقد له زماد بعد الله الحارثي عادل الحاز يومئذ وبعث برأسه الى المنصورمع اسرن أسرين أطلقهم ماالمنصور ثم خلع أهل الحزيرة ويضواوكان السفاح فددوث الهمائلانة آلاف من جنده معموسي بن كعب من قواده وأنزلهم بحران وكان امعق بن مسلم العقملي عامل مروان على ارممنمة فل الغته مفزعة مروان سارعها واجتم المه أهل الحزيرة وحاصر واموسي سكعب بحرانشهر ينفيعث السفاح أخاه أماجعفر الهم وكان عاصر الاس همرة تواسط فسار لقتال اسعق بن مسلم وه رّ بقرقسما والر وقدخلعوا وسضوا وسارنحو حران فأجفل استحق بن مسلم عنها ودخل الرهاو بعث أخاه بكاربن مسلم الى قدائل وبيعة بنواجى ماردين ورئسهم بومئذ برمكة من الحرور به فصد الهرم أبو حعفر فهزمهم وقتل برمكة في المعركة وانصرف بكارالي أخسه اسمق فلفه مالزها وسارالي شمشاط عفظم عسكره وجاعب دالله نعلى "فاصره ثم جاء أبوجه فرفاصروه سبعة أشهر وهو يقول لاأخلع السعة منعنق حتى أتقن موتصاحبها غرقن موت مروان فطلب الامان واستأذنو السفاح فأمرهم سأمينه وخرج اسحق الى أبى جعفر فكان من آثراً صحابه واستقام أهل الخزيرة والشأم وولى السفاح أخاه أباحقفر على الجزيرة وأرمينية وأذر بصان فلم زل عليهاحتي استخلف

\* (حصارات هبرة بواسط ومقتله) \*

ساصالاصل

م تقدّم لذا هز عدر بدن همرة امام الحسن ن قطمة وتحصنه بواسط وكان جورة وبعض أصحابه أشار واعلمه بمداله زعة باللعاق بالكوفة فأبى وأشار علمه يحيى بن حصن اللحاق عروان وخوفه عاقبة الحصارفأني خشية على نفسه من مروان واعتصم بواسط وبعث أبومسلة الحسين قطبة في العسكر لحصاره وعلى ممنته المهداؤد فانهزم أهل الشأم واضطروا الى دجله وغرق منهم كثير غماجر واؤد خل ابن هيرة المدينة وخرج اقتالهم أنا فيعدسمعة أيام فانهزم كذلك ومكثوا أيامالا يقتداون الا رمياوبلغ ابن هبرة أن أما أمدة المعلى قد سود فيسه فغضات اذلك ربعة ومعن بن زائدة وحسوا ثلاثة تفرمن فزارة رهنافي أي أمية واعتزل معن وعبيدا لله بن عبيد الرجنين بشيرالعلى فمن معهما فلى اس هيرة سسل أبى أمية وصالحهم وعاد واالى اتفاقهم م قدم على الحسن بن قطبة من ناحمة محسمان أ يونصر مالك بن الهمم فأوفد غسلان سعسدالله الخزاعى على السفاح يعبره بقدوم أى نصرو كان غسلان واجداعلى الحسن فرغب من السفاح أن يعث عليهم رجلا من أهل سه فمعث أخاه أباجعفر وكتب الى الحسن العسكولك والقواد قوادك ولكن أحست أن يكون أخي حاضرا فأحسن طاعته وووازرته وقدم الوجعفر فأبزله الحسن في حمثه وجهل على حرسه عثمان بن نم ملائم تقدّم مالك بن الهستم لقمّال أهل الشأم والن هبرة فخرجو القمّاله وأكنوامعن بنزائدة وأبايعيي الحرافى ثم استطرد والابن الهمثم وانه زمو النغذادق فرج عليهم معن وأنويحي فقاتلوهم الى اللسل وتحاجزوا وأقاموا بعد ذلك أيامام خرج أهل واسط مع معن ومجد بن الله فهزمهم أضحاب الحسين الى دجله فتساقطوا فهاوجا مالك سنالهمتم فوحدا بنه قسلافي المعركة فحمل على أهل واسط حتى أدخلهم المدينة وكان مالك علا السفن حطما ويضرمها نارافتحرق ماغريه فمأمرا بن همسرة أنتجر بالكلالب ومكثوا كذلك احدعشرشهرا وحاء المعمل منعسدالله القسرى الى ابن هسرة بقتل مروان وفشلت المائمة عن القتال معهم وتعهم الفزارية فلريق اتل معه الاالصعاليك وبعث النهم مرة الي مجدين عبد الله بن الحسن المثنى وأن بالعلم فأبطأ عنسه جوابه وكانب السفاح المائية من أصحاب ان هسيرة وأطمعهم ففرج المدزيادين صالح وزياد بعسد الله الحرثمان ووعد النهيرة أن يصلماله جهة السفاح ولم يفعلا وتردد الشعراء بن أي جعفروا بن همرة في الصلم وأن يكتب اوكاب أمان على ما اختاره ابن همرة وشاور فنه العلى أربعين يوماحتي رضيه وأنفذه اليالي جعفر فانفذه الى السفاح وأمر بامضائه وكان لايقطع أمر ادون أبى مسلم فكتب المه يحى بنهبرة قدخر ج بعد الامان الى أنى جعفر في ألف وثلثمانة فلقيد الحاجب سلام

ابنسلم فأنزله وأجلسه على وسادة وأطاف بحجرة أيىجه فرعشرة آلاف من أهل خراسان م أذن لان همرة فدخل على المنصورو حادثه وخرج عنده ومكث بأنه يوما ويغبه بوماثم أغرى أباجعفر أصحابه بأنه بأتى في خسمائة فارس وثلمائة واحل فهتز له العسكرة أمر أبوحه فرأن يأتي في حاشيته فقط فيكان يأتي في ثلاثه ثمالح السفاح على أي جعفر في قتسله وهو براجعه للامان الذي كتب له حتى كتب المه السفاح والله لتقتلنه أولا بعن من يخرجه من جرتك فيقتله فبعث أبوجه فرالى وجوه القيسية والمضرية وقدأعداهم ابننهمك في مائة من الخراسانية في بعض جره وجاءالقوم فى اثنين وعشر بن رجلا بقدمهم مجدين باته وجو برة بن مهمل فدعاهم سلام الحاجب رجابن وعمان بننهدك يقددهما الى أن استكملهم وبعث أبو جعفر لحازم بنخزعة والهيئم بنشعبة في مائة الى ابن هبرة فقالو الريد حل المال فداهم حاجبه على الخزائ فأعاموا عندها الرجال وأقبلوا نحوه فتنام جاجبه فى وجوههم فضرية الهيثم فصرعه وقاتل ابنه داودفقتل في جاعة من موالمه ثم قتل ابن هبرة آخرا وجلت رؤمهم الى أى جعفر ونادى بالامان للساس الاالحسكم بعسد الملاء أى شر وخالد بنمساة الهزوى وعربن درفهرب الحكم وأمن أبوجعفر خالدافل يعزال فاح أمانه وقتله واستأمن زبادب عسد الله لاب درفأمنه

\* (مقدل أي مسلم ن الخلال وسلم ان كثير ) \*

قدتقدم تناما كان من أى مسلة الخلال في أص أى العساس السفاح واتهام السسعة فيأص ه وتغيرا المفاح علمه وهو بعدكوة أعن ظاهر الكوفة ثم تحول الحديثة الهاشمة ونزل قصرهاوهو يتنكرانى مسلة وكتب الى أى مسلم ينعشه وبرأ يهذمه فكتب المه أومسلم بقتله وقال له داود بنعلى لاتفعل فعتم بها أومسلم علمك والذبن معك أصابه وهم له أطوع ولكن اكتب المه سعثمن يقتله فقعل و بعث أنومسلم مرارين أنس الضمي فقتله فلاقدم فادى السفاح بالرضاعن أبى مسلة ودعابه وبخلع علمه م دخه لعنده لمله أخرى فسهرعامة السله م انصرف الح منزلة فاعترضه مرارين أنس وأصمايه فقداوه وفالواقتله اللوارج وصلى عليه من الغديعي أخوالسفاح وكان يسمى وزير آل معدو أبومسلم أميرال معدو بلغ الغيرالي أبى مسلم ومرح سليمان بن كشير وبعث على فارس محدين الاشعث وأمره أن يقتل مالنكم لذلك فقتله أبو

ان أى مسلة فقعل

\* (عال الماح) \*

ولمبااستقام الامرالسفاح ولىعلى الكوفة والسوادعه داودبن على غءراه وولاه

اخانالاصل

على الخاروالمن والمامة وولى مكانه على الكوفة عيسى ابن أخسه موسى بن مجدم لوقى داودسنة ثلاث وثلاثين فولى مكانه على الخياز والمامة عالدين زيادين عددالله وعلى المن محدس بدين عسد الله يعمد وولى السفاح على البصرة سفمان سمعاوية المهلي معزله وولح مكانه عسمان سعل وأضاف المهكورد حله والمحرين وعان وولى عمه اسعمل سعلي الاهواز وعه عبدالله سعلى على الشأم وأباعون عبد الملك سُر يدعلى مصر وأبامسلم على خراسان وبرما على دنوان الخراج وولى عمعسى سعلى على فارس فسمقه الماعيد ان الاشعث من قبل أبي مسلم فلماقدم علمه عيسي هم مجدية تله وقال أمرني أبومسلم أنأقتل ويزجاني ولاية منغبره مأقصرعن قتله واستعافه بأعان لامخارج لها أنلايعه منبراماعاش ولايتقلدسمها الافيجهاد فوفى عسى بذلك بقسةعره واستعمل بعده على فارسعه اسمعمل سعل واستعمل على الموصل مجد بنصول قطرده أهلها وفالوابل علمنا تولى خثع وكانوامنح وفن عن في العماس فاستعمل السفاح عليهم أخاه يحبى وبعشه فى اشىء عشر ألفا فنزل قصر الامارة وقتل متهم اثىء شررجلا فثاروابه وحل السلاح فنودى فيهم بالامان لن دخل المسعد الجامع فتسايل الناس المه وقدأ قام الرجال على أبوابه فقت اوا كل من دخل يقال قتل احدعشرأ الفاعن ليس ومالا يحصى من غبرهم وسمع صماح النساء بالليل فأمرمن الغديقتل النساء والصسان واستباحهم ثلاثه أيام وكانفىء سكره أربعة آلاف من الزنوج فعانوا في النساء وركب في الموم الرابع وبين بديه الحراب والسيوف فاعترضته امرأة وأخذت بعنان دائه وعالت له الست من بي هاشم ألست اسعة الرسول أماته المأن المؤمثات المسلمات يسكعهن الزنوج فامسان عنها وجمع الزنج من الغدللعطاء وأمربه مفقالواعن آخرهم وبلغ السفاح سوءأمره فيأهل الموصل فعزله وولى كانه المعسل بنعلى وولى يجي مكان اسمعسل مالاهواز وفارس وملك الروم ملطمة وقالمقلا وفى سنة ثلاث وثلاثين أقبل قسطنطين ملك الروم فحصر ولطمة والفتن يومنذ بالخزيرة وعاملها يومندموسى بن كعب بن اسان فلم زل حاصرهم حتى نزلوا على الامأن والتقلوا الى بلاد الجزيرة وجلوا ماقدروا علمه وخرب الروم ملطمة وسارعها الى مرح الحصى وأرسل قسطنطن العساكر الى قالمقلامن نواحى ماردين مع قائده كوشان الارمى فصرهاوداخل بعض الارمن من أهل المدينة فنقبواله السورقاقتح البلدمن ذلك النقب واستباحها

#### \*(النواربالنواحي)\* (١)

كان المثنى سن ردس عر سن هسيرة قدولاه أبوعلى العامة فلاقتل بريد أبوه امتنع هو بالمامة فبعث المد فريادي عسد المدن بالعساكرمن المدينة مع ابراهم بن حمان السلى فقتله وقتل أصابه وذلك سنة ثلاث وثلاثين (ونهما) خرج شريك من شيخ اسمارا على أبى مدلم ونقض أفعاله واجتمع المه أكثر من ثلاثين ألفافه عث المه أيومسلم زياد ابنصالح الخزاع وقاله وقتله (وفيها) بوجه أبوداودوخالدين ابراهم الى الختل فتعصن ملكهم ابن النسل منهما ومنعه الدهاقين فحاصره أنودا ودحتى جهد المصار فخرجم حصنهمع الدهافين ولحق بفرغانة ثمسارمنه الى بلد الصين وأخذ أبود اودمن ظفريه في الحصن فيعث بهم الى ألى مسلم (وفيها) الفتنة بين اخشد فرغانة وملك الشاش واستمد الاخشيد ملك الصين فأمده بمائة ألف مقاتل وحصروا ملك الشاشحتي نزلوا على حكم ملك الصين فلم يعرض له ولا القومه بسوء و بعث أبومسلم زياد بن صالح لاعتراضهم فلقيهم على نهرالطرا رفطفر بهم وقتل منهم نحوامن خسين ألف اوأسر محوا من عشرين ألف اولحق ع-مالصين وذلك في ذى الحجة سدنة ثلاث وثلاثين ثم انتقض بسام بنابراهم بنبسام منفرسان أهلخراسان وسارمن عسكرالسفاح وجماعة على رأيهسر الى المدائن فيعث السفاح في اثرهم خازم بن خزيمة فقاتلهم وقتل أكثرهم واستباحهم وباغماه وانصرف فربذات المطامع وبهاأخوال السفاح من بى عبد المدان في نحوسعين من قرابتهم ومواليهم وقيل له ان المغرة من أصحاب بسام عندهم فسألهم عنه فقالوامر بنامجتازا فهددهم ان لم يأخذه فأغلظواله فى القول فقتلهم أجعين ونهب أموالهم وهدم دورهم وغضنت المانية لذلك ودخل برمزياد الن عسدالله الحرثى على السفاح وشكوا المهمافعل بهم فهم يقتله و بلغ ذلك موسى ابن كعب وأما الجهم من عطية فدخلاعلى السفاح وذكراه سأبقة الشمعة وطاعتهم وانهمآ ثروكم على الاقارب والاولاد وقتلوامن خالف كمفان كان لابدمن فتله فابعث لوجهمن الوجوه فانقته فهوالذى تريدوان ظفرفلا بمثه الحاظوار جالذين بجزيرة ابن كاوان من عان مع شيبان بن عبد العزيز الشكرى فمعتمعه سعمائة رجل فملهم سلمان بعلى من المصرة في السفن وقد انضم المهمن أهاد وعشرنه وموالمه وعدةمن بى تميم من البصرة فلما أرسو ابحزيرة اس كاوان قدم حازم فضلة اس نعيم المنشلي في خسمائة الى شدمان فانهزم هو وأصحابه وكانواصفر به وركموا اليعان فقاتلهم الحلندى في الاماضمة فقتل شيمان ومن معه كامر وشيمان هـ ذاغير شدان سلة الذى قتل بخراسان فرعايشتهان مركب خازم العرالي ساحل عان

(۱) المرادبالثوار الخارجون عن الطاعة المحاربون للغليفة من خط الشيخ العطار اه

فنزل وقاتل الحلندى أياما أمرخازم أصحابه في آخرها أن يجعلوا على أطراف أسنتهم المشاقة ودوروهامالنفط ويشعلوها بالنسران وبرسوها في بوت القوم وكانت من خشب فلااضطرمت فيهاالنارشغاوا بأهليم وأولادهم عن القتل فمل عليهم خاذم وأصابه فاستلموهم وقتل الجلندى وعشرة آلاف فبعث خازم رؤسهم الى المصرة فمعتها سليمان الى السفاح فنسدم اه شمغزا خالدين ابراهسيم أهل حكش فقتسل الاخريدملكها وهومط عواستباحهم وأخذمن الاوانى المسنية المفقوشة المذهبة ومن الديناج والسروج ومتاع الصن وظرفه مالم يرمثله وحله الى أبي مسلم يسهر قنسد وقته لعدة من دهاقين كش وملك طازان أخاالاخر يدعلي كش ورجع أبومسهم الى مرو بعداً ن فتك في الصغدو بخارى وأمر بينا • سور سمرة ند واستخلف زياد ان صالح على بخارى وسمرقند ورجع أبوداودالى الح ثم بلغ السفاح انتقاض منصور استجهور بالسندقيع ماحب شرطته موسى بن كعب واستخلف كانه على الشرطة المسمان زهبر وسارموسي لقتال ابنجهو رفلقمه بتخوم الهندوهوفي نحواثي عشر ألفافانهزم وماتعطشاف الرمال ورحل عامله على السند بعماله وتقلته فدخل برمم بلادا الخزر ثما تتقض سنة خس وثلاثين ويادين صالح وواء النهر فساوأ يومسلم السه منمرو ويعت أبوداود خالدين ابراهم نصرين واشدالي ترمذ نمنعهامن زيادفلما وصلالها خرجعلمه ناسمن الطالقان فقتلوه فيعثمكاته عسى بنماهان فساء قتلة نصر فقتلهم وسارأ بومسلمفانته عيالى آمدومعه ساعين المعمان الازدى وكان السفاح قددس معه الى زياد تنصالح الازدى أن ينهز فرصة فى أبي مسلم فمقتله وغيى المسرالي أي مسلم فيس سماعاما مد وسارعها وأمر عامله بقتله ولقسه قوادز ماد فيطريقه وقدخلعواز بادافدخل أبومسهم بخارى ونجاز بادالى دهقان هنالفقتله وجال رأسه الى أبي مسلم وكتب أبومسلم الى أبي داود فقتله وكان قد شغل مأهل الطالقان فرجع الى كش و بعث عسى بن ماهان الى بسام فليظفر منها بشي و بعث الى بعض أصحاب ألى مسلم يعسب أباد اودعيسي فضريه وحسمه ثم أخرجه فوث علمه الخندفقتلوه ورجع أبومسلم الىمرو

# \* ( ج أى جعفروا في مسلم) \*

وفى سنة ست وثلاثين استأذن أبومسلم السفاح فى القدوم عليه المعج وكان منذولى خراسان لم شارقها فأذن له فى القدوم مع خسمائه من الحند فك تب المه أبومسلم الى قد عاديت الماس واست آمن على نفسى فاذن له فى ألف و قال ان طريق مكة لا محتمل العسكر فسار فى عائية آلاف فر قهم ما بن بيسابور والرى و خلف أمو اله و خرا "نه بالرى"

وقدم فى الفوخر ب القواد بأم السفاح لتلفه فد خدل على السفاح وأحدى وأعظمه واستأذن فى الحيج فأدن له وقال لولا أن أبا جعفر بريد الحج لاستعملتك على الموسم فأبزله بقرية وكان قد كتب الى أبى جعفر ان أبا مسلم استأذنى فى الحيج وأذنت له وهو بريد ولاية الموسم فاسألنى أنت فى الحج فلا تطمع أن تقدّمك وأذن له فقدم الانبار وكان ما بين أبى جعفر وأبى مسلم متباعد امن حيث بعث السفاح أبا جعفر الى خراسان المأخذ المدعة له ولابى جعفر من بعده ويولى أبامسلم على خراسان فاستخلى أبومسلم بأبى جعفر فلا قدم ألان أبوجه فرالسفاح بقتله وأذن له فيه غرندم وكفه عن ذلك وسار أبو جعفر الى الحج ومعه أبومسلم واستعمل على حران مقاتل بن حكيم العكى

# \*(موت السفاح و بعد المنصور)\*

كان أبو العباس السفاح قد تحول من الحيرة الى الانبار في ذى الحقة سنة أربع وثلاثين فأ قام بها سفتين غرق في ذى الحقة سدخة ست وثلاثين للدلات عشرة لدلة خلت منه ولا ربع سنين وعمانية أشهر من لدن بو يع وصلى عليه عهه عيسى و دفن بالانبار وكان وزيره ابو الحقيم بن عطية وكان قبل مو تعقد عهد بالخلافة لاخيه ألى جعفر ومن بعده لعيسى أبن أخير ماموسى وجعل العهد في ثوب وخته بخوا به وخوا أيم أهل بيته ودفعه الى عيسى ولما ق فالسفاح وكان أبوجعفر عكة فأخذ السعة على الناس عيسى ابن موسى وكتب المه بالخير في عواستدعى أباه سلم وكان متأخر اعنه فاقرأه الكتاب أن موسى وكتب المه بالخير في عواستدعى أباه سلم وكان متأخر اعنه فاقرأه الكتاب في واسترجع وسكن أباح عفر عن الحزع فقال أخاف شر عبد دالله بن على فقال أنا والناس وأقبلاحتى قدما الحقومة ويقال ان أباه سلم كان متقدماً على أبي جعفر فأن الخيرقد أنو جعفر الكوفة سينة سبع وثلاثين وسارمنها الى الانبار فسلم السه عسى بوت الأموال والدواوين واستقام أمن أبي جعفر

# \*(المقاض عدالله بنعلى وهزيمه) \*

كان عبدالله بن على قدم على السفاح قبل مو ته فيه شه الى الصائفة فى جنوداً هل الشام وخراسان فا نهمي الى دلوك ولم يدوحتى جاء كاب عسى بن موسى به فاة السفاح وأحد البيعة لابى حقفر وله من بعده كاعهد به السفاح فه مع عبد دالله الناس وقرأ عليهم الكاب وأعلهم أنّ السفاح حين أراد أن يبعث المنود الى حران مكاسل بنوأ سه عنها فقال لهم من المدب منكم فهوولى عهدى فلم يندب غيرى وشهدله أبوغان الطائية

وخفاف المروزى وغرهمامن القوادو بايعوه وفهم حمد بن حكم بن قطمة وغيره من خراسان والشأم والخزيرة تمسارعبدالله حق نزل حران وحاصر مقاتل بن حصيم العكر أربعين يوماوخشي من أهلخ اسان فقتل منهم جماعة وولى حسد بن قطبة على خلب وكتب معه الى عاملها زفر بن عاصم بقتله فقرأ الكتاب في طريقه وسار الى العراق وجاء أبوجه فرمن الحج فبعث أيامسلم لقتال عبد الله ولحقه حمد بن قطمة مازعاعن عمدالله فسمارمعه وجعل على مقدمته مالك بن الهستم الخزاعي ولما بلغ عبدالله خير اقداله وهوعلى حران بذل الامان لقاتل بن حكيم ومن معه وملك حران ثم بعث مقاتلا بكايه الى عثمان بن عبد الاعلى فلماقرأ الكتاب قسله وحسر السه حتى اذاهزم عمدالله قتلهما وأمرالمنصور مجدن صول وهوعلى أذربيان أن يأتى عبدالله بنعلى لمكر به فاوقال اني سمعت السفاح بقول الخليفة بعدى عي عبد الله فشعر عكمد نه وقاله وهوجدا براهم بن العباس الصولى الكاتب عُمأ قبل عبد الله بنعلى حتى نزل نصيبن وخندق علمه وقدم أيومسلم فيمن معه وكان المنصور قدكتب الى الحسن ابن قطبة عامله على أرمينية بأن يوافى أبامسلم فقدم عليه بالموصل وسارمعه ونزل أبو مسلم ناحمة نصدين وكتب الى عبدالله انى قدولت الشأم ولم أومر بقتالك فقال أهل الشأم لعبداللهسر بناالى الشأم لنمنع نساءنا وأبناء نافقال لهم عبدالله مأير يدالافتالنا وانماقصدالمكرنا فأبواالاالشأم فارتحل بهمالي الشأم ونزل أبومسلم في موضع معسكره وغورما حوله من المهاه فوقف أصحاب عبد الله بكار بن مسلم العقسلي وعلى مسرته حميب سسو بدالاسدى وعلى الخمل عمد المعدس على أخوعمدالله وعلى ممنة ألى مسلم الحسن بن قطبة وعلى مسرته خازم بن خزيمة فاقتداوا شهرا شمحل أصحاب عبدالله على عسكرا بى مسلم فأز الوهم عن مواضع هم موحل عبد الصمد فقتلمنهم عانية عشر رجلاغ حل عليهم النية فأزالواصفهم غنادى منادى أبي مسلم في أهل خراسان فتراجعوا وكان يجلس اذالتي الناس على عريش ينظرمنه الى الخومة فان رأى خللا أرسل يسده فلاتزال رسله تحتلف سنه و بن الناس حتى ينصرفوا فل كان يوم الاربعاء اسبع خلون من جادى الا خرة سنة سبع وثلاثن اقتتاوا وأمي أبومسلم الحسن بقطبة أديضم الى المسرة وينزل فى الميمة حاة أصحابه فانضم أهل الشأم من المسرة الى المهنة كاأمرهم وأمر أبومسلم أهل القلب فحطموهم وركهم أصحاب أىمسلم فانهزم أصحاب عبدالله فقال لابنسراقة ماترى قال الصر الى أن تموت فالفرار فعكم عملك قسيم قال بل آتى العراق فأنامع لـ فانهزموا وحوى أبومسلم عسكرهم وكتب ذلك الى المنصور ومضى عبدالله وعبداله عدفقدم عدد

الصهدالكوفة فاستأمن المعسى بن موسى وأمنه المنصور وقبل بل أقام بالرصافة حتى قدمها جهور بن مران العجلى فى خبول أرسلها المنصور فبعث به موثقام ع أبى الخطيب فاطلقه المنصور وأمّا عبد الله فقدم البصرة وأمّا عندا خبه سلمان متواد باحتى طلبه وأشف البه عمان أبامسلم أمن الناس بعد الهزيمة وأمر بالكف عنهم

كان أبومسلملا جمع المنصوريق بدنفسه عليه ويتقدم بالاحسان للوفود واصلاح الطريق والماه وكان الذكرله وكان الاعراب يقولون هددا المحكذوب علمه ولماصدرواعن الموسم تقدم أبومسلم ولقد مانلير بوفاة السفاح فبعث الى أي حقفر يعزيه ولميهنئه بالخلافة ولارجع المهولاأ قام بالنظره فغضب أبوجعفر وكنب المه فدعاءسي وأغلظ فى العماب فكتب يهنئه بالخلافة و يقدم الى موسى الى أن سانع له فأبي وقدم أنوجعفر وقد خلع عسد الله بن على فسرح أبامسلم اقتاله فهزمه كامر وجع الغنائم من عسكره فبغث المنصور مولاه أباالصب إعها فغض أبومسلم وقال أباأعن على الدعاء فكمف أخون الاموال وهتم بقتل الحصيب مخلى عنه وخشى المنصور أنعضى الىخراسان فكتب المه بولاية مصروالشأم فأزدادنفارا وخرج من الحزيرة ريدخواسان وسارالمنصور الى المدائن وكتب المه يستقدمه فأجابه بالامتناع والمسك بالطاعة عن بعدوالتهديد بالخلع ان طلب منهسوى ذلك فكتب السه المنصور ينكرعلمه هدذا الشرط وانه لايحسين طاعة وبعث المهعيسي بن موسى برسالة يؤنسه ويسلمه وقمل بل كتب المه أبومسلم يعرض له ماخلع وانهقدتاب الى الله مماجناه من القيام بدعوتهم وأخذأ يومسلم طريق حلوان وأمر المنصورعه عيسي ومشيخة بيهاشم بالكتاب على أى مسلم يحرضونه على المسك بالطاعة ويحددونه عاقبة البغي ويأمرونه بالمراجعة وبعث الحسمولاه أي حد دالمرودودي وأمره علا منته والخضو على القول حتى بيأس منه فأذا يدس غيره بقدم أمرا لمؤمنه بالاوكات أمرك الىغيرى ولوخضت العرناف تهوراءك ولواقتعمت النار لاقتعمتها حتى أقتلك أوأموت فأوصل أبوحمد الكتب وتلطف له فى القول ماشاء واحتج علمه عناكان منه في التحريض على طاعتهم فاستشاراً يومسلم مالك بنالهمهم فأبيله من الاصغاء الى هذا القول وقال والله المن أنيته المقتلنات تم يعت الى نمزل صاحب الرى يستشدره فأى لهمن ذلك وأشار علمه بنزول الرى وخراسان من ورائه فيكون أمكن اسلطانه فأجاب أباحد بالامتناع فل النس منه أبلغ ممقالة المنصور فوجم طويلاورعب من ذلك القول وأكبره وكان المنصور قدكت الى

عامل أيىمسلم بخراسان يرغبه فى الانحراف عشمه ولاية خراسان فأجاب سرا وكتب الى أبى مسلم يحذره الخلاف والمعصية فزاده ذلك رعبا وقال لاى حيد قبل انصرافه قد كنت عزمت على المضى الى خراسان عُراً يت ان أوجه أمااسعت الى أمرا لمؤمنين بأسنى برايته فانى أثق به ولماقدم أبواسحق تلقاه بنوهاشم وأهل الدولة بكل مايجب وداخله المنصورفي صرف أبى مسلمعن وجهة خراسان ووعده تولايتها فرحم السه وأشار علمه القاء المنصورفاعتزم على ذلك واستخلف مالك بن الهديم على عسكره بحلوان وسارفق دم المدائن في ثلاثه آلاف وخشى أبوأ بوب وزير المنصور أن يحدث منه عند قدومه فتك فدعا بعض اخوانه وأشارعلمه بأن يأتى أنامسلم ويتوسله الى المنصور فى ولاية كسكر المصد فيها مالاعظما وأن يشرك أخاه فى ذلك فان أمعر المؤمنين عازم أن واسه ماورى به ور من فسه واستأذن له المنصور في لقاء أي مسلم فأدناه فلني أيامسلم وتوسل المه وأخبره آلخبر فطابت نفسه وذهب عنه الحزن ولماقرب أمرالناس تلقمه غردخل على المنصورفق ليده وانصرف لعربيح لملته ودعا المنصور من الغد حاجبه عمان بن فها وأربعة من الحرس منهم مشدب بن رواح وابن حنيفة حرب بنقيس وأجلسهم خلف الرواق وأمرهم بقتل أبى مسلم اذاصفق بيديه واستدعى أنامسلم فلمادخل سأله عن سمفن أصابح العمه عبدالله بزعلى وكان متقلدا بأحدهما فقال هدذا أحدهما فقال أرنى فانتضاه أبومسلم وناوله اياه فأخذ يقلمه يده ويهزه غ وضعه تحت فراشه وأقبل يعاتمه فقال كتنت الى السفاح تنهاه عن الموات كانك تعله قال ظننت انه لا يحل م اقتديت بكتاب السفاح وعلت انكم معدن العلم قال فتورك عني بطريق مكة قال كرهت من احتك على الماء قال فامتناعك من الرجوع الى حن بلغك موت السفاح أوالا قامة حتى ألحقك قال طلبت الرفق بالناس والمبادرة ألى الكوفة قال فجارية عبدالله بنعلى أردتأن تخذهالنفسك فاللاانماوكات بهامن يحفظها فالفراغمتك ومسرك الىخراسان قالخشت منك فقلت آتى خراساني وأكتب يعذرى فأذهب مافى نفسكمني قال فالمال الذى حعتب بحران قال أنفقته في الحند تقو به لكم قال ألست الكاتب الي تبدأ بنفسك وتخطب آسمة بنتعلى ونزعم أنك ان سلمط بن عبد الله ب عماس لقد ارتقت لاأم لل مرتق صعبا م قال له وما الذي دعال الى قتيل سلمان في معراره فىدعوتنا وهوأحدنقبا ننامن قبل أنندخلك في هذا الامر قال أرادا خلافة فقتلته مُ قال أبومسلم كيف يقال هذا بعد بلاف وما كان منى قال النا الخيشة لو كانت أمة مكانك لاغنت أغاذلك يدولتنا ورجنا وأكب أنومسلم يقبل يده ويعتذرفا زداد المنصور

غضاغ قال أومسلم دعهذا فقد أصعت لاأخاف الاالله فشتمه المنصوروصفق مديه فوج الحرس وضربه عثمان منها فقطع جائل سمفه فقال استمقى لعدوك فقال لاأ بقاني الله اذاوأى عدو أعدى منك وأخذه الحرس يسموفهم حق قلاوه وذلك نلمس بقين ون شعدان سنة سمع وثلاثين وغرج الوزير أبوالجهم فصرف الناس وقال الامرقائل عند أمرا لمؤمنين فانصرفوا وأمراههم بالحوائز وأعطى احتى مائةألف ودخلعسى بنموسى على المنصور فسأل عنه وأخدني الثناء على طاعته و بلائه وذكررأى الامام ابراهم فيهفقال المنصور واللهماأع لمعلى وجه الارض عدواأعدى الكممنه هوذافى البساط فاسترجع عسى فأنكرعلم المنصوروقال وهل كان لكم ملائمعه ثمدعاجعفر باحنظلة واستشاره فىأم أى مسلم فأشار بقتله فقال له المنصور وفقك الله تمنظر المه قتبلا فقال له ما أمر المؤمنين عد خلافتك من هذا الدوم تمدعا أبااسهن عن متابعة أى مسلم وقال تكلم عا أردت وأخرجه قسلاف معداً بواسحق غروفع رأسه يقول الجدلله أمستهو والله ماحته قط الاتكفنت وتحنطت ورفع ثماله وأراه كفنه وحنوطه فرجه وقال لهاستقبل طاعتك واحدالله الذىأراحك وكتب المنصور بعدقتل أبى مسلم الى أبى نصر بن الهيثم على لسان أبى مسلم بأمره مجمل أثقاله وقدكان أبومسلم أوصاه انجاك كابجناتي تامافاعم انى لمأكتبه فلمارآه كذلك فظن وانحدر الى همذان ريدخراسان فكتبله المنصور بولاية شهرزور وكتبالي زهر بن التركيب مذان محسه فر أنونصر بهمذان وخادعه زهر ودعاه الى طعامه وحسه وجا كاب العهديشهر زورلابي نصر فأطلقه زهرغ جاءه بعددلك الكاب بقتله فقال جانى كتاب عهده فحلت سسله وقدم أنونصر على المنصور فعذله في اشارته على ألىمسلم بخراسان فقال نعم استنصى فنصت له وان استنصى أمير المؤمنين نعمت وشكرت واستعمله على الموصل وخطب ألوجعفر الناس بعدقتل أى مسلم وانسهم وافترق أصحابه وخرج مهدم بخراسان رجل اسمه سنمادو يسمى فبروز اصهمد وسعه أكثرا لجيال يطلبون بدم أبي مسلم وغلب على نيسابور والرى وأخذخ ائن أبي مسلم التى خلفها بالرى حين شخص الى السفاح وسي الحرم ونهب الاموال ولم يعرض الى التعاروكان يظهرأنه فاصد الى الكعبة يهدمها فسرح السه المنصورجهور بنحرار العلى والتقواعلى طرف المفازة بينهمذان والرى فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم نحوا من سنن ألفا وسي دراريهم ونساءهم ولحق سنداد بطيرستان فقتله بعض عال صاحبها وأخذمامعه وكتب الى المنصور بذلك فكتب المه المنصور في الاموال فأنكرها فسرت المه الخنود فهرب الى الدياغ انجهور بن مرا ولماحوى مافى عسكر سنبادولم يعثبه

خاف من المنصور فحلع واعتصم بالرى فسر حالمه محد بن الاشعث فى الجيوش فحر ح من الرى الى اصبهان فل كمها وملك محمد الرى ثم اقتتادا وانهزم جهور فلحق أذر بيحان وقتله بعض أصحابه وحلوارأسه الى المنصور وذلك سنة عمان وثلاثين

# \*(حسىعبداللهنعلى)\*

كان عسد الله بن على بعد هزيمة امام أى مسلم لحق بالبصرة ونزل على أخسه سلم ان المنصور عزل سلم ان سنة تسع وثلاثين فاختنى عبد الله وأصحابه في كتب المنصور الى سلم ان وأخبه عيسى بأمان عبد الله وقواده ومو المه واشخاصهم الى المنصور منهما فشخفه واولما قدما عليه فأدن لهما فاعلمه محضور عبد الله واستأذ بامله فشغله ما بالحديث وأمر بحبسه في مكان قد هي اله في القصر فلما خرج سلم مان وعسى لم يجد اعدائله فعلما انه قد حس وان دمتهما قد أخفرت فرجعا الى المنصور فيساعنه وتوزع أصحاب عبد الله وبن الحس والقتل وبعث بعضهم الى أى داود خالد بن ابراهم بخراسان فقتلهم بها ولم يزل عبد الله محبوساحى عهد المنصور الى المهدى سنة تسع وأربعين وأمر موسى بن عيسى فعله بعد المهدى ودفع المه عبد الله وأمره بقتله وخرج حاجا وسار عسى فعله بعد الله وشرب فائه فقال لا تفعل فائه مناه وأن طلبه منك فلا ترده المهسر افلا قالما المنصور من الحيد مس على أعمه من عرضهم على الشفاعة في أخيم عبد الله فشفعهم وقال لا مسى حشابه فقال قتلته من عرضهم على الشفاعة في أخيم عبد الله فشفعهم وقال له مسى حشابه فقال قتلته من عرضهم على الشفاعة في أخيم عبد الله فشفعهم وقال له مسى حشابه فقال قتلته والسم المنه من في أخيم عبد الله في المنه منه وأنكر المنصور وقال خدوه بأخمكم فورجوا به له قتلوه حتى اجتمع الناس منه وأنكر المنصور وقال هوذا حي سوى فعله المنصور في ست أساسه ملم وأجرى عليه الماء فسقط ومات

### \* (وقعة الراوندية) \*

كان هؤلا القوم من أهل حراسان ومن أتماع أى مسلم بقولون بالتناسخ والحلول واتروح آدم فى عثمان بن مدل وان الله حل فى المنصور وجبريل فى الهيم بن معا و به فيس المنصور فيوا من ما تين منهم فغضب الماقون واجمعوا وجلوا بينهم نعشا كانهم في حنازة وجاؤا الى السمن فرموا بالنعش وأخرجوا أصحاب موجلوا على الناس فى سمائة رجل وقصدوا قصر المنصوروخ جالمنصور من القصر ماشما وجاء معن بن زائدة الشيداني وكان مستخفيا من المنصور القتاله مع ابن هيرة وقد اشتد طلب المنصور له في شرعنده هذا الموم متلم اوترجل وأبلي مجاء الى المنصور واعظم بغلته في يدال بدع حاجمه وقال تنع ذا أناأ حق بهذا اللعام في هذا الوقت وأعظم بغلته في يدال بدع حاجمه وقال تنع ذا أناأ حق بهذا اللعام في هذا الوقت وأعظم بغلته في يدال بدع حاجمه وقال تنع ذا أناأ حق بهذا اللعام في هذا الوقت وأعظم بعدا الوقت وأعظم بعدا الوقت وأعظم المناسفة بهذا المناسفة بهذا المناسفة بهذا المناسفة بالمناسفة بالمناسفة بدال بدع حاجمه وقال تنع ذا أناأ حق بهذا اللعام في هدذا الوقت وأعظم بعدا المناسفة بيناسفة بينا المناسفة بينا المناسفة بينا بيناسفة بينا بيناسفة بينا المناسفة بيناسفة بينا المناسفة بينا المناسفة بينا المناسفة بيناسفة بينا المناسفة بيناسفة بينا

فنازل و فا تل حى ظفر دارا وندية غمساله فانسب فامنه واصطنعه و حاقو نصر مالك ابن الهيم و وقف على اب المنصور و قال أنا الموم بواب غم قاتلهم أهل السوق و فغم باب المدينة و حل عليه م خارم بن خرية والهيم بن شعبة حى قتلوهم عن آخرهم وأصاب عنان بن عمل فى الحومة سهم فات منه بعداً مام و جعل على الحسس بعده أخاه عيسى غم بعده أما العباس الطوسى و ذلك كاه بالهاشمية غم أحد نمره عنا ورفع منزلته و أثنى علمه بما الحومة و جلاحتى و أيت شدتك فحملى ذلك على ماراً بت من المؤمنين لقد جئت الى الحومة و جلاحتى و أيت شدتك فحملى ذلك على ماراً بت من وقدل انه كان مختفه اعنداً مى الحصيب حاجب المنصور و انه جابوم الراوندية فاستأذن أبوالحصيب و شاوره المنصور و أنه المناس وأى المنصور الاالركوب المنهم بنفسه فرح بين بديه وأدلى حتى قتلوا غر تغيب فاستدناه وأمنه و ولاه على المين

#### \* (انتقاض خراسان ومسرالهدى اليما)\*

كأن السفاح قدولي على خراسان أماد اود خادين ابراهم الذهلي بعدا تقاض بسام بنابراهم ومهلكه فلاكانسنة أربعن الربه بعض المندوهو بكشماهن وحاؤا الىمنزله فاشرف على مللامن السطع فزلت قدمه فسقط ومأت المومه وكانعصام صاحب شرطته فقام بالام بعده مولى المنصور على خواسان عدد الحدارين عدالرجن فقدم عليها وحدس جاعةمن القواداته مهم بالدعاء للعلوية منهم عاشع ابنحر بث الانصارى عامل بخارى وأبو المعرة خالدبن كثيرمولى بني عمم عامل قهستان والحريش بن محمد الذهني النعم أبي داود في آخريس مُ قتل هؤلاء وألح على على أى داود في استفراج المال وانتهت الشكوى الى المنصور بذلك فقال لاي أبوب اغار يدبفنا شمعتنا الخلع فأشار علمه أبوأ بوب أن تمعث من جنود خراسان الغزوالروم فاذافارقوه بعنت المهمن شئت واستمكن منه فتكتب المه مذلك فأجاب بأن الترك قدجاشت وان فرقت الحنود خشست على خراسان فقال له أبو أبوب اكتب السه مأنك عدمالحموش والعثمعهامن شئت يستمكن منه فأحاب عبدالخيار بأن خراسان مغلبة فيعامها ولاتحتمل زيادة العسكرفة اللهأبو بوين هداخلع فعاجله فبعث ابنه المهدى فسارونزل الرى وقدم خازم بن خز عة لحرب عسد الحما رفقا الوه فاغزم وجاءالى مقطنة وتوارى فيهافعرا لمدالحسدين مناحمين أهدل مي والرود وجاعيه الى خازم فمله على معروعالم محمة صوف ووجهه الى غز المعروج له الى المنصور فى ولده وأصحابه فدسط اليهم العذاب حتى استخرج الاموال مقطع بديه ورجليه وقتله وذلك سنة اثنتين وأربعين و بعث بولده الى دهلك فعزلهم بهاوا قام الهديدي بخراسان حتى رجمع الى العراق سنة تسع وأربعين

وفي سنة انتين وأربعين انتقض عينة بن موسى بن كعب بالسند وكان عاملا عليها من بعبداً به وكان أبوه يست علف المسيب بن زهير على الشرط غشى المسيب ان حضر عينة عند المنصور وحرّضه على المشرط فيذره المنصور وحرّضه على الملاف فعلع عينة عند المنصور الى البصرة وسرح من هنالك عرب عقص بن أبى صنوة الطاعة وسار المنصور الى البصرة وسرح من هنالك عرب من حقص بن أبى صنوة العتكى لحرب عينة وولاه على السند والمهند فورد المسئد وغلب عليها وفي هذه السنة المتصر المسلمين فيعث المنصور سولاه التقض الاصبهد بطبرستان وقتل من كان في أرضه من المسلمين فيعث المنصور سولاه أبا الخصيب وكان من بن خريمة وروح بن عام في العساج على الذرية وكان مع الاصبه بدم تم تعللوا ففتح لهم الحصن من داخله وقتلوا المقاتلة وسبى الذرية وكان مع الاصبه بدم فشرية في المنات

## \*(أمرى العداس)\*

بنوهاشم حين اضطرب أمرس وان بن مجداجمعوا السه وتشاور وافين يعقدون له الخلافة فانفقوا على محد بن عسد الله بن المسن المنى بن على وكان يقال ان المنصور عن بايعه تلك اللملة ولماج أيام أخمه السفاح سنةست وثلاثين تغمت عنه محدوأ خوه ابراهيم ولم يحضر اعندهمع بى هاشم وسأل عنه ما فقال له زياد بن عسد الله الحرث أنا آنيك بم ما وكان بحكة فردّه المنصور المدينة ثم استخلف المنصور وطفق سأل عن مجد ويختص في هاشم بالسؤال سرا فكلهم يقول الكظهرت على طلبه لهدا الامي فافاتعلى نفسه وعسن العذوعنه الاالحسن بنزيد بن الحسن بن على فانه قالله والله ماآمن وتو به علمك فانه لا نام عنك فكان موسى ب عبد الله ن حسن مقول بعد هذا اللهم اطلب الحسن بن يديدما مناغ ان المنصور جيسنة وألح على عدالله ن حسن في احضارا بله عمد فاستشار عسد الله سلمان بعلى في احضاره فقالله لو كانعافها عنى عن عه فاستمر عددالله على الكتمان وبث المنصور العمون بن الاعراب في طلمه بسائر بوادى الحازومماهها م كمب كاماعلى لسان الشيعة الى محد بالطاعة والمساوعة و بمثه مع بعض عبونه الى عبد دالله و دون معه بالمال والالطاف كانه من عندهم وكان المنصور كاتب على سرته يتشع فكتب الى عبد الله بن حسن الخبروكان محديجهينة وألح عليه صاحب الكاب أم محدد لمدفع المهكاب الشمعة فقالله اذهب الى على بن المسن المدعو بالاغر يوصلك المه

اضانالاصل

فيحمل جهسنة فذهب وأوصله السه غماءهم حقيقة خبره من كاتب المنصور و بعثوا أماهمارالي مجدوعلى تنحسن معذرهم االرحل فاءأ بوهمارالي على ينحسن وأخبره غرسارالي مجدفوجد العيزعند موالسامع أسحابه فخلابه وأخبره فقال وماالرأى قال تقتله قال لاأ قارف دممسلم قال تقده وتحملامعك قال لاآمن علمه لكثرة الخوف والاعال فال فتودعه عند دعض أهلك من جهسنة فالهذه اذن ورجيع فلمعد الرجل ولحق المدينة غ قدم على المنصوروأ خبره الخبر وسمى اسم أبى هما روكنيته وقال معه وبرفطاب أبوجعفرو براالمرى فسأله عن أمرمجهد فأنكره يحلف فضر به وحسه ثم دعاء قدة من سالم الازدى و بعثه منكر ابكتاب والطاف من بعض الشمعة بخراسان الى عبد الله ين حسن المظهر على أمره فحانه ما الحكماب فانهره و قال لا أعرف هؤلان القوم فلم رزل بتردداليه حتى قبله وأنس به وسأله عقب ألحواب فقال لاأكتب لاحد ولكن أقرئهم منى سلاما واعلهم اتابني خارجان لوقت كذا فرجع عقبة الى المنصور فأنشأا لحيج فلالقمه بنوحسن رفع مجالسهم وعبدالله الىجنيه غ دعابالغدا وفأصابوا منه مُ قَال العبدالله بن حسر فدأعطمتني العهود والمواثمي أن لاتمغمني بسوء ولاتكد لىسلطا بافقال وأناعلى ذلك فلحظ المنصور عقبة بنسالم فوقف بن عبدالله حتى ملا عنه منه فدا درا لمنصور يسأله الافالة فلم يفعل وأمر بحسه وكان محمد يتردد فى النواحي وجاءالى البصرة فنزل فى بى راهب وقد ل فى بى مرّة بن عبد و بلغ الخبر الى المنصور فحاء الى البصرة وقد خرج عنها محمد فلقى المنصور عربن عسد فقال له باأباعثمان هل بالمصرة أحد نخافه على أمن نافقال لافانصرف واشتذا لخوف على مجد والراهم وساوالى عدن ثم الى السند ثم الى الكوفة ثم الى المدينة وكان المنصور ج سنة أربعن وج محدوابراهم وعزماعلى اغتمال المنصوروأبي محدمن ذلك غطلب المنصورعب دالله باحضار ولديه وعنف موهتربه فضمنه زيادعامل المديثة وانصرف المنصوروقدم محسد المدينية قدمة فتلطف لهزياد وأعطاه الامان له ثم قالله الحق أى بلادشات وسمع المنصور فبعث أما الازهر الى المدينة في جادي سنة احدى وأربعن لستعمل على المدينة عبدالعزيز بن المطاب ويقبض زبادا وأصحابه فساريهم فحسهم المنصور وخلف زيادبيت المال ثمانين ألف دينارثم استعمل على المدينة مجد ا بن خالد بن عبد دالله القسرى وأمره بطاب مجدوانفاق المال في ذلك فدكترت نفقته واستنطأه المنصور واستشار فعزله فأشارعلم مرندس أسسدالسلي من أصابه المستعمال والحنعمان بنحسان المزنى فيعثه أمراعلي المدينة فى ووضان سنة أربع وأربعين وأطلق بده في مجدد بن خالد القسرى فقدم المدينة وتهدّد عبدالله

ن حسن في احضارا بنمه وقال له عدد الله ومتذا فك لتريق المذبوح فيها كاتذبح الشاة فاستشعرذلك ووحدفقال له حاحمه أبواليخترى انهذاما اطلع على الغمب فقال وبلك والمما قال الاماسمع فكان كذلك ثم حس رباح محدين خالدوضربه وجد فىطلب محمد فأخبرأنه في شعبان رضوى من أعمال بنبع وهوجب لجهينة فبعث عامله فى طلبه فأفلت منه ثم ان رياح بن مرة حيس بى حسن وقيدهم وهم عبدالله بنحسن بن الحسن واخوته حسن وابراهم وجعفروا بنهموسي بنعبدالله وبنو أخمه داود واسمعمل واسحق بنوابراهم بنالحسن ولم يحضر معهم أخوه على العائد م حضر من الغدعندر اح وقال جئتك المعسى مع قومي فيسه وكتب المه المنصور أن يحدس معهم مجد س عبد الله بن عمر بن عثمان المعروف بالدساحة وكان أخاعه دالله لامد أمه مافاطمة بنت الحسن وكانعا ل صرقد عثر على من عهد بن عبدالله النحسن بعث هأنوه الى مصر مدعوله فأخده و بعث به الى المنصور فلم زل فى حسه وسمى من أصحاب أسه عبد الرجن بن أبى المولى وأباجيم فضر بهما المنصور وحسمما وقمل عمد الله حس أولا وحده وطال حسمة فأشار عليه أصحابه بحس الباقين فسمهم ثمج المنصورسنة أربع وأربعين فلماقدم مكة بعث اليهم وهم فى المحن مجد بن عران ابنابراهم بنطفة ومالك بنأنس يسألهم أن يرفعوا المه مجدا وابراهم ابي عبدالله فطلب عبدالله الاذن في لقائه فقال المنصورلا والله حتى يأندني به و ما بنيه وكان محسنا مقمولالا يكلم أحد االاأجابه الى رأيه ثمان المنصور قضى جموخر ج الى الربدة وجاء رباح لمودعه فأمر باشخاص بف حسن ومن معهم الى العراق فأخرجهم في القيود والاغلال وأردفهم في محامل بغبروط وحعفر الصادق يعاينهم من ورا سترويكي وجاعهد وابراهم مع أبيهماعب دالله يسابرانه مستترين بزى الاعراب ويستأذنانه فى المروح فمقول لاتع لاحتى عكن كاوان منعما أن نعيشا كر عن ذلا عنعا أن عوتا كرعين وانتهوا الى الزيدية وأحضر العثماني الديقاعند المنصورفضر بهمائة وخسين وطادم دملاحاة جرت منهماأغضنت المنسورو يقال اندراحا أغرى المنصوريه وقالله التأهل الشأم شمعته ولايتخلف عنه منهم أحدثم كتب أبوعون عامل خواسان الى المنصور بأنّ أهل خواسان منتظرون أمر مجدين عبدالله واحذرمنهم فأمرا لمنصور بقتل العثماني ويعث يرأسه الىخراسان وبعث من يحلف أنه رأس مجد انعمدالله والأأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله علمه وسلم عقدم المنصور بهم لكرفة وحسمهم بقصرا بنهبرة يقال انه فتل محدين الراهم بنجسن منهم على اسطوانة وهوجي فات م بعده عبد الله بن حسن معلى بن حسن و يقال ان المنصور

أمربهم فقتلوا ولم ينج منهم الاسلمان وعبد الله ابنادا ودواسطة واسمعيل ابنا ابراهيم

#### \*(ظهررمحدالمهدى ومقدله)\*

ولماسارالمنصورالي العراق وحل معه بني حسن رجيع رباح الى المدينة وألح في طلب مجدوهو مختف يتنقل في اختفائه من مكان الى مكان وقد أرهقه الطلب حتى تدلى في بر فتدلى فغمس في مأنها وحتى سقط النه من جمل فتقطع ودل علمه رياح بالمداد فركب فىطله فاختفى عنه ولمره ولمااشتة علمه الطلب أجمع الخروج وأغراه أصحابه بذلك وجاء المدرالى رماح بأنه اللهلة خارج فأحضر العماس بنعمد الله بن الحرث بن العماس ومجدبن عران بزاهم بنجد قاضي المدينة وغيرهما وقال الهم أمير المؤمنين يطلب مجدد اشرق الارض وغربها وهو بن أظهركم والله الناخر ج لمقتلنكم أجعين وأمرالقاني باحضارعت مرة فى زهرة فاؤافى حدم كثيروأ جلسهم بالباب تم أحضر زغرامن العلو بدفهم حعفر سن محدين الحسين وحسين على بن حسين على ورجال من قريش فيهم اسمعمل بن أنوب بن سلة بن عدد الله بن المفرة واسه خالد وبيفاهم عنده اذسمعوا التكميروق ل قدخر ح محدفقالله النعقبة أعطني واضرب أعناق هؤلاء فأبى وأقسل من المداد في مائه وخسين رجلا وقصدالسعن فأخرج محدد بنادن عددالله القسرى وابن أخد الندر سنريد ومن كان معهم وجعل على الرجالة خوات بنجمه وأتى دار الامارة وهو ينادى الكف عن القدل فد خلوا من اب القصورة وقيضوا على رياح وأخده عداس واس مسلم اسعقية فحسهم غرج الى المسعد وخطب الناس وذكر المنصور عاتقمه عليه ووعد الناس واستنصر بهم واستعمل على المدينة عثمان معدين خالد بن الزبير وعلى قضائه اعبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزومي وعلى ست السلاح عبد العزيز الدراوردى وعلى الشرط أماالغلش عمان سعسداللهن عمد اللهن عرس الخطاب وعلى دنوان العطاء عبدالله سحمقر سعبدالرجن سالمسور سنخرمة وأرسل الى مجدس عسد العزيز الومه على القعود عنه فوعده بالمصرة وسارالي مكة ولم يتخلف عن محدمن وجوه الناس الانفر قلمل منهم الخدال أن عمان من عدالله س خالد ان حرام وعب دالله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن حالد وأبوسله بن عبد الله بن عددالله نعرو حديث فابت بعدالله بالزيرواسة فتى أهدل المدية مالكا فالخروج مع محدد وفالواف أعنا قنايعة المنصور فقال اعلايعم مكرهم فتشارع الناس الى محدولزم مالك سه وأوسل محدالى اسمعمل بن عبد دالله من حه فريدعوه

سامن الأصل

الى عقد وكان شخا كمرافقال أنت والله وابن أخى مقتول فكمف أبايعك فرجع الناس عنه قلملا وأسرع نومعاو بدن عبد الله نجعفرالي محد فياست جادة أختهم الح عها اسمعيل وقالت اعم الم مقالتك علت الناس عن محدوا خوتي معمه فأخشى أن يقتلوا فردها فدقال انهاعدت علمه فقتلته ترحيس مجد بن خالد القسري بعدان أطلقه واتهمه مالكاب الى المنصور فلميزل فى حسيه ولما استوى أم مجد وكب رجل من آل أويس سأى سرح اسمه الحسين بن صغروج الى المنصور في تسع فيره الخبر فقال أنت رأيته قال نم وكلته على منبروسول الله صلى الله عليه وسلم ع تدادع الخير وأشفق المنصورمن أمره واستشارأهل سهودولته وبعث الىعم عبدالله وهو محبوس يستشبره فأشار علمه بأن يقصد الكوفة فانهم شيعة لأهل البيث فولل عليهم أمرهم ويحفها بالمسالح حتى يعرف الداخل والخارج ويستدعى سالم بن قنسة من الرى فيتعشد معيه كافة أهل الشأم و يعيه وأن يعث العطاء في الناس فرج المنصورالي الحوفة ومعه عبداللهن الرسع منعسد الله نعدالمدان ولماقدم الكوفة أرسل الى ريدن يحيى وكان السفاح يشاوره فأشار علمه بأن يشهن الاهواز بالخنود وأشارعلم مجعفر سنخفلة الهراني بأن سعث الحندالي المصرة فلاظهر براهم سلك الناحمة تمن وجه اشاوتهما وقال المنصور لعفر كيف خفت المصرة فاللاتأهل المدينة ليسوا أهل حرب حسهم أنفسهم وأهل الكوفة تحت قدهك وأهل الشأم أعداء الطالبين ولم يتى الاالبصرة ثمان المنصوركتب الى محد المهدى كاب أمان فأجابه عنه بالردوا التعريض بأمور فى الانساب والاحوال فأجابه المنصور عنكابه عثل ذلك والتصف كل واحدمنهما لنفسه بما نسغي الاعراض عنه مع أنهدما صحانم وبان نقله ماالطبرى في كتاب الكامل فن أراد الوقوف فلملتمها فيأماكنها غمان محداالمهدى استعمل على مكة مجد سالحسن ن معاوية سن عدالله استجعفروعلى المن القاسم ساسحق وعلى الشأمموسي سعدالله فسارمحدن الحسن الى مكة والقاسم معه ولقيهم االسرى بنعبد الله عامل مكة بيطن أذاخر فانهزم وملك محددمكة حتى استنفره المهدى اقتال عسى بنموسي فنفرهو والقاسم انعسدالله وبلغهماقتل مجدنواحى قديد فلحق مجدد مابراهم فكان معمالهم واختنى القاسم بالمدينة حتى أخذت له الامان امر أقعسى وهي بنت عمد الله من مجد ابن على بن عبد الله بن جعفر وأماموسي بن عبد الله فساوالي الشأم فلم نقبلوا منه فرجع الى المدينة تم لحق البصرة مختفها وعثر علمه مجدى سلمان بن على وعلى ابنه عمد الله و بعث به-ماالى المنصور فضر بم-ما وحسم-ماغ بعث المنصور عسى برموسى الى

المدينة لقتال محد فسارفي الحنو دومعه محدين أبي العماس بن السفاح وكثير ابن حصين العمدى وحمد بن قطمة وهو ازمى دوغيرهم فقال له ان ظفرت فأغدسها والذل الامان وان تغب فذأهل المدينة فانهم يعرفون فاهمه ومن لقمك من آل أبي طالب فعرفني به ومن لم يلقه ك فاقبض ماله وكان جعه فرالصادق فيمن تغيب فقبض ماله ويقال انه طلبه من المنصور لماقدم بالمدينة بعدد لك فقال قبضه مهديكم ولماوصل عسى الىفئته كتب الى نفرمن أهل المدينة السيدعيهم منهم عبدالعزيز بنالمطلب المخزومي وعدد اللهن مجدين صفوان الجعي وعبدالله ان عدي بنعلى بن أبي طالب فرح المعدد الله هو وأخوه عرواً نوعقد ل مجدبن عبدالله بنجد بنعقسل واستشار المهدى أصحابه في القدام بالمديث م في الخندق عليها فأمر بذلك اقتداء برسول الله صلى الله علمه وسلم وحفر اللندق الذى حفره وسول الله صلى الله علمه وسلم للاحزاب ونزل عدسي الاعرض وكان مجد قدمنع الناس من الخروج فيرهم فورج كثيرمنهم بأهلهم الى الجبال وبقى فى شردمة يسدة غ تدارك رأيه وأمر ألا الغلش بردهم فأعزوه ونزل عسى على أربعة أممال من المدينة وبعث عسكرا الى طريق سكة يعترضون محدا ان انهزم الى مكة وأرسل الى المهدى بالامان والدعاء الى الكتاب والسنة و يعذره عاقبة البغي فقال اعما أنارجل فررت من القتل مُ نزل عيسى الحرف الأنتى عشرة من رمضان سنة خس وأربعين فقام يومين غ وقف على مسلم و ادى الامان لاهل المدينة وأن تخلوا سنه و بن صاحبه فشتموه فانصرف وعادمن الغد وقدفرق القوادمن سائر جهات المدينة وبرز مجد في أسمايه ورايته مع عمان بن معدد بن خالدين الزبيروشعا رهم أحد أحدوطل أبو الغلش من أصحابه البراز فبرزاليه أخو أسدفقتله ثمآ خرفقت لواوقال أنااين الفاروق وأول مجمد المهدى بومنذ بلا عظما وقتل مده سمعن رحلاتم أمرعسي سموسي حسدبن قطبة فتقدم في مائة من الرجال الى حائط دون الخسدة فهدمه وأجازوا الخندق وقاتلوامن ووائه وصارهم أصحاب عمدالى العصرة أم عسى أصحامه فرموا الخندق مالحقائب ونصبواعلهاالانواب وجازت الخيل واقتتلوا وانصرف مجد فاغتسل وتحنط غرجه فقال اتراء أهمل المدينة والله لاأفعل أوأقتل وأنت نحوها فقال له بعض أسحابه فعن الموم في عدة أهل بدروطفق عسى سحصن من أعمايه ناشده في اللعاق بالبصرة أوغ مرها فدقول والله لا تبتلون مرتبن مرجع من الظهرو العصر ومضى فاحرق الديوان الذى فيما من العهم وجاء الى السعن

وقتل وياحب عمان وأخاه عباساواب مسلمين عقبة وتوثق محداب القسرى مالاتواب فلرصاوا السه ورجع النحصر بنالي مجدفة اللمعه وتقدم مجدالي وطن سلع ومعه بنوشعاع من الحس فعرقبوا دوابهم وكسروا حفون سموفهم واستمالوا وهرموا اصابعسى مرتين أوثلاثه وصعدنفر من أصحاب عسى الحسل وانحدروامنه الى المدينة ورفع بعض نسوة الى العماس خار الها اسود على منارة المسعد فلمار آه أصحاب مجدوهم بقاتلون هربوا وفتح بوغفارطر يقالا صحاب عسى فحاؤامن وراء أصحاب مجدونادى حمدبن قحطمة للبرازفأى ونادى اس حصين بالامان فلريصغ المه وكثرت فمها لحراح ثمقتل وقاتل محمدعلى شاوه فهذالناس عنه هداحتى ضرب فسقط لركسته وطعنهان قطية فى صدره م أخذراسه وأتى به عسى فيعثه الى المنصورمع مجدين الكرام عبدالله بنعلى بنعبد الله بنجعفر وبالبشارةمع القاسم بن الحسدن بن زيد بنا لسن وأرسل معهرؤس بى شهاع وكان قتل محدمنتصف رمضان وأرسل عيسى الالوية فنصت المدينة الامان وصلب محدوا صحابه مابين النه الوداع والمدينة واستأذنت زينب أخته في دفنه بالمقدع وقطع المنصور المرة في المحرعن المدينة حتى دن فيها المهدى بعده وكان مع المهدى سيف على ذوالفقار فأعطاه بومئذ رجلامن لنعارف دين كان له علم ه فلا ولى حقور بن سلمان المديث اخذهمنه وأعطاهمن مُ أُخده منه المهدى وكان الرسمد يتقلده وكان فيه عمان عشرة فقرة وكان معه من مشاهبری هاشم أخوموسی وجزة ب عدالله ب مجد بن علی بن الحسین وحسین وعلى ابنازيدس على وكان المنصوريقول عماخر جاعلى ونحن أخذنا شارأ سهماوكان على وزيدا بنا الحسن بن زيد بن الحسن وأبوه ما الحسن مع المنصوروا لحسن وتزيدوصالح بنومعاوية تنعيدالله ينجعفر والقاسم بناسحق ينعبدالله بنجعفر والمرجى على بنجعفر بناسحق بنعلى بنعسد الله بنجعفر وأبوه على مع المنصور ومن غيربى هاشم محد بن عبد الله بن عرب سعدد بن العاص ومحد بن علان وعبد الله بنعر بنحفص بنعاصم وأبو بكرب عبدالله بنعدين أيى سبرة أخذ أسدرافضرب وحدس فسحن المدينة فلمرز محموساالى أن نازل السودان بالمدينة على عمد الله من الربيء الحارثي وفزعنها الى وطن نخل وملكو اللدينة ونهبواطعام المنصور فرجابن أى سيرة مقدد اوأتى المسعدو بعث الى مجدين عران ومحدين عبد العزيز وغيرهما وبعثوا الى السودان وردوهم عما كانوافله فرحعو اولميصل الناس بومئذ جعة ووقف الاصبغ بنأى سفيان بن عاصم بن عبد العز بزاصلاة العشاء ونادى أصلى بالناس على طاعة أميرالمؤمنين وصل مأصبح ابن أبى سبرة وردمن العسدمانه بوه ورجعاب

اض الاصل

ساض بالاصل

الربيع من بطن غل وقطع رؤساء النعبد الله بن حفر بن عبد النه بن حفر بن عبد الرجن بن المسود بن عفر مة وعبد الهزير بن مجد الدراوردى وعبد الجيد بن حفر وعبد الله بن عطاء بن يعقوب مولى بني سيماع وبنوه تسعة وعسى وعمان الماخضير وعمان بن مجد بن خالد بن الز بيرقتله النصور من بعد ذلك لما أخذ بالبصرة وعبد العزيز ابن ابراهيم بن عبد الله بن مطيع وعلى بن المطلب بن عبد الله بن حنطب وابراهيم بن حفو بن مصعب بن الزبيروه شام بن عبرة بن الوليد بن معدا الجبار وعبد الله المن يذيذ بن هرمن وغيرهم

# \*(شأن ابراهيم بن عبدالله وظهوره ومقتله)\*

كانابراهم بنعبدالله أخوالهدى مجدقداشتدالطلب علمه وعلى أخمه مندخس سنين وكان ابراهم يتنقل في النواحي بفارس وبكرمان والجبل والحاز والمن والشأم وحضرمة مائدة المنصوربالموصل وجاءأخرى الى بغداد حين خطها المنصورمع النظار على قنطرة الفرات حن ثدة ها وطلبه فغاص في الناس فلم يوجد ووضع عليه الرصد بكل مكان ودخل ستسفمان بنحسان العمى وكان معروفا بصعبته فتحمل على خلاصه بأن أتى المنصور وقال أناآ يمك ما براهم فاجلني وغلامي على البريد وابعث مي الجند ففعل وجاء بالحندالى الست وأركب معدابراهم فى زى غلامه وذهب بالحندالى المصرة ولمرزل بفرقهم على السوت وبدخلها موهما أنه يفتشه حتى بقى وحده فاختني وطلمه أدبرالمصرة سفمان بنمعاو به فأعجزه وكان قدم قبل ذلك الاهوا زفطلمه مجدين حصين واختفى منه عند الحسن بن حميب ولقى من ذلك غيام قدم ابراهيم البصرة سنةخس وأربعين بعدظهو وأخمه مجديالدينة يحيى بنزياد بنحيان النبطي وأنزله بداره في بى لمث فدعا الناس الى سعة أخد موكان أول من بايعه عدله بن مرة العسى وعبدالله بنسفيان وعبدالواحد بزيادوع ربنسلة الهجيمي وعبدالله بنجي بن حصن الرقاشي وشوادعوته في الناس واجتم لهم كثيرمن الفقها وأهل العلم وأحصى ديوانه أربعة آلاف واشترامه محولوه الى وسط البصرة ونزل داراى مروان مولى ليشكرلينوب من الناس وولاه سفدان أمر البصرة الني سليم في مقدرة على أمره وكتب المه أخوه عجد يأمره مالظهوروكان المنصور بظاهروأ رسل في القوادمددالسفيانعلى ابراهيم انظهر ثمان ابراهيم خرج أول رمضان من سنة خس وأر بعين وصلى الصبح في الله امع وجاء دا رالامارة بابن سفيان وحسف وحبس القوادمعه وجاء جعفرومجدا باسلمان بنعلى في سمائة رجل وأرسل ابراهم اليها

اسلامل

المعين والقاسم الحدرورى فى خسىن رجلافهزمه ما الى ماب ز من بنت سلمان من على واليها بنسب الزيندون من بني العماس فنادى بالامان وأخدمن ست المال ألو ألف درهم وفرض لكل رجل من أصحابه خسين ثم أرسل المغبرة على الاهو ازفي مائة رجل فغلب عليها مجد بنا المصن وهوفى أردعة آلاف وأرسل عربن شدادالى فارس وبهاامعمل وعدالصمدا شاعلى فنعصنا فى دارا بحردوملك عرنواحها فأرسل هرون ان شمس العجلي في سبعة عشر ألف الى واسط فغلب عليها هرون نحد دالامادي وملكها وأرسل المنصور لحربه عامرين اسمعمل في خسة آلاف وقسل في عشرين فاقتناوا أياما غم تهادنواحتى رواما كالاميرين المنصوروا براهم غماءنعي مجدالي أخمه ابراهيم قبل الفطر فصلى يوم العمد وأخبرهم فازداد واحنقاعلي المنصورونفر فى حره وعد كرمن الغدوا ستغلف على البصرة غداد وابنه حسناه عهوأشار علمه أصحابه منأهل البصرة بالمقام وارسال الجنود وأمدادهم واحدا بعدوا حدوأشار أهل الكوفة باللعوق اليهالان الناس في انتظار لأولوراً وله مايوا نواءنك فساروكت المنصورالى عيسى بن موسى باسراع العودوالى دسلم بن قتيبة بالرى والى سالم بقصد ابراهيم وضم المه غيرهامن القواد وكتب الى المهدى مانف اذخر عة بن خازم الاهواز وفارس والمدائن وواسط والسواد والى جانبه أهل الكوفة فى مائه ألف يتربصون به غرمى كل ناحمة بحجرها وأقام خسس نوماعلى مصلاه و يحلس ولم ينزع عنه حسته ولا قمصه وقد توسخاويلاس السواداذاظهر للناس وينزعه اذادخل سته وأهديت لهمن المدينة امرأتان فاطمة بنت مجدب عيسى بنطلحة بنعسد الله وأمة الكريم بنت عمد اللهمن ولدخالد بن أسد فلم يحفل جها وقال ليست هذه أيام نساء حتى أنظر رأس ابراهم الى أورأسى له وقدم علىه عيسى بن موسى فبعثه لرب ابراهم فى خسسة عشراً لف وعلى مقدمته حمد سن قطبة في ثلاثه آلاف وسارابراهم من البصرة ومائه ألف حتى نزلامازا عسى سموسى على ستة عشرفر سخامن الكوفة وأرسل المه سلمن قتسة بأن عندق على نفسه أو بعالف عسى الى المنصور فهوفى حنه من الحنون و مكون أسهل علىك فعرض ذلك ابراهم على أصحابه فقالوا نحن هرون وأبو حعفر في أبد سا فأسمع ذلك رسول سالم فرجع غ تصافى اللقتال وأشار علمه بعض أصحابه أن محملهم كراديس ليكون أثبت والصف اذاانهزم بعضه تداعى سائره فأبي ابراهم الاالصف صف أهل الاسلام ووافقه بقية أصابه غاقتتاوا وانهزم جمدين قطية وانهزم معه الناس وعرض الهم عسى ناشدهم الله والطاعة فقال لهم حدد لاطاعة في الهزعة ولم يبق مع عسى الافل قلمل فشت واستمات وبيف اهو كذلك اذقدم جعفر ومجد بن سلمان

ابن على وجائمن وراءا براهيم وأصحابه فانعطفوالقتالهم والمعهم أصحاب عسى ورجع المنه زمون من أصحابه بأجعهما عترضهم امامهم فلا بطمقون محافة ولاوتو بة فانهزم أصحاب ابراهيم وثبت هوفى سمائة أوار بعمائة من أصحابه وحمد بقاتله ثم أصابه سهم بنحره فأبزلوه واجتمعوا عليه وقال حمد شدّ واعلى تلك الجاعة فاحصر وهم عن ابراهيم وقطعوا رأسه وجاوا به الى عسى فسعد و بعث الى المنصور وذلك الحسرية من ذى القعدة الحرام سنة خس وأربعين ولما وضع رأسه بين بدى المنصور بكر وقال والله الى كنت لهدا كارها ولسكنى الملت بك والملدت بى ثم جلس للعامة فأذن للناس فدخلوا ومنهم من بثلب ابراهيم من ضاة للمنصور حتى دخل جعفر بن حنظلة النهراني فسلم وجه المنصور وأقبل عليه وكناه بابي خالد واسندناه

#### \*(بناءمد سة دغداد) \*

والمدأ المنصورسنةست وأربعين في شاعمد ينة بغداد وسس ذلك ثورة الراوندية علمه بالهاشمة ولانه كان يكره أهل الكوفة ولايأمن على نفسه منهم فقعافى عن جوارهم وسارالى مكان بغداد الموم وجعمن كان هذالكمن البطارقة فسألهم عن أحوال مواضعهم في الحروا البردو المطروا لوحل والهوام واستشارهم فأشار واعلمه بمكانها وقالوا تعبيثك المبرة في السفن من الشأم والرقة ومصروا لمغرب الى المصرات ومن الصين والهندوالبصرة وواسط وديار بكر والروم والموصل فدجله ومن أرمينية ومااتصل بهافى تامراحتى يتصل الزاب وأنت بين أنهاد كالخنادق لاتعبر الاعلى القناطروا لحسور واذاقطعتهالم بكن لعد ولأمطمع وأنت متوسط بين البصرة والكوفة وواسط والموصل قريب من البر والمحروا لحبل فشرع المنصور في عارتها وكتب الى الشأم والحبل (١) والكوفةوواسط والبصرة في الصناع والفعلة واختار من ذوى الفضل والعدالة والعقة والامانة والمعرفة بالهندسة فأحضرهم لذلك منهم الخاج بنارطاة وأبوحنيفة الفقمه وأمر بخطها بالرمادفشكات أبواج اوفض لانها وطاقاتها ونواحها وجعل على الرمادحب القطن فاضرم نارا ثم نظراليها وهي تشتعل فعرف وسمهاوأ مرأن يحفر الاسسس على ذلك الرسم ووكل بهاأر بعة من القوادية ولى كل واحدمنهم ناحية ووكل أماحنه فة بعد الا جرواللبن وكان أزاده على القضاء والمظالم فأبي فحلف أن لا يقلع عند حتى يعمله علا فكان هذاوأم المنصورأن يكون عرض أساس القصرمن أسفله خسين ذراعاومن أعلاه عشرين وجعل فى البذاء القصب والخشب ووضع بده أول لبنة وقال بسم الله والحديقه والارص لله يورثها من عباده والعاقبة للمتقين

(۱) هى بلاد طبرستان فانها تسمى بلادالجبل و بلاد الديلم اه من خط الشيخ العطار ثم قال ابنواعلى بركة الله فلما بلغ مقدار قامة جاء الخبر يظهور محد المهدى فقطع البناء وسارالى الكوفة حتى فرغ من حرب مجدوأ خيه ورجع من مدينة ابن هميرة الى بغداد واستمرق في بنائها واستشار خالد بن برمك في نقض المدائن والايوان فقال لاأرى ذلك لانهمن آثار الاسلام وفتوح العرب وفيه مصلى على بن أبي طالب فاتهدمه بمعبة العيم وأمر بنقض القصر الابيض فاذاالذي ينفق في نقضه أكثر من عن الجديد فأقضر عنه فقال خالد لاأرى اقصارك عنه لئلا يقال عزواء ن هدم ما بناه غيرهم فاعرض عنه ونقل الابواب الى بغدادمن واسط ومن الشأم ومن الكوفة وجعل المدينة مدورة وجعل قصره وسطهالمكون الناس منه على حددسواء وجعل المسعد الحامع بحانب القصروعل لهاسورين والداخل أعلى وناخارج ووضع الجاجب ارطاة قبلة المسعد وكان وزن اللبنة التي يني بهامائة رطل وسمعة عشر رطلا وطولها دراع فى ذراع وكانت بوت جاعة من الكتاب والقواد تشرع أبواج الى رحبة الجامع وكانت الاسواق داخل المدينة فأخرجهم الى ناحية المكرخ لما كان الغرباء يطرقونها ويبيتون فيهاوجعل الطرق أربعين ذراعاوكان مقدا رالنفقة عليهافي المسجدوا لقصر والاسواق والفضلان والخنادق والابواب أربعة آلاف ألف وعاعائه ألف وثلاثهة وثلاثين ألف درهم وكان الاستاذمن البنايين يعمل يومه بقيراط والروز كارى بحبتين وحاسب القوادعندالفراغمنهافالزم كالرعابق عنده وأخذه حتى أخذمن خالدبن الصلت منهم خسة عشر درهما بعدأن حسم عليها

# \*(العهدالمهدى وخلع عسى بن دوسى)\*

كان السفاح قدعهدالى عيسى بن موسى بن على وولاه على الكوفة فلم يزل عليها فلما كبر المهدى أراه المنصوراً بوه أن يقدمه في العهد على عيسى وكان يكرمه في جلوسه في المهدى أراه المنصوراً بوه أن يقد مه في العهد فقال في المار المؤمنة من كدف بالايمان التى على "وعلى المسلمان وألى من ذلك فتغير المائدة وباعده بعض الذي وصار بأذن المهدى قبله ولعدمه عيسى بن على "وعبد المحدث وباعده بعض الذي وصار بأذن المهدى واستمر المنصور على التنكرله وعزله عن الكوفة بدخل عيسى في المعدد وجعل عملى من المنافق والمعدى بالعهد وجعل عيسى من بعده و يقال انه أعطاه احد عيسى نفسه في المنصور المهدى بالعهد وجعل عيسى من بعده و يقال انه أعطاه احد عشر ألف الف درهم ووضع الحند في الطرفات الاذاه واشهاد خالد بن برمك علمه جاءة من الشمعة بالخلع تركت جمعها الانه الم المنصور وعدالته المقطوع بها فلا يصح من تلك الاخبار شي

قرله لانه من آثار الاسلام الخهو في الحقيقة من بناء الاحكاسرة وآثارهم بحسب الانشاء ومعدى كونه من آثار الاسلام أنه دل على أن الاسلام أنه دل أباد هذه الدولة على أن الاسلام التي بنت هذا البناء وملكوا المناء وملكوا المناء وملكوا المعار العطار

# \*(خروج استادسيس)\*

كان رجل ادعى النبوة في جهات خواسان فاجمع المه نحو ثلمًا نه ألف مقاتل من أهل هراة وبا ذغيس ومعسمان وساراليه الاختم عامل مروالروذفي العساكر فقاتل الاختم وعامة أصابه وتشامع القوادفي لقائه فهزمهم وبعث المنصور وهو بالبرداق خازم بن خزيمة الى المهدى في اشىء شر ألفافولاه المهدى حربه فزحف المه في عشرين الفاوجعلعلى ممنته الهمتم بنشعبة بنظهم وعلى مسرته نهار بن عصن السعدى وفى مقدمته بكاربن مسلم العقدلي ودفع لواء للزبر قان ثمرا وعهم في المزاحفة وجاء الى موضع فندف عليه وجعل له أربعة أبو أب وأتى أصحاب استادسيس بالفوس والمواعمل المطمو الذندق فبدؤا بالداب الذى بلى بكارب مسلم فقاتلهم بكاروا صحابه حتى ودوهم عن اجم فأقبلوا على باب خازم وتقدم منهم الحريش من أهل محدد تان فأحر خازم الهيش نشعبة أن يحرب من باب بكار وبأنى العدومن خلفهم وكانوا متوقعين قدوم أبى عون وعرب مسلم بن قتيبة وخرج خازم على الحريش واشتد قداله معهم وبدت أعلام الهيشمن ورائهم فكمرأهل العسكر وجلوا عليهم فكشفوهم ولفهم أححاب الهبش فاسترقيهم القتل فقتل سيمغون ألفاوأ سرأ ربعة عشروتحص استادسيسعلى حكم أى عون في مان يوثق هووينوه ويمتق الماقون وكتب الى المهدى بذلك فكتسالمهدى الى المنصورويقال الاستادسيس أيوس اجدل أم الأمون وابنه عالى خال المأمون الذى قبل الفضل بنسهل

# \* (ولا ية هشام بن عراات الى على السند) \*

كان على السندا يام المنصور عرب خفص بن عمان بن قبيصة بن ألى صفرة و دافب من الحى ألف و حل كان و رأم المهدى ما قدمنا و بعث المه عمد الله الاشترالي المصرة لمدعوله فسارمن هنالك الى عرب خفص و كان تشديع فأهدى له خدالا لي تمريخ المن المائه ثم دعاه فأجاب و بايع له وأنزله عنده محتفيا و دعا القواد وأهل البلد فأجار المخزق الاعلام وهما ليسة من الساض يخطب فيها وهو في ذلك اذفاه الخبر بقتل المهدى فدخل على ابنه أشتروعزاه فقال له الله في دى فأشار علمه باللها قالمائل معروفا مالوفا و فأرسل المه بعدان عاهده علمه واستقر عند ذلك الملك و تسلل المد مجاعة من بالوفا و فأرسل المه بعدان عاهده علمه واستقرعند ذلك الملك و تسلل المد مجاعة من بالزيدية نحوامن أربع ما له و باغ ذلك المنصور فغاظه و كتب الى عرب حفص بعزله وأقام يفكر فين يولمه السند وعرض له يوماه شام من عرائه على وهورا كب ثم المعه وأنا على يتسه وعرض علمه أخته فقال للربيع لو كانت لى حاجة في الذيكاح لقسلت في الكي يتسه وعرض علمه أخته فقال للربيع لو كانت لى حاجة في الذيكاح لقسلت في الكي يتسه وعرض علمه أخته فقال للربيع لو كانت لى حاجة في الذيكاح لقسلت في الكي يتسه و وربي على الله علي المناس عرائه على المناس في المناس في النه على المناس في الله على المناس في الله عليه في المناس في الله يعلم في الله عليه في المناس في الله بعد المناس في الله عليه في المناس في الله في المناس في الله في المناس في الله في المناس في الله في المناس في المناس في الله في المناس في الله في المناس في الله في المناس في المناس في الله في المناس في الله في المناس في الله في المناس في

كانالسفاح قدولى عند يعتم على الكوفة عمداود بنعلى وجعل على عاشه عبد الله بن بسام وعلى شرطت مموسى بن كعب وعلى ديوان اللراج خالد بن برمك و بعث عمعبدالله لقدال مروان مع ألى عون بن يزيد بن قطبة تقدمة و بعث يحيى بن جعفر النقام بن العباس الى المدائن وكان أحدين قطبة تقدمة وبعث أيا المقظان عمان بن عروة بنعاوبن باسرالى الاهو ازمدد السام بنابراهم ودفع ولاية خراسان الى ألى مسلم فولىأ بومسلم عليهاايادا وخالدبن ابراهم وبعث عه عدد الله في مقدمته لحرب مروان أخاهصالحا ومعه أبوعون بنبزيد فللظفروا نصرف تركأ باعون بزيد عصروا ستقلءمد المه بولاية الشأم وولى السفاح أخاه أباجعفر على الحزيرة وارممنية واذربيجان فولى على ارمينه فرندبن أسدوعلى اذربيحان معدس صول ونزل الحزيرة وكان أبومسلمولى على فارس مجد بن الاشعث حين قتل أمامسلة الخلال فيعث السفاح عليها عسى فنعه مجد بنالاشعث واستخلفه على الولاية فيعث عليهاعمه اسمعمل وولى على الكوفة ابن أخسموسي وعلى المصرة سفمان بن معاوية المهلي وعلى السندمنصور بنجهور ونقلعهداودالى ولاية الحجاز والمن والمامة غمولى على البصرة وأعمالها وكوردجلة والبحرين وعمان وتوفى داود بنعلى سنة ثلاث وثلاثين فولى مكانه على المن مجدين يزيد سنعمد الله سنعمد المدان وعلى مكة والمديثية والطائف والهمامة خاله زياد سنعمد الله بن عبد المد أن الحاري وهوء يحدب بزيد وفها بعث محدب الاشعث الحافريقية ففتحهاوفى سنةأربع وثلاثهن بعث صاحب الشرطة موسى بن كعب لقتال منصوربن جهور وولاه مكانه على السند فاستخلف مكانه على الشرطة المسم سن زهر وتوفى عامل المن مجدين رند فولى مكانه على بن الرسع بن عسد الله الحارثي ولما استخلف المنصوروا نتقض عبد الله بنعلى وأبومسلم ولى على خراسان أبادا ودخالدبن ابراهيم مُ هلك خالد وعلى مصرصالح بنعلى وعلى الشام ابنابراهيم سنةأوبعين فولىمكانه عبدالجبار بنعبددالرجن فانتقض لسنةمن ولايته فبعث المنصورابه المهدى على خراسان وفى مقدمته خازم بن خزيمة فظفر بعبد الجساروية في سلمان عامل المصرة سنة أربعن فولى مكانه سفيان س معاوية ومات موسى بن كعب السند وولى مكانه المه عمينة فانتقض فمعث المنصور مكانه عربن حفص ن أى صفرة وولى على مصرفى هذه السنة حدد من قطبة وولى على الخزيرة

والثغوروالعواصم أخاه العماس بنعجد وكانبها يزيدين أسمد وعزل عمه اسمعمل عن

الموصل وولى مكانه مالك بن الهيثم الخزاعى وفى سنة ست وأربعين عزل الهيثم بن

معاوية وولى على مكة والطائف مكانه السرى بن عبد الله بن الحرث بن العباس قله

ض الاصل

اليهامن المامة وولى مكانه من المن قم س العماس بن عبد الله من العماس وعزل حمد ان قطمة عن مصر وولى مكانه نوفل ن الفرات مع عزله وولى مكانه بزيد بن حاتم ب قسصة ان المهلب بأى صفرة وولى على المدينة محدين خالد بنعيد الله القسرى ثماتهمه في أمرابن أى الحسن فعزله وولى محكانه رياح بنعمان المزنى ولماقتله أصحاب محد المهدى ولى مكانه عبدالله بنالر سع الحارثي ولمناقتل ابراهم أخو المهدى سنةخس وأربعن ولى المنصور على المصرة سالمن قتيمة الماهلي وولى على الموصل المهجعفرا مكان مالك ن الهميم و اهد معه حرب نعد الله من أكابر قواده مع ولسالم بن قديمة عن المصرة سنة ست وأربعن وولى كانه محدين سلم ان وعزل عدد الله بن الريدع عن المدينة وولى مكانه جعفر بن سلمان وعزل السرى بن عبد الله عن مكة وولى مكانه عهعمدالعمد بنعلى وولى سنةسمع وأربعين على الكوفة عجد بنسلمان مكان عسى موسى لما مخطه بسب العهد وولى مكان مجد بن سلمان على المصرة مجد ابن السفاح فاستعفاه ورجع الى بغداد فاتواستخلف بماعقية بنسالم فأقره وولى على المدينة حمة رسلمان وولى سنة عان وأر بعن على الموصل خالدين رمال لافساد الاكرادف واحيها وعزل سنة تسع وأريعن عمعددالصد عنمكة وولى مكانه مجددن الراهم وفي سنة خسين عزل حقر من سلمان عن المدينة وولى مكانه المسن انزيدبن الحسن وفيسنة احدى وخسين عزل عربن حفص عن السندوولي مكانه دشام بنع روالثعلى وولى عرب مفص على افريقة غريمترند بن حاتم من مصرمدداله وولى مكانه عصر محدب سعد وفي هدده السينة قتل معن بن زائدة بسعستان كاتقدم فقام بأمره رنداب أخمه رندفأقره المنصور ثمعزله وفى هذه السنة سارعقبة بنسالم من المصرة واستخلف نافع بن عقبة فغزا المحربن وقتل ابن حكم العدوى واستقصره المنصور باطلاق أسراهم فعزله وولى جابر بن مودة الكلابي غوله وولى مكانه عدد الملك بن طسان النهرى غ عزله وولى الهيم بن معاوية العكى وفيهاولى على مكة والطائف محد بنابراهم الامام ع عزله وولى مكانه ابراهم ابن أخسه يحيى ان مجدوولي على الموصل اسمعمل س خالد بن عمد الله القسرى ومات أسد بن عمد الله أمرخواسان فولى مكانه حمدن قطمة وفي سنة ثلاث وخسمن وفي عمدالله اس بنت أى لهلى قاضي الكوفة فاستقضى شريك بن عبد الله النفعي وكان على المين بزيد بن منصوروفى سنة خس وأربعن بلأربع وخسسن عزل عن الجزيرة أخاه العماس وأغرمه مالا وولى مكانهموسى س كعب الشعمى وكان سب عزله شكامة تزيد من أسد منه ولم يزل ساخطاعلى العماس حتى غضب على عمه اسمعمل فشفع فمه اخونه عومة

المنصورفة العسى ن دوسى باأمر المؤمنين شفعوا في أخيهم وأنت ساخط على أخيك العماس منذ كذا ولم يكلمك فعه أحدمنهم فرضى عنه وفى سنة خس وخسه ن عزل مجد النسلمان عن الكوفة وولى مكانه عرب زهرالضي أخاللسب صاحب الشرطة وكان من أساب عزله انه حس عبد الحكريم ن أبي العوجاء خال معن بن زائدة على الزندقة وكتب المهأن يتمنأ مره فقتله قبل وصول الكتاب فغض علمه المنصوروقال القدهمت أن أقدمه وعزل عدميسى في أمر ولانه الذي كان أشار بولاته وفيها عزل الحسن بن زيدعن المديدة وولى مكانه عه عدد المعدين على وكان على الاهواز وفارس عمارة بنجزة وفى سنة سبع وخسين ولى على المعرين سعمد من دعلم صاحب الشرطة بالبصرة فأنفذ اليهاائه تمماومات سوار بن عبد الله قاضي البصرة فولى مكانه عسدالله بنالحسن بالمسن العسرى وعزل مجدب الكاتب عن مصروولى مكاته مولاه مطرا وعزل هشام بنعرعن السندوولي مكانه معمد بن الحلمل وفي سنة ثمان وخسين عزل موسى بن كعب عن الموصل لشئ بلغه عنه فأص المه المهدى أن يسير الى الرقة مور بابزيارة القدس ويكفل طريقه على الموصل فقيض عليه وكان المنصور قدألزم خالدى رمك ثلاثة آلاف ألف درهم وأحله في احضارها ثلاثا والاقتله فيعث المدعى الى عمارة من حزة وممارك التركى وصالح صاحب المصلى وغيرهم من القواد المستقرض منهم قال يعيى فكلهم بعث الاأن منهم من منعني الدخول ومنهم من يجسني مالرة الاعمارة بنجزة فأنه أذنلى ووجهه الى الحائط ولم يقسل على وسلت فردخه فا وسألكيف خالدفع زفته واستقرضته فقال ان أمكنني شئ يأثيك فانصرفت عنه ثمأنفذ المال فجمعناة فى يومين وتعددرت تلمائه ألف ووردعلى المنصورا تتقاص الموصل والحزرة وانتشارالا كراديها ومضطموسي سنكعب فأشارعلمه المسس سنزهبر يخالد النبرمك فقال كمف يصلح بعدما فعلنا فقال أناضامنه فصفح له عمادق علمه وعقد لهعلى الموصل ولانه يعيى على أذر بعان وسارامع المهدى فعزل موسى بن كعب وولاهما قال يحيى وبعثني خالدالي عمارة بقرضه وكان مائة ألف فقال لي أكنت لاسك صديقا قمعني لاقت ولمرزل خالدعلى الموصل الى وفاة المنصور وفي هدفه السنة عزل المنصور المسبب بنزهم وعن شرطته وحسه مقدد الانه ضرب أدان بن بسمرا لكاتب بالسياط حتى قتله وكان مع أخمه عمر سن زهم والكوفة وولى المنصور على فارس نصر تنحر بانعددالله تمعلى الشرطة بغدادعر بن عبدالرحن أخاعبدالجبار وعلى قضائها عبدالله بنعد بن صفوان عمشفع المهدى فى المسب وأعاده الى شرطته

كانأم الصوائف قدانقطع منذسنة ثلاثين عاوقع من الفتن فلما كانت سنة ثلاث وثلاثين أقبل قسطنطين مال الروم الى ملطمة ونواحيها فنازل حصن بلج واستنحدوا أهل ملطمة فأمذوهم بثمانما نةمقاتل فهزمهم الروم وحاصروا ملطمة والجزيرة مفتوحة وعاملهاموسي بن عب بخراسان فسلوا البلدعلى الامان لقسطنطين ودخلوا الىالجزيرة وخرب الروم ملطمة ثمساروا الى قالمقلافقتيوها وفى هذه السنة سارأ بوداود وخالدبن ابراهم الحالجان فدخلها فلمتنع علسه وتحصن منسه السسن ماجيهم وحاصره مذة ثمفرض الحصن ولحق بفرغانة ثمدخلوا بلاد الترك وانتهوا الى بلدااصين وفيها بعث صالح بن على بن فلسطين سعيد بن عيد الله لغز والصائفة وراء الدروب وفى سنة خس وثلاثين غزاعبد الرجن بن حسب عامل افريقية جزيرة صقلية فغنم وسي وظفر عالمنظفر به أحدقله غمسفل ولاة افريقية بفتن البربر فأمن أهل صقلمة وعرالحصون والمعاقل وجعلوا الاساط للطوف بصقلمة للحراسة وربما صادفوا تجارالمسلمن في البحرفأ خذوهم وفي سنة ثمان وثلاثن خرج قسطنطين ملك الروم فأخذم لطمة عنوة وهدم سورها وعفاءن أهلها فغزا العماس بن مجدالصائفة ومعه عما مصالح وعسى وبنى مأخر به الروم من سور ملطسة من سورة الروم وردالها أهلها وأنزل بهاا لحندود خلدارا لحرب من درب الحرث ويوغل في أرضهم ودخل جعفر بن حنظلة البراني من درب ملطمة وفي سنة تسع وثلاثين كان الفداء بين المسلمن والروم فى اسرى فالمقلا وغرهم مغزا مالصائفة سنة أربعين عبد الوهاب بن ابراهم الامام ومعه الحسن بن قطبة وسار البهم قسطنطين ملك الروم في ما ثه ألف فبلغ جيمان وسمع كثرة المسلين فأجم عنهم ورجع ولم تكن بعدهاصائفة الىسنة ست وأربعين لاشتغال المنصور بفتنة بى حسن وفى سنةست وأربعين خرج التراؤوا لدربن اب الابواب وانتهواالى ارمسنية وقتلوامن أهلها جماعة ورجعوا وفى سنة سبع وأربعين أغارا سترخان الخوارزي فيجعمن التراءلي أرممنية فغنم وسي ودخل تفليس فعاث فها وكان حرب نعيد الله مقم الالموصل في ألفين من الحند الكان الخوارزى الحزرة فأمره المنصور بالمسرادب الترائم جبربل نعيى فانهزموا وقتل حرب في كثيرمن المسلمن وفيها غزا بالصائفة مالك بن عبدا لله الخنعمي من أهل فلسطين و يقال له ملك الصوائف فغنم غنائم كثبرة وقسمها بدرب الحرث وفى سنة تسع وأربعين غزا بالصائفة العماس ن محدومعه الحسن ن قطعة ومحدين الاشعث فدخلوا أرض الروم وعاثوا ورحعوا ومات مجدن الاشعث في طريقه في سنة احدى وخسين وقتل أخوه محمد ولميدر شغزا بالصائفة سنة أربع وخسس زفر بنعاصم الهلالى وفى سنة خس

بعدهاطلب ملك الروم الصلح على أن يؤدى الجزية وغزا بالصائفة يزيد بن أسد السلمى وغزا بها سائفة يزيد بن أسد السلمى وغزا بها سائفة معيوب بن يعيى من درب الجري ولتى العدق فاقتلوا م تعاجزوا

## \* (وغاة المنصورو سعة المهدى) \*

وفى سنة عمان وخسين توفى المنصور منصرفامن الحج بيئر معون است خلت من ذى الحجة وكان قدأ وصى المهدى عندودا عه فقال لمأدع شدأ الاتقدّمت المك فمه وسأوصمك بخصال ومأأظنك تفعل واحدةمنها ولهسفط فمددفا ترعله وعلمه قفل للايفقعه غيره فقال للمهدى انظرالى هذا السفط فاحتفظيه عان فيهعلم آ نائك ماكان وماهو كائن الى بوم القمامة فان أحزنك أمر فانظرفي الدفترالكميرفان أصدت فعه ماتريد والافني الثاني والثالث حتى تبلغ سبعة فان ثقل علمك فالكراسة الصغيرة فانك واجدماتر يدفيها وماأظنك تفعل فانظره في المدينة واللائن تستمدل ماغرها وقد جعت فيها من الاموال ماأنكرعلدك الخراج عشرسنين كفالة لارزاق الجندوالنفقات والذرية ومصلحة السوت فاحتفظها فانك لاتزال عزبزامادام ستمالك عامرا ومأظنك تفعل وأوصدك بأهل ستك وأن تظهركرامهم وتحسن الههم وتقدمهم وتوطئ الناس أعقى ابهم ويوليهم المنابرفان عزائ عزهم وذكرهم لك وماأ ظنك تفعل وأوصيك بأهل خراسان خبرا غانهـ م انصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهـ م ودماءهـ م في دولتك وأنلاتخرج محبتا من قلوبهم وأن تحسن الهم وتحاوز عن مسلم وتكافئهم عماكان منهم وتخلف من مات منهم في أهله وولده وما أطبك تفعل والالـ أن تبني مدينة الشرقمة فانكلاتم بناهما وأظنك تفعل وايالة أن تستعين برجل من بني سليم وأظنك ستغعل والالأأن تدخل النساء فيأم لأوأطنك ستفعل وقبل قال لهاني ولدت في ذي الحجة وولت في ذي الحجة وقد يحس في نفسي أن أموت في ذي الحجة في هذه السينة وانماحتك الحج على ذلك فاتق الله فيما عهد المسلمن أمور المسلمن بعدى يحمل لك فيماكر مك وحرنك فرجاو مخرجاو مرزقك السلامة وحسن العاقبة من حمث لانحتسب بانى احفظ محداصلى الله علمه وسلم فى أمته يحفظك الله و يحفظ علمك أمورا وايال والدم الحرام فانه حوب عندا لله عظيم وعارف الدنيالازم مقيم والزم الحدودفان فيهاصلاحك فى الآجل وصلاحك فى العاجل ولاتعتدفها فتبورفان الله تعالى لوعلم انشأأ صلح منهالدينه وأزجر عن معاصمه لامر به فى كتابه واعلم ان من شدة غض الله اسلطانه أم في كما به تضعمف العداب والعقاب على من سعى فى الارض فسادامع ما ادّخرام من العداب الالم فقال انماج اعالذين يحاربون الله

ورسوله ويسعون في الارض فسادا الا مقفالسلطان باني حسل الله المته وعروته الوثق ودينه المقني فاحفظه وحصنه وذبعنه وأوتع المحدين واقع المارفين منه وقابل الخارحن عنه مالعقاب ولاتعاوزماأص اللهبه في محكم القرآن واحكم بالعدل ولاتشطط فانذلك أقطع للشعث وأحسم للعدة وأغجع فى الدواء واعف عن الني عنليس مك المه حاجة مع ماأ خلف ملك وافتح بصلة الرحم وبرالقرابة والالوة والتبديد لاموال الرعمة واشحن الثغورواضبط الاطراف وأتن السمل وسكن العامة وأدخل المرافق عليهم وارفع المكاره عنهم وأعد الاموال واخزنها والألؤ والنبديد فان النوائب غسر مأمونة وهيمن شبع الزمان وأعدالا كراع والرجال والجندما استطعت وانالة وتأخيرع لالبوم لغدفتتداول الاموروتفسع وخدف احكام الاموروالنازلات فأوقاتهاأولا أولا واجتدوهم فيها وأعدر جالاباللسل لعرفة ما يكون بالنهارور جالا بالنها ولمعرفة مأيكون بالليل وباشر الامو وبنفسك ولاتفحر ولاتكسل واستعمل حسن الظن وأسئ الظن بعدماك وكأبك وخذنقسك بالسقظ وتفقدمن سبت على بايك وسهل اذنك للناس وانظرف أمر النزاع المك وكلبهم عنناغه فاعمة ونفساغه ساعمة ولاتنم فان أماك لم ينم منذولي الخلافة ولادخل عبنه المغمض الاوقليه مسته عظ هده وصدى المك واقه خلمفتى علمك غودعه وسارالي الكوفة فأحرم منها فارنا وساق الهدى وأشعره وقلده لامام خلت من ذي القعدة ولماسار د نمازل عرض له وحمه الذي مات به ماشتد فعل يقول الرسع وكان عديله مادربي الى حرم ربي هار مامن ذنو بي فلما وصل برممون مات سعر السادس من ذى الحجة لم يحضر الاخدمه والرسع مولاه فكتموا الام شمغدا أهل سهعلى عادتهم فدعاعدى بنعلى الم شعيسى بن موسى بن محمد ولى العهدم الاكابروذوى الانساب عامتهم فبايعهم الرسع للمهدى عمايع القواد وعامة الناس وسارالعباس بزعجه وعجد بنسلمان الى مكة فبايعا الناس المهدى بن الركن والمقام وجهزوه الى قبره وصلى علمه عسى بن موسى وقدل ابراهم بن معى ودفن في مقبرة المعلاة وذلك لاثنتين وعشرين سنة من خلافته وذكر على بن مجد النوفلي عن أيه وهومن أهل البصرة وكان عقلف الى المنصور تلك الامام قال حمت من مكة صدعة موته الى العسكر فاذا موسى بن المهدى عند عود السرادق والقاسم بن المنصورف ناحية فعلت انه قدمات ثمأقبل الحسين بنزيد العلوى والناسحق ملؤا السرادق وسمعناه مساليكا مخرج أبوالعنبرا لخادم مشقوق الاقسة وعلى رأسه الترابوهو يستغيث وقام القاسم فشق ثمامه ثمخر جالر سعوفى بده قرطاس فقرأه على الناس وفيه بسم الله الرجن الرحيم من عبد الله المنصور أمير المؤمنين الى من خاف

امن بني هاشم وشمعة من أهل خراسان وعامة المسلمن ثم بكي و بكي الناس ثم قال البكاء امامكم فانصة وأرجكم الله عقراً أمّا بعدفاني كتنت كابي هذا وأناحي في آخر يوم من أنام الدنيا اقرأ علمكم السلام وأسأل الله أن لا يفتنكم بعدى ولا بلسكم شمعا ولالذيق بعض م أس بعض ثم أخذ في وصيتهم للمهدى و- ثهم على الوفاء بعهده م تناول الحسن بن زيدو كال قم فبايع فبايع موسى بن المهدى لا يه مرايع الناس الاول فالاول مدخل بنوهاشم وهوفى أكفانه مكشوف الرأس لمكان الاحرام فحملوه على ثلاثه أممال من مكة فدفنوه وكان عيسى بن موسى لمايايع الناس أبى من الشسعة فقال لهعلى بن عيسى بن ماهان والله لتبايعت والاضر ساعنقل ثم بعث موسى تألمهدى والرسع بالخبر والبردة والقضي وخاتم الخلافة الى المهدى وخرجوا من مكة ولماوصل الخيرالي المهدى منتصف ذى الحة اجتمع المه أهل بغداد و ما يعوه وكانأ ولمافعله المهدى حننويع انه أطلق من كان في حس المنصور الامن كان في دم أومال أوعن يسعى بالفسادوكان فمن أطلق يعقوب بندا ودوكان محبوسامع الحسن ابن ابراهم منعد دالله بن حسن بن الحسب فلما أطلق سا وظن ابراهيم و بعث الى من يثق به بحفر سرب يفضى الى محسه و بلغ ذلك بعدة وب بن دا و دفياء الى ابن علاقة القاضي وأوصله الى أبى عسدالله الوزير الموصله الى المهدى فأوصله واستخلا وفلم يعدثه حتى قام الوزر والقاضي وأخبره بتعقيق الحال فأمره بتعويل الحسن ثم هرب بعد ذلك ولم يظفر به وشاور يعقوب سدا ودفى أمره فقال أعطه الامان وأناأ - ضره وأحضره ثم طلب من المهدى أن يجعل له السدل فى رفع أمور الناس ورا عامه المه فأذن له وكان يدخل كلاأرادو رفع المه النصائع فى أص الثغورو بناء الحصون وتقوية الغزاة وترو يحالعذاب وفكالئاالاسرى والمحموسين والقضاءعن الغارمين والصدقةعلى المتعفف من فخطى بذلك وتقدّمت منزلته وسقطت منزلة أبي عددالله ووصله المهدى بمائة ألف وكتب له التوقيع الأخاف الله

# \*(ظهورالمقنع ومهلك)\*

من ناحيتهم وحاربهم أبوالنعمان والجندوليث بنصر بنسمارفقتاوا أخاه محد ابن نصر وحسان ابن أخيه تم وأنفذ المهدى الهدم جبريل بن يحى وأخاه بريداقتال المسطة فقاتلوهم أربعة أشهر في بعض حصون بخارى وملكوه عنوة فقتل منهم سعمائة ولحق فالهم بالمقنع وجبريل في اساعهم شميعت المهدى أماعون لحاربة المقنع فلم الغي فقتاله في عنامه المواويس وأوقعوا بأعماب المقنع الحريشي وأناه عقد بن مسلم من ذم فاجتمع وابالطواويس وأوقعوا بأعماب المقنع في بسام فقص موابيا وجاه علافنا زلهم وفسد ما بنه فهزموهم ولحق فلهم بالمقنع في بسام فقص موابيا وجاه علافنا زلهم وفسد ما بنه وبين الحريشي فكتب الحريشي الى المهدى بالسعاية في معاذ و يضمن المحكفاية ان أفرد بالحريث والمائية والمدين المحكفاية بالكان الحريث والمهام وخرج المقنع وأمد معاذ بالمه والموابية والمدين والمدين والمدين والمدين والمدين والمدين والمدينة والمدين والمدي

# \* (الولاة أيام المهدى) \*

وعزل المهدى سنة تسع و خسين عمد اسمعيل عن المكوفة وولى علم السحق من الصفاح الكندى ثم الاشعى وقتل عيسى بن لقمان بن محد بن صاحب الجمعى وعزل سعيد بن دعلج عن احداث البصرة وعسد الله بن الحسن عن الصلاة وولى مكانم ما عبد الملك بن أبوب ابن طيسان الفهيرى ثم جعسل الاحداث الى عمارة بن جزة فولا هماللسود بن عبد الله الماهلى وعزل قثم بن العباس عن العمامة وولى مكانه الفضل بن صالح وعزل مطرامولى المنصور عن مصر وولى محسد الله الماهم وعلى عبد الله بن عجد بن على عن المدينة وولى مكانه عجد بن عبد الله المدينة وولى مكانه عجد بن عبد الله الكثيرى ثم عزله وولى عبد الله بن عجد بن الملك وتوفي معبد بن الخليس عبد الرحن بن صغوان ثم عزله وولى مكانه زفر بن عاصم الهلالى وتوفي معبد بن الخليس عبد السان فولى علم المكانه أباء ون عبد الملك بن يدثم مخطه سسنة سستين فعزله وولى معاذ بن مسلم وولى على المين رجاء بن روح وولى على قضاء الحسكوفة شريك معاذ بن مسلم وولى على المين رجاء بن روح وولى على قضاء الحسكوفة شريك وولى على المند بسطام بن عروولى على الميامة بشر يك شعر المورة عبد الله بن المامة بشر المنذروفي سمنة احدى وتسعين ولى على السند معد بن الاشعث واستقضى عافية المن المنذروفي سمنة احدى وتسعين ولى على السند معد بن الاشعث واستقضى عافية المناذروفي سمنة احدى وتسعين ولى على السند بسطام بن عروولى على المناذروفي سمنة احدى وتسعين ولى على السند معد بن الاشعث واستقضى عافية المناذروفي سمنة احدى وتسعين ولى على السند معد بن الاشعث واستقضى عافية المناذروفي سمنة احدى وتسعين ولى على السند معد بن الاشعث واستقضى عافية

ياص الاصل

القاضي مع الناعلانة مالرصافة وعزل الفطل للناصالح عن الخزيرة وولى مكانه عمدالممدن على وولى عسى بالقمان على مصر وبريدن منصور على سوادالكوفة وحسان السرورى على الموصل و بسطام بنعروالمعلى على أذر بصان وعزله عن السند وتوفى نصر تنمالك من صالح صاحب الشرطة فولى مكانه حزة تن مالك وكان الامان بنصدقة كأشاللوشد فصرفه وحعلهم الهادى وجعل هومع هورن يعيى اس خالدوعول محدس سلمان أماضم رقعن مصر وولى مكانه سلمان بروجاء وكان على سوادالكوفة يزيدين منصوروعلى احبداثها اسحقين منصور وفي سينةست وستبن عزل على من سلمان عن المن وولى مكانه عدد الله من سلمان وعزل مسلة من رجاعين مصر وولى مكانه عسى بناهمان عزله لاشهر وولى مكانه مولاه واضحا ععزله وولى مكاله يحى الحريشي وكان على طبرسة ان عرب العلاء وسعد بن دعل وعلى برجان مهال بنصفوان ووضع ديوان الارمة وولى عليها عربنيز يعمولاه

## \*(العهدالهادى وخلع عسى)\*

كان جاعةمن بني هاشم وشمعة المهدى خاضوافى خلع عسى بن موسى من ولاية العهدوالسعة لموسى الهادى بالمهدى وغي ذلك الى المهدى فسرته واستقدم عسى النموسي من منزله بالرحمة من أعمال الكوفة فامتنع من العدوا فاستعمل المهدى على الكوفة روح بنام وأوصاه بالافراه فلم عدسسلاالى ذلك وكان عسى لايدخل الكوفة الانوم جعة أوعمد وبعث المسه المهدى يتهدده فلمعب ثربعث عه العماس يستقدمه فلمعضر فمعث فالدين من الشمعة فاستحضراه المه وقدم على عسكرا لمهدى وأقام أماما يحتلف المهولا بكلمشئ حضرالدار بوما وقداجتم رؤسا الشمعة للعه فثاروانه وأغلق الماب الذى كأن خانمه فكسروه وأظهرا لمهدى النكرعلهم فلمرجعوا الماأن كاشفه أكابرأه لسه وأشدهم مجدن سلمان واعتذر بالايمان التى علمة فأحضر المهدى القصاة والفقها وفيهم مجدبن علاقة ومسلم بن خالد الزنجي فأفتوه بخارج الاعان وخلع نفسه وأعطاه المهدى عشرة آلاف درهم وضماعا وشكرو بايع لابنهموسي الهادي بالعهد تم حلس المهدى من الغد وأحضرأهل يتهوأخذ يعتم موخرج الى الجامع وعسى معه فطب وأعلم الناس بيعة الهادى ودعاهم اليهافيادروا وأشهد عسى باللع

\*(فتم ماريده ن السند)\*

وبعث المهدى سنة تسع وخسين عبد الملائن شهاب المسمعي في جمع كشرمن الحنا

والمقطوعة الى بلادالهند فركبوا المحرمن فارس ونزلوا بأرض الهند وفتحوا ماربد فافتحوها عنوة ولجأ أهلها الى البدفأ حرقوه عليهم فاحترق بعض وقتل الباقون واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون وأقاموا بعض أيام الى أن يطيب الريح فوقع فهم موتان فهلك ألف فيهم ابراهيم بن صبيح ثمر كبوا المحرالى فارس فلما انتهوا الى ساحل حران عصفت بهم الريح فانكسرت عامة من اكبهم وغرق الكثير منهم

## \* (ج المهدى) \*

وفي سنة ستين ج المهدى واستخلف على بغدادانه الهادى وخاله يريد بن منصور واستحب ابنه هرون وجاء من أهل سته وكان معده الوزير يعقوب بن داود فجاء في مكة بالحسن بن ابراهيم الذى ضمنه على الامان فوصله المهدى وأقطعه ولما وصل الممكة اهمة و المحكة اهمة و المحكة اهمة المحكة اهمة و كانت فيها كسوة هشام بن عبد الملك من الديباج المثنين وقسم ما لاعظيما هذا الله في مصر المناب المقالف و من المناب المناب المناب المناب و وصل المهمن في مصر المناب المقالف و من المناب المناب المناب المناب المناب و وسع المستحد و نقدل خسمائة من الانصار الى العراق جعله مو و خسينا ألف ثوب و وسع المستحد و نقدل خسمائة من الانصار الى العراق جعله من قصور المنسود من العراق و لمناب المناب ا

# \* (نكبة الوزير أبي عبدالله) \*

كان أبوعبدالله الاشعرى قدا تصل بالهدى أيام أبه المنصور فلطفت عنده منزلته واستوزوه وسارمعه الى خراسان وعظمت به بطانة المهدى فأحكثروا فيه السعاية وكان الربيع يدرأ عنه ويعرض كتبه على المنصورو يحسن القول فيه فكتب المنصور الى المهدى بالوصاة به وأن لا يقبل فيه السعاية ولما مات المنصور وقام الربيع بمعة المهدى وقدموا الى بغدا دجاء الربيع الى باب أبى عبد الله قبل المهدى وقبل أهله فعذله ابنه الفضل على ذلك فقال هوصاحب الرجل و ينبغي أن نعام له بغيرما كا فعامله وايالة أن تذكر ما كانصنع في حقم أو تمن بذلك في نفسك فلما وقف بيانه أمهل له

خلد

طويلامن المغرب الى العشاء عما ذن له فدخل عليه وهومتك فلي المحلسه ولا أقبل عليه وشرع الرسعية كرام البيعة فكفه و قال قد بلغنا أمر كم فلما خرج استطال عليه النه الفضل بالعدل في ما في مكر وهه وجد في السعاية في معد طريقا اليها والكن والله لا فقن ما لى وجاهى في مكر وهه وجد في السعاية في معد طريقا اليها لاحساطه في أمر دينه وأعماله فا تاهمن قبل ابنه محدود سالى المهدى بعرضه لحرمه واله زنديق حتى اذا استعكمت التهمة فيه أحضره المهدى في غيبة من أبيه عمقال له اقرأ فلم يعدن فقال لا به ألم تقل ان ابنك بقرأ القرآن فقال فارقني منذسنين وقد نسى فأم به المهدى فقتل واستوحش من أبي عبد الله وساءت منزلته الى أن كان من أم مانذكره وعزله عن ديوان الرسائل ورده الى الربيع وارتفعت منزلة يعقوب ن داود عند المهدى وغظم شأنه وأنفذ عهده الى جميع الاستفاد ذلك

# \* (ظهوردعوة العباسية بالانداس وانقطاعها) \*

وفى سنة احدى وستن أجاز عبد الرجن بن حبيب الفهرى من افريقية الى الاندلس داعية الى الاندلس داعية المي العباس ونزل بساحل مرسمة وكاتب سليمان بن يقطن عامل سرقسطة في طاءة المهدى فلم يحبه وقصد بلاده في معهمن البربر فهزمه سليمان وعاد الى تدبير وسار المه عدد الرجم صاحب الاندلس وأحرق السفن فى المحرقضية اعلى اب حبيب فى المحاة فاعتصم بحبل منبع بنواحى بلنسمة في ذل عبد الرجن فيه المال فاعتاله بعض البربر وحل رأسه المه فأعطاه ألف دينارو ذلك سدنة اثنتين وستين وهم عبد الرحن صاحب الاندلس أمر ذلك لغزوالشام من الاندلس على العدوة الشمالية لاخذ ثاره فعصى علمه على من يقطن والحسين بن سعيد بن سعيد بن عثمان الانداس ي في سرقسطة فشغلوه عاعترم علمه من ذلك

#### \*(غزوالمهدى)\*

تعهزالمهدى سنة ثلاث وستين اغزوالروم وجع الاجناد من خراسان ومن الآفاق وتوفى عه عدى بن على آخر جادى الاخيرة بعد وسكره وسارمن الغد واستخلف على بغداد المهموسي الهادى واستعجب هرون ومرقى طريقه بالحزيرة والمرصل فعزل عدد الصمد بن على وحسه عم أطلقه سنة ست وستين ولما جاذباني مسلمة بن عبد الملكذ كره عه العباس عافع له مسلمة مع جدهم محمد بن على وكان أعطاء مرة في اجتمازه علم عدرة الفد ينارفا حضر المهدى ولد مسلمة ومواليه وأعطاهم عشرين

ساض بالاصل

ألف دينا رواً جرى عليهم الارزاق وعبرالفرات الى المهدرون للغزو وأجازه معه الدروب الى جيمان مشمعا وبعث معمه عيسى بن موسى وعبد الملك بن صالح والحسن بن قطبة والربيع بن يونس و يحيي بن حالد بن برمك وكان المهد أمر العسكر والنفقات وحاصر واحسن سمالوا أربعي نيوما ثم فتحوه بالامان وفتحو ابعده فتوحات كثيرة وعادوا الى المهدى وقداً ثخن في الزيادقة وقتل من كان في تلك الناحية منهم ثم قفل الى بغداد ومرتبيت المقدس وصلى في مسجده ورجع الى بغداد

#### \*(العهدلهرون) \*

وفى منة ست وستين أخذ المهدى السعة لابنه هرون بعد أخيه الهادى واقبه الرشيد

# \*(نكبة الوزير يعقوب بنداود) \*

كانأ تودا ودين طهمان كأتبالنصر بنسارهو واخونه وكان شعما وعلى رأى الزيدية ولماخرج يحيى سزيد بخراسان كان بكاته بأخمار ذصرفأ قصاه نصرفل اطلب ألومسلم مدم يحيى جاء مداود فأمنه في نفسه وأخد مااكتسمه من المال أمام نصرواً عام تعدد ذلك عاطلا ونشأله ولدأهل أدب وعلم وصحبوا أولادا لحسن وكان داود يصعب ابراهم بنعمدالله فورثوا ذلك عنه ولماقتل ابراهيم طلبهم المنصور وحبس يعقوب وعلمامع الحسن بنابراهم حتى توفى وأطلقه \_ماالمهدى بعده معمن أطلق وداخله المهدى فأمرا لحسن لمافرس الحسرفكان ذلك سسالوصلته بالمهدى حتى استوزره فجمع الزيدية وولاهم شرقا وغربا وكثرت السعابة فممن المطانة بذلك وبغيره وكان المهدى يقبل سعايتهم حتى يرواأنها فدعكنت فاذاغد اعلمه تبسم وسأله وكان المهدى مشتهر الالنساء فعفوض معه فى ذلك وفعا بناسمه و يتغلب رضاه وسامره فى بعض اللمالى وجاءلس كب داسة وقد نام الغلام فلمارك نفرت الدابة من قعقعة ردائه فسقط ورمحته فانكسرفانقطع عن المهدى وتمكن أعداؤه من السعامة حتى معظه وأميمه فحس وحدس عاله وأصحابه ويقال بلدفع المسمعاد بالمقتله فأطلقه وعي ذلك الى الهدى فأرسل من أحضره وقال لمعقوب أين العلوى فقال قتلته فأخرجه المه حتى رآه تم حس في المطبق ودلى في بترفسه وبقي أمام المهدى والهادى تم أخر حوقد عي وسألمن الرشد المقام بكة فأدن له وقبل في سب تغيره انه كان بنه عي المهدى عن شرب أصحابه النسذعنده ويكثرعلمه فىذلك ويقول أبعد الصلوات المس فى المسحد الحامع مشر بعندك النسدلاوالله لاعلى هذا استوزرتى ولاعلمه صحبتك

#### \* (مسيرالهادى الى حرجان) \*

وفى منة سبع وستين عصى وتداهر من شرو بن ملكاطبرستان من الديم فبعث المهدى ولى عهده موسى الهادى وجعل على جنده مجد بن حسد وعلى على المنصور وعلى حيالة نفيعامولى المنصور وعلى حرسه عيسى بن ماهان وعلى رسائله ابان بن صدقة ويوفى ابان بن صدقة فبعث المهدى مكانه أما خالد الاجرد فسارالمهدى و بعث الجنود في مقدمته وأشرعلهم يريد في اصرهما حتى استقاما وعزل المهدى يحيى الحريشى عن طبرستان وما كان المه وولى مكانه عربن العلاء وولى على جرجان فراشة مولاه ثم بعث سنة عمان وستين يحيى الحريشي في أربعين ألفا الى طبرستان

#### \* (العمال بالنواحي)\*

وفى سنة ثلاث وستين ولى المهدى ابنه هرون على المغرب كله وأذر بيحان وارمسنية وحعل كالمهعلى الخراج مابت بنموسي وعلى الرسائل يعيى بن خالد بن برمك وعزل زفر ابنعاصم عن الخزرة وولى كانه عبد الله بن صالح وعزل معاذب مسلم عن خراسان وولى مكانه المسبب بنزهر الذي وعزل يحيى الحريشي عن اصبهان وولى مكانه المسكم بنسعد وعزل سعدد بن دعلم عن طبرستان وولى مكانه عمر بن العلاء ومهلهل ابن صفوان عن جرجان وولاها هشام بنسهد وكان على الخاز والمامة جعة ان سلمان وعلى الحوفة احق بن الصاح وعلى الحرين والمصرة وفارس والاهوازمجدين سلمان فعزله سنة أربع وستمن وولى مكانه صالح بنداود وكانعلى السندمجدين الاشعث وفي منة خس وستن عزل خلف بنء بدالله عن الري وولاها عسى مولى حميفر وولى على المصرة روحن حاتم وعلى المحرين وعيان والاهواز وفارس وكرمان النعمان مولى المهدى وعزل محدين الفضل عن الموصل وولى مكانه أحدين اسمعمل وفى سنةست وستين عزل عسد الله بن الحسن العنبرى عن قضاء المصرة واستقضى مكانه خالدين طلمق بنعران بنحصن فاستعنى أهل المصرة منه وولى المهدى على قضائه أمانوسف حن سارالي جرجان واضطر بت في هـ نده السينة نواسان على المسعب ن زهر فولاها أبا العياس النصل بن سلمان الطوسي وأضاف المهسستان فولى هوعلى معستان سعدد بن دعل وولى على المدينة الراهم ابنعه وعزل منصور سريدعن المن وولى مكانه عبدالله بنسلمان الربعي وكان على مصر الراهيم بنصالح وتوفى فى هذه السنة عيسى بنموسى بالكوفة وهي سنة سبع وستن وعزل المهدى يحيى الحريثي عن طبرستان والروبان وما كان المه وولا وعرس العلا وولى على حرجان فراشة مولاه و جبالذا سابراهم ابن عمه ي وهو على المدينة ومات بعدة ضاء الحج فولى مكانه اسحق بن موسى بن على وعلى المين سام ان بر الدارئ وعلى الميامة عبد الله بن مصوب الزبيرى وعلى المصرة محد بن سلميان وعلى قضائها عراب عثمان التمهى وقتل موسى بن وقع عبد الموسل أحد بن اسمعمل الهاشمى وقتل موسى بن وقطعوا الطرق ووقع الفساد في بادية المصرة من الاعراب بين الهامة والمعرين وقطعوا الطرق وانته كوا المحارم وتركوا الصلاة

#### \* (الصوائب)\*

وفى سنة تسع وخسين أغزى المهدى عمه العباس بالصائفة وعلى مقدمة المسن الوصف فلغوا أهرة وفتحوامد ينةأ وهرة ورجعواسالمن ولميصب من المسلين أحد وفى سنة احدى وستن غزامالصائفة عامة من الولسد فنزل دابق وجاشت الروم مع ميخايل في عمانين ألفا ونزل عق مرعش فقتل وسيى وغنم وحاصر مرعش وقتل من المسلمن عدد ا وانصرف الى جيمان في كان عسى بن على مرابطا بحصن مرعش فعظم ذلك على المهدى وتحهز الغزو الروم وخرجت الروم سنة اثنتين وستبن الى الحرث فهدموا أسوارها وغزا بالصائفة الحسن بنقطمة فى عانين الفامن المرتزقة فبلغجهة أدرركبه وأكثرالنحريق والمتخريق ولميفتم حصنا ولالتي جعا ورجع بالناس سالما وغزابر يدس أسمدالسلى من ناحمة فالمقلافعم وسي وفتح ثلاثه حصون ثمغزا المهدى بنفسه سنة ثلاث وستين كامر مغزاسنة أربع وستنعبد الصييرين عدد الرحن بن زيد بن الخطاب من درب الحرث فحرج المه معاييل وطارد الارمني البطر يقان في تسعن الفافام عن لقائم مورجه بالناس فغض عليه المهدى وهم بقتله فشفع فمه وحبسه وفى سنة خس وستين بعث المهدى ابنه هرون بالصائفة وبعث معهال بيع فتوغل ف بلاد الروم ولقيه عسكر نقيطامن القواميس فبارزه مزيد بنمزيدفه زمهم وغلب على عسكرهم ولحقو الالدمشق صاحب المسالح فحمل الهمم مائتى ألف دينار وا ثنتين وعشرين ألف درهم وسار الرشد بعساكره وكانت نحوامن مانة ألف فبالغ خليج قسطنطينا . ق وعلى الروم بود منذغسطة امر أة المول كافلة لابنها منه معمرا فحرى الصلم على الفيدية وأن تقيم له الادلاء والاسواق في الطريق لاتمدخله كانضمقا مخوفافأ جابت لذلك وكانمقدارا لفدية سمعت ألف ينار كلسنة ومدة الصلح ثلاث سنن وكان ماسياه المسلون قدل الصلح خدة آلاف رأس وستمائة رأس وقتلمن الروم فى وقائع هده الغزوات أربعة وخسون ألفا ومن الاسرى ألفان ثمنقن الروم هذا الصلح سنة عان وستن ولم يستكملوا مدته بقي منها

#### \* (وقاة المهدى و سعة الهادى) \*

وفى سنة تسع وستين اعتزم المهدى على خلع ابنه موسى الهادى من العهد والسعة للرشد مديه وتقدعه على الهادى وكان بحرجان فمعث المهندلك فاستقدمه فضرب الرسول وامتنع فسارالمه المهدى فلاباغ ماسمدان توفى هنالك يقال مسمومامن بعض جواربه ويقال سمت احداهما الاخرى فى كمرى فغلط وأكلها ويقال حاز صمدا فدخل وراءه الىخ به فدق الباب ظهره وكان موته في المحرم وصلى علمه ابه الرشمد ويورع المهموسي الهادى لمابلغهموت أمه وهو مقم يحرحان يحارب أهل طبرستان وكان الرشمد لما يوفى المهدى والعسكر عماسدان نادى فى الناس بالعطاء تسكنا وقسم فيهم مأتنن مائنين فلمااستوفوها تنادوا بالرجو عالى بغداد وتشايعوا البها واستبقنوا موت المهدى فأبواباب الربيع وأحرقوه وطالبوا بالارزاق ونقبوا السحون وقدم الرشيد بغداد في اثرهم فيعثت الخيزوان الى الرسع فامتنع يحيى خوفا من غيرة الهادى وأمرت الربيع بتسكين الجند فسكنوا وكتب الهادى الى الربيع يتهدده فاستشار يحيى فيأمره وكان يثق وده فأشار علمه بأن يعث ابنه الفضل يعتذر عنه وتصعبه الهدابا والتحف ففعل ورضى الهادى عنه وأخذت السعة سغدا دللهادي الى الهادى بحرجان فركب وكتب الرشمد مذلك الى الا فاقو بعث المزيد الى بغداد فقدمها في عثمرين يوما فاستوزر الربيع وهلك لمدة قليله من وزارته واشتد الهادى في طلب الزنادقة وقتلهم وكان منهم على سن يعطى و يعقوب بن الفضل من ولدر سعة بن الحرث بن عبد المطلب كان قد أقر بالزندقة عند المهدى الأأنه كان مقسما أنلايقتل هاشما فحسه وأوصى الهادى بقتله ويقتل ولدعهم داودبن على فقتلهما \* (وأمَّاعِمَالُه) في كان على المدينة عربن عبد العزيز بن عبد الله بن عرب ابن الخطاب وعلى مكة والطائف عبدالله بنقشم وعلى المن ابراهم بن مسلم بن قتيمة وعلى الميامة والحرين سويدالقائد الخراساني وعلى عمان الحسن بنسليم الخواري وعلى الكونة دوسي بنعيسي بنموسي وعلى المصرة ابن سلمان وعلى جرجان الحاج مولى الهادى وعلى قودس زيادين حسان وعلى طبرستان والروبان صالح بعرة مولى وعلى الموصل هاشم س معدس خالد وعزله الهادى اسوعسرته وولى مكانه عدد الملك وصالح بن على (وأمّا الصائفة) ففز اج افي هذه السنة وهي سنة تسع وستن معموب ابنعيى وقد كان الروم خرجوامع بطريق لهم الى الحرث فهرب الوالى ودخلها الروم

ساضانسالاصل

# وعانوافيها فدخل معيوب وراءهم من درب الراهب وبلغ مدينة استة وغنم وسي وعاد

## \*(ظهورالمسنالمقتول بفتم)\*

وهو الحسين بن على بن حسن المثلث بن حسين المثنى بن الحسن السبط كان الهادى قد استعمل على المدينة عمر سعبد العزيز كامرّفأ خذبوما الحسن س المهدى من محمد ابن عبد الله بن الحسين الملقب أما الزفت ومسلم بن جندب الهذلي الشاعر وعرب سلام مولى العمر بين على شراب الهم فضر بهم وطمف بهم بالمدينة بالحمال في أعداقهم وجاء الحسين المه فشفع فيهم وقال ليس عليهم حد فان أهل العراق لارون بأساولنس من الحد أن نطمهم فسمهم عما عمانية ومعهمن عومته يحيى بن عبد الله بن الحسن صاحب الديام بعد ذلك فكفلاه وأطلق من الحسر ومازال آل أي طالب يحكفل بعضم مبعضا ويعرضون فغاب الحسين عن العرض يومن فطلب به الحسين معلى ويحى سعدالله تافله وأغلظ لهرما فلف يحيى انه بأتى به من لهلمه أو يدق علمه الماب يؤذنه به وكان بن الطالسين معادللغروج في الموسم فأعجلهم ذلك عنه وخرجوا من الملتهم وضرب يحى على العدمرى في ماب داره مالسدف واقتعموا المسعد فصلوا الصم و بايع اناس الحسين المرتضى من آل مجدعلى كاب الله وسنة رسوله وجاء خالد المزيدى في ما تين من الجند والعدوى وابن استعق الازرق وجحد من واقد في ناس كثرين فقاتلوهم وهزموهم من المسحدواجتم يحيى وادريس ننعبدالله بنحسن فقت الده وانهزم الباقون وافترق الناس وأغلق أهل المدينة أبوام م وانتها القوم من من من المال بضعة عشر ألف دينار وقد ال سيعمن ألفا واجتمعت شدعة بي العباس من الغدوقاتاوهم الى الظهروفشت الحراحات وافترقوا عمقدم مارك النركى من الغد حاجافقاتل مع العباسة الى منتصف النهار وافترقوا وواعدهم مبارك الرواح الى القتال واستغفلهم وركب رواحله راجعاوا قنتل الناس المغرب ثم افترقوا ويقال التمبار كادس الى الحسن بذلك تجافماعن أذية أهل المت وطلب أن يأخذله عذرافى ذلك بالسات فسته الحسين واستطردله راجعا وأقام الحدين وأصحابه بالمدينة احدا وعشر ينوماآ خرذى القعدة ولما بلغها نادى فى الناس بعتق من أنى المعمن العمد فاجتم المه جماعة وكان قد ج تلك السينة رجال من بني العماس منهم ساء مان ان المنصور ومجد سسامان بنعلى والعماس بن مجدد بنعلى وموسى واسمعمل أبناء عيسى بن موسى ولما بلغ خبرا لحسن الى الهادى كتب الى مجدد سلمان وولاه على حربه وكان معه رجال وسلاح وقد أغذبهم عن البصرة خوف الطريق فاجتمه وا بذى طوى وقدموامكة فالوامن العمرة التي كانوا أحرموا بهاوانضم الهمم منج من شده تهم ومواليهم وقوادهم واقتتاوا بوم التروية فالمزم الحسين وأصحابه وقتل كنير منهم وانصرف مجد بن سليمان وأصحابه الى مكة ولحقهم بذى طوى رجل من خراسان برأس الحسين ينادى من خلفهم بالبشارة حتى ألق الرأس بين أيديهم مضرو باعلى قفاه وجهته وجعت رؤس انقتلى في النشارة حتى ألق الرأس بين أيديهم مضرو باعلى قفاه ابن عبد الله واختلط المنهزمون بالحاج وجاء الحسن بن المهدى أبو الزفت فوقف خلف محد بن سليمان والعباس بن مجد فأخذه موسى بن عيسى وقتله وغضب مجد بن سليمان من ذلك وغضب الهادى لغضبه وقبض أمو اله وغضب على مبارك التركى وجعله سائس الدواب فبق كذلك حتى مات الهادى وأفات من المنهزمين ادريس بن عبد الله أخو المهدى فأتى مصروعلى بريدها وأصبح مولى صالح بن المنصور وكان يتشميع لا للها المهدى فالبريد الى المغرب ووقع عديدة والهذمن أعمال طنعة واجتمع البريد على المريد الى المغرب ووقع عديدة والهذمن أعمال طنعة واجتمع البريد على حروب نذكرها بعده

#### \*(حديث الهادى فى خلع الرشد) \*

كان الهادى يغض الرشد بماكان المهدى أبوهما يؤثره وكان رأى في منامه انه دفع اليه هافضدين فأورق قضب الهادى من أعلاء وأورق قضيب الرشد كله وتأول ذلك بقصرمة ة الهادى وطول مدة الرشدوحسنها فلاولى الهادى أجع خلع الرشد والسعة لابنه حعفرمكانه وفاوض فى ذلك قواده فأجابه يزيدن مزيد وعلى بنعيسي وعدالله بن مالك وحرضو االشه معة على الرشد لنقصوه ويقولوا لانرضي مه ونهيى الهادى أن يشاور بن يدمه ما لحرب فاحتنبه الناس وكان يحيى بن خالد يتولى أموره فاتهمه الهادى عداخلته وبعث المه وتهدده فضرعنده مستمدا وقال ماأمر المؤمنين أنتأم تني بخدمته من بعد المهدى فسكن غضمه وقال له في أمر الخلع فقال ماأمر المؤمنين أنت ان حلت الناس على نكث الامان فسم هانت علم م فمن تولمه وانابعت بعده كان ذلك أواتى للسعة فصدقه وسكت عنه وعاد أولئك الذين حفاوه من القواد والشعة فأغروه بحى وانه الذى مذع الرشدمن خلع نفسه فسه الهادى نطلب الحضورللنصيحة وقال أمياأمبرالمؤمنه بن أتظن الناس يسلمون الخلافة لجعفر وهوصى ويرضون به اصلاتهم وحجهم وغزوهم وتأمن أن يسمو البهاعند ذلك أكابر أهل ستك فنخرج من ولدأ يك والله لولم يعقده المهدى لكان ينسغي أن تعقده أنت له حذرامن ذلك والى أرى أن تعقده لاخمال فاذا بلغ ابنك أتسك بأخسك فلم نفسه ومايع له فقيل الهادى قوله وأطلقه ولم يقنع القواد ذلك لانهم كانوا حدد ين

من الرشيد في ذلك وضيق عليه واستأذنه في الصيد فضى الى قصره قاتل و المسكره الهادى وأظهر خفاءه و يسط الموالي والقوادفيه ألسنتهم

## \* (وفاة الهادى و معة الرشد)

حرج الهادى الى حديقة الموصل فرض واشتذم رضه هنالك واستقدم العمال لرقاوغر باولمائقل تاسم القواد الدين بايعوا جعفرا فى قدل يحيى بن خالد ثم أمسكوا خوفامن الهادى ثموفى الهادى فى شهر رسع الاول سنة سبعين ومائة وقدل بوفى بعد نعادمن حديقة الموصل ويقال ان أمّه الخمزران وصت بعض الحوارى علمه فقتلته لانها كانتأ ولخ لفنه تستبد علم مالامور فعكف النياس واختلفت المواكب ووجدالهادى لذلك فكلمته نومافى حاجة فلم يحيما فقالت قدضمنتها لعمد الله بنمالك فغض الهادى وشمه وحلف لاقضيتها فقامت مغضية فقال مكانك والاانتفيت من قرابتي من رسول الله صلى الله علمه وسلم لنن بلغني أنّ أحدا من قوادى وخاصتي وقف باللائضر ستعنقه ولاتمضن مالهماللموا كستغدو وتروح علىك أمالك مغزل يشغلك أومصعف يذكرك أوست يصونك الاالالا تفتى مالك لمسلم ولاذمى فانصرفت وهى لاتعقل ثم قال لا محابه أيكم عب أن يتعدّث الرجال بخيراته ويقال فعلت أمّ فلان وصنعت فقالوا لانحب ذلك قال فابالكم تأبؤن أتبي فتتعذثون معها فيقال انهلا جدفى خلع الرشد خافت علمه منه فلماثقل مرضه وصت بعيش الحوارى فجلست على وجهه فاتوصلي علمه الرشدد وجاه هرغة سأعمن الى الرشمد فأخوجه وأجلسه للغلافة وأحضر يحيى فاستوزره وكتب الى الاطراف مالسعة وقمل ان يعبي هوالذي الى يحى وأعطام خاتمه وكان جاموأخرجه فصلى على الهادى ودفنه معى يصدرعن رأى الخمزران أم الرشدوعزل لاول خلافته عرس عبدالعز والعمرى

يحي يصدرعن راى الحيزران الم الرسدوع زل لاول خلافته عرب عبد العزيرا العمرى عن المدينة وولى مكانه اسحق ب سلمان وتوفى يزيد بن حام عامل افريقمة فولى مكانه الموري وحب حام م توفى فولى مكانه ابنه الفضل ثم قتل فولى هرغة بن أعين كايذكرفى أخبار افريقسة وأفرد الثغور كلهاعن الجزيرة وقنسرين وجعلها عمالة واحدة وسماها العواصم وأمر وبعمارة طرسوس ونزلها الناس و ج لاول خلافته وقسم فى الحرمين مالاكثيرا وأغزى بالصائفة سليمان بن عبد الله المكائى وكان على مكة والطائف عبد الله ابن قثم وعلى الكوفة عيسى بن موسى وعلى الحربين والبصرة والعامة وعان والاهواز وفارس مجد بن سليمان بن على خراسان أبو الفضل العباس بن سليمان الطوسى معزله و ولى مكانه حدف بن المحد بن الاشعث فسا والى خراسان و بعث ابنه العباس الى كابل فافت ها وافتح سابه او وغم ما كان فيها ثم استقدمه الرشيد فعزله و ولى مكانه ولى مكانه

اس الامر

اض الاصل

ابنه العباس وكان على الموصل عبد الملائين مسالح فعزله و ولى مكانه المحقى بن مجدين فروح فيعث المه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قيس فأ حضره الى بغداد وقت له و ولى مكانه وكان على المهدى و ولى سينة بندن من بدين زائدة ابن أخى معن فعزله و ولى مكانه أخاه عبد الله من المهدى و ولى سينة احدى وسبعين على صدقات بني نعلب و حين مسالح الهمد الى فوقع بينه و بين نعلب خلاف وجع لهم الجوع فيتنوه وقتلوه في جاعة من أصحابه و يوفى سنة ألاث وسبعين محمد بن سلمان والى المصرة وكان أخوه من أموال المسابين فاست صفاها الرشيد و بعث من قبضها وكان لا يعبر عنها من المال من أموال المسابين فاست صفاها الرشيد و بعث من قبضها وكان لا يعبر عنها من المال والمتاع والدواب وأحضر وامن العين فيهاست أبي وسف في حياة أبيه وفي سنة خس بسلمان على السند ومكران واستقضى يوسف بن أبي وسف في حياة أبيه وفي سنة خس سلمان على السند ومكران واستقضى يوسف بن أبي وسف في حياة أبيه وفي سنة خس سنين بسعين عقد لا بنه محمد بن زيدة ولا به العهد ولقيه الا من وأخذ له البيعة وعمره خس سنين بسعا به خاله عيسى بوعفر بن المنصور ووساطة الفضل بن يحيى وفيها عزل الرشيد العباس بن جعفر عن المن وولاها خاله الغطر يف بن عطاء الكندى

# \*(خبر يحي بنعبدالله في الديم)\*

وفى سنة خس وسمعن خرج يهي بن عبد الله بن حسان أخوا لمهدى الدور واشتدت شوكمة وكمة وكثر جعه وأتاه الناس من الامصارة ندب المه الرشيد الفضل بن يحيى في خسين الفاو ولاه جرجان وطبرسة ان والرى وما المها ووصل معه الاموال فسارونزل بالطالقان وكاتب يحيى وحذره و بسط أمله وكتب الى صاحب الديم فى نسمه لأمريحي على أن يعطمه ألف ألف درهم فأجاب يحيى على الامان بخط الرشيد وشهادة الفقها والقضاة واجلة بنى هاشم ومشا يخهم عن عبد الصحد منهم فكتب له الرشيد بذلك و بعثه مع الهدايا والتحف وقدم يحيى مع الفضل فلقمه الرشيد بكر ما أحب وأفاض عليه العطاء وعظمت منزلة الفضل عنده ثم ان الرشيد حبس يحيى الى أن هلك فى حبسه العطاء وعظمت منزلة الفضل عنده ثم ان الرشيد حبس يحيى الى أن هلك فى حبسه

\*(ولاية حفقر بن يحيمصر)\*

كان موسى بن موسى قدولاه الرشد مصرف بلغه أنه عازم على الخلع فرد أمرها الى جعفر ابن يحيى وأمره ما حضار عمر بن مهران وأن يوليه عليها وكان مشوه الخلق خامل البرة بردف غلامه خلفه فلماذ كرت له الولاية قال على شرطية أن بكون أمرى سدى اذا صلحت البلاد انصرفت فأجابه الى ذلك وسار الى مصر وأتى مجلس موسى فقرأه وقال موسى فقرأه وقال

しつがんり

مقى يقدم أنوحفص فقال انا أبوحفص فقال موسى لعن الله فرعون حيث قال أليس لى ولا يقدم أنوحفص فقال أموسى لعن الله فرعون حيث قال أليس لى ولا مصر غمسلم الهدية الامايدخل في الكيس فبعث الناس بهدايا هم وكانوا عطلون بالخراج فلا حضر النعم الاقل والشائى وشكوا الضيق في الشائث احضر الهدايا وحسب الارباب اواستوفى خواج مصر ورجع الى بغداد

#### \* (الفينة بدمشق)\*

وفي هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بن المضرية والمانية ورأس المفهرية أبو الهدام عامر بن عارة من ولدخارجة بن سنان بن أى حارثة المرى وكان أصل الفتنة بن القيس وبن المانية أن المانية قتلوامنهم رجلافاجمعو الشاره وكان على دمشق عبد الصمد بنعلى فحمع كارالعشائر ليصلحوا منهم فأمهلتهم الممانية ويتواالمضرية فقتلوا منهم ثلاثا أية أوضعفها فاستجاشوا بقبائل قضاعة وسليم فلم ينجدوهم وأنجدتهم قيس وساروامعهم الى الملقاء فقتلوامن الهائية تماغائة وطال الحرب بنهم وعزل عمد الصمد عندمة ق وولى مكانه ابراهيم بن صالح بن على ثم اصطلحوا بعدسنين ووفد ابراهيم على الرشيدوكان موامع المانية فوقع فى قيس عند الرشيد واعتذر عنهم عبد الواحدين بشروا ستخلف ابراهم على دمشق ابنه اسحق فدس جاعة من قيس وضربهم م وثبت غسان برجلمن ولدقيس بالعيسي فقتلوه واستنجد أخوه بالدواقس لمن حوران فأنجدوه وقتلوامن اليمانية نفراغ وثبت المهانية بكاب بنعرب الجنيد بنعبد الرحن وعنده ضيف لدفقتلوهم فحاءت أتم الغلام سابة الى أبى الهيدام فقال انظرين حتى ترفع دماؤناالى الامبرفان نظرفها والافأمبرالمؤمنين ينظرفها وبلغ ذلك اسحق وحضرعنده أبوالهيدام فلم يأذنله غمقتل بعض الدواقيل رجلامن المائية وقتلت المائية وجلامن سلم ونهدوا جدان محارب وركب أبوالهدام معهم المى اسحق فوعده بالنظرالهم و بعث الى المائية يغريهم به فاجمعوا وأوا الى ماب الحاسة فخرج الهدم أوالهمدام وهزمهم واستولى على دمشق وفتق السحون ثماجتمعت الممانية واستنجدوا كلما وغبرهم فاستمدوهم واستحاش أبوالهمدام المضرية فحاؤه وهو يقاتل المانية عندياب تومافهزمهمأ ربعمرات مأمره اسحق بالكف وبعث الى المائية يخبرهم بغزته وجاء المروركب وقاتلهم فهزمهم غهزمهم أخرى على باب تومام جهت المائية أهل الأردنوا لولان من كاب وغيرهم فأرسل من بأته بالخبرة أبطؤ اودخل المدينة فأرسل استقمن دلهم على مكمنه وأصهم مااعبورالى المدينة فبعث من أصحابه من أتيهم من ورائهم فانهزموا ولما كان مستهل صفر جع اسعق الجنود عند قصر الجاج وجاء

أصحاب الهمدام من أرادم سااةرى التي لهم بنواحى دمشق تمسألوا الامان من أبي الهدام فأمنهم وسكن الناس وفزق أبوالهدام أصحابه ويقى فانفر يسرمن أهل دمشق فطمع فميه اسحق وسلط علمه العذافر السكسكي سع الجنود فقاتلهم فانهزم العذافروبق الحند يحاربونه ثلاثاغ اناسحق قاتله فى الثالثة والحند فى اثن عشر ألفا ومعهم المانية فرج أبوالهمدام من المدينة وقاتلهم على باب الحابية حتى أز الهم عنه مأغارجع من أهل جص على قرية لابي الهدد ام فقا تلهم أصحابه وهزموهم وقتاوا منهم خلقا وأحرقوا قرى ودبار اللمانية فى الغوطة غرة ادعواسيعين بوما أونحوها وقدم السندى فى الحنودمن قبل الرشد وأغزته العانية بأبى الهيدام فعث هو المه بالطاعة فأقبل السندى الى دمشق واسحق بدارا لحاج وبعث قائده في ثلاثه آلاف وأخرج البهمأ بوالهدام ألفا وأجم القائدعنهم ورجع الى السندى فصالح أما الهدام وأمن أهل دمشق وسارأ بوالهدام الى حوران وأقام السندى بدمشق ثلاثا وقدم موسى بن عسى والساعلها فيعث الخدر أنونه بأى الهدام فكد واداره وقاتلهم هووانه وعدده فانهزموا وجاء أصحابه من كلجهة وقصد بصرى ثم بعث المهموسي فسارالمه فى رمضان سنة سبح وسبعين وقل انسب الفتنة بدمشق أقعامل الرشيد بسجستان قدل أخاالهمدام فخرج هو بالشأم وجع الجوع تم بعث الرشيد أخاله لمأته به فتحيل حتى قبض عليه وشدة موثاقا وأتى به الى الرشيد في عليه وأطلقه و بعث حدة ربن يحيى سنة عانين الى الشأممن أجل هذه الفتن والعصسة فسكن الثائرة وأمن البلادوعاد

## \*(فسنة الموصل ومصر)\*

وفى سنة سدع وتمانى تغلب العطاف بنسفهان الازدى على خراسان وأهل الموصل على العامل بها محمد بن العباس الهاشمى وقد لعبد الملك بن صالح فاجتمع عليه أربعة آلاف رجل وجي الخراج و بق العامل معه مغلبا الى أن سار الرشيد الى الموصل وهدم سورها و لحق العطاف بأرمينية م بالرقم فا تخذها وطنا و في سدنة عمان وسبعين الرشيد الحوفية بمصروهم من قدس وقضاعة على عاملها اسحق بن سلمان و قاتلوه و كتب الرشيد الى هر تمدة بن أعين و كان بفله طين فسار اليهدم وأذعنو ابالطاعة و ولى على مصر مع عزله الشهر و ولى عبد الملك بن صالح كان على خراسان أيام المهدى والهادى أبو الفضل العباس بن سلميان الطوسى فعزله الرشد مد و ولى على خراسان حعد بن محد بن الفضل العباس بن سلميان الطوسى فعزله الرشد مد و ولى على خراسان حعد بن محد بن عبد بن المشعث الخراعى فأبوه من النقباء من أهل مصروم قدم ابنه العباس سنة ثلاث و سبعين مروثم سار الى العراق سنة ثلاث في ومضان و كان الامين في حجره قبل أن يجعله في حجر مروثم سار الى العراق سنة ثلاث في ومضان و كان الامين في حجره قبل أن يجعله في حجره مرائي العراق سنة ثلاث في ومضان و كان الامين في حجره قبل أن يجعله في حجره قبل أن يحدم فعزا طيفا من المناف الموروق المناف و كان الامين في حجره قبل أن يجعله في حجره قبل أن يجعله في حجره قبل أن يحدم فعزا طيفا المناف المنا

باض الامل

الفضل بنصى مولى الرشدا بنه العماس بنجعفر معزام عنها فولى خالدا الغطر مف بن عطاءالكندى منةخس وسمعن علىخراسان وسعستان وجرحان فقدم خلمفة داود النه ويعث عامل محسمان وخرج فأمامه حصين الخارجي من موالى قدس من تعلية من أهل أوق وبعث عامل سعسة انعمان بن عمارة الحدوش المه فهزمهم حصن وقتل منهم وسارالى اذغيس ويوشخ وهراة فبعث المه الغطريف اثن عشر ألفامن الحند فهزمهم حصبن وقتل منهم خلقا ولم بزل في نواحي خراسان الى أن قتل سنة سمع وسمه بن وسارالفضل الحخراسان سنةعمان وسيعين وغزاما وراءالنهرسنة عمانين ثمولى الرشيد فأقامها على خراسان على بنعيسى بنماهان وقدم المه يعيى عشرين سنةوخر جعلمه فى ولايته جزة بنأترك وقصد يوشن وكان على هراة عرويه اسن يدالازدى فنهض المه فى سته آلاف فارس فهزمهم جزة وقتل جاعة منهم ومات عرويه فى الزحام فبعث على تنعيسي ابنه الحسن فى عشرة آلاف فهض حريه فعزله وبعثاب الاخرعسي فهزمه جزة فأمده بالعساكرورده فهزم جزة وقتل أصحابه ونجاالي قهستان فيأربعن وأثخن عسى في الخوارج مارة وحوين وفهن كان بعسهم من أهل القرى حتى قتل ثلاثهن ألفا وخلف عبد الله بن العباس النسب في بزرنج في الاموال وساربها ومعه الصفة ولقد مجزة فهزموه وقتاواعامة أصحابه وسارجزة في القرى فقتل وسيى وكان على قد استعمل طاهر بن الحسين على بوشنج فر ب الى حزة وقصدقر يةففر الخوارج وهم الذين يرون التحكم ولايقا المون والمحكمة هم الذين يقاتلون وشعارهم لاحكم الالله فكتب العقد الى جزة مالكف وواعدهم ثم انتقض وعاثفى البلاد وكأنت منه وبمن أصحاب على حروب كثمرة ثم ولى الرشد سنة اثنتين وعانين المه عدد الله العهد بعد الامن والقده الأون وولاه على خواسان وما يتصلبها الى همذان واستقدم عسى بنعلى من خراسان وردها المهمن قبل المأمون وخرج علمه بنساأ تواللصب وهب من عمد الله النسائى وعاث فى نواحى خراسان م طلمه الامان فأمنه غ بلغه أن حزة الخارجي عاث نواحى اذغس فقصده وقت ل من أصحابه نحوا منعشرة آلاف وبلغ كلمن وراعزنة تمغدرا توالحصب النهة وغلبا سورد ونساوطوس ونسابور وحاصرم وواغزم عنهاوعادالى سرخس غفض المهابن ماهان سينة ستوعانن فقتله في نساوسي أهله عمي الى الرشيدسنة تسع وعانين أنعلى بنعسى مجمعلى اللاف وانهقدأسا السرة فى خراسان وعنفهم وكتب المه كبراء أهلها يشكون بذلك فسارالرشدالي الرى فأهدى له الهدايا الكثيرة والاموال ولجمع من معهمن أهل سمه وولده وكابه وقواده وتمن للرشد من مناصحته خلاف

اصرالاصل

امن الامر

ماأنها المه فرده الى خراسان وولى على الرى وطبرستان ودنسا وندوة ومس وهمذان وبعث على المه عسى لحرب خافان سنة عان وعانين فهزمه وأسراخونه والتهن على ان عسى رافع بن اللث ن نصر بن سمار بسمر قند وطالت حروبه معه وهلاً في بعضها ابنه عدسي ثمان الرشد دنقم على على من عدسي أمورامنها استخفافه بالناس واهانه أعيانهم ودخل علمه يوما الحسين بن مصعب والدطاهر فأغلظ لهفى القول وأفحش فأتما المسن فلحق بالرشد فى السب والتهديد وفعل مثل ذلك بهشام بن شاكاومستحمرا وأماهشام فلزم سه وادعى أنه بعلة الفالج حتى عزل على وكان ممانقم علسه أيضا أنه لماقته ابنه عيسي فى حرب رافع بن اللث أخبر بعض جواريه اله دفن فى سستانه بمل ثلاثين ألف ديشار وتعدد الحوارى ذلك فشاع فى الشاس ودخلوا السيتان ونهدوا المال وكان يشكوالى الرشد بقلة المال ويزعم أنه ماع حلى نسائه فالمسمع الرشمدهذا المال استدعى هرغة بنأعين وقال له واستك فراسان وكتب له بخطه وفالله اكترأم لأوامض كانكمددو بعثمعه رجاء الخادم فسارالي بسابور وولى أصحابه فيهاغمسارالى مرو واقمه على بنعسى فقيض علمه وعلى أهله وأتساعه وأخذأمواله فبلغت ثمانين ألف ألف وبعث الى الرشد مدمن المتباع وقر خسما ثة بعير وبعث المه بعلى بنعسى على بعدمن غسرغطا ولاوطا وخرج هرغة الى ماورا والنهر وحاصروا فعبن اللث بسمرقندالى أن استامن فأمنه وأقام هرغة بسمر قندوكان قدم س وسنة ثلاث وتسعن

#### \*(الداع كاب العهد)\*

وفي سنة ست وغمانين جالرشد وسارمن الانبار ومعه أولاده الثلاثة عدا لامن وعبد الله المنامون والقاسم وكان قد ولى الامين العهد وولاه العراق والشأم الى آخر الغرب وولى المأمون العهد بعده وضم المهمن همذان الى آخر المشرق و بابع لا بنه القاسم من بعد المأمون ولقبه المؤتن وجعل خلعه واثبانه للمأمون وجعل في حرعمد الملك صالح وضم المسه الجزيرة والثغور والعواصم ومرّ بالمدينة فأعطاه في اثلاثه أعطمة عطاء منه ومن الامين ومن المأمون فيلغ ألف الف دينار وخسمائة ألف دينا وشمسار الممن الامين ومن المأمون فيلغ ألف الف دينار وخسمائة ألف دينا وشمسار الممن الممن وعلى المأمون والقهاء والقضاة والقواد وكتب كا با أشهد في الامين الوفاء للامين وعلى المأمون وآخر على المأمون بالوفاء للامين وعلى الكابين في الحصمة وجدّد عليها العهود هذا لك ولما شخص الى طبرسة ان سنة تسع وثمانين وأقام بهاأشهد من حضره أنّ جسع ما في عسكره من الاموال والخزائن والسلاح والكراع للمأمون وجدّد له الميعة على الامين

# \*(أخبارالبرامكة ونكبتهم)\*

قدتقدم لناأن خالدبن برمك كان من كارالشمعة وكان له قدم راسح في الدولة وكان يلى الولامات العظام وولاه المنصورعلى الموصل وعلى أذر بيمان وولى المه يعيى على أرمىنمة ووكله المهدى بكفالة الرشد فأحسن ترسته ودفع عنه أخاه الهادى أراده على الخلع وتواسة العهدا بسه وحسه الهادى لذلك فلاولى الرشداستوزريعي وفوض المعأمورملك وكانأ ولايصدرعن رأى الميزوان أتم الرشدم استبدمالدولة ولماماتت وكان يتهم مشهورا بالرجال من العدمومة والقرابة وكان بنوه حعفر والفضل ومجد قدشابهوا آماهم في على الدولة واستولوا على حظمن تقر سالسلطان تغلاصه وكان الفضل أخاممن الرضاع أرضعت تهالرشيدو أرضعته الخبزران وكان يخاطب يحيى باأبت واستوزوالفضل وجعفرا رولى جعفرا على مصروعلى خراسان وبعثه الى الشام عندما وقعت الفتنة بن المضرية والمائية فسكن الامور ورجع وولى الفضل أيضاعلى وصروعلى خراسان وبعثه لاستنزال يحيى بن عبد الله العلوى من الديلم ودفع المأمون لماولاه العهدالى كفالة جعفر بن يحى فسنت آثارهم فىذلك كله ثم عظم سلطاغهم واستملاؤهم على الدولة وكثرت السعاية فيهم وعظم حقد الرشد معلى جعفرمنهم يقال بسبب انه دفع المه يحيى بنعمد الله لما استنزله أخوه الفضل من الديلم وجعل حسمعنده فأطاقه استمداداعلى السلطان ودالة وأنهي الفضل بنالرسع ذلك الى الرشه مدفسة المفصدقه الخبرفأ ظهرله التصويب وحقدها علمه وكثرت السعاية فيهم فتنكرلهم الرشد ودخل علمه بوماعي سخالد بغيرا ذن فنكر ذلك منه وخاطب به طسمه جبريل بن بخمشو عمنصرفا بهمن مواجهته وكان حاضرا فقال يحي هوعادتي باأمرالمؤمنن وانقدنكرتمني فسأكون فى الطمقة التي تعطلي فيها فاستعى هرون وقال ماأردت مايكره وكان الغلان يقومون ساب الرشد المحيى ادادخل فتقدم لهم مسرورا لخادم بالنهبىءن ذلك فصاروا يعرضون عنه اذاأ قبلوأ قاموا على ذلك زمانا فلاج الرشيدسنة سبعة وعمانين ورجعمن جموز لالانبار أوسل مسرورا الحادم فى جاعة من الحنداملا فأحضر جعفر ابراب الفسطاط وأعلم الرشد فقال ائتني برأسه فطفق جعفر يتذال ويسأله المراجعة فأمره حتى قذفه الرشد مد بعصى كانت فىده وتهدده نفرج وأتاه برأسه وحبس الفضل من لدلته وبعث من احتياط على منازل يعى وواده وجمه عمو جودهم وحسه في منزله وكتب من لملمه الى سائر النواجي بقبض أموالهم ورقيقهم وبعث من الغد بشاوجعفر وأمرأن يقسم قطعتين و مصانعلى الحسرواعني محدين طالدمن المكبة ولميضمق على يعيى ولابنيه الفضل

ومجدوموسي متح ودت عنه التهدمة بعدد الملك بن صالح بن على و كانوا أصد قاله فسعى فمه اشه عسد الرحن بأنه يطلب الخلافة فسه عنه الفضل بن الرسع ثم أحضره من الغداة وقرعه وو مخه فأنكر وحلف واعترف لحقوق الرشد وسلفه عامه فأحضر كاتمه شاهد اعامه فيكذبه عمد الملك فأحضرا بمعد الرجن فقال هوه أمو رمعذورا وعاق فاحرفنهض الرشدمن مجلسه وهو يقول سأصبرحتي أعلم مارضي الله فسك فانه الحسكم سنى و منك فقال عدد الملك رضيت بالله حكم و بأمير المؤمنين حاكما فانه لا يؤثرهواه على رضاريه مأحضره الرشد مديوما آخر فأرعدله وأبرق وحعل عدد الملك يعددوسائله ومقاماته في طاعته ومناصحته فقال له الرشد لولاا بقائى على بني هاشم لقتلتات ورده الى عيسه وكلمعبدالله بنمالذفه وشهدله بنصمه فقال أطلقه اذا قال أمافي هذا القرب فلاولكن سهل حسه ففعل وأجرى علمه مؤنه حتى مات الرشد وأطلقه الامن وعظم حقده على البرامكة بسبب ذلك فضمق عليهم ويعث الى يعيى باومه فماسترعنه من أمر عبدالملا فقال باأمرا لمؤمنه من كمف يطلعني عدد الملاء على ذلك وأما كنت صاحب الدولة وهل أذافعات ذلك يحازتنى بأكثرمن فعلك أعدنك القه ان تطن هذا الظنّ الأأنه كان رجلامعملا يسرنى أن يكون في ستكمثله فولسه ولاخصصته فعاد المه الرسول يقول ان لم تقرقتلت الفضل ابناء فقال أنت مسلط عاسفا فافعل ما أردت وحدب الرسول الفضل وأخرجه فودع أماه وسأله في الرضاءنيه فقال رضي الله عنك وفرق سنهماثلاثة أيام ولمعدعندهماشمأ فمعهما واحتفظ ابراهم بعثمان بننول لقتل جعفرفكان سكمه ويبكى قومه حزناعلهم ثمانتهي به الى طلب الثار بهم فكان يشرب النسدمع جواريه ويأخذ سفه وسادى واجعفرا واسدا موالله لا ثأرن بك ولاقتلن قاتلك فاء المده وحفص كان مولاه الى الرشد فأطلعاه على أمره فأحضرا براهيم وأظهر لاالندم على قتله جعفرا والاسف علمه فمكى ابراهم وقال والله اسمدى اقد أخطأت فى قدّله فانتهره الرشد وأقامه ثم دخل عليه المه معد المال قلائل فقتله يقال بأمرارشمد وكان يحيى بن خالد محموسامالكوفة ولم يزل ما كذلك الى أن مات سنة تسعين ومائة ومات بعده ابنه الفضل سنة ثلاث وتسعين وكانت المرامكة من محاسن العالم ودولتهم من أعظم الدول وهم كانوانكته محاسن الملة وعنوان دواتها

#### \*(الصوائف وفتوحاتها)\*

كان الرشيد على مانقله الطبرى وغيره بغزوعاما و يحيم عاماو يصل كل يوم مائه ركعة و يُصدّ ف بألف درهم واذا ج حلم عه مائه من الفقها و يدفق عليهم واذا لم يحج أنفق على ثلثما نه حاج نفقة شائعة وكان بتعدى بالشمار المنصور الافى بذل المال فلم يرخله فه

قيله أبذل منه للمال وكان اذالم يغزغزا مااصائفة كارأهل سه وقواده فغزا مااصائفة سنةسمعن سلمان ب عبدالله المكائى وقدل غزا ينفسه وغزا بالصائفة سنة النتن وسبعين اسحق بنسلمان بعلى فأنخن فى بلاد الروم وغنم وسى وغزاف سنة أربع وسبعين بالصائفة عبد الملك بنصالح وقدل أبوه عبد الملك فبلغ فى نسكاية الروم ماشا وأصابهم بردشديدسقطت منه أيدى الحند غغزا بالصائفة سنةسب ع وسبعين عبدالرزاق بن عبد المدانعلى وفى سنة عان وسعين زفر بنعاصم وغزا سنة احدى وغانين بنفسه فافتح حصن الصفصاف وأغزى عسد الملك بنصالح فبلغ أنقرة وافتق مطمورة وكان الفداء بن المسلن والروم وهوأ ولفدا عنى دولة بن العباس وتولاه القاسم بن الرشد وأخرج لهمن طرسوس الخيادم الموالى عليها وهوأ توسلميان فرج فنزل المدامس على ائى عشر فرسط وحضر العلاء والاعمان وخلق من أهل الثغور وثلاثون ألفا من المند المرتزقة فضرواهنالك وجاء الروم بالاسرى ففودى بم من كان لهم من الاسرى وكان أسرى المسلمن ثلاثة آلاف وسسمعمائة وغزا بالصائفة سنة بنتين وثمانين عبد الرجن بنعبد الملك بنصالح دقشوسوس مدينة أعجاب الكهف وبلغهمأن الروم الواملكهم قسطنطين بنالمون وملكوا أمهرى وتلقب عطشة فأشخنوا فى البلادورجموا وفى سنة ثلاث وثمانين حلت ابنة خاقان ملك الخزرالى الفضل ابن يعيى فاتت ببردعة ورجم من كان معها فأخبروا أباها انها قتلت غدلة فتعهز الى بلاد الاسلام وخرج من باب الابواب وسيى أكثر من مائة ألف فارس وفعلوا مالم يسمع عشله فولى الرشيدين دبن من بدأم أرم نمة مضافة الى أذر بيعان وأمره بالنهوض البهم وأنزل خزعة بن خازم نصيبين ودألهم وقمل انسب خروجهم أنسعيد بنمسلم قتل الهجيم السلى فدخل ابنه الى الخزرمد تحيشا بهدم على سعمد ودخلوا أرمينية وهرب سعيدوا الزرورجعوا وفي سينة سبع وتمانين غزايالصائفة القاسم بناارشيدوجعلدقر بالالله وولاه العواصم فأناخ على قرة وضميق عليها وبعث عليها ابن جعفر بن الاشعث فحاصر حصن سنان حتى جهداً ها وفادى الروم شلمائة وعشر ينأسرا من المسلين على أن يرحل عنهم فأجاب موتم ينهم الصلح ورحل عنهم وكان ملك الروم لومئذا بن زين وقد تقدم ذكره فحلعه الروم وملكوا يقفور وكان على دنوان خراجهم وماتزى معد خسة أشهر ولماملات يقفوركت الى الرشمد بمااسة غزه فسارالي بلاد الروم غازياونزل هرقل وأثخن في بلادهم حتى سأل يقفور الصلح ثمنقض العهدوكان البردشديد الكاب وظن يقفو وات ذلك عنعه من الرجوع فلمينعه ورجع حتى أشخن فى الاده مُ خرج من أرضهم وغزا بالصائفة سنة عُمان

وعانين ابراهم بنجير بلود خيل من درب الصفصاف فحرج المه يقفو وملك أثروم وانهزم وقتل من عسكره نحوامن أربعن ألفاوفي هذه السنة رابط القاسم بن الرشمد ابق وفي سنة تسع وعانين كتب الرشيدوهو بالرى كنب الامان اشروي أبي قاون ونداهر من جدمان بارم زبان خسستان صاحب الديلم و بعث بالكتب مع حسب الخادم الى طبرستان فقدم خستان ووند اهر من فأكرمهما الرشد وأحسن الهماوضين ونداهرمن وشروين صاحى طبرستان وذكرا كنف تؤجه الهادى لهدما وحاصرهما وفى ... نقست وعمانين كأن فداء بين المسلم حتى لم يبق أرض الروم مسلم الافودى وفى سنة تسعن سارالرشدالي الادالروم بسب ماقدمناه مى غدر يقفور في مائة وخسة وثلاثهن ألف من المرتزقة سوى الاتماع والتطوعة ومن لسله ذكر في الديوان واستضلف المأمون بالرقة وفوض المه الاموروكي الى الا فاق بدلك فنزل على هرقل فاصرها ثلاثين بوما وافتحها وسي أهلها وغنم مافيها وبعث داود بنعسى بنموسي فى سمعن أنفاعاز مافى أرضهم ففتح الله علمه وخرب ونهب ماشاء وفتح شراحمل بن معن النزائدة حصن الصقالبة وديسة وافتح بزيدين مخلد حصن الصفصاف وقونية وأناخ عبدالله بن مالك على -صن ذى الكلاع واستعمل الرشد حدد بن معمو بعلى الاساطمال عنبسواحل الشأم ومصرالى قبرس فهزم وخرق وسي سن أهلها فعوا من سمعة عشراً لف وجامع مالى الواقعة فنا يعوام او بلغ فدا وأسقف قبرس ألفي دينار عسارالرسيدالى حاوانة فنزل بهاو حاصرهاغ رحل عنهاو خلف عليها عقبة بن جعفرو بعث يقفور بالخراج والجزية عن رأسه أو بعدد نانير وعن ابنه دينارين وعن بطارقته كذلك وبعث يقفورنى جاريتمن في هرقاد وكان خطها المه فيعث بالله ونقض فى هذه السينة قبرس فغزاهم معموب ن يحى فأ يحن فيهم وسياهم ولمارجع الشمدمن غزاته خرجت الروم الى عمز زرية والكنيسة السوداء وأغاروا ورجعوا وفيهاغزارندن مخلدالهمرى فاستنقذأهل المصصةما جاويمن الغنائم أرض الروم فىعشرة آلاف فأخذت الروم علسه المضايق فانهزم وقتسل ف خسين من أصحابه على مرحاة بنمن طرسوس واستعمل الرشد على الصائفة هرعة سأعين قبلأن وليه خراسان وضم المه ثلاثه ألفامن أهل خراسان وأخرجه الى الصائفة وسارنالعساكرالاسلامية فياثره ورتب بدرب الحرث عبدالله بن مالك وعرعش سعيد ا بن مسلمين قدمة وأغارت الروم عليه أصابوامن المسلمن وانصرفوا ولم يتحرّ للمن مكانه وبعث الرشد محدين زيدين من بدالى طرسوس وأقام هو بدرب الحرث وأمر قواده عدم الكائس في جميع النغوروأ خذاهل الذمة عفالذية زي المسلمن في ملبوسهم

سامق الاصل

وأمره وغة بنا هرطوس وتولى ذلك فرج الخادم بأمر الرشد و بعث الهاجندا من خواسان ثلاثه أيام وأشخص اليهم ألفام أهل المصبحة وألف امن انطاحت مه فتم بداؤها سنة ثنين وتسعين وفي هذه السنة تحرّ كت الحرمية ناحدة أذر بحيان في عشرة آلاف فق للوسبي وأسر بقرما بين فأمره قدل الاسرى و بيع السبي و بيها استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن مالك الخزاعي فا تستح مطمورة وكان الفدا على بديه بالبردون شمكان الفداء الثاني وكان عدة أسرى المسلمين فه ألفين و حسمائه

#### \*(الولاية على النواحى) \*

كان على افر يقية مزيد بن حاتم كاقدمناه ومات سنة احدى وسبعين بعد أن استخلف ابهدا ودفيعث الرشيدعلي افريقية أخاهروح بنحاتم فاستقدمه دن فلسطين وبعثه الى افريقية وعزل أباهر برة محمد بنفرو جعن الحز برة وقتله وولى مكانه سنةست وسبعين ولى الرشمدعلى الموصل الحصيم بنسلمان وقد كان خوج الفضل الخارجى بنواحى نصيبن وغنم وسارالى داريا وآمدوا رزق وخلاط فقفل لذلك ورجع لى نصسى فأتى الموصل وخرج المه الفضل في عساكرها فهزمه معلى الزاب معادوا اقتاله فقنل الفضل وأصحا وفى سنةست وسيعين مات روح بن حاتم بافريقية واستخلف حبيب نقصرالمهاى فسارالفضل الى الرشد فولاء على أفريقمة وعادالها فاضطرب علمه الخراسانية من جندافريقية ولم برضوه فولى مكانه هرعة بن أعتن ويعث في العساكر فسكن الاضطراب وزأى ما دافريقب قمن الاختلاف فأستعني الرشيد من ولايتها فأعضاه وقدم الى الغراق بعبدسنتين ونصف من مغيمه وفي هذه ولى الفضل لن يحيي على مصرمكان أخمه حعفر مضافا الى مأسده من الرى وسعستان وغيرهما غوزله عن مصر وولى عليها اسحق من سلم أن فشارت به الحوقمة من مصروهم جوع من قدس وقضاعة فأمده بهرغة سأعن فأذعنوا وولاه عليهم شهرا غعزله وولى عبد دالملك س صالح مكانه وفيها فوض أمر دولته الى يحي بن خالدوف سنة ثمانين بعث جعفر بن يعيى الى الشأم في القوّاد والعساكر ومعه السلاح والاموال والعصيمة التي كانت بها فسكنت الفسنة ورجع فولاه خراسان وسحستان فاستعمل عليهاعسى تحمفر وولى جعفر بن يحيى المريس وقدم هرغة بنأعن من افريقية فاستخلفه جعفر على الحرد وغزل الفضل بنجى عن طبر منان والرويان وولاهاعبد الله ب خاذم وولى على الحزرة سعيد بن مسلم وولى على الموصل يحيى بن سعد الحريشي فأساء السيرة وطالب مغراج سنن ماضة فانجلاأ كثراهل البلدوعزله لرشدوولى عليها وفيسنة

للاثماضات الاصل

احدى وغمانين ولى على افريقة محمد بن مقاتل بن حصيم العكى وكان أبوممن قواد الشعة ومحدرضم الرشد وتلاده فلااستعنى هرغة ولامكانه واضطر بتعلمه أفريقية وكان اراهم من الاغلب ماوالماعلى الزاب وكان جندافريقمة رجعون المه فأعانه وجل الناس على طاعته بعدأن أخرجوه فكرهوا ولاية مجمد س مقاتل وحلوا ابراهم بن الاغلب على أن كتب الى الرشد يطلب ولاية افر يصة على أن يترك المائة ألف بنارالتي كانت تحمل من مصرمعونة الى والى افريقية و يحده ل وكل سنةأر بعن ألف ينارفاستشا والرشد بطانته فأشاره وغة بأبراهم بن الاغلب وولاه الرشدفى محرم سنة أربعة وعمانين فضبط الامور وقبض على المؤمنين وبعثم مالى الرشمد فسكنت الملادوا بتنيمد بنة بقرب القبروان سماها العماسمة وانتقل الها بأهله وخاصته وحشمه وصارملك افريقية في عقبه كايذ كرفي أخدارها الى أن غلم-م عليها الشمعه العسديون وكان ريدس من يدعلى أذر بعان فولاه الرشمدسنة عمان وغمانين على أرمنمة مضافة اليها وولى خزيمة بن خازم على نصيبن وولى الرشمدسنة أربع وغانب على المن ومكة حادا البربرى وعلى السندداودين ربدين حاتم وعلى الحمل معيى الحريشي وعلى طبر منان مهروية الزاى وقتله أهل طبرسمنان سمنة خس وعانىن فولى مكانه عبدالله بن سعمد الحريشي وفيها توفى يزيدين زائدة الشمطاني ببردعة وكانعلى أذر بيحان وأرمسنمة فولى مكانه ابنه أسدين بزيدبن حاتم وفى سنة تسع وغمانين سادالر شمدالى الرى وولى على طبرستان والرى ودنيا وندوقوس وهمذان عبدالملك بنمالك وفي سنة تسعين ولى على الموصل خالد بن ريد بن حاتم وقد تقيدم لذا ولايةه رغة على سلمان وزكمة على بنعسى فى سنة احدى وتسعين ظفر حاد البربرى بهيصيم الهماني وجاوبه الى الرشيد فقتله وولى في هذه السينة على الموصل مجدين الفضل ابن سلمان وكان على مكة الفضل من العباس أخى المنصوروالسفاح

### \* (خلع رافع بن الليث بماوراء النهر) \*

كانرافع بن نصر بن سمار من عظماء الجند فيما وراء النهر وكان يعيى بن الاشعث قد تزقر جبعض النساء المشهورات الجال وتسرى عليها وأكثر ضرارها وتشوقت الى العناص منه فدس اليها رافع بن اللهث بأن تحاول من يشهد عليها بالكفر لتخلص منه و و مقل الإزواج م ترجع و شوب ف كان و تزقر جها و شكا يحيى بن الاشعث الى الرشد و أطلعه على جل الامر فكتب الى على بن عدسى أن يفرق بنهما و يقيم الحد على رافع و يطوف به في سمر قند مقد اعلى حاراً مكون عظة لغيره ففعل ذلك ولم يجده رافع وخس يسمر قند فهر ب من الحس و لحق بعلى بن عدسى فى بلح فهم بضرب عنقه فشفع وخس يسمر قند فهر ب من الحس و لحق بعلى بن عدسى فى بلح فهم بضرب عنقه فشفع

فيده ابنه عسى فأمره بالانصراف الى مرقند فرجع اليها ووثب بعاملها فقتله وملكها وذلك سنة تسعن فبعث على لحريه المه عسى فلقه ورا فع وهزمه وقتله فرج على بنعسى لقدله وسارمن الح الى مرومخا فعلمامن رافع بن اللث عم كات تكبة على بنعسى وولاية هرغة بأعين على خراسان وكان مع وافع بن اللث جاعة من القواد ففارقوه الى هرغة منهم عيف بن عنسة وغيره وحاصر هرغة رافع بن اللث فسمرقندوضا يقهوا ستقدم طاهر بنالحسين من خواسان فحضرعنده وعاث حزة المارجى في فواحى خواسان لخلائهامن الحند وحل المعمال هراة وسعستان الاموال مخرج عبد الرجن الى ناسابورسنة أردع وتسعين وجيع نحوامن عشرين لفاوسارالى جزةفهزمه وقتلمن أصحابه خلقا وأتبعه الى هراة حتى كنب المأمون المهورده عن ذلك وكانت سنة ثلاث وتسعن بن هرغة وبن أصحاب رافع وقعة كان الظفرفيهالهرغة وأسر بشراأخارافع وبعثبه الىالرشيدوافتتم بخارى وكان الرشيد قدسارمن الرقة بعدم جعهمن الصائفة التي بى فيهاطرسوس على اعترام خراسان اشأن دافع وكان قدأم الدرض فاستخلف على الرقة ابنه القاسم وضم المه خزية ان خازم وجاء الى بغدادم سارمنها الى خراسان فى شعبان سنة ثاتين وتسعين واستخلف عليها ابتدالامين وأمرا لمأمون بالمقام معه فأشار علسه الفضل بنسهل بأن يطلب المسترمع الرشد وحذره البقاءمع الامين فأسعفه الرشيد بذلك وسارمعه

#### \* (وفاة الرشدو سعة الامن) \*

ولماسارال شدى عن بغداد الى خراسان بلغ جربان فى صفرسدنة والدى وقد اشترت عليه في عن الما أمون الى مر وومعه جاعة من القواد عبدالله بن مالك و يعيى بن معاد وأسد بن خرعة والعباس بن جعفر بن محسد بن الاشعث والسدى والحريشي و فعيم بن خازم م ساوالر شيدالى موسى واشتربه الوجع وضعف عن الحركة و وقعل فأرجف الناس عوته و بلغه ذلك فأراد الركوب ليراه الناس فلم يطق النهوض فقال و دوقى ووصل اليه وهو بطوس بشيراً خورافع أسيرا بعث به هرغة بن أعين فأحضره و قال لولم بيق من أجلى الاحركة شفتى بكلمة القلت اقتلوه م أمرقصا ما فقصل فأعضاء و مناه من فيها وأنزل فيه قوما قروافيه القرآن حتى ختوه وهوفى محفة على شفيره فنظر المه و سنادى واسوأ تاهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممات وصلى عليه النه صلى وحضر وفائه الفضل بن الرسع واسمعيل بن صديح ومسر وروحسين ورشد و كانت خلافت و ثلاثار عشرين سنة أويز يد وترك في ست المال تسعما فه ألب ألف دينان

والمامات الرشاءد بوابع الامين في العسكر صبيعة يومه والمأمون يومد ذعرو وكتب حوية مولى المهدى صاحب المريد الى نائمة سغداد وهوسلام أبومد لم يعلم وفاة الرشد وهذأه بالخلاقة فكان أقلمن فعل ذلك وكتب صالح الي أخده الامزمع رجاء الخادم وفاة الرشمدو بعث معه ماللماتم والبردة والقضيب فانتقل الامين من قصره مالله الى قصرا الحالافة وصلى بالناس الجعة وخطب ثم نعي الرشيد وعزى نفسه والناس و بايعته جلة أهله ووكل سليمان بن المنصور وهم عما به وأمه بأخذ السعة على الفواد وغيرهم ووكل السيندى بأخذ السعة على الناسسوا هم وفرق ف الحندسغداد رزق سينين وقدمت أمدر سدةمن الرقة فاقتها الامن بالانمار في جمع من بغدادمن الوجوه وكان معهاخوا شالرشدوكان ودكت الى معسكر الرشدد وهوحي مع بكرين المعقرانا استدتعلة الرشدوالى المأمون بأخذ السعة الهما وللمؤتن أخيهما والى أخيه ما لح بالقدوم بالعسكروا لخزائن والاموال برأى الفضل والى الفضل بالاحتفاظ على مامعه من الحرم والاموال وأقركل واحد على عله كصاحب الشرطة والحرس والجابة وكان الرشيد قدسم بوصول بكريالكاب فدعاه ليستخرجه اسنه فيحدها فضريه وحيسه عمار الرشدوأ حضره الفضل فدفعها المه ولماقرؤا الكاب تشاوروا فى اللحاق بالامين وارتجل الفضـ لى الناس له واهم فى وطنهم وتركواعهود المأمون فجمع المأمون من كانءنده من قواداً بموهم عبد الله بن مالك و يحى بن معاد وشبب اس جمدين قطية والعلاء مولى الرشدوكان على جاسه والعباس بن المسمب بن زهير وكانعلى شرطته وأبوب سأقى سمروهوعلى كانه وعبدالرجن سعبد الملائين صالح وذوال استمناافضل سسهل وهوأخصهميه وأحظاهم عنده فأشار بعضهم أنركب فالرهم ويردهم ومنعه الفضل من ذلك وقال أخذى علمك منهم ولكن تكتب وترسل وسولك البهم تذكرهم السعة والوفاء وتحذرهم الخنث فبعث سهل بن صاعدونو فلا الخادم بكتاب البهم نسابو رفقرأ الفضل كتابه وقال أناواحد من الحند وثد عمدالرجن رحلمه على سهل المطعنه مالر محوقال لوكان صاحبك حاضرا لوضعته فيدوس المأمون وانصرفوا ورجعهل ونوفل الخبرالى المأمون فقال له النصل الن سهل هؤلا أعدا استرحت منهم وأنت بخراسان وقدخر جبها المقنع وبعده يوسف المير فتضعضعت لهما الدولة ببغدادوأ نت رأيت عندخروج رافع بن اللبث كمف كان الحال وأنت الموم تازل في أخو الله و معتل في أعناقهـ م فاصـ مر وأنا أضمن للشا الخلافة فقال المأمون قد فعلت وجعلت الامن السك فقال انتعب دالله بن مائ والقوادانفع للمنى لشهرتهم وقوتهم وأناخادم لن يقوم بأمركم منهم حتى ترى رأيك

وجاهم الفضل في منازلهم وعرض عليهم السعة للمأمون فنهم من امتنع ومنهم من طرده فرجع الحالماً مون وأخبره فقال قم أنت بالامر وأشار عليه الفيضل أن سعث على الذقها و يدعوهم الحالحة والعسمل به واحياء السنة وردا لظالم و يعقد لى الصفوف ففعل حسع ذلك وأكرم القوادو المنابراهم ولليمان مكان فعلمه ومالل بن ابن كعب وللربع مكان أبي داود وخالد بن ابراهم ولليمان مكان فيطبه ومالل بن الهيم وكل هولا و نقما والدولة ووضع عن خواسان دو عاظراج فاغته طنه أهلها والمان ختناوا بن أختناوا بن عنه بيناوا قام المأمون يتولى ماكان بده من خواسان والرئ وأهدى الحالمين وكتب المده وعظمه عن خواسان عن لا والرئ المؤتن عن الجزيرة واستعمل عليها خريمة بن خازم وأقر المؤتى على قنسرين العواصم وكان على مكة دا ود بن عدى بي موسى بن محد وعلى حص اسحق بن سليمان في الف عليم عن الحديدة هل حص المحق بن سليمان في الف الحريث وقل مكانه عبد الله بن عيد علم وانتقل عنهم ولى عليهما براهم بن العباس

# \* (أخداررافع وملول الروم) \*

وفى سنة ولات وتسعن دخل هرغة بنا عين سرقد وملكها و قام بها و مه مه المره و بلغه ابنا للسين فاستج شرافع بالترافع بالترافع وقوى بهم انصره و اوضعف أمره و بلغه المسين ما المون فأكرمه ثم مره هرغة على المسين المأمون فولاه الحرس وأنكر الاه بن ذلك كله وفي هذه السنة قتل يقفور ملك الروم في حرب برجان السب عسنين من ملكه وملك بعده الله استبراف وكان جريا فيات المشهر بن وملك بعد دمصم ره على أخته منها يل بن جرجيس ووثب عليه الروم سسنة أربع وتسعين بعد التبن من المكه فهرب وترهب و ولوا بعده الموق القائد

### \* (الفتنة بن الامن والمأمون) \*

ولماقدم الفضل بن الربيع على الامين ونكت عهد المأمون خشى غائلة فأجد عقطع علائقه من الاموروا غزى الامين بخلامه والسعة للعهد لابنه موسى ووافق ه في ذلك على بن عسى بن ماهان والسندى وغيرهما بمن بخشى المأ ، ون وخالفهم خزيمة بن خارم وأخره عبد الله و ناشد واالامين في الكف عن ذلك وأن لا يحدمل الناس على نكث العهود فيطرقه مان كث عهده وبلح الامين في ذلك و بلغه ان المأ ون عزل العياس المعهود فيطرقه بن المائية عن الرى وانه ولى هرغة بن أعين على الحرس وان رافع بن اللهب

ستأمن له فاحمنه وسارفي حلته فكتب الى العمال بالدعاء لموسى المه بعد الدعاء للمأمون والمؤتن فللغ ذال المأمون فأسقط اسم الامينمن الطرد وقطع البريدعف وأرسل الامن السه العباس ن وسي بنعسى وخاله عسى بنجعفر بن المنصور وصالحاصاحب الموصل ومجدب عسى بننهما بطاب ممه تقديم ابنه موسى علمه فى العهدو يستقدمه فلا قدمواعلى المأمون استشاركبرا مخراسان فقالوا انما يعتنا لأعلى أن لا تخرج من خراسان فأحضر الوفد وأعلهم بامناء مماجاة افعه واستعمل الفضل بنسهل العباس بموسى لمكون عيناالهم عند الامين ففعل وكانت كتبه تأتيهم بالاخمار ولمارجع الوفدعاود ومعلب ومشكو رخراسان وأن يكون له بخراسان صاحب ريد يكاتمه فامتنع المأمون من ذلك وأوعد الى قعود مالرى ونواحيها يضمط الطرق وينقذها وغوائل الكت والعمون وهومع ذلك يتحقف عاقبة الخلاف وكان خافان ملك المتنت قدالتوى علمه وحمفونة فأرق الطاعة وملوك الترك منعوا الضرية فشي المأمون ذلك وحفظ علمه الامر بأن بولى خاقان وحمفونة بلادهما و وادعملك كابل و يترك الضرية لملوك الترك الا تحرين وقال له بعد ذلك مُ أضرب المعمل مالخمل والرحال مالرجال فانظفرت والالحقت بخافان مستصرا فقمل اشارته وفعلها وكتب الى الامن مخادعه بأنه عامله على هذا الثغرالذي أمره الرشدد بلزومه وازمقامه به أشدغنا ويطلب اعفاء من الشيخوص المه فعلم الامن أنه لايتا بعه على من اده فلعه و مادع لولده في أوا تلسنة خس وتسعين و ماه الناطق ما لحق وقطع ذكرالمأمون والمؤتن من المنابر وجعل ولدهموسي في جرعلى بنعسى وعلى شرطته محددين مسى بننهان وعلى حرسه أخوه عسى وعلى رسائله صاحب القتلي وكان يدعى له على المنابر ولا بنه الا خرعبد الله ولقبه القائم بالحق وأرسل الى الكعمة من جا بكالى العهدللامين والمأمون اللذين وضعهما الرشيد هنالك وسارت الكتب من ذلك الحالما ملامون بغدادمن عمونه بهافقال المأمون هذه أمور أخبرالرائي عنهاو كفاني أماأن أكون مع الحق و دعث الفضل بن سهل الى جند الرى مالاقوات والاحسان وجمع اليهممن كان بأطرافهم مثم بعث على الرى طاهر بن الحسين بن مصعب بن زويق أسعدا لخزاعى أباالعباس أميراوضم السهالقواد والاحناد فنزلها ووضع المسالح والمراصدوبعث الامن عصمة بنجاد بنسالم الى همذان في ألف رجل وأمره أن يقيم بهمدان و معثمقدمته الىساوة

\* (خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله) \*

عمجهزالامين على بنعيسى بنماهان الىخراسان لحرب المأمون يقال دس بذلك

الفضل بنسهل العين له عند الفضل بن الربيع فأشار به عليهم لما في نفوس أهل خراسان من النفرة عن ابن ماهان فحدوا في حربه ويقال حرّض أهل خراسان على الكتب الى اب ماهان ومخادعته ان جاء فأمره الامن بالمسروأ قطعه مهاوند وهمذان وقم واصبهان وسائر كورالحبل حرباوخواجاو حكمه في الخزائن وأعطاء الاموال وجهز معه خسن ألف فارس وكتب الى أبي دلف القاسم بن عسى بن ادر بس العلى وهلال تعبدالله الحضرى في الانضمام وركب الى اب زسدة لمودعها فأوصله مالمأمون بغايةما يكون أن بوصى به وانه عمراة ابنهاف الشدقة والموصلة وناولته قدا من فضة وقالتله انساراليك فقيده بهمع المبالغة فى البروالادب معه مسارعلى سعسى من بغداد في شعبان وركب الأمين يشبعه في القواد والخنود ولم رعسكر مثل عسكره ولق السفربالسابلة فأخبروه انطاهرا بالرى يعرض أصابه وهومستعد القتال وكتب الىملوك الدرلم وطبرستان يعدهم وعنيهم وأهدى الهم والاسورةعلىأن يقطعواالطرق عن خراسان فأجابوا ونزل أول بلاد الرى فأشار علمه أصحابه ماذكاء العيون والطلائع والتحصن بالخندق فقال مثل طاهر لايستعدله وهواتماأن يتعصن بالرى فشنت اليه أهلها واماأن يفرا ذاقر بت منه خدانا ولما كان من الري على عشرة فراسخ استشار أصحاب طاهرفى اقائه فالواالى التعصن بالرى فقال أخاف أن يشت بناأهلهاوخر جفعسكر على خسة فراسخ منهافى أقلمن أربعة آلاف فارس وأشار علمه أحدين هشام كبرجند خراسان أن ينادى بخلع الامن وسعة المأمون لئلا يخادعه على سعسى بطاعة الامن وانه عامله ففعل وقال على لا وعايه بادروهم فانهم قلمل ولايصرون على حد السموف وطعن الرماح وأحكم تعسة جنده وقدم بنيديه عشررايات مع كل راية ألف رجل وبين كل را يتن غلوة سهم لمقاتلوانو باوعي طاهر أصحابه كراديس وحرضهم وأوصاهم وهرب من أصحاب طاهر جاءة فالدهم على وأهانهم فأقصر الباقون وجدواف قتاله وأشارأ حددنه شامعلى طاهر بأنرفع كاب السعة على رم ويذكر على بن عسى بهانكشه ثم اشتد القتال وحلت ممنة على فانهزمت مسرة طاهر وكذلك مدسرته على مهنة طاهر فأزالوها واعمد طاهرالقلب فهزموهم ورجعت المجنسان منهزمة وانتهت الهزعة الىعلى وهو ينادى بأصحابه فرماه رجل من أصحاب طاهر بسهم فقتله وجاء برأسه الى طاهر وحل شاوه على خشمة وألق في بربا مرطاهر واعتق طاهر جمع على اله شكر الله وعت الهزية واتمعهم أصابطاهر فرسفن واقفوهم فيهاا ثنتي عشرة مرة يقتلونهم فى كلهاو بأسرونهم حتى جنّ الله لينهم ورجع طاهرالى الرى وكتب الى الفضيل كلى الى أهمر

اصالاصل

المؤمنين ورأس على بيندى وخامه في اصبعى وجنده متصر فون تحت أمرى والسلام وورداكتاب على البريد في ثلاثه أيام فدخل الفضل على المأمون وهنأه بالفقح ودخل الناس فسلواعلمه بالخلافة ووصل رأس على بعدها مومين وطيف به في خراسان ووصل الخبرالى الامن عقد للعلى وهز عم العسج وفاحضر الفضل ابن الربيع وكيل المأمون بغداد وهو نوفل الخادم فقبض ما بيده من ضاعه وغلانه وخسين ألف ألف درهم كان الرشمد وصاهم اوندم الامن على فعله وسعت الجند والقواد في طلب الارزاق فهم عبد الله بن عام الامن وفرق في مأمو الا

### \*(مسير انجبلة الى طاهرومقتله) \*

ولماقته العلم الماه على الماه المناه المناه المناه المناه الماه المناه والمدان وأمده المال الماه وحدال الماه وحدال وحدال الماه وحدال الماه وحدال الماه وحدال الماه وحدال الماه وحدال الماه وحرم المناه والمناه وحدال الماه وحرم المناه والمناه والمناه

#### \* ( يعد المأمون) \*

وأمر المأمون عندها بأن يخطب له على المنابر و يخاطب يأمير المؤمنين وعقد الفضل ابن سهل على المشرق كله من جل همذان الى البيت طولا ومن بحرفارس الى بحرالد يلم وجرجان عرضا و جل له عاله ثلاثه آلاف ألف درهم وعقد له لواء ذا شعبتين واقبه ذا الرياسة تن يعنى الحرب والعلم و حل اللواء على بن هشام و حل العلم نعيم بن حازم و ولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج

#### \* (ظهورالسفاني)\*

هوعلى منعبد الله بن الدين ويدس معاوية و بلقب أبا العميط ولانه زعم أنها كنية

وكان يقول أناابن شديني صفين يعنى علما ومعاوية وكان من بقاما بني أدمه قالشأم وكان من أهل العلم والرواية فادعى لنفسه بالخلافة آخرسنة خسر وتسعين وأعانه الخطاب بن وجه العلس مولى بن أدمة كان متغلماعلى صدا فلكده شق من يدسلمان اس المنصور وكان أكثر أصحاله من كاب وكتب الى مجدين صالح بن بيهس يدعوه ويتهدده فأعرض عنه وقصد السفماني القيسمة فاستحاشو اعمد بن صالح فاءهم فى ثلمائة فارسمن الصبات ومواليه و بعث السفياني يزيد بن هشام القائم ف اشى عشرالفا فانهزم يزيد وقتل من أصحابه ألفان وأسر ثلاثه آلاف أطلقهم ابن بيهس وحلقهم ثمج ع جعامع انه القائم وخرجوا الى ابن بيهس فانهزموا وقتل القاسم وبعث رأسه الى الامين مجع جعا آخروخرجوا معمولاه المعتمرفانهزموا وقتل المعتمر فوهن أمر السفماني وطمعت فسه قدس ثمان اس بهس مرض فمع رؤساء بني غروأ وصاهم معة مسلة بن يعقوب بن على بن محدب سعدب مسلة بن عدد الملك ما للافة وقال لهم بولوه وكمدوابه السفماني فانكم لاتقون بأهل سته وعادان بيهس الى حوران واجتمعت عمرعلى مسلمة فايعوه فقتل منهم وجمع مواليه ودخل على السفياني فقده وحسر رؤسا عن أمية وأدنى القيسية وجعله مبطانة وأفاق ابنيهس من منضه فياءالى دمشق وحاصرها وسلهاله القيسمة في محرّم سنة عان وتسعين وهرب مسلة والسفياني الى المزة وملك ابن بيهس دمشق الى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشق وسارالى مصرغ عادالهافا حتمل استبهس معه الى العراف وماتها

### \*(مسرالموش الى طاهرورجوعهم بلاقتال) \*

ولماقتل عدالرجن بن مراة أرس الفضل بن الربيع عن أسد بن يزيد بن مزيد ودعاه الربطاه و بعد أن ولى الامن الخلافة وشكر لاسد فضل الطاعة والنصحة وشدة المأس وعن التقمة وطلب منه أرزاق الجند من المال لسنة وألف فرس تحمل من المأس وعن التقمة وطلب منه أرزاق الجند من المال لسنة وألف فرس تحمل من ولا بدّ من مناظرة أمير المؤمنين مركب و دخل على الامن فأ مر بحسه وقدل انه طلب ولدى المأمون كاناعند أميه ما انة الهادى بغداد بحمله مامعه فان أطاعه المأمون والاقتله ما فغض الامين لذلك وحمسه واستدى عدد الله بن جمد بن قطمة فاشته وأن يجهز له عشرين ألف فارس وشفع في أسد ابن أخمه فأطلق مم سار وسارمعه وطاهر عوضعه ودس الحرحة بن في عسكرهم بأن العطاء والمنع بغداد وطاهر عوضعه ودس الحرحة بن في عسكرهم بأن العطاء والمنع بغداد

ساص الاصل

والجند يقبضون أرزاقه محتى مشى الجند بعض مالى بعض واختلفوا واقتتاوا ورجعوا من غيراقا وتقدم طاهر فنزل حلوان وجاءه هرغمة فى جيش من عند المأمون ومعه كتاب بأن يسلم الى هرغمة ماما كه من المدن ويتقدّم الى الاهوا زففعل ذلك

# \* (أمرعبدالملان بنصالح وموته) \*

قد تقدّ م لذا حبس عبد الملك بن صالح الى أن مات الرشد وأخرجه الامين ولما كان أمن طاهر جاء عبد الملك الى الامين وأشار علمه بأن يقدّم أهل الشام لحربه فه ما جرأ بن أهل العراق وأعظم نكاية في العد ووضمن طاعته بهذلك فولاه الامين أهدل الشأم والجزيرة وقرّ له بالمال والرجال واستحثه فسارالى الرقة وكاتب أهل الشأم فتسالموا المه فأحكر مهم وخلع عليه م وكثرت جوعه ثم من واشتد من منه ووقعت فتنة في عسكره بين الحراسائيين وأهل الشأم بسبب دابة أخذت لبعضهم فى وقعة شليمان ابن أبى جعفر وعرفها عند بعض أهل الشأم بنا قاتت لوا وأرسل اليه مع مدا الملك بالقتل فلم يقتلوا و استحن المسن بن على الخراسائيين و تنادى الذاس بالرجوع الى بلادهم في قدا قالم حص وقبائل كاب فانهزم المناسات و تنادى الذاس بالرجوع الى بلادهم في من واستحن وقبائل كاب فانهزم الهنام وأقام عبد الملك بن صالح بالرقة توفي بها

### \* (خلع الامن واعادته) \*

ولمامات عبد الملك بن صالح نادى الحسين بن على فى الجند بالرحيل الى بغداد وقدمها فلقسه القود ووجوه الناس ودخل منزله واستدعاه الامين من حوف اللسل فامتنع وأصبح فوافى اب الحسر وأغراهم بخلع الامين وحذرهم من نكثه ثم مرهم بعبور الحسر فعبروا ولقد ما تصاب الامين فانهزموا وذلك منتصف رجب سنة ست وأخذ البيعة للمأمون من الغدووث العباس بن عسى بن موسى بالامين فأخرجه من قصر الخلدو حبسه بقصر المنصور ومعه أمّه فريدة فلا كان من الغدطل الناس أرزاقهم من الخلدو حبسه بقصر المنصور ومعه أمّه فريدة فلا كان من الغدطل الناس أرزاقهم من الحسين وماج بعضهم في بعض وقام محدب ألى خالدفنكر استبدا دالحسين بخلع الامين والسيدى منزلة ولاحسب ولانسب ولاغنائم وقال أسدا لحربي قدده وأقوام بحلع والسيدى منزلة ولاحسب ولانسب ولاغنائم وقال أسدا لحربي المناهم باللائمة وقالوا الامن فاذهبوا أنتم بفكه يامعشر الحربية فرجع الناس على أنفسهم باللائمة وقالوا ماقت ل قوم خليفة م مالاسلط الله عليهم السيف ثمنه فوا الى الحسين وتعهم أهل الارض فقاتا وم وقالوة والمرة م الامن بليس السلاح فانتهم الغوغاء وحى بالحسين اليه وأحلسه على أربكته وأمرهم الامن بليس السلاح فانتهم الغوغاء وحى بالحسين اليه أسرا فاء تذر اله وأطلقه موام م مع مع الجند والمسير الى طاهر وخلع عليه ماوراء أسرا فاء تذر اله وأطلقه موام م وأمره م الخيد دوالمسير الى طاهر وخلع عليه ماوراء أسرا فاء تذر اله وأطلقه موام م وأمره م علي الخيد دوالمسير الى طاهر وخلع عليه ماوراء

بابه ووقف الناسيم نونه باب الجسر حتى اداخف عنده الناس قطع الجسر وهرب وركب الحند فى طلبه وأدركوه على فرسخ من بغداد وقتلوه وجاوًا برأسه الى الامين واختنى الفضل بن الربيع عند ذلك فلم يوقف له على خبر

#### \* (استملاءطاهرعلى الملاد)\*

ولماجا كأب المأمون بالمسمرالي الاهوا زقدم البها الحسين بعرالرستي وسارف أثره وأتته عموته بأن محمد بن مزيد بن حاتم قد توجه من قبل الامين في حند المحمى الاهواز من أعداب ظاهر فيعثمن أصحابه مجدين طالوت ومجدين العلاء والعماس بخارا أخذاهمدداللرستي مأمدهم بقريش بنشل مسار بنفسه حتى كانقر بالمنهم وأشرفواعلى مجدين ويديعسكرمكرم وقدأشار السهأصحابه بالرجوع الى الاهواز والعصنبها حتى تأتمه قومه الازد من المصرة فرجع وأمرطاهر قريش بنشمل باتماعه قبل أن يتحصن بالاهوا زفر جاذلك وفاته مجدد تن زيد الى الاهواز وجاعلي أثره فاقتتلوا قتالاشديدا وفترأ صحاب محمد واستمات هووموالمه حتى قتلوا وملك طاهر الاهوازوولى على المامة والعرين وعان مسادالى واسط وبها السندى بنعى المريشي والهدم نشعبة خلىفة خزعة سازم فهرباعها وملكهاطاهرو بعث فائدامن قواده الى الكوفة وبهاالعماس بنالهادى فخلع الامن وبايع للمأمون وكشب بذلك الىطاهر وكذلك فعل المنصور بن المهدى المصرة والمطلب بن عدالله النمالك بالموصل وأقرهم طاهرعلي أعمالهم وبعث الحرث بنهشام وداودن موسى الىقصر النهمرة وأقام بحرجاما والبابغ الخبر بذلك الى الامن بعث محمد سلمان القائدو مجد من حاد البرس الى قصر ان همرة فقاتلهم الحرث وداود قتالاشديدا وهزموهم الى بغدادو بعث الامن أيضا الفضل بنموسي على الحكوفة فبعث المه طاهر بنالهلا في حيش فلقسه في طريقه فأرادمسالته بطاعة المأمون كادام قاتله فأنهزم الى بغداد غسارطاهر الى المدائن وعليها البرمكي والمددمة صل له كل يوم فقدم قريش بنشيل فل أشرف عليهم وأخذ البرمكي فى التعسة فكانت لاتم له فأطلق سدل الناس وركب بعضهم بعضانحو بغداد وملائطاهرالمدائن ونواحماغ نزل صرصم وعقدبهاجسرا

### \*(معةالحازللمأمون)\*

ولماأخدالامين كتب العهدمن مكة وأمرداود بنعيسى وكان على مكة والمدينة بخلع المأمون قام فى الناس وزكر وقض العهدود كرهم ماأخذ الرشديد عليهم من

سامن الاصل

المشاقلا بنيه في المسعد الحرام أن يكونوا على الظالم وأن محدا بدأ بالظلم والذكت وخلع اخو يه و بايع الطفل صغير رضيع وأخذ الكتابين من الكعبة فرقه ما ظلمام دعا الى خلعه والبيعة للمأمون فأجابوه و بادى بذلك في شعاب مكة وخطبهم وكتب الى ابنه سلمان بالمدينة مثل ذلك فقعله وذلك في رجب سنة ست وتسعين وسارمن مكة على البصرة وفارس وكرمان الى المأمون وأخبره فسير بذلك وولاه مكانه وأضاف المه ولاية على وأعطاه خسمائه ألف درهم وسيرمع به ابن أخمه العباس بن موسى سعسى المن موسى على الموسم ويزيد من جرير بن من يد بن خالد القسرى في جند كثيف عاملا المن ومروا بطاهر وهو محاصر بغداد فأكرمهم وأقام يريد المين فبا يعوه للمأمون وأطاعوه

# \* (حصار بغداد واستملاء طاهر عليها ومقتل الامين)\*

ولمااتصات بالامين هده الاحوال وقدل الحسين بنعلى بنعيسي شمر لحرب طاهر واستعدله وعقدفي شعمان سنةست وتسعن وأربعمائة شقى وأمرعايهم على بن مجد بن عسى بن نهدك وأمرهم مالمسرالي هرعة فساروا المه والتقوا بنواحي النهروان في رمضان فانهزموا وأسر قائدهم على بن محدد فبعث به هرغة الى المأمون وترك النهروان وأقام طاهر بصرصروا لحدوش تتعاقب من قبل الامن فهزمها غميذل الامن الاموال ليستفسد بهاعسا كرهم فساراله منعسكرطاهر نعو من خسة آلاف ففرق فيهم الاموال وقود جاءة من الحربة ودس الى رؤسا الحند في عسكر طاهر ورغبهم فشغبواعلى طاهر وساركثمرمنهم الى الامين وانضموا الى قواد الحرسة وقوّادبغدادوساروا الىصرصرفعي أصحابه كراديس وحرّضهم ووعدهم ثم تقدّم فقاتاهم مليامن النهار ولنهزم أصحاب الامين وغنم أصحاب طاهر عسكرهم ولماوصلوا الى الامين فرق فيهم الامو ال وقود منهم حاعة ولم يعط المنهزمين شدأ ودس اليهم طاهر واستالهم فشغبواعلى الادبن فأمرهؤلا الحدثين بقتالهم وطاهر يراسلهم وقدأخذ رهائنهم على الطاعة وأعطاهم الاموال فسار فنزل ماب الانسار بقواده وأصحابه واستأمن المه كشرمن جند الامن وثارت العامة وفتقت السحون ووثب الشطار على الاخدارونزل زهربن مسبب الضي من ناحمة ونصب الجانيق والعرادات وحفر الخنادق ونزل هرغة باحية أخرى وفعل مشل ذلك ونزل عسدالله بن الوضاح مالثماسة ونزلطاهر ساب الانمار فضهقعلى الامين عنزله ونفدما كان سدالامين من الاموال وأمن ببيع ما في الخرائ من الامتعة وضرب آنية الذهب والفضة لمفرقها في الجندوأ حرق الحديثة فاتبها خلق واستأمن سعيد بن مالك بن قادم الى

طاهرفولاه الاسواق وشاطئ دجله وأمره بحفر الخنادق وبناء الحمطان وكلماغلب علمهمن الدروب وأمده بالرجال والاموال ووكل الامن بقصرصالح وقصر سلمان ابن المنصور الى دجلة بعض قواده فألح في احراق الدورواري بالجانيق وفعل طاهر مثل ذلك وكثرا لخراب سغدا دوصارطاهر يحندق على ماعكنه من النواحي و يقاتل منام يجبه وقبض ضماع من لم يخرج المهمن بني هاشم والقوّاد وعز الاجنادعن القتال وقاميه الماعة والعمارون وكأنوا ينهبون أموال الناس واستأمن المه إلقائد الموكل بقصرصالح فأمنه وسلم السهماكان مدهمن تلك الناحسة فيجادى الاخبرة من سنةسبع واسستأمن البه محدبن عسى صاحب الشرطة فوهن الامنن واجتمع العمارون والباعة والاجناد وفأتلوا أصحاب طاهر في قصرصال وقتلوامن مخلفا وكاتبطاهر القوادبالامان وسعة المأمون فأجابه سوقطمة كلهم ويحيى سعلى انماهان ومجدين أبى العماس الطائى وغيرهم وفشل الامن وفوض الامرالي مجد ان عسى سنهدك والى الحسين الهرش ومعهم الغوغاء يتولون أمرتلك الفتنة وأحف لالناس من بغداد وافترقوافي السلاد ولماوقع بطاهر في قصرصالح ماوقع بأصحابه شرعف هدم المبانى وتخريبها غقطع المرةعنهم وصرف السفن التي تحمل فيهاالى الفرات فغلت الاسعاروضاق الحصارواشتة كلب العمارين فهزه واعسدالله ان الوضاح وغلبوه على الشماسة وجاءه رغة لمعسنه فهزموه أيضا وأسروه مخلصه أصابه وعقدطاهر حسرافوق الشماسمة وعبرالهم وقائلهم أشد قتال فردهم على أعقابهم وقاتل منهم بشراكشرا وعادان الوضاح الىمركزه وأحرق منازل الامين مالخيزوانية وكانت النففة فيها بلغت عشرين ألف درهم وأيقن الامن بالهلاك وفرمنه عبدالله بناطرم بنخزعة الحالمدائن لانه اتهدمه وجل علمه السفله والغوغاء ويقال بلكاته طاهروقبض ضياعه فخرج عن الامين وقصد الهرش ومن معهجزيرة العباس من نواحى بغدادفقا تلهم بعض أصحاب طاهر وهزموهم وغرق منهم خلق كثروضير الامن وضعف أمره وسارا لمؤتن بن الرشمد الى المأمون فولاه جرجان وكاتبطاهر خزية بنحازم ومحدينعلى بنموسي بنماهان وأدخلهما فىخلع الامن فأجاناه ووثباآ خرمح ومن سنة ثمان وتسعن فقطعا جسردجلة وخلع الامين وبعث الى هرغة وكان مازائهم افسارالهم مامن ناحسه ودخل عسكرالمهدى وملكه وقدمطاهرمن الغدالى المدينة والكرخ فقاتلهم وهزمهم وماكها عنوة ونادى بالامان ووضع الخندد بسوق الكرخ وقصر الوضاح وأحاط عدينة المنصور وقصر زيدة وقصر الخلدمن باب الحسر الى باب المصرة وشاطئ الصراة الى مصهافى دجلة

ونصب عليها الجانيق واعتصم الامن فأته وولده بنة المنصور واشتدعله الحصار وثبت معمام بن الصقر والحريشي والافارقة وافترق عامّة الحنود والحصمان والحوارى فى الطرق وجامعد بناتم من الصقروع لدين الراهم من الاغلب الافريق الى الامين وقالاله بق من خيلات سبعة آلاف فرس نختار سبعة آلاف فنع الهم عليها وغزج على بعض الابواب ولايشعر بناأحدونكي مالخز برة والشأم فمكون ملاحديد ووعامال المكالناس ويحدث الله أمرا فاعتزم على ذلك وبلغ الليرالي طاهرفكت الىسلمان سالمنصورومحدس عسى سنمدك والسدندى سساها فيتهدهم انميصرفوه عن ذلك الرأى فدخلواعلى الامن وحذروه من النالصقرواس الاغلب أن يعمل نفسه في ألديهم مقتقر بوايه الى طاهروأشار واعلمه مطلب الامان على لا هرعة ن أعن والخروج المه وخالفهم المه ابن الصقروان الاغلب وقالواله اذاملت الى الخوارج فظاهر خبراك من هرعة فأبى وتطهر من طاهر وأرسل الى هرعة يستأمنه فأحابه أنه يقاتل في أمانة المأمون فن دونه و بلغ ذلك طاهرا فعظم علمه أن يحون الفت الهرثمة واجمع هو وقواده الهرعة وقواده فيمنزل خزية بن حازم وحضر سلمان والسندى وابن نهمك وأخرواطاهرا انه لايخرج المه أبدا وانه يخرج الى هرغة ويدفع اليك الخاتم والقضيب والبردة وهوا لخلافة فرضي ثم جاء الهرش وأسر السه انهم يخادعونه وانهم عملونهامع الامن الى هرثمة فغضب وأعدر بالاحول قصور الامن وبعث المه هرغة لجس بقن من محرم سنة عان وتسعن بأن بتربص لمالة لانه رأى أولئك الرجال الشط فقال قدافترق عني الناس ولا يكنني المقام لئلا يدخل على طاهر فيقتلني غودع ابنيه وبكي وخرج الى الشطوركب حراقة هرغة وحعل هرغة يقبل بديه ورجلته وأمربا لحراقة أن تدفع واذا بأصحاب طاهر فى الزواريق فشدوا عليها ونقبوهاور وهم بالآجر والنشاب فلمرجعوا ودخل الما الى الحراقة فغرقت قال أجد سسالم صاحب المظالم فسقط الامنن وهرعة وسقطنا فتعلق الملاح بشعر هرغة وأخرجه وشق الامن ثمايه قال وخرجت الى الشط فحملت الى طاهر فسألنى عن نفسى فانست وعن الامن فقلت غرق فحملت الى ستوحست فدم حق أعطمتهم مالافادية مبه على نفسي فبعدساعة من اللسل فتعواعلى الماب وادخلواعلى الامين عرمان في سراو بل وعامة وعلى كتفه مرقة فاسترحمت و بكمت عرفي فقال ضمني المك فانى أحدو حشة شديدة فضهمته وقلمه يحفق فقال ماأحد ما فعدل أخي فقلت حي قال قبح الله بريدهم كان بقول قدمات بريد بذلك العذر عن محارثه فقلت بل قيم الله وزراء ليفقال تراهم يفون لى مالامان قلت نع انشاء الله عرد لحدد بن جدد

الطاهرى فاستنشناحتى عرفه وانصرف تمدخ لعلمنامنتصف الله لقوم من العمم منتضين سيوفهم فدافع عن نفسه قليلا غرذ بحوه ومضوا برأسه الى طاهر عماؤامن السعرفأخف واجنته ونصبطاه والرأس حتى وآه النياس عبعث والى المأمون مع بزعه محدين الحسن بنمصعب ومعه الخاتم والبردة والقضيب وكتب معه بالفق فلمارآ والمأمون سعدول قترل الامن نادى طاهر بالامان ودخل المدينية يوم الجعة فصلى بالنياس وخطب المأمون وذم الامن ووكل بحفظ القصور الخلافية وأخرج ريدة أمّا لامن وابسه موسى وعبدالله الى بلاد الزاب الاعلى م أص يحد مل الولدين لحالمأمون وتدم الحندعلى قتله وطالبو اطاهرا بالاموال فارتاب يحند بغداد و يجنده أنهم مواطؤ اعلمه والروآب المسرمن قتسل الامن فهرب الى عقرقو باومعه جاعة من الفوادم تعي لقناله مف واواعنذروا وأحالواعلى السفها والاحداث فصفح عنهم وتوعدهمان يعودوا لمثلها وأعطاهم أربعة أشهر واعتذرا الممشيخة بغداد وحلفوا أنهم لم يدخلوا الحندفي شئ من ذلك فقيل منهم ووضعت أهل الحرب أوزارها واستوسى الاصلامأمون فيسائر الاعبال والممالك غرج الحسن الهرش في جاعة من السقلة واتعه كثرمن وادى الاعراب ودعاالى الرضامن آل عد وأتى الندل في الاموال ونها القرى وولى المأمون الحسين بنس ل أخا الفضل على ما افتصه طاهرمن كورالمل والعراق وفارس والاهواز والحاز والمن فقدمسنة تسعة وتسعن وفرق العمال وولى طاهرا على الخزيرة والموصل والشأم والمغرب وأمره أن يسيرالى قتال نصر بن شبيب وأمر هر عمة بالمسيرالى خراسان و كان نصر بن شبيب من بى عقب ل بن كعب بن ربعة بن عامر فى كيسوم شمالى حلب وكان له مدل الى الامن فلاقت أظهر الوفا العالسعة وغلب على ماجا وره من السلاد وملك مساط واجمع علمه خلق كشرمن الاعراب وعمرالي شرقى العراق وحصر حران وسأل منه شمعة الطالسنة أن ابعوا لبعض آلعلى لمارأ ودمن في العماس ورجالهم وأهل دولتهم وقال والله لاأمايع أولادالسوداوات فقول انه خلقني ورزقني فالوافيعض غي أمية فالقدأد رأم هم والمدبرلا يقبل ولوسلم على رجل مدبر لاعداني ادباره واغا هواى في العباس واعامار بمهملة قديمهم العجم على العرب والساوالسه طاهرزل الرقة وأقامها وكتب المديدعوه الى الطاعة وترك الخلاف فليجبه وجاء الخبرالي طاهر فى الرقة بوفاة أسما السين بن زريق بن مصعب بخراسان وأنّ الم مون حضر جنازته ونزل الفضل قبره وجاء كأب المأمون يعز به فمه وبعدقدل الامين كانت الوقعة بالموصل بن المائية والترارية وكان على "سالمسب الهدمداني متعلماعلى الموصل فعسف

ونصب عليها الجمانين واعتصم الامين فأته وولده بمد سة المنصور واشتد علمه الحصار وثبت معمام بن الصقر والحريشي والافارقة وافترق عامّة الحنود والحصمان والحوارى فى الطرق وجامعد بناتم بن الصقروع بدين ابراهم بن الاغلب الافريق الى الامين وقالاله بق من خيلات سبعة آلاف فرس نخمارس معة آلاف فنعما هم عليها وغرج على بعض الابواب ولايشعر بناأحد ونطق بالخزيرة والشأم فمكون ملاحديد ورعامال المك الناس ويحدث الله أمرا فاعتزم على ذلك وبلغ اللمرالي طاهر فكتب الىسلمان سالمنصورومحدس سنهدك والسدندى سشاهك متدهم انلم بصرفوه عن ذلك الرأى فدخلواعلى الامن وحدروه من النالصقرواس الاغل أن يعمل نفسه في ألديهم منتقر بواله الى طاهروأشار واعلمه مطلب الامان على للا هرغة بن أعن والخروج المه وخالفهم المه ابن الصقروان الاغلب وقالواله اذاملت الى الخوارج فظاهر خبراك من هرعة فأبي وتطهر من طاهر وأرسل الى هرعة يستأمنه فأجابه أنه يقاتل فى أمانة المأمون فن دونه و بلغ ذلك طاهرا فعظم علمه أن وكون الفتها لهرتمة واجمع هو وقواده لهر عة وقواده في منزل خرية بن حازم وحضر سلمان والسندى وابن نهدك وأخرواطاهرا انه لايخرج المده أبدا وانه يخرج الى هرغة ويدفع المانا الخاتم والقضيب والبردة وهوا للافة فرضى ثم جاء الهرش وأسر السه انهم يخادعونه وانهم يحملونها مع الامن الى هرغة فغضب وأعدر بالاحول قصور الامين وبعث المه هرعة لجس بقين من محرم سنة عان وتسعين بأن يتربص لداه لانه رأى أولئك الرجال الشط فقال قدافترق عنى الناس ولاعكنني المقام لئلا يدخل على طاهر فيقتلني غودع ابنيه وبكي وخرج الى الشطوركب حراقة هرغة وحعل هرغة بقبل بديه ورجلته وأمربا لحراقة أن تدفع واذا بأصحاب طاهر فى الزواريق فشدوا عليها ونقبوهاوره وهم بالآجر والنشاب فلمرجعوا ودخل الماء الى الحراقة فغرقت قال أجد بن سالم صاحب المطالم فسقط الامن وهر عدوسقطنا فتعلق الملاح بشعر هرغة وأخرجه وشق الامن ثمايه قال وخرجت الى الشط فحملت الى طاهرف ألي عن نفسى فانسست وعن الامن فقلت غرق فحملت الى ست وحست فميه حتى أعطمتهم عالافاديته مبه على نفسي فبعدساعة من اللمل فتعوا على الماب وادخلوا على الامعن عرمان في سراو بل وعامة وعلى كتفسه خرقة فاسترحمت وبكست عرفني فقال ضمني المك فانى أحدودشة شديدة فضممته وقلمه يحفق فقال ماأحدما فعط أخى فقلتحي فالقيم الله بريدهم كان مقول قدمات ريد بذلك العذرعن محارثه فقلت بلقيم الله وزراء لنفقال تراهم يفون لى مالامان قلت نع انشاء الله عرد فحدد بنحد

الطاهرى فاستشتناحتى عرفه وانصرف تمدخل علمنامنتصف اللسل قوم من العمم منتضين سيوفهم فدافع عن نفسه قليلا ثم ذبعوه ومضوا برأسيه الى طاهر ثم جاؤامن لمصرفأ خددوا جنته ونصبطاهر الرأس حتى وآه النياس مبعث مالى المأمون مع ابزعه محدين الحسن بنمصعب ومعه الخاتم والبردة والقضيب وكتب معه بالفق فلمارآه المأمون سعدول قترل الامن نادى طاهر بالامان ودخل المدينية يوم الجعة فصلى الناس وخطب المأمون وذم الامن ووكل بحفظ القصور الخلافية وأخرج زيدة أمّا الامن وابسه موسى وعدالله الى بلاد الزاب الاعلى مم أمريحه ل الولدين الى المأمون وتدم الحند على قتله وطالبو اطاهر الالموال فارتاب يحند بغداد و يجنده أنهم واطواعلمه واروآه المسمن فتسل الامن فهرب الى عقرقو باومعه جاعة من الفوادم تعي لقناله مف واواعنذروا وأحالوا على السفها والاحداث فصفح عنهم وتوعدهمان يعودوالمثلها وأعطاهم أربعة أشهر واعتذرا الممشخة بغداد وحلفوا أنهم لم يدخلوا الحندفي شئ من ذلك فقيل منهم ووضعت أهل الحرب أوزارها واستوسق الاصلام أمون في سائر الاعبال والممالك مرج الحسن الهرش في جاعة من السقلة واتعه كثرمن بوادى الاعراب ودعاالي الرضامن آل عيد وأتى الندل في الاموال ونها القرى وولى المأمون الحسان بنس ل أخا الفضل على ما افتصه طاهرمن كورالمل والعراق وفارس والاهوا زوالجاز والمن فقدمسنة تسعة وتسعن وفرق العدمال وولى طاهرا على الخزيرة والموصل والشأم والمغرب وأمره أن يسير الى قتال نصر بن شبيب وأمر هر عمة بالمسر الى خراسان و كان نصر بن شب من بى عقد ل بن كعب بن ربعة بن عامر فى كيسوم شمالى حلب وكان له مدل الى الامن فلاقتسل أظهر الوفاه لابالسعة وغلب على ماجا وره من البلاد وملك معساط واجتمع علمه خلق كشرمن الاعراب وعدالى شرقى العراق وحصرحران وسأل منه شمعة الطالسنةأن ابعوا لبعض آلعلى لمارأ ودمن في العماس ورجالهم وأهل دولتهم وقال والله لاأمايع أولادالسوداوات فقول انه خلقني ورزقني فالوافيعض بى أمة فالقدأد رأم هم والمدبرلا بقبل ولوسلم على رجل مدبر لاعداني ادباره واغا هواى فى فى العباس واعماحار شهملتقديهم العجم على العرب ولماسا والمعطاهرزل الرقة وأقام بهاوكتب المهدعوه الى الطاعة وترك الخلاف فلم يعبه وجاء الخبرالي طاهر فى الرقة بوفاة أسم الحسب ن بن زريق بن مصعب بخر اسان وأنّ الم مون حضر جنازته ونزل الفضل قبره وجاء مكتاب المأمون يعز يه فمه وبعدقتل الامين كانت الوقعة بالموصل بن المائية والترارية وكان على "من المسين الهدداني متغلباً على الموصل فعسف

بالترارية وسارعمان بن نعيم البرجى الى ديارمصر وشكاالى أحيام مواستنفرهم فسار معه من مصرعشرون ألفا وأرسل اليهم على "بن الحسن بالرجو عالى ماير مدون فألى عمان فرج على "في أربعة آلاف فهزمهم وأ شخن فيهم وعاد الى البلد

#### · (ظهورانطباطباالعلوي) \*

لمابعث المأمون الحسدن بنسهل الى العراق وولاه على ماكان افتقحه طاهر من الملاد والاعال تحدث الناس أن الفضل بنسهل غلب على المأمون واستبدعليه وحبه عن أهمل يتمه وقواده فغضب بنوهاشم ووجوه النماس واجترؤا على الحسمن بنسهل وهاجت الفننية وكان أبوالسرايا السرى بن منصورو يذكر أنه سن بني سسان من ولا هانئ من قسصة بن هانئ بن مسعود وقبل من غي تم ما لحزيرة وطلب فعبرا لي شرقي الفرات وأفام هذالك يحنف السبابلة ثم لتى بنزيد بن مزيد بالرسنية فى ثلاثين فارسافقوده وقاتل معه الحرمية وأسرمنهم وأخدمنهم علامه أباالشوك ومات زيدين مزيد فكان معاينه اسد وعزل أسدفسارالي أجدين مزيدولما بعث الامن احدين مزيد طوب هرغة بعثه طلبعة الى عدد وفاسم اله هرغة فعال المه ولحق وقصد في شيان مع الجزيرة واستغرج لهم الارزاق من هرغة واجتمع المه أزيد من ألفي فارس فلاقتل الامهن تعصى هرغة عن أرزاقهم فغضب واستأذن في الحيج فأذن له وأعطا معشرين ألف درهم ففرقها في أصحابه ومضى وأ وصاهم اتباعه فاجمع لهمنهم بخوما نتن وسار الىعن الغرفأ خذواعاملها وقسمواماله ولقواعاملاآ خربحال موقو رعلى ثلاثه أنفار فاقتسموه وأرسله رثمة عسكرا خلفه فهزمهم ودخل المربة ولحق بهمن تخلف منأصحابه فكترجعه وسارنحو دقو فاوعلهاأ بونسرغامة فيسمعما لهفارس فحرج وفاتلفهزه ورجع الى القصر فحاصره أبوالسراياحتى نزل على الامان وأخذأمواله وسارالي الانبار وعليماا براهيم الشروى مولى المنصور فقتله وأخدما فيها وعاداليها عندادراك الغلال فافتعها غرقصد الرقة ومربطوق بن مالك الثعلي فاستعاشه على قيس فأقام عنده أربعة أشهر يقاتل قيسا يعصدة رسعة حتى انقادت قيس الى طوق وسارأ بوالسراما الى الرقة فلتي محدبن ابراهيم بن المسن المثنى ان الحسن السيمط بن على وتلقب أنوه ابراهم طباطبافد عاه الى الخروج وأنفذ الى الكوفة فدخلاها وبايعهم أهلهاءلي سعة الرضامن آل مجدونهب أبو السراياقصر العماس نموسي بنعنسي وأخفها فسمه من الاموال والحواهر مالا يحصى وذلك منتصف جادى الاخبرة سنة تسعة وتسعن وقسل ان أبا السرايا مطله هرغة بارزاق أصحابه فغضب ومضى ألى الكوفة فبسايع الن طباطبا ولماملك المحكوفة هرع المه

الناس والاعراب من النواحي فبايعوه وكان عليها سلمان بن المنصور من قبل الحسن منسهل فبعث المدزهر سالمسب الضي في عشرة آلاف وخرج السه اس طماطها وأبوالسرانافهزموه واستباحواعسكره وأصبع مجدن طباطبامن الغدميةا فنصب والسرايامكانه غلامامن العلوية وهومجدن حقفر بنعجدين ويدين على بنالسين واستندعلمه ورجع زهرالى قصراب همرةفأ قامه وبعث المسن سهل عبدوس ان محمد من خالد المروزودي في أربعة آلاف فلقسه أبو السير اما منتصف رجب وقتله ولم يفلت من أصحابه أحدكانوا بين قسل وأسير وضرب أبو السرايا الدراهم بالحكوفة وبعث جموشا الى المصرة وواسط وولى على المصرة العماس بن مجد بن عسى بن مجدد المعفرى وعلى مكة الحسين الافطس بن المسسن بن على ذين العابدين وجعل المه الوسم وعلى المن ابراهم بن موسى بن جعفر الصادق وعلى فارس اسمعمل بن وسى بن جعفرالصادق وعلى الاهواززيدينموسي الصادق فسارالي المصرة وأخرجعنها العباس معدن داودس الحسن المثنى الى المدائن وأمره أن بأتى بغدادمن الحانب الشرقي ففعل وكان واسط عبدالله بن سعدا للرشى من قبل الحسن بن سهل ففر امامهم وبعث الحسن بنسهل الى هرعة يستدعمه لحرب الى السراباوكان قدسارالى خراسان عاضماله فرجع بعدامتناع وسارالى الكوفة في شعمان وبعث الحسن الى المدائن وواسط على من ألى سعد وأبلغ اللسرام السراما وهو بقصرا بن هسمرة فوجه حساالى المدائن فلكوهافى رمضان وتقدم قنزل نهرصرصر وعسكرهرغة باذائه غدوة وسارعلى بنأى سعمدفي سؤال المدائن فحاصر بهاأ صحاب أبى السراياورجم هو من بهرصرصرالى قصراب هبرة وهر ثمة وأساعه عصره وقسل جاعة من أصحابه فانحازالى الكوفة ووئب الطالسون على دوربى العماس وشمعتهم فنهبوها وخربوها وأخرجوهم واستخرجوا ودائعهم عندالناس وكان على مصحة داود بن عيسي بن موسى بزعمد بنعلى فلما بلغه قدوم حسين الافطس جع شمعة بي العماس وكان مسرور الكبيرقد ج في مائه فارس فتعي للحرب ودعادا ودالى حرب م فقال لا أستحل ذلك في المرموخ حالى العراق وتعهد سرور وكان حسي من الانطس يسرف مخاف دخول نى العماس عنها فدخل في عشرة أنفس وطاف محكة فللغهاكير وسعى ووقف بعرفة لسلاوأتم الحج وأقام هرغة بنواحى الكوفة يحاصرها واستدعى منصور سالمهدى وكاتب رؤساء الكوفة وسارعلى منسعيدمن المدائن الى واسط فلكهاغ توجه الى المصرة واشتد المصارعلى أبى السرامالاكوفة فهرب عنهافي عانمائة فارس ومعهصا حمه الذى نصمه وهو محدن حعفر بنعمد ودخلهاهرغة

اس الامل

شمف محرم فأقامها بوماوولى عليهاغسان صاحب المرس بخراسان وعادوقصد الوالسراباالقادسية وسارمنهاالى الدوس واتى بخراسان مالاحل من الاهواز فتسمه فىأصحابه وكان على الاهواز المسن بنعلى المأموني فخرج المهفقا تله فهزمه وافترق أصابه وجاءالى منزله برأس عن من جلولا ومعه صاحب محد وغلامه أبو الشوائظفر بهم حمادالكندغوش وجابهم الحاطسن بنسهل في النهروان فقتلاً با السراما ويعث رأسه الى المأمون وبصاحب مجدمعه ونصب شاوه على جدم بغداد وسارعلى بنأى سعمدالى المصرة فلكهامن بدريد ن موسى من جعفر الصادق وكان يسمى زيدان اراكثرة ماأحرق من دورالعماسين وشمعتهم فاستأمن المه زيدفأمنه وأخذه وبعث الحبوش الى مكة والمدينة والمن لقتال من بهامن العلويين وكان الراهم ن موسى ن جعفر عكة فل بلغه خرأى السراما ومقتله ولى وسار الى المن وبها اسمق بن وسي بن عيسي فهرب الى كذ واستولى ابراهم على المن وكان يسمى الحزار الكثرة قتله وفتكه ثم بعث رجلامن ولدعقسل بنأني طالب الحامكة لصير بالناس وقد جا الذلك أنوالحسن المعتصم في حماعة من القوادفيم محدوية بن على بن عسى بن ماهان والماعلى المن من قبل الحسن بنسهل فعام العقبلي عن اقبام مواعترض قافلة الكسوة فأخذها ونهب أموال العبار ودخل الجاح الى مكة عراة فبعث الملودى ون القوادفصعهم وهزمهم وأسرمنهم وتفقدأموال التحاروكسوة الصحعمة وطمها وضرب الأسراء عشرة أسواط لكل واحد وأطلقهم وتج العثصم بالناس

### \* ( سعة محدين جعفر عك ) \*

هوم دين حعفر الصادق بن عبد الماقر بن على ذين العابدين و يلقب الديباجة وكان علما ذا هدا و بروى عن أسه وكان الناس يكتبون عنه ولما ملك المسين الافطس مكة كاذ كرناه عات فيها ونزع كسوة الكعبة وكساها بأخرى من الغد أنفذها أبو السرايا من الكوفة و تتبع ودا تع بنى العباس وجعلها ذريعة لاخذ أن وال الناس فرجوا من مكة وقلع أصحابه شدما مك المرم وقلع ماعلى الاساطين من الذهب واستخر بهما كان في الكعبة من المال فقسمه في أصحابه وساء اثره في الناس فلما قتل أبو السرايات كروا في الكعبة من المال فقسمه في أصحابه وساء اثره في الناس فلما قتل أبو السرايات كروا له في الكعبة من المال فقسمه في أحمى بيعوه ودعوه بأمر المؤمنين واستمد عليه ابنه على وابن واستمد عليه ابنه على وابن الافطس بأسوا على خلع عبد بن جعفر أو برداليهم ابن القاضي كان مغتصب النساء والصمان فاجتمع الناس على خلع عبد بن جعفر أو برداليهم ابن القاضي كان مغتصبا ست انه وسلم المهم الغلام وجاء اسحق بن موسى بن عدسى على فاستأمنهم حتى ركب الى بيت انه وسلم المهم الغلام وجاء اسحق بن موسى بن عدسى على فاستأمنهم حتى ركب الى بيت انه وسلم المهم الغلام وجاء اسحق بن موسى بن عدسى على فاستأمنهم حتى ركب الى بيت انه وسلم المهم الغلام وجاء اسحق بن موسى بن عدسى على فاستأمنهم حتى ركب الى بيت انه وسلم المهم الغلام وجاء اسحق بن موسى بن عدسى على فاستأمنهم حتى ركب الى بيت انه وسلم المهم الغلام وجاء اسحق بن موسى بن عدسى

من المين فاجمع الناس وخند قوام اللهم المحق وامتنعوا عليه فسار غو العراق ولئ الحمد الذين به مهم هر عمة الى مكة مع الجلودى ورجا بن جدل وهو ابن عم الحسين بن مهل فرجع بهم و قاتل الطالبين فهزمهم وافترقوا واستأمن اليه محد بعفر فاد مه و ملك مكة وسار محد بن جعفر الى الحفة ثم الى بلاد جهينة في مع و فاتل هرون بن المسيب والى المديدة فانهزم محد وفقت عينه وقت ل خلق من أصحابه ورجع الى موضعه و كان القضى الموسم استأمن الجلودى ورجا بن جسل فأمناه ودخل مكة وخطب واعتدر عافعله بأنه بلغه موت المأمون ثم صحانه محق و خلع نفسه وسارالى وخطب واعتدر عافعله بأنه بلغه موت المأمون ثم صحانه محق و خلع نفسه وسارالى الحسن والى المأمون بمروفه بين المناه ون بحرجان الحسن والى المأمون بمروفه بين المناه ون بمروفه في طريقه

#### \* (مقتل هرغة) \*

الما فرغهر من السرايارجع وكان المسين بنسهل بالمدائن فليعرب علمه وسار على عقرقوبا الى النهروان قاصداخ اسان ولفسه كتب المأمون متلاحقة أن يرجع الى الشأم والحازفا في الالقاء مد الة علمه عاسب قله من نصعه له ولا تا فه وكان قصد أن يطلع المأمون على حال الفضل بنسهل في طمه الاخبار عنه وماعند الناس من القاق بذلك وباستمدا ده علمه ومقامه بخراسان وعلم الفضل بذلك فأغرى به المأمون وألق المه أنه سلط أبا السرايا وهومن جنده وقد خالف كتمك وجامعانداسي القالة وانسو مح في ذلك احتراً غيره فسطه المأمون وبي في انتظار مولما بلغ من وقرع طبوله يسمعها الملا يطوى خبره عن المأمون وسأل المأمون عنها فقد له وقال هرغه ما لا تالعلو بين وأبا السرايا ولوشت الهلاكهم جمعالفعات فذهب يعتذر و قال هرغه ما لا تالعلو بين وأبا السرايا ولوشت الهلاكهم جمعالفعات فذهب يعتذر في المحدورة من فرس المده من قتله فلم عها له و من قاله و مناه و المدادة و المدالي السحين ثم دس المده من قتله فلم عها له و المدالة و ا

# \* (انتقاض بغدادعلى الحسن بنسهل) \*

ولما الغ خبرهر عدالى العراق كتب الحسن بنسهل الى على بنه شام والى بغدادمن قبله أن يعلل على الخدالحربة والبغداديين في أرزاقهم لانه كان بلغه عنهم قبل مسير هرغة انهم عازمون على خلعه وطرد عاله وولوا عليهم اسمى بن الهادى خليفة المأمون فلم يزل الحسب بن شلطف اليهم و يكاتبهم حتى اختلفوا فأنزل على بن هشام و محداب أبى خالد في أحد حان بيها و زهير بن المسنب في الحانب الآخر و قاتلوا الحربة ثلائية أيام م صالحهم على العطا و شرع فيه و كان زيد بن موسى بن حقفر قد أخذ معلى بن أبى سعيد من البصرة و حسمه كاذكرناه قسل فهرب من محسمه و خرج ناحمة الانبار ومعه أخرى الدي الديرا ما م ما المراما م تلاشى أهم ه وأخذ و الى على بن هشام م ما خيرهر عة وقد الدي الديرا ما م ما خيرهر عقوق الدي الديرا ما م ما خيرهر عقوق المناس المناس الم م ما خيرهر عقوق المناس المناس

ماض الاصل

التقض مجدبن أبى خالد على على بن هشام عاكان يستحق به وغضب بومامع زهر بن المسدب فقنعه بالسوط فسارالي الحربية ونصب لهم الحرب وانهزم على تن هشام الى صرصر وقسل انان عشاماً قام الحد على عمد الله بن على ن عسى فغضب الحريسة وأخرجوه وانصل ذلك بالحسن بنسمل وهو بالمدائن كاقلناه فانهزم الى واسطأ قلسنة احدى وما تمين والفضل بن الربيع وقدظهرمن اختفائهم لدن الامين وجاعدى اس مجدس أى خالدمن الرقة من عند طاهر فاجتمع هو وأبوه على قدال الحسين وهزموا كلمن تعرّض القائهم من أصحابه وكان زهر بن المسب عاملالله سدن على حوخى من السواد وكان يكاتب بغداد فركب المهجدين أى خالد وأخده أسرا وانتهب ماله وحسه سغدادعندا بنه حعفر غ تقدم الى واسط و بعثه ابنه هرون الى السلفهزم نائب الحسن بهاالى الكوفة فلحق بواسط ورجع هرون الى أبه وتقدم نحو واسط فسار المسي عنها واقام الفضل بزال بمع مختف البهاواسة أمن لمحمد وبعثه الى بغداد وسارالى المسنعلى البقة ولقسهم عساكرا لحسن وقواده وانهزم محدوأ صحابه وتعهم المسن الى تمام الصلح ثم لحقو ابجرجابا ووجه مجداب ابنه هرون الى وأفامه وسارمحداب ابنه أبوريال وهوجر يحالى بغداد فاتبها ودفن فيداره سراويجدأبور تل الى زهر بن المسب فقتله من الملته وقام خزعة بن خازم بأمر بغداد وبعث الى عسى بن محد بأن تولى حرب المسدن مكان أسه و باغ المسدن موت محد فبعث عسكره الى هرون بالنسل فغلموا وانتهموها ولحق هرون بالمدائن ثم اجتمع أهل بغداد وأرادوامنصور بنالهدى على الخلافة فأبى فعاوه خلفة للمأمون مغداد والعراق انحرافاعن السن سمل وقدل ان المسدن لماساعد أهل بغدادعسي س عيدى أى خالدعلى حربه خام عنه فلاطفه ووعده بالمصاهرة ومائه ألف د شاروالامان لهولاهل سهولاهل بغدادوولاية النواحي فقيل وطلبخط المأمون بذلك وكتسالي أهل بغداداني شغلت بالحربءن حمالة الخراج فولوا رجلامن بي هاشم فولوا المنصور النالهدى وأحصى عسى أهل عسح وفكانوا مائة ألف وخسة وعشر ين ألف وبعث منصور غسان بن الفرج الى ناحمة الكوفة فغزاه حسد الطوسي من قواد الحسن سهل وأخذأسرا ونزل النهل فبعث منصور سعجد يقطين في العساكرالي حدفاقمه حدد بكونافهزمه وقتلمن أصحابه ونهب ماحول كوناورجع الى النيل وأقامان يقطن بصرصر

\*(أمرالطوعة)\*

كثرالهر ج مغداد وامتدت أيدى الدعاوى ماذا بة الناس في أمو الهم وأفشى

المنا كبرفيهم وتعذر ذلك فرجواالى القرى فا تهبوها واستعدى الناس أهل الامر فليغدوا عليم فقي الصلحان من عمل ويظوكل بنهم وراقوا أنهم في كل درب قلباون بالنسبة الى خيارهم فاعتزم واعلى مدافعتهم واشتد خالد المدريوش من أهل بغدا دفد عا جيرانه وأهل علمته الى الامر بالمعروف والنهى عن المنحكر من غيرواعلى السلطان فشد على من كان عندهم من ادعار وحبسهم ورفعهم الى السلطان وتعدى ذلك الى غير محلته ثم قام بعده مهل بنسلامة الانصاري من الحريشة من أهل خراسان ويكنى أباحاتم فدعا الى مشل ذلك والى العمل بالكاب والسئة وعلى في عنقه معمفا وعبر على العامة وعلى أهل الدولة فبا يعوه على ذلك وعلى قتى المن خالف و بلغ خبرهما الحمن من المهدى وعيسى بن محد بن ألى خالد فنكروا ذلك لان أكثر الدعار كانوا يشايعونهم على أمرهم فد خاوا بغدا دبعد أن عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على يشايعونهم على أمرهم فد خاوا بغدا دبعد أن عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على الامان أه ولاهل بغداد والنظر واكتاب المأمون ورضى أهل البلد بذلك فسهل عليهم المرا لمدروش وسهل

### \* (العهداعلى الرضا والسعة لابراهم بنمهدى) \*

ولما بلغ اهل بغدادأ قالمأمون قدما بع بالعهد لعلى بنموسى الكاظم ولقبه الرضامن آل مجدوأ مرالحندبطرح السواد وابس الخضرة وكنب بذلك الي الاتفاق وكتب الحسن ابنسهل الى عسى ن محد بن أى خالد مغدا ديعله بذلك في رمضان من سدنة احدى ومائين وأمره أن يأخذمن عنده من الجند وبنى هاشم بذلك فأجاب بعض وامتذع بعض وكبرعليهم اخراج الخلافة من بني العباس وتولى كبرذ للمنصور وابراهم انها المهدى وشايعهم عليه المطلب بنعبد الله بن مالك والسدى ونصر الوصيف وصالح صاحب المصلى ومنعوا يوم الجعة من نادى فى الناس بخلع المأمون والسعة لابراهم بن المهدى ومن بعد ولاسحق بن الهادى عما يعوه في المحرم سنة المنتن وما تمن ولقبوه المبارك ووعد الحند بارزاق ستة أشهروا ستولى على الكوفة والسوادوخرج فعسكر المدائن وولى ماعلى الحانب الغربي العماس بن الهادى وعلى الحانب الشرق اسمق ان الهادي وكان بقصراب همدرة حمد بن عمد الحمد عاملاللعسف بنسهل ومعه القوادسعدس الساحور وأبوالمط وغسان س الفرح ومحد من ابراهم بن الاغلب كانوامنعرفين عن حدد فداخاوا براهم بنالهادى فى أن يهلكوه فى قصراب هدرة وشعر بذلك الجسسن بنسهل فاستقدم حسدا وخلالهم الجؤمنه فبعث ابراهم بن المهدى عسى بنجد بأى خالد وملك قصر ابن هسيرة وانتهب عسكر جسدو لق نه يحواريه معادالى الكوفة فاستعمل عليها العماس بن موسى الكاظم وأصره أن

يدعولاخمه فامتنع غلاة الشمعة من اجاسه وقالوالاحاجة لنبابذ كرالمأمون وقعدوا عنه وبعث ابراهم بن المهدى من القواد سعدا وأبا البط اقتاله فسرح المهم العماس بن عمه وهوعلى بنعد الدياجة فانهزم ونزل سعمد وأبوالبط الحرة ثم تقدمو القدال أهلاا كوفة وقاتلهم شيعة بى العباس ومواليهم ثمسألوا الامان للعباس وخرجوامن داره غ فاتل أصحابه أصحاب سعيد فهزموهم وأحرقوا دورعيسي بنموسي وبلغ الخبر الىسعىدىا كبرة بان أنعباس قد نقض ورجع عن الامان فركب وجاء الى الكوفة وقتل من ظفر مه ولقده أهله فاعتذروا المه مان هذا فعل الغوغاء وان العباس ماقعلى عهده ودخل سعمدوأ بوالمطونادوا بالامان وولواعلى الكوفة الفضل بن محد بن الصماح الكندى غ عزلوه وولوامكانه غسان بن الفرج فقدل أخاالسرايا غ عزلوه وولوا الهول ابن أخى سعمد القائد وقدم حسد بن عبد الجيد لحربهم بالكوفة فهرب الهول وبعث ابراهم بنالمهدى بنعسى بنعجد بنألى خالد لحصارا لحسن بواسط على طريق النيل وكان المسن متعصنا بالمدينة فسرح أصحابه لقتالهم فانهزموا وغنع عسكرهم ورجع عسى الى بغداد فقا السهل بن سلامة المطوع - تى غلبه على منزله فاختنى فى عار النظار وأخذوه بعدامال وأنوابه اسحق فقال كل ماكنت أدعو المعاطل فقالوا اخرج فأعلم الناس بذلك فحرج وفال قدكنت أدعوكم الى الكتاب والسنة ولمأزل على ذلك فضر بوه وقيدوه وبعثوابه الى ابراهيم المهدى فضربه وحسه وظهرأنه قتل فى عاسه خفية اسنة من قدامه ثم أطلقه فاختنى الى أن انقرض أمر ايراهيم وزحف جمد بن عبد الحد سنة ثلاث وما تين الى قتال ابراهم بن المهدى وأصحابه وكان عسى ابن مجدس أى خالدهوالمتولى اقتالهم بأمن ابراهم فداخلهم فى الغدوبابراهم وصار يتعلل عليه في المدافعة عنه وغي ذاك الى ابراهم بن هرون أخي عيسي فتنكرله ونادى عسى فى الناس عسالمة حمد فاستدعاه ابراهم وعاتمه بذلك فأنكر واعتد درفأ منه فضرب وحس عدةمن قواده وأفلت العباس خليفته فشي بعض الماس الى يعض ووافقوا العباس على خلع ابراهم وطرد واعامله من الحسروا احكرخ وثار الرعاء والغوغاء وكتب العماس الى حمد يستددمه لسلم البه بغدادونزل صرصروخ جالمه العساس والقوادو تواعدوا خلع ابراهم على أن يدفع الهم العطاء وبلغ الخبرالي ابراهم فأخرج يسي واخوته وسأله قتال حمدفامتنع ودخل حمد دفصلي الجعة وخطب للمأمون وشرع فى العطاء م قطعه عنهم فغضب الجند وعاود ابراهم سؤال عدسى فى قتال حددود دا فعته فقاتل قليلاغ استأسراهم وانفس العسكروا جعين الى ابراهم وارتعل مدفنزل فوسط المدينة وتسلل أصحاب ابراهيم الى المدائن فلكوها وقاتل

به ينهم حدد وكان الفضل بن الربيع مع ابراهيم فتحول الى حدد وكاتب المطلب بن عبد الله بن مالك بأن يسلوه السه وكان سعيد بن الساحور والبط وغيرهم من القواد بكانسون على بن هشام عنل ذلك ولماعلم ابراهيم عما اجتمعوا عليه أقبل على مداراتهم الى أن جنّ الله ل غرتسر بفي البلد واختفى منتصف ذى الحجة من سنة ثلاث و بلغ الخبر الى حيد وعلى بن هشام فأقبلوا الى دارابراهيم فلم يجد وه و ذلك لسنتين من بيعته وأقام على بن هشام على شرق بغدا دو حد دعلى غربيها وأظهر سهل بن سلامة ما كان يدعو المه فقر به حدد ووصله

#### \* (قدوم المأسون الى العراق) \*

الماوقعت هذه الفتن بالعراف بسبب الحسن بنسهل ونفور الناس من استبداده وأخمه على المأمون عمن العهداعلى" الرضابن موسى الحكاظم واخراج الله الخمن في العماس وكان الفضل سسمل يطوى ذلك عن المأمون و بالغ في اخفائه حذرامن أن يتغير رأى المأمون فده وفى أخسه ولماجا هرغة للمأمون وعلم أنه يخبره بذلك وان المأمون يثق بقوله احكم السعاية فمه عند المأمون حتى تغرله فقتله ولم يصغ الى كلامه فأزدادت نفرة الشمعة وأهل بغدادوكثرت الفتن وتحدث القوادفي عسكر المأمون بذلك ولم يقدروا على ابلاغه فجاوا الى على الرضا وسألوه انها ولك الى المأمون فأخبره بمافى العراق من الفتنة والقتال وانه مبايعوا ابراهم بن المهدى فقال المرون انماجعلوه أمرا يقوم بأمرهم مفقال لسر كذلك وان الحرب الات قائمة بن ان مهل وسنه وان الناس ينقمون علمك مكان الفضل والحسن ومحانى وعهدلك فقال لهالمأمون ومن يعلم هذاغرك فقال يحبى بن معاذ وعبد العزيز بن عران وغبرهما من وجوهقوا داؤاستدعاهم فكتمواحتى استأمنوا المهثم أخبروه بماأخبره الرضاوان الناس بالعراق يتهمونه مالرفض اعهده اعلى الرضا وأن طاهر سالحسين مع علم أمرا لمؤمنين بلائه قددفع الى الرقة وضعف أمره والسلاد تفهفت من كل جانب وان لم يتداول الامر ذهبت الخلافة منهم فاستستن المأمون ذلك وأمر بالرحيل واستخلف على خراسان غسان بن عباد وهوابن عم الفضل بنسهل وعلم الفضل بنسهل بذلك فشرع فى عقاب أولك القوادفلم يغنه ولمانزل المأمون شرحبيل وثب بالفضل أربعة نفرفقتاوه فى الحام وهر بواوجعل المأمون جعلالمن جامهم فحامهم العماس ابن الهمم الدينورى فلماحضروا عندالمأمون فالواله أنت أمر تنابقت له وقدل بلاختلفوا فىالقول فقال بعضهم أمرنا بقتله ان أخمه وقال آخرون بل عبد العزيز اب عران من القواد وعلى وموسى وغيرهم وأنكرا خرون فأمر المأمون بقملهم

وقتل من أقروا علمه من القوادو بعث الى الحسن سهل وسار الى العراق وجاء الخير بأن الحسن بنسهل أصابته الماليخول واختلط فمعث دشارامولاه ووكله بأمور العسكروكان ابراهم بنالمهدى وعسى بالمدائن وأبو البط وسعمد بالنبل والحرب متصله بينهم والمطلب بنعبدالله بنمالك قداعتل بالمدائن فرجع الى بغداد وجعل يدعوالى المأمون سراوالى خلع ابراهم وأن يكون منصورين المهدى خليفة للمأمون وداخله فىذلك نوعة بن خازم وغرومن القوادوكتب الى على بنهشام وحمد أن يتقدما فنزل حيدنم رصرصروعلى النهروان وعادا براهم سالمهدى من المدائن الح بغداد منتصف صفروة ضعلى منصورونزعة ومنع المطاب مواليه فأص ابراهم بنهب داره ولم يظفر ونزل حمد وعلى بنهشام المدائن وأقامابها وزوج المأمون فى طريقه ابنته من على الرضاو بعث أخاه ابراهيم بن موسى الصاطم على الموسم وولاه المن وكان به حدو به بنعلى بنعسى بنماهان قد غلب علمه ولمانزل الأمون مديسة طوس مات على الرضافحة أخرصفر من سنة ثلاث من عنب أكله وبعث المأمون الى الحسن بنسهل بذلك والى أهل بغداد وشدعته يعتذومن عهده المه وانه قدمات ويدعوهم الى الرجوع لطاعته ثمسا رالى حرجان وأقامهم اأشهرا وعقد على جرجان رجان أبى النحالة قاعداوراء النهر غوزله في أربع وعقدلغسان ان عدادمن قرابة الفضل بنسهل على خراسان وجرجان وطبرستان وسعستان وكرمان ورو مان ودهار رغ عزله بطاهر كانذكره غمسارالى النهروان فلقده أهل سه وشعته والقواد ووجوه الناس وكان قدكتب الى طاهرأن بوافعه مافاء من الرقة ولقسمه غالك وسارا لمأمون فدخل بغداد منتصف صفره ن سنة أربعة فنزل الرصافة غززل قصره بشاطئ دحلة وبق القوادفي العسكروا نقطعت الفتن وبق الشمعة تكامون فىلاس الخضرة وكان المأمون قدأم طاهر سن الحسين أن يسأل حوائحه فأولشئ سأل السرالسواد فأجابه وقعد للناس وخلع علمه وعليهم المياب السود كانت الفنة قدوقعت بالموصل بين غي شامة وغي واستقامت الامور تعلية وكانعلى ابن الحسن الهدمداني متغلما عليها في قومه فاستحارت أعلمة مأخمه محدفامرهم بالخروج الحالير يةففعلوا وتعهم بنوشامة فى ألف ربل وحاصروهم بالقواء ومعهم سونعاب وبعث على ومحسد البهم بالمدد فقتلوا جماعة وننى شامة وأسروامهم ومن في تعلب فحاء أجدب عسر من الخطاب المعلى الى على فوادعه وسكنت الفتنة ثمانعلى بن الحسين سطاعن كان في الموصل من الازدعسفافي الحكم عليهم وقاللهم وماأ لحقوا بعمان فاجتعت الازدالي السدين أنس كبيرهم وقاتلوه

سامنى الاصل

وكان فى تلك النواجى مهدى بن علوان من الخواد ج فأدخله على بن الحسير وبابعه وصلى بالناس واشتدت الحرب ثم كانت اصراعلى على وأصحابه وأخرجه م الازدعن البلد الى الحديثة ثم المعوهم فقتلوا علما وأخاه أحد في جاعة و لح المحد الى بغداد وملك السيد بن أنس والازد الموصل وخطب للمأسون ولما قدم المأمون بغداد وفد عليه السيد بن أنس فشكاه محد بن الحسين بن صالح واستعداء ه عليه بقتل اخو يه وقومه فقال نع باأمر المؤمنين ادخلوا الحارجى بلدك وأقاموه على منبرك وأبطلوا دعونك فاهدر المأمون دما هم

### \* (ولاية طاهر على خراسان ووفاته) \*

كان المأمون بعدوصوله الى العراق قدولى طاهر بن الحسين الحزيرة والشرطة بحاني بغدادوالسوادودخل علمه بومافى خلوته فأذن له بالحلوس وبكي ففداه فقال المأمون أبكى لامرذكره ذل وستره حزن وان يخلوأ حدمن شحن وقضى طاهر حديثه وانصرف وكان حسن الحادم حاضر افدس السهعلى بدكاتمه مجسد بنهرون أن يسأل المأمون عن مكاتبته على مائه ألف درهم ومنلهاللكاتب وخلاحسين بالمأمون وسأله ففطن وقال له ان الثنامي ليسرخص والمعروف عندى ليس بفائع فعيى عن غير المأمون فاحامه ورك الى المأمون وفاوضه في أمرخواسان وانها محشى عليهامن التركوات غسان نعاداس بكف الها فقال المدفكرت فى ذلك فن ترى يصلح لها قال طاهر بن الحسن فالهوخالع فالأناضامنه فاستدعاه وعقدله من مدينة السلام الى أقصى عل المشرق من حلوان الى خراسان وعسكرمن يومه خارج بغدا دوأ قام شهرا تحدمل الممكل يوم عشرة آلاف ألف درهم عادة صاحب خراسان وولى المأمون مكانه فالحزيرة المه عبد الله و ان يوب عن أبه مالشرطة فحمله الى ابن عمد اسعق بن ابراهم النمصعب وخرج الى عمله ونزل الرقه لقمال نصر بنشيث ثمسارطاهر الى خراسان آخرذى القعدة سنة خسوما تين وتيل في سب ولاية ظاهر خواسان أن عبدالرجن المطوع جمع جوعا كثبرة بنسابوراقتال الحرورية ولمستأذن غسان بنعبادوهو الوالى على خراسان فحشى أن يكون ذلك من المأمون فاضطرب وتعصب له الحسن بن سهل وخشى المأمون على خراسان فولى طاهرا وسارالي خراسان فأقام بهاالى سنة سبع ثماعتزم على الخلاف وخطب بومافأ مساءن الدعا وللمأمون ودعايصلاح الامة وكتب صاحب البريد بذلك الحامل مون بخلعه فدعا بأجدين أي خالد فقال أت ضمنية فسروا تتنىبه غمامن الغدا المرعونه فقال المأمون البريد ونع الجدته الذى قدمه وأخرفا وولى طلقمن قبله وبعث المهالمأمون أجدب أيى خالدامقوم بأمره فعبرأجد

الى ماورا النهروافتة اسروسنه واسركاووس بن خالد حددوا بنه الفضل و بعث به الى المأمون ووهب طلحة لا جدب أى خالد ثلاثه آلاف ألف درهم وعروضا بألف ألف ولم كا سنه خسما ثه ألف درهم فم خالف الحسين بن الحسين بن مصعب بكرمان فسار المه أحد بن أبي خالدواً تى به الى المأمون فعفا عنه

### \* (ولاية عبدالله بن طاهر الرقة ومصرو محار شه نصر بن شيث) \*

وفى سنة ست رما تمن بلغ الحبر بوفاة يحيى بن معاذعامل الجزيرة وانه استخلف ابنه أحد فولى المأمون عبد الله بن طاهرمكانه وجعل لهمابين الرقة ومصرفا مره بحرب نصر ابنشت وقيل ولاه سنة خس وقيل سنةسم واستخلف على الشرطة بغدادامين ابنابراهم بنالحسين مصعب وهوابن عمه وكتب المهأ بوطاهر كاما الوصية جع فمه محاسن الا داب والسماسة ومكارم الاخلاق وقدذ كرناه في مقدمة كانافسار عددالله بنطاهر لذلك و دعث الحدوش لحصار نصر بنشد كسوم في نواجي جانب مسارالمه فسهسنة تسع ومأتن وأخذ بخنقه وبعث المه المأمون مجد بنجعفر العامرى يدعوه الى الطاعة فأجاب على شرط أن لا يعضر عنسده فتوقف المأمون وقال ماماله ينفرمني فقال ألوجعفر لماتقدم من ذنبه فقال افتراه أعظم ذنبامن الفضل ابن الرسع وقد أخد جمع ماأ وصى له بد الرشد من الاموال والسلاح وذهب مع القواد الى أخى واسلني وأفسد على حتى كان ما كان ومن عسى بن أبي خالدوقد خالف على بالدى وأخرب دارى وبابع لابراهيم دونى فقال ابن جعفر يا أميرا لمؤمنين هؤلاءلهمسوابق ودالة يبقونهما ونصرايست لهفى دولتكمسابقة وانما كان من جند بى أدمة وأنالاأحس الى هذا الشرطول نصر في الخلاف حتى جهده المصار واستأمن فأمنه عبدالله بنطاهر وخرج المهسنةعشرة وبعثيه الى المأمون وأخرب حصن صحيسوم لحس سنين من حصاره ورجع عبد الله بن طاهر الى الرقة م قدم بغدادسينة احدى عشرة فتلقاه العباس بن المأمون والمعتصم وسا ترالناس

# \* (الظفر بابن عائشة وبابراهيم بن المهدى) \*

كان ابراهم بن محد بن عبد الوهاب بن ابراهم الامام و يعرف بابن عائشة من تولى كبرالسعة لابراهم بن المهدى ومعه ابراهم بن الاغلب ومالك بن شاهين وحرجت قد اختفوا عند قد وم المأمون في نواحى بغداد ولما وصل نصر بن شيث وخرجت النظارة أنفذ واللغروج في ذلك اليوم شم غلبه م بعض الناس فأخذ وافى صفر من سنة عشرة شمضر بواحى أقر واعلى من كان معهم في الامر فلم يعرض الهم المأمون وحبسهم

فضاق عايمه المحسس وأرادوا أن ينقسوه فركب المأمون بنفسه وقتلهم وصلب ابن عائشة غصلى عليه ودفنه غمأ خذفي هذه السنة ابراهيم بنالمهدى وهوه تنقب في ذي امرأة عشى بين امرأ أبين واستراب به بعض العسس وقال أين تردن في هذا الوقت فأعطاه ابراهيم خاتم ياقوت في يده فازداد و بهة ورفعه ق الحصاحب المسلمة وجامبي الحصاحب المسلمة وجامبي الحصاحب المسلمة وجامبي الحصاحب المسلمة وجامبي الحاصاحب المسلمة والملمة على صدره الحي صاحب المسلمة والمناس غرصه عندا حديث أي خالد غم أخرجه معه عند لماساد المسلمة والمناس غرصه عندا حديث أي خالد غم أخرجه معه عند لماساد المسلمة والناس غرصه عند المامون فأد خلا المنته بوران وقبل ان ابراهيم لما أخذ حل الحديث بن من المامون فأد خلا عليه وهومنقول في كتب واعتد ذر عنظوم من الكلام ومنثور أتى فيه من وراء الغاية وهومنقول في كتب التاريخ فلا نظمل بنقله

#### \*(التقاض مصروالاسكندرية)\*

كان السرى بن محد بن الحسيم والماعلى مصرون فى سنة خس وما سن و بقى ابنه عبد الله فا تنقض و خلع الطاعة وأنزل بالاسكندر بة جالية من الاندلس أخرجهم الحدكم بن هشام من ربضى قرطبة وغربه مالى المشرق ولمائز لوا بالاسكندر به أباروا وملكو ها وولو اعليم أباحفص عرالبلوطى وفشل عبد الله بن طاهر عنه معاربة نصر بن شيث فلما فرغ منه أبارمن الشأم اليهم وقدم قائد امن قو اده واقعه ابن السرى وقاتله وأغذا بن طاهر المسير فلحقهم وهم فى القتال وانهزم ابن السرى الى مصروحاصره عبد الله بن طاهر حتى نزل على الامان وذلك سنة عشرة ثم بعث الى الجالمة الذين ملكوا عبد الله بن طاهر به فضال و نزلوا جزيرة اقريطش واستوطنوها وأقامت فى عملكة المسلمين من أعقابهم دهرا الى أن غلب عليها الافرنجة

#### \*(العمال النواحي)\*

لما استقرالمأمون بغداد وسكن الهيم وذلك سنة أربع ولى على الكوفة أخاه أماعدى وعلى البصرة أخاه صالحا وعلى الحرمين عبدالله بن الحسين بعبدالله بن العباس بن على بن أبى طالب وعلى الموصل السيد بن أنس الازدى وولى على الشرطة ببغداد ومعاون السواد طاهر بن الحسين استقدمه من الرقة وكان الحسن بن سهل ولاه علم افقدم واستخلف المه عبد الله علم علم المشرق كلها واستقدم المه عبد الله علم علم علم الشرق كلها واستقدم المه عبد الله علم على الشرطة بغداد مكان أبيه وولى يعيى المشرق كلها واستقدم المه عبد الله علم علم على الشرطة بغداد مكان أبيه وولى يعيى

النمعاذعلى الحزرة وعسى بنعجد سأنى خالدعلى اردمنية وأذر بحان ومحارية رابك وماتعامل مصر السرى بنعدين الحكم فولى المه عسد الله مكانه ومات داودس بريدعامل السند فولى شربن داودمكانه على أن عهل ألف ألف درهم كل سنة غمات عي سنمعا دسنة ست واستخلف انه أجد فعز له المأمون وولح مكانه عدد الليس طاهر وضاف المهمصر وسيره بمعارية نصر بنشنث وولى عسى بنيز يدا للودى محاربة الزط سنة خس معزله سنة ست وولى دا دين منحور مع أعمال المصرة وكور دحلة والمامة والبحرين وولى في سنة سبع مجدد بن حفص على طبرستان والرويان ودنياوند وفيهاأ وقع السيدين أنس بجماعة من عرب بني شيبان ووديعة عافشامن افسادهم فىالبلادفكيسهم بالدسكرة واستباحهم بالقتل والنهب وفى سنة تسعولى صدقة بنعلى ويعرف بزريق على الرسنمة وأذر بيان وأمره بعدار به مالك وقام بأمره أحد بنالخندالاسكافى أسرهابك فولى الراهيم بناللث بنالفضل أذربيان وكانعلى حيال طبرسمان شهر بارين شروين فاتسه نةعشر وقام مكانه انهسابور فقتله مازارين قارن فى حرب أسره فيها وملك حدال طيرستان وفي نة احدى عشرة قتل زريق سعنى سعدقة الازدى السمدين أنس صاحب الموصل وقد كان زريق تغلب على الحمال ما بن الموصل وأذر بحان وولاه المأمون علما فمع وقصد الموصل المرب السيد فرج المه أربعة آلاف فاشتد القتال منهم وقتل السيدف المعركة فغض المأمون اقتله وولى مجدد بنجمد الطوسي على الموصل وأمره بحرب زريق وبالكالخرمى فسارالي الموصل واستولى عليهامنة ثنتي عشرة ومات موسى بن حفص عامل طبرسة ان فولى المأمون مكانه ابنه وولى حاجب بنصالح على الهند فوقعت سنه وبينشر بنداودصاحب السندحرب وانهزم بشرالي كرمان تمقت لعجد بنجمد الطوسى سنة أربع عشرة قتله مابك الخرمى وذلك انه لمافرغ من أمر المتغلبين بالموصل سارالى ماك في العساكر الكاملة الحشدوت اوزاله المضايق ووكل محفظها حتى انتهالى الجبل فصعد وقد أكن مامك الرجال في الشعراء فلما جاز ثلاثة فراسخ خرجت عليهم الكائن فانهزموا وثبت مجدين حمدحتى اذالم يقمعه الارحل واحد فتسلل يطلب الناة فعثر في جاءة من الحربة بقاتلون طائفة من أصابه فقصدوه وقتلوه وعظم ذلك على المأمون واستعمل عمد الله بن طاهر على خراسان لانه كان بلغمه ارأخاه طلحة بنطاه رمات وقام على أخوه كانه خلىفة لعبدالله وعبدالله بالدينور يجهزالعساكرالى بابك فولى على نيسا بورج دين جدد كثر عث الخوارج بخراسان فأمره المأمون بالمسمر اليهافسارونزل بسابوروسأل عن سيرة محدن حمد فسكتوا فعزله

سكوتهم وفيسنة اثنى عشرة خلع أجدين محمد العمرى يعرف بالاجر العن بالمن فولي المأمون المهالعماس على الحزيرة والثغوروا اعواصم وأخاه أمااسعق المعتصم على الشأم ومصر وسرعد الله نطاهر الى خراسان وأعطى اكل واحدمنهم خسمانة ألف درهم وبعث المعتصم أباعمرة الماذغسي عاملاعلى مصرفوثب بهجاعة من القسمة والمانية فقتاوه سنةأر بع عشرة فساوا لعنصم الى مصرفقاتلهم وافتتم مصر وولى علها واستقامت الامور وفى سنة ثلاث عشرة ولى المأمون غدان بن عباس على السند لمابلغه خيلاف بشربن داودوفى سنةأر بععشرة استقدم المأمون أباداف وكان بالكرخ من أواحى همذان منذسارمع عسى بنماهان لحرب طاهر وقتل عسى فعاد الى همذان وراسله طاهر بدعوه الى السعة فامتنع وقال له ولا أكون مع أحدوا قام مالكرخ فلاخرج المأدون الحالرى أرسل المهدعوه فسار نعوه وحلاء دأن أغرى علمه أصحابه الامتناع وفى سنة أربع عشرة قتل المن وفيها ولى المأمون على بن هشام الجبل وقم واصبهان وأذر بيحان وخلع أهل قم وكانوا سألوا الحطمطة من خراجهم وهوأ الف ألف درهم لان المأمون لماجامن العراق أقام بالرى أياما وخفف عنهمن الخراج فطمع أهل قم في مثلها فأبي فامتنعوامن الادا فسر حالهم على ن هشام وعيف بن عنسة وظفروا برم وقتلوا يحى بن عران وهدموا سورها وحدوهاعلى سعة آلاف ألف وفي سنة ستعشرة ظهر عبدوس الفهرى عصروقتل بعض عال المعتصم فساوا لمأمون الى مصروأ صلحها وأتى بعبدوس فقدام وقدم من رقة وأقام عصر وفهاغف المأمون على على بنهشام ووجه عدفاوأ جدبنهشام لقبض أمواله وسالاحه لمابلغه منعسفه وظلمه وأرادقت لعمف واللحاق سالك فليقدروطفر معف وجانه الى الأمون فأمر يقتله وطمف برأسه فى الشأم والعراق وخراسان وه صرغ ألقى فى المر وقدم غسان بن عماد من السندومعه بشر بن داود مستأمنا فولى على السندعران بنموسي العكى وهرب جعفر بنداودالقمي الىق فلع وكان محبوسا عصرمنذ عزله المأمون عن قم فهرب الآن وخلع فغلبه على بن عسى القمى وبعث به الى المأمون فقتل

### \*(الصوائف)\*

وفى سنة ما شن قدل الروم ملكهم الدون السبع سنين ونصف من ملكه وأعاد والميخايل ابن جو جس المخلوع و بق عليهم تسعس نين عمات سنة خس عشرة وملك ابنه نوفل وفتح عبد الله بن حرداديه والى طبرسة ان البلاد والسيرن من بلاد الديلم وافتح جبال طبرسة ان وأنزل شهر يار بن شروين عنها وأشخص ما ذيار بن قارن الى المأمون وأسر

المالك الديلم وذلك سنة احدى وماتن وفيهاظهر مامك الخرى في الحاوند اندة أصماب جاوندان مهل وتفسيره الدائم الباقى وتفسير خرمفر حوصكانوا يعتقدون مذاهب الجوس وفسنة ويع عشرة خوج أبو بلال الصابى الشارى فسرح السه المأمون ابنه العماس فى جاعة من القوّ ادوقتلوه وفى سنة خس عشرة دخل المأمون بلادالروم بالصائفة وسارعن مغدادفي المحرم واستخلف عليها اسحق بن ابراهم بن مصعب وهوابنعم طاهروولاه السوادوحاوان وكوردجله ولماوصل تكريت لقمه مجدبن على الرضا فأجازه وزف المه ابنته أم الفضل وسار الى المدينة فأقام بها وسار المأمون على الموصل الى منبع ثم رابق ثم انطاحكية ثم المصيصة وطرطوس ودخل من هذاك فافتتح حصن قرة عنوة وهدمه وقدل بل فتعه على الامان وفتح قدله حصن ماحد كذلك وبعثه اشئاس الى حصن سدس ودخل أبنه العماس ملطمة ووجه المأمون عيفا وجع فرالحماط الى حصن سنان فأطاع وعادا اعتصم من مصرفلتي المأمون قبل الموصل واقده العياس ابنه مرأس عن وجاء المأمون منصرفه من العراق الى دمشق ثم بلغه أن الروم أغار واعلى طرطوس والمصيصة وأ ثخنوا فيهم بالقتل وكتب المهملك الروم فيه بنفسه فرجع اليهم وافتتح كثيرامن معاقلهم وأناخ على هرقلة حتى استأمنوا وصالحوه و بعث المعتصم فافتح ثلاثين حصنامنها مطمورة و بعث يعين أكثم فأ ثخن فى البلادوة لوحرق وسي مرجع المأمون الى كيسوم فأقام بهأبومين ثمارتعل الى دمشق وفى سنة سبع عشرة رجيع المأمون الى بلاد الروم فأناخ على لؤلؤة فحاصرها مائة يوم غرحل عنها وخلف عدفاعلى حصارها وحانو فلملك الروم فأحاط به فبعث المه المأمون بالمددفار يحل نوفل واستأمن أهل لوالؤة الى عجيف وبعث نوفل فى المهادنة والمأمون على ساوي فلم يعبه غرجع المأمون سنة عمان عشرة وبعث ابنه العباس الى بناء طوانة فبنى بهاميلافى ميل ودورها أربعة فراسيخ وجعل لها أربعة أبواب ونقل اليها الناسمن البلدان

### \* (وفاة المأمون و بعد المعتصم) \*

م مرض المأمون على نهر البربرون واشتدم ضه ودخل المراق وهوم بضفات بطرطوس وصلى علمه المعتصم وذلك لعشر ين سنة من خلافته وعهد لا بنه المعتصم وهوا بو اسمق محدف بو يع له بعدم وته وذلك منتصف وجب من سنة عمان عشرة وما نثين وشغب الجذد وهتفوا باسم العباس بن المأمون فأحضره و بايع فسكتوا وخرب لوقته ما كان بناه من مدينة طوانة وأعاد الناس الى بلادهم وحل ما أطاق حله من الا آلة وأحرق الداقي

# \*(ظهورصاحب الطالقان)\*

وهو محدن القاسم بنعلى بنعر بنعلى زين العابدين بن الحسين كان ملازماللمسعد بالمد بنه فازمه شطان من أهل حراسان وزين اله أنه أحق بالامامة وصار بأته بحجاج خواسان بما يعوفه غرخ جبه الى الحوزجان وأخف اه وأقبل على الدعاملة غم حله على اظهار الدعوة للرضامن آل محد على عادة الشمعة في هذا الابهام كاقدمناه وواقعه قواد عبد الله بن طاهر بخراسان المرة بعد المرة فهزموه وأصحابه وأخرج ناجما بنفسه ومر بنسافوشي به الى العامل فقبض علمه وبعثه الى عسد الله بن طاهر فبعثه الى المعتصم منتصف ربيع أقل سنة تسع عشرة فيسه عند الخادم مسرور الكمبرووكل بحفظه فهرب من محسم المالة الفطر من سنته ولم يوقف اله على خبر

#### \*(حرب الرط)\*

وهم قوم من أخلاط الناس غلىوا على طريق البصرة وعانوا فيها وأفسدوا البسلاد وولوا عليهم رجلامنهم اسعه مجدين عثمان وفام بأصره اخرمنهم اسعه سماق و بعث المعتصم لحربهم في هدفه السينة عيف بن عنسة في جادى الا خرة فسيار الى واسط وحاربهم فقتل منهم في معركة ثلثما ته وأسرخهما ته ثم قتلهم و بعث برؤسهم الحاب المعتصم وأفام قبالتهم سعة أشهر ثم استأمنوا البه في ذى الحدة أخر السنة وجاوا بأجعهم في سعة وعشر بن ألف المقاتلة منهم اثنا عشراً لف فعداهم عيف في السفن على هدئتهم في الحرب ودخل بهم بغداد في عاشو را مسنة عشر بن وركب المعتصم لى الشياسة في سفينة حتى رآهم ثم عربهم الى عين زيبة فأغارت عليهم الروم فلم يفلت منهم أحد

#### \*(بناءسامرا)\*

حان المعتصم قد اصطفع قومامن أهل الحرف عصر وسماهم المطاربة وقومامن سمرقند واسروسنة وفرغانة وسماهم الفرغانة وأكثر من صبيانهم وكانواير كضون الدواب في الطرق و يحتلفون بها ركفافسد مون النساء والصبيان فتتأذى العامة بهم ورجما انفرد بعضهم فقتلوه و تأذى الناس من ذلك و في المحال شعوا النكير للمعتصم فعدمد الى باء القاطون وكانت مدينة بناها الرشد ولم يستمها وخربت فتددها المعتصم و بناها سنة عشرين وسماها سر من رأى فرجها الناس سامي الوسائق اللكهم من لدن المعتصم ومن بعده واستخلف بغداد حتى انتقل الها النه الوائق

# \*(نكمة الفضل بن حروان) \*

كأن المعتصر في ولاية أحمه كاتب يعرف بحي الحرمة الي واتصليه القصل بن مروان وهومن البردان وكان حسن اللط فلاهال الخرمقابي استكتبه المعتصم وسارمعه الحالثنام فأثرى ولما استخلف المعتصم استولى على هواه واستنسع الدواوين والحنجر الاموال غمساريرد أوام المعتصم فى العطاما ولا نفذها واختلف فسه السعايات عندالمعتضم ودسواعلمه عندهمن ملامخلسه ومساخره من يعبرا للعمصم باستبداده عليه ورداوام فقدله ذلك غ نكبه سنة عشرين وصادوه وجمع أهل ستعوجع لمكانه محدين عبدالملك بن الزيات وغرب الفضل الى بعض قرى الموصل قدتقدم لناحديث الكالخرى وظهوره سنة اثنتن ومائشن بدعوة جاوندان ابنسهل واتحذمدينة البرالامتناعه وولى المأمون حروبه فهزم عساكره وقتل جاعة من قوّاده وغرب الحصون فعاس أود سل وزغان فلاولى المعتصم بعث أباسعمد محدين يوسف فبني الحصون التي خربها وشعنها بالرجال والاقرآت وحذظ الصائلة لحلب الميرة وبينماهو فى ذلك اغارت بعض سرايا بالك سلك النواحي فخرج في طلمهم واستفقدما أخذوه وقتل كثيرا وأسرأ كثر وبعث بالرؤس والاسرى الى المعتصم وكان اس المعمث أيضا فى قلعة له حصيفة من كور أذر بيمان ملكهامن بداس الرواد وكان بصائع الك ويضيف سراناه أذامروايه ومريه في هـ ذه الايام قائده عصمة وأضافه على العادة م قبض علمه وقتل أضحابه وبعث به الى المعتصم فسأله عن عورات بلادمامك فدله عليها غ حسمه وعقد لقائده الافشين حدد ون كاوس على الحيال ووجهه لحرب مابك فسارالها ونزل بساحتها وضمط الطرقات ماسنه وبن أردسل وأنزل قواده فى العساكر ما سنه و بن أود بل يتلقون المرة من أرد يل من واحد الى الأخرج على تصلعسكوالافشين وكان اذاوقع سدة أحدمن جواسيس بابك يسأله عن احسان دايك المه فيضاعفه ويطاعه ممان المعتصم بعث بغا الكسر عدد الافدين الدنقات وسمع مايك فاعتزع على اعتراضه وأخر رالافشين بذلك بعض حواسسهم فتكت الى عا أن ريحل من حسن النهرقبلا غرجه عالى أرد سل في على ذلك وجاءت الاخبارالي مابك وركب الافشين في وممواعدته ليغا واغذ المسمر وخرجت سرية بابك فانست فافلة النهرولم بصادفو الغافيها فقتلوامن وجدوافيهامن الحند وفاتهم ألمال واتنوا فيطر يعهم الهمم من قواد الافشين فهزموه واستنع بحصنه ويزل بابك علمه يحاصره وإذا بالافشين قدوصل فأوقعهم وقتل الكشرمن جنده وغامالك الىمو قان وأرسكل الىعسكره فى البر فلحقت به وخوج معهم من موقان الى اغل ولمارج ع الافشين الىعه كرماستم على حصاد بالما وانقطعت عنه المرقمن سائر النواجي ووجه صاحب مراغة المهمرة فلقم اسر بة من سرايا ماك فأخد دوها عضاص المه معنا بمامعه من المال ففرقه في العساكروأم الافشين قواده فتقدّم والمضقوا الحصار على الك فحصن البدونزل على سقة أمال منه وسار بغا الكسردي أحاط بقر مذالند وقاتلهم وقتاوامن بمحاعة فناخرالى خندق عدين جديدمن القواد وبعثالي الافشين في المدد فيعب السه أخاه الفضل وأحدين الخليل بنهشام وأناخوس وصاحب شرطة الحسن بنسهل وأمره عناج تهرم الى الحرب في نوم عينمله فركبوا ع ذاك الموم وقصد واالبد وأصابهم ودشد يدومطر وقاتل الافت بن فغلب من بازايه من أصاب ال واشتدعلهم المطرفيزلوا واتعديد ادللاأ شرف على جيل بطليفه على الافشين ونرال عليهم الثلج والضاب فنزلوا منازلهم وعدرابك الحالافشين فنص معسكره وضيراص ابنعامن مقامهم في أسالجه لفارتعل بهم ولا يعلمانم على الاقشن وقصد حصن البدقتعرف خبر الاقتين ورجيع على غير المطريق الذي دخاوامنه لكثرةمضا يقموعقابه وسعته طلائع بالخافل يلتفت اليهم سابقة للمضايق امامه وأجنهم اللل وخافواعلى أثقالهم وأموالهم فعسكر بهم وغامن وأسحبل وقد تعبوا وفنيت أ ذوادهم و متهما الكففضم ونهدوا ماحكان معهم من المال والسلاح وغوا الىخندقهم الاول في أسفل الحبل وأ عام بغاهناك وكان طرحان كسرقواد بالكقد استأنه أنبشتوا بقرية في ناحية مراغة فارسل الافشين الى بعض فوده عراغة فأمرى المه وقتسله وبعث برأسه ودخلت سنة اثنتن وعشر ينفيعث المعتصم حمفرا الخياط بالعسا كرمدد الملافشين وبعث اتباخ شلائين ألف ألف درهم المفقات الخند فأرسلها وعاد ورحل الافشين لاقل فصل الرسع ودنامن المصن وخندفعلى نفسه وحا مانخبر بأز فاند الك واسمه أدين قدعسكر مازا نهو بعث عاله الى بعض حصون الحب ل فبعث الافشى بعض قواد ملاعتراضهم فسلكوا مضايق وساقوا وأغاروا الى أن لقوا العمال فأخذوهم وانصرفوا وبلغ اعلبرأدين فركب لاعتراضهم وحاديم واستنقذ بعض النساء وعلم سأنع مالافية من من علامات كان أمرهمها أن وأى بهم وينا فركب الهم فلاأحسو المفرحولعن المضمق ونجا القوم وتفقدم الافشين قليلا قلم للاللى حصن المد وكان مأمر الناس مالر كوب ليلا للعراسة خوف البيات فضر الناسمن المعب وارتاد في رؤس تلك الما الما كن يصصن فيها الرجالة فوحد ثلاثه فأنزل في الرجالة بأذوا دهم وسداالطرق المهايا علاقة وأفام بعاصرهم وكان يصلى الصبع بغاس غمدسر فحقاو بضرب الطبول ليرجف الناس

لزحف فى الجبال والاودية على مصافه مرواذ المسك وقفو او كان اذا أراد أن يتقدم المضيق الذى أق منه عام أول خلف به عسكراعلى رأس العقبة عفظونه لللا بأخذه المرسة منه عليهم وكان بالمنى زحفو اعلىه كن عسكرا تحت تلك العقية واجتهد الافشين أن يعرف مكان الكمين فلم يطق وكان بأمن أماسعد وجعفر الملاط وأحد ابن الخليل بن هشام في تقدّمون الى الوادي في ثلاثه كراديس و يجلس على الله ينظر اليهم والى قصر بابك و يقف بابك قبالمه في عسكر قل ل وقد من يقيم العسكر فيشرون الخرو يلعبون بالسرياني فاذاصلي الافشين الظهروجيع الى خندق برود الرودمصافا بعدد مصاف الاقرب الى العدوثم الذى يليه وآخرين ترجع العسكر الذي عقبه المضمق حتى ضجرت الخرممة من المطاولة وانصرف بعض الايام وتأخر جع فرفورج اللرمية من البدعلي أصحابه فردهم جعفر على أعقابهم وارتفع الصياح ورجع الافشين وقدنشت المرب وكانمع ألى داف من أصحاب جعة فرقوم من المطوية فضيقوا على أصحاب مانك وكانوا يصدعون المدو بعث جعفر الى الافشين يستمدّه خسمائه راحل من الناشبة فأتى له وأمره مالتحمل في الانصراف وتعلق أولئك المطوعة مالية وارتفع الصماح وخرج الكمناءمن تحت العقبة وتهن الافشين أماكنهم واطلع على خدعتهم وانصرف جعفرالى الافشين وعاتبه فاعتذراله يستأمن الحمين وأواهمكانه فانصرف عن عتابه وعلم أن الرأى معمه وشكا المطوعة ضمق العلوفة والزادفأذن لهم فى الانصراف وتناولوه بألسنتهم غمطلوه فى المناهضة فأذن لهم ووادعهم الوم معاوم وعهزوحل المال والزادوالماء والمحامل لحرجا وتقدم الى مكانه بالامس وجهزا لعسكرعلى العقبة على عادنه وأمر - عفرا لنقة مالمطوعة وأن يأنوامن أسهل الوجوه وأطلق بده بمن يريده من الناشبة والنفاطين وتقدم جعفر الىمكانه بالامس والمتطوعة معه فقاتلوا وتعلقوا بسور لبدحي ضرب جعمهما به وجاءالفه لة بالفؤس وطيف عليهم بالماه والازودة غماء الخرمية من الباب وكسروا على المطوعة وطرحوهم على السورورموهم بالحبارة فنالت منهم وضعفواعن الحرب م في اجزواآخر يومهم وأمرهم الانشين بالانصراف ودا كلهم البأس من الفتح تلك السنة وانصرف أكثر المطوعة ثم عاود الافشين الحرب بعد أسبوعين وبعث منجوف اللمل ألفامن الناشبة الى الجسل الذي وراء المدحي بعاينوا الافشين من هذه الناحمة فيرمون على الخرمية و بعث عسكرا آخر كينا تحت ذلك الحمل الذي وراءالية وركبهومن الغداة الى المكان الذي قد فيه لي عادته وتقدم جعفر الخياط والقواد - قي صرواجه عاحول ذلك الجب ل فوثب كن الله من أسدل الحمل

بالعسكرالذى جاوالمه لمافنعهم الصبع وانحدرالناشمة من الحمل وقدركموا الاعلام على رماحهم وقصدوا جمعاأدين قائدمالك في حقلة فانحدر الى الوادى فحمل علمه جاعة من أصحاب القواد فرجى عليهم الصغورمن الحمل وتحدّرت اليهم ولمارأى ذلك بابك استأمن للافشان على أن يحمل عمالهمن الدرو بيناهم في ذلك ا دُحاوانكم الى الافشين بدخول السدوان الناس صعدوا بالاعلام فوق قصور مامل حتى دخل وادياهناك وأحرق الافشين قصور بابك وقتل الخرمية عن اخرهم وأخذ أمو الهوعماله ورجع الى معسكره عند المساء وخالفه ما الحال الحصن فحمل ما أمصينه من المال والطعام وجاوالافشين الغدفهدم القصور أحرقها وكتب الى ملوك أرمسنة و بطارقتهماذ كا العمون علمه في نواحيه-محتى ما نومه مع عثر على مالك د من العمون فى واد كنيرا الغماض عرمن أذر بيحان الى أرمينية فيعثمن بأنى به فلم يعدروا عليه لكثرة الغياض والشعر وجاكاب المعتصم بأمأنه فيعث به الافشين بعض المستأمنة من أصحاب الله فامسع من قبوله وقتل بعضهم ثم خرج من ذلك الوادى هووأخوه عبدالله ومعاوية وأمته ريدون أرمنية ورآهم الحرس الدين جاؤالا خذه وكان أبوالسفاحهو المقدم عليهم فروافي الماعهم وأدركوهم على بعض الماه فركب ونجا وأخذأبو لسفاح معاوية وأتم بكو بعث بهم الى الافشين وسار بامك في حيال أرمينية مختفيا وقد أذكوا علمه العبون حتى اذامسه الجوع بعث بعض أصحابه بدنانبر اشراء قوتهم عثربه بعض المسلمة وبعث الىسهل بن ساياط فجاء واجمع بصاحب الك الذى كأنت حراسة الطريق علمه ودله على الكفأناه وخادعه حتى سار الى حصله بعث ما خدر الى الافشى فعد السه بقائدين من قسله وأمرهم ما بطاعة اس ساماط فأكنهم فى بعض نواحي الحصن وأغرى الكالصمد وخرج معمه فرج المائدان من الكمين فأخداه وجاله الافشين ومعهما معاوية بنسهل بنساياط فيسه ووكل بعذظه وأعطى معاوية ألف دوهم وآتى سهلا ألب ألف درهم ومنطقة مفرقة مالحوهر وبعث لى عسى نوسف بنأ سطقانوس ولك السلقان بطلب منه عسدالله أخالك وقد كان لحأالي حصنه عندماأ حاطبه ابن ساماط فأنفذه المه وحسه الافشين مع أخمه وكتب الى المعتصم فأمره بالقدوم بهما وذلك في شوال من سمة ثنتين وعشرين وسارا لافشين بهماالى سامراف كان ماماه فى كل رحلة رسول من المعتصم بالمعة وفرس ولما قرب من سام اتلقاه الوائق وكبر القدومه وأنزل الافشين والمك عنده بالمطيرة وبوج الافشين وألسه وشاحين ووصله بعشرين الف أنف درهم وعشرة لافألندرهم ينزقها في عسكره وذلك في صفرسنة ثلاث وعشر ين وجا وأجد

ابن أبي داودالى بابك مندكرا وكله عماه المعتصم أيضا من كرا فرآه م عقد من الغد واصطف الفطارة معاطير وجي وسامل واكلعلى الفيل فلما وصبل أمر المعتصم بقطع الطرافة عمد بدعه وأ فذراً منه الحراسان وصل شاوه سام الوبعث بأخده عمد الله المحاسمين بابراهم بغدا دارن على مثل دلا فقعل وكان الذي أنذي الافشين في الده وصاره لبا المحسوى الارزاق والانزال والمعارن عشرة آلاف ألف درهم بوم ركوبه الحارثة وخسة آلاف ألف درهم تعوده وجمع من قتل با باف عشر بن منه أيام قتدة ما فه ألف وخسة وخسة أنها و وحسي بن معاذ وعسى بن على بن صدقة وهي بديمة والمناوي وابراهم بن المهد وأولاد هن سبعة الاف و المناهم والما مع با بان دارة و الذي استنقله من أوليا أمهم والما وأولاد هن سبعة آلاف و المناوية و الذي استنقله من أوليا أمهم والما وأولاد هن سبعة آلاف و الذي سبعة عند والادهن المدن المراه و الذي سبعة عند و الدي المناوعة و المنا

### \*(فقعورية)\*

وفى سنة ثلاث وعشرين خرج نوفل بن مينايل مال الروم الى بلاد المسلمن فأوقع بأهل وبطرة لانبادلم أشرف على الهلاك كتب المه أن المعتصم قدوجه عساكره حتى خماطه بعينى جعفر ساد منار وطماخه بعنى الناخ ولم بني عنده أحدفا نهز الفرسة ثلاثاا ودونه اوظن بامك أتذلك يدعو المعتصم لى نفاذ العساكر لحرب الروم فيخف عنه ماه وفيه فرح نو فل في ما به ألب وفيه م من المحمرة الذين كانو خر واللمال وهزمهم المحق بنابراهم بنمصعب فطق لروم وبلغ نوفل وبطرة فالمنا مهاقتلا وسيبا وأعاد على ملطمة وغيرها و- شرل بالاسرى و بلغ الخبر الى المعتصم فاست، ظهه و بلغه ان هاشمه صاحت وهي في أيدي الروم واسعتصماه فأجاب وهو على سر ره اسك لسك ونادى بالنفرون مض من ساعته فركب دائه واحتقب شكالا رسله من حديد فيهارداؤه وجع العساكر وأحضر فاضى بغدادعبدالرجن بناسيق ومعمه ابرسل في ثلثماية وثلاثين من العدول فأشهدهم عارقف من الضياع ثلثالولده وثلثالواليه وثلثالوجه الله وسارفه المحر بقرى دجلة للملتن من حمادى الاولى و بعث ع ف من عندة وعراافرغاني وجماعة من القوادمدد الاهل ودارة فوج مدوا الروم قدار معلواعها فأقاموا حتى تراجع الماس واطمأنوا ولماظفر سامك ألأى لادالروم أعظم عندهم فقسل له عورية فصهر الهاع الاعاشة أحدة لدمن السلاح والالة والعددوج اص الادم وانقرب والروايا وجعل مقدمته أشتاس وبعده محدد بالراهم سندصعب

وعلى المينة اتباخ وعلى الميسرة جعفو سدينا واللساط وعلى القلب عيف بنعنيسة والعالى الدالرومفأ قام بساوته على غرالسن قرياهن العر وعلى مستعرة بوممن طوطوس ويعث الاقدين الى سروج وأمره بالدخول من درب الحرث و بعث الثناس مندوب طرطوس وأمرها تظارها اصفصاف وقدم وصمفافي أثرا شناس وواعدهم وماللقاء ورحل المعتصم است بقنامن رجب وبلغه الخبران ملك الروم عازم على كس مقدانية فبعد الى استناس بذلك وأن يقيم ثلاثه أبام للطي به غركت المه أن يعث المهمن قواده من يأته بخيرالروم وملكهم فيعت عرالفرغاني في مائتي فارس فطاف فالبلاد وأحضر حناعة عنداشناس أخبروه بأن ملك الروم بيناهو منظر المقدمة لمواقعها اذجاه الخبر أن العسا كردخلت من جهة أرسنية بعنى عسكرا لافشين فاحتفاف الن فاله على عسكره وسار الى تلك الذاحمة فوجه السناس بهم الى المعتصم وكتب المعتصرالي لافشين بالقام حذوا المه وجعل لمن يومسل الكتاب عشرة آلاف دوعهم وأوغل فى بلادالروم فلم دركه الكتاب وكتب المعتصر الى اشسناس مان يتقدم والمعتصم فيأثر حتى اذا كانواعلى ثلاث مراحل من أنقرة أسراشناس في طريقه جاعة من الروم فقلهم وقال الهمشيخ مهم أنا أدلك على قوم هر بوامن أنقرة معهم الطعام والشعيرفيعثمه ممالك بنكرد فى خسمائة فارس فدل بهم الىمكان أهل أنقرة فغنوا منهم ووجدوا فيهم جرحى قدحضروا وقعة ملك الرومهم الافشين وقالو الماستخلف على عسكره الرالى ناحمة أرمنسة فلقسنا المسلن صلاة الغداة فهزمناهم وقدلنا وحالهم وافترقت عساكرنافي طلهم مرجعوا بعدالظهر فقاتلوناو حرقوا عسكرنا وفقد فاالملك والمزمنا ورجعناالى العسكرفو- دراه قدا تقض وجاء الملك من الغد فقتل فاسم الذى استخافه وكتب الى ملاده بعقاب المهزمين ومواعدتهم عكان كذا لملق المسلمن م ا ووجه خصاله لى أنقرة المحفظها فوجه أهاها قد أحلوا فأمره الملك بالمسمرالي عور ية فوع مالك ن كرد خبره م ورجع الغنيمة والاسرى الى اشه ناس وأطلق الامير الذى دله وكتب اشتاس بذلك الى لمعتصم عماء البشيرمن ناحسة الافشين بالسلامة وان الوقعة كانت لجش بقين من شعبان وقدم الافشين على المعتصم بأنقرة ورحل بعد ثلاث والانشان ف ممنته واشناس في مسرنه وهوف القلب وبين كل عسكر وعسكر فرسفان رأم هم بالتخر وعو لتصر بق مابين أنقرة وعودية غوافي عورية وقسهاعلى قواده وخوج المه بحلمن المتصرة فداه على عوية من السور بى ظاهره واخل باطنه فصرب المعتصر خمته قيالته ونصت علمه المجاني فتمسدع لسود وكتب دطرية ها اطيس واللصى الى الملك يعلمانه بشأنهما فى السودوغيره

فوقع في دالمسلى مع رحلين وفي الصحتاب ان ماطس عازم على أن يخرج لللاو يمرّ بعسكر المسلن ويلحق الملك فذادى المعتصم حرسه ثم انشلت فوهة من السور بسرجين وقدكان الخندة فطح بأوعسة الحلود المه لوأة تراما غضرب بالذبالات عليها فدحرجها الرحال الى السور فنشبت في تلك الاوعدية وخلص من بها بعد الجهد ولماجاء من الغد بالسلام والمنعندة التفقا تاوهم على تلك الثلة وحارب وبدر بالحرب اشناس وجعت المنعنىقات على الله وحارب في الموم الثاني الافشىن والمعتمم واكب ازاءالثلة واشناس وافشين وخواص الخيدام معه عصكانت الحرب فى الموم الثالث على المعتصم وتقدم اتباخ المغاربة والاتراك شتد الفتال على الروم الى اللمل وفشت فيهم الحراحات ومشى بطريق الدالماحمة الى رؤساء الروم وشكاالهم واستمد مم فأبوا فبعث الى المعتصم يستأسن فامنه وخرج من الغدالي المعتصم وكان اسمه ويدوا فسيناهو المعتصم يحادثه أوما عسدالوهاب نعلى من بديه الى المسلين بالدخول فافتتعوامن الثلة ورآهم وبدوا فحاف فقال له المعتصم كل عي تريده ولك ودخل المسلون المديئة وامتنع الروم بكنيستهم وسطها فأحرقها المسلون عليهم واستنع باطدس البطريق في دون أبراجها حتى استنزله المعتصم بالامان وحاوالناس بالامرى والسيمن كل جانب واصطفى الاشراف وقتل من سواهم وسعت مفاعهم في المعند قالم وأحرق الماقى ووثب الناس على المغانم في بعض الايام ينهبونها فركب المعتصم وسارنحوهم فكفؤا بعمور بافهدمت وأحرقت وحاصرها خسة وخسان ومامن سادس رمضان الى آخر شوال وفرق الاسرى على القوّاد ورجع نحو طرطوس ولمرز لنوفل بملكاعلى الروم الىأن هلك سنة تسع وعشرين ومائن ف ولا بة الوائق ونصوا الممعا سل في كفالة أمّه ندورة فأ قامت على مست سند ثما تهمها ابنها مضايل قبطمن أقاطها المهاوألزمها ستهاسنة ثلاث وثلاثين

# \* (حس العباس بنالم مون ومهلكه)\*

كان المعتصم يقدم الافشان على عيف بن عنسة ولما بعث الى زيطرة لم يطاق بده في النفقات كا أطلق الافشان وكان بستة صرشا عيف وأفعاله فطوى عيف على النكث والى العباس بن المأمون فعد له على قدوده عند وفاة المأمون عن الأمر حتى بو يبع المعتصم وأغراه قبلافى ذلك فقب العباس مشه ودس رجلامن بطالته بقال العباس مشه ودس رجلامن بطالته بقال الماسة رقندى قرابة عبدالله بن الوضاح وكان له أدب ومداراة فاستأمن له جماعة من القواد ومن خواص المعتصم فبا يعوه وواعد كل واحد منه منا يعوه والافشان واشماس منه منا المعتصم والافشان واشماس منا صاب المعتصم والافشان واشماس

بالرجو عالى بغداد فأبي من ذلك وقال لاأ فسدا العراق فلما فقت عورية وصعب التد بمربعض الشئ أشارعيف بأن يضع من بنهب الغنائم فاذارك المعتصم وشوانه ففعلوا مثل ماذكرناورك فلم يتحساسروا علمه وكان للفرغانى قرارة غلام أمر دفي حلة المعتصم فحلس معندمان الفرغاني تلك اللملة وقص عليهم ركوب المعتصم فأشفق الفرغاني وقال ماني اقلل من المقام عند أمر المؤمن والزم خمتك وان سمعت همعة فلاتخرج فأنت غلام غرثم ارتعل المعتصم الى الشغور وتغيرا شيناس على عرالفرغاني وأجدن الخلدل وأساء عليه مافطالمن المعتصم أن يضمهم ماالى منشاء وشكامن اشناس فقال له المعتصم أحسن أدبهما فسهما وحلهما على بغل فلماصار بالصفصاف حدة ثالغلام ماسمع من قريه عسر الفرغاني فأمر بغائن يأخده من عنداشناس ويساله عن تأو يل مقالمه فأنكرو قال انه كان سكران فدفعه الى اساخ عُدفع أجدين عنده نصيعة للمعتصم وأخبره خبرالعباس بن المأمون والقواد الخلمل الى اشناس والحرث السمرقندى فأنفذ اشناس الى الحرث وقسده وبعث به الى المعتصم وكان في المقدمة فأخبرا لحرث المعتصم بحلمة الاثرفأ طلقه وخلع علمه ولم يصدقه على القواد لكثرته-م محضرالعماس بالمأمون واستعلفه أن لايكم عنه شسأفشر عله القصة فيسه عندالافشن وتتبع القوادبا لميس والتنكيل وقتل منهم المشاء بنسهيل غرفع العباس الافشين فلمانزل منبع طلب الطعام فأطع ومنع الماء ثم أدرج في نبع فات ولماوصل المعتصم الى نصسين احتفر العمر الفرغاني براوطمت علمه ولما دخاوا بلاد الموصل قتل عيف عثل ما قتل به العساس واستطم حسع القواد في تلك الايام وسموا

\*(المقاض مازياروقتله)\*

العباس اللعين ولماوصل الىسامر اجلس أولاد المأمون في داوه حتى ماتوا

كان مازياربن قارن بنوندا هر من صاحب طبرستان وكان منافر العبدانله بن طاهر فلا يعمل البه الخراج و قال لا أجله الالمعتصم في عث المعتصم من يقدضه من أصحابه ويدفعه الى وكدل عبدالله بن طاهر برده الى خراسان وعظمت الفتنة بين مازيار وعبد الله وعظمت سعاية عبدالله في مازيار عند المعتصم حتى استوحش منه ولما ظفر الافشين بابك وعظم محله عند المعتصم وطمع في ولاية خراسان ظن انتقاض مازيار وسحرله الذلائ فعل يستمدل مازيار و يحرضه على عداوة ابن طاهر وان أدت الى الحلاف ليبعثه المعتصم لحر به في حون ذلك وسدله له الى استمالا له على خراسان ظنا بأن ابن طاهر لا ينهض لها و تقض مازيار وحول الناس على معتم كرها وأخذ رها منهم وعل حماية الخراج فأستكثره نه وخرب سور آمد وسورسانة وفته لله الى جدل بعرف

سامن الامر

بمرمازاباروني سرخاشان سورطمس منهاالى الحرعلى ثلاثة أمسال وهيعلى حدد جرحان وكانت سنه سدابن الترك وطبرستان وحعل علمه خند قاومن أهل جرجان الى ساوروأ نفذ عد الله بن طاهر عه السن بن الحسين في حديث كثيف لحفظ حرجان فعسكرعلى الخندق ثم بعث مولاه حدان بن حدلة الى قومس فعسكرعلى حسال شروين و بعث المعتصم من بغداد مجدس أبراهم سمصعب و بعث منصور بن الحسين صاحب دنهاوندالى الري و بعث أ باالساح الى دنساوند وأحاطت العساكر بحدالهمن كلناحمة وداخل أصحاب الحسن سنا الحسد من أصحاب سرخاشان في تسلم سورهم وليس منهما الاعرض الخندق فكلموه وسار الا خرون المه على حمن عفلة من القائدين ورك الحسين بن الحسين وقدماك أصحابه السورود خلوامنه فهرب سرخاشان وقبضواعلي أخدهشه ريار فقته لثق قيض على سرخاشان على خسمة فراسخ من معسكره وجى عه الى الحسين بن الحسين فقدله أيضا ثم وقعت بين حمان بن حملة وبن فارق بنشهر بار وهو ان أخى مازيار ومن قواده مداخلة استمالت حسان فأحاب أن يسلمد ينةسار بةالى حد جرجان على أن يملكوه جدال آمائه و بعث حمان الى اس طاهر فسعل لقارن عاسأل وكان قارن في حدلة عبد الله من قارن أخي ماذيار ومن قواده فأحضر جمعهم اطعامه وقبض عليهم وبعثبهم الىحمان فدخل حمال قارن فى جوعه واعتصم لذلك مازيار وأشار علمه أخوه القوهمارأن يخلى سسلمن عندهمن أصحابه ينزلون من الجبل الى مواطنهم التلا يؤتى من قبلهم فصرف صاحب شرطته وخراجه وكاته حمدة فلحقوا بالسهل ووثب أهلسارية بعامله عليهم مهرستان ابنشهر ينفهرب ودخل حسانسار ية تميعث قوهما وأخوماذ ارجد بنموسي بن حفص عامل طبرستان وكانوا قدحسوه عندا نتقاضم مفعثه الى حمان المأخذله الامان وولاية حبال آمائه على أن يسلم المه مازيار وعذل قوهمار بعض أصحابه في عدوله بالاستمانعن الحسن الى حمان فرجع الهم وكتبوا الى الحسن يستدعونه قوهما رمن أخمه مازيار فركب من معسكر معلمس وجاعلوعدهم ولتى حمان على فرسم فرده الى جبال شروين التي افتحها ووبخه على غسته عنها فرجع سارية وتوفى وبعث عبدالله مكانه مجدين الحسين مصعب وعهداله أثلاعنع قارن ماريده ولماوصل الحسن الى خرماناذ وسط حمال ماز ما راقعه قوهما رهنالك واستوثق كلمنهده امن صاحبه وكانت محدين ابراهم من مصعب من قوادااعتصم قوهمار بشل ذلك فركب قاصدا المهوبالغ الحسن خبره فرحك في العسكرو حازم يسابق مجد بن ابراهم الى قوهمان فسيقه واق قوهما ووقدجا بأخسهما زبار فقبض علسه وبعثهم عاثنن من قوادمالي

خرماباذومنهاالىمدينةسارية غركبواستقبل عجدبنابراهم بنمصعب وقالأين تريد فقال الى الماز بارفقال هو بسادية غ حيس الحسن أخوى الماز يارورجع الى مدينة سارية فقدد المازيار بالقيدالذى قيدبه مجدين مجدب موسى بن حفص وجاء كابعبدالله بن طاهر بأن يدفع المازيار وأخو به وأهل سمه الى محد بن ابراهيم يحملهم الى المعتصم وسأل الحسن المازيار عن أمواله فذكر أنها مندقوم من وجوه سار ما سماهم وأمر الحسين القوهمار بعمل هذه الاموال وسار الى الحسل لعملها فوثب به ممالك المازيارمن الديلم وكأنو األف اومائين فقتلوه شارأ خسه وهر بواالى الدرام فاعترضة بمجموش محدن ابراهم وأخذوهم فبعث بهم الى مدينة سارية وقمل الذالذى غدر بالماز بارابن عمله كان يتوارث حبال طبرستان والمازيار يتوارث بهلها وكأنت جمال طبرستان ثلاثه أجبل فلما تقض واحتاج الى الرجال دعاان عهمن السهل وولاه على أصعما وظن أنه قد توثق به فكاتب هو الحسن وأطلعه على مكاتبة الافشين المزيار وداخله في الفتك على أن يوليه ما كال لآثائه وأنّ الماز بارالما ولاه الحسين سسل طبرسةان انتزع الحمل من مد مفافضي له الحسن كاب ان طاهر ويؤثق لهفسه وأوعده الموم معلوم ركب فنه الحسين الى الحيل فأدخاه ابن عم مازيار وحاصروه حتى نزل على حكمه ويقبال أخذه أسهرافى الصدوه ضي الحسن به ولم يشعر صاحب الجب الانخروأقام في قتاله لمن كان مازائه فلم يشعر الاوالعسا كرمن ورائه فانهزم ومضى الى بلاد الديلم فأسعوه وقتلوه ولماصا والماز بارفى دهطلب منه كتب الافشين فأحضرها وأمرابن طاهرأن عشبهامعه الى المعتصم فلاوسلالي المعتصم ضربه حتى مات وصلمه الى جانب الك وذلك سنة أربع وعشرين

\* (ولاية أن السمد على الموصل) \*

وفى سنة أربع وعشرين ولى المعتصم على الموصل عدد الله بن السد دبن أنس الازدى وكان سبب ولايته أن وجلامن مقدى الاكراد بعرف بععفر بن فهر حسركان قدعصى باعمال الموصل ويبعه خلق كثيرمن الاكراد وغيرهم وأفسد والبلاد فبعث المعتصم لحربه عبد الله بن السمد بن أنس فقاتله وغلبه وأعلام عبد الله ويوغل في مضابق ذلك السيتولى عليها ولحق بحمل دانس والمنع بأعاليه وقاتله عبد الله ويقدل اسحق بن أنس عم عبد الله في في المعتصم مولاه الباخ في العساكر الى الموصل سنة خس وعشر بن وقصد جمسل في عن المعتصم مولاه الباخ في العساكر الى الموصل سنة خس وعشر بن وقصد جمسل داستين فقاة لل جعفر الوقتلاد وافترق أصحابه وأ وقع بالاكراد واستماحهم وفروا أمامه الى تكريت

امن الامل

#### \* (نكمة الافشين ومقتله) \*

كان الافشين من أهل اشروسينة تو أهاونشأ بغد ادعند دالمعتصم وعظم محله عنده ولماحاصر بابك كان يعث الى اشروسنة بجمدع أمواله فيكتب ابن طاهر بذلك الى المعتصم فدأم والمعتصم بأن يجعل عبونه علمه فى ذلك وعبر مرة ابن طاهر على تلك الاموال فأخذها وصرفهافي العطاء وقال له حاملوها هـ ذا مال الافشين فقال كذبتم لوكان ذلك لاعلى أخى افشين بدواعا أنتم لصوص وكتب الى الافشين بذلك بأنه دفع الملل الى الحندلموجههم الى الترك فكتب المه افشين مالى ومال أميرا لمؤمنين واحد وسأله في اطلاق القوم فأطلقهم واستحكمت الوحشة بينهما وتتا بعت السعاية فيدمن طاهر وربمافهم الافشين أن المعتصم بعزله عن خراسان فطمع فى ولايتها وكان مازيار يحسسن لهاخلافة ليدعو المعتصم ذلك الىءزله وولاية الافشدن لحرب مازيار فكان من أمر ماز بارماذ كرناه وسمق الى بغداد مقدد ا وولى المعتصم الافشد على أذر بصان فولى عليها من قبله منكمور من بعض قراشه فاستولى على مال عظم المالك وكتب به صاحب البريد الى المعتصم فكذبه منكبور وهم بقت له فنعه أهل اردبيل فقاتلهم وسمع ذلك المعتصم فأمر الافشين بعزل منكجور وبعث قائدا فيعسكره مكانه فطع منكبور وخرج من ارديل فهزمه القائد ولحق بعض حصون اذر بعان كان مابك خريه فأصلحه وتعصرن فيهشهرا غموثب فيسه أصحابه وأسلوه الى القائد فقدم به الى ما مرافيسه المعتصم واتهم الافشين في أمر و وذلك سينة خس وعشرين وما تنين بأن القائد كان بغا الكبير وأنه خرج المه بالامان اه \* ولما أحس الافشين متغير المعتصم أجع أصره على الفرار واللعاق بارمنية وكانت فى ولا يتمه و يعزج منها الى بلادا الخزوورجع الى بلاد أشروسنة وصعب عليه ذلك بمباشرة المعتصم أمره فأزاد أن يتخذلهم منيعا يشغلهم فيه نهارهم غريسيرمن أول اللسل وعرض له في أثناء ذلك غضب على بعض موالمه وكان سيئ الملكة فأيقن مولاه مالهلكة وجاء الى اتماخ فأحضره الى المعتصم وخسره الخبرة أمره باحضاره وحسه بالجوسق وكانابه الحسن عاملاعلى بعض ماوراء النهرف كتب المعتصم الى عبد الله بن طاهرف الاحتيال علموكان يشكومن نوح بنأسدصاحب بخارى فكتب ابنطاهر الى الحسن بولاية مخارى وكتب الى نوح بذلك وأن يستوثق منه اذا وصل المه ويبعث به ثم يبعث به الى ابن طاهر ثمالي المعتصم ثمأم المعتصم ماحضارا لافشه بنومناظرته فهماقدل عنه فأحضر عندالوزر محدب عبداللذب الزيات وعنده القاضي أحدين الىدواد واسعق نابراهم وجاعة القواد والاعمان وأحضرالمازيارمن محبسه والمؤ مدوالمرزبان بن

ركش أحدماول الصغد ورجلان من أهل الصغديد عمان أن الافشين ضربهما وهما امام ومؤذن بسحد فكشفاءن ظهورهما وهماعار بإن من اللحم فقال ابن الزيات للافشه مامالى هذين قال عهد اللى معاهدين فوشاعلى ست أصنامهم فكسراها واتخدذا البيت مسحدا فعافيته ماعلى ذلك وقال ابن الزيات مادال الكتاب الحمل بالذهب والموهر عندا وفعه الكفر فالكاب ودعهمن آبائي وأوصوني بمافسهمن آدابهم فكت آخذهامنه واترك كفرهم ولمأحتج الى نزع حليته وماظننت الممثل هذا يخرج عن الاسلام نم قال المؤيدانه بأكل لم المنفقة و يحملني على أكلها وبقول هوأرطب من لم المذبوحة ولقد قال بي يوماحلت على كل مكروه لى حتى أكات الزيت وركبت الجلولست النعل الى هده الغاية لمأختتن ولم تسقط عني شعرة العانة فقال الافشين أثقة هذا عندكم في دينه وكان مجوسها قالوالا قال فيكسف تقبلونه على ثم قال للمؤيد أنت ذكرت انى أسررت المك ذلك فاست شقة فى دينك ولا بكريم في عهدك م قالله المرزيان كدف يكاتبك أهدل اشروسينة قال ماأدرى قال ألدس يكاتبونك عما تفسره بالعربى الى اله الالهة من عبده فلان قال إلى فقال الن الزيات فا أبقت لفرعون فالهذه عادة منهم لابى وحدى ولى قبل الاسلام ولومنعتهم لفسدت على طاعتهم ثم قال له أنت كاتبت هذا وأشار الى المازياركت أخوه الى أخى قوهما رائه لن ينصرهذا الدين غرى وغيرا وغيرا بك فأما باك فقد قبل نفسه بحمعه ولقدعهد تأن أمنعه فأبى الالخنقه وأنت ان خالفت لم رمك القوم بغيرى ومعى أهل النحدة وان يوجهت اليك لم يتى أحد يحار بناالا العرب والمغاربة والترك والعربي كاب تناوله لقمة وتضرب رأسه والمغاربة أكاة رأس والاتراك لهم صدمة ثم تعبول الخيل جولة فتأتى عليهم ويعودهذاالدين الىماكان علمه أيام العم فقال الافشين هذايدى ان أخى كتب الى أخمه فالحد على ولوكت فأناأ ستمله مكرابه لاحظى عند الخليفة كا حظى به ان طاهر فزجره ابن أبي دوا دفقال له الافشد بن ترفع طملسانك فلا تضعه حتى تقتل جاعة فقال أمتطهر أنت فاللا قال فاعنعك وهوشعار الاسلام فالخشيت على نفسى من قطعه قال فكيف وأنت تلتى الرماح والسبوف قال تلك ضرورة أصبرعليها وهداأستعليه فقال ابنأى دوادليغا الكييرقديان لكمأم مما يغاعليك يدفد فعه يديه ورده الى عسه وضرب مازيار أربعه مائة سوط فاتمنها وطلب افشدين من المعتصم أن ينفذ المهمن يتق به فيعث حدون بن اسمعيل فاعتذرا عن جمع ماقيل فيه وحل الى داراتياخ فقتل بها وصلب على باب العامة ثم أحرق وذلك في شعبان من سمةست وعشرين وقبل قطع عنه الطعام والشراب حتى مات

#### \*(ظهورالمرقع)\*

كان هدا المبرقع يعرف بأي حرب الماني وكان بفلسطين وأراد بعض الجند النزول في داره فذه و بعد عض النسا فضر بها الجندى وجا فشكت البه بنعل الجندى فداراليه وقتلة ثم هرب الى جمال الاردن فأ قام به واختى ببرقع على وجهه وصار بأمر بالمعروف و شهى عن المذكر و يعسب الحليفة و يزعم أنه أموى واجتمع له قوم من تلك الناحسة و قالوا هو السفماني ثم أجابه جماعة من رؤساء الممانية منهم ما بن بهس وكان طاعافى قومه وغيره فا جمع له مائة ألف وسرح المعتصم رجاء بن أبوب فى ألف من الجند في المقالمة و بينماهم و بينماهم مف الانصر اف وسرح المعتصم و فارت الفتنة بدمشق فأمره الواثق بقتل من أثار اله تنة والعود الى المبرقع ففعل و قائله فأخذه أسيرا وابن بهيس معه وقتل من أصحابه عشر بن ألفا و حلا وذلك المبرقع ففعل و قائل من أثار اله تنة والعود الى المبرقع ففعل و قائله فأخذه أسيرا وابن بهيس معه وقتل من أصحابه عشر بن ألفا و حلا وذلك سنة سبع وعشر بن وما تبين

#### \* (وفاة المعتصم وسعة الوائق) \*

وبوفى المعتصر أبواسعق محدب المأمون بالرشد منتصف رسع الاول سنة سع وعشر ين لمان سنن وعمانية أشهر من خلافته وبويع ابنه هرون الوائق صبحته وتمكني أماجعفر فثارأ هل دمشق بأميرهم وحاصر وه وعسه واعرج واسط وكان رجاء بن أبوب بالرملة في قمّال المبرقع فرجع الهرم بأمر الواثق فقاتلهم وهزمهم وأثخن فيهمم وقتل منهم بخوألف وخسمائة ومن أصحابه نحوثلمائة وصلح أمردمشق ورجع رجاء سعة الواثق نق حماشناس ووشعه الى قدال المرقع حتى حاويه أسعرا وكان للوائق سمر مجلسون عنده ويؤمضون فى الاخسار حتى أخروه عن شأن المرامكة واستبدادهم على الرشمدوا حتمام الاموال فأغراه ذلك عصادرة الكاب فسمم وألزمهم الاموال فأخلذ من أحدين اسرائيل عانين ألف دينا ربعد أن ضريه ومن سلمان سوهب كاتب اتهاخ أربعه مائة ألف ومن المسهن بن وهب أربعة عشر ألفا ومن ابراهم بنوباح وكالمهمائة ألف ومن أبى الوزرمائة وأربعين ألفاوكان على المين الماخ وولامعلم المعتصم بعدماعزل جعفر بندينار ومخطه وحبسه غرضيعنه وأطلقه فلاولى الواثق ولى أتباخ على المين من قبله سار باميان فسيار اليهاوكان الحرس اسحقىن يحى بن معاذ ولاه المعتصم بعد عزل الافشين وولى الواثق على المدينة سينة احدى وعشر ينجدن صالح بنالعماس وبق مجد بنداودعلى مكذوروفى عبدالله ابن طاهرستة ثلاثتن وكان على خراسان وكرمان وطبرستان والرى وكان له الحرب والشرطة والسوادفولي الواثق على أعماله كلها المه طاهرا

اض الاصل

#### \*(وقعة بغافي الاعراب)\*

كان بنوسلم يفسدون بنواحى المدينة ويتسلطون على الناس فى أموالهم وأوقعوا اسمن كأنة وباهلة و بعث محد بنصالح الهرم مسلمة المدينة ومعهر منطق عةمن قريش والانصارفه زمهم بنوسلي وقتاواعامهم وأحرقوالباسهم وسلاحهم وكراعهم ونهدوا القرى مابينمكة والمديشة وانقطع الطريق فبعث الواثق بغاالكبير وقدم المدينة في شعبان فقاتاهم وهزمهم وقتل منهم خسين رجلا وأسر مثلها واستأمنواله على حكم الوائق فقبض على ألف منهم عن يعرف بالفساد فسمم بالمدينة وذلك سنة ثلاثين مج وسارالى ذات عرق وعرض على بن هلال مثل بن سليم فأخذ من المفسدين منهم نحوثلما للارجل وحسمهم المديثة وأطلق الباقين غرج بغاالى بنى مرة فنقب أولتك الاسرى الحسر وقتلو اللوكاين فاجتم عليهم أهل المديث فليلا ومنعوهم من المروح فقاتلوهم الى الصبع مقتلوهم وشق ذلك على بغاو كانسب غسته ان فزارة وبنى مرة تفلبواعلى فدك فرج اليهم وقدم رجلامن قواده يعرض عليهم الامان فهر بوامن سطوته الى الشأم واتمعهم الى تخوم الجازمن الشام وأفام أ وبعن إسلة غرجع الى المديئة عن ظفرمنهم وجاء مقوم من بطون غفار وفزارة وأشعع وتعلبة فاستعلفهم على الطاعة عُ ساوالى بى كارب فأبق ف الانه آلاف رجل فيس أهل الفسادمنهم ألفامالمدينة وأطلق الماقين وأمره الواثق سنة اثنين وثلاثين المسيرالى بى غمربالمامة وماقرب منهالقطع فسادهم فساراليهم ولقي جاعة الشريف منهم فارجهم وقتل منهم خسين وأسرأ ربعين تمسار الى مرة وبعث البهم فى الطاعة فاحتذه واوساروا الىجمال السدند وطف الهامة وبعث سراياهم فأوقع بهم فى كل فاحمة ثم سار البهم فأان رجل فلقيهم قريبامن اضاخ فكشفو امقدمته وديسرته وأ تخنوا فى عسكره بالقتل والنهب ثمسار وانحت اللمل وهوفى اتباعهم مدعوهم الى الطاعة وبعث طائفة من جنده مدعون بعضهم وأصبح وهوفى قلة في ملوا علمه وهزموه الى معسكره واذا بالطائفة الذين بعثهم قدجاؤا من وجهتهم فلماراتهم بنوغمرمن خلفهم ولوا منهزمين وأسلوارجالهم وأموالهم ونجواعلى خداهم ولم يفلت من رجالتهم أحدوقتل منهم مضو أاف وخسمائة وأقام بمكان الوقعة واستأمن له أمر اؤهم فقيدهم وحبسهم بالبصرة وقدم عليه واجن الاشروسني في سبعما تهمقاتل مددا فبعثه الى اتماعهم الى أن بلغ تمالة من اعمال الين ورجع وسار بغاالى بغداد بمن معهمنهم وكانوا نحوالني رجل ومائتى رجل وكتب الى صالح أمر المدينة أن يوافعه بغدادمن عند دمنهم فحاميهم وسلواجمعا

#### \*(مقتلأ جدن نصر)\*

وهوأجد بنمالك وهوأحدالنقما كاتفدم وكان أجده ذانسيبة لاهل الحديث ويغشاه جاعة منهم مثل النحصن وابن الدورق وأبي زهير ولقن منهم النكبرعلي الواثق بقوله بخلق القرآن ثم تعدى ذلك الى الشهم وكأن ينعته بالخنزير والكافر وفشا ذلك عنه وانتدب رجلان عن كان يغشاه هما أبو هرون السراج وطالب وغيرهما فدعوا الناس له ومايعه خلق على الامر ما لمعروف والنهي عن المنكر وفرقو االاموال في الناس د شارالككار حل وأنفذوالثلاث غضى من شعبان من سنة احدى وثلاثين يظهرون فيهادعوتهم واتفق أقرجالا بمن بايعهم من بنى الاشرس جاوا قبل الموعد بليلة وقدنال منهم السكرفضر بواالطبل وصاحب الشرطة اسحقين ابراهم عائب فارتاع خليفته مجدأ خوه فأرسل من يسأل عن ذلك فلم وجداً حد وأنوه برجل أعوراسمه عيسى وجدوه فى الحام فدلهم على بن الاشرس وعلى أحددن نصر وعلى أى هرون وطالب تمسق خادم أجدين نصرفذ كرالقصة فقبض علمه وبعث بهم جمع الى الواثق بسام اهقدين وجلس لهم مجلساعاتما وحضرفيه أحدين الى دوادولم يسأله الواثق عن خروجه وانماسأ لهءن خلق القرآن فقال هوكالام الله تمسأله عن الرؤية فقال جاءت بما الاخارالصحة ونصيحتى أنلايخالف حديث رسول الله صلى الله علمه وسلم تمسأل الواثق العلام حوله عن أمره فقال عبد الرجن بن اسعق قاضي الجانب الغريية هو حلال الدم وقال ان أبي دوادهو كافر يستناب فدعا الواثق بالصمصامة فانتضاها ومشى المه مفضر به على حبل عاتقه ثم على رأسه ثم وخزه في بطنه ثم أجهز سما الدمشق علمه وحزوا وأسه ونصب مغداد وصلب شاوه عندامها

#### \*(الفداءوالصائفة)\*

وفى سنة احدى وثلاثين عقد الواثق لاحد بن سعيد بن مسلم بن قتيمة على النغور والعواصم وأمره بعضور الفداء هو وجائمان الخادم وأمره ماأن تتحن الاسرى باعتقاد القرآن والروبة وجاء الروم بأسراهم والمسلمون كذلك والتقواعلى نهر اللامس على مرحلة من طرطوس وكان عدة أسرى المسلمن أربعة آلاف وأربعة وستين والنساء والصدان ثما غائمة وأهل الذمة مائمة فلافرغوا من الفداء غزا أحد بن سعيد بن مسلم شاتيا وأصاب الناس ثلج ومطر وهلائم بهما ثمة تفس وأسرم بهم فعوها وخرق بالنبل قرون خلق واقد مد بطريق من الروم فام على لقائمة تهذم ورجع فعزله الواثق وولى مكانه نصر بن جزة الخزاعي

\* (وفاة الوائق وبيعة المتوكل)\*

ويوقى الوائق أو حعفره رون بن المعتصم محداست بقين من سنة نبت وثلاثين وكانت علته الاستسقاء وأدخل في تنور مسجر ولقي حفه شماوده في اليوم الثاني اكثر من الاقول فاخر ج في محفة في التفييا ولم يشعروا به وقدل ان ابن أبي دواد عضه ومات لحس سنين وتسعة أشهر من خلافت وحضر في الدار أحد بن أبي دواد وا تباخ ووصف وعرب فرح وابن الزيات وأزاد السعة لمحمد بن وائق وهو غلام إمر فأ السوه فاذا هو قصير فقال وصدف أما تنقون الله بو لون الحلافة مثل هذا أم تناظروا في يولونه وأحضروا المدوكل فألسه ابن أبي دواد الطويلة وعمه وسلم عليه بامارة المؤمنين واقبه المتوكل وصلى على الوائق ودفنه ثم وضع العطاء للحدد لثمانية أشهر وولى على بلاد فارس ابراهيم اس معد بن مصعب وكان على الموصل غانم بن محمد الطويس فأفرة وعزل ابن العماس محمد بن صول عن ديوان النفقات وعقد لا بنه المتصر على الحرمين والمين والطائف

# \*(نكبة الوزيرابن الزيات ومهلكه)\*

كان محدين عبد الملك بن الزيات قد استوزرة الوائق فاستكن من دولته و غلب على هؤلا وكان لا يحفل بالمتوكل ولا يوجب حقد و غضب الوائق عليه مرة فيا الى ابن الزيات و المستنزلة فأساء معاملته في التحمة والملاقاة فقال أدهب فانك اداصلت رضى عنك و قام عنه حزيا فيا الى القاضى أحدين دوا دفار بدع شيامن البر الافعله و حماه وفد الموضي عاجمة فقال أحب أن ترضى عنى أميرا لمؤمنين فقال أفعل و فعمة عين ولم يزل وخطب عاجمة فقال أحب أن ترضى عنى أميرا لمؤمنين فقال أفعل و فعمة عين ولم يزل بالوائق حتى رضى عنه وكان ابن الزيات كتب الى الوائق عند ماخر جعنه المتوكل أن يعمر ومن الموائق أميرا المؤمنين فأمرا الوائق أن يحضره من الموائق أميرا المؤمنين فأمرا المؤمنين في المؤمنين في الموائق أمواله وأملا كه في الموائق المؤمنين في الموائق أمواله وأملا كه وسلط علمه المؤلف المؤمنين في المؤمنين المؤمن المؤمن وكان وسلط علمه المؤلف المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن وكان وتربن الفرح الرحى يعامل المتوكل عثل ذلك فقد له لا يدعى المؤلف قبض علمه في ومضان واستصفى أمواله مودرعلى أحد عشر ألف ألف للفول وقيل المتماد وذكر الله وكان عورن الفرح الرحى يعامل المتوكل عثل ذلك فقد له ولما استخلف قبض علمه في ومضان واستصفى أمواله محمود وعلى أحد عشر ألف ألف الف

### \*(نكمة الماخ ومقله)\*

كان الماخمولى السالام الانرص وكان عنده ناخور باطباعًا وكان شعباعا فاشتراه المعتصم منه سنة تسع وتسعين وارتفع في دولته ودولة الواثق الله وكان المائة

وحسمه مداره منسل أولاد المأمون وابن الزيات وصالح وعيف وعربن الفرج وابن الجنيدو أمناله موكان له المريدوا لجيابة والجيش والمغاربة والاتراك وشرب وابن الجنيدو أمناله موكان له المريدوا لجيابة والجيش والمغاربة والاتراك وشرب ذات لملة مع المتوكل فعربد على البياخ وهم البياخ بقته له غذا علمه فاعتد زله ودس علمه من زين له الحج فاستأذن المتوكل فأذن له وخلع علمه وجعله أميركل بالدير به وساولذلك في ذي القعدة سيئة أربع وثلاثين أوثلاث وثلاث بن وساوالعسكر بين بديه وجعلت الحجابة الى وصيف الحياد موالماعادا تياخ من الحج بعث المه المتوكل بالهدايا والالطاف وكتب الى السحق من ابراهيم سمعم بأمره بحسم فلما فارب بغداد وأن تلقاه بنوها شم ووجوه المناس وأن يقد مناسخة على بأن المتوكل أمم أن يدخل بغداد وأن تلقاه بنوها شم ووجوه المناس ووقف اسحق على باب الدار فنع أصحابه من الدخول المه ووحكل بالابواب ثم قبض ووقف اسحق على باب الدار فنع أصحابه من الدخول المه ووحكل بالابواب ثم قبض على ولديه منصور ومظفر وكاتبه هسليمان بن وهب وقد امة من زياد و بعث الها السعود وبيق ابناه محبوسين الى أن أطلقه ما المنتصر بعذ المتوكل

# \*(شأناس البغيث)\*

كان مجد سالىغىث بالداسى مسعا فى حصونه باذر بيجان وأعظمها مرند واستنزل من حصنه أيام المتوكل وحيس بسام افهر بمن حسه ولحق بمرند وقبل انه فى حسر اسعق بن ابراهيم بن مصعب وشفع فيه بغاالشرابى فأطلقه اسعق فى كفالة محد بن خالد بنيز بدبن من بدالشيبانى وكان يتردد الى سام احتى مرض المتوكل ففر ولحق بمرند و شعنها بالاقوات وجاء أهل الفينة من رسعة وغيرهم فاجمع له نحو ألفين وما تتى رجل والوالى بأذر بعيان بومئذ محد بن حاتم بن هرغة فلم يقامعه فعزله المتوكل وولى حدويه بن على بن الفضل السعدى فساد السهو حاصره بمرندمدة و بعث السه و ولى حدويه بن على بن الفضل السعدى فساد السهو حاصره بمرندمدة و بعث السه وبعث المد وبعث وبا من أدول بناته م أدول بطريقه وأتى به أسيرا وباخو به صقر وخالد وأ بنا ته حليس وسقر والبغث وجاء بهم بغا الى نغداد و جله معلى الحال بوم قدومه حتى راه مسمور والبغث وجاء بهم بغا الى نغداد و جله معلى الحال بوم قدومه حتى راهم والناس وحسوا ومات اللغث شهر من وصوله سينة في وثلاثين و حعل بنوه في الشاكر ية مع عبد الله بن على خالان

#### \*(بعدالعهد)\*

وفي سنة خس وثلاثين وما نين عقد المتوكل السعة والعهد وكانوا ثلاثه مجدا وطلحة وابراهيم ويقال في طلحة ابن الزبيروج على مجدا أولهم ولقب المستنصر وأقطعه افريقية والمغرب وقسم ولقب المستنصر وديادر سعة وهت والموصل وغانة والخابور وكورد جلة والسواد والخرمين وحضر موت والحرمين والمستدوم كران وقندا سلوكورالاهو أزوالمستغلات سامرا وما والحيوفة وما والسمرة وجعل طلحة ثانيهم ولقيه المعتزوا قطعه أعمال خواسان وطبرستان والرئ وأرمينية وأذر بعمان وأعمال فارس عماضاف المهسمة أربعي من حرن الاموال ودورا لضرب في جميع الآفاق وأمر أن رسم اسمه في السكة وجعل النالث ابراهم وأقطعه حصود مشق وفلسطين وسائر الإعمال الشامسة وفي هذه السنة أمر الجند وجعلوا الطيالسة العسلية وشدوا الزنانير في أوساطهم وجعلوا الطيالسة العسلية وشدوا الزنانير في أوساطهم وجعلوا الطراز في لباس المماليك ومنع من لباس الماطق وأمن بهدم البسع المحدثة وجعل على أبو ابهم صور شياطين من الخشب المعلم على أبو ابهم صور شياطين من الخشب

# \* (ملك محدين ابراهيم)\*

كان عدين ابراهيم من الحسن بن مصعب على بلادفارس وهو ابن أخى طاهر وكان أخوه اسحق بن ابراهيم صاحب الشرطة بنغداد منذ أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وكان ابنه محد سباب الخلدفة بسامي انا بباعنه فلمامات اسعق سنة خس وثلاثين ولاه المتوكل وضم المده أعمال أبه واستخلفه المعتز على الهمامة والمحرين ومكة وحل الى المتوكل و بنه من الجواهر والذخائر كثيرا و بلغ ذلك محدد من ابراهيم فتنكر للغلدفة ولمحمد من أخمه وشكاذ لك محدد الى المتوكل فسر حمالي فارس وولاه مكان عه محدف الوعزل عمه عمد المؤلم مان عمال بن معمد وأمره بقتل عمه عمد فالمعمد ومنعه الشراب في التي المعمد من المعمد ومنعه الشراب في التي المتوكل ومنعه المشراب في التي المتوكل والمنافقة والمنافقة وأمره بقتل عمل المنافقة وأمره بقتل عمد عمد في المنافقة والمنافقة والمن

# \* (التقاض أهل أرمسه) \*

كان على أرمندة وسف سن محدد في المطريق بقراط بن أسواط وهو بطريق السطارقة بستاً من فقبض علمه وعلى الله و بعث بهما الى المتوكل فاجمع بطارقة أرمينية مع ابن أخيمه وصمره موسى بن ذرارة وتحالفوا على قدله وحاصروه بمدينة طرون فى رمضان سنة سبع وثلاثين وخرج لقتالهم فقتلوه ومن كان معه فسر ح

اص الاصل

المتوكل بغاالكمير فسارعلى الموصل والجزيرة وأناخ على أردن حتى أخدها وحدل موسى واخوته الى المتوكل وقد لمنهم مثلاثينا ألفاوسي خلقا وسارالى مدينة ديل فأقام بهاشهرا مسارالى تفلدس فاصرها و بعث في مقدمته ربزك التركى وكان المدينة كلها مقدس اسحق بن اسمعمل بن اسمعق مولى بنى أمية فرج وقاتلهم وكانت المدينة كلها مستدة من خشب المدين و برفأ من بغا أن يرمى عليها بالنفط فاضطرمت الذار في الخشب واحترقت قصوراسميق وجواريه وخسون ألف انسان وأسرالها قون وأصلت الاتراك والمعاربة المتحق فأسر وه وقد لد بغالوقت وفي الهل المحق بأمواله والمحتى بأمواله المحتى بأمواله المحتى وحصنها المحتى وحد للمدينة حذا تفلس على مرالكرمن من شرقمه بناها أنوشروان وحصنها المحتى وحد للما أمواله في افلس وانظر يقها مما راك عسى من يوسف في قلعة كدس من كور وتفلدس ففت ها وأسر وانظر يقها مما راكى عسى من يوسف في قلعة كدس من كور الملقان ففت ها وأسر وانظر يقها مما راكى عسى من يوسف في قلعة كدس من كور الملقان ففت ها وأسر و وجل معه جاعة من البطارقة وذلك سنة عان وثلاثين وما تبين

# \* (عزل ان أى دوادوولا به ان أكم) \*

وفسسنة سبع وثلاثين غضب المتوكل على أجدين أي دوا دوقيض ضماعه وحس أولاده فحمل أبو الوليد منهم ما نه وعشرين ألف د ماروجوا هر نساوى عشرين ألفا غصو لم عن سنة عشر ألف ألف درهم وأشهد عليم سبع أملا كهم وفل أجدفا حضر المتوكل بحبي بن أكثم وولاه قضاء القضاة وولى أبا الوليدين أي دواد المظالم غوله وولى أبا الوليدين أي دواد المظالم غوله وولى أبا الربيع مجدين يعقوب غوله وولى يحيي بن أحكم على المظالم غوله سنة أربعين وصادره على خسة وسبعين ألف ديار وأربعة آلاف حربه وولى مكانه حفر ابن عبد الواحدين حفر بن سلمان بن على وتوفى في هذه السينة أحدين أي دواد ابن عبد المواحدين حفر بن سلمان بن على وتوفى في هذه السينة أحدين أي دواد بعد ابنه أي الوليد بعشرين وماوكان سعيرالما أخذ مذهبه معن بشرا لمريسي وأخذه بشرعن جهم بن صفو ان وأخذه جهم عن المعدن دهم معلم مي وان

# \*(التقاض أهلحص)\*

وفى سنة سبع وثلاثان وئب أهل حص بعاملهم أى المغيث موسى بن ابراهيم الرافق بسبب أنه قتل بعض رؤسائهم فأخرجوه وقتلوا من أصحابه فولى مكانه مجد بن عمد ويه الانبارى فأساء الهم وعسف فيهم فوشوا به وأمر دالمتوكل بحند من دمشق والرملة فظفر بهم وقتل منهم جاعة وأخرج النصارى منها وهدم كالسهم وأدخل منها بعة في الحامع كانت تجاوره

# \* (اعارة العاة على مصر)\*

كانت الهدنة بن أهل مصروالعاة من لدن الفتح وكان في بلادهم معادن الذهب يؤدون منها اللمس الى أهل مصرفا متنعوا أيام المتوكل وقتلوا من وجدوه من المسلم المعادن وكتب صاحب البريديذاك الى المتوكل فشاور الناس في غزوهم فأخبروه انهم أهل ابلوشا وان بهز بلادهم وبلاد المسلمن مسيرة شهرولا بدفيهامن الزادوان فنيت الازوادهاك العسكر فأمسك عنهم وخاف أهل الصغدمين شرتهم فولى المتوكل مجيد ابن عبد الله القمى على أسوان وقفط والاقصر واسماوا رمنت وأمره بحرب الحاة وكتب الى عندسة بن اسحق الضي عامل مصر بتحهيز العساكر معه وأزاحه عليهم فسار فعشرين ألفامن الخندوالمطوعة وحلت المراكب من القلزم بالدقيق والتمر والادم الى سواحل الادالحاة وانتهى الى حصوبهم وقلاعهم ورحف المهملكهم واسمه على مادافى أضعاف عساحكرهم على المهارى وطاولهم على مامارجاء أن تفى أزوادهم فحاءت المراكب وفرقها القمي فأصحانه ونناجرهم المحاة الحرب وكأنت المهم نفورة فأم القمى حنده ماتعاذ الاجراس بخملهم عم حلواعليهم فأغرموا وأثخن فيهم قتلاوأ سراحتى استأمنواعلى أداءا لخراج لماسلف ولما يأثى وأن يردالي مملكته وسارمع القمى الى المتوكل واستخلف المه فخلع القمي علمه وعلى أصحابه وكسما أرجلهم الجلال المديحة وولاهم طريق مابين مصرومكة وولى عليهم سعدا الاتماخ الخادم فولى سعد محدا القمى فرجع معهم واستقامت ناحيتهم

#### \*(الصوائف)\*

وفي سنة عان وثلاثين وردعلى دمماط اسطول الروم في مائة مركب فلكسوها وكانت المسلحة الذين بهاقد ذهبوا الى مصر باستدعاء صاحب المعونة عندسة بن اسحق الضي فانتهزوا الفرصة في مغيم موانته وادمماط وأحرقوا الحامع بها وأوقر واسفه مسما فانتهزوا الفرصة في مغيم موانته وادماط وأحرقوا الحامع بها وأوقر واسفه مسما على بن يحيى الارميني صاحب الصوائف وفي سدنة احدى وأربعين كان الفداء بين الروم و بين المسلمن وكانت ندورة ملكة الروم قد بها أسرى المسلمان على النصر في المنافذاء في من الروم و بين المسلمان وكانت ندورة ملكة الروم قد بها القضاء ابن أي الشوادب ومعه قاضي بغداد حعفر بن عدد الواحد واستخلف على القضاء ابن أي الشوادب وكان الفداء على نهر اللامس ثم أغارت الروم بعد ذلك على روية فأسر وامن كان هذاك من المائفة من الواحد على بن يحيى الارمه في من الصائفة من الروم بعد ذلك على بن يحيى الارمه في من الصائفة من الروم بعد والروم بعد والسبوانساء هم وأولاده مع والماري حيل بن يحيى الارمه في من الصائفة من الواحد و من المائفة ولا من المائفة والمن كان هذاك على بن يحيى الارمه في من الصائفة والمن كان الفداء على بن يحيى الارمه في من الصائفة ولي بن يحيى الارمه في من الصائفة وكان الفداء على بن يحيى الارمه في من الصائفة ولي بن يحيى الارمه في من المعائفة ولي بن يول الفراد في من المائفة ولي بن يحيى الارمه في من المعائفة ولي بن يحيى الارمه في المعائفة ولي بن يحيى الارمه في من المعائفة ولي بن يحيى الارمه في المعائفة ولي بن يحيى بن يحيى الارمه في المعائفة ولي بن يحيى المعائفة ولي بن يحيى المورد ولي المعائفة ولي بن يعد المعائفة ولي بن يحيى المعائفة ولي بن يحيى بن المعائفة ولي بن يحيى بن

خرجتالروم فى ناحمة سمسماط فانتهوا الى آمدوا كنسكوانوا حى النغور والخزرية أمها أسروا نحوامن عشرة آلاف ورجعوا والمعهم فرشاس وعرب عبدالا قطع وقوم من المقطوعة فلمدركوهم وأمم المتوكل على بن يحي أن يدخل بالثانية فى تلك السنة ففعل وفي سنة أربع وأربعين جاءالمتوكل من بغداد الى دمشق وقدا جمع فراها ونقل الكرسي المهافا قام بهاشهرين أستو بأها ورجع بعدأن بعث بغا النكمير فى العساكر الصائفة فدخل بلاد الروم فدوّ خها واكتسكها من سائر النواحى ورجع وفي سنة خس وأربعين أغارت الروم على سيساط فغنموا وغزاعلى بن يعيى الارمين بالصائفة كركرة وانتقض أهلها على بطريقهم فقيضوا علمه وسلوه الى بعض موالى المتوسك و فأطاق ملك الروم في فداء المطريق القائم بعد آلاف وأس وغزا الفضل بن قاران في الاسطول بعشرين من كما قرشاس فياء بخمسة آلاف وأس وغزا الفضل بن قاران في الاسطول بعشرين من كما قافت حصن انطاكمة وغزا ملكها دورهم وسبها وغزا على بن يعيي فياء بخمسة قافة دافى ألفين قافت حصن انطاكمة وغزا ملكها دورهم وسبها وغزا على بن يعي فياء بخمسة آلاف وألى وكان على يده في تلك السنة الفداء في ألفين وثائم من الظهر بعشرة آلاف وكان على يده في تلك السنة الفداء في ألفين وثائم من الأمرى

# \*(الولاية فى النواحى)\*

ولى المتوكل سنة التين على بلاد فارس محدين ابراهم بن مصعب وكانعلى الموصل عام بن حمد الطوسى واستوزد لاول خلافته محدين عبد دالله بن الزيات وولى على ديوان الخراج يحي بن خافان الخراساني مولى الازدوعزل الفضل بن مي ولى على ديوان النفقات ابراهم بن مجد بن حتول وولى سنة ثلاث وثلاثين على الحرمين والمين والطائف ابنه المستنصر وعزل محدين عسى وولى على حماية بابه وصدة الخادم عند دماسارا تماخ الحج وفي سنة خس وثلاثين عهد لاولاده ابنه ابراهم عند مالوق وكانت وفائه ووفاة الحسن بن الحسين بن مصعب مكان ابنه ابراهم عند مالوق وكانت وفائه ووفاة الحسن بن سهل في سنة واحدة وفي سنة وثلاثين السمت كتب عبد الله بن عاقان ثم استوزره بعد ذلك وولى على ارممنية وأدر بيحان حريا وخواجاي سف بن أبي سعد محدين يوسف المرود ودي عشد مالوقي أبوه فيام وأدر بيحان حريا وخواجاي سف بن أبي سعد محدين يوسف المرود ودي عشد مالوقي أبوه و بعث المتوكل بغا الكمير في العساكر فأخذ الره منه مرولي معادن السواد وتساوه و بعث المتوكل بغا الكمير في العساكر فأخذ المن عزل ابن أبي دوادعن القضاء ومسادره وولي مكافه يحيي بن أكم وقدم محد ب عبد الله بن طاهر من خراسان فولاه وصادره وولي مكافه يحيي بن أكم وقدم محد ب عبد الله بن طاهر من خراسان فولاه وصادره وولي مكافه يحيي بن أكم وقدم محد ب عبد الله بن طاهر من خراسان فولاه

الشرطة والحزبة وأعال السواد وكانعلى مكة على بنعسى بنجع فرين المنصور فيح بالناس غ ولى مكانه فى السنة القابلة عبد الله بن مجد بن داود بن عسى بن موسى وولى على الاحداث بطريق مكة والمواسم جعفر بندينار وكان على حص أبو المغيب موسى بنابراهيم الرافق وشوابه سنة سعوثلاثين فولى مكانه محمد بنعمدويه وفى سنة تسع وثلاثين عزل يحيى بن أكثم عن القضاء وولى مكانه جعفر بن عبد الواحد ان حعفر بن سلمان وفي سنة ثقين وأربعن ولى على مكة عبد الصمد بن موسى بن مجد ابنابراهيم الامام وولى على دنوان النفقات الحسسن بن مخلد بن الجرّاح عندمانوفي اراهم بن العماس الصولى وكان خلفت مفهامن قبل وفي سنة خس وأربعن اختط المتوكل مدينته وأنزلها القوادوالاولما وأنفق عليهاألف ألف ديناروسي فهاقصم اللؤلؤة لمرمثله فيعلوه وأجرى له الماءفي نهراحتفره وسماها المتوكلية وتسمى الجعفري والماخورة وفيهاولى على طريق مكة أباالساح مكان جعفر بندينا رلوفاته تلك السنة وولى على ديوان الضماع والتوقيع نجاح بنسلة وكانت له صولة على العمال فكان شام المتوكل فسعى عنده فى الحسن بن مخلد وكان معه على دوان الضماع وفى موسى بنعسة عبدالملك وكانءلى دنوان الخراج وضمن للمتوكل في مصادرته ماأر دمين ألفا وأذن المتوكل وكانامنقطعين الى عسد الله بن خاقان فتلطف عند ينحاح وخادعه حتى كتب على الرقعة من وأشار المه بأخذما فيهما معاويدا بنحاح فكتبه وقبض منه مائة وأربعين ألف منارسوى الغلات والفرش والضماع تمضرب فيات وصودر أولاده فيجمع البلادعلي أموالجة

# \* (مقتل المتوكل و سعة المنتصرانه) \*

كان المتوكل قدعهدالى انه المستصر غندم وأ بغضه لما كان يتوهم فيه من استعاله الامرانفسه وكان يسميه المنتصر والمستعل لذلك وكان المستصر تذكر عليه المحرافه عن سن سلفه في الهموا المه من مذهب الاعتزال والتشيع لعلى ورعاكان الندمان في مجلس المتوسك ليقيضون في ثلب على فينكر المنتصر ذلك و بهددهم و مقول الممتوكل ان علياه وكبر سننا وشيخ بنى هاشم فان كنت لا بد ثالب فتول ذلك منفسك ولا يحمل لهولا الصفاغين سيلا الى ذلك فيستخف به ويشمه و بأمر و زيره عسد الله بصفعه و يتهدده بالقتل و يصر ح بخلعه و رعا سخاف ابنه الحرف في الصلاة و الخطبة مرا را و تركم من ذلك على النكث وكان المتوكل قد استفسد الى بغا و وصف الكبر و وصف الصغير و دواجن فأفسيد و اعليه الموالي وكان المتوكل قد أخرج بغا الكبير و وصف الصغير و دواجن فأفسيد و اعليه الموالي وكان المتوكل قد أخرج بغا الكبير من الدار وأمى و بالمقام بسم ساط المعهد الصوائف فسار اذلك و استخلف كانه الكبير من الدار وأمى و بالمقام بسم ساط المعهد الصوائف فسار اذلك و استخلف كانه

سامس الاصل

الشهموسي في الداروكان النالة المدوكل والسيخلف على الستر بغاالشرابي الصغير غ تغير المتوكل لوصيف وقيض ضماعه ماصمان والحمل وأقطعها الفتح سناقان فتغير وصمف لذلك وداخل المتصرفي قتن المتوكل وأعد لذلك جماعة من الموالي بعثهم والدمصالح وأجدوعمدالله ونصروجاؤاف السلة انعدوافها وحضرا المتصر عُ الْصِرْفَ عَلَى عَادِيَّهُ وَأَحْدِرُواْفَهُ اللَّهُ اللَّالْمِ الْعَدْمَانُ بالانصراف حتى لم يسق الاالفتح وأربعه من الحاصة وأغلق الابواب الاباب دجله فأدخل منه الرحال وأحس المتوكل وأصابه عرب فافواعلي أنفسهم واستمانوا والتندروا المه فقتاوه والق الفتر فسه على ملقه فقتاوه و بعث الى المتصررهو ستزرافة فأخبره وأوصى بقلل زرافة فنعه المنتصر وبالمعه زرافة ورك الى الدار فما يعهمن حضر وبعث الى وصدف أن الفتح قدل أبي فقتلته فضروا يدع وبعث عن اخويه المعتزوالمؤيد فضراو بايعاله وانهى الخرالي عسدالله سمي فرك من الله وقصد منزل المعتزفل محده واجتمع عليه عشرة آلاف من الازد والارمن والزواقسل وأغروه بالجلة على المتصر وأصحابه فأبى وخام عن ذلك وأصبح المتصر فأمر مدفن المتوكل والفتروذاك لاربع خاون من شوال سنة سمع وأربعين ومائين وشاع الخبر وقتل المتوكل فثاوا للندوسعهم ورك معضهم معضا وقصدواباب السلطان فرح الهم بعض ألاواماء فاسمعوه ورجيع فرح المنتصر بنفسه وبنديه المغاربة فشردوهم عن الأبواب فتدرو قوابعد أن قتل منهم ستة أنفس

(الخبرعن اللفاء من بني العماس أيام الفتنة وتغلب الأولياء وتضايق } ونطاق الدولة باستبداد الولاة في النواج من أدن المنتصرالي أيام المستكفى

كان بنوالعباس حين ولوا الخلافة قد المتدث المالم على جمع عمالك الاسلام كاكان بنوالعباس حين ولوا الخلافة قد المتدث المالم عن عبدا المائد المن أمية من ولدها شم بعبدا المائد المعدد الرحن من معارية بن هشام و نعامن تلك الهدكة فأجاز المحرود حل الاندلس فلكهامن وعبد الرحن بن نوسف القهرى وخطب السفاح فيها حولات لقيه أهل منه من المشرق قعزلوه في ذلك فقطع الدعوة عنهم و رفعت بالادالاندلس مقتطعة من الدولة الاسلامية عن في العباس تم لما حكانت وقعدة فتح أيام الهادى على أبن الحسن بن على سنة تسع و تسعين ومائة وقتل داعيتهم و مئذ حسين على بن حسن الى المنهني وجاعة من أهل مدة وفي الرابرة هنالك فاقتطع المغرب عن في العباس فاستعد ثوا الموات المناس فاستعدثوا المغرب عن في العباس فاستعدثوا المنات دولة لانفسهم مضعفت الدولة العباس مة معد الاستفيال وتغلب على الخليفة

فبها الاوليا والقرابة والمصطنعون وصارتات جرهم من حين قتل المتوكل وحدثت الفتن بنغداد وصاوالعاوية الحالنواحى مظهرين لدعوتهم فدعا أتوعيد الله الشامعي سنةست وغنانين ومائنين مافر يقية في طامة لعبيدا لله المهدى بعد بن جعفر بن عمد ابن اسمعمل بن جعمفر الصادق وبابع له وانتزع افريقية من يدبى الاغلب استولى عليها وعلى المغرب الاقصى ومصروالشأم واقتطعواسا ترهده الاعال عن عي العماس واستحدثواله دولة أقامتما تننو معنسنة كايذكرفي أخدارهم غ ظهر بطبرستان من العلوية الحسن بن زيدين محدد من اسمعدل بن الحسدي بن زيد بن الحسن السيط ويعرف بالداعى خرج سنة خسس ومائن أيام المسستعين ولحق بالديار فأسلوا على يدنه وملك طمرستان ونواحها وصاره الك دولة أخذهامن يدأخه سنة احدى وثلقالة الاطروش من عى الحسب من عمن على عرداعي الطالقان أيام المعتصم وقد مرّدره واسم هذا الاطروش الحسان بنعلى بنالحسين بنعلى بنعر وكانت الهم دولة وانقرضت أيام الحسين والثلثمائة واستولى عليها الديلم وصارت لهم دولة أخرى وظهر بالمن الرئيس وهوابن ابراهم طماطهابن اسمعيك بن ابراهم بن حسب الثني فأظهر هنالك دعوة الزيدية وملك صعدة وصنعا و بلاد المن وكانت الهم هنالك دولة ولمترل حتى الاتن وأول من ظهرمنهم يحيى بن الحسين بن القاسم سنة تسعين وما تتين ثم ظهر أيام الفتنسة من دعاة العلوية صاحب الزنج ادعى انه أحدث عيسى بنزيد الشهيد وذلك سنة خس وخسين ومائين أيام المهتدى وطعن الناس في نسمه فادعى أنهمن ولد يعى من زيد قسل الحوزجان وقسل انه انتسب الى طاهر سن الحسن من على والذى ثبت عندالمحققين أنهعلى بنعبدالرحم بنعبدالقس فكانته ولبنمهدولة بنواحي البصرة أيام الفتنة قاميها الرنج الحأن انقرضت على دالمعتضد أيام السبعين ومائين غظهرالقرظ بنواح العسرين وعيان فسارالهامن الكوفة سنةتسع وسبعين أيام العتضدوا تنسب الى بن اسمعمل الامام ن جعفر الصادق دعوى كاذبة وكان من أصحابه الحسن الحالى وزكرونة القاشاني فقامو امن بعده مالدعوة ودعوا لعب دالله المهدى وغلبوا على البصرة والكوفة ثم انقطعوا عنها الي المحرين وعمان وكانت الهدم هذالك دولة انقرضت آخر المائة الرابعة وتغلب عليهم العرب من بني سليم وبنى عقمل وفى خلال ذلك استبد بنوسامان بماورا والنهرآخر الستين ومأشن وأقاموا على الدعوة الأأنهم لا ينفذون أوامر الخلفاء وأفامت دولتهم الى آخر المائة الرابعة مُ انصات دولة أخرى في مواليهم بغزنة الى منتصف المائة السادسة وكانت للاغالية بالقبروان وافر يقسة دولة أخرى عصر والشأم بالاستبداد من ادن اللسين والماسين

قوله أحد في المروج اله على بن أحد اه مصعه أيام الفتنة الى آخر المائة الثالثة ثم أعقبتها دولة أخرى لموالهم مى طفيح الى السيرة والمثلثائة وفى خلال هذا كله تضايق نطاق الدولة العماسية الى بواجى السواد والجزيرة فقط الأأنهم قاعون بغداد على أمرهم ثم كانت للديم دولة أخرى استولوا فيها على النواجى وملكوا الاعمال ثم ساروا الى بغداد وملكوا الاعمال ثم ساروا الى بغداد وملكوا المحلوا الخليفة فى ملكتهم من الدن المستكنى أعوام الشلائين والثلثمائية وكانت من أعظم الدول فى المنائية بهم السلحوقية من الغزاجدي شعوب الترك فلم تزل دولتهم من أعظم الدول فى العالم وتشعبت عنها دول هى متصلة الى عهد ناحسمايد كر ذلك كله فى مكانه الدول فى العالم وتشعبت عنها دول هى متصلة الى عهد ناحسمايد كر ذلك كله فى مكانه وأعينا المدولة السلموقية وهم على دين المحوسية وزحفوا الى بغداد فقتلوا الخليفة وأعيال السواد و بعض أعمال فارس الى أن خرج التتار من مفازة الصين و خفوا الى بغداد فقتلوا الخليفة المعتصم وانقرض أمن الخلافة وذلك سنة ست و خسين وستمائة ثم أسلوا بعد ذلك وكانت الهم دولة عظيمة و تشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم فى النواحى وهى باقية لهذا العهد المهم دولة عظيمة و تشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم فى النواحى وهى باقية لهذا العهد المهم دولة عظيمة و تشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم فى النواحى وهى باقية لهذا العهد المهم دولة عظيمة و تشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم فى النواحى وهى باقية لهذا العهد المهم دولة عظيمة و تشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم فى النواحى وهى باقية لهذا العهد المهم دولة عظيمة و تشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم فى النواحى وهى باقية لهذا العهد المهم دولة عظيمة و تشعبت عنها دول لهم ولاشاعهم فى النواحى وهى باقية لهذا العهد المهم دولة عظيمة و تشعبت عنها دول لهم ولاشاء على دين المحقولة المهم ولاشاء على دين المحقولة المعمد المحتولة المحتولة

#### \*(دولة المنصر)\*

ولما الورع المنتصر كاذكراه ولى على المظالم أما عرو أحد بن سعد وعلى دمشق عيسى ابن عبد النوشرى وكان على وزارته أحد بن الحصب واستقامت أموره وتفاوض وصدف و بغا وأحد بن الخصب في شأن المعتزوا لمؤيد لما وقعوا من سطوتهما بسبب قتل المتوكل في لموا المنتصر على خلعهما لا ربعين و ما من خلافته و بعث البهما بذلك فأجاب المؤيد وامتنع المعتزفا غاظوا عليه وأوهموه القتل فحلايه المؤيد وتلطف به حتى أجاب وخلع نفسه وكتباذلك بخطهما ثم دخلاعلى المتصرفا حلسهما واعتذر لهدما فقي الا من اعبائهم الذين حلوه على خلعهما فأجبتهم الى ذلك خشمة عليكم منه من الا من اعبائهم الذين حلوه على خلعهما فأجبتهم الى ذلك خشمة عليكم منه فقيد لا يدهو وسيف المناس وكتب يندلك المنتصر الله والمناس وكتب بذلك المنتصر الى الا "فاق والى محد بن طاهر بغداد ثم ان أحد بن الحصيب أنا بنتصر وقال له تدا تا نامن طاغمة الروم أنه أفسد الشغر فلا بدّمن مسيدك أومسيرى فقال بل أنا أشخص بالمرا من الموالمة في الموالمة في الموالمة في المقدم من احم بن حافان أخوالفتى فقال بل أنا أشخص بالمرا معام والمقاسم أنو الولد القروالى أن يأسه رأيه ويزيع علل العسكرمعه وأمره أن يوافى ثغر ملطمة فسار وعلى مقدمته من احم بن حافان أخوالفتى وعلى نفقات العساكر والمغان والمقاسم أنوالولد القروالى أن يأسه رأيه

# \* (وفاة المنصرو معة المستعين) \*

مُ أصابت المتصرعلة الذبحة فهلك المس بقين من يم الاول من سنة عمان وأربعن ومائنن لستةأشهر منولايته وقمل بلأكثرمن ذائ فعمل السم فيمشرطة الطبيب فاجتمع الموالى فى القصروفي مبغا الصغير ويغا الكميروأ تامش وغيرهم فاستعلقوا قوادالاتراك والمغارية والاشروسية على الرضا بمن رضونه لهمم خلصوا للمشورة ومعهم أحد س الحصب فعدلوا عن ولد المنوكل خو فامنهم ونظروا في ولد المعتصم فمانعوه واستكتب أحدين الخصيب واستوزرأ تامش وغداعلى دارالعامة فيزى الخلافة وابراهم بن اسحق يحمل بين بديه الحرية وصفت الممالك والاشر وسمة صدين بترتب دواحن وحضرا صحاب المراتب من العماسمن والطالسين وثار جاعة من الحند وقصدوا الداريذكرون أنهممن أصحاب مجدبن عبداللهن طاهروالغوغا فشهروا السلاح وهتفواماسم المعتزوشدواعلى أصحاب دواجن فتضعضعوا غماءت المشضة والشاكر بةوجل عليهم المغاربة والاشروسة فنشت الحرب وانتهت الدروع والسلاحمن الخزائندارالعامة وجاءنغاالصغرفدفعهم عنهاوقت لمنهم عدة وفتقت السحون وتت سعة الاز الالمستعن ووضع العطاعلي السعة وبعث اليحد انعبداللهن طاهر فبايعلههووالناس بغداد تمجاء الخبر بوفاة طاهر منعسدالله ان طاهر بخراسان وهلك عه الحسن س طاهر يمر و فعقد المستعن لاشه محدين طاهر مكانه وعقد لمحمد سعمد الله سنطاه رعلى خراسان سنة ثمان وأربعين ومائن وولى عهد طلحة على نسانور والمدمنصور بن طلحة على من ووسر خس وخوارزم وعهد لحسنن عمدالله على هراة وأعمالها وعمسلمان يزعمد الله على طيرستان والعماس انع معلى الحوز حان والطالقان ومات بغاالكسر فولى ابنه موسى على أعاله كلها وبعث أناجور من قوا دالترك الى العمرط الثعلى فقتله واستأذنه عسدالله ن يعيى ان خان في الحير فأذن له غربعث خلفه من نفاه الى برقة وحس المعتر والمؤيد في حجره بالحوسق بعدأن أرادقوادالاتراك قتلهما فنعهم أجدين الخصيب من ذلك محقص على أجدين الخصيب فاستصفى ماله ومال ولده ونفاه الى قرطيش واستوزرا تامش وعقدله على مصروالمغرب وعقدلبغا الصغيرعلى حلوان وماسمدان ومهرجا تعرف وحمل شاهك الحادم على داره وكراعه وحرمه وخاصة أمو ره وخادمه واشناس على جسع الناس وعزل على بن يعي الارمني عن الثغور الشامية وعقد له على أرمينية وأذر بيجان وكان على حص كندرفوثب به أهلها فأخرجوه فبعث المستعمن الفضل ابن قارن وهو أخومازيارفاستباحهم وجل أعمانهم الىسامرا وبعث المستعين

الى وصف وهو بالنغرالشامي بأن يغزوبالصائفة فدخل بلادار وم وافتح حصن قرورية ثم غزا بالصائفة سنة تسع وأربعين جعفر بن دينا روافتح مطامير واستأذنه غر بن عبدالله الاقطع في تدويخ بلاد الروم فأذن له فدخل في جاعة من أهل ملطمة ولتي ملك الروم فخرج الاسقف في خسين ألفا حاطوا به وقد ل عرف ألفين من المسلمين وكان على النغور الجزرية فأغار عليها الروم و بلغ ذلك على بن يهيى وهو قابل من أرمينية الى مها فارقين ومعه جاعة من أهلها فنفر اليهم وهو في خوار بعما نه فقتا واوقتل

#### \* (فتنة بغداد وسامرا) \*

ولما اتهدل الخبر بغداد وسامرا بقتل عرب عبدالله وعلى بنصي شق ذلك على الناس لما كانواعليه من عظيم الغناء في الجهاد واشتد نكرهم على الترك في غفلتهم عن المسالح وتذكروا قتل المتوكل واستبلاء هم على الامور فاجتمعت العامة و تنادوا بالنغير الى الجهاد وانضم اليهم الشاكرية بطلون أرزاقهم م فتقوا السحون وقطعوا الحسور وانتهبواد وركاب محدب عبدالله بن طاهر ثم أخرج أهل السار من بغداد الاموال ففر قوها في المجاهدين وجاءت العامة من الحيال وفارس والاهواز فنفروا المفزو ولم يظهر المستعين ولالاهل الدولة في ذلك أثر ثم وثب العامة بسام اوفتقوا السحون وخرج من كان فيها وجاء جاعة من الموالى في طلم م فوثب العامة بما وهزموه مرابع عن ولالاهل المرابع في الترك فقتالوا من العامة خلقا وانتهبوا منازلهم وسكنت الفتنة

# \* (مقتل أتامش) \*

كان المستعن لماولى أطلق بدامه وأتامش و اهل الحادم فى الاموال ومافضل عنهم فلنفقات العباس بن المستعن وكان فى حرأ تامش فيعت ذلك عليه بغاو وصف وضاق حال الاتراك والفراعنة ودسهم عليهم بغا ووصف فحرج منهم أهل المستعن والدوروق و فى الجوسق مع المستعين وأراد الهرب فلم يطق واستعار بالمستعين فلم يحره وحاصر وه يومين ثم افتضو اعليه الجوسق وقتلوه وقتلوا كالمه شحاع ابن القاسم ونهبت أمو الهم واستوز والمستعين مكانه أباصالح عبد الله بن على الاهواز ولم غاالصغير على أبى صالح فهرب الى بغداد واستوز والمستعين مكانه عمد بن الفضل الجرباني وولى على ديوان الرسائل بغداد واستوز والمستعين مكانه عمد بن الفضل الجرباني وولى على ديوان الرسائل بغداد واستوز والمستعين مكانه عمد المناسبة عن مكانه عمد المناسبة ومناسبة عن مكانه عمد بن الفضل الجرباني وولى على ديوان الرسائل بغداد واستوز والمستعين مكانه عمد بن الفضل الجرباني وولى على ديوان الرسائل

\* (ظهور عي نعرومقتله) \*

كانعلى الطالسين بالكوفة يحيى نعرب يحيى بنزيد الشهدد وبكني أما المسنوأمه من ولدعيد الله بنجعفر وكان من سراتهم ووجوههم وكانعمر بن فرج يولى أمرالطالسن أيام المتوكل فعرض لهأموالحسين عندمقدمهمن خراسان يسأله صلة لدين لزمه فأغلظ لهعرالقول وحسمحتى أخذعلمه الكفلاء وانطلق الى بغداد ثماء الى سامرا وقد أملق فتعرض لوص مف فى رزق يجرى له فأسام علمه والهافر حم الى الكوفة وعاملها ومنذأ بوب بن الحسب بن موسى بن جعفر بن سليمان بن على من قبل محدين عبدالله بنطاه وفاعتزم على الخروج والتف عليه جمع من الاعراب وأهل الكوفة ودعاللرضي من آل محمد فقتق السحون ونهمه وطردالعه مال وأخذ من مت المال ألفي ديناروسيعين ألف درهم وكان صاحب البريد قد طبر بخبره الى محد بن عدد الله بن طاهر فكتب الى عامله بالسواد عبد الله بن محود السرخسى أن بصرمددا الى المكوفة فلقه وقاتله فهزمهم يحيى وانتهب مامعهم وخرج الى سواد الكوفة واتمعه خلق من الزيدية وانتهى الى ناحمة واسط وكثرت جوعه وسرح عدد النعدالله سطاهر الى محاربة الحسن سامعدل سابراهم س الحسد سن مصعب فى العساد وقد كان يعى قصد الكوفة فلقه عبد الرحن بن الخطاب المعروف بوجه الفلس فهزمه يعيى الى ناحمة ساهى ودخل الكوفة واجتمعت علمه الزيدية واشتمل علمه عامة أهل الكوفة وأمداد الزيدية من بغداد وجاء الحسين من معمل وانسم المهعبد الرجن بن الخطاب وخرج يعي من الكوفة لمعاجلهم الجرب فأسرى للته وصبع العساكر فساروا المه فهزموه ووضعوا السيف في أصحابه وأسروا الكشر من اتماعه كانمنهم الهمصم العجلي وغيره وانجلت الحرب عن يعيى ان عرقت الافه مثوار أسه الى محدين عسد الله بن طاهر فيعث به الى المستعن وجعل فى مندوف فى مت السلاح وجى والاسرى فيسوا وكان ذلك منتصف رجب سنة

#### \*(المداء الدولة العافية بطيرستان) \*

لما المهر محدب عبد الله بن طاهر به يم بن عروكان له من الغنا في حربه ما قدّ مناه أقطعه المستعين قطائع من صوافى السلطان بطبرستان كانت منها قطعة بقرب ثغر الديلم تسمى روسالوس وفيها أرس موات ذات غياض وأشعار وكلا مباحة لمسالح الناس من الاحتطاب والرعى وكان عامل طبرستان يوم تدمن قبل محد بن طاهر صاحب خراسان عسم سلمان بن عبد الله بن طاهر وهو أخو محد صاحب القطائع وكان سلمان مصفولا لانته وقد حظى عندها و تقدم و فرق أولاده في أعمال طبرستان

وأساؤا السبرة فى الرعايا ودخل مجد بن أوس بلاد الديلم وهم مسالمون فسبى مثهم وانحرفو الذلك وجانات مجدن عمدالله اقبض القطائع فحازفها تلك الارض الموات المرصدة لمرافق الناس فنكرذلك الناظرعلى تلك الارض وهما مجدو حفرا نارسم واستنهضا من أطاعهما من أهل تلك الناحمة لمنعه من ذلك فحافهما البائب ولحق بسلمان صاحب طبرستان وبعث ابنارستم الى الديلم يستنعد انهدم على حرب سلمان وبعثا الى محد بن ابراهم من العلوين بطرستان بدعوانه الى القيام بأمره فامتنع ودلهما على كسرا العلو بة بالرى المسن بن زيد بن محدين اسمعمل بن الحسن بن زيد ابن الحسن السبط نشعف اليهما وقداجتمع أهل كالاروسالوس ومقدمهم النارسخ وأهل الريان ودعهم الديل بأسرهم فمايعوه جمعاوطردواعال سلمان واستأوس غ انضم اليهم حمال طبرستان وزحف الحسن بمن معه الى مدينة آمدوخر ج ان أوس منسار بةلدافعته فانهزم ولحق بسلمان في سار به فر حسلمان الرب الحسن ولماالتق الجعاب بعث الحسن بعض قواده خالف سلمان الى سارية و سمع بذلك سلمان فانهزم وملك الحسن سارية ويعث بعمال سلمان وأولاده في المحرالي حرجان وقسل انسلمان انهزم اخسارالما كان بنوطاهر يتهمون به من انتشبيع غريعث الحسين الى الرى النعمه وهو القاسم من على من المعمل و بقال عمد من حعفر من عدد الله لعقبق بنالحسن بعلى بنزين العادين فلكها وبعث المستعن سندا الى همذان لمنعها ولماملك محمد ينجعفر فائدالحسن بنزيداري أساء السبرة ودعث محمد بنطاهر قائد مجدبن مكال أخوالشاه فغلمه على الرى وانتزعهامنه وأسره فيعث السه الحسن بنزيد وائده دواجن فهزم ابن مكال وقتله واسترجع الرى مرجع سلمان بنطاهرمن جرجان الىطبرسةان فلكها ولحق الحسن بالدولم وسار سلمان الىسارية وآمد ومعهم أيناء قارن بنشهرواد فصفح عنهم ونهي أصحابه عن الفتك والاذى عماموسى بن بغامالعساكر فلك الرى من يدى أبي داف و بعث مصلاالى طبرستان فأرب المسن بن زيد وهزمه واستولى على طبرستان ولحق الحسن الديام ودخل فلح آمد وخرب منازل الحسن ورجع الى موسى بالرى

### \* (مقتل باغر)\*

وكان باغر هدذا من قواد الترك ومن جهد بغاالصغير ولماقتل المتوكل زيد فى أرزاقه وأقطعوه قرى بسواد الكوفة وضمنهاله بعض أهل باروسما بألني دينار فطلب هابن مارمة وكيل باغر وحبسه م تخاص وسار الى سام اوكانت له ذمة من فصر انى عند بغا

الصغير فأجاره النصرائي من كدبغاوا غراه عائه فغضب اذلك باغروشكى الى بغيا فأغلظه القول وقال الى مستبدل من النصراني وافعل فيه بعاد لل ماتر بدودس الى النصراني بالحذر من باغروا ظهر عزله وبق باغريبة قده وقدا نقطع المستعين وقد وفد بغافي وم بوية ومناه عناه ومناه والمستعين وصفاعن أعمال المهاخ وقلدها لماغر فعذل وصفافي الشأن فحلف له انه ماعلم قصد الخليفة وتنكر بغالماغر فهم أصحابه الذين با يعوه على المتوكل وجد دعلهم العهد في قتل المستعين و بناووصسف وأن ينصبوا ابن المعتصم أو ابن الواثق و يحون الامراهم و عالم والمحسر بغاووصف وأعلهما بالخبر فحلفاله على العلم وأمن والمحسر باغر ورجلين معه من الاتراك فسخطوا ذلك و باروا فانتهوا الاصطبل وحضروا الحوثق ورجلين معه من الاتراك فسخطوا ذلك و باروا فانتهوا الاصطبل وحضروا الحوثق وأمن بغاووصيف وشاه ل الخادم و كانه أحدث من المتراده و بزل على مجد ابن طاهر في بنه في المقواد والحمال و بنوها شم و تعلق حمد و تعلق المناط وسلم النبي يعي بن معادف ندم الاتراك و تفاوضوا في معة المعتز

### \* ( يعة المعتزو حصار المستعين ) \*

كان قوادا لاتراك الماجاؤا الى المستعن المعداد يعتدرون من فعلها ويتطارحون في الرضاعهم والرجوع الى دار مكة وهو يو بخهم و يعدد عليهم احسانه واسائم م ولم الوابه حتى صرح لهم الرضافقال بعضهم فان كفت رضيت فقم وارك معنا المستعن المستعن المستعن المحتمر وجهله م المعنا المستعن المحتمر وجهله م المائد المعنا المستعن المحتمر والمحتمر المعنا المعتروة المعتروة وأعلى الناس شهرين من ابن طاهر وأخرجوا المعترمن عمسه و بايعواله بالخلافة وأعطى الناس شهرين وخصر المسعة أبوا حدين الرشيد فامنع منها وقال قد خلعت نفسك فقال أكرهت فقال ماعلنا ذلك ولا على الشرطة ابراهم البربرح وأضيفت المائد والدواوين وست المال وهرب عتاب بن عتاب من القواد الى بغداد وأضيفت المائمة والدواوين وست المال وهرب عتاب بن عتاب من القواد الى بغداد وأمن حوية بن قيس وهوعلى الانبار وبالاحتشاد وحساب بالمسلمان بن عران وأمن حوية بن قيس وهوعلى الانبار وبالاحتشاد وحسن بغداد وأدار عليها الاسواد والمنادق من الجانين وجعل على حكل باب قائداً ونصب على الابواب الجمائية والعدادات و شعر الاسوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد والعدادات و شعر الاسوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد والعدادات و شعر الاسوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد والعدادات و شعر الاسوار بالرماة والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد بالمواد بالمائه والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد بالمائه والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد بالمواد بالمائه والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد بالمائه والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد بالمواد بالمائه والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد بالمواد بالمائه والمقاتلة و بلغت النفقة في ذلك ثلثا بالمواد ب

يامن بالامل

ألف دينار وفوض للعمارين الرزق وعرف عليهم وأنفذ كتب المستعن الى العمال بالنواجي تمدل المراج الى بغداد وكتب المستعين الى الاتراك أمرهم مالرجوع عانعاواوكشب المعتزالي محديدعوه الى معته وطاات المراجعات في ذلك وكان موسى بن بغا قدخر ج اقتال أهل حص فاختاف المهوهو بالشأم كتب المستعين والمعتزيد عوه كل واحدمهما الى نفسه فاختار المعتزورجع المهوهرب المهعمد اللهن بغاالصغيرمن بغداد وبدأن هرب عنه فقتله وهرب الحسن بن الافشين الى بغداد فحلع عليه المستعين وضم المه الاشروسية معقد المعتزلات الى أحد الواثق عن حرب بغدادوضم اليه المنودما كالمال من قوادهم فسارفى خسي أاف من الاتراك والفراغنة والمفارية وانتهبوا مابين عكيرا وبغدادمن انقرى والضماع وخريوها وهرب الهرم حاعة من أصاب بغاالصغير ووصلوا الى ماب الشماسية وولى المستعين على ماب الشماسية الحسين ابن اسمعيل بن ابراهم بن الحسن بن مصعب وجعل القوادهنالك تعت يده ووانقت مالقرب منه وأمده ابن طاهر بالشاهب مكال طلانعالاراك وسداراالمامى غرك مجدن عبدالله بنطاهرمن الغدومه منفاووصف والفقهاء والقضاة وذلك عاشرصفروبعث البهميدعوهم الى مراجعة الطاعة على المعتزولي عهده فليعسوا فانصرفوا وبعث المه القواد من الغدبأن مرزحفوا الى باب الشماسمة فنهاهم عن مناداتهم بالقتال وقدم ذلك الموم عبد الله بن سلمان خليفة بغيا من مكة فى المما الدرجل عبا الاتراك من الغد فاقتتالوامع القواد والمزم القواد وبلغ النطاهر أن جاعة من الاتراك ساروا تحوالنهروان فبعث فائدا من أصحابه البهم فرجع منهزما واستولى الاتراكعلى طريق عراسان وقطعوها عن بغداد ثم بعث المعتزعسكوا آخر شو أربعية آلاف فنزلواف الجانب الغربي وبعث ابن طاهر البهم الشاء اسمكال فهزمهم وأشخن فيهم ورجع الى بغداد فلع علمه وعلى سارالقواد أربع خلع وطوقا وسوارا من ذهب لكل واحدثم أمن ابنطاهر بهدم الدور والحوانيت المياب الشماسية ليتسع المجال للعرب وقدمت عليه أموال فارس والاهواذ معملعول الاشرومي وغوج الاتراك لاعتراضه وبعث ابنطاه ولفظه فقدمواله بغداد ولم يظفريه الاتراك ومضوا نحوالهروان فأحرة واسفن المسروكان المستعين قديعت محدد بن خالد بن ريد بن من بدوا اعلى النفو والحزرية وأقام بتنظر الحند والمال فلما داغه خبرهانه الفتنة جأمعلي طريق الرقة الى بغداد نفلع علمه ابن طاهر وبهشه فى جيش كشيف لحاربتهم وصارالى ضمعة بالسوادفا عامم افقال ابنطاهر لن يفلح أحد من العرب الأأن يكون معدني بنصره الله م ذهب الاتر المؤوفاتلوا

واتصل المصاروا شتةت الحرب وانتهبت الاسواق ووردا للسرمن النغور بأن بلكاحور حل الناس على سعة المعترفة السنطاه رلعله ظنّ موت المستعن فكان كذلك ورصل كتابه بأنه جدد السعة وكان موسى بن بغامع الاتراك كاقدمنا فأراد الرجوع على المستعن فامتنع أصحابه وقاتلوه فلم يتمله أص موفر القعاطون من الصرة ورمواعلي الاتراك فأحرقوهم فبعث ابن طاهر الى المدائن المحقفلها وأمدم الملاثة آلاف فارس ونعت الى الاسار حوية بن قس قشق الما الى خدد قهامن الفرات وجاءالى الاحصافي من قدل المعترفسيمق المدد الذي جاء من قبل ابن طاهر وملك الانبار ورجع حوية الى بغداد فأنفذ إبن طاهرا السمن بن اسمعل فيجاعة من القوادوا لخند فاعترضه الاتراك وحاربوه وعادالا سار وتقدم هولمتزل عليهما وبيئما هو يعط الاثقال اذا بالاتراك فقاتلهم وهزمهم وأ ثفن فيهم وكانوا قد كنواله فخرج الكمن وانهزم الحسب فوغرق كشرمن أصحابه فى الشرات وأخد الاتراك عسكره ووصل الى الماسر بة آخر جادى الاخرة ومنع ابن طاهر المهزه بن من دخول بغداد وتوعدهم على الرجوع المه وأمده معندآخر فدخه لمن الماسر به واعتعلى الخاص الحسين على بنعى الارميني في مائتي مقائل لمنع الاتراك من العبوراليه من عدوة الفرات فوافوه وقاتاوه على افهزموه وركب الحسين في زورق متعدرا وترك عسكره وأثقاله فاستولى عليها الاتراك ووصل المنهزمون الى بغد ادمن ليلتهم ولحق من عسكره جاعة من القواد والكاب المعتزوفيه معلى ومحداب الواثق ودلك أول رجب ثم كانت بينهم عدّة وقعات وقته لمن الفريقين خلق ودخه ل الاتراك في كثير من الامام بفداد وأخر حواعنها عساروا الى المدائن وغلبواعليها ابن أبى السفاح وملكوها وجاء الاتراك الذين مالانسارالي الجانب الغربي وانتهوا الى صرصر وقصر النهدة واتصل الحصارالي شهرذي القعدة وخرج الإطاهر في بعض أمامه في جدم القوادوالعسا كرفقاتلهم وانهزموا وقتل منهم خلق وارتقم الذين حكانوا مع بغا ووصه فلذلك فلحقوا مالاتراك غراجع الاتراك وانهزم أهل بغداد غرج فى ذى الحجة رشددبن كاووس أخوالافشدنساعمافي الصلم بين الفريقين واتهم النياس ا بنطاه ريااسعي في خلع المستعن فلياجا ورشد وأيافهم سلام المعتزوا خدم الى أحد شتموه وشقواا بنطاهر وعدواالى دار رشدام دموها وسأل ابن طاهرمن المستعن أن يسكنهم فحرج اليهمونها هموبرأ اس طاهرهما اتهدموه مفانصرفوا وترددت الرسل بن ان طاهر وبن أبي أحد فتعدد للعامة والحندسو الفان وطلب الحند أرزاقهم فوعدهم بشهرين وأمرهم بالنزول فأبو االاأن يعلهم الصيير من رأيه في المستعيز وخاف

أن يدخلوا الاتراك كاعمل الهدائن والانبار فاصعد المستعن على سطير دار العامة حتى رآه الناس ويده البردة والقضيب وأقسم علبهم فانصرفوا واعترم أبن طاهرعلي التمول الى المدائن فحامه وجوه الناس واعتذرواله بالغوغا فأقصروا بنقل المستعين عن داران طاهر الى دارر زق الخادم بالرصافة وأمر القوادو بن هاشم بالكون مع ان طاهر فركب في تعسة وحاف لهم على المستعبن وعلى قصد الاصلاح فدعوا أه وسار لى المستعن وأغرامه وأمر بفاووصما بقتله فليفعلا وجاء أحسد ابن اسراميل والحسب ناس مجلد عثل ذلك في المستعين فتغير له ابن طاهر فل كان يوم الأخهى وقد حضرالفقها والقضاة طالبه اين طاهر مامناه الصلم فأجاب وخوج الى ماب الشماسية فلس هناك ابن طاهرالي المستعن وأخبره بأنه عقد الامرالي أن يخلع نفسه ويتذلوا له خسس ألف ديشار و يعطوه غله ثلاثين ألف دينار و يقيم بالخيازمتر ددا بين الحرمين ويحكون بغاوالماعلى الحاز ووصف على الممل ويكون ثلث الحمامة لان طاهر وجند بغدادوالثلثان للموالى والاتراك فامتنع المستعين أولامن الخلع ظنامنه أت وصيفاو بغامعه غ تمنموافقت ماعلمه فأجاب وكتب بماأ رادمن الشروط وأدخل الفقها والقضاة وأشهدهم بأنه قدصرا مرمالي ابنطاهر مأحضر القوادوأ خبرهم بأنه ماقصد بهذا الاصلاح الاحقن الدماء وأخرجهم الى المعتزلموا فقهم بخطه على كتاب الشرطويشهدواعلى اقراره فحاو ابذلك است خلون من المحرم سنة المتن وخسين وما تنن

### \* (خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك) \*

ولماتم ماعقده ابن طاهر ووافى القواد بخط المعتزعلى كاب الشروط أخدالبيعة المعتزعلى أهل بغداد وخطب المبها وبايع المستعين وأشهد على نفسه بذلك فنقله من الرصافة الى قصر الحسس بن سهل ومعه عياله وأهله وأخذ البردة والقضيب والخيام ومنع من الخروج الى مكة فطلب المصرة فنع منها وبعث الى واسط فاستموز و المعتر أبى اسرا "بل ورجع أخوه أبو أجدالى سام اوفى آخوا المرا فاستموز و المعتر الساحد وأذ بن درموسب الى بغداد فقلده ابن طاهر معاون السواد فبعث معهمونه الساحد وأزبن درموسب الى بغداد فقلده ابن طاهر معاون السواد فبعث معهمونه المهالطر دالاتراك والمغاربة عنها وسيارهو الى الكوفة ثم كتب المعتزالى ابن طاهر المهالط والمعربين والبصرة ونمى المستر في المهاد في المعادد للا المنافى المنطاهر المهاد المنافى المنطاهر المهاد في المعادد المنافى المنطاهر المهاد في المعادد الى المؤيد وكان في حرها فاستو همت المارضا من المعتزو كذا فعل أبو أحد المهاد الى المؤيد وكان في حرها فاستو همت المارضا من المعتزو كذا فعل أبو أحد المهاد الى المؤيد وكان في حرها فاستو همت المارضا من المعتزو كذا فعل أبو أحد المهاد الى المؤيد وكان في حرها فاستو همت المارضا من المعتزو كذا فعل أبو أحد المعادد الى المؤيد وكان في حرها فاستو همت المارضا من المعتزو كذا فعل أبو أحد المناس المعتزوكذا فعل أبو أحد المهاد الى المؤيد وكان في حرها فاستو همت المارضا من المعتزوكذا فعل أبو أحد المناس المعتزوك المعتروك ال

مع بغا وكتب لهدما المعتزجه عامالرضام رغب الاتراك في احضارهما بسام مافكت بدلك ودسالى ان طاهر عنعهما فرجافين معهما ولم يقدرا بن طاهر على منعهما وحضرابسام افعقد الهدما المعتزعلي أعالهماورة الديد الىموسى نبغاالكدرم كانت فتنة بن حند بغداد وان طاهر في شهر رمضان جاو االمه يطلبون أرزاقهم قال كتنت الى أمرا لمؤمنين في ذلك فيكتب الى ان كنت تريد الحند لنفسك فأعطهم وان كان لنافلا حاجة المافيهم فشغبو اففرق فيهم ألفي دينا رفسكموا ثماجهموا للنية ومعهم الاعلام والطبول وضربواالخام ساب الشماسمة وبنوا السوت من الاعواد والقصب وجع محمد بنابراهم أصحابه وشعن داره بالرجال وأرادوا بوم المعمدة أن منعوا الخطيب من الدعاء للمعتزفة عدواعت ذر بالمرض فخرجوا الى الحسر لمقطعوه فقاتلهم أصحاب ان طاهرودفعوهم عنه غدفعو اأصحاب ان طاهر ماعانة أهل الحانب الشرق وحاء العامة فحلس الشرطة فأعران طاهر ماحراق الحوايت الى بابالحسر ومات أصحاب تعسة الحرب وجامن دله على عورة الخند فسرح الشاه ابن محال وعرض القواد فسارالي ناحمتهم وافترقوا وقتل منهم ابن الخليل وجل رثيسهم الاتخر ابن القاسم عبدون بن الموفق الى ابن طاهرومات في خلال ذلك وأخر ب المعتزأ خاه المؤيد من ولاية المهد وذلك أن العلامن أحد عامل ارمينية بعث الى المؤيد بخمسة آلاف دينارفأ خذهاعسي س فرخانشاه فأغرى المؤيد بعسى الاتراك والمغاربة فبعث المعتز الى المؤيدوابي أحد فيسهما وقتل المؤيد فأخذ حظه مبلغ نفسه ثمني البه أن الاتراك برومون اخراجه من الحبس فسأل عن ذلك وسي بن بغافاً نكر علم ذلك وأخوج الويد من الغدمية اودفنية أمَّه فيقال غطى على أنفه فيات وتمل اقعد في الشالح ووضع على وأسه ثم نقل أخوه ابن أحد الى مجلسه ثم اعتزم المعتزعلي قتل المستعين فكنب الى مجد بن عبدالله بنطاهرأن يسلمالي سماانفادم وكتب محدف ذلك الى الموكلين به يواسط يقال بل أرسل بذلك أحدى طولون فساويه في القاطون وسله الى سعدين صالح فضريه سعمد حتى مات وقدل ألقاء في دجلة بجحرفي رجله وكانت معهدا شه فقتات معه وجل وأسه الى المعتز فأم مدفئه وأمم لسعد بخمسين ألف درهم وولاه معونة البصرة ثم وقعت فتنة بن الاتراك والمغاربة مستهل رحب سبب ان الاتراك وشوا بعيسي بن فرخانشاه فضر بوه وأخذوادا شهلما أمرهم المؤيد فامتعضت المغاربة لهون ارواعلى الاتراك وغلبوه معلى الجوسة وأخد وادوابهم وركبوهاوملكواست المال واستعاش الاتراك بمن كان منهم في الحكرخ والدوروانضم الغوغاء والشاكر به الى المغاربة فضعفت الاتراك عن لقائهم وسعى منهدم جعفر بن عبد الواحد في الصلح فتوادعوا أياما

نماجهم الاتراك على حين افتراق المغاربة فقصد مجد بن راشد وأصر بن سعيد منزل مجد بن عون يختفيان عنده حتى تسكن الهيعة فد مللا تراك بخبرهما وجاؤا فقتلوهما في منزله و بلغ ذلك المعتزفهم بقتل بن عون ثم نفاه

#### \*(أخبارمساورانارجي)\*

كان الوالى على الموصل عقبة بن محدن حفر بن محدن الاشعث بن هاني الخزاعي وكان صاحب الشرطة بالحدشة من أعمالها حسسن نكروكان مساور بنعدالله ابنمساورالعلىمن الخوارج يسكن بالبوار مع وحس صاحب الشرطة حسين بن بكبرباط ويثقا باللمساوره ذابسي جوثرة وكان حسلافكتب الىأ سهمساور بأن حسن بكرنال منه الفاحشة فغض الذلك وخرج فقصد الحديثة فاختفى حسابن وأخرج ابنهمن الحبس ثم كثرجعهمن الاكراد والاعراب وقصد الموصل فقاتلها أللما مرجع فكان تحت طريق خراسان وكانت لنظر بندا رومظفر من مشار الله بندارف المفائة مقاتل والخوارج معمساورف سسعما تهفه زموه وقتاوه ولم ينهم الانعونسن رجلا وفرمظفر الى بغداد وجاء ألخوارج الىجلولاء وكانت فيهم حرب هلك فيهامن الحانيين خلق عسار خطرمش في العساكر فلقيهم بعاولا وهزمه مساور نم استولى مساورعلى أكثراعال الموصل غولى الموصل أوب بن أحديث عرب الخطاب التغلى سنة أربع وشسن فاستخلف علي النه الحسن فمع عسكرا كان فيهم حدون ابن الحرث بن القمان جد الاص اعن بن حدد ان وجد بن عبد الله ب السدد بن أنس وسارالى مساور وعبرالمه نهرالزاب فتأخرهن موضعه وسارا لحسسن في طلبه فالتقوا واقتتلواوا غزم عسكر الموصل وقتل محدب السيد الازدى وغاالحسين بن أيوب الى أعال اربلغ كانت الفتنة سنة خس وخسين خلع المعتزو يويع المهتدى وولى على الموصل عبدالله بنسلمان فزحف المهمسا وروخام عبد دالله عن لقائه فلأمساور البلدوأ فامبها جعة وصلى وخطب غرج منها الما لحديثة وكانت دا رهجرته غ تنقض عادمسة ستوخسين وجلمن الخوارج الممعسدة بن زهر العمرى يسبب الخلاف في بوية الخاطئ وقال عبدة لاتقبل واجتم معهجاعة وخرج اليهم مساورمن الحديثة واقتلوا قتالاشديداغ قتل عسدة وانهزم أصابه وخرج البهآ خرمن بى زهر امه طوق فدع لاالحسن بن أبوب بن أحد العدوى جعا كثيرا وحاربه فقا للهسنة خس أوسبع واستولى مساويعلى أكثرالعراق ومنع الاموال فساوالسه موسى بن وبلغهم خبرالاتراكم عالمتدى فأقاموا رغاما بكال في العسا كرفانتهوا الى م زحفوا بخلع المهندى فلماولى المعتمد سيرمفلما الى قتال مساور في عسكر كسروخ ب

مساورعن الحديثة الى حملين حدا و ها و قائد صفل في اتماعه و لحق الحسل فاعتصم به وأقام مفلح في حساره في كانت بينهما وقعات و كثرت الجراحة في أصحاب مساوره ن الدن حربه مع عبيدة الى هذه الحروب فسارع في الحبل و تركه و أصبح مفلح وقد فقدهم فسار الى الموصل ثم الى ديار رسعة وسنحار و فصيدن و الحالور فأصلح أمورها و حرب الموصل الى الحديثة ففاوقها عنه فرجع مساور في الماعهم يخطف من أعقابهم و مقاتلهم حتى وصل الحديثة فأقام بها أياما ثم سارالى بغداد في رمضان سينة ست وحسين فرجع مساور الحديثة واستولى على المدور السين من وحد المرائب مسرور البيني سنة ثمان و حسين وجهز العسكر ما لحديثة مع جعلان من قواد الترك مسرور البيني سنة ثمان و حسين وجهز العسكر ما لحديثة مع جعلان من قواد الترك ثم قدل سنة احدى وستين يحيى بن جعفر من ولا فنر اليان و سار مسرور في طلبه و تبعه الموفق فلم يدركاه

#### \* (مقتل وصيف ثميغا) \*

وفى سنة ثلاث و حسين أيام المعتراجة ع المندمن الاتراك والفراغنة والاشروسية وطلبوا أرزاقهم منهم لاربعة أشهر وشغبوا فرح اليهم بغا ووصيف وسما الطويل وكلهم وصف واعتذر بعدم المال وقال خذوا الراب في أرزاقكم ونزلوا بداراشناس بشاطرون في ذلك ومضى بغا وسما الى المعتريساً لانه في أمرهم وبقي وصيف في أبديهم فوثب عليه بعضهم فقتله وقطعوا وأسه ونصيموه ثما انقيادوا وأهدر لهم ذلك وجعل المعترا بغا الشرابي ما كان لوصيف وألبسه التاح والوشاحين ثم تغيرا المعترلا عامه من الاستبداد على الدولة وخشى عائلته ومال باطنيا الى بابكال وداخله في أمره واعتده المنات مزوج بغا بنته آهنة من صالح بن وصيف وشغل بحهازها فركب المعترفي تلك الخفلة ومعه حدان بن اسرائيل الى بأبكال في كرخ سامر أوكانت بينه و بين بغاوجشة المختوب المعترفي وجل لا ينام الابسلاحه ثم تعلل أصحاب بغاعليه فأعرض عنهم وركب المعترفي وجل لا ينام الابسلاحه ثم تعلل أصحاب بغاعليه فأعرض عنهم وركب المعترفي وجل لا ينام الابسلاحه ثم تعلل أصحاب بغاعليه فأعرض عنهم وركب المعترفي وجل لا ينام الابسلاحه ثم تعلل أصحاب بغاعليه فأعرض عنهم وركب المعترفي وجل لا ينام الابسلاحه ثم تعلل أصحاب بغاعليه فأعرض عنهم وركب المعترفي وحسل المه وأسه ونصب بسيام اوأحرقت المغاربة شاوه وكان قصد داوصاط بن وصيف الشه وأسه ونصب بسيام اوأحرقت المغاربة شاوه وكان قصد داوصاط بن وصيف الشه وأسه ونصب بسيام اوأحرقت

### \* (المداودولة الصفار) \*

كان يعقوب بن الليث عمر الصفر بسعبستان وكان صالح بن النضر الكانى من أهل البيت قد ظهر بدلك الناحية وقام يقا تل الخوارج وسمى أحصابه

ساضانوالاصل

بامن الامرا

المتطوعة حنى قبل له صالح المطوعى وصعبه جاعة منهم درهم بن الحسن و يعقوب بن اللث هذا وغلبواعلى معسمان ثمأ خوجهم عنها طاهر بن عبد الله أميرخواسان وهاك صالح اثر ذلك وقام أمر المنطوعة درهم بن الحسن فكثر اتماعه وكان يعقوب بن الليث شهماوكان درهم مضعفا واحتال صاحب خراسان حتى ظفريه وحدس يغداد فاجقعت المتطوعة على بعقوب من اللهث وقام بقتال السراة وأتيح له الظفر عليهم وأشخن فهم وخرب قراهم وكانت لهشرية في أصحابه لم تسكن لاحد قدله فحسنت طاعتهم له وعظم أمره وملك محستان مفله واطاعة الخلمفة وكاتبه وقلده حرب السراة فأحسن الغناء فمه وتعجا وزه الى سائراً بواب الاص بالمعروف والنهى عن المنكر غسارمن سحستان الى نواحي خراسان وعليها بومنذ مجدس عبدالله سنطاهر وعلى هراة من قدله مجديناً وس الانبارى فجمع لمحبارية يعقوب وساواليهم فى التعيدة فاقتتلوا وانهزم ابن أوس وملك يعقوب هراة وبوشن في وعظم أص وهابه صاحب خراسان وغيرها من الاطراف وكان المعتزقد كتب بولاية سحستان فسكت لهالآن بولاية كرمان وكان على فأرس على تن وأبطأعامل الخراج واعتذرفكت لهالمعتز بولاية كرمان ريد اعداكلمنهمانصاحمه لاقطاعتهمامهوضة فأرسل على تناطسين بفارس طوقين الغلس خلىفة على كرمان وسار يعقوب الصفارمن سعستان فسيقه طوق واستولى عليهاوأ قام يعقوب بمكانه قر سامنها بترقب خروج طوق المه وبعدشهر بن ارتحل الى معسئان فوضع طوق أوزاوا لحرب وأقبل على المهو واتصل ذلك يعقوب في طريقه فكررا جعاواغذ السرفصادفه بعديومن وركب أصحابه وقدأ حمط بهم ففروا ناجين بأنفسهم وملا يعقوب كرمان وحيس طوق وبلغ الخسرالي على من الحسدين وهوعلى شراز فمع جيشه ونزل على مضيق شراز وأقبل علمه يعقوب حتى نزل قمالته والمضمق متوعر بينجيل وخررضمتي الملك بيهما فاقتعم يعقوب النهر بينهما وأجاز الىءلى من الحسن وأصحابه فانهزموا وأخذعلى أسبرا واستولى على جميع عسكره ودخل شبراز وملكها وجي الخوارج ورجع الى محستان وذلك سنة خس وخسين ويقال بلوقع منه ما بعد عبور النهر حرب شديدة انهزم آخرها على وكان غسكره نحوامن خسة عشر ألفامن الموالى والاكراد ورجعوا منهزمين الى شيرازآخر يومهم وازد حوافى الابواب وافترقوا فى نواحى فارس وانتهوا الى الاهوازو بلغ القتلي منهم خسة آلاف ولمادخل يعقوب وملك فارس امتصن علما وأخذمنه ألف بردة ومن الفرش والسلاح والآلة مالاعمد وكتب الى الحليفة بطاعته وأهدى هدية حليلة بقال منهاعشر بازات سفن وبازأ بلق صينى ومائة تافحة من المسان وغسر ذلك من الطرف ورجع الى معسمان م

#### استعاد الخليفة بعد ذلك فارس وبعث عاله الها

### \* (المداء دولة ابن طولون بمصر)\*

كان بابكال من أكابر قواد الاتراك عناوو صدف وسما الطويل ولما حدث هذه الفتن وتغلبوا على الخلفاء أخذوا الاعلاو النواحي في اقطاعهم فاقطع المعتز بابكال هذا أعمال مصر وبها يومندا بن مدبر وكان بابكال مقما بالحفيدة فنظر فهن يستخلفه عليها وكان أحد بن طولون من أبناء الاتراك وأبوه من سي فرغانة وربي في دارا الحلفاء ونشأ ابنه أحد بها على طريقة مستقمة لما بكال خالة وأشير علم متوليته فبعثه على مصر فاستولى عليها أولادون أعمالها والاسكندرية م قتل المعتز بابكال وصارت مصر في اقطاع بارجوع الترك وكان بنه وبن أحد بن طولون مودة منا كدة فكتب المه واستخلفه على مصر جمعها ورسخت قدمه فيها وأصارها ترا المانية فكانت لهم فيها والدولة المعروفة

### \*(استقدام سلمان بنطاهرلولاية بغداد) \*

قد تقدم انساأن عدين عبد الله بنطاهر بنالحسين كان على العراق والسواد وكانت لهم الشرطة وغبرها وكان مقما سفداد وكان في المدافعة عن المستعمل الحأ المه مم صلم ماسنه وبن المعتز واستقل المعتز بالخلافة والا مارالمذكورة ثم هلك آخر سنة ثلاث وعانيناأيام المعتز وفوض ماكان سدممن الولاية الى أخمه عسد الله بازعه اسهطاهر فىالصلاة عليه ومالت العامة مع أصحاب طاهر والقوادم عبيد الله لوصية أخيه مُ أمضى المعتزعهد أخد وخلع علمه وبذل اصاحب الخلع خسس أنف درهم مُ بعث المعتزين سلمان سعدا لله سطاهرمن خواسان وولام على العراق والشرطة وغرهامكان أخمه مجدوعزل أخاهماعسدالله فلماء لمعسدالله تقدم سلمان أخذ مافى ست المال والتقل الى غربى دجله وجا المان وقائده محدن أوس ومعهجندمن خواسان فأساؤ االسبرة فى أهل بغداد فحنق الناس عليهم وأعطى أرزاقهم بمابتي فيت المال وقدمهم على جند بغدادوشاكر يهافا تفق الجندعلي الثورة وفتقوا السحون وعمران أوس الى الحزرة واتمعه الحندوالعامة فاربهم وانهزم وأخرجوهمن اب الشماسيمة ونهب من منزله قيمة ألني الف دوهم ومن الامتعة مالا عصرونهب منازل حنده ورأى سلمان أن يسكن الشائرة فأص ما الحروج الى خواسان م كانت الفتنة فى خلع المعتز وولا مذا المهدى كايذكر وبعث المهدى سلخ رجب من سنة خس وخسين الى سلمان لمأخذا لسعة له سغداد وكان أبوأ حدن المتوكل سغداد قد بعثه اليها المعتز فنقلد سلمان الى داره ووثب الجند والعامة لذلك واجتمعوا بياب سلمان وقائلهم

أصحابه المماثم انصرفوا وخطب من الغد المعترف كنواثم ساروا ودعوا الى معداً في أحدثم أحد وطلبوا رؤيته فأظهره لهم ووعدهم عاطلبوا فا فترقوا ووكل بحدظ أبى أحدثم بايع للمهدى في شعبان من تلك الدخة

# \* (خبركر خاصبهانوأى دلف)\*

قد تقدم لناشأن أى داف أام المأمون وانه كان مقم الكرخية وان المأمون عفاله عا وقع منه في القعود عن أضره وأقام شلال الناحمة وهلك فقام المه عبد العزيز كانه ولما كأنت أبام الفشفة تمسك بطاعة المستعن وولى وصمف على الحبل واصبهان فكتب الى عبدالعزيز باستخلافه علهاو بعث علمه بالخلع وعقد المعتزلوسي سن بغاالكمرفي شهر رجب من سنة ثلاث وخسين على البلل واصبه أن فسيا واذلك وفي مقدمته مفلح فلقيه عبدالعزيز بزأى داف في عدم بن ألفاخارج همذان فصاريا وانهزم عسدالعربر وقتل أصحابه وسارمفلح الى الكرخ فخرج المه عبد العزيز وقاتله ثانية فالمهزم واستولى مفلح على الكرخ ومضى عبد العزيز الى قلعة نها وندفته منها وأخذ مفلح أهله وأمه معقدله وصمف سمة اثنن وخسس على اعمال الحبل معقدلموسى بن بعافساروفي مقدمته مفلح فقاتله عبد العزيز فأعزم وملك مفلح الكرخ وأخدماله وعياله عملك عبد العزيز وقام مكانه ابنه داف وقاتله الفاسم بن صبهاه من أهالى اصبهان م قدل القامم أصحاب الى داف وولوا أخاه أحدث عدالعزين سنة خس وستين وولاه عرالصفار من قبله على اصبهان عندما ولاه عليها المعتمد سنةست وستمن وحاربه كعلم التركي سنة تسع وستن فغلمه أحد وأخرجه الى العمرة ويعث المه عرسنة عمان وستن في المال فبعث المه م سار الموفق سنة ست وسيمعن بريد أحدياصهان فشاغله أحدعن البلدوترك داره بفرشها لنزول الموفق ثم مات أحدد سنة ثمانين وولى أخوه عروأخوه بكريرادقه وفاتلارافع بن اللبث بأمر المعتضدفه زمهد الكايأتي ذكره ثم قلده المعتضد صبهان والماوند والكرخ عرب عيد العزين نة احدى وعانين عراجها الطاعة

#### \* (خام المعترومونه و سعة المهندى) \*

كانصالح سومدف بن بغامة فل المعتروكان كاتبه أحد بن اسرائيل وكانت أمد قديمة ووزيرها الحسن بن مخلد وكان أونوح عيسى بن ابراهم من كارالكاب وحباة الاموال وطلب الاتراك أرزاقهم وشغبوانه بالصاع المعتزهذه الاموال قددهب ماالكاب والوزراء ولمس في بيت المال شئ فرد علمه أحد بن اسرائيل وأغش في رده وتفاوضا في الكالام فسقط صالح مغشه ماعلمه وتمادراً صحابه بالباب فدخاوا منتضين سدوفهم فد حل الى قصره فأ من صالح بالوزرا والذلا ثه فقد واوشة ع

المعتزف أمر وزيره فلم يقبل شفاعته وصادرهم على مال جليل حاوه فلميسة فيا فلافعلوا الكتاب مافعاوا من المصادرة المهم المند انهم علوا على مال وله يكن ذلك فشفعوا فىطلب أرزاقهم وضعنوا للمعتزقتل صالح بنوصف على خسين ألفا يدلهالهم وسألها من أتمه فاعتذرت فا تفقت كلم معلى خلعه ودخل الممالج بن وصلف ومجدين بغيا المعروف بأمى نصرو بابكمال وطلبوه فى الخروج الهم فاعتذراهم وأذن لبعضهم فى الدخول فدخ لوا وجروه الى الماب وضربوم وأقاموه في الشمس في صفى الدار وكلامة بهأحدمنهم لطمه ثمأحضروا القاضي ابن أبي الشوارب في حاعة فأشهدهم على خلعه وعلى صالح بن وصف بأمان وأمان أمه وأختبه رواده وفرت أمه قبيعة من سرب كانت المخذته بالدارغ عذبوا المعتزع جعلوه في سرب وطه واعلمه وأشهدوا على موته بن هاشم والقوّاد وذلك آخر رجب من سينة خس وخسين وبايعو الحمد انعه ألواثق وأقبوه المهدي بالله عندما خلع المعتزنفسه وأقر بالعجز والرغب فى تسلمها الى الهددى مايعه الخاصة والعامة وكانت قبيعة أم المعتزل افعيل صالح نفرامنه بمعلى الفتك بذلك يصالح وغي ذلك المه فحمم بالكتاب مافعيل قد الاتراك على الثوران وأيقنت قبيعة ماله للاك فأودعت مافى الخزائن من الاموال والحواهر وحفوت سريافي حرتهاهر بتمنه لماأحسط بالمعتزولم اقتل خشبت على نفسها فيعثت الىصالح تسيتأمنه فأحضرها في رمضان وظافر منها بخصه اله ألف دينار وعذبها على خزائن عت الارص فيها ألف ألف دينار وثلمائه ألف دينار ومقددارمكولئمن الزرجد لمردشيادومقدارمكوك آخرمن اللؤلؤ العظم وجراب من الماقوت الاحرالقلدل النظيروذة هاالناس بأنهاء رضت ابنها للقتل في خسين ألف دينارومعها هذا المال على أرت الى مكة فأقامت هنالك وقبض صالح على أحدين اسرائيل وزيدب المعتروعذبه وصادره مقبض على أى نوج وفعل به مثله وقص على الحسن بن مخلد حدلك ولميت و بلغ المهدى ذلك فذكره وقال كان الحس كافدا فى العقوية ولاول ولاية المهتدى أخرج القمان والمغنسن من ساحرا ونفاهم عنها وأص يقتسل السماع التي كانت فى دا رااسلطان وطرد الكلاب ورد المظالم وجلس للعامة وكانت الفتن قائمة والدولة مضطرية فشمرلاصلاحهالوامهل واستوزرسلمان بن وهب وغلب على أص مسالح بن وصيف وقام بالدولة

# \* (مسيرموسى بن بغاالى سامرا ومقتل صالح بن وصيف) \*

كان موسى بن بغاغا بنواحى الرى واصبهان منذ ولاية المعتزعليها سنة ثلاث وخسين ومعه مفلح غلام أبي السباح وكانت قبيعة أم المعتزامارات اضطراب أموره

اصالامل

الى الديلم فك بالى موسى بالرجوع لمداهمة من شاء وبينماهو في استقدامه وانتظاره قتل المعتزوبو يع المهتدى وبلغ أصحابه ماحواه صالح من أموال المعتز وكمابه وأمه فشرهوا الى مثل ذلك وأغرواموسي بالمسير الى سامرا ورجع مفلح من الادالديلم المه وهو بالرى فسار نحوسام اوسمع المهتدى بذلك فكتب المه بالمقنام ويحدذره على ماورا عمن العداويين فلم يصغ لذاك وأفش أصحابه في اساءة الرسل الواصلىن مااكت فكتب مالاعتذار واحتج عاعابنه الرسل وأنه يخشى أن يقتله أصحابه انعاد واالى الرى وصالح بنوصف فى خلال ذلك يغرى به المهدى و نسبه الى المعصة والخلاف الى أن قدم في المحرّم سنة ست و خسين ودخل في التبعمة فاختفى صالح بن وصدف ومضى موسى الى الحوسق والمهتدى جالس للمظاوم فأعرض له عن الاذن ساعة ارتاب فيها هو وأصحابه وظنوا أنه ينتظر قدوم صالح بالعساكر مُ أَذْن لهم فدخ الواوقب واعلى المهدى وأودعوه دار ماجورة وانتهبواما كان فى الحوسق واستغاث المهندي عوسي فعطف علمه م أخذ علمه العهود والاعمان أنلابوالى صالحاوأ تاطنه وظاهره في موالاتهم سوا فددواله السعة واستمد موسى بالامرو بعث الى صالح للمطالبة عاحصه من الاموال فلم وقف له على أثر وأخذوا فى العث عنه وفي آخر الحرم أحضر المهتدى كتابار فعه الله سما الشرابي زعمأن امرأة دفعته المه وغابت فلم رهاوحضر القوادوقرأه سلمان بنوهب عليهم وهو بخطصالح يذكرماصاراامه من الاموال وأنه انمااسترخشمة على نفسه وحسما للفتنة وابقاء على الموالى ولماقرأ الكتاب حثهم المهتدى على الصلم والاتفاق فاتهمه الاتراك المرل الحاصالح وأنه مطلع على مكانه مذلك

ية بت الى موسى قبل أن يفوت في المعتزأ من ه فحاء مكام اوقد بعث مفلما لمرب

الحسن بن ويد العلوى فر به بطيرسة ان فغلمه وأحرق قصوره ما حدور جفى الماعه

مُ اجتمعوا من الغدد الموسى بن غادا خل الحوسق واتفقوا على خلع المهددى الأأخارا الكال فانه أى من ذلك وتهددهم بأنه مفارقهم الى خراسان واتصل الخبر بالمهددى فاستدعاه الله وقد نظف ثما به وقطيب وتقلدسه فه فأرعد وأبرق وتهددهم بالاستماتة تم حلف لا يعلم مكان صالح وقال لمحمد بن بغاو با بكال قد حضرتما مع صالح في أمر المعتزوأ موال الكتاب وأنتم شركاؤه في ذلك كله وانتشر الخبر في العامة بأنهم أرهقوه وأراد والحلعة فطفقو ا يحاذرون على الدعاء في المساجد والطرقات و يبغون على المقواد بغيم معلى الخليفة ويرمون الرقاع بذلك في الطرقات ثم ال الموالى بالكرخ والدوردسوا الى المهتدى أن يعشوا المه أخاه أبا القاسم عدد الله بعد أن ركبوا

ساض الاصل

ويحركوا فقالوالابي القاسم بلغناماعليه موسى وبابكيال وأصحابهما ونحن شمعة للغليفة فيماير يده وشكوامع ذلك تأخر أرزاقهم وماصاروا من الاقطاع والزيادات الى قوادهم وماأ خذه النسا والدخلاحتي أصحب ذلك كله ما الراح والضماع وكتموا بذلك الى المهتدى فأجابهم بالنناءعلى التشمع لدوالطاعة والوعد الجمل فى الرزق والنظر الجمدل في شأن الاقطاعات القواد والنساء فأفاضو افي الدعاء وأجعوا على منع الخليفة من الجروالاستبدادعليه وأنترجع الرسوم الىعادتها أيام المستعين على كل عشرة عريف وعلى كل خسس خليفة وعلى كل مائة قائدوأن تسقط النساء والزيادة فى الاقطاع و يوضع العطاق كل شهرين وكتبو الذلك الى المهتدى وانهم صائرون الى ما به لمقضى حوائحهموان أحداعترض علمه أخذوا رأسه وان تعرض له أحد فتاواموسي بنبغاو بابكال وماجور فجاءأ بوالقاسم بالكتاب وقدقع دالمهدى للمظالم وعنده الفقها والقضاة والقواد فائمون فى من اتهم فقرأ كابم على القواد فاضطر يواوكتب جوابهم عاسألوا وطلب أبوالقاسم من القوادأن يبعثوامعه رسولا بالعد ذرعنهم فذعلوا ومضى أبوالقاسم اليهم بكتاب الكتاب وبرسل القواد واعذارهم فكتبوا الحالمهتدى يطلبون التوقيعات بحط الزيادات ورد الاقطاعات واخراج الموالى البرانيين من الخاصة ورد الرسوم الى عاداتها أيام المستعين ومحاسمة موسى ابن بغاوصالح بن وصيد على ماعندهم من الاموال ووضع العطاء على كل شهرين ومرف النظرفي الجيش الى بعض اخوته أوقرا شه واخراجه من الموالي وكتبو ابذلك الى المهتدى والقوادفأ جابهم الى جميع ماسألوه وكتب البهم موسى بنالاجابة فى شأن صالح والإذن في ظهوره فقر واالكابين ووعدوا بالجواب فركب اليهم أبو القاسم والمعهموسي فيألف وخسمائه فوقف في طريقهم وجاهم أبوالقاسم فاضطربوا فالجواب ولم يتفقوا فرجع وردموسى بن بغافام هم المهدى بالرجوع وأن يقدم اليهم مجدبن بغامع أبى القاسم ويدفعو االيهم كتاب الامان اصالح بن وصيف وقد كان من طلمة م أن يكون موسى في مرتبة أبه وصالح كذلك والحيش في يده وأن يظهر على الامان فأحسوا الى ذلك وافترق الناس الى الكرخ والدوروسام افلاكان من الغدركب وصمف في جاعة ولسوا السلاح فنهموا دواب العامة وعسكروا بسامرا وتعلقوا بأبي القامم يطلبون صالحافأ نكر المهتدى أن يكون علم بمكانه وقال ان كان عندهم فليظهروه غركب ابن بغافى القو ادومعه أربعة آلاف فارس وعسكروافترق الاتراك ولميظهر للكرخسن ولالاهل الدوروسامي افى هذا الموم حركة وحدموسي فىطلب صالح ونادى علمه وعثر علسه بعض الغوغاء فحامه الى الجوسق

والعامة فى اتباعه فضربه بعض أصحاب مفلم فقته له وطيف برأسه على قناة وخرج موسى بن بغالقة ألى السراة بناحية البين

# \* (الصوائف منذ ولاية المنتصر الى آخر أيام المهندي).

فسنة عان وأربعن أنام المستعن خرج ناحمة الموصل مجدين عرالشاري وحكم ويبرس المنتصرامحق بنثابت الفرغاني فأسره فيعدةمن أيحما موقتاوا وصلمواوفي هنده السنة غزامالعائفة وصمف وأحره المنتصر بالمقام علطية أربع سنبن بغزو فى أوقات الغزوالى أن يأته رأيه وكان مقماما لثغر الشامى فدخل الادالروم وافتتم حصن قدورية وفى منة تسع وأر بعين غزا بالصائف ة جعفر بن دينار فافتتم مطامير واستأذنه عمر سعدالله الاقطع فى الدخول الى بلادالروم فأذن له فدخل في حوعمن أهل ملطمة ولق ملك الروم عرج الاسقف فى خسس ألفا فأحاطوابه وقسل في ألفين من المسلمن وخرج الروم الى الثغور الخزرية فأستباحوها وبلغ ذلك على النهي الارمني وقد ان صرف على الثغور الشامسة وعقدله على أرمينية وأذر بعيانها مع بخبرهم نفراليهم وقاتلهم فأنهزم وقتل فى أربعها مهمن المسلن وفي نه ثلاث وخسين أيام المعتر غزامجدين معادمن ناحة ملطمة فانهزم وأسر \* (الولاة) \* الماولى المنتصر استوزر أجدين الخصيب وولى على الظالم أماعر أجدين سعدمولى عي هاشم غولى المستعن ومات طاهر سعبد الله بخراسان فولى المستعن مكانه اينه محدا وولى مجد بن عبد الله على العراق وحقل المه الحرمين والشرطة ومعادن السواد واستغلف أخامسكم ان م عسد الله على طهرستان وتوفي بغيا الكيرفولي المهموسي على أعماله وضاف المددوان المردوشعب أهل حص على عاملهم وأخرجوه فبعث عليهم المستعين الغضل بن فارن أخاما زيارفة تل منهم خلقا وجل ما تعمن أعيانهم الىسام واستوز والمستعن أتامش بعدان عزل أحدين الخصيب واستعنى وبقي الى اقر يطش وعفد لا تامش على مصر والمغرب وليغا الشرائى على حلوان وماسمدان ومهرجا بعده موقيل أتامش فاستو ورااستعين مكانه أناصال عمدالله سنجدين داود وعزل الفضل بنمروات عن دوان الخراج وولاه عسى بنفرخانشاه وولى وصفا على الاهو ازوبغا الصغيرعلي فلسطين مغضب بغاعلي أبي صالح فقرالي بغداد واستوزر المستعن مكانه مجدب الفضل الحرجاني وولى دنوان الرسائل سعمدن حسد ومزل حعفر سعد الواحد عن القضاء ونفاه الداليصرة وولى حد فرين عدد بنعار المرجى وفى خست عقد د العفر من الفضل من عسى من موسى العروف بساسان على مكة ووثب أهل حص على عاملهم الفضل بن قارن فقتاوه فسر حاليهم المستعين موسى

ابن يغاو حاديوه فهزمهم وافتحت حصوا فنن فيهم وأحرقها وفهاوث الشاكرية والخندد فأرس بعيد اللهن اسحق فانتهم وامنزله وقتلوا محدث المسن بن قارن وهرب عدائلة من احتى وفيها كان ظهور العلوية شوا ع طيرستان وفي سنة احدى وخسن عقداللعة تزليفا ووسيفعلى أهالها وردالبريد الىموسى بنبغا الكيبر وعقد محددن طاهر لاى الساح وقدم بن بديه عبد دالرجن كاقلنا وأطهر أنه انما العلون الاعراب وتلطف لابي أحدحتى خالطه وقمده وبعثيه الى بغداد في سنة ثنتن وخدس وولى المعتزالسين فن الشوارب على القضاء ويعث عدد بن عدد الله بن طاء أما الساخ على طريق مكة وعقد المعتزل مسى الشيخ بن السلمل الشيباني من والاحساس بن مرة على الرملة فاستولى على فاسطين وعلى دمشق وأعمالها وقطع ماكان يحمل من الشأم وكان ابراهم بن المدبر على مصرفيعث الى بغدا دمن المال يسبعه ما تدا لف دينار فاعترضهاعسي وأخدذها وطولب المال فقال الفتنة على الحند فولاه المعقدعل أرمسنة بقم مادعواه وبعث المعتمد الى الشأم ماجور على دمشق وأعمالها وباغ الخر الى عيسى فبعث ابنه منصورا في عشر ين ألف مقاتل فانهدزم وقتدل وسا رعسي الى أرمسة على طريق الساحل وفيهاءة دوصف لعدد العزيزين أى دلف العلى على أعمال الحيل وفي سنة ثلاث وخسين عقد لموسى بن يغاعلى الحسل فساروفى مقدمة مفلم مولى في الساح وقاتله عبد العزيز بن أبي دلف فانهزم ولحاً الى قلعة لها دروملك مفل الكرخ وأخفاه وعداله وفهامات انعسد الله سظاهر سغداد وولى أخوه عسدالله يعهده غ بعث المعتزعن أخمه سلم ان بطيرستان ذو لاهم اله وكان على الموصل سلمان بزعران الازدى وكانت سنه وبين الازد حروب بنواحي الموصل وفيهامات من احم بن خاقان عصر وفيهاملك يعقوب الصفار سعستان وفارس وهراة وكان الندا دولته وولى ابكال أحدد بن طولون على رتمصر من قبله فكان المداء دولته ثمأ قطعها المعتمد سينةسيع وخسين لمارجو حفولى عليها أحدين طولون من قله وفي سنة خس وخسين أمام المهندي استولى مساور الليارجي على الموصل وفيها ظهرصاحب الزنج وكان التدا وفتنته

# \* (أخبارصاحب الزنج والمداء فتنته) \*

كان أكثردعاة العلوية الحارجين العراق أيام المعتصم وما يعده أكثرهم من الزيدية وكان من أعمم على بن محدين عيسى بن زيد الشهيروكان بازلاما المصرة ولما وقع المحت علم من الحلفاء ظفر وا بابع على بن محدين الحسين فقت ل بعد الدولايام من قدله حرير الماري يدعى أنه على بن محدين أحديث عدى المالوب وذلك سينة

خسرو خسين وما تتن أمام المهتدى ولماملك المصرة القي علما هدا حمامعروف النسب فرجع عن ذلك وانتسب الى يعبى قسل الحوزجان أخى عدى المذكور ونست به المسعودى الى طاهر س الحسن وأظنه الحسن سن طاهر س عي المحدّث بن المسن بن جعفر بنعيد الله بن المسن بن على لات ابن حزم قال في الحسن السيمط انه لاعقبله الامن على بن الحسين و قال فيه على بن عمد بن - عفر بن الحسين بن طاهر وقال الطيرى والنحزم وغيرهم من المحققين انه من عسد القدس واسمه على سعيد الرحيم من قرية من قرى الرى ورأى كثرة خروج الزيدية فحدثته نف سه بالتوثب فانتحل هـ ذا النسب ويشهد لذلك أنه كان على رأى الازارقة من الخوارج ولا يكون ذلكمن أهل المدت وسماقة خبرهانه كان اتصل عماعةمن طشمة المستصر ومدحهم م شخص من سامرا الى الحرين سنة تسع وأربعن ادعى أنه من ولد العباس ب أبي طالب ثم من ولدا لحسن بن عبد الله من العباس ودعا الناس الى طاعته فا تبعه كثير من أهل حروغرها وقاتلوا أصحاب السلطان بسبه وعظمت فتنته فعول عنهم الى الاخشاء ونزل على بى الشماس من سعدى عم وصحمه حاعة من الحرين منهم على استعمد الازرق وسلمان بن جامع فكانا فألدينه وقاتل أهل المحرين فاخزم وافترقت العرب عنه واتمعه على بنأمان وسارالي المصرة ونزل في في ضمعة وعاملها تومئذ محدن رجاء والفتنة فيهابن البلالية والسعدية وطلبه ابن رجاء فهرب وحيس ابنه وزوحته وجماعة من أصحابه فسارالي بغدادوأ قام بها حولاوا تسب الي محمد ا بن أبي أحد بن عسى كاقله اه واسمال بهاج اعد منهم جعفر بن محد الصوحاني من ولد زيد بنصوحان ومسروف ورفىق غلامان ليحبى بنعبدالرجن وسمى مسروفا حزة وكاهأ باأحدوسمي رفيقا جعفرا وكاه أبا الفف ل غوثب رؤسا البلالية والسعدية بالنصرة وأخرجوا العامل محدين رجاء فبلغه دلك وهو ينغداد وان أهله خلعوه فرجع الى البصرة فى رمضان سنة خس وخسين ويحي بن مجدد وسلمان بن جامع ومسروق ورفسق فنزل بقصر القرش ودعا الغلمان من الزنوج ووعدهم بالعتني فاجتمع له منهم خلق وخطبهم ووعدهم بالملائ ورغبهم فى الاحسان وحلف الهم وكتب الهم فى خرقة ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم الاتية واتحذها راية وجاءموالي الرنوج فىعسدهم فأمركل عبدأن يضرب مولاه وحسمم ثمأ طلقهم ولميزل هذارأيه والزنوج في متابعته والدخول في أمره وهو يخطيهم في كل وقت و برغهم ثم عمر دجملاالى نهرممون فاخر جعندالميرى وملكه وسارالى الايلة وبهااب أبىءون فرج المه في أربعه آلاف فهزمهم ونال منهم غمار الى القادسية فنهما وكثر

سلاحهم وخرج جاعة منأهل البصرة لقتاله فبعث البهم يحيى بن مجدفى خسمائة رجل فهزمهم وأخذ سلاحهم غطائفة أخرى كذلك وأخرى وخرج فائدان من البصرة فهزمهما وقتل منهما وكانت معهما سفن ألقتها الزيج الى الشط فغنوا مافيها وقتلوا وكثرعشه وفساده وجاءأ بوهلال من قوّاد الاتراك في أربعة آلاف مقائل فلقمه على غرالر بان فهزمه الزنج واستلموا أكثراً صحابه غرج أبومنصوراحد موالى الهاشمين في عسكر عظيم من المطوعة والملالمة والسعدية فسرت للقائم على بن أبان فلق طائفة منهم فهزمهم مثم أرسل طائفة أخرى الى من فاالسفن وفسه تحومن ألفى سفينة فهرب عنهاأهلها ونهبوها غجاء تعساكر أبى منصور وقعد الزنو جالهم بين النحل وعليهم على بن أبان ومجدين مسلم فهزموا العسكر وقتلوا منهـم وأخذواسلاحهم ثمسارفنهب القرى حتى امتلات أيديهم بالنهب ثمسار بريد المصرة ولقسهء اكرهافهزمهم الزنج وأشخنوافيهم تمسارمن الغدنع والمصرة وخرجاليه أهلها واحتشدوا وزحفوا المهبرا وبحرافلقيهم بالسدوا نهزموا هزيمة شنعاه كثرفيها القتل ووهن أهل البصرة وكتبواالى الملمفة فبعث الهرم جعلان التركى مددا وولى على الابلة أباالاخوص الباهلي وأمه يحندمن الاتراك وقد بنصاحب الزنج أصحابه عنا وشمالاللغارة والنهب ولماوصل جعلان الى البصرة نزل على فروح منهم وخندق علمه وأقامسة أشهر يسر الملاينمع بنهاشم ومرجف مسته الزنج فقتاوا جاعة من أصحابه وتحول عن مكانه ثم انصرف عن حربهم وظفرصاحب الزيخ بعده من المراكب غنم فيهاأمو الاعظمة وقتل أهلها وألح بالغارات على الابلة الى أن دخلها عنوة آخررجب سنةست وخسين وقتل عاملها أماالاخوص عسدالله بنحسد الطوسي وخلقامن أهلها واستماحها وأحرقها وبلغ ذلك أهل عمادان فاستأمنواله وملكها واستولى على مافيهامن الاموال والعسد والسلاح الى الاهواز وبهاابراهم اس المدرعلى الحراح فهرب أهاها ودخلها الزنج وتعبوا وأسروا ابن المدبر نفاف أهل البصرة وافترق كثيرمنهم من البلدان وبعث المعتمد سعمد بن صالح الحاجب لحر عمسة سبع وخسن فهزمهم وأخذمامعهم وأفخن فيهمم وكان ابن المدر أسمرا عندهم في مت يحى بن مجد الحراني وقد ضي لهم مالا كثيرا ووكل به رجلين فراخلهم حتى حفرسر مامن الست وخرجمنه ولحق بأهله

# \* (خلع المهتدى وقتله و سعة المعتد) \*

وفى أول رجب من سنة ست وخسين شعف الاتراك من الترك والدور بطلب أرزاقهم وبعث المهتدى أخاه أبا القاسم ومعه كفقاوغيره فشكوهم وعادوا وبلغ مجد

ابن بغاأن المهتدى قال الابراك الاموال عند محدوموسى الى بغا فهرب الى أخمه بالسندوهوف مقاةلة موسى الشارى فأمنه المهتدى ورجع ومعه أخره حنون وكيفلغ فكتب الملهدى الامان ورجع الى أصحابه وحسه وصادره على خسة عشرألف ينارغ قتله وبعث ابكال بكابه الىموسى بن بغابان يتسلم العسكر وأوصاه بحاربة الشارى وقت لموسى بن بغاوم فلم فقرأ الكتاب على موسى وتواطؤا على أن برجع بأبكال فبتدبرعلى قتبل المهتدى فرجع ومعمه بارجوج واساتكن وسما ألطويل ودخاوادا والخلافة منتصف رجب فيسر بابكال من بنهم واجتمع أصحابه ومعهم الاتراك وشغبوا وكانعند المهتدى صالج بنعلى بن يعقوب بن المنصور فأشار يقتله ومناجزتهم فركب في المفارية والاتراك والفراعنة على التعسة ومشي والبلغي فى الميمنة وبارجوج في المبسرة ووقف هوفى القلب ومعه أسا تكن وغيره من القواد وبعث برأس ابحكال البهم عتاب بنعتاب وطق الاتراك من صفة باخوانهم الاتزالة وانقض الباقون على المهتدى وولى منهزما شادى بالناس ولا يحسه أحدوسار الى السين فأطلق الحيوسن ودخيل دارا حد من حمل صاحب الشرطة وافتحوا علمه وحلوه على بغل الى الحوسق وحس عنداً جدين خاقان وأرادوه على الحلع فأبى واستمات فأخرجوا رقعة بخطه لوسى بناوما بكال وجياعة القواد اله لايغدر بهم ولايقا تلهم ولايمة بذلك ومتى فعل شأمن ذلك فقد حعل أمر الخلافة بأيديهم مولون من شاؤا فاستعلوا بذلك أمره وقتلوا وقبل في سب خلعه غيرهذا وهوأن أهل الكرخ والدورمن الاتراك طلبوا الدخول على المهندي لمكاموه فأذن الهم وخرج محدين بغا الى المحمدية ودخاوا في أربعة آلاف فطلموا أن يعزل عنهم قواده و يصادرهم وكمامهم على الاهوازويصير الام الي اخونه فوعدهم بالاجابة وأصبحوامن الغديطلمون الوفاء عاوعدهمه فاعتدرلهم العزعن ذلك الابسماسة ورفق فأبو الاالمعاحلة فاستخلفهم على القمام معمه في ذلك ماء السعة فلفواغ كتبوا الى محمد بن غا عنالهدى وعنهم يعذلونه في غيبته عن مجلسهم مع المهتدى وانهم اعاجا والمشكوى طلهم ووجدوا الدارخالية فأقامواورجع محدن بغافسوه فى الاموال وكتبوا الىموسى بن بغاومفل بالقدوم وتسليم العسكر الحمن ذكروه لهم و بعثو امن بقدهما ان له يأتمر اذلك ولما قرنت الكتب على موسى وأصحابه امتنعو الذلك وساروا نحو سامرا وخوج المهتدى لقتالهم على التعسة وترددت الرسل منهم بطلب وسي أن بولى على ناحية بنصرف الها و يطلب أصحاب المهندي أن عضرعندهم فيناظرهم على الاموال الى أن انفض عنهم أصحابه وسارهوو مفلح على طريق خراسان

ورجع با بكال وجاعة من القواد الى المهتدى فقتل با بكال ثم أنف الاتراك من مساواة الفراغة والمغادية الهدم وأراد واطردهم فأبى المهتدى ذلك فورج الاتراك عن الدار والمعهدم طالبن الربا بكال فركب المهتدى على التعبية في سبة آلاف من الفراغنة والمغارية وضواً الف من الاتراك أصحاب صالح بن وصدف واجتم الاتراك المحرب في عشرة آلاف فانهزم المهتدى وكان ماذكر ناه من شأنه ثم أحضراً بو العبياس أحد بن المتوكل وكان موسى بن بغاوا لمحدد في المعتدى المتولات ورحب من سنة ست وخسين على وأسسنة من ولايته ولم يزل ابن خاله في وزارته الى أن هائ سنة ثلاث وستين من سقطة بالمهدان سال فيها دماغه من الخرية والماسة ولى المستوزر محد بن مخلاث على من سقطة بالمهدان سال فيها دماغه من المناف والماسة وولى الحسن وهب ثم عزاه وحسه وولى الحسن عليه موسى بن بغاوا ختلفا فاستوز ومكانه سلمان بن وهب ثم عزاه وحسه وولى الحسن ابن ها والملقه وذلك سنة أو دع وستين

### \* (ظهورالعاوية عصر والكوفة) \*

وفسنة سب وخسين ظهر بمصرا براهيم بن مجد بن يعيى بن عبد الله بن مجد بن الخفضة ويعرف الصوى دعوالى الرضامن آل مجد وملك أشيدا من بلاد الصعمد وجامه عسي أجد بن طولون من مصرفه زمه مم وقتل فائد هم خاصيش آخر فاغرزم أمامه مالى أبوحات وجع هذا لل جوعاوسا دالى الاسمومين فلقيه هنائلا أوعسد الرحن العدمرى وهو عبد الحسد بن عبد العزيز بن عبد القدين عركان قد أخذ نفسه يحرب العاة وغزوا بلاده ممل كان منهم في غزو بلاد المسلمين فاشتد أمره في تلك الناحية وكثرا أساعه و بعث المده ابن طولون عسكرا فقال القائد وأناأ لمث هنالا ألاذى عن بلاد المسلمين فشاوراً جدب طولون فأبى القائد الامن أجزئه فهزمه العمرى ولما المعاب والمولون فأبى القائد الامن أجزئه فهزمه العمرى ولما المعاب بن طولون خبرا المعرف المناف والمناف و

وفي هذه السنة على بنزيد وجاء الشاه بن ميكامن قيل المعقد في جيش كشف فهزمه وأثخن في أصابه فسرح المعتدالي حربه ليحوز التركي فرج على عن الكوفة

1001160

いっかんり

الى القادسية وملك ليجوز الكوفة أول شوال وأقام على بن زيد ببلاد بى أسد ثم غزا ليجوز آخر ذى الحجة فأوقع به وقتل وأسرمن أصحابه ورجع الى الحوفة ثم الى سرّ من رأى و بق على هنالك الى أن بعث المعتمد سنة تسع عسكر افقتلوه بعكبر وانقطع أمر ، وقبل سارالى صاحب الزنج فقتله سنه ستين وفى هذه السنة غلب الحسين من زيد الطالى على الرى وساره وسى بن بغااليه

## \* (بقية أخبار الزنج) \*

قدندة قدم انتاأن المعتد بعث سعيد بن صالح الحاجب لربهم فأ قع نم عاودوه فأ وقعوا به وقتلوا من أصحابه وأحر قواعسكره ورجع الى سام انعقد المعتدعلى حربه العفر بن منصور الخياط فقطع عنهم مرة السفن نم ساراليهم فى المحرفه زموه الى المحرين ثم بعث الخييث على "بن أ بان من قواده الى اربل لقطع قنطرتها فلق ابراهيم بن سما منصر فامن فارس فا وقع بهم ابراهيم وخرج على "بن أ بان وسارا براهيم الى نهر جى وأمر كاتسه شاهين بسطام با ساعه وجاء الخيرالى على بن ابان باقبال شاهين فسا رولقيمه وهزمه أشد من الاول وانصر فالى جى وكان مفصور بن جعفر الخياط مند انهزم فى الجرابيعد لقتال الزنج واقتصر على حفر الخياد ق واصلاح السفن فرحف على "بن أ بان المحاره منهم حلى فواحيا فقا تمله مكذلك ومن شما المتحرة وفرقهم على نواحيا فقا تمله مكذلك ومن شما المتحرة وفرقهم على نواحيا فقا تمله مكذلك ومن شما وأحضرهم فى بعض دورا لاما رة فقتله م أجعين المتحرف على "بن أ بان الجامع ومواضع من المصرة وانسع الحربيق من الجيل الى الجدل وعم النهب وأ قام كذلك أيا ما نم ما دي ما لا مان فا ينطهر أحد وا تنهى الخيرالى الخيث فصرف على "بن أبان الجامع ومواضع من المصرة وانسع الحربي من الحيرالى الخيث وعم النهب وأ قام كذلك أيا ما نم ما دي بالامان فا ينطهر أحد وا تنهى الخيرالى الخيث فصرف على "بن أبان الجامع ومواضع من المصرة وانسع الحربية من الحيرالى الخيث فصرف على "بن أبان وولى عليها عدى بالامان فا ينطهر أحد وا تنهى الخيرالى الخيث فصرف على "بن أبان وولى عليها على بن مجد المحراني

#### \*(مسترالمولد اربهم)\*

لمادخل الزنج البصرة وخودها أمر المعتمد عدا المهروف بالمولد بالمسيرالى البصرة وسار الى الأبلاغ مزل البصرة واجتمع السه أهلها وأخرج الزنج عنها الى نهر معقل غميعت الحسث فائده يحيى بن مجد لحرب المولد فقيا تلاعشرة أيام ووطن المولد نفسه على المقيام و بعث الخبيث الى يحيى بن مجد أبا اللهث الاصبهائي مددا وأمرهم شميت المولد فيستوه وفا تاوه تلك الله والغدالى المساء غهزموه وغم الزنج عسكره واسعه المحراني الى المامدة وأوقع بأهلها ونهب تلك القرى أجع وعاث فيها ورجع الى نهره عقل

### \* (مقتل منصورا لحماط) \*

كان الزنج لما فرغوامن البصرة سارعلى بن أبان الى بى وعلى الاهوا زيوم مند منصور ابن جعفر الخياط قد ولاه عليها المعتمد بعد مو اقعت مالزنج بالعرين فسارالى الاهوا فر وبراجي وسارعلى بن أبان قالد الزنج لحريه وجاء أبو اللمث الاصبهائى فى البحر مدد اله وتقدم الى منصور من غيرا مرعلى فظفر منصور وقتل الكثير عن معه وافلت منه زما الى الخبيث ثم يو اقع على بن أبان مع منصور فهزمه واسعه الزنج فحمل عليه موألتى نفسه فالنه رليع براليه مغرق وقبل تقدم اليه بعض الزنج لما رآه فقد له في المام قتل أخوه خلف وغيره من العسكروولي ما رجوج على على منصور اصطيح و من قواد الاتراك

#### \* (مسرالموفق لحرب الزنج)

كانأ بوأجد الموفق وهوأخو المعتمد عكة وكان المعتمد قداستقدمه عندما اشتقام لزنج وعقدله على الكوفة والحرمين وطريق محكة والمين ثم عقدله على بغداد والسوادوواسط وكورد جدار والبصرة والاهواز وأمره أن يعقد لمارجوج على البصرة وكوردجله والممامة والعرين مكان سعمد بن صالح ولما انهزم سعمد بن سعمد بنصالح عقدارجو ج انصور بنج مفره كانه على المصرة وكورد حسلة والاهواز مُ قَتَّلَهُ كَاللَّنَاءُ فَعَقَدَالْمُعَمَّدُلَاخُهُ أَلَى أَجَهُ المُوفَقَ عَلَى مَصْرُوقَنْسُرُ بِنَ والعواصم وخلع على مفلم وذلك في بعسينة عمان وخسين وسيرهم الحرب الزنج فسياروا في عدة كاملة وخرج المعمديث مع أحاه وكان على من أبان بي و يحى بن مجد الحراني بنهرالعساس والخبيث في قله من النباس وأصحابه مترددون الى البصرة لنقل مانهموه فلانزل الموفق فهرمعقل أجفل الزنج الىصاحبهم تاعن فأمرعلى من أمان مالسير البهب ولغي مفلها فى مقدمة الموفق فاقتتلوا وبيناهم يقتتلون اذأصاب مفلماسهم غرب فقتل وانهزم أصحابه وأسرا لكثيرمنهم ثم رحل الموفق نحو الابلة ليجمع العساكر ونزل غرأبي الاسد ووقع الموتان في عسكر مفرجع الى ادرود وأقام الصهمزالالة وازاحة العلل واصلاح السفن غمادالى عسكر الخبيث فالتقوا واشتذ الحرب منهم على نهرا الحديب وقلل جاءة من الزنج واستنقذ كثير من النساء المسيات ورجع الىء سكره سادرود فوقع الحربق فيء سكره ورحل الى واسط وافترق أصحابه فرحم الى سام اواستخلف على واسط

# \* (مقتل البحراني قائد الزنج) \*

كأن اصطيفورلماولى الاهواز بعده نصور الخياط بلغه مسير يعي بن معدقائد الزنج الى نهر العباس عندمسيرا لموفق اليهم فخرج البداصطيفور فقاتله وعبر يعيى النهروء نم

سفن المرة التي كاتت عنداصطغور وبعث طلائعة الى دجلة فلقواجس الموفق فرجعوا هاربين وطلائع الموفق في اساعهم وعبروا النهرمنهزمين وبق يعني فقائل وانهزم ودخل في بعض السفن حر يحاوغنم طلائع الموفق غنائهم والسفن وأحرقوا بعضها وعبروا الماخوره على يحيي فأنزلوه من سفنهم خشمة على أنفسهم فسعى به طبيب كان بداوى حراحه وقبض عليه وحدل الى سام اوقطع ثم قتل ثم أنفذا للمستعلى من كان وسليمان بن موسى الشعراني من قواده الى الاهوا زوضم اليهما الحيش الذي كان مع يحيي وعد المحرالي وذلك سنة تسع وخسين فلقيهما اصطغو وبدستمسان وانهزم امامه سما وغرق وهاكم من أحدال الزنج الاهوا زفا قاموا يفسدون في واحيها و يغنمون الى وغيرهما وحبسوا ودخل الزنج الاهوا زفا قاموا يفسدون في واحيها و يغنمون الى أن قدم موسى بن بغا

### \*(مسرابن بغالحرب الزيج)\*

وللاملك الزنج الاهوا رسنة تسع و حسن سرح المعقد لحربهم موسى بن بغاوعقد له على الاعمال فبعث الى الاهوا رعب دارجن بن مفلح والى البصرة اسعى بن كنداجق والى ادرود ابراهم بن سيها وأمن هم عيما ربه الرنج فسا وعبد الرجن الى على بن أبان فهزمه أولانم كانت لعب دالرجن الكرة فانسانا أيخن فيهم ورجعوا الى الخبيث وجاه عبد الرجن الى حصن نهدى فعسكريه و زحف المدعلي بن أبان فا متنع علمه فسارالى ابراهم بن سيها بسادرود فواقعه فانم زم أولا ابراهم ثم كانت له الكرة فانسا وسارابن أبان في الغياض فاضرم وهاعليهم فارا ففر واهار بين وأمرم به مها عد وساوع بد الرحن الى على بن ابان و جاءة المدد من الكين في الحر في المحرف منه منه منها الابعض المحربية من خلفه وشعر بهم فرحع الفهة وى وابراهم منها ومن المعن المحربية أبان ولى مقدمته فاشتموه فأ وقعو ابعلى بن أبان ولى مقدمة منا المدد وهو معت لكل منه ما فائفة بقا تا فوض من والها مسرور النبلى كانذ كر

## \* (استملاء الصفارعلى فارس وطبرستان)

قد تقدّم استدلاء يعقوب بالليث الصفارعلى فأرس أمام المعتزمن يد على بن الحسين ابن منيل معادت فارس الى الخلفاء ووليها الحرث بن سياوكان بهامن وجال العراق عجد بن واصل بن ابراهيم التميى فا تفق مع أحد بن الليث من الاكراد الذين بنواحها

ووشوابا الحرث بن سيما فقتاوه واستولى ابن واصل على قارسسنة ستوجيسين وقام بدعوة المعتمد و بعث عليها المعتمد الحسن بن الفياض فسيار المه يعقوب بن الليث سنة سبع و خسين و بلغ ذلك المعتمد فحصة ب النه بالنكير و بعث اليه الموفق ولاية بلغ وطنار ستان فلكه ما وقبض على رسيل و بعث الى المعتمد برساله و هداياه ثم رجع الى بسبت واعتزم على العود الى سعستان فعيل بعض قواده الرحمل قبلا فغضب وأقام سنة ثم رجع الى سعستان

إستيلا الصفار على خراسان وانقراض أمر كا في طاهر منها ثم استيلاؤه على طبرستان

していれてい

ماءالى هراة وحاصرمدينة حق ملكها تمساوالي بوشنج وقبض على الحسين بن على بن طاهر بن الحسين و بعث المد محد بن طاهر بن عبد الله شآفعافيه فأبى من اطلاقه ثم ولى على هراة و يوشنج و باذغيس ورجع الى محسستان وكانبها عبدالله السخرى شازعه فلاقوى علسه يعقوب فزمنه الىخر اسان وحاصر عدين طاهرفي نسانورورجع السه الفقهاء فأصلحوا سنمه وبين عدوولاه الطسمن وقهستان وأرسل يعقوب فى طلبه فأجاره محد فسار بعقوب المه نيسا بورفاريطق لقاءه ونزل يعقوب بظاهرهافيعث مجديعه ومته وأهل مته فتلقوه غزج السه فو بخه على التفريط في عله وقبض عليه وعلى أهل سه ودخسل نيسابور واستعمل عليها وأرسل الى الخليفة بأن أهل خراسان استدعو النفريط ابن طاهر في أص اوغلبه العلوى على طبرستان فبعث المه المعتمد بالنكروا لاقتصار على ما يده والاسلاك به سيدل لخالفين وذلك سنة تسع وخسين وقبل في ملكه نيسابورغردلك وهوان محدين طاهر أصاب دولته العجزوا لادمارف كاتب بعض قرابته يعقوب س الصفار واستدعوه فكتب يعقوب الى عدن طاهر عسته الى ناحمة موذ بالقصد الحسين بن زيد في طيرسيمان وان المعتمدة من منذلك وانه لابعرض شمامن أعال خراسان وبعث بعض قواده عيذا علمه عنعه من البراح عن نسابو روحا بعده وقدم أخاه عراالي عدس طاهر فقيض علمه وعنفه على الاعال والعزوقيض على جسع أهل سه نحومن مائه وستن رحلا وحلهم حسماالى سعستان واستولى على خراسان ووثب نوابه فى سائراً عالها وذلك لاحدى عشرة سنة وشهرينمن ولاية محد ولماقبض يعقوب على ابن طاهر واستولى على خراسان هرب منازعه عبدالله السغرى الى الحسن بن زيد صاحب طبرستان فيعث المه فيه فأجاره وسارالي بعقوب سنة ستنن وحاربه فانهزم الحسين الى أرض الديلم وملك يعقوب سارية وامل ومضى في اثر المسين من عسكره نحومن أربعن ألفامن الرجل والظهرونج ابعدسقة شديدة وكتب الى المعتمد بذلك وكان عبد الله السخرى قدهرب بعده زيمة الحسن العلوى الى الرى فسا ربعة وب فى طلبه وكتب الى عامل الرى يؤذنه بالحرب ان لم يدفعه المه فيعث به المه وقتله و رجع الى سعستان

### \* (استملاء الحسن بن زيد على جرجان) \*

ولماهرب الحسن بن زيدامام مفلح من طبرستان ورجدع مفلح اعتزم الحسن على الرجوع الى جرجان فبعث محد بن طاهر اليها العساكر لفظ افلم بغنواعنها وجاء الحسن فلكها وضعف أمر ابن طاهر فى خواسان وانتقض عليه كثيرمن أعمالها وظهر المتغلبون فى نواحيها وعاث السراة من الخوارج فى أعالها ولم يقدر على دفعهم وآل ذلك الى تغلب الصفار على ابن طاهر وانتزاع خواسان من يده كاذكرنا

### \* (فتنة الموصل) \*

اذكرتكن وساراليها في جادى سفة تسع و خسين فأساء السيرة وأظهر المنكر وعسف الناس في طلب الخوارج و تعرض بعض الايام رجل من حاشيته الى امرأة في الطريق و تعلمها من يده بعض الصالحين فأحضره اذكرتكن وضربه ضربا شديدا فاجتمع وجوه البلدونو امروا في رفع أمره مالى المعتمد فركب اليه ملموقع بهم فقائلوه وأخرجوه البلدونو امروا في رفع أمره مالى المعتمد فركب اليه ملموقع بهم فقائلوه وأخرجوه واجتمعوا على يعيى بن سلمان و ولوه أمرهم ولما حكانت سنة احدى وستين ولى استاكين عليها الهيم بن عبدالله بن العدمد الثعلي العدوى وأمره أن يزحف لحربهم فقعل و فاتلوه أياما و كثرت الفتلى بينهم و رجع عنهم الهيم وولى استاكين مكانه اسعق في الناهم المعلمي حدث في حدث المحاروا قتصمها من بعض الجهات فأخرجوه في الناهم الفطمع اسميق في البلد و حدثى الحصار واقتصمها من بعض الجهات فأخرجوه و جاوا يحيى بن سلمان في مناهم المناهم و يعدهم حسن السيرة الى أن أجابوه على أن يقيم بالربض فا قام اسبوعا ثم حدثت بمن و يعدهم حسن السيرة الى أن أجابوه على أن يقيم بالربض فا قام اسبوعا ثم حدثت بن يا يعم في المعمن الفعلات فو شوا به وأخرجوه واستقريعي بن سلمان بالموصل

#### \* (حروب ابن واصل بفارس) \*

قدتقدم لناوثوب مجدب واصلبن ابراهيم التميى بالحرث بنسيماعامل فاوس وتغلبه

وبعثه الى الاهواز وأمد مبطاشتمر وزحفوامن الاهوازالي ابن واصل سنة احدى وستنن فسارمعهم من فارس ومعه أبود اود العاوس ولقيهم برام هرمن فهزمهم وقتل طاشتمر وأسرابن مفلح وغنم عسكرهم وبعث المدالمعتمد في اطلاق ابن مفلح فقتله خفية وسار لحرب موسى بن بغابواسط وانتهى الى الاهوا زوبها ابراهم بن سما في جوع كثيرة ولمارأى موسى بنبغا اضطراب هذه الناحية استعنى المعتمد فن ولايتها فأعفاه وكأن عندانصراف ابن مفلم عن الاهوازالى فاس قدولى مكانه بالساج وأمره بمارية الزيخ فبعث صهره عبد الرجن لذلك فلقمه على بن أبان قائد الزنج فهزمه على وقتله وانحاز أبوالساج الىعسكرمكرم وملك الزنج الاهوا زفعا ثوافيها ثمعزل أبوالسباح عن ذلك وولى واله ابراهيم بنسما فلم زن بهاحتى انصرف موسى بن بغاعن الاعمال كلها ولماهزم ابراهم بنسمابن واصل عبدالرجن بنمفلح وقتله طمع بعقوب الصفار فى ملك فارس فسارمن مجستان مجد اورجع ابن واصل من الاهواز وترك محاربة ابن سماوأ وسلخاله أبابلال مرداس الى الصفار وواجعه بالمكتب والرسدل بعدس ابن واصل رسله ورحل بعد السرلىف أهعلى بغتة وشعربه الصفارفق الخاله مرداس ان صاحبك فدغدر بناوسا واليهم وقدأع واوتعموا من شدة السير ومات أكثرهم عطشا فلماتراه ى الجعان انهزم ابن واصل دون قتال وغنم الصفار مافى عسكره وماكان لابن مفلح واستولى على بلاد فارس ورنب بها العصال وأوقع بأهل زم لاعانتهم ابن واصل وطمع فى الاستبلا معلى الاهواز وغيرها

## \*(صدأدولة بى سامان ورا النهر)\*

كان جدهم أسد بنسامان من أهل خراسان و بوتها و بند بون فى الفرس نارة والحد سامة بن لؤى بن غالب أخرى وكان لاسداً ربعة من الولدنوح وأحد و يحيى والياس وقد مواعد المأمون أيام ولايت مخراسان واست عملهم و لما انصرف المأمون الى العراق ولى على خراسان غسان بن عباد من قرابة الفضل بن سهل فولى نوحامنهم على سهر قند و أحد على فرغانة و يحيى على الشاش واشر وسدخة والياس على هراة فلما ولى طاهر بن الحسين بعده أقرهم على اعالهم ثم مات نوح بن أسد فأقر اخوته يحيى وأحد على على عله وكان حسن السعرة و مات الياس بهراة فولى عبد الله بن طاهر مكانه ابنه اسعق عدبن الياس وكان لا حدين أسد من البنين سبعة نصر و يعقوب و يحيى واسعيل واسعى وأسعى واسعيل واسعى وأسع واسعى واسعمل واسعى واسع واسعى واسعمل واسعى واسع وكان بلى في ما من طاهر و بعدهم وكان بلى في طاهر و بعدهم وكان بلى أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر و استولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على أعماله من قبل ولاة خواسان الى حين انقراض أيام في طاهر واستولى الصفار على المين واستولى المين واستولى المين واستولى الميان واستولى المين واستولى واستولى المين واستولى واستولى المين والمين والمين واستولى المين واستولى واستولى واستولى المين والمين والمين

خواسان فعقد المعتمد لنصر هذا على أعماله من قبله سنة احدى وست بن ولما ملك بعقوب السفار خواسان كما قلنا بعث نصر جيوشه الى شط جيمون مسلمة من الصفار فقت الو مفدّ مهم ورجعوا الى بخارى وخشه مواليها على نفسه ففر عنها فولوا عليهم معزلوا مؤولوا معزلوا فبعث نصر أخاه اسمعيل لضم مط بخارى م ولى خواسان بعد ذلك رافع بن هرشة بدعوة عي طاهر وغلب الصفار عليها وحصلت سنه و بين اسمعيل صاحب بخارى موالاة اتفقافيها على المتعاون والتعاضد وطلب منه اسمعيل اعمال خوارزم فولاه اياها وفسد ما بين اسمعيل وأخمه نصر وزحف نصر المه سنة تنتن وسبعين واستعباش اسمعيل برافع بن هرغة فسار المه بنفسه مدد اووصل الى بخارى مم أوقع الصلح بينه وبين اسمعيل وقب المعارف وافع من المعمل وقب المعارف وافع من المعمل وقب المعمل بنصر ولما حضر عنده ترجل له اسمعيل وقب ليده ورده الى كرمى امارته وظفر اسمعيل بنصر ولما حضر عنده ترجل له اسمعيل وقب ليده ورده الى كرمى امارته وسعرة تدوأ قام نا باعنه بيخارى و كان اسمعيل وقب المكر مالاهل العلم والدين

» (مسيرالموفق الى البصرة لحرب الزيج وولاية العهد)

ولمااستعنى موسى بن بغامن ولاية الناحية الشرقية عزم المعقد على عهم أخيه الى أحدالموفق فحلس في دارالها مة وأحضر الناص على طبقاتهم وذلك في شق المن سنة احدى وستين وعقد لابنه جعفر العهد من بعده واقعيه المفوض الى الله وضم المسه موسى بن بغاو ولاه افريقة مصر والشأم والجزيرة والموصل وارمينية وطريق خواسان ونهر تصدف وعقد لاخيه أفي أجداله هد بعده ولقبه الناصر لدين الله الموفق وولاه المشرق و بعداد وسوادا المكوفة وطريق مكة والعن وكسكر وحكورد جلة والاهواز وفارس واصبهان والكرخ والدينو والرى وزنجان والسندوعقد لكل واحده منه مالوامين أسن وأسود وشرط أنه ان مات وجعفر لم يلغ يتقدم الموفق عليه ويكون هو بعده وأخذت السعة بذلك على الناس وعقد جعفر لموسى بن بغاعلى أعمال العرب واستوز رصاعد بن غلام نكبه سنة ثنين وسيعين واستصفاه واستكت العرب واستوز وصاعد بن غلام نكبه سنة ثنين وسيعين واستصفاه واستكت مقدمة واعترم على المسربطر بالربج فبعنه في مقدمة واعترم على المسربطر بالربي ومقدمة واعترم على المسربطر بالربي في مقدمة واعترم على المسربطر والمربود والمربود والمربود والمربود والمربود والمربود والمسربطر بالربي في مقدمة واعترم على المسربطر والهود والمربود والمربود

### \* (وقعة الصفاروالموفق) \*

الماكان يعقوب الصفارماك فارس من يدوا صل وخراسان من يدابن طاهر وقبض عليه مرح المعقد بأنه لم يوان ولا فعل مافعل باذنه و بعث ذلك مع حاج خراسان و طبرستان تمسار الى الاهوا زير يدلقاء المعقد وذلك سنة ثنين وسبعين فأرسل الده المعقد اسمعيل بن است و فهواج من قوا دا لاتر الماليرة و وعلى ذلك و بعث معهما من حكان في حسبه

هن اصحابه الذين حسوا عندما قبض على محدين طاهر وعادا سمعيل من عند دالصفار بعزصه على الموصل فتأخر الموفق لذلك عن المسمر لحرب الزنج ووصل مع اسمغيل من عدد الصفا رحاجب ذرهم بطلب ولاية طبرسمان وخراسان وبرجان والرى وفارس والشرطة سغداد فولاه المعتمدذاك كاممضاغا الىما سدهمن سحستان وكرمان وأعاد حاجبه المهبذلك ومعه عير بنسمافكت يقول لابدمن المضورياب المعتمدوا رغل من عسكرمكرم حاماوسا رالسه أبوالساج من الاهوا زلدخوله تحت ولايته فأكرمه ووصله وسارالى بغداد ونهض المعتمد من بغداد فعسك بالزعفرانية وأخاه مسرور البلني فقاتله منتصف وجب واعرزمت مسرة الموفق وقتل فيهاا براهيم بن سماوغيره من القوّادم تراجعوا واشتدت الحرب وجاء الى الموفق محدين اوس وألدار انى مددا من المعتمد وفشل أصعاب الصفار لمارأ وامدد الخليفة فانهزموا وخرج الصفاروا تبعهم أصاب الموفق وغفوا ونعسك ومفوامن عشرة آلاف من الظهرومن الاموال مايؤد حله وكان محدين طاهر معتقلامقه في العسكر منذقيض عليه بخراء أن فتخلص ذلك الموم وجاءاتى الموفق وخلع عليمه وولاه انشرطمة بيغداد وسار الصفارالي خورستان فنزل خندسانوروأ رساده أحب الزنج يحثه على الرجوع ويعده الساعدة فيكتب المه قل أيها الكافرون لاأعبد ماتعد ون السورة وكان ابن واصل قد خالف الصفارالي فأرس وملكها فتكتب المه ألمعتمد تولايتها وبعث الصفاراليه جيشامع عمر بن السرى من قوّا دوها خرجه عنها وولى على الاهو ازمحد ي عبد الله بن ثمريدع المعتمد الى سامر اوالموفق الى واسط واعترم الموفق على الساع الصفار فقعديه المرض عن ذلك وعادالى بغداد ومعهمسر ووالبلخي سار بعدموسي وأقطعه مالابي الساج من الضاع والمنازل وقدم معه مجدين طاهر ففام بولاية الشرطة يغداد

### \*(سياقة أخبار الزنج)\*

قدد كران مسروراالبطى سار بعدموسى بن بغالحرب الزيم مسارمسرورالقاء المعتمد وحضرالموفق حرب الصفار وبلغ صاحب الزيم جاؤاتلك الفواحي من العساكر ف عث مسراياه فيها للنهب والحرق والتحريب في بعث سليمان بن جامع الى المطيعة وسليمان بن موسى الى القادسية وجاء أبو التركى في المسفن يريد عسكر الزيم فأخلعله مسليمان بن موسى و قاتله شهراحتى تخلص والمحاز الى سليمان بن جامع و بعث المهمان في زهم موا وقع وكان مسرور و قديعت قبل مسرومين واسط حند دافى المحر الى سليمان في زهم موا وقع جهم وقتل أسراهم وزرل بقرة مى وان قريبا من يعقوب محصد ما بالغماص والإغوار وزحف المدة قائدان من بغداد وهما اغرة شوحشيشا في العساكر براو بحراوا مى

ساص

اسلمان أصحامه بالاختفاء فى تلك الغماض حتى يسمعوا أصوات الطبول وأقبل اغرتمش ويهض شردمة من الزنج فواقعوا أصحابه وشاغلوهم وسارسلمان من خلفهم وضرب طموله وعبروا البهم في الماء فانهزم أصحاب اغرتمش وظهرما كان مختف اوقدل حشيش واتنعوهم الى العسكروغموامنه وأخدوامن القطع أليحرية ثم استردها اغرتمش من أيد يهم وعادسلمان ظافراو بعث برأس حشيش الى الخست صاحب فمعت به الىءل سأمان في فواحى الاهواز وكان مسرورالبلني قد بعث الى كور الاهوا زأحمد ان كيتونة فنزل السوس وكان صاحب الاهو ازمن قدل الصفار يكاتب صاحب الزيخ ويداريه ويطلب له الولاية عنه فشرط علمه أن يحكون خليفة لان أبان واجتمعا بتستروا اراى أحد الطافرهما رجع الى السوس وكان على سأمان روم خط فحدله بعمله فلمااجمعا بتسترخط المعتضد والصفار ولميذ كرانكست فغضاعل وساز الى الاهوازوجا أحدن كيتونة الى تسترفأ وتع بحمد بن عبد الله وتحصن منه بتستر وأقبل على سأمان المه فاقتلا واشتد القتال سنهما والمزم على سأمان وقتل جاعة من أصحابه ونحابنفسه جريحافي الساريات بالنهر وعاد الى الاهواز وسارمنهاالى عسكر الخست واستخلف على عسكره بالاهوازحي داوى جراحه ورجع غربعث أخاه الخامل الى أحدين كسونة بعسكرمكرم فقاتله وقدأ كمن الهم فانهزموا وقتل من الزنج خلق ورجع المنهزمون الى على بن أبان و بعث مسلحة الى السرقان فاعترض محسس من أعمان فأرس أصحاب أحد بن كسونة وقتلهم الزنج جمعا فحظى عنده بذلك و بعث فى اثرابراهم من قتله في سرخس ولما أراد الصفار العود الى محستان ولى على نسالور عزبز سالسرى وعلى هراة خاه عرو ساللث فاستخلف عروعلها طاهر سحفص الماذغسي وسارالي سحسنان سنة احدى وسمن فاء الخست الى أحمه على وزين له أن يقم نا ساعنه في أموره بخراسان وطلب ذلك من أخمه يعقوب فأذن له وااارتحلوا جعجعا وحارب علمافأ غرجه من ملده معلم على تسابوروملكها أول نتن وستن وقامدعوة في طاهرواستقدم دافع بهرعةمن رجالاتهم فعله صاحب حدشه وكتب الى يعمر بن سركب وهو يحاصر الح يستقدمه فلم يثق السه وسارالي هراة فلكهامن يدطاهر بن حفص وقتله وزحف المه أحدد وكأنت سهما مواساة غرداخ العض قوادأ جدا لخسستاتي في الغدر سعمر على أن عكنه من أخسه أى طلحة فكف ذلك القائديه فت ذلك وكسهم أحدوقيض على يعمر وبعثه الى نائبه سنسابو وفقت له وقت ل أ ماطلحة القيائد الذى غدر بأخد وساز الى سابور في حاعة التي باالسين بن طاهر من دودامن اصهان طمعاأن مدعوله أحدا لخسستاني كاكان

برعم جين أورد فلم عظب فطلله أبوطلحة وأقام عمه سيسابور فسلوالم الخسسةاني من هراة في اثني عشر ألفا وقدم أخاه العماس فرج المه أبوطلحة وهزمه فرحم أحدالى هراة ولم يقف على خبرأ خمه وانتدب رافع وهرغة الى استعلام خمره واستأمن الى أى طلحة فأتمه ووثق المه وبعث رافع الى أحد يخبر أخمه العماس م أنفذه طاهر الى بهق لحماية مالها وضم معه قائدين لذلك فحي المال وقمض على القائدين والتقض وساو الى الخسستاني ونزل في طريقه مقرية و بهاعلى بن عبى الحارجي فنزل ناحمة عنه وركب اس طاهرفى الماعه فأدركه سلاف القرية فأوقع مالك أدجى يظنه رافعا ونصارافع الى الخسستاني وبعث ابن طاهر اسحق الشارك الى حرحان لحاربة الحسين بنزيد والديامنتصف ثلاثوستمر فأغن فى الديام مانتقض على ان طاهر فساراله وكسه اسحق فى طريقه فأنهزم الى نسابوروا سـ مضعفه أهلها فأخرجوه فأعام على فرسح منها وجع جعاوحار بهرم كتب على أهدل بيسابور الى اسمق باستدعائه ومساعدته على ابن طاهروأ بي طلحة وكتب الى أهل مسانور عن اسمعق بالمواعدة وساراسكي أبو مجدفي قله من المندفاعترضه أبوطلحة وقلله وطصرنسابورفاستقدمواالخستاني منهراة وأدخلوه وسارأبوطلحة الىالحسن ا منزيدمستنعدافأ نعده ولم يظهر وعادالى بلخ وحاصرها سدنة خس وستين وخرج للمستاني من بسابوريه وحاريه المسن فريدا اعديه أباطلة وحاء أهل حرجان مددا للحسن فهزمهم الخسستاني وأغرمهم أربعة آلاف ألف درهم تمجاعرو اس اللث الى هراة بعددوفاة أخمه بعقوب الصفار وعاد الخيسة اني من جرحان الى اسابور وساراامه عرومن هراة فاقتلا وانهزم عرو ورجع الحاهراة وأقام أحد سساوروكا تالفقها سساوريم اونالى عرو لتولية السلطان الماه فأوقع فخستاني منها الفتنة لسنغاهم مائم ساوالي هواة سينة سمع وستن وحاصرعوو بناللم فليظفرمنه بشئ فسارنحو محسدان وترك نائبه سنسابو رفأساء السمرة وقوى أهل الفسادفوثب به أهل سابور واستعانوا بعمروس اللث وبعث المهم حندا يقمض على نائب الخستاني وأقاموا بهاورجع من محستان فأخرجهم وملكها وأقام الى تمامسم وستن وكاتب عروأ باطلحة وهو يحاصر بل فقدم علمه وأعطاه أموالا واستخلفه بخراسان وسارالي سحستان وسارأ جدالى سرخس واقسه أبوطلة فهزمهأ حدولحق بسحستان وأقام أجدبطخا وستان غماء أبوطلية الى ندانور فقيض على أهل الخسسة الى وعداله وطاء أجد من طخدا وستان الى سابور وأقام باغ تمن لابن طاهران الخسستاني اغمار ومانفسه وليسعلى ما يدعسه من القيام

والمرق على المورق الما المورد المورد

## \*(استبلا الصفارعلى الاهواز) \*

م ار يه قوب الصفارمن فارس الى الاهوا زوا حدين كيتونة قائد مسرورالبلني على الاهوا زمقم على تسترفر حل عنها ونزل بعقوب جندسابو رففر كل من كان في تلك النواحي من عساكر السلطان و بعث الى الاهوا زمن أصحاب الخضر بن المعيرفا فرح عنها على بن ابان والزنج ونزلوا السدرة و دخل خضر الاهوا زوا قام أصحاب الخضر وفتك وابن ابان يغير بعضه معلى بعض م فر ابن ابان وسارالى الاهوا زفا وقع بالخضر وفتك في أصحابه وغم ولحق الخضر بعسكر مكرم واستخرج ابن ابان ما كان بالاهوا زورجع الى الم مراكدة و دعث يعقوب الى الخضر مددا وأحم م بالكف عن قتال الزنج والمقام بالاهوا زفا بي ابن أبان من ذلك الاأن ينقل طعاماتا كان هذاك فنقله وتوادعوا

### \* (استملاء الزنج على واسط) \*

قد تقدّم لذا وافعة اغرغش مع سليمان بنجامع وظفر سليمان به فلما انقضى أمره سار سليمان الى صاحب الخبيث ومرفى طريقه بعسكر تكين البخيارى وهو ببردود فلما حاذاه قريبا أشار علمه الجذائى أن يغسر على العسكر في البحرو يستطرد لهم لينتهز وامنهم الفرصة ففعل وجا مستطردا وقداً كمنوالهم الكمنا وحتى أجازوا موضع الكمائن

وركب سلمان البهم وعطف الجناني على من في النهر وخوجت الكائن من خلفهم فأ تخذوا فيهم الى معسكرهم م يتوهم للافنالوامنهم وانكشف سلمان قليلا معبر أصحابه وأتاهم من وجوه عديدة بر" او بحرا فأنهزم تكن وغنم الزنج عسكره ثم استخلف سلمان على عسكره الجناني وسارالي صاحب الخيث سينة ثلاث وسيتين ومضى الحناني العسكر لطلب المرة فاعترضه جعلان من قولد السلطان وهزمه وأخذ سيفه غ زحف منحورو معدين على نحديد من القوادو بلغ الحاجمة فرحع سلمان معدقا الىطهما ريد جعلان وفي مقدمة مالخناني عركرالي اس خيد فهزمه وقتل أخاه وغنم مامعه غسارفي شعمان الى قرية حسان فأوقع بالقائد هماك حس ابن خارتكن وهزمه ونهب القرية وأحرقها ثميعث العساكر في الجهات للنهب برا وبحرا واعترض جعلان بعضهم فأوقع بهمم مسارسلمان الى الرصافة فأوقع بالقائديها واستباحها وغنع مافيها ورجع الى منزله بمدينة الخبيث وجاء مطر الى الحاجية فعاث فها وأسر جاعة منها كانمنهم القاضى سلمان فحمله الى واسط غسار العطهما وكتب الجنانى بذلك الى سلمان فوافاه لثبتين من ذى الحجة وجاء أحدين كسونة بعدان كان سإرالى الكوفة وجسل فعادالي البريدية وصرف جعلان وضيط تلك الاعال وأوقع تكن بسلمان وقتل جاءة من قواده م ولى الموفق على مدينة واسط محد بن الولسد وجاءه فى العساكرواس متسلمان صاحب ما خلدل س أمان فى ألف و خسما أنه مقائل فزحف الى ابن المولد وهزمه واقتعم واسط بهامنك ورالبخارى فقاتله عامة يومه م قتل ونهب الملدوأ حرقها وانصرف سلمان الى حسل واستدعوه فى فواحيها نسعين لملة

## \* (استملاء ابن طولون على الشأم) \*

كان على دمشق أيام المعقد ماجور من قواد الاتراك فتوفى سنة أربع وستن وقام المه على مكانه و تجهز أجد د بن طولون من مصر الحدمشق وكتب الى ابن ماجود بأن المعقد أقطعه الشأم والشغور فأجاب بالطاعة وسارالى دمشق فلكها وأقر القواد العباس ولقسه ابن ماجور بالرملة فولاه عليها وسارالى دمشق فلكها وأقر القواد على اقطاعهم ثم سارالى حص فلكها ثم حليه وكان على انطاكمة وطرسوس سيما الطويل من قواد الاتراك فيعث السه ابن طولون بالطاعة وأن يقره على ولايته فامتنع فساراليه ودلوه على عورة في سوراليلد نصب عليها المجانيق وقاتله فلكها عنوة وقتل سيما في المدن قواد من فدخلها واعتزم على المقام بها ويريد الغزو وشكا أهلها غلاء السعر وسألوه الرحيل فرحل عنهم الى الشأم ومضى الى حران و بها وسكا أهلها غلاء السعر وسألوه الرحيل فرحل عنهم الى الشأم ومضى الى حران و بها عجد بن اتامش فاربه وهزمه واستولى عليها ثم جاءه الخبريا تقاض انه العباس بمصر

ساص الاصل

وانه أخد ذا لاموال وسار الى برقة فلي حكترث لذلك وأصل أحوال الشأم وأنزل بحران عسكرا وولى مولاه اؤلؤاعل الرقة وأتزل معه عسكرا وباغ موسى بناتامش خيرأخسه محدد فمع العساكروسار نحوج حان وجاأحد من حفونة من تؤاد ا بنطولون فأهمل مسره وقال له بعض الاعراب واسمه أبو الاعزلايم مد أمره فانه طماش قلق وأنا آ مك به فقال افعل وزاده عشر ين رجلا وسارالي عسكر موسى سَأ يَامِسُ فَأَ كَن يَعِضَ أَصِحانه ودخيل العسكر بالما في على زى الاعراب وقصيد كلمل المرتبطة عندخمام النموسي فأطلقها وصاحوا فيهافنفرت واهتاج العسكر وركبوا واستطرداهم أبوالاعزحتى جاوزالكمين وموسى فى أوائلهم فزح الكمين وانزرم أصاب موسى من ورائه وعطف علمه أبوالاعز فأخذه أسمرا وجاعه الى اس حيفونة وبعث به الى اس طولون فاعتقله وعاد الى مصر وذلك سنةست وسنين \* ( ومن أخبار الزنج ) \* انسلمان احتفر نهر اير الى سواد الكوفة لم مأله الغارة فكسمم وهم يعلون وقدحروا على الكالنواجي وكان أجدين كسونة عساكرهم لذلك فأوقعهم وقتل منهم غوامن أربعين فائدا وأحرف سفنهم ورجع سلمان مهزوما الىطهما غءتت عساكران نج النعه مانية واستماحوها وصارأهلها الى حريرانا وأحفل أهل السواد الى بغدادوز حف على بن أبان بعسكرالز في الى تستر فاصرها وأشرف على أخذها وكان الموفق استعمل على كووا لاهوا زمسرورا السلني فولى عليها تكن العارى فسارالها ووافاها أهل تسترفى تلك إلحال فأغزى على بن أبان وهزمه وقتل من الزيخ خلقا ونزل تسترو بعث ابن أبان جاعة من قواد الزيخ لمقموا يقنطرة فارس وجاءمن غيرهم الى تكبن فكسهم وهزمهم وقتل منهم ماعة وسارابن أبان فانه زم أمامه وكتب ابن ابان الى تكني سأله الموادعة فوادعه بعض الشئ واتهممسر ورفسار وقيض علمه وحسه عند علان سأمان وفره مه أعصاله وظائفة الى الزنج وطائفة الى محد بنعد الله الكرخي ثم أمن الباقين فرجعوا الد

## \* (موت يعقوب الصفار وولاية عروا -مه) \*

وفي سنة خس وستن أخريات شوال منها مات يعقوب الصفاؤوقد كان افتح الرجح وقتل ملحكم وأسلم أهلها على يده وكانت عملكة واسعة الحدود وافتح را بلستان وهي غرنة وكان المعتمدة واستماله وقلده أعمال فارس ولمامات قام أخوه عمر ومن اللمت وكتب الى المعتمد بطاعت و لاه الموفق من قبله ما كان له من الاعمال خواسان واصبهان والسيند و محستان والشرطة بغداد وسرمن وأى وقبله عبيد الله من عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد

# ابن أى دلف مجد بن أى السابح

# \* (أخبارالزنج مع اغرتش) \*

قد كان تقــ تم إنا أبقاع سلم ان ن جامع باغر تمش وحر مه بعد دلا مع تكين وجعلان ومطربن جامع وأحدبن حكمتونة واستملاؤه على مدينة واسط ثم ولى اغرغش مكان تكن المعارى يتولاه من أعمال الاهوا زفدخل تسترفى رمضان ومعممطر بن جامع وقتل جاعة من أصحاب أمان كانواماً سورينها تمساد الى عسكرمكرم ووافاه هذاك على بنا مان والزنج فاقتلوا مُتحاجزوالك ثرة الزنج ورجع على الى الاهوا زوسار اغرتمش الى الحلمل بنامان لمعمروا المممن قنطرة اربل وحامه أخوه على محد اوخاف أصحامه الخلفون بالاهوا زفارتعلوا ألى تهرالسروة وتعارب على واغرغش يوماغ رجع على الى الاهو أزولم يحد أصحابه فنعثمن ردهم المه فلم رجعوا وجاء اغرغش وقتل مطر ا بن جامع فى عدة من القواد وجاء المددلاب أبان من صاحب الحسث فوادعه أغرغش وتركه معت محدن عسدالله الى الكلاى ابن الحسف فى أن برفع عنه مدابن ابان فزاد ذلك فيغيظه وبعث يطالبه محدبا لخراج ودافعه فساراليه وهرب محدمن وامهرمن الى أفصى معماقله ودخل على والزنج وامهرمن وغنوامافيها عصالحه محدعلى مائتي ألف درهم وترك أعماله ثم استنعده محدين عسد الله على الاكراد على أن لعلى عنائمهم فاستخلف على على ذلك مجازوطك منه الرهن فطل و دعت المه الحس فرحف م-م الى الاكراد فلمانش القتال انهزم أصحاب مجدفانهزم الزنج وأشخن الاكرادفيهم ودعث على من يعترضهم فاستلقوهم وكتب على الى محدية تدده فاعتذرور دعلهم مكثرامن أسلابهم وخشى من المبدث وبعث الى أصحابه مالالسالوه في الرضاعيه فأجابهم الى ذلك على أن يقيم دعوته في أعاله قفعل كذلك عسارا بن امان الحصارموية والتبكير من آلات الحضار وعلمذلك مسرورالبلني وهو بكورالاهوا زفسارالسه وزافاه عليهافانهزم بنأمان وترائما كان حله هناك وقتل من الزنج خلق وجاء الخبر عسير الموفق اليهم

# \* (استرجاع ابن الموفق ماغلب علمه الزنج من أعمال دجله) \*

لمادخول الزنج واسط وعانوافيها كاذكرناه بعث الموفق اسه أبا العماس رهوالذى ولى الخدلافة بعد المعتمدولة بالمعتضد في عدمة والومين بديه فى ربيع سنة ست وستين في عشرة آلاف من الخدل والرجال وركب الشيمة و بعث معه السفن فى النهر عليها أبو حزة نصر فسارحتى وافي الخيل والرجل والسفن النهرية وعلى مقدمته الخنانى وانهم نزلوا الجزيرة قريدامن بردروبا وجاء هم سليمان بن موسى الشعرائى مددا بمثل ذلك

وان الزنج اختافوا في الاحتشاد ونزلوا من الصلح الى أسسفل واسط منهزون الفرصة في ابن الموفق لما يظنون من قله درايته بالحرب فركب أبو العماس لاستقلام أمّرهم ووافى نصرافلقيهم حاءة من الزنج فاستطردلهم أولائم كرفى وجوههم وصاح نصر فرجع وركب أبوالعباس السفن النهرية فهزم الزنج وأثخن فيهم واتبعهم ستةفر اسي وغممن معيم موكان ذلك أول الفتح ووجه عسليمان بنجامع الى عرالامين وسلمان النموسي الشعراني المسوق الجيس وأنوالعباس على فرسخ من واسط يغاديهم القتال وتراوحهم عماحتشد سلمان وجائمن ثلاثة وجوه وركب في السفن النهرية وبرزاليه نصرف سفنه وركيمه أبوالعياس في خاصته وأمر الحند عمادانه من الشط ونشب الحرب فوقعت الهزيمة على الزنج وغنت سفنهم وأفلت سلمان والجثاني من الهلكة وبلغواطهنا ورجع الوالعباس الى معكره وأخر باصلاح السفن اللغفومة وحفرالز نج في طربق الخسل الآبار وعُطوهَ افوقع بعقن الفرسان فهافعك لجند السلطان عن ذلك الطريق وأمر الخبيث أصحابه بالسفن في النهر وأغار واعلى سفن أبى العباس وغنموا بعضها وركب فى اتباعهدم واستنقذ سفنهم وغنم من سَفْنه م نحوا من ثلاث بن وجد في قتالهم م وتحصن ابن جامع بطهمنا وسمى مدينته المنصورة والشعراني بسوق الخنس وسمى مدينته المنبعة وكان أبو العماس يغرعلي المرةالتي تأتيهم من سائر النواحي وركب في بعض الايام الى مدينة الشعراني التي سماها المنعة وركب نصيرفي النهروا فترفوا في مسيرهم واعترضت أباالعماس جماعة من الزنئج فنعوه من طريق المدينة وقاتلوه مقدارة بأره وأشاء واقتل تصر وطالفهم نصر الى المدينة فأنخن فيهاوأ ضرموا النارف يوتها وجاء الخبر بذلك الى أبي العباس بسيره عُماء نصر ومعه أسرى كثيرون فقاتلوا الزنج وهزموهم ورجع أبو العماس الى عسكره وبعث الخبيث الى أبن أبان وابن جامع فأمر هما بالاجتماع على خرب أبي العباس

# \* (وصول الموفق لحرب الزنج وفتح المنيعة والمنصورة) \*

كان الموفق لما بعث النه أما العماس لحرب الزنج تاخر لامداده بالشود والعدد وازحة علله ومسارقة أحواله فلا بلغه اجتماع النا أبان والناجامع لحربه سارمن بغداد الهدفوصل الى واسط فى ربيع الاقل من سنة سبع وستين ولقيه الله وأخبره بالاحوال ووجع الى عسكره ونزل الموفق على نهرشد ادونزل المنه شرق دجله على موهة بن مساور فأ قام يومين ثم وحل الى المنبعة بسوق المسسسار اليها فى النهر و نادى بالمقامة ولقد ما الربيع فاربوه شجاء الموفق فانه زم واواته عهم أصحاب أبي العماس فاقتعموا عليهم

المنهة وقتلوا خلقا وأسروا آخرين وهرب الشعراني واختني في الأعام آخرون ورجع الموفق الى عند حكره وقد استنقذهن المسلمات نحو خس عشرة امرأة ثم غداعلى المنعة فأمر بهماوهدم سورهاوطم خندقهاواحرا فمابقي من السفن فيهاو سعث الاقوات التي أخذت فكانت لاحد لهافصرفت في الحند وكتب الحيث الى استجامع يعذره مثل مانزل بالشعراني وجاءت العمون الى الموفق ان ابن جامع بالحوا نت فسار الى الضمة وأمر المه بالسيرفي النهر الى الحوا ست فلم بلق ابن جامع بما ووجد قامَّدين من الزنج استخافهم عليها محفظ الغلات ولحق عد منته المنصورة بطهمافقاتل ذلك المندورجع الى أسمه مانلير فأمن مالمسير المه وسارعلى أثره برا وبحواحتى نزلواعلى مملئ من طهما وركب لسوني مقاعد القدال على المنصورة فلقمه الزنج وقا الوه وأسروا جاءة من علمانه ورمى أبوالعماس بن الموفق أحد بن مهدى الحناني فيات وأوهي موته غركب بوم السبت آخر وسعمن سنة سبع وعي عسكره وبعث السفن فى البحر الذي يصل الى المنصورة تم صلى واشهل الدعا وقدم ابنه أما العماس الى السور واءترضه الحندفق اتلهم علمه واقتحموا وولوا منهزمين الى الخنادق وراء مفقا الوم عندها واقتصمها عليهم كاهاود خلت السفن المدينة من النهر فقتلوا وأسروا وأجلوهم عن المدينة وما اتصل م اوهومقد ارفرسخ وملكه الموفق وأفلت ابن جامع في نفرمن أصحابه وبلغ الطلاب فيأثره الى دجلة وكثر القتل في الزنج والاسر واحتنقذ العماس من نساء الكوفة وواسط وصدانهم أكثرمن عشرة آلاف وأعطى ماوحدفي المنصورة من الذخائروالاموالالاجنادوأسرمن نساء سلمان وأولاده عدة ولماجاء جاعةمن الزنج الى الاتمام اختفوا فأمر يطلهم وهدم سور المدينة وطم خنادقها وأقام سعة عشر بومافى ذلك غرجع الى واسط

# \* (حصارمدينة الخبيث المختارة وقعها) \*

من الا المنافق عرب عساكره وأزاح عليهم وسار ومعه المسه أو العماس الى مد شه الخميث فأشرف عليها ورأى من حصاتها بالاسوار والخنادة ووعر الطرق وما أعد من الا الات للعصار ومن كثرة المقاتلة ما استعظمه ولما عاين الزنج عساكر الموفق دهشو اوقدم الله أبا العماس في السفن حتى ألصقها بالاسوار فرمود بالحارة في الجائية والمقالمة والاردى ورأ وامن صبره وأصحابه مالم يحتسبوه مرجعوا و تعهم مستأمية من المقاتلة والملاحين بزعوا الى الموفق فقيلهم وأحسن اليهم فتتابع المستأمنون في النهر فوكل الخبيث بقوهة النهر من معهم وتعبى أهل السفن الحرب مع بهبود قائد الخبيث فرحف المه أبو العماس في السفن وهزه موقتل الصحيفية من أصحابه و رجع فاستأمن فرحف المه أبو العماس في السفن وهزه موقتل الصحيفية من أصحابه و رجع فاستأمن فرحف المه أبو العماس في السفن وهزه موقتل الصحيفية من أصحابه و رجع فاستأمن فرحف المه أبو العماس في السفن وهزه موقتل الصحيفية من أصحابه و رجع فاستأمن فرحف المه أبو العماس في السفن وهزه موقتل المحسنة من المقاتلة و العماس في السفن وهزه موقتل المحسنة من المقاتلة و العماس في السفن وهزه موقتل المحسنة المواقدة و المعالمة و المواقدة و المعالمة و المحسنة و المحسنة و المعالمة و المعالمة و المحسنة و المحسنة و المعالمة و المحسنة و المحسنة

السيميعض الثالسفن النهرية وكثيرمن المقاتلة فأتنهدم وأفام شهرالم بقاتلهم غم عي عساكره منتصف شعبان في البروالعر وكانوا نحوا من خسي من ألفا وكان الزيج في في وثائماً له ألف مقاتل فأشرف عليهم ونادى بالامان الاللغميث ورمى بالرقاع فى السهام بالامان فحاء كثيرمنهم ولم يصحن حرب ثم رحل من مكانه ونزل قريسا من الختارة ورتب المنازل من انشاء السفن وشرع في اختطاط مدينة لنزله سماها الموفقة فأكل بنا مهاوش مدجامعها وكتب بحمل الاموال والمبرة الهاوأغب الحرب شهرا فتنابعت المرة الى المدينة ورحل البها التحاريصنوف المضائع واستعرفها العدمران ونفقت الاسواق وحلبت صنوف الاشماء ثم أمر الموفق انه أما العماس بقتال من كان من الزنج خارج الختارة فقاتلهم وأثنين فهم فاستأمن المه كثمرمنهم فامنهم ووصلهم وأقام الموفق أباما يحاصر الحاربين ويصل المستأمنين واعترض الزهج بعض الوفاد الحائمة بالمرة فامر بترتب السفن على مخارج الانهار ووكل ابنه أما العماس بحفظها وجاءت طائفة من الزنج بعض الايام الى عسكر نصرر بدون الا يقاعمه فأوقعهم وظفر ببعض القوادمنهم فقتل رشقا بالسهام وتتابع المستأمنة فيلغوا الى آخررمضان خسسين ألفاغ بعث الخميث عسكرامن الزنج مع على بن أبان لم أبوامن وراءالموفق اذاناسبهم الحرب وغمى المه الخبر بذلك فبعث ابنه أباالعباس فاوقع بهم وحلت الاسرى والرؤس فى السفن النهر به لمراها المعيث وأصحابه وظنوا ان ذلك غويه فرمت الروس في الجمانيق حتى عرفوها فظهر منهم الجزع وتحكررت الحرب فى السفن بن أى العماس و بن الزنج وهو يظهر عليهم في جمعها حتى انقطعت المرة عنهم فاشتد الحصارعايهم وخرج كشرمن وجوه أصحابه مستأمنين مثل محدبن الحرث القمى وأحدالير بوعى وكانمن اشجع رجاله القمى منهم موكا ( بحفظ السورة أمنهم الموفق ووصلهم وبعث الخبيث قائدين من أصحابه في عشرة آلاف ليأبو البطيعة من ثلاثة وجوه فمعبروامن تلك النواحى ويقطعوا المبرة عن الموفق وبلغ الموفق خبرهم فبعث البهم عسكرامع مولاه ونزل فأوقع بهم وقتل وأسروأ خدمنهم أربعهما تهسفينة ولماتناه غروج المستأمنة وكالخسامن محفظها وجهدهم الحصارفيعث جاعة من قواده الى الموفق يستأمنون وان مناشهم الحرب ليحدوا السمل المه فأرسل انه أما العساس الى نهر الغربي وبه على س أمان عاشتذ الحرب وظهر أبو العماس على اس أمان وأمده الحسنان جامع ودامت الحرب عامة يومهم وكان الظفر لابي العساس وسارالمه المستأمنة الذين واعدوه وانصرف أبوالعماس الىمدينية الحبيث وقاتل بعض الزنج طمعافيم لقتلهم فتكاثر واعلمه غجاء المدد من قبل أبيه فظهر عليهم

وكان ابن جامع قدصعد في النهر وأتي أبا العباس من ورائه وخفقت طبوله فانكشف أصحاب أبى العباس ورجع منهزمة الزنج فأجبت جماعة من غلمان الموفق وعدة من أعلامهم وحاى أبوالعباسءن أصحابه حى خلصوا وقوى الزنج بهده الواقعة فاجع الموفق العبورالى مدينتهم بعسكره فعبى الناس لذلك من الغداة آخوذي الحجة واستكثر من المعابر والسفن وقصد واحصن او كان بالمدينة وفيها انكلاى بن الحست وابن جامع وابنأبان وعلمه الجمانيق والالات فأمن غلانه بالدنومنه فحامو الاعتراض نمر لاتراك بنهرم وسنه فصاحبهم فقطعوا النهرسياوتناولوا الركن بالسلاح يهدمونه غ صعدواعليه وملكوه ونصبوا بهعلم الموفق وأحرقوا ماكان عليهمن الالات وقتلوامن الزنج خلقاعظما وكانأ بوالعماس يقاتلهم من الناحمة الاخرى وابن أيان قبالته فهزمه ووصل أصحاب الى العماس الى السورفثلوه ودخلوا ولقيهم انجامع فقاتلهم-تي ردهم الى مواقفهم ثم توافى الفعلة فثلوا السورفي مواضع ونصبوا على الخندق جسمرا عبرعلمه المقاتلة فأنهزم الزنج عن السورواتعهم أصحاب الموفق يقتلونهم الى درابن سمعان فلكدأ صحاب الموفق وأحرقوه وقاتلهم الزنج هناك ثم انهزموا فبلغوامسدان الخميث فركب من هنالك وانهزم عنه أصحابه وأظلم الامل ورجع الموفق بالناس وتأخر أنوالعماس لجل بعض المستأمنين في السفن واسعه بعض الزنج ونالوامن آخر السفن وكان بهود مازاه مسرور البلخي فنالمن أصحابه واستأمن بعض المنهزمين من الزنج والاعراب بعثوا يذلك من عيادان والبصرة وكان منهم قائده ريحان أبوصاخ المعرى فامنهم الموفق وأحسن البهم وضم ريحان الى أبى العياس وخرج في المحرم الى الموفق من قواد الخبيث وثقاته جعفر بنابراهم المعروف بالسحان فأحسن المه الموفق وحله فيبمض السفن الى قصر الخبيث فوقف وكلم الزنج فى ذلك وأقام الموفق أياما استعم فهاأصابه فلاكان منتصف ربع الثاني قصدمد ينة الخبيث وفرق القوادعلى جهاتها ومعهم النقابون للسورومن ورائهم الرماة يحمونهم وتقدم اليهم أن لايدخلوا بعدالهزم الاباذنه فوصلوا الى السوروثلوه وحاربو االزنج من ورائه وهزموهم وبلغوا أنعد عاوصاوا اليمالامس غراجع الزنج وحاربوامن المكامن فرجع أصحاب الموفق نعود مرات نعدان المنهم الزنج ورجع الموفق الى مدينت ولام أصحابه على تقدمهم يغسرادنه م بلغ المو فقران بعض الاعراب من بنى عميم يجلبون المرة الى الزنج فبعث اليهم عسكرا أتخنوا فيهم قتلا وأسراوجي بالاسرى فقتلهم وأوعزالي البصرة بقطع الميرة فانقطعت عن الزنج بالكلمة وجهد هم الحصاروك ترالم أمنة وافير في كنم من الزيج في القرى والامصار البعيدة وبث الموفق دعاته فيهم ومن ألى قتلوه وعرض

المستأمنين وأحسن اليهم ليستميل وتابع الموفق وابنه قتسال الزيج وقتل بهبو دبن عبد الواحدمن قوادا لخست فى تلك الحروب فكان قدله من أعظم الفدوح وكان فتله فى السفن الحرية نصفها اعلاما كاعلام الموفق ويخايل أطراف العسكر فمصيب منهم وأفلت في بعض الامام من يد أبي العساس بعدان كان حصل في قدضة م خمل أخرى لبعض السفن طامعافيها فحاربوه وطعنه بعض الغلمان مهافسقط في الماء وأخذه أصحابه فاتبين أيديهم وخاع الوفق على الغلام الذي طعنمه وعلى أهل السفينة ولماهلك بهبودقبض الخبيث على بعض أصحابه وضربهم على ماله فاستفسد قلوبهم وهرك تشرمنهم الى الموفق فوصلهم ونادى بالامان لدقمتهم ثم اعتزم على العدورالي ازنجمن الحانب الغربي وكانت طرقه ملتفة بالنحمل فامر بقطعها وأدارا لخنادق على معسكره حذرامن السات مصعب على الموفق القتال من الحانب الغربي لكثرة وعاره وصعوية مسالكه وما توجه فيهاعلى أصحابه من خسل الزنج لقلة خبرتهم بهافت رفقه مده الى هدم أسوارهم وتوسعت الطرق فهدم طائفة من السورمن ناحمة فهرسلي وباشرا لحرب نفسه واشتذالقتال وكثرت القتلي في الحانين ونشت الجراح وكانت في النهر قنطر تان يعبر منهما الزنج عند القدال ويأتون أصحاب المونق من ورائهم فام بمدمهمافهدمتاغ هدم طائفة من السور ودخلوا المدينة وانتهوا الى داران سمعان من خوا شاكست ودواوينه م تقدموا الى الحامع فحر يوموجاو ابمنبره الى الموفق بعدان استمات الزنج دونه فليغنوا به ثماً كثروامن هدم السوروظهرت علامات الفتح ثم أصاب الموفق فى ذلك المومسم فى صدوه وذلك المس فن من جادى سنة تسع وستين فعادالى عسكره خمصابح الحرب تقوية لقاوب النياس غمازم الفراش واضطرب العسكر وأشرعله والذهاب الى بغدادفا بى فاحتمي عن الناس ثلاثه أشهر حتى اندمل جرحه ثمركب الى الحرب فوجد الزنج قدسددوا ما تدامين الاسوار فامر مدمها كلها واتصل القنال بمايلي نهرسلي كاكان والزيثج يظنون انهم لايأنون الامنها فرك بومالفتيالهم وبعث السفن أسفل نهرأبي الخصيب فانتهوا الى قصر من قصور الزيج فاحرقوه وانتهبوا مافعه واستنقذ واكثيرامن الساكن فسهور علوفق آخو لومه ظافرا غ بكر لحربهم فوصلت المقدة مات داوا نكادى ن الحدث وهي متصلة بدارا سيه وأشاران أمان ماجراء المساه على الساج وحفر الخنادق بن يدى العساكر وأمرالموفق بطمالخنادف والانهارورام احراق قصره وقصده من دجله فنعمن ذلك كثرة المهاة عنه فأمر أن تسقف السفن الاخشاب وتطلى بالإدوية المانعة من الاحراق ورتب فيهاا نحاد أصحابه وبالواعلى أهبة الزحف من الغد وجاء كاتب اللبيث وهومجد

ان سمعان عشا وذلك الدوم مستامنا وبكروا الى الحرب وأحر الموفق ابنه أما العماس ماحرا ق منازل القواد المتصلة بقصرا الحبيث لشغلهم عن حايته وقصدت السفن المطلمة قصرا كلميث فاحرقو االرواشن والابنية الخارجة وعلت النارفيه ورمو امالنار على السفن فلمتوثر فيهام حصر الماء من النهر فزحفت السفن فلماحاء الدعاة الى القصر أحرقوا سوتا كانت تشرع على دحلة واشتعلت النارفها وقو بث وهرب الحبث وأصحابه وتركوها ومافها واستولى أصحاب الموفق على ذلك كام واستنقذ واجعاعة من النساء وأحرق قصران كادى الله وجرحاوعاد الموفق عشاء يومه مظفرا مم بكرمن الغدللقتال وأمرنص مراقائد السفن بقصد القنطرة التي كان الخيث علهاف مرافي الخصم دون القنطرة التي كان اتحذها وفرق العسكرفي الجهات فدخل نصرف أول المذواصق بالقنطرة واتصل الشدمن ورائه فلم يقدر على الرجوع حتى حسرا لما عثها وفطن لها الرج فقصدوها فألق الملاحون أنفسهم فى الماء وألق نصر نفسه وفاتل ابن جامع ذلك الموم أشد قتال عمانهن وسقط في الحريق فاحترف عمخلص بعدالهمد وانصرف الموفق سالماوأصابه مرض المفاصل واتصل به الى شعدان من سنته فامسك في هذه المدّة عن الحرب حتى أبلي فاعاد الخسث القنطرة التي غرق عندها نصرور ادفيها وأحكمها وجعل امامها سكرامن الخارة لنضمق المدخمل على السفن فمعث الموفق طائفةمن شرقى غرابى الخصيب وطائفة من بحريه ومعهم الفعالة القطع القنطرة وجعل الماسهاسفنا علوأة من القصب لتصديها النار بالنفط فعترق الحسر وفرق حنده على القتال وسادوالماأم همعاشرشوال وتقدمواالى الحسرولقيم انكلاى والخسف وأبنأ بان وابن حامع وحامواءن القنطرة لعلهم عافى قطعها من المضرة علم ما وهامت الحرب عليهاالى العشي مم غلهم أصحاب الموفق عليها ونقضما النحارون ونقضوا الاثقال التى دونها وأدخلوا السفن بالقصب وأضرموها نارا ووافت القنظرة فاحرقتها ووصل السارون بذلك الى ما أرادوا وسهل سمل السفن في النهر وقتل من الزمج خلق واستأمن آخرون والتقل الخسف بعدحرق قصوره ومساكن أصحابه الحائك الشمرف من شهر أى الخصي و نقل أسواقه السه و تمن ضعفه فانقطعت عنده المرة و نقدت الاقوات وغلت حتى أكل بعضه معضا وأجع الموفق أن محرق المان الشرق كما أحرق الغربي فقصددا والهمذان وكان حصناوعلمه الالاتفاعانهي الهاتعذار الصعوداعاوا اسورفرموا بالكلالسونشت فى أعلام المشوحد وهافتساقطت فأنهزم المقاةلة وصعدالنفاطون فاحرقواما كانعليهامن الالة ونهموا الاثاث والمتاع واتصل الحريق عاحولهامن الدورواستأمن للموفق جاغة من خاصة الخنعث

قامنهم ودلوه على سوق عظيمة منصلة بالجسر الاول تسمى المباركة و بها التحار الذين بهم قوامهم فقصده الاحراقها واربه الزنج عندها وأضرم أصحابه النارفيها فاتصلت وبنى التحريق عامة الدوم غررجع الموفق غما تنقل التحاربامة عنهم وأموالهم الحائعلى المدينة غول الخييث في الجانب الشرق بعدهذه من حفر الخنادة و تغوير الطرق مثل ما كان فعل في الجانب الغربي واحتفر خند قاعر يضاحصن به منازل أصحابه على النهر الغربي غدر ون الحائد الموفق المحائلة عليه وكان الخييث عضرة المرب فيعوقونهم فاجع على تخريبه وجع المقاتلة عليه برا و بحرا و ورقة هم على عنريبه وجع المقاتلة عليه برا و بحرا و ورقة هم على سائر جهائه وجهات الخييث وأمد الخييث الحصين المهلى وابن جامع فلم يغنوا عنب والمهزموا و تركوا ورقة الحسين في يدى أصحاب الموفق وهزموه وقتلوا من الزنج خلقا وخلصوا من المحصن كثيرا من النساء والصدان ورجع الموفق وهزموه وقتلوا من الزنج خلقا وخلصوا من المحصن كثيرا من النساء والصدان ورجع الموفق المى عسكره ظافرا

## \* (استبلاء الموفق على الجهة الغربية)\*

ولماهده الموفق سوردا والخسث أمر شوسعة الطرق للعرب وأحرق الحسرالاول الذى على عرأى المصب لمنع من مدد بعضام بعضافكان في احراقه حرب عظمة وأعدت لذلك سفينة ملئت قصبا وجعل فهاا لنقط وأرسلت فى قوة المددفت ادرالزجم الهاوغرقوهافركب الموفق الىفوهة نهرأ بى الحصب وقصدهم من غربي النهر وشرقمه الى ان انتهوا الى الحسرمن غربه وعلمه انكارى بن الحست وابن جامع فاحرقوه وفعل مثل ذلكمن الحانب الشرق فاحترق الحسروا للظرة التي كانت لانشاء السفن وسعن كان هناك للغيث وانحازه ووأصحابه من الجائب الغربي واستأمن كثيرمن قواده فامنهم وأخرجواا رسالاوخرج فاضمه هار باووكل بالمسرالثاني من عفظه وأمر الموقق ابنه أما العباس بأن يتحهز لاحرا قه فزحف فى انحاد علمانه ومعه الفعلة والاكات وكانف الحانب الغربي قبالة أبي العباس انكاري وابن جامع وفي الحانب الغربي قبالة أسدمولى الموفق الحبث نفسه والمهلبي وجاءت السفن في النهر وقاتلوا حامسة الجسرفانهزم ابنجامع وانكلاى وأضرمت النارفي الجسرولما وافساه وهومضطرم نارا ألفيا أنفسم حافى النهر فلصابعدان غرق من أصحابهما خاق واحترق المسرواته ل الحريق يدورهم وقصورهم وأسواقهم وافترف الجيش فى الجانين ونهبت دارا لخيث واستنقذمن كانف حسمن النسوة والرجال وأخرجما كانف نهرأى الخصيصن أصناف السفن الى دجلة ونهما أصحاب الموفق واستأمن انكلاى بن الخست وعلم وو فيناه عن ذلك واستامن سلمان موسى الشعراني من رؤساء قو اده فاحس بعد

توقف ولما حرج تبعه أصحاب الخبيث فقاتلهم ووصل الى الموفق فاحسن المه واقتنى أثره فى ذلك شبل بن سالم من قواده وعظم على الخبيث و آوليا أنه استمان هولا وصارشبل ابن سالم بخرج فى السرايا الى عسكر الخبيث و يكثر النسكاية فيهم

### \*(استملاالموفق على الجهة الشرقية)\*

وفى خلال هذه المروب واتصالها مرن أصحاب الموفق على تحلل قلك المسالك والشعاب مع تضايقها ووعرها وأجع الموفق على قصد الجانب الشرق في نهراً بى الخصيب وئدب لذلك قوا دالمستأمنة للبرتهم بذلك دون غيرهم ووعد هم بالاحسان والزيادة فأبوا وسألوه الا قالة فأبى لتميز مناصحتهم وجع سفن دجلة من كل جانب وكان فيها عشرة الاف ملاح من المرتزقة وأمر ابنه أبا العباس بقصد مدينة الخيث الشرقمة من جهاتها فسار المدار المهابى وهوفى مائه وخسب فاقت الوالسفن قد شعنها بأنجاد على أنه وا تتخب عشرة آلاف مقاتل وأمرهم بالمسترحفافى النهريشا هدأ حوالهم وبكر الموفق للمان خلون من ذى القعدة ذا حفالله رب فاقت الوامليا وصبروا ثم انهزم الزيج وقتل منهم خلق وأسرا خرون فقت الواقعد المالم فق الميث وقد جع الخيث أصحابه المحدافة فلم وغيرا الموفق المداولة عنه وبنيه وكانوا عشرين وغيرا المي ونهيه اوالستغل أصحاب الموفق وسبوا حريمة وبنيه وكانوا عشرين وغيا المي دارا لمهلى ونهيه اواستغل أصحاب مجمعا شقل الغنائم الى السفن فاطمع وغيا المي دارا لمهلى ونهيه اواستغل أصحاب مجمعا شقل الغنائم الى السفن فاطمع ونيا المي دارا لمهلى ونهيه اوالدال الى مواقفهم ثم صدق الموفق الحداد عشى ذلك الزيج الى دارا لحيد ورجع الناس الى عسكره ووصله كاب لؤلؤ علم ابن طولون يستأذنه فى القدوم عليه فأخر القتال الى حضوره

### \*(مقتلصاحبالزنج)\*

ولماوصل غلام ابنطولون في الشالحرم من سنة سمعن جافى جيش عظيم فاحسن الهم الموفق وأجرى لهم الارذاق على من اتهم وأمن ما التأهب لقتال الخيث وقد كان لما غلب على نهر أى الخصيب وقطعت القناطر والجسو دالتي علمه أحدث فيه سكرا وضيق جرية الما المناف المنع السفن من دخوله اذا حضرو يتعذو خروجها أمامه و بقي جرية لا يتهما الابازالة ذلك السكر فحاول ذلك مدة والزنج يدافعون عنمه ودفع الموفق لذلك الولوا في أصحابه ليتمرنوا على حرب الزنج في تلك المسالك والطرق فأحسنو الله ويقتل ووصلهم وألح على العسكر وهوكل يوم يقتل مقاتلة من أبذت وحن اوع وبها جاعة المستأمنة منهم وقد كان بق بالجهة الغربة بقمة من أبذت وحن اوع وبها جاعة المستأمنة منهم وقد كان بق بالجهة الغربة بقمة من أبذت وحن اوع وبها جاعة وأحرقه واعتزم على لقاء الخبيث وقدم المنه أبا العناس الى دارا الهاب وأضاف وأحرقه واعتزم على لقاء الخبيث وقدم المنه أبا العناس الى دارا الهاب وأضاف

المستأمنة الىشيل بن سالم وأحرهم أن ينتظروا بالقتال نفخ البوق ونصب عله الأسود على داوالكرماني م معدالهم وزحف الناس في المر والنهر ونفخت الابواق وذلك لثلاث يقنن من المحرم سنة سبعين واشتد القتال وانهزم الزنج ومات منهم قتلا وغرفا مالا محصى واستولى الموفق على المدينة واستنقذ واالاسرى وأسر واالخليل واس أمان وأولادهما وعمال أخيهما ومضى الحميث ومعها بنهانكاري وابن جامع وقوادمن الزنج الى موضع بنهر السفياني كانواأعدوه ملحأاذ اغلب على المدينة واسعمه الموفق فى السفن ولواوف البرغ اقتعم النهر بفرسه واسعه أصحابه فا وقعوا بالخبيث ومن معه حتىء يروانهر السامان واعتصموا يحبل وراءه ورجع اؤاؤعنهم وشكرله الموفق ورفع منزلته واستشرالناس بالفغ وجع الموفق أصحابه فوبخهم على انقطاعهم عنه غاستعذروا بأنهم ظنوا انصرافه ثم تحالفواعلى الاقدام والثدات حتى يظفروا وسالوه أنتردالمعابرالني يعمرون فيهاليستمت الناس فيحرب عدوهم فوعدهم مذلك وأصيم المنصفرفعي المراكب وبعثهم الى المراكنورة المعابرالتي عبروا فيهاوتقدم سرعان العسكرفا وقعوا بالخدث وأصحابه ففضوا جاعة وأثخنوا فيهم قتلا وأسرا وافترقواكل الحسة ويت مع الحسيشلة من أصحابه فيهم المهلي وذهب السه الكلاي واستحامع والسع كالمنهم طائفة من العسدي وأمرأى العباس بن الموفق ع أسرا براهيم بن حففرالهمذاني فاستوثقوامنه ثمكرالخست والمنهزمون معهعلى من اتمعهم من أهل العسكرفازالوهم عنمواقفهم غرجعواومضي المونق فياتماع الخسف الي آخرنهر أبى المصد فلقمه غلام من أصحاب لؤلؤ برأس الخبيث وسارا نكلاى نحو الديناري ومعه المهلي و بعث الموفق أصحابه في طلع م فظفو بهدم وعن معهم وكانوازها عند الاف فاستوثق منهم ثم استامن المه ورمونة وكان عند البطيحة قداعتصم عفايض وآجام هنالك يخنف السابلة ويغبرعلى تلك النواحى وعلى الواردين الى مدينة الموفق فلاعدا ووت الخييث سقط فى يده و بعث يستأمن فأمنه الموفق فسنت يو نته ورد الغصو مأت الى أهلهاظاهراوا مرالموفق بالنداء برجوع الزنج الى موطنه مفرجعوا وأفام الموفق عديشة الموفقسة لهامن الناس عقامه وولى على المصرة والابلة وكور دحلة مجد بن حاد وقدم ابنه أما العماس الى بغد ادفد خلها منتصف حادى من سنة سعهز وكان خروج صاحب الزنج آخر رمضان سنة خس وخسين وقتله أول صفرسنة سيعن لاربع عشرة سنة وأربعة أشهر من دولته

\*(ولاية بن كنداج على الموصل)\*

لماسارا جدد بن موسى بن بغاالى الجزيرة وولى موسى بن أتامش على ديارو بيعة فتغير

الذلك امعق من كنداج وفارق عسكره وأوقع بالا كرادالمعقو بية وا تهب أموالهم ملق ابن مساورا لخارجى فقتله وسارالى الموصل فقاطع أهاها على مال وكان عليهم على ابن داود قائدافد فعه وساراب كنداج المه فرجعلى بن داود واجتمع جدان بن حدون الثعلى واسحق من عرب أوب بن الخطاب الثعلى العدوى فكانوا خسة عشر وجاء هم على بى داود فلقيهم اسحق فى ثلاثة آلاف فهرمهم بدسيسة من أهل مسبرتهم وسارجدان وعلى بن داود الى نسابور وابن أبوب الى نصيب وابن وابن كنداج في اتماعه فسارع نها واستحار بعيسى ابن الشيخ الشيماني وهو با مدوأى العزموسى ابن زرارة وهو عامل أردن فأ نجداه و بعث المعتمد الى اسحق بن كنداج بولاية الموصل فد خلها وأرسل المه ابن الشيخ وابن زرارة ما ثة ألف دينارعلى أن بقرهم على أعمالهم فد خلها وأرسل المه ابن الشيخ وابن زرارة ما ثة ألف دينارعلى أن بقرهم على أعمالهم في فاجتمع لحربه في وبحم على المابئة م عاد بوه سنة سبع وستين واجتمع لحربه وبكروالهي فهزمهم ابن كنداج الى نصيبين ألى آمدو حرعسكر الحصار ابن الشيخ وبكروالين فهزمهم ابن كنداج الى نصيبين غلى آمدو حرعسكر الحصار ابن الشيخ فا حمد وكانت منهم حوب

# \*(حروبالوارجالموصل)\*

# \* (أخماررافع بن هرعة من بعد الخسساني) \*

الفتل أحدا فخستاني سنة ثمان وستن كاقدمناه اجمع أصابه على رافع نهرتمة من قوّاد محد بن طاهر وكان رافع هذالما استولى يعقوب الصفار على بيسابور ورّال بنوطاهرصار رافع فيجلته وصحبه الى سعستان ثمأ قصامعن خدمته وعادالى منزله بنواحيج حتح يسخدمه الخستاني وجعله صاحب حسه فلماقتل الخستاني اجتمع المسعلمه ميراة وأمروه وساوالى سابور فاصر بهاأماطلحة سنشرك وقدكان وصل المهامن حرجان فضمق علمه المخنق فف ارقها أبوطلة الى مرو وولى على هراة ابن المهدى وخطب لمحمد بن طاهر عرووه واة وزحف المه عروبن اللمث فهزم وغلبه على ما يده واستخلف على مرومجدين بهل بن «اشروخوج أبوطلمة الى ويحد واستعان باسمعمل بنأجدالساماني فأمده بعسكر وأخرج محسدين سهل وخطب بها لعمرون اللمث منة احدى وسيعين عقلد الموفق تلك السينة أعمال خراسان لمحمد أبن طاهر وهو يبغداد فاستخلف عليها رافع من الامث وأقرّعلى ماوراء النهر نصر من أحد ووردت كتب الموفق بعزل عروبن اللث ولعنه فساورا فع الى هرا فوقد كان ما محمد ابن المهدى خليفة أيى طلحة فثارعليه توسف سن معدد فلياجا ورافع استأمن المهفأمنه واستعمل على هراة مهدى بن محسن ثمسا ررافع الى أبى طلحة بمرو بعد أن استمدام ن أجدواً مدّه منفسه في أربعة آلاف فارس واستقدم على ن محسن المروروزي فقدم علمه في عسكره وساروا جمعا الى أبي طلقة عروسينة نتين وسيعين فهزموه وعاد اسمعلل الى بخارا ولحق بأى طلحة وبهامهدى فاجتمع معه على مخالفة رافع فهزمهما رافع ولحق ألوطلمة بعمرو بن اللث وقيض على مهدى سنة نلتين وسيعين م خلى سيله وسادرافع الحاخوارزم في أمو الهاورجع الى نسابور

# \* (مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابنطولون ومانشأمن الفتنة لاجل ذلك) \*

كان الموقق حدثت سنه وبن اس طولون وحشه وأرادع زله و بعث موسى سنه في العسا كرالمه سنة نتن وستين فأ قام بالرقة عشرة أشهر واختلف عليه العسكر فرجع وكان الموقق مستبدا على أخيه المعتمد منذ قيامه بأ مرد والتهميع ما كان من المحفاية والغناء الاأنه كان المعتمد سنا في من الحروكتب الى أجد بن طولون في السرّيشكو ذلك وأشار عليه بالله على المرد و عث عسكر اللي الرقة في التظاره وكان الموقى مشغولا بحرب الزنج في الرالمعتمد منهم الموقى مشغولا بحرب الزنج في الالمتمد منهم الموقى من المرالح ترة أصحاب كنداج الله يتصدد عما والى أعال الموصل وعليها يومئذ وعلى سائر الحزيرة أصحاب كنداج

وكتب صاعد بن مخلدوز برالموفق عن الموفق الى استحق بردّه عن طريقه والقيض على من معه من القوّاد فلما وصل المعتمد الى عدله أظهر اسحق طاعته فارتحل في خدمته الىأ ولعلا بنطولون م اجمع بالمعمدوالقوادوفيهم نبزك وأحدين خاقان وغرهم فعذلهم فى المسمرالى اس طولون والمقام تحت بده وطال الكلام منهدم ملما ثم دعاهم الى خمته للمناظرة فى ذلك أدمامع المعتمد وقد هم وحاء الى المعتمد فعذله في المسمرعن دائر خلافته ومغاضمة أخسه وهوفى دفاع عدوه ومن ريدخواب ملكدو حل الجمع الىسامرا وقطع اسطولون الدعاء للموفق على منابره وأسقط اسمه من الطرر وغضب الموفق بسيب ذلك على أحد س طولون وجل المعتمد على أن يشار بلعنه على المنابر وولى اسعق بن كنداج على أعماله وفق ص المهمن ماب الشماسمة الى افر يقمة وكان لؤلؤ مولى النطولون على الله على مصوحات وقنسرين وديار مصر من الخزيرة وكان منزله بالرقة فانتقض علمه في هذه السينة وسارالي مالس فنهم اوكتب الى الموفق فر بقرقساو بهاان صفوان العقبلي فاربه وغلمه عليها وسلها الى أحد سمالك ابنطوق ووصل الى الموفق في عسكر عظم وهو يقاتل صاحب الزنج فأكرمه الموفق وأحسن هوالغناء فى تلك الحرب م بعث ابن طولون فى تلك السنة جيشه الى مكة لاقامة الموسم وعامل مكة هرون بنع مدفف ارقها خوفامن مرو بعث الموفق حعفرا فعسكر فقوى مهم وون ولقو الصاب ابن طولون فهزموهم وصادروا القائدعلي أأف دينار وقرئ المكابف المسعد بلعن ابن طولون وانقلب أهل مصرالي بلدهم آمنىن ولميزل الواؤفى خدمة الموفق الى أن قيمن علمه سنة ثلاث وسمعين وصادره على أربعمائه ألف وأدبر أحره ثم عاد الى مصر آخر أيام هرون بن حاديه

# \* (وفاة ابن طولون ومسيرابن كنداج الى الشأم) \*

وفي سنة سبعين انتقض بازمان الخادم بطرسوس وقبض على نائبه وسار المه أحد ابن طولون في العساكر وحاصر وه فامتنع علمه فرجع الى انظا كمة فرض هذالك ومات لست وعثمر بن سدخة من ولا يته على مصر وولى بعده ابنه خيارويه وا تقضت علمه دمشق فيعث المها العساكر وعادت الى طاعته وكان ومتذ بالموصل والجزيرة اسمحق بن كنداج وعلى الانبار والرحسة وطريق الفرات عجد بن أبى الساح فكاتما الموفق في المسيرالى الشأم واستمداه فأذن لهما ووعده ما بالمدد فسار اوماه ما يعاورهما من بلاده واستولى اسمى على انطاكمة وحلب وجمس وكاتبه نائب ده شق ما يعاورهما من بلاده واستولى اسمى على انطاكمة وحلب وجمس وكاتبه نائب ده شق واحتمع الحلاف على خيارويه في الموفق وهو المعتضد من بغدد ادبالعساكرفكس شيزر وقتسل وجاوا اعماس بن الموفق وهو المعتضد من بغدد ادبالعساكرفكس شيزر وقتسل

من جندا بن طولون مقتله عظيمة ولحق فله مهدمشق وأبو العباس في اتباعه م فيلوا عنها وملكمها في شعبان سنة احدى وسبعين ورجعت عسا و النخور والعواصم ابن فأ قامو ابها وزحف اسعق بن كنداج الى الرقة وعليها رعلى النخور والعواصم ابن دعاص من قبل خارويه فقا تله و كان الظهور لا سعق ثم زحف أبو العباس المعتضد من دمشق الى الرملة وسار خارويه من مصر واجتمع بعساكره في الرملة على ما الطواحين وكان المعتضد مقدا سقفسد لا بن كنداج وابن أبى الساج ونسبهما الى الجن في انظارهما الماه في محاربة خارويه وقد أكن له فانهزم خارويه المعتضد على أولا وملك المعتضد حساكه وأبي الساب فرج عليهم الكمين فانهزم المعتضد الى أولا وملك المعتضد خيامه وشغل أصحابه بالنهب فحرج عليهم الكمين فانهزم المعتضد الى أولا وملك المعتضد خيامه والناب في العتضد الى طرسوس وأ فام العسكران يقتبلان دون أمير وأ قام العسكران يقتبلان دون أمير وأقام منه دعوة الموفق وأبنه و بلغ الخير الى خياو ويه فسر وأطلق الاسرى الذين كانوامعه ثم ثاراً هل طرسوس بأبي العباس فأخر جوه وسار الى بغداد وولوا عليهم ما زيار فاست ثر باثم دعائه الموسوس بأبي العباس فأخر جوه وسار الى بغداد وولوا عليهم ما زيار فاست توب خياسة الموسوس بأبي العباس فأخر جوه وسار الى بغداد وولوا عليهم ما زيار فاست توب وخسمائة توب وخسمائة المه ما توب وسلاحا كثيرا فدعاله ثم بعث المه بغمسين ألف دينار

## \* (وفاة صاحب طبرستان وولاية أخيه) \*

مُوق الحسن بنزيد العاوى صاحب طبرستان فى رجب سفة سبعين لعشر بن سفة من ولاية وولى مكانه أخوه وكان على قزو بن أتكو تكن فسارالى الرى" فى أربعة الاف فارس وساراليه عجد بنزيد فى عالم كثير من الديلم والخراسانية والتقوا فانهزم محد بنزيد وقتل من عسكره نحو من سبقة آلاف وأسر ألفان وغم أنه وتكين عسكرا وملك الرى وأغرم أهلها ما ئه ألف ديناروفرق عماله عليها وسار محد بنزيد الى جر جان مُ عزل عرو بن الليث عن خراسان وولى عليها محد بن طاهر واستخلف محمد الى جر جان مُ عزل عرو بن الليث عن خراسان وولى عليها محمد بن طاهر واستخلف محمد ابن رافع بن هر عه وساد سفة خس وسبعين الى جر جان وهرب عنها أنبلا الى استرياد في استرياد الى سنة سبع وسبعين واستأمن رسم بن فارن آلى رافع بطبر سيتان فأمنت عن طبر ستان سنة سبع وسبعين واستأمن رسم بن فارن آلى رافع بطبر سيتان فأمنت ويعث الى سالوس محمد بن هرون نا بماعله بن كانى مستأمنا مُ جاء محمد وحاصر هما بسالوس وانقطعت أخبارهما عن نافع مُ جاء الخبر بحصاره ما فسال وحاصر هما بسالوس وانقطعت أخبارهما عن نافع مُ جاء الخبر بحصاره ما فسال وحاصر هما بن وعاد الى الى أن وقى المعتمد سنة تسع وتسعين المهما فارتعل محمد بن وعاد الى الى أن وقى المعتمد سنة تسع وتسعين

# \* ( فتنة ابن كنداج وابن أبي الساح وابن طولون) \*

كانان أى الساح في أعماله بقنسر ين والفرات والرحبة ينافس اسمق وهوعلى الجزيرة ويريد التقدم علمه فدنت لذلك منهما فتنة نخطب ابن أبي الساح للماروية من طولون وبعث المدوداد رهاة المه فبعث المه خارويه أمو الاجهة وارالى الشام واجتمع باين أى الساج سالس عدير ابن أى الساج الفرات الى الرقة وهزم اسمق بن كنداج واستولى على أعماله وعبرخارويه ونزل الرقة ومضى اسمق الى قلعة ماردين وحاصره ابنألي الساجيها غمأفرج عنها وسارالي سنحا رافتال بعض الاعراب فسار اين كنداح من ماردي الى الموصل فاعترضه ابن أبي الساح وهزمه فعاد الى ماددين واستولى ابن أى الساج على الخزيرة والموصل وخطب فيهما للمارويه عُم لنفسه بعده و د ث غلامه فعالى أعال الموصل المامة الخراج وكان المعقوسة من السراة قر يامنه فهادم م غدرب م فكسهم وجاءهم أصحابهم من غرشعور بالواقعة فماواعلى أصعاب فتحفا ستلحموهم ثمانتقض ابنأى الساج واستبيع عسجيره وكاناه بحمص مخلف منأثقاله فقدم خيارويه طائفة من العسكرالها فاستولوا على مافيها ومنعوا ابن أبي الساج من دخولهافسارالى - لمب ثم الى الرقة وخارويه في الماعه فعير الفرات الى الموصل وجاء خارو يه الى بلدواً عامم اوسار ان أى الساح الى الحديثة وكان اسعق بن كنداج قد لحق بخمار و به من ماردين فبعث معه حساو حاعة من القواد وسارف طلب ابن أبي الساح وقد عبرد جله فجمع ابن كنداج السفن لموطئ حسرا للعمور وبينماهو فى ذلك أسرى ابن أبى الساح من تكريت الى الموصل فوصله الرابعة وسارابن كنداج في اتماعه فاقتلوا بظاهر الموصل واسأبى الساج فى ألفين فصروا شتد الفتال وانهزم ابن كنداج وهوفى عشرين ألفا فخلص الى الرقة ومحمد بن أنه الساح في اتباعه وكتب الى الموفق بست أذنه في عبور الغرات الى ملاد خمارويه بالشأم فأمره بالتوقف الى وصول المددمن عنسده ومضي ابن كنداج الى خارويه في الجموشه الى الفرات وتوافق مع ابن أبي الساح والفرات سنهما تم عبرت طائفة من عسكرا بن كنداح فأوقعوا بطائفة من عسكر ابن أبي الساج فانهزموا الى الرقة فسارابن أبي الساج عن الرقة الى بغداد سمةست وسبعين فى ربىع منهافأ كرمه الموفق ووصله واستولى ابن كنداج على دبار ربعة من أعمال الخزيرة وأقامها وولى الموفق محدين أبي الساح على أذر بعان فسار الهافر حالمه عبدالله بنالسين الهدمذاني عامل مراغة ليصده فهزمه ابن أي الساب فاصره وأخذمنه مراغة سنة عان وسيعن وقتله واستقران أبي الساح فيعله بأذر بعان

# \* (أخبارعروبن الليث)\*

كان عرو بن اللمث بعدمهاك أخمه يعقوب قدولاه الموفق خواسان واصبهان وسعستان والسندوكرمان والشرطة سغدادكا كان أخوه وقدذكر ناذلك قسل وكان عامله على فارس الن الله فانتقض علمه سنة عان وستن فسارعرو لحر يه فهزمه واستباح عسكره ونهب اصطغر غظفرت جيوشه بمعمد وأسره وحسه بكرمان فأقام بها عُرِيعِ الله المراجد من عبد العزيز بن أبي داف وهو بأصربهان يطلبه مالحال فيقث المه بالاموال وبعث عمرو الى الموفق بثلثمائة ألف دينار وبخمسين منامن المسك ومثلهامن العنبر وماثنين من العود وثلثمائة ثوب من الوشي ومن آية الذهب والفضة والدواب والغلان فعة مائه ألف دينار واستأذنه فى غزو مجدين عسد الكردى وامهرمن فأذن له فنعث فالدا من حدشه المه فأسره وجاءيه الى عروثم عزل المعتمد سنة احدى وستناعرو بن اللث عما كان قلده من الاعمال وأدخل المه الحاج من أهلها عندمنصرفهم منمكة فأعلهم بعزله وأنه قدولى على خراسان مجدين طاهر وأم بلعن عروعلى المنابر وحهز مخلد بن صاعد الى فارس لحرب عرو واستخلف عمد بن طاهر على خراسان رافع بن هرغة وكتب المعتمد الى أحدين عبد العزيز بن ألى دلف يأمره بقتاله وبعث المه الحموش فاقتتلوامع عمرو وكان في خسة عشر ألف مقاتل فانهزم عمرو وخرج فائده الديلي وقتل مائة من أعمانهم وأسر ثلاثة آلاف فاستأمن منهم وغنموا منعسكره مالا يحصى ثم زحف الموفق سنة أربع وسعين الى فارس الربعرو فأنفذ عروابنه مجداالى أرتجان فى العساكر وعلى مقدمته أبوطلحة بنشركب وعباس بن اسعق الىسراف واستأمن أبوطلحة الى الموفق ففت ذلك فى عضد عرو وعاد الى كرمان واستراب الموفق بأي طلحة فقيض علمه قرساهن شيراز وحعل ماله لاسه أي العماس المعنضدوسارفي طلب عروفورج من كرمان الى محستان ومات المه محد بالفازة ورجع عنه الموفق وساررافع بن اللمثمن خراسان وغلب محدين زيدعلي طبرستان كاقتمناه وقدم علمه هنالكعلى بن الله فهووا ناه المعدل واللث بن حسن أخمه على بكرمان مقتله رافع سنة عمان وستبن

### \* (مسيرالموفق الى اصبهان والجبل) \*

كان كاتب أبوتكين أنهى الى المعتضد ان له مالاعظيما ببلاد الجدل فتوجه لذلك فلم يجد شيما نم سارالى الكرخ فم الى اصبهان يريد أحد بن عبد العزيز بن أبى دلف فتنى أحد عن البلد بعسكره وتركد اره بغرشها لنزل الموفق عند قد ومه ثم رجع الموفق الى بغداد

# رقبض الموفق على الله أبى العباس المعتضدي كثموفاته وقيام الله أبى العباس بالامر بعده

كأن الموفق بعدر جوعه من أصبهان نزل واسط شمعاد الى بغداد وترك المعتمد بالمدائن وأمرابه أباالعماس وهو المعتضد بالمسيرالي بعض الوجو مفايي فأمر بحيسه ووكليه وركب القوادمن أصحابه واضطربت بغداد فركب الموفق الى المدان وسكن الناس وعال انى احتمت الى تقويم الى فقومته فانصرف الناس وذلك سمة ست وسمعين وكان عندمنصرفه من الحمل المداشدة وجع النقرس ولم يقدر على الركوب فكان يحمل فى المحفة ووصل الحداره فى صفر من سنة سبع وطال مرضه وبعث كاتبه أما الصغر أبن بلبسل الى المسدان فحاء المعقدوا ولاده وأنزله بداره ولم يأت دارا لموفق فارتاب الاولما ولذلك وعدغلمان أبي العماس فكسروا الاقفال المغلقة علمه وأخرجوه وأقعدوه عندرأس أسهوهو يعود ننفسه فلافتح عسنهقر به وأدناه وجدع أبوالصقر عنده القوادوا لجند ثم تسامع الناس ان الموفق حى فتسللواعن أبي الصقر وأواهم محمدين أبى الساح فلم يسع أما الصقر الاالحضوربدا رالموفق فضرهووا بنه وأشاع أعداء أى الصقرانه هرب عال الموفق الى المعتمد فنهمو اداره وأخرجت نساؤه حفاة عراة ونهب ما يجاوره من الدوروفة قت السحون ثم خلع الموفق على ابنه أبي العماس وأبى الصقر وركب الى منزله ماوولى أبو العباس غلامه بدا والشرطة غمات لفان بقين من صفر سنة ثمان وسبعن ودفن الرصافة واجتمع القوّاد فبايعوا ابنه أنا العباس المعتضد بالله واجتمع علمه أصحاب أبهه ثم قبض المعتضد على أبي الصقر بن بلبل وأصحابه وانتهت منازلهم وولى عبد الله بنسلمان ابن وهب الوزارة وبعث محمد بنأى الساح الى واسط لبردغلامه وصمفاالى بغداد فأبي وصيف وسارالي السوسفاقامها

## \*(المناء أمن القراعطة)\*

كان المدا أمر هم فيمازعوا أن رجلاظهر بسوادالكو فقسفة عان وسمعين وما نمن بسم بالزهد وكان بدعى قرمط بقال لركو به على ثوركان صاحبه بدعى كر مسطة فعرب وقعل بل اسمه حدان ولقسه قرمط بقال وزعماً نه داعمة لاهل الست للمستظره منهم والمسعد العباس فقبض علمه الهمصم عامل الحكوقة وحسم ففر من حسم وزعم ان الاغلاق لا عند من عمان من قريبة فصر الله اله داعمة المسمل القرامطة فيه بعد السملة بقول الفرح بن عمان من قريبة فصر الله اله داعمة المسم

وهوعيسى وهوالكامة وهوالمهدى وهوأحد بنعدين الحنفية وهوجبريل وانالسيم تمورله فيجسم انسان فقال له انك الداعية وانك الحجة وانك الناقة وانك الدابة وانك يحى بنزكر ماوانكروح القدس وعرفه اناله الا أربع ركعات قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروج اوان الاذان التكبيرف افتاحه وشهادة التوحد مرتن عمشهادة مالرسالة لا دم عنوح عماراهم عسى عمد مصاوات الله علىم مثم لاحدين مجد من الحنفة ويقرأ الاستفتاح في كل ركعة وهو من المنزل على أجدن مجيدين الحنفية والقدلة ستالمقدس والجعة يوم الاثنين ولايعمل فيمشئ والسورة التي تقرأفها الجدنله بكلمته وتعالى اسميه المنحد لاولما له بأولما له قلات الاهلة مواقيت للناس ظاهرها لمعلم عدد السنين والحساب والشهور والامام وماطنها أولمائي الذين عرفو اعمادي سملي اتقوني ماأولى الالماب وأناالذي لاأسأل عاأفعل وأنا العليم الحكم وأناالذي أبلوعبادي وأستحن خلقي فنصبر على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته فيجنتي وفي نعمتي ومن زالءن امري وكذب رسلي اخلدته مهانا في عذابي وأعمت أجلي وأظهرت على ألسنة رسلي فأناالذي لم يعل حمار الاوضعته وأذللته فبنس الذي اصرعلى أمره ودام على جهالته وقال لن نبرح علمه عاكفين وبه موقنين أولئك هم الكافرون ثمركع ويقول في ركوعه مرتبن سحان ربي ورب العزة وتعالى عمايصف الظالمون وفي معوده الله أعلى مرتن الله أعظم مرة والصوم مشروع ومالمهرجان والنبروزوالنسذحرام والجرحلال والغسل من الحناية كالوضوء ولايؤ كلذوناب ولاذومخااب ومن خالفهم وحارب وجب قتله وان لم يحارب أخذت منه الجزية انتهى الى غيرذلك من دهاوى شنيعة متعارضة يهدم بعضها بعضا وتشهد عليهم بالكذب وهذا الفرح بنصى الذى ذكرهذا أول الكتاب انه داعمة القرامطة ملق عندهم ذكرو به منمهرو به ويقال انظهورهذا الرحل كانقل مقتل صاحب الزنج وانه ساراله معلى الامان وقال له ان ورائى مائه سدف فتعال تتناظر فلعلنا تنفق ونتعاون ثم تناظرا فاختلفا وانصرف قرمط عنسه وكان يسمى نفسه القائم مالتى وزعم بعض الناس أنه كانرى رأى الازارقة من اللوارج

#### \*(فتنة طرسوس)\*

قد تقدّ ملنا انتقاض بازهان بطرسوس على مولاه أحد بن طولون وانه حاصره فامتنع علمه وانه راجع بعد ملاعة انه خارو به بما حل المه و نالاموال والامتعة والسلاح فاستقام أمره بطرسوس مدة وغزاس منه غان وسبعين بالمائفة مع أحد الجعنى وحاصروا اسكندافا صب بحجر منعندي فرجع وهلا في طريقه ودفن

بطرسوس وكان استخلف ابن هيف فأقره خارويه وأمده ما خيل والسلاح والمال موخله واستعمل عليها ابن همه ابن محد بن موسى بن طولون ولما توفى الموفق بزع خادم من خواصه اسمه راغب الى الشك وطلب المقام بالثغر للجهاد فأذن له المعتضد فساد الى طرسوس وحيط أثقاله بها و ارالى لقا مخارويه بد شق فأكرمه واستعلب أنسه فطال مقامه وألهم أصحابه بطرسوس انه قبض عليه فأوصلوا أهل البلد فى ذلك فوشوا بأميرهم محد بن موسى حتى يطلق لهم راغب و بلغ الخبر الى خارويه فأطلقه فوشوا بأميرهم على فعلهم فأطلق والمحد بن موسى وسار عنهم الى بيت المقدس فأعاد والبن عمف الى ولايته

# \* (فتنة أهل الموصل مع الخوارج) \*

قد تقدّ م لذا أن هرون بن سلمان كان على السراة من الخوارج وكان بنوشيهان بقاتلونهم و يغيرون على الموصل فلا كانت سنة تسع وسبعين جا بنوشيها ن الذلك وأعار واعلى سوى وغيرها من الاعمال فاجمع هرون الشار بى فى الخوارج و جدان بن جدون الشعلي على مدافعة موسكان مع بنى شيمان هرون بن سيمامولى أ جدبن عيسى بن الشيخ الشيمانى بعقه محدبن اسحق بن كنداجى والماعلى الموصل وطردوه فسارالى و ولى مكانه على أعماله الموصل وديار رسعة فليرضه أهل الموصل وطردوه فسارالى في شيمان مستنهدا بهم فلما التي الجمعان المهروسيان أولا والشغل أصحاب حدان والموارج بالنهب فكر عليهم بنوشيمان وظفروا بهم وكتب هرون بن سيما الى هجد والموارج بالنهب فكر عليهم بنوشيمان بنفسه وخشيه أهل الموصل فساد بعضهم الى المراجعة بن كنداجى ومروا في طريقه الموسل فساد بعضهم الى المجروح الموكل بحفظ الطريق فألفوه وقد وصل المه تولاية العهد الموصل في ادروملكها المجروح الموكل بحفظ الطريق فألفوه وقد وصل المه تولاية العهد الموصل في ادروملكها وتوائق ابن كنداجى في مكانه و بعث الى خارو به ماله حدية و يسأل امارة الموصل خاكان من قبل فلم يجمد الى خارو به ماله حدية و يسأل امارة الموصل كاكان من قبل فلم يجمد الى خور و وفي يعده على بن دا ودالكردى

## \*(الصوائف أيام المعتد) \*

وصل الجبرف سنة سبع وخسين بأن ملك الروم بالقسطنطينية ميمنا يهل بن روفيل وثب عالمه قريبه مسك و يعرف بالصلى فقتله لاربع وعشر بن سنة من ملك وملك مكافه وفي سنة تسع وخسين خرجت عساكر الروم فنا ذلو اسميساط ثم نا ذلو الملطة وقاتلهم أهلها فانهزموا وقتل بطريق من بطارقتهم وفي سنة ثلاث وستين استولى الروم على قلعة الصقالية وكانت ثغر الطرسوس وتسمى قلعة كركرة فرد المعتمد ولاية ثغرطرسوس

لاسطولون وكانأ حددن طولون قدخطت ولايتهامن الموفق ريدأن ععلهاركانا لجهاده لخبرته بأحوالها وكان رددالغزومن طرسوس الى بلادالروم قبل ولاية مصر فلمعسه الموفق وولى عليها الموفق محدث هرون النعلى واعترضه السراة أصحاب مساور وهومسافرفى دجله فقتاوه فولى كانه أماجور بنأولغ بنطرخان من الترك فسارالها وكان غراجاهلافأساء السرة ومنع أقران أهلكر كرةمعرتهم وكتبوا الى أهلطرسوس يشكون فجمعوا لهم خسة عشرألف ينار فأخذها أماجورلنفسه وأبطأعلي أهل القلعة شأنها فنزلواعنها وأعطوها الروم وكثرأسف أهل طرسوس لذلك بماكانت ثغرهم وعينالهم على العدوو بلغ ذلك المعتمد فكتب لاحيد بنطولون بولايتها وفؤض السه امر الثغور فوليها واستعمل فيهامن يحفظ الثغرو يقم الجهاد وفارن ذلك وفاة أماجورعامل دمشق وملك ابن طولون الشأم جمعها كاذكرناه قبل وفى سنة أربع وسنمن غزا بالصائفة عبد الله بنرشدين كاوس فى أر يعين ألها من أهل النغورالشامية فأنخن فيهم وغنم ورجع فلارحل عن البديدون خرج عامه بطريق ساوقية وقره كوكب وحرسهة وأحاطوا بالمسلمن فاستمات المسلون واستلحمهم الروم بالقتل ونحافلهم الى الثغروأ سرعبدالله بن كاوس وحل الى القسطنطينية وفي سنة خسوستن خرج خسة من بطارقة الروم الى أذنة فقتلها وأسروا والى الثغو رأوخود فعزل عنهاوأ قامم ابطاو بعث ملك الروم بعدالله ن كاوس ومن معمه من الاسرى الى أحدن طولون وأهدى المهعدة مصاحف وفى سنة ست وستن لق اسطول السلن اسطول الروم عندصقيلة فظفر الرومبهم ولحقمن سلمنهم بصقيلة وفيهاخرجت الروم على دبار ربعة واستنفرالناس ففروا ولم يطبقوا دخول الدرب لشدة البردفيها وغزا عامل ابن طولون على الثغور الشاهمة في ثلثما تهمن أهل طرسوس واعترضهم أربعة آلاف من الروم من الادهر قل فنال المسلون منهم أعظم النيل وفي سنة ثمان وستعذخرج ملك الروم وفيهاغزا بالصائفة خلف الفرغاني عامل ان طولون على الشغورالشامية فأشخن ورجع وفى سنة سبعين زحن الروم في مائة ألف ونزلو اقلمة على ستة أصال من طرسوس فرج اليهم ماز مارفه زمهم وقدل منهم سبعين ألفا وجاءة من البطارقة وقتل مقدمهم بطريق البطارقة وغنم منهم سبع صلبان ذهبا وفضة وكان أعظمها مكالابالح واهروغم خسة عشرا لف داية ومن السروج والسوف مثل ذلك وأربع كاسىمن ذهب وما تمندن فضة وعشر ينعلمن الديباح وآنية كشمرة وفى سنة ثلاث وسبعن غزا بالصائفة ماز باروتوغل في أرض الروم وقتل وغنم وأسر وسي وعاد الى طرسوس وفى سنة عان وسنعن دخل أحد الجعني طرسوس وغزا معباز يار بالصائفة ونازلوا اسكندافأصيب بازيارعلها بججرمنعنيق فرجع ومات في طريقه ودفن بطرسوس

## \* (الولايات بالنواحي أيام المعتز) \*

كأنت الفتنة قدملا تنواحى الدولة من أطرافها وأوساطها واستولى بنوسامان على ماورا النهروالصفارعلي سهستان وكرمان وملك فارس من يدعمال الخليفة وانتزع خراسان من بى طاهر وكلهم مع ذلك يقمون دعوة اللهفة وغلب الحسن بن زيد على طبرستان وجرجان منازعا بالدعوة ومحار مامالديلم لابن سامان والصفار وعساكر الخليفة باصبهان واستولى صاحب الزنج على البصرة والأبلة الى واسط وكوردجلة منازعاللدعوة ومشاققا وأضرم تلك النواحي فتنة ولمرزل الموفق في محار شهحتي حسم علته وقطع أثره واضطرمت بلادا لموصل والحزيرة فتنة بخوارج السراة وبالفرب من في شيبان وتغلب الاكراد واستولى ابن طولون على مصر والشأم مقم الدعوة الخلافة العياسية واين الاغلب بافريقهة كذلك وأتما للغرب الاقصى والاندلس فاقتطعاعن المملكة العماسة منذأ زمان كإقلنا ولم يكن المعقدمة ذخلافته كلهاحكم ولاأمرونهي انماكان مغلمالا خمه الموفق وتحت استبداده ولم يكن الهماجمعا كبر ولاية في النبواحي ماستبلام من استولى عليها عن ذكرناه الابعض الاجناس فلنذكر ماوصل المنامن هـ في الولايات أيام المعتمد فلا قل ولا يتماسم وزرعسد الله ن يحيى ان خاقان و بعث جعد الن الحرب الزنج مالبصرة فكان أص معهدم كامر ثم ولى عدى ابنالشيخ من بى شديان على دمشق فاستأثر بهاومنع الخراج وجاءه حسين الخادم من بغد اديطلب المال فاعتذر بأنه أنفقه على الحندف كتب له المعتمد عهده فى ارمسنة لمقمع ادعونه وقلدأما وودمشق وأعالها فسارالها وأنف ذعيسي س الشيخ ابنه منصورااقتال أماجورفي عشرين ألفافا غرموا وقتل منصور وسارعيسي الى ارملنمة على طريق الساحل ودخل أماجو ردمشق وفى سنةست وخسىن سارموسي من بغا لحرب مساورا الحارجي فلقمه ساحة جائعين فنال الكوارج منهم وفيها كان وثوب مجد ابن واصل بن ابراهم المتميى على الحرث بن سماعامل فارس فقتله وغلب علمها كامر وفهاغلب الحسن نزيد الطالى على الرى فسار المهاموسي من بغاوغلب على عساكر الحسن وظهرعلى ابن زيد ماا كموفة وملكها و بعث المعتمد لحار شه صحورا لتركى فخرج عنها على القادسمة ثم الى ختان ثم الى بلاد في أسد وغزاه كيمورمن الكوفة فأوقع به وعاد الى المكوفة ثم الى سر من رأى وفى سنة سبع وجسين عقد المعتمد الاخمة الموفق على الهوقة والحرمين والمن عمالي بغداد والسواد الى البصرة

ساض الاصل

والاهواز وأمره أن يعمقدامارجوج على البصرة وكوردجان والممامة والمحرين مكان سعمد الحاجب وعقد بارجو جعلى ذلك لمنصور بنجع فرالخماط ونزل الاهواز عقد دالمعتمد حرب الزنج مالمصرة لاحدين المولدف ارالهاوقاتل الزنج وكان ماليطا عوسعمد بن أحد الياهلي متغلبا عليها فأخذه ابن المولدو بعث الى سام وفيها تغلب يعيقوب الصفارعلى فاس وبعض أعمال خراسان وولاه المعتدماغلب وفيهاغلب الحسن بنزيد على خراسان وانتقضت على ابن طاهر أعمال خواسان وفيها اقتطع المعقد مصروأ عمالها لمارجوج التركى فولى عليها أحد ان طولون ومات يارجو ج اسنة بعدها فاستبدا ب طولون بها وكان عبد العزيز بن أبي دلف على الرى فقرح عليها خوفا من جموش الن زيد صاحب طبرستان فبعث الحسن من قرابة مالقاسم بنعلى بن القاسم فأسا وفيها السيرة وفي سنة عمان وخسين قتل منصور ابن جعفر الخماط في حرب الزنج وولى يارجوج على أعمال منصور فولى عليها اصطيخوروهلك فى حرب الزنج وعقد المعتمد للموفق على ديارمصر وقنسرين والعواصم وبشه لحرب الزنج ومعه مفلح فهالك في تلك الحرب وعقد المعتمد على الموصل والجزيرة لمسرورا البلغي فكانت سنه وبن مساور الشمياني حروب وكذلك بن الاكراد والمعقو يةوأ وقع بهم كامروفيها رجع أحدين واصل الىطاعة السلطان وسلم فارس للعسن بنالفياض وفي سنة تسع وخسين كانمهلك اصطيخور بالاهواز فأمر المعقد موسى بن بغايالمس مر ارب الزنج كامروفيها ملك يعقوب الصفارخ اسان وقيض على مجدى طاءروكان لغدورعلى الكوف فسارعنها الىسام ابغسرادن وأم مالرجوع فأبى فيهث المعتمد عدةمن القواد فلقوه بعكبر فقتلوه وجلوا رأسه وفيها غلب الحسن بن زيد على قومس وملكها وكانت وقعة بن محدين الفيدلين تسان وبين دهشودان اس حسان الديلي فهزمه محمدوفيها غلب شركب الحال على مرو ونواحيها وفى سنةستىن أقام يعقوب بن الصفار الحسين نزيد فهزمه ملك طبرسةان كامر وأخرج أهل الموصل عاملهم أتكوتكن بنأساتكن فمعث عليهم أساتكن امحق نأبوب فيءشرين ألفا ومعه جدان بن جدون الثعلى فامتنع أهل الموصل منهم وولوا لبهدم يحيى بنسلمان فاسة ولى عليها وفيها قدات الاعراب منعوروالي حص فولي وي وولى على أذر بعان الرذي عربن على لما بلغيه أن عاملها العلاء ن أحدد الازدى فل فلا أي الردي حاربه العلا فانهزم وقتل واستولى الردين على مخلفه قريهامن ألفي أأف وسبعما تة ألف دوهم وفيهاسنار على بن زيد القائد مالكوفة الى صاحب الزنج فقتله وفى سنة احدى وستين عقد المعقد لموسى بن يفاعلى الاهوا زوالمصرة والصرين

والمامة مضافالما مده فولاهاموسي عمد الرجن بن مفلح و يعثه لحرب بن واصل إ فهزمه ان واصل وأسره كامرورأى موسى بن بغااضطراب تلك الناحمة فاستصفى منها وولهاأ والساح وملك الزنج الاهوازمن يده فصرف عن ولايتها وولها ابراهم ينسما وولى محددن أوس البلخي طريق خراسان غمجا الصفار الى فارس فغلب عليها الن واصل كامر فهزالمعقد أخاه الموفق الى البصرة بعدان ولاه المعقدعهده بعداينه جعفركاذكرناه وبعث الموفق ابنه أبا العباس لحرب الزنج فتقدما بينيديه وفيها فارق محدين يدولا بة يعقوب الصفار وسارابن أبى السماح الي الاهواز وطلب أن وجه المسمن سطاهر بن عبدالله ين طاهر الى خراسان وفيها استمدّنهم سأحد بن سامان بسمرقند وماوراءالنهر وولى أخاه اسمعل بخارا وفيها ولى المعقد على الموصل الخضر ان أحدين عربن الخطاب وفيه ارجع الحدين ين زيد الى طيرستان وأخر جمنها أصحاب الصفاروا حرق سالوس لممالا قأهلها الصفاروا قطع ضماعه إلديا وفيها نادى المعتمد في حاج خراسان والرى وطبرستان وجرجان بالنكر على مافعله الصفار فيخراسان وابن طاهروانه لم يكنعن أمره ولاولاه وفيها قتسل مساور الشعارى عيى الن حعفرمن ولاة خراسان فسارمسرو والبطني في طلبه والموفق من ووائه وفي سنة المنتن وستن كانت الحرب بن الموفق والصفار واستولى الزنج على البطيعة ودسمسان وولى على الاهواز كاذكرناو بعث مسرورا البلخي أحدث المتونة لحربهم كامروفها الأحدب عدد الله الخسستاني في خراسان بدعوة بي طاهر وغلب طلها الصفارالى أن قتل كامرذ كره وفيها وقعت مغاضية بين الموفق والن طولون فبعث المسه الموفق موسى بن بغافاً قام مالرقة حولا وعجز عن المسمراةلة الاموال فرجع الى العراق وفيها نصرف عامل الموصل وهوالقطان صاحب مفلم فقتله الاعراب بالبرية وفى سنة ثلاث وستن استولى الصفارعلى الاهوا زومات مساور الشاربي وهو قاصد لقاءالهساكرالسلطانية بالتواريخ فولى الخوارج مكانه هرون بنعمد القدالبلني فاستولى على الموصل وفيهاظفرا صحاب الصفار باس واصل وفيهاهزم ابن أوسمن طريق خراسان وعادالى الموصل وفيهاظفر أصحاب الصفاريابن واصل وأسروه وملت عسدالله بنجى بناقان وزير المعتمدفاسة وزرمكانه الحسين بنخلد وكانموسي الن بغاغا بهافى غزوالعرب فلماقدم خافه الحسين وتغب فاستوزره الهسلمان ابن وهب وفيها غلب أخوشركب المال على بيسابور وخرج عنها المسدين بن طاهر الى مرووم اخوارزم شاه يدعولاخد مجدد وفيها ملك الزنج مدينة واسط وقاتله دونها مجدد بنالموادفهزمه ودخلها واستساحها وفهاقيض المعتمد على وزر مسلمان

ابن وهب وولى محكانه الحسن بن مخلد وجاء الموفق م عمد الله من سلمان شفه عا فليشقعه فتعق لالحانب الغرى مغاضما واختلفت الرسل سنه وبين المعتمدوكان مع الموفق مسرور كمقلغ وأحدين موسى بنبغا ثم أطاق سلمان ودعا الى الحوسق وهرب مجد بن صالح بنشرزاده والقواد الذين كانوابسام المع المعمدخوفا من الموفق فوصلوا الى الموصل وكتب الموفق لاحدين أبى الاصبغ في قبض أموالهم وفيهامات أماجور عامل دمشق وملك ابن طولون الشأم وطرسوس وقتل عاملها سما وفى سنة خس وستين ولى مسرور البلني على الاهواز وهزم الزنج وفيها مأت يعهقوب الصفاروقام بأمره أخوه عرولاه الموفق مكان أخسه بخراسان واصبهان وسعستان والسندوكرمان والشرطة سغداد وفيها وثب القاسم بنمهان بداف اب عبد العزيز بن أبى داف باصبهان فقتله فو ثب جاعة من أصحاب داف مالقامم فقتلوه فولى اصبهان أحدين عبدالعز يزأخودلف وفهالحق محدين المواد يعقوب الصفار وقبضت أمواله وعقاره ببغداد وفيهاحس الموفق سلمان بنوهب وابنه عدانته وصادوهماعلى تسعمائه ألف دينا روفها ذهب موسى سأتامش واسعق ابن كنداجق والفضل بنموسي بن بغامغ اضبين وبعث الموفق فى اثرهم صاعد ابن مخلد فردهم من صرصروفيها استوزر الموفق أبا الصقراء معيل بنبلبل وفي سنةست وستن ملاالز نج وامهر من وغلب أساتكين على الرى وأخر ج عنها عاملها فطلقت ممضى الى قزوي و بهاأخوه كمقلغ فصالحه وملكها وفيها ولى على بن اللث على الشرطة بغدادعسدالله بعدالله باطاهروعلى اصهان أحدب عدالعزيز بنأبى دلف وعلى الحرمين وطريق كمة محدين أبي الساح وولى الموفق على الجزيرة أحد ابنموسى سنبغافولى ونقسله على ديارر سعة موسى بنأتامش فغضب لذلك اسعق ابن كنداجق وفارق عد يرموسي وسارالي بلد وأوقع بالاكراد المعقوسة ثملقي النمساورا لحارجى فقاتله وسارالى الموسل وطليمن أهلها المال وخرج على ابندا وداقتاله مع اسعق بنأبوب وحدان بنجدون وكانت منهم حروب أخرها المعتمد لاسحق س كنداجق على الموصل وقدمر ذلك من قد لل وفيها قترل أهل حص عاملها عسى الكرخى وفيها كانت بين لؤلؤ غلام اس طولون و بين موسى س أتامش وقعمة رأس عن وأسره لؤاؤو بعث به الى الرقة ثم القسه أجدن موسى فاقتناوا وغلب أجد أولائم كزلؤلؤفغلهم وانتهواالى قرقيسما ثمساروا الى غدادوساس وفيهاأ وقع أجدس عبد العزيز بمكمة فانهزم ولحق بغداد وأوقع الخسداني بالحسن بن زيد بجرجان فلمق بالمد وملك الخستاني جرجان وأقطعه من طبرستان واستخلف على سارية الحسن

ساض الاصل

ن محدث جعفر بن عبدالله العقبق بن حسين الاصفر بن زين العابدين فل المؤم الحسن سن زيد أطهر الحسن س محداً نه قتل ودعالينفسه وحاريه المسن سن ردفظافريه وقتله وفعاملك الخسستاني مسابورمن يدعامل النهروين اللمث وفيهافي صفرزحف الموفق لقدال صاحب الزبج فلمزل يحاصره حتى اقتعم علمه مدينته وقداد منتصف عناوفها كأنت الحرب المدينة من عن حسن وي جعفروف سنة سم وستين كانت الفتنة بالموصل بن الخوارج وفيها حسر السلطان مجدين عسد الله ن طاهر وجاعة من سه اتهمه عروب اللمث عمالا والحسماني والحسن سطاهر أخمه فكتب الى المعقد وحسه وفيها كانت بين كمقلغ التركى وأحدن عبد العزيز سألى دلف وانهزم أحدوملك كمقلغ همذان فزحف المهأحد سعيد العزيز فهزمه وملك همذان وساركمقلغ الى العصرة وفيها أزال الخستاني ذكر محد بن طاهرمن المنابرودعا لنفسه بعدالمعتمد وضرب السكة ماسمه وجاور بدالعراق فانتهى الى الرى تمرجع وفها أوقع أصحاب أبى الساح بالهم العجلي صاحب الكوفة وغموا عسكره وفيها أوقع أبوالعماس بنالموفق بالاعراب الذين كانوا يجلمون المبرة مالزنج من بني غيم وغيرهم أصابه بعده على رافع سهرعة وفي سنة عمان وسيتن كان مقتل الخستاني و من قواد بى طاهر وملك بلاد خراسان وخوارزم وفيها انتقض محدد بن اللث يفارس على أخده عرو فساد المه وهزمه واستباح عسكره وملك اصطيخور وشراز وظفريه فحسه كامروفها كانت وقعة بن اتكوتكن بن اساتكن وبن أحد بن عبد العزر ابنأى دلف فهزمه اتكوتكين وغلمه على قرة وفيها بعث عروبن اللمث عسكر االي مجد انعسدالله الكردى وفيهاا تقض لؤلؤعلى مولاه أحدين طولون وسارالي الموفق وفاتل معه الزنج وفيها ساوا لمعمد الى ان طولون عصر مغاضبا لاحمه الموفق وكتب الموفق الى اسحق بن كنداجي الموصل برده فسارمعه الى آخر عله ثم قبض على القواد الذين معمه ورده الىسامر اوفيها وثب العامة بغداد بأميرهم الخلفى وكان كأتب عسدالله ن طاهر وقدل غلام له امرأة بسهم فلم يعدهم عليه فوشوابه وقداوا من أحمايه ونهبوا مترله وخرج هارما فركب مجدن عددالله واستردمن العامة مانهموه وفها وثب اطرسوس خلقمن أصحاب النطولون وعامله على الثغور الشامسة فاستنقذه أهل طرسوس من يده وزحف الهم ان طولون فامتنعو اعلمه ورجع الى جص عمالي دمشق وفيها كانت وقعة بن العلويين والجعفر ين بالحارفقة ل عائية من الجعفريين وخلصواعامل المدينة منأيديهم وفيهاعقدهرون بنالموفق لابي السباح على الانبار والرحبة وطريق الفرات وولى محدين أجدعلي الكوفة وسوادها ودافعه عنها محدد

على الرى من يدمج في نزيد العلوى سارهو من قروين في أربع في آلاف وعجد بن ريد من طبرسمان في الديم وأهل خواسان فالمخرموا وقتل منهم سستة آلاف وفيها الروفيها أهل طرسوس بأبى العباس بن الموفق وأخرجوه الى بغداد وولوا عليه مازيار وفيها توفي سليم ان بن وهب في حبس الموفق وفيها دخل حدان بن حدون وهرون مدينة الموصل وفيها قدم صاعد بن مخالد الوزير من فارس وقد كان عشه الموفق اليها فرجع الى واسط وركب القواد لاستقباله فترجاوا اليه وقباوا يده ولم يكامهم م قبض الموفق على جيع أصحابه وأهله ونهب منازلهم وكتب الى يغد اد بقبض المه أبى عسى وصالح وأخي معدون واستسكن مكانه أبا الصقر بعد المناسبة في عسى وصالح وأخي معدون واستسكن مكانه أبا الصقر المناف المناسبة وفيها جاء بنوشيان الى الموصل فعانوا في نواحها وأجع هرون الشارين وأصحابه على قصدهم وكتب الى الموصل فعانوا في نواحها وأجع هرون الشارين وأصحابه على قصدهم وكتب الى الموصل فعانوا

الثعلى فجاءه وسارواالى الموصل وعبروا الجانب الشرق من دجلة بمساروا الى نمر

الحنادر فلماترا عى الجعان انهزم هرون وأصحابه وأنعلى سوى عنها وفى سنة ثلاث

وسيعين وقعت الفتئة بينابن كنداجق بينابن الى الساح وسارابن أبى الساح الى

ابنالهميم فهزمه محدود خلهاوفيهامات عسى بنالشيخ الشدمان عامل ارسدمة

ودياربكر وفيهاءظ مت الفتنة بن الموفق وابن طولون فحمل المعتدع لي لعنه وعزله

وولى اسمق ن كنداج ق على اعماله الى افريقة وعلى شرطة الخاصة وقطع الن طولون

الخطبة للموفق واسمهمن الطرروفي املك اسطولون الرحمة بعدمقاتلة أهلها وهرب

أجدين مالك ين طوق الى الشأم تمسار الى اين الشماخ بقرقيسما وفى سنة سمعن كان

مقتل صاحب الزنج وانقراض دعوته ووفاة الحسن بنزيد العاوى صاحب

طبرسةان وقمام أخمه محددبأم ، ووفاة أحدد بن طولون صاحب مصروولاية ابنه

خارويه ومسير اسعق س كنداجق ماس دعامس عامل الرقة والثغور والعواصم لاس

طولون وفى سنة احدى وسبعين اربالمدينة محدوعلى ابنا الحسن بن جعفر بن موسى

الكاظم وقت الرجاعة من أهلها ونها أموال الناس ومنعا الجعة بمسحد رسول الله

صلى الله علمه وسلم شهرا وفيها عزل المعتمد عروس اللهثمن خراسان فقاتله أحدين

عبداللهن أيحدلف تاصمان وهزمه وفيهااستعاد خارو بهالشأم من يدأبي العماس

ابنالموفق وفرالى طرسوس كاتقدم وفيهاعقد المعتمد لاجدب مجد الطائى على المدينة

وطريق مكة وكان يوسف ن أبي الساح والى مكة وجاعد وغلام الطائي أمتراعلى الحاج

غاريه بوسف على ماب المسجد الحرام وأسره فسارا لحندوا لحاج سوسف وأطلقوابدرا

منيده وحاوا بوسفأ براالي بغدادوفي منتصف سنة اثنتين وسيعين غلب أتكوتكن

J-Nicoli

ابنطولون واستولى على الجزيرة والموصل وخطب لهفها وقاتل أأشراة كأذكرنا وفهاقمض الموفق على لؤلؤغلام ابنطولون وصادره على أربعه مائة ألفدينار وبق في ادمارالي أنعاد الى مصر أيام هرون بن خيارويه وفي سنة أربع وسمعين سار الموفق الى فارس فاستولى عليهامن يدعمرو بن اللهث ورجم عروالى كرمان وسحستان وعادالموفق الى بغداد وفي سنة خس وسيدمن نقض ان أبي الساح طاعة خيارويه وقاتله خارويه فهزمه وملك الشأم من يده وسارالي الموصل وخارويه في اتباعه الى بغدادولحق اس أى الساح الحديثة فأقام براالى أن رجع خارويه وكان اسعق ان كنداح قد جا الى خارو به فيعث معه حساوقو ادافى طلب ان أى الساح واشتغل يعمل السفن لاعمورالمه فساران أبى الساح عنها الى الموصل وأتمعه ان كنداج وسارالى الرقة فاتمعه ان أبي الساج وكتب الى الموفق يستأذنه في اتماعه الى الشأم وجاءان كنداح بالعسا كرمن عند دخارويه وأفام على حدود الشأم غهزم ابن أبي الساج فسارالى الموفق وملك ان كنداج دمارر سعة ودمار منسر وقد تقدمذكر ذلك وفهاخر ج أجدين محدالطائى من الكوفة لحرب فارس العبدى كان يخف السابلة فهزمه العمدى وكان الطائى على الكوفة وسوادها وطريق خراسان وسامرا وشرطة بغداد وخراج مادر دمادقطر بل وفيها قبض الموفق على اسه ألى العماس وحسه وفيهاملك رافع بن هرغة جرجان من يدمجدس زيدوحاصره في استراباد نحوا من سنتين مُ فَارِقِهِ اللهِ سَلْمِ لِهِ فسارعن سارية وعن طبرستان سنه سمع وسنعين واستأمن رسية بن قارن الى رافع وقدم عليه على بن اللث من حدس أخميه بكرمان هووابناه العددل واللث وبعث رافع على سالوس معدس هرون وجاء المه على بن كانى مستأمنا فصرهم مامجد بن زيد وسار المه رافع ففر الى أرض الديلم ورافع في الماعه الى حدود قزوين فسارفها وأحرقها وعادالي الري وفي سنةست وسمعين رضي المعتمد عن عرو ابن اللث وولاه وكتب اسمه على الاعلام وولى على الشرطة سغدادمن قدله عسدالله ابن عبد الله بن طاهر ثم التقض فأ زيل وفيها كان مسهر الموفق الى الحمد للا تكو تكن ومحاربة أحدين عبد لعزيزن أي دلف وقد تقدم ذلك وفيها ولى الموفق اس أبى الساح على أذر بحان فساراليها ودافعه عدد الله من حسن الهمذاني صاحب مراغة فهزمه ان أبي الساح واستقرّ في عله وفها زحف هرون الشارى من الحديثة الى الموصل ريد حربها عصانعه أهل الوصل ورحل عنهم وفى سنة سمع وسمعين دعاماذ يار بطرسوس الماروره س أحدين طولون وكان أنف ذالمه ثلاثين ألف ديار وخسمائة ثوب وخسمائة مطرف وسلاحا كثيرا وبعث المه بعد الدعاء يخمسين ألف دينار

وفى سنة عمان وسبعين كانت وفاة الموفق و بعدة المعتضد بالعهد كامر وفيها كان ابتداء أمر القرامطة وقد تفدم وفى سنة تسع وسبعين خلع جعفر بن المعتمد وقد معلمه المعتضد وكانت الحرب بين الخوارج وأهدل الموصل و بين بنى شيبان وعلى بنى شيبان هرون بن سمامن قبل محد بن اسمعق بن كنداج ولاه عليم افطرده أهلها فزحف اليهم مع بنى شيبان وهافع عن أهدل الموصل هرون الشارى و جدان بن جدون فهزمهم بنو شيبان وخاف أهدل الموصل من ابن سيما و بعثوا الى بغداد يطارون والمافولى المعتمد عليهم محدد بن يصيى المجروح الموكل بحفظ الطريق وكان ينزل الحديثة فأقام بها أياما عليهم محدد بن يصيى المجروح الموكل بحفظ الطريق وكان ينزل الحديثة فأقام بها أياما عليه منه بنا ودالكردى

# \* (وفاة المعمدو معة المعتضد) \*

وفى المعقد على الله أبو العماس أحد بن المتوكل اعشر بقين من رجب سنة تسع وسبعين وما شين لثلاث وعشر ين سنة من ولايته و دفن بسام ا وهو أقل من انتقل الى بغداد وكان فى خلافته و هلبا عاجزا وكان أخوه الموفق مستبدا عليه ولم يكن له معه حكم فى شئ ولما مات الموفق سنة عمان وسبعين كاقد مناه أقام مكانه ابنه أبا العباس أحد المعتضد و حرالمعقد كا حكان أبوه محجره وولاه عهده كاكان أبوه عقد مه فد المعتضد و حرالمعقد كاحتفاد عالما المعتضد بالمعتضد بالمعقد موته فولى فى العهد على ابنه جعد م مهلك فعاد عالمان بن وهب الوزارة و محد بن الشارى بن ملك علامه بدوا الشرطة و عسد الله بن سلمان بن وهب الوزارة و محد بن الشارى بن ملك الحرس و و فد عليه لا قل خلافة مناه المان ولا يه خراسان المرس و وفد عليه المدالة و المان المدالة و المان أحد الساماني فعقد له عليها و بعث المه بالحلم و الأوا و لا قل خلافته مات نصر بن أحد الساماني ملك ما وراء النهر و قام مكانه أخوه اسمعيل

## \* (مقتل رافع بن اللث) \*

كان رافع بن الله قد وضع بده على قرى الساطان بالرى و تب المه المعتضد برفع بده عنها فكتب الى أحد بن عبد العزيز بن أبى دلف باخراجه عن الرى فقا تله و أخرجه وسارالى جرجان و دخل بسابور سنة اللاث و عانين فوقعت بنه و بين عروج ب و انه زم رافع الى اسور دوخلص عروا بنى أخد من حسه وه ما العدل و الله الما الما الما الما الما الما وقد تقدم خبرهما ثم ساررافع الى هراة و رصده عرو بسرخس فشعر به و رجع الحد نيسابور في مسالك صعبة وطرق ضيقة و المعدم عروف اصره في نيسابور ثم تلاقيا وهر بعن رافع بعض قواده الى عروف نهزم رافع و بعث أخاه محد بن هر ثمة الى محد ابن زيد يستمده كا شرط له فلم يفعل و افترق عن رافع و بعث أخاه محد بن هر ون

الىأحدبن اسمعيل فى بخارى ولحق وافع بخوارزم فى فلمن العسكر ومعه بقمة أمواله فاستغفله وغدر به وحل ك وآلته ومرقى طريقه بألى سعمد الدرعاني سلد وأسه الى عروبن اللث بنيسابورودلك فى شوّالسنة ثلاث وعانين

#### \*(خبرالخوارج بالموصل)\*

قدتقدم لناأنخوارج الموصلمن الشراة استقدرعليهم بعدمساورهرون الشارى وذكرناشمأ مناخبارهم ثمخرج علمه سنة ثمانين محمد بن عبادة ويعرف بأبى جوزةمن بى زهبرمن البقعاء وكان فقبرا ومعاشه ومعاش بنمه فى التقاط الكها وغيرها وأمثال ذلك وكان يتدين ويظهر الزهدم جع الجوع وحكم واستجمع المه الاعراب من تلك النواحي وقبض الزكوات والاعشارمن تلك الاعمال وبنى عند سنحار حصنا ووضع فمه أمتعتم وماعونه وأنزل بهابنه أباهلال فى ما ثه وخسين فهمع هرون الشارى أصحابه وبدأ بحصارا لحصن فأحاطبه ومجمد بنعمادة في قرابا وجدفى حصاره حتى أشرف على فقعه وقيدأ بإهلال ابنه ونفرامعه وبعث بنو تعلب وهممع هرون الىمن كان بالحمن من بى زهير فأمنوهم وملك هرون الحصن غساروا الى مجد فلقيهم وهزمه مأولا ثمكرواعلمه مستمتن فهزموه وقتلوامن أصحابه ألفا وأربعها لهوقسم هرون ماله ولحق مجديا مدفار به صاحبها أحدب عسى بن الشيخ فظفر به و بعثه الى المعتضد

# \* (ا يقاع المعتضد بيني شدمان واستملاؤه على ماردين) \*

وفى سنة عانين ساوالمعتضد الى بى شيبان بأرض الخزيرة ففروا أمامه وأثارعلى طوائف من العرب عند السند فاستباحهم وسارالى الموصل في المنوشسان وأعطوه رهنهم على الطاعة فغلم موعاد الى بغدادو بعث الى أحدب عسى س الشيخ في أموال ان كنداج التي أخددها بأحد فبعث بواويم ل أياما كثيرة معها ثم بلغه أن أحدين جدون بمالئ لهرون الشارى وداخل في دعو ته فسار المعتضد المهسنة احدى وثمانين واجتمع الاعراب من بني ثعلب وغيرهم للقائه وقتل منهم وغرق في الزاب كثيرا وسارالى الموصل غباغه ان أجدهرب عن ماردين وخلف بهااينه فسا والمعتضداليه ونازله وفاتله بوماغ صعدمن الفدالى ماب القلعمة وصاح بابن حدان واستفتح الماب ففتح له دهشا وأمر بنقل مافى القلعة وهدمها وبعث فى طلب حدان وأخذ أمواله

## \* (الولاية على الجبل واصبهان) \*

عقد المعتضد سنة احدى وغمانين لابنه على وهو المكتنى على الري وقزو ين وزنجان

واجروقة وهمذان والدينو رفاسة أمن البه عامل الرى لرافع بن الليث وهو الحسن ابن على كوره فأمنه و بعث به الى أبه

# \* (عود جدان الى الطاعة) \*

وفي سنة ثنة بروتماني سارالمعتضد الى الموصل واستقدم اسحق بنا يوب وجدان ابن حدون فيادرا سحق بقلاعه وأودع حرمه وأمو اله فيعث المده المعتضد العساكر مع وصدف ونصر القسورى فرواند بل الزعفران من أرض الموصدل و به الحسدن ابن على كوره ومعه الحسين جدان فاستأمن الحسين و بعثو اله الى المعتضد فأمي بهدم القاعة وساروصيف فى اتباع جدان فو اقعه وهزمه وعبرالى الحانب الغربى من دجلة وسارف ديارر سعة وعبرت المه العساد وحسوه فأخذوا ماله وهرب وضاقت عليه الارض فقصد خمة اسحق بنا أبوب فى عسكر المعتضد مستعمرا به فأحضره عند المعتضد فو كل به وحسه

# \* (هزيمة هرون الشارى ومهلكة) \*

كان المعتضد قد ترك الموصدل نصر االقسروى لاعادته العمال على الحسامة وخرج بعض العمال اذلك فأغارت عليهم طائفةس أحصاب عرون الشارى وقتل بعضهم فكشرعت الخوارج وكتب نصرالقسروى الى هرون بهدتده فأجابه وأساف الزد وعرض بذكرا الحليفة فبعث نصر بالكاب الى المعتضد فأمر مبالحد في طلب هرون وكان على الموصل يكتم طاتشهرمن مواليهم فقمض علمه وقمده وولى على الموصل الحسن كوره وأمرولاة الاعمال بطاعته فجمعهم وعسكر بالموصل وخندق على عسكره الى أن أوقع بالناس غلاتهم ثم مارالى الخوارج وعبرالزاب اليهم فقاتلهم قتالا شديد افهزمهم وقتل منهم وافترقوا وسارالكثيرمنهم الحأذر بعان ودخل هرون البرية واستأمن وجوه أصابه الى المعتضدة أمنهم عم سار المعتضدسنة الاث وعمانين في طلب هرون فانه ي الى تكريت وبعث الحسنن حسدون في عسكر نحومن ثلثما بة فارس واشترط ان جاءبه اطلاق ابنه جدان وسارمعه وصيف وانتهى الى بعض مخايض دجله فأرصد بها وصيفا وقال لاتفارة وهاحتى تروني ومضى في طلب فواقعه وهزمه وقدل من أصابه وأقام وصيف ثلاثه أيام فأبطأ علمه الامر فسارف اتماع ابن جدان وجاءهرون منهزما الى تلك الخاصة فعبروا بنجدان في أثره الى حي من أحماء العرب تداجة ازبهم هرون فدلوا ابنجدان علمه فلحقه وأسره وجاميه الى المعتضد فرجع المعتضد آخرر سع الاول وخلع على الحدين واخوته وطوقه وأدخل هرون على الفيل وهو ينادى لاحكم الالله ولوكره المنركون وكان صغدماغ أمر المعتضد بحل القبود عن حدان بنجدون والاحسان المهو باطلاقه وفي سنة المناوع المنساو المعتضد من الموصل الى الحدل فبلغ الحكوخفهر بعر بنعد دالعزيز بنألى دلف بينديه فأخدامواله وبعث المه في طلب جد كان عنده فوجهه المه غربعث المعتضد وزيره عبيد الله بن سلمان الى أمه مالرى ليسرمن هذاك الى عمر بن عبد العزيز بالامان فساروأ منه ورجع الى الطاعة فلع عليه وعلى أهل سنه وكان أخوه بكر بن عبد العزيز قداسة أمن قبل ذلك الى عدد الله بن سلمان ويدرفولاه على أن يسدر الى حريه فلما وصل عر في الامان قال ليكرا عاولىنالة وأخولة عاص فامضما الى أميرا الودندين المعتضد وولى عسى النوشرى على اصبهان من قبل عروهرب بكرالى الاهواز وسارعسدالله ابن سليمان الوزير الى على بن المعتصد بالزى ولما بلغ الحبر الى المعتصد بعث وصيفا موسكن الى بكر بنعد العزيز بالاهوا زفلمق مجدود فارس فضي بكرالي اصبهان لملاورجع وصمف الى بغدادوكتب المعتضد الى بدرمولاه بطلب بكرين عبد العزيز وحربه فأمر بذلك عسى النوشرى فقامية وافي بكرا نبواحي اصبهان فهزمه بكرغ عاد النوشرى اقتالهسنة أربع وعمانين فهزمه بنواحي اصهان واسنباح عسكره ولحأ بكر الى محد ين زيد العلوى بطبرستان رهائم اسنة خس وعانين وكان عرامات ألوه قبض على أخسه المرث وبكني أماليلي وحسه في قلعه ودووكل به شفيعا الحادم فالماء المعتضد واستأمن عروهرب كرو بقبت القلعة بدشفيه بأموالهارغب المهالخرث فى اطلاقه فل بف على كان شف عيسام م كل الله و شمرف في ادنه لدله و نادمه و قام شفدع لبعض حاجته فعل الحرث في فراشه عمالا وعطاه وقال لحارته قولى لشفيع اذاعاده ونام ومضى فاختفى فى الداروفك القددعن رجله عمر ادخل المه وبرديه مسماره والمأخر شفه عنومه مفي الى من قده وقصده ألو اللي على فراشه فقتله وأمن أهل الدارواجمع علمه الناس فاستعلفهم ووعدهم وجمع الاكراد وغيرهم وفوج من القلعة ناقضا الطاعة فساوالي عسى النوشري وحارية فأصاب أباليلي سهم فات وحل رأسه الى اصبهان عالى دغداد

# \* (خبراس الشيخيا مد) \*

وفى سنة خص وعانين توفى أحدين عدسى بن الشيخ وقام بأمره فى آمدواً عمالها ابنه محدفسا والمعتضد المه فى العساكر ومعه ابنه أبو محد على المدكت ومرّبالموصل وحاصر المعتمد الى ترمن سنة ست وعمانين ونصب عليها المحانيق حتى استأمن لنفسه ولاهل آمدو خرج الى المعتمد فلع عاسه وهدم سورها ثم بلغسه أنه يروم الهرب فقيض

## علمه وعلى أهله

# \*(خبرابن أبى الساح)\*

قد تقدّ م الناولاية محمد بن أى الساج على أذر بيجان ومدافعة الحسين اياه عن مراغة م فقمها واستملاؤه على أغاف الموقعة في المائدر بيجان و بعث المعتضد سنة ثنتين وغمانين أخاه وسف بن أبي الساج الى الصمرة مدد الفتح القسلانسي غلام الموفق فخرج يوسف فمن أطاعه فولاه المعتضد على أعماله و بعث السه بالخلع وأعطاه الرهن بماضمن من الطاعة والمناصحة و بعث بالهدايا

# \* (المداء أمر القرامطة بالعرين والشأم) \*

كان في سنة احدى وعمانين قد جاء الى القطيف البحرين رجل تسي بعي س المهدى وزعمأنه وسولمن المهدى وانه قدقرب خروجه وقصدمن أهل القطمف على من المعلى بنجدان الربادين وكانمتغالمافي التشمع فجمع الشمعة وأقرأهم كتاب المهدى الشدرع الخسرف سامرقرى البحرين فأجابوا كلهم وفيهم أبوسعيد الجناني وكأن من عظمائهم غابعنهم يعى بنالهدى مدة ورجع بكاب المهدى يشكرهم على اجابتهم وأمرهم أن يدفعوا ليحيى ستة دنا نبروثلثين عن كرجل منهم ففعلوا ثم غاب وجاء بكتاب آخر بأن يدفعوا المه خسأه والهم فدفعوا وأقام يتردّد في قبائل قيس ثمأ ظهرأ بو سعددا لحنابي الدعوة بالتعرين سنةست وثمانين واجتمع المه القرامطة والاعراب وقتل واستباح وسارالى القطيف طالبا البصرة وبلغت النفقة فيهأر بعةعشر ألف دينار غ قرب أبوسعد من نواحي البصرة و بعث المعتضد اليهم المددمع عباس بن عرالغنوي وعزله عن فارس وأقطعه المامة والحرين وضم المه ألفين من المقاتلة وسارالي البصرة وأكثرمن الحشد جندا ومتطوعة فسارولتي أباسعمد الجنابي ورجع منكان معه من بنى ضمة الى المصرة ثم كان اللقاء فهزمه الحنابي وأسره واحتوى على معسكره وحرق الاسرى بالناروذلك في شعبان من هذه السنة وسارالي هجر فلكها وامن أهلها ورجع الىأهل البصرة وبعثوا اليهم بالرواحل عليها الطعام والمافاء ترضهم بنواسد واخذوا الرواحل وقتلوا الفل واضطربت البصرة وتشوف أهلها الى الانتقال فنعهم الواثق ثمأطلق الجنابي العباس الغنوى فركب الى الابله وسارمنها الى بغداد فخلع علمه المعتضد وأماظهورهم بالشأم فان داعية مذكرويه بنمهرويه الذي جاء بكتاب المهدى الى العراق لمارأى الحموش متنابعة الى القرامطة مالسواد وأرادهم القتل لحق ماعراب أسدوطئ فلريحه فمعث أولاده في كاب بن وبرة فلم يحمه مم الابنو

القلمظي بن ضعضم بن عدى بن جناب فبايعواذ كرويه ويسمى بيمي و يكني بأبي القاسم ولقبوه الشيخ وانهمن ولدامهعمل الامام بنجعفر الصادق وأنه يحيى سعسدالله ابن يمي بن اسمعمل وزعم أنّ لهمائة ألف تابع وانّ ناقته التي يركيها مأمورة فن تمعها كان منصورا فقصدهم شبل مولى المعتضد في العساكرمن ناحمة الرصافة فقتا ووفسار اليهم شـبلمولى أحدبن مج ـ دالطائى فأوقع بهم وجاء بعض رؤسائهم أسيرا فأحضره المعتضدوقال لههل تزهمون أتروح الله وأنبهائه تحلى أجسادهم فتعصمكم من الزال وبوفقكم لصالح العمل فقال له ياهذا أرأيت ان حلت روح البيس فئا ينفعك فاترك مالا يعنيك الى ما يعنيك قال له فقل فع أيعنيني فقال له قبض رسول الله صلى الله علمه وسلم وأبوكم العباس حى فلم يطاب الامر ولامايعه ثممات أبو بكرواستخلف عروهورى العاسأ ولم يعهدالمه عرولا جعله من أهل الشورى وكانواسة وفيهم الاقرب والابعدوه فااجاع منهم على دفع جدّل عنها فعاد الستعقون أنتم الخلافة فأمريه المعتضد فعذب وخلعت عظامه ثم قطع مرتن ثم قتل ولما وقع شبل بالقرامطة بسواد الكوفة ساروا الى الشأم فانتهوا الى دمشق وعليم اطغج بنجف مونى أجدبن طولون من قبل اسه هرون فرج اليهم فقاتله مم اراهزموه في كلهاهذه أخبار بداية مم ونقيض العنان عنهاالى أن نذكر سياقتها عندما فعدد أخبارهم على شريطتنا في هذا الكاب كاتقدم

# \*(استملاء ابن ماسان على خواسان من يذعرو بن الليث وأسره مم مقتله) \*

لما تغلب عمرو بن الله ثاله فارعلى خواسان من بدرافع بن الله ثوقت له و بعث برأسه الى المعتفد وطلب منده أن بولد م ما وراء النهر و ضافا الى ولا يه خواسان كتب له بذلك فهزالي وشي لحيارية اسمعيل بن أجد صاحب ما وراء النهر و جعل عليه م محد بن بشير من أخص أصحابه و بعث معد القواد فا نتهوا الى آمد من شط جيون وعبر اليه مم اسمعيل فهزمهم وقتل محد بن بشير في سبة آلاف و لحق الفل بعمر و في نسابور فتيه وسيار الى بلخ وكتب الده اسمعيل يستعطفه و يقول أنافى ثغروا نت في دناعريضة فاتركني واستفدا لفتي فأي وصعب على أصحابه عبور النهر لشدته فعبر اسمعيل وأخذ فاتركني واستفدا لفتي فأجة وأخد أسيرا و بعث به اسمعيل الى سمرقند ومن هذال الى المعتفد سنة تسع بعدها فقتله ابنه المكتبي وعقد لا سمعيل على خراسان كما كانت العمر ووكان عمر و عظيم السماسة وكان يستكثر وعقد لا سمعيل على خراسان كما كانت العمر ووكان عمر و عظيم السماسة وكان يستكثر من الممالي و يجرى عليهم الارزاق و يفرقه معلى قواده له طاهوه بأخبارهم وكان من الممالي و يجرى عليهم الارزاق و يفرقه معلى قواده له طاهوه بأخبارهم وكان من المماليك و يجرى عليهم الارزاق و يفرقه معلى قواده له طاهوه بأخبارهم وكان من المماليك و يجرى عليهم الارزاق و يفرقه معلى قواده له طاهوه بأخبارهم وكان من المماليك و يجرى عليهم الارزاق و يفرقه معلى قواده له طاهوه بأخبارهم وكان

# شديد الهيدة ولم يكن أحديها سرأن يعاقب غلاما ولاخادما الاأن رفعه الى جابه

# \* (استملاء ابن مامان على طبرسمان من بدالعلوى ومقتله) \*

ولما بلغ مجد بن ويد العاوى صاحب طبرستان والديم ماوقع بعمروبن الله وانه أسر طمع هوفى حراسان وظن أن ابن اسمعه للا يتجاوز عله فسارالي جرجان و بعث الده اسمعه لي بالكف فأبي فيهز لحر به مجد بن هرون وكان من قوّا درافع بن الله واستأمن المي عمروثم الى اسمعه ل فنظمه فى قوّا ده و ندبه الا آن لحرب مجد بن زيد فسارلذ لل واقعه على باب حراسان فاقتما لواقم الاشديدا وانم زم مجد بن هرون أولا وافترقت عساكم مجد ابن زيد على النهب ثمر بدع هو وأصحابه وانم زم مجد بن زيد وجر حبراحات فاحشة ابن ذيد على النهب ثمر بدء عهو وأصحابه وانم زم مجد بن زيد وجر حبراحات فاحشة هلك منه الابام وأسرابه زيد و بعث به اسمعمل الى مجاوا واجترأ علمه وغنم ابن هرون معسكرهم ثم ما رالى طبرستان فلكها وصارخ اسان وطبرستان له في ما المه في ما الهم دولة تذكر سماقة أخبارها عند افرا دد والتهم بالذكر كاشر طفاه في ما له فنا

## \* (ولاية على بن المعتضد على الجزيرة والشغور) \*

ولماملك المعتضد آمد من يدابن الشيخ كماقد مناه سارالى الرقة وتسلم قنسرين والعواصم من يد عمال هرون بن خمارو يه لانه كان كتب المه أن يقاطعه على الشأم ومصرو يسلم المه أعيال قنسرين و يحمل المه أربعه مائه ألف دينا روخسن ألفا فأجابوه وسارمن آمدالي الرقة فأنزل ابنه علما الذي لقمه بعد ذلك بالمكتفي وعقدله على الجزيرة وقنسرين والعواصم سنةست وغمانين واستكتب لها المسن بنعر النصرابي واستقدم وهوبالرقة راغبامولى الموفق من طروس فقدم علمه وحسه وحس ملنون غلامه واستصفي أموالهما وماترا غب لايام من حيسه وقد كان راغب استيد بطرسوس وترك الدعاءلهرون بن خارويه ودعالمدرمولي المعتضدولما جاءأ جدين طمان للفرّسنة ثلاث وعمانين تنازع معه راغب فركب أحد المحرف رجوعه ولم يعرج على طرسوس وتركيم ادممانة غلام باز بار وأمده فقوى وأنكر على واغب أفعاله بحمل دميانة الى بغدا دواستبدراغب الى استدعاء المعتضد ونكمه كاقلناه وولى ابن الاخشاعلى طرسوس فاتلسنة واستخلف أناثابت وخرج سنة سبع وعمانين غازيا فأسروولى الناس عليهم مكانه على بن الاعرابى ولحق علطمة في هذه السنة وصيف مولى مجدين أبي الساج صاحب بردعة وكتب الى المعقديس أله ولاية النغور وقدوط صاحبه أن يسبراله أذاولها فيقصدان ابنطولون وعلكان مصرمن يده وظهر المعتضد على ذلك فسار لاعتراضه وقدم العساكر بين يديه فأخد دوه يعين زرية وحاوابه

الى المعتضد فيسه وامن عسكره ورحل الى قرب طرسوس واستدى رؤسا وها وقبض عليهم بمكاتبتهم وصيفا وأمر باحواق مراكب طرسوس باشارة دميانة واستعمل على أهل النغور الحسن بن على كوره وسارالى انطاكية وحلب ورجع منها الى بغداد وقتل وصيفا وصلبه واستقدم المصكتني بعدوفاة المعتضد الحسن بن على وولى على الثغور منطقر بن حاج ثم شكا أهدل الثغر منده فعزله وولى أبا العشائر بن أحد بن نصر سنة تسعن

## \*(حربالاعراب)\*

وفى سنة ست وعَانين اعترضت طيئ ركب الحاج بالاجيه روفاتان وخبوا أموال التعبار ماقيته ألف ألف دينارم اعترضوا الحاج كذلك سهنة تسع وعانين بالقرن فهزمهم الحاج وسلوا

## \* (تغلب ابن اللبث على فارس واخراج بدراياه) \*

وفى فاتح عمان وعمانين جاء طاهر بن محسد بن عروب اللهث فى العساكر الى بلاد فارس وأخر جمنه عامل المعتضد وهو عيسى النوشرى كان على أصبهان فولاه المعتضد فارس فسارا ليها فجاه ه طاهر وملكها وكتب اليسه اسمعيل صاحب ماورا النهر بأن المعتضد ولاه سحستان لذلك وعقد المعتضد لبدرم ولاه على فارس وهرب حمال طاهر عنها وملكها بدر وجبى خراجها ثم مات المعتضد وسارم غرباعن فارس فقتل بواسط وقاطع طاهر بلاد فارس على مال يحمله فقلده المكتمى ولا يتماسنه تسعن

## \*(الولاياتفالنواحى)\*

كان أكثر النواسي في دولة المعتضد مغلبا عليها كغر اسان وما ورا النهر لابن سامان والمحرين القرامطة ومصر لابن طولون وافريقسة لابن الاغلب وقد ذكر نامن ولى الموصل وفي سنة خس وها نين ولى المعتضد عليها وعلى المزيرة والنغور الشامية مولاه ثم ملك آمد من بداين الشيخ وجعلها لابنه على المكتبي وأنزله الرقة كآذكرناه وعقد له على النغور ثم عقد بعده الحسن بن على كوره وولى على فارس بدرام ولاه ومات اسمى بن أبوب بن عمر بن الخطاب الشعلي العدوى أمير ديار رسعة فولى المعتضد المحتف بن أبوب بن عمر بن الخطاب الشعلي العدوى أمير ديار رسعة فولى المعتضد مكانه عبد الله بن المهم بن عبد الله بن المعتمد وفي سنة عمان و ثمانين ظهر بالمين بعض العالم ين وتغلب على صنعاء فيم له بنو يعفر و فاتلوه فهزموه و أسروا ابنه و تعافى غو خسين فارسا وملك بنو يعفر صنعا ، وخطبو افيها للمعتضد و هلك ابن أبي الساح في هذه المستنة فولى أصحابه ابنه ديودا دوناز عدي مديوسف بن رافع بابن أخيه وهزمه ومضى المستنة فولى أصحابه ابنه ديودا دوناز عدي مديوسف بن رافع بابن أخيه وهزمه ومضى المستنة فولى أصحابه ابنه ديودا دوناز عدي عديوسف بن رافع بابن أخيه وهزمه ومضى

しらいろう

الى بغداد على طريق الموصل واستقل بوسف علك اذر بيجان وعرض على ابن اخيه المقام عنده فأبى وقلد المعتضد لاول خلافته ديوان المشرق لمحمد بن دا ودب الجراح عوضاً عن أحد بن مجد بن الفرات وديوان المغرب على بن عيسى بن دا ودبن الجراح ومات وزيره عسد الله بن سليمان بن وهب فولى ابنه أبا القاسم مكانه

### \*(الصوائف)\*

وفى سنة خس وغانين غزاراغب مولى الموفق من طرسوس فى البحر فغنم مراكب الروم قد الله الله وغانين غزاراغب مولى الموفق من طرسوس فى البحر فغنم مراكوا طرسوس فقاتلهم أميرها والمعهم الى نهر الرحال فاسروه وفى سنة ثمان و ثمانين بعث الحسن بن على كوره صاحب النفور بالصائفة فغزا وفقح حصونا كثيرة وعاد بالاسرى فخرج الروم فى أثره براو بحراالى كيسوم من نواحى حلب فأسروا نحوا من خسة عشر ألفا و رجعوا

### \* (وفاة المعتصدو بعد ابنه) \*

كانبدرمولى المعتضد عظيم دولته وكان القادم بن عسدالله الوزيرير وم نقل الخلافة في غير بنى المعتضد وفا وض فى ذلك بدرا أيام المعتضد لما بغنه أن طاهر بن مجد بن عمر و بن مات المعتضد كانبدر بفارس بعثه البها المعتضد لما بغنه أن طاهر بن مجد بن عمر و بن الله تغلب عليها فيعتبدرا وولاه فلمات عقد الوزير السعة لا بنه المكتفى وخشى من بدر فيما اطلع علمه منه فأعمل الحيلة فى أمره وكان المكتفى أيضا يحقد لمدركشرا من منازعة معه أيام أسه فدس الوزير الى القواد الذين مع بدر بنفارقته ففارقه العباس ابن عمر الغنوى ومجد بن اسمحق بن كنداج وخافان العلمى وغيرهم فأحسن الملتقى الفراش والاعلام و بعث الحسن بن على كوره في جيش الى واسط وعرض على بدر الفراش والاعلام و بعث الحسن بن على كوره في جيش الى واسط وعرض على بدر ماشاء من النواحى فقال لابدى ان أشافه مولاى بالقول فو ف الوزير المكتفى ماشاء من المناوري عن ما الوزير المكتفى القاضى أبى عمر المالكي و حداد الامان الى بدر فاء بأمانه و بعث الوزير من اعترضه بالطريق فقتله لست خلون من رمضان و حل أهله شاوه الى مكة فدفن بها لوصيته بذلك بالطريق فقتله لست خلون من رمضان و حل أهله شاوه الى مكة فدفن بها لوصيته بذلك بالطريق فقتله لست خلون من رمضان و حل أهله شاوه الى مكة فدفن بها لوصيته بذلك بالطريق فقتله لست خلون من رمضان و حل أهله شاوه الى مكة فدفن بها لوصيته بذلك ولمن القاضى أبوع ولاخفار ذميه الوصيته بذلك ولمن القاضى أبوع ولاخفار ذمية المناه و بعث الوصيته بذلك ولمن القاضى أبي عراكما الكرية المناه و بعث الوضية ولمنه المناه و بعث الوضية ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه و بعث الوضية ولمناه و

# \* (استىلا محدن هرون على الرى ثم أسره وقتله) \*

قدتقدملناذ كرمحدب هرون وأنه كان من قوادرافع بن هرغة ونظمه اسعمل بن أحد

وولاه اسمعيل العساكر لقتال ابن حسان فهزموه وكان على الرى من قب ل المكتفى وبعث اسمعيل العساكر لقتال ابن حسان فهزموه وكان على الرى من قب ل المكتفى اغريمش التركى فأساء السيرة فبعث أهل الرى الى محد بن هرون أن يسيرا ليه م ويولوه فساد وحادب اغريمش فهزمه وقتله وقت ل ابنه وأخاه كمغلغ من القواد واستولى على الرى وبعث المكتفى مولاه خافان المفلحي لولاية الرى في جيش كشف فلم يصلها وبعث المكتفى الى اسمعيل بولايته ومحاد به محمد بن هرون فسادا سمعيل المه وهزمه فخرج عن الرى الى قزوين وزغان ثم لحق بطبرستان واستقرم عابن مستحيرا ولما ملك اسمعيل الرى ولى على حرجان مولاه نارس الكبير والزمه احضا رمحد بن هرون في كاتبه نارس وضمن له صلاح الحال فقبل وانصرف عن الديلم الى بخارى فبعث اسمعيل من اعترضه وحل الى بخارى مقدد الفيات في الحيس بعد شهر وذلك في شعبان سنة تسعين

## \* (استملاء المكتفي على مصروا نقراض دولة ابن طولون) \*

كان محدين سلمان من قوادين طولون وكاتب جيشهم واستوحش منهم فلحق بالمعتضد وصرفوه فى الخدم وكانت القر امطة عاثو افى بلاد الشام وحاصر واعامل فى طولون بدمشق وهوطغج بنجف وقتلوا قوادهم وسارا لمكنفي اليهم فنزل الرقة وبعث مجدبن سلمان الربهم ومعه الحسن سحدان والعساكروبنو شيبان فلقيهم قربحاة فهزمهم واتمعهم الى الكرفة وقيض في طريقه على أمرهم صاحب الشامة فيعثمه الى المكتنى فرجع الى بغداد وخلف مجد بن سلمان في العساكر فتبعهم وأسر جاءة منهم وبيناهو بروم العودالى بغدادجاء كابيدوالهامى مولى هرون سخارو به ومجد فائق صاحب دمشق يستقدمانه الى البلاد لعجزهرون عنها فأنهى ذلك مجسد س سليمان عندعوده الى المكتني فأعاده وأمده بالجنودوالامو الوبعث دممانة غلام بازيارفى الاسطول لمدخل من فوهة الندل و يحاصر مصر ولما وصل ودنامن مصر كاتب القواد وخرج المه رئسهم بدرالحامى وتنابع منهم جاعة وبرزهرون لقتاله فحاريه أياما موقعت بعض الايام فى عسكره همعة ركب لها لسكنها فاصاته حرية مات منهاوا جمّع أصحابه على عهد منسان وبذل الاموال فقاتلوامعه عماء همكاب محدس سليمان بالامان فاجابوه وخالف شيبان الىمصر فاستولى عليها واستأمن المه شيبان سرافامنه ولحقبه فمقبض علىبى طولون وحسهم واستصفى أموالهم وذلك فى صفرسنة ثنتين وتسعن وأحره المكتنى بازالة آل طولون وأشباعهم من مصروالشام ففعل وساربهم الى بغداد وولى المكتنى على مصرعيسي النوشري وخرج عليه ابراهيم الخليجي من قواد بني طولون يخلف عن مجد بن سلمان فلفه و كثر جعه وسارا لنوشري

الى الاسكندرية عزاعن مدافعته واستولى الخليجي على مصر وبعث المكتنى بالجنود مع فانك مولى المعتضدوا حدين كمغاغ وبدرا لجامى من قواد بنى طولون فوصاوا سنة ثلاث وتسعين و تقدم أحدين كمغلغ وجاعة من القواد فلقيهم قرب العريش فهزمهم وقوى الاحروباغ الخبرالى المكتنى فعس وظاهر بغداد وانتهى مده الى تكريت فلقيه كتاب فاتك فى شعبان بذكرا ثهر مواالخليجي بعد حروب متصلة وغنموا عسكره ثم هرب واختى بفسطاط مصروحا من دل عليه فأحم المكتنى بحدمله ومن معه الى بغداد فبعثوا بهم وحسوا

## \*(الله اعدولة بى حدان)\*

وفى سنة نتين وتسعين عقد المكذني على الموصل وأعمالها لابى الهيما عبدالله بن جدان بن حدون العدوى النعلى فقدمها أول المحرم وجاء الصريخ من بينوى بان الاكرادالهدمانية ومقدمهم محمد بنسلال قداغار واعلى البلاد وعاتوا فرج فى العساكر وعبرالحسر الى الحانب الشرق ولقيهم على الحارد فقاتلهم وقتل من قواد سليمان الجدانى ورجع عنهم وبعث الى الخليفة يستمده فابطأ عليه المدد الى ويسعمن سنةأر بعفلاجا والمددسارالي الهدمانية وهمجقعون فيخسة آلاف ببت فارتحاوا امامه واعتصموا يحمل السلق المشرف على الزاب فاصرهم وعرفوا حقه فخذله أمرهم محمد بن سلال بالمراسلة في الطاعة والرهن وحث أصحابه خلال ذلك في المسمرالي اذر بيجان واتنعهم أبوالهماء فلحقهم صاعدا الى جسل القنديل فنال منهم وامتنعوا بذروته ورجع أبوالهجا عنهم فلمقوا باذربيحان ووفدأ بوالهيماء على المكتني فانجده بالعسكروعادالي الموصل غمساراني الاكراد بجبل الساقي فدخله وحاصرهم بقنته وطال حصارهم واشتذالبرد وعدمت الاقوات وطلب محدد ن صلال النعاة بأهار وواده فنجاواستولى ابنجدان على أموالهم وأهليهم وأمنهم ثماستأمن محدبن سلال فأمنه وحضرعنده وأقام بالموصل وتنابع الاحكراد الحمد يةمستأمنين واستقام أمر أى الهجاء بالموصل فم انتقض سنة احدى وثلثما فه فيعث المدا لمقتدرم ونسا الخادم فجاء بنفسه مستأمنا ورجع به الى بغدا دفقه لدالمقتدر وأكرمه وبقي يغدادالى أن انتقض أخوما لحسين بديار ربيعة سنة ثلاث وتلمائة وسارت العساكر فحاوا به أسرا فيس المقتدر عنددات أبا الهجاء وأولاده وجعاخوته بداره ثم أطلقهم سنة خسر

\*(أخباران اللنفارس)\*

قدتقدم لنااسة قلال طاهر بن مجد بنعروب اللبث ببلاد فارس وان المكتفى عقدله

عليهاسنة تسعين غم انه تشاغل بالله ووالصدو أعرض عن أمورملكه ومضى في بعض الايام الم سعستان فو شبعلى فارس اللث نعلى بن الليث وسيكرى مولى عـروبن الليث فاستوحش منها بعض قوادهما يعرف بأبى قابوس وفارقهما لى بغداد وأحسن المحتمق المستمثل المستمثل

### \*(الصوائف)\*

وفى سنة احدى وتسعين خرج الروم الى النغور في مائه أنف وقصد جماعة منهم الحدث تمغزا بالصائفة من طرسوس القائد المعروف غلام زرافة ففتح مدينة انطاكية وفتحهاعنوة فقتل خسة ألاف من مقاتلتهم وأسرمثلها واستنقذمن اسرى المسلين مثلهاوغنم ستين من مراكب الروم بمافيهامن المال والمتاع والرقيق فقسمهامع غنائم انطاكية فيكان السهم ألف دينار وفى سنة ثنتين وتسعين أغار الروم على مرعش ونواحيها نخرج أهل المصيصة وأهل طرسوس فأصيب منهم مجاعة فعزل المكتني أما العشائرعن الثغور وولى رستم بنبردو فكانعلى يديه الفدا وفودى ألف من المسلمن م أغارت الروم سنة ثلاث وتسعين على مو ارس من أعمال حلب وقاتلهم أهلها فانهزموا وقتل منهم خلق ودخلها الروم فأحرقوا جامعها وأخذوا من بقي فيها وفي للمنة أربع وتسعين غزاابن كمغلغ من طرسوس فأصاب من الروم أربعة آلاف سبماواسمامن بطريق من الروم فأسلم غ عاود ابن كمغلغ الغزوو بلغ سكندو افتتعها وسارالي اللبس فبلغ خسين ألف رأس وقتل من الروم خلقائم استأمن البطريق المتولى الثغورمن جهة الروم الى المكتنى وخرج بمائتي أسرمن المسلن وكان ملك الروم قد شعر بأص وبعثمن يقبض علمه فقتل الاسرى المسلون من جا القبض علمه وغنوا عسكرهم واجتمع الروم على محاربة البطريق الذوقس وزحف المسلون للاصه وخلاصمن معهمن الاسرى فبلغوا قويسة وخربوها وانصرف الروم وأمر السلون في طريقهم بعصن الدوس فخرج معهم بأهله وسارالى بغداد وفي سنة احدى وتسعن خرج الترك الى ماوراء النهر فى خلق لا يحصون فبعث الهرم اسمعيل عدد واعظمامن الجند والمطوعة فكبسوهم واستباحوهم وفي سنة ثلاث وتسعين افتتح اسمعيل مدائن كثبرة من بلاد الترك والديل

## \* (الولايات بالنواحي)\*

قدد كرناولايات خاقان المفطى على الرى ثم اسمعمل بن أحد سلمان بعده وولاية عيسى النوشرى على مصر بعد انتزاعها من بى طولون وولاية أبى العشائر أحدب نصر

على طرسوس وعزل مظفر بن حاج عنها سنة تسعين نم عزل أى العشائر وولاية رسم ابن بردوسنة ثنتين وتسعين وانتزاع الليث بن على بن الليث بلاد فارس من بدطاهر بن مجد سنة ثلاث وتسعين بعدان كان المكتفى عقدله عليها سنة تسعين وولاية أى الهجاء عبد الله بن حدان على الموصل سنة ثلاث وتسعين وفي هده السنة ثار داعسة القرامطة بالمين الى صنعاء فلكها واستباحها وتغلب على كثير من مدن المين و بعث المكتفى المنطق بن الحاج في شو المن هده السنة الى عمد المالين فأ قام به وفي سدة المحتفى المنتون وفي الوزير أبو القاسم بن عبيد الله واستوز رمكانه العباس بن الحسن الحسن

#### \* (وفاة المكتفى و معة المقدر) \*

مُوفى المسكتني ما لله أو مجد على بن المعتضد في شهر جادى سنة خس و تسعين است سنين و و في المسكر في المسكر و و و كان الوزير العماس بن الحسن قد استشاراً صحابه فهن يوليه فأشار مجد بن داود ابن الجراح بعبد الله بن المعتزو وصفه بالعقل والرأى والادب وأشاراً بوالحسين بن مجد ابن الفرات مجعفر بن المعتضد بعدان أطال في مفارضته و قال له اتق الله ولا تول الامن ابن الفرات مجعفر بن المعتضد بعدان أطال في مفارضته و قال له اتق الله ولا تول الامن الناس ولا المنها ون الدين فلا يجتنب الماتم ولا يطلب الثواب ولا تول من خبر الناس ولا المنها ون الدين فلا يجتنب الماتم ولا يطلب الثواب ولا تول من خبر الناس وعاملهم واطلع على أحواله مفست كثر على الناس فعمهم وأصلح الموجود ين مع ذلك حعفر بن المعتضد قال و يحك و هو صبى ققال و ما حاجتنا عن لا يحتاج الهناو يستند عفر كا أشارا بن الفرات و حكما أوصى أخوه فبعن صائفا الحدى فأتى به من علم المناب الغربي ثمن علم على المناب الفرات و المناب الفرات و المناب الفرات و المناب المناب الفرات و المناب المناب المناب الفرات و المناب المناب الفرات و المناب الفرات و المناب الفرات و المناب الفرات و المناب المناب المناب المناب المناب المناب الفرات و المناب الفرات و المناب الفرات و المناب الفرات و المناب المن

#### \* (خلع المقتدريان المعترواعادته)\*

ولما ويع المقتدروكان عرو ثلاث عشرة سنة استصغره الناس وأجع الوزير خلعه والسعة لا بى عبد الله محد بن المعتز وراسله فى ذلك فأجاب وانتظر قد وم نارس حاجب اسمعل بن سامان كان قد انتقض الى مولاه وسارعنه فأستأذن فى القدوم الى بغداد وأذن له وقصد الاستعانة به على موالى المعتضد وأبطأ نارس عليه وهلك أبو عبد الله ابن المقتدر خلال ذلك فصرف الوزير وجهه لا بى الحسين بن الموكل في اتفاقة

المقتدر ثميداله وأجمع عزله واجتمع لذلك مع القواد والقضاة والكتاب وراسلوا عبدالله ان المعتزفا جابهم على ان لا يكون قتى ال فأخسروه ما تفاقهم وان لامنا زع لهم وكان المتولون اذلك الوزر العماسين الحسين ومحدين داودبن الحراح وأيا المثنى أحدين يعقوب القاضي ومن القوا دالحسن بنحدان وبدر الاعجمي ووصف بن صوارتكين مرأى الوزرام مصالحامع المقتدرفيداله فى ذلك فأجمع الآخرون أمرهم واعترضه المسنن حدان وبدرا لاعمى ووصف فى طريق استانة فقتاوه لعشر بقن من رسع الاول سينة ست وتسعين وخلعوا المقتدرمن الغدوبا يعوالان المعتز وكان المقته دو فى الملدة ملعب الاكرة فلما يلغه قتل الوزردخل الداووا غلق الابواب وجاء الحسبين س حدان الى الحلية لمفتك فليحده فقدم وأحضرواا بن المعتزفيا يعوه وحضر الناس والقواد وأرباب الدواوين سوى أبى الحسسن بن الفرات وخواص المقتد رفاعضروا ولق ابن المعتز المرتضى بالله واستوزر مجد بندا ودين الحراح وقلد على بن موسى الدواوين وبعث الى المقتدر راخروج من دار الخلافة فطلب الامهال الى اللسل وقال مؤنس الخادم ومؤنس الخازن وعربت الحال وسائر الحاشمة لابدأن يبدى عذرافها أصابناوبا كرالحسب نب جدان من الغددا والخلافة فقاتله الغلمان والخدم من وراء السوروانصرف فلاجاء الليل سارالى الموصل بأهله وأجمع رأى أصحاب المقتدرعلي قصدان المعتزف داره فتسلحوا وركبواف دجلة فلمارآهم أصحاب ابن المعتزاضطربوا وهر بواواتهم واالحسن بنجدان انه قدواطأ المقتدرعلهم وركب ان المعتزووذره مجدبن داود بنالجراح وخرجوا الى الصحراء ظنامنهم أن الجندالذين ما يعوهم يخرجون معهم وانهم بلحقون بسام افمتنعون فلاتفرد وابالصحراء رجعوا الى الملد وتسريوافى الدورواختني ابن الحراح فى داره ودخل ابن المعتزوم ولاهدار أبى عدالله ان الحصاص مستعبرابه والالعمارون والسفل منهمون وفشا القتل وركابن عيروبه صاحب الشرطة وكانعن بايع ابن المعتزفنادي شارا لمقتد رمغالطافقاتله فهرب واستتروأم المقتدرمؤنسا الحازن فزحف في العسكر وقيض على وصيف س صوارتكن فقتله وقبض على القاضي أي عمر على بن عسى والقاضي مجد بن خلف م أطلقهم وقبض على الفاضى أبى المتنى أجدس يعقوب قال الابايع المقتدر قال هوصى فقتله وبعث المقتدر الى أبى الحسين بن الفرات كان مختضا فأحضره واستوزره وجاء سوسين خادم ان الحصاص فأخبر صافعا الخرمي مولى المقتدر عكانه عندهم فكست الدار وأخذا بن المعتزوحس الى اللمل ع خصيت خصيتاه فات وسلم الى أهله وأخذابن الحصاص وصودرعلى مال كثير وأخذى دينداود وزيراس المعتزوكان مستترافقتل ونغى على بن عيسى بن على الى واسط واستأذن من ابن الفرات في المسدر الى مكة فسار

الهاعلى طريق البصرة واقام بها وصود رالقامى أبوعر على مائة ألف في الروسارة العساكر في طلب الحسين بن حدان الى الموصل فلم يظفروا به وشفع الوزيرا بن الفرات الاحسان عمرويه صاحب الشرطة وابراهم بن كمغلغ وغيرهم وبسط ابن الفرات الاحسان وادر الارزاق العباسيين والطالسين وأرضى القواد بالاموال ففرق معظم ماكان في ست المال وبعث المقتد رالقاسم بن سما و جماعة من القواد في طلب الحسين بن حدان في لغواقر قيسما والرحمة ولم يظفر وابه وكتب المقتد رالى أخيه ألى الهيماء وهو عامل الموصل بطلبه فسارم عالقاسم بن سما والقواد ولقوه عند تسكر يت فهزموه و بعث مع الموصل بطلبه فسارم عالمة المقتد روعقد المحالة وهو المنان وعزل عنها العباس بن عمر الغنوى فسارالها الحسب بن ووصل باوس مولى اسمعيل بن سامان فقلده المقتد رديا رسعة

# \* (المداء دولة العسد بين من الشيعة ما فريقية) \*

فسسة هو لا العبيدين الى أول خلفاتهم وهوعبيد الله المهدى بن محدد الحبيب بن جعفر المصدق ابن محدد المحدد المناسمعيل الامام ابن جعفر الصادق ولا يلتفت لا نكاد هذا النسب فكتاب المعتضد الى أبن الاغلب بالقيروان وابن مدرا ربسلج ماسة يغريهم بالقيض عليه لما سارالى المغرب شاهد بصحة نسبهم وشعر الشريف الرضى فى قوله

ألبس الذل في بلاد الاعادى \* وعصر الخليفة العلوى " من أبوه أبي ومولا ممولا \*ى اداضامى البعمد القصى " لف عرق بعرقه سمد النا \* سجمع المجمد وعلى "

وأما المحضر الذي ثبت بعداداً بام القادر بالقدح في نسبهم وشدفه اعلام الاعة مثل القدوري والصهرى وأبي العباس الاسوردي وأبي حامد الاسفرايني وأبي الفضل النسوى وأبي حقور النسفي ومن العلوية المرتضى وابن البطخاوي وابن الازرق وزعيم الشميعة أبوعبد الله بن النعمان فهي شهادة على السماع وكان ذلك متصلا في دولة العباسة منذما تن من السنين فاشيا في أمصارهم وأعصارهم والشهادة على السماع في مناه حائزة على أنها شهادة نني ولا تعارض ما ثبت في كتاب المعتضد مع أن السماع في مناه حائزة على المعتضد مع أن السماع في مناه المعتضد مع أن في مناه وأمامن جعل في المهودية أو النصر المعتملة لمون القداح أوغره في كفام اغاته من ما التي والمامن حمل المناب المسلمة من المناه المناب المسلمة من المناب المسلمة من المناب المسلمة من المناب المناب المسلمة من المناب المن

مذهب زيدالشهد وأتماعه والرافضة ويدعون بالامامسة المتبرتين من الشيخين باهماله ماوصة الني صلى الله علمه وسلم بخلافة على مع أنهذه الوصية لم تنقل من طريق صحيح قالهما أحدمن السلف الذين يقتدى بهم وانماهي من أوضاع الرافضة وانقسم الرافضة بعددلك الى اثى عشرية نقلوا الخلافة من جعفر بعد الحسن والحسين وعلى زين العادين ومجدد الباقر وجعفر الصادق الى ابنه موسى الكاظم وولده على سلسلة واحدة الى عام الا في عشر وهو محدالمهدى وزعوا أنه دخل سردا بأوهم فانتظاره الى الات والى الاسماعلمة نقلوا الخلافة من جعفر الصادق الى ابنه اسمعمل غمساقوها فعقبه فنهمن انتهى باالى عسد الله هذا المهدى وهم العسدون ومنهم منساقها الى يعيى نعسد الله سعجد المكتوم وهؤلا طائفة من القرامطة وهيمن كذباتم مولايعرف لحمدين اسمعمل ولداسمه عسدالله وكان شمعة هؤلاء العسديين ملشرق والمن وافريقهة وساربها الى افريقهة رجلان يعرف أحدهما بالحلواني والا خريالسفياني أنفذهما لشبعة الى هنالك وقالوالهماان العرب أرض بورفاذهما واحرثاها حق يعماصاحب المذروسارالذلك ونزلاأرض كامة أحدهما ملديسمي سوق جاروفشت هذه الدعوة منهما في أهل تلك النواجي من البربر وخصوصافي كمامة وكانوا بزعون أن الذي صلى الله علمه وسلم أوصى الى على مالخلافة بالنصوص الجلمة وعدل عنها الصحامة الى غيره فوجب البراءة عن عدل عنها ثما رصى على الى المه الحسن ثم الحسن الى أخمه الحسن ثم الحسن الى ابنه على زين العابدين ثم زين العابدين الى ابنه مجدالباقرغ مجدالباقرالي ابنه جعفرالصادق غمجعفرالصادق الي ابنه المعمل الامام الى الله محدو يسمونه المكتوم لانهم كانوايكتمون اسمه حذراعلمه عما وصى مجد المكثوم الى الله جعفر المصدق وجعفر المصدق الى الله مجد الحسب ومجد الحسب الى ابنه عسدالله المهدى الذى دعاله أنوعيد الله الشدمي وكانت شدمهم منتشرين فى الارض من المن الى الحياز والمحرين والطرق وخراسان والحصوفة والمصرة والطالقان وكان مجدد المسينزل سلمة من أرض حص وكانعادتهم في كل ناحية يدعون للرضا منآل مجد ويرومون اظهار الدعوة بحسب ماعليهم وكان الشمعة من النواحى بعملون مكيهم فى أكر الاوقات لزيارة قبرالسين عبرجون على سلمة لزيارة الائمة من ولدا معسل وكان المن من شعبهم ثم يعده لائمة قوم يعرفون بيني موسى ورجل آخر يعرف بحمد بنالفضل أصله من جندوجا مجدد الى زيارة الامام محد المبيب فبعث معه أصحابه رسم بن الحسن بن حوشب بن داود النحاروهو كوفى الاصلوأمره ماقامة الدعوة وأن المهدى خارج فى هذا الوقت فسارالي الين ونزل

خلد

على غي موسى وأظهر الدعوة هنالك للمهدى من آل محدد الذي ينعتونه بالنعوت المعروفة عندهم فاتبعه واستولى على كثيرمن نواحي المن وكان أبوعمد الله الحسن ان أحدن مجدن زكر ما المعروف الحتسب وكان محتسبا بالبصرة وقدل اعا المحتسب أخوه أبوالعباس الخطوم وأنوعب دالله يعرف بالعلم لانه كان يعرف مذهب الامامية الماطنية قداتصل بالامام مجدالسب وخبرأهلته فأرسله الى أى حوشب ولزم مجالسته وأفادعله ثم بعثهمع الحاج اليمني الى مكة وبعث معه عسد الله بن أبي ملافأتي الموسم واقى به رجالات كامة مثل حريث الجملي وموسى بن كادفا ختلط بهم وعكفوا علمه لما رأواعنده من العمادة والزهدووجه الهرم بدرامن ذلك المذهب فاغتبط واغتبطوا وارتحل معهم الى بلدهم ونزل بم امنتصف رسع سنة عمان وثلاثين وعين لهم مكان د نزله بفتح الاحاروأن النصعنده من المهدى بذلك ولجهره المهدى وان أنصاره الاخمار من أهل زمانه وان اسم أنصاره مشتق من الكمان ولم يعمله واجمع لمناظرته كثير منأهل كنامة فأبي ثمأطاءوه بعدفتن وحروب واجتمعوا على دعونه وكأنوا يسمونه أبا عمدالله المشرف والشمعي ولما اختلف كالم عالمه واجتم كشره نهم على قتله قام نصرته الحسن بن هرون وساريه الى حدل المحمان وأنزله مدينة تاصروت من بلازرارة وقاتل ورلم سعه عن سعه حتى استقاه واجمعاعلى طاعته والغ خره اراهم سأحد ان الاغلب عامل افريقمة بالقبروان فأرسل الى عامل ملة يسأله عن أص دفقره وذكر انه رجل يلمس الخشن ويأمر بالعمادة والخبر فأعرض عنه حتى اذا اجتمع لابي عمد الله أمره زحف فى قدائل كامة الى بلدمدلة فلكهاعلى الامان بعد الحصارفيعث ابراهم ابنأجد بنالاغل ابنه الاحول في عسكرهم يجاوز عشرين ألفافهزم كمامة واستنع أنوعب دالله بحمل الكعان وأحرق الاحول مدينة تاصروت ومدينة مدلة وعادالي افريقية وبني أبوعد دالله بحدل الكانمدينة سماهادار الهعرة غروفي ابراهم ابن الاغلب صاحب افريقمة وولى ابنه أبو العماس وقتل واستقرا لام لزيادة الله وكان الاحول حل العساكر لمضوره فاستقدمه زيادة الله وقتله

## \* (وفاة الحبيب وايصاؤه لابه عبيدالله) \*

ولما وفى محدا لحبيب وأوصى لا به عبيدالله و قال له أنت المهدى وتهاجر بعدى هجرة بعدة وترى محنا شديدة فقام عبيدالله مالا مروانتشرت دعوته وأرسل المه أبوعبدالله الشمعي رجالا من كامة يخبرونه عافت الله عليهم وانهم في انتظاره وشاع خبره وطلبه المكتنى فهرب هو وولده نزار الذى ولى بعده و تاقب بالقائم وخرج معه خاصته وموالمه

بريدالمغرب وانتهي الىمصروعليها يومئذ عيسى النوشرى فلس عسدالله زى التحار يستربه وجاء كتاب المكتنى للنوشرى القبض علمه وفمه صفته وحاسته فبعث العمون فىطلمه وعى الخريذلك الى عسد الله من بعض خواص النوشرى فرح فى رفقة ورآه النوشرى وأحضره ودعاه للمؤاكلة فاعتد فربالصوم ثم امتحنة فلم تشهدله أحواله بشئ ماذكرلهعنه وقارن ذلك رجوع ابنه أبي القاسم يسألعن كاب الصد ضاعله فلارآه النوشرى وأحيرأنه ولدعب دالله علمأت هده الدالة في طلب الضائع منافية للرقبة والخوف فحلى سدله وجدالهدى فى السروكان له كتب من الملاحم ورثها منقولة عن أيهسرقت من رحله فى تلك الطريق ويقال ان ابنه أما القاسم لما زحف الى مصر أخذها من بلاد برقة ولماانة بي المهدى وابنه الى طرابلس وفارقه التحار أهل الرفقة قدّم أبا العماس أخاأبي عسدالله الشمعي الى أخمه بمكامة ودر بالقبروان وقدسيق خبرهم الى زيادة الله وهو يسأل عنهم فقيض على أبى العماس وسأله فأنكر في سهوكت الى عامل طرا بلس بالقمض على المهدى ففائه وسارالى قسط: طمنية فعدل عنها خشمة على أبي العماس أخى الشمعي المعتقل القبروان وذهب الى سحاماسة ومما الشمع النددرارفأ كرده عماء مكاب زيادة الله ويقال كتاب المحكتني بأنه المهدى الذي داعمه فى كامة فحسه و بعث زيادة الله العساكرالي كلمة مع قريمه ابراهيم بن حيش وكانوا أريعن ألفافانتهى الى قسطنطمنمة فأقامهما وهم متعصدون بخيلهم ستة أشهر غزحف المهم ودافعهم عندمدينة بلزمة فانهزم الى القبروان وكتب أنوعمدالله الفتح الى المهدى وهوفي محسمة تم زحف الى مدينة طمنة فحاصرها وماكها بالامان ثم الى مدينة بازمة فلكها عنوة فبعث زيادة الله العساكرمع هرون الطيني فأنتهوا الى مدينة دارملوك وكانواقد أطاعوا الشسعى فهدمهاهرون رقتل أهلها وسارالي الشمعي فانهزم من غيرقة ل وقتل وفتح الشمعي مدينة عيسي فزحف زيادة الله فالعساكر سنةخس وتسعين ونزل الاربس ثمأشارعايه أصحابه بالرجوع الى القبروان المكون ردأالعساكر فبعث الجيوش مع ابراهيم بنأني الاغلب من قراسه ورجع وزحف أبوعب دالله الى ماغاية فهربعاملها وملكها ثم الى مدينة مرماحنة فافتحها عنوة وقتل عاملها ثمالى مدينة تيفاش فلكهاعلى الامان واستأمن المه القيائل من كل جهة فأتنهم وسار بنفسه الى مسلماية ثم الى تبسة ثم الى محانة ففيمها على الأمان ثمسار الى القصرين و قودة وأتن أهلهاوسار بريدر قادة و بلغ الخير الى ابراهم بن أبى الاغلب وهو بالاربس أمراعلى الجيش فشي على زيادة الله برقادة لقلة عسكره وارتحل ذاهما المه وسارأ بوعد دالله الى قسطنط منمة فاصرها وافتقعها

إعلى الامان ورجع الى ماغاية فأنزل بهاء سكرا وعاد الى ايكجان فسارا براهم بنأبي الاغل الى ماغالة وحاصراً صحاباً بي عبد الله بهافيعث ألوعبد الله عسا كره الى م العرعار فألفوا ابراهم قدعادعنهاالى الاربس غرحف أبوعبدالله الى ابراهم سنة ستوتسعين فى مائه ألف مقاتل وبعث من عسكره من بأتى ابراهم من خلف وسار المه فانهزموا تخن فيهمأ بوعدالله القدل والاسروغم أموالهم وخلهم وظهرهم ودخل الأربس فاستماحها ثمسارفنزل قودةو بلغ الخبرالى زيادة الله فهرب اليمصر وافترق أهل مدينة رقادة إلى الفروان وسوسة ونهب قصور عى الاغلب ووصل ابراهيم بنأى الاغلب الى القبروان فنزل قصر الامارة وجمع الناس ووعدهم الحماية وطلب المساعدة بطاعتهم وأموالهم فاعتذروا وخرجوا الى الناس فأخبروهم فثاروابه وأخرجوه وبلغ أباعمد الله الشميعي هرب زيادة الله وهو يشمه فدخل الى رقادة وقدم بين بديه عروية بن يوسف وحسن بن أبي خنر يرفساروا وأتتفوا الناس وخرج أهل القبروان للقاء أبي عبدالله فأكرمهم وأمتنهم ودخل رفادة فى رجب سنةست وتسعين ونزل قصورها وفرق دورهاعلى كتامة ونادى بالامان وتراجع الناس فأخرج العدمال وطلب أهل الشرقهر بواوجه ع أموال زيادة الله وسلاحه وأمر بحفظها وبحفظ حواريه واستأذنه الخطما المن يخطمون فلم يعتن لهم أحدا ونقش على السكة من احد الوجهين بلغت همة الله ومن الا خرتفر قاعدا الله وعلى السلاح عدة في سيل الله ورسم أفحاذ الخدل ما لملك لله

#### \*(سعةالمهدىسصلماسة)\*

ولما ملك أبوعبد الله افريقه الفيه أخوه أبو العباس منطلقا من اعتقاله فاستخلفه عليها وتركم عه أبازاكي عام بن معارك من قواد كامة وسار الى المغرب ففرق القبائل من طريقه وخافته زنانه فدخلوا في طاعته ولما قرب من سعلما سه الى المهدى بحسه يسأله عن خاله فأنكر واونمى الحسال والمده كذلك فأنكر وضرب رجاله فأنكر واونمى الحسرالى يسأله عن خاله فأنكر واونمى الحساس المهدى المدالة السيم يلطفه فقتل الرسل فأغذ أبوعد الله السيم وأرسل الى المسع يلطفه فقتل الرسل فأغذ أبوعد الله السيم وحاصره بوما وهرب المسعمن الله هو وأصحابه وبنوعه وخرج أهل البلدالى أبى عد الله في عالم المهدى فأخرجه هو وانه أبا القاسم وأركبهما ومشى مع رؤسا القبائل بنريديم ما وهو يقول هذا مولاكم و يمكي من شدة الفرح ثم أنزله بالحنيم و بعث القبائل بنريديم من في في أثر المسع في عه في عه في الم قبل وأقام بسعلماسة أر بعين بوما ورجع الى افريقة وملك مدر ارسحلماسة ونزل برقادة وتلقب بالمهدى واستولى على ملك بني الاغلب بافريقة وملك مدر ارسحلماسة ونزل برقادة وتلقب بالمهدى أمير

المؤمنين وبعث دعاته فى الناس فملوهم على مذهب مفاجاتوا الاقلىلاعرض عليه مبد السمف وقسم الاموال والجوارى فى رجال كامة وأقطعهم الاموال والاعمال ودون الدوا وين وجى الاموال وبعث العمال على الملاد فبعث على صقلمة الحسن بنأجد ابن أى خنزير فوصل الى مازر فى عمد الاضحى من سمة تسع وتسعين فاستقصى بها اسحق بن المنهال وأجاز البحرسنة عمان وتسعين الى بسط قلورية فأ ثخن في اوعاد وثاريه أهل صقلمة سدنة تسع وتسعين فيسوه واعتذروا الى المهدى لسوء سيرته فعذرهم وولى عليهم على بن عرال الوى فوصل اليهم خاعة السنة المذكورة

### \*(أخباران الله ثامارس) \*

قدد كرنامن قبل استملاء اللمث بنعلى بن اللمث وسم عصرى مولى عرب اللمث على فارس من يدطاهر سنعمد عم أخرج سكرى بعد ذلك الله ثوانفرد مهاوسار السه طاهر بن مجدب عرو فواقعه وانهزم طاهروأ سرسمكرى وأسرأخا م يعقوب و دعث بهماالى المقتدرمع كالمه عبدالرجن نجعفر الشبرازي وقدآمره على ما يحمله وذلك سنةست وتسعين تمسارا لمه اللمث بنعل من سحستان سنة سمع وتسعين فغلمه رملك فارس وهرب سكرى الى ارجان وأمده المقتدر بمؤنس الحادم في العساكر فياءالى أرجان وجاء الحسين بن جدان من قم الى السفاء في اعاليه فسار الا قاته وأضل الطريق الى مسالك صعبة أشرف على عسكر مؤنس وكان سبكرى قديعت أخاه الى شهرا زليحفظها فلما أشرف على العسكر ظنه عسكر أخدمه فثاروا المه واقتتلوا وانهزم عسكر اللمث وأخذ أسرا وأشارعلم مأصحابه أن يقمض على سمكرى و يطلب من المقتدرولاية فارس مكانه فوافقهم طاهر ودساليمه فلحق بشيراز وعادمؤنس الى بغداد باللمث أسراوا لحسن بنجدان الى على بقي م انعبد الرحن بنجعفر كاتب سمكرى استولى على أمره وحسده أصحابه وأكثروا السعانة فمه عندسمكرى فسه واستحت مكانه اسمعمل بنابراهم المن فحمله على العصمان ومنع الحل ودس عبدار حن بنجعة فرم محسه الى الوزيرابن الفرات بذلك فيكتب الى مؤنس وهو بواسط يأمره بالعود الى فارس فساروأ رسله سمكرى وأنسه وسأل منه الوساطة فيأمره وشعران الفرات عمل مؤنس الى بغداد وسار يحدين جعفر فهزم سمكرى على شراز فاص الى قم وتعصن م اوحاصره مجدين جعد فرغ خرج المه فهزمه ثانة ودخل مفارة خراسان فلقسه عساكرا سمعمل الى بغداد فيساهنالك واستولى مجد ابن جعفرمن القواد على فارس وولى عليها قبيحا خادم الافشين غ صارت ولايتها ليدر وفيآخر اسعدالله الجامى

-اص الاصل

سنة تسع وتسعين وما شن قبض حرمه و قامت الهدعة بغداد ثلاثة أيام تمسكنت و دلك الثلاث سنين وثلاثة أشهر من و زارته فاحتو زرمكانه أباعل محد بن يحيي بن عسد الله بن يحيي فرتب الامور وولى على الدواوين ثم زاد قرفه الصديق صدره وطيشه وعدوله عن مذاه سبال ياسة الى الوضاعة ومراجعة أصحاب الحاجات والحقوق الى ماير بدقضاء منها وكثرة التولية والعزل و تبحيح أصحابه عليه في اطلاق الاموال وانساط الحامياف ساد الاحوال واعتزم المقتدر على عزله بأى الحسين بن أى الفضل فاستدعاه من اصبهان ثم قبض عليه زعلى أبى الحسين بن أي الوزراء وصادير جمع الى قول النساء والخدم فطمع العمال في الاطراف ثم أخرج ابن الوزراء وصادير جمع الى قول النساء والخدم فطمع العمال في الاطراف ثم أخرج ابن الفرات من محسه و حعده في بعض الحروا حسن اليه وصاد يعرض عليه مطالعات العمال وأراد أن يستوزره ثم بداله واستدى على بن عيسى من مكه فاستوزره لا قول المساح الما قائي وحسه وعن حرساعلمه وقام على بن عيسى بالوزارة وأصلح ما أفسده الخاقاني و استقامت الامور

## \* (قيام أهل صقلمة بدعوة المقدر ترجوعهم الى طاعة المهدى) \*

قدد كنا ولايه على بعرعلى صقامة من عبدالله المهدى سنة تسع وتسعين ثمان أهل صقامة انتقضوا علمه وولوا عليهم أحدب موهب ثما تقضوا علمه وأراد واقتله فدعا الى طاعة المقتدر وخطب له اصقامة وقطع خطبة المهدى و بعث اسطولا الى ناحمة ساحل افريقمة فاقوا اسطول المهدى وعله هالحسن بن أبى خنزير فأحرقوه وقت او الحسن ووصلت خلع السواد والويه لابن موهب من بغداد ثم جاءت أساطيل المهدى فى المحروف ما بن موهب ثم ثارت أهل صقامة به سنة ثلثما ئة وأسروه و بعثوا به الى المهدى و عجاعة من أصحاب فأمن هم بقم الهم على قبر ابن أبى خنزير

## \* (ولاية العهد) \*

وفى سنة احدى وثلثمانة ولى المقدرا به أبا العباس العهد وهو الذى ولى الخلافة بعدد القاهر وسمى بالرافضى فولاه أبوه المقتدر العهد وهو ابن سنين وقلده مصر والمغرب واستخلف له عليها مؤنسا الخادم وولى ابنه الا تحر علما على الرى ودنباوند وقزوين وأذر بيجان وأبهر

## \* (ظهووالاطروش وملكه خراسان) \*

كان هذا الاطروش من ولدعم بنعلى زين المابدين وهوا لسن بنعلى بن الحسين

اب على بعروكان قددخل الى الديل بعدقتل محد بن زيد ولبث ميهم ثلاث عشرة سنة بدعوهم الى الاسلام ويأخذمنهم العشرو يدافع عنهم ملكهم ابن حسان فأسلم على بديه منهم خلق كثيروبني لهم المساجد وزحف بهم الى تغور المسلمن أراهم مثل قزوين وسالوس فأطاءوه وهدم حصن سالوس ثمدعاهم الىغزوطبرستان وهي فى طاعة بنسامان وكان اسمعمل بنأجد لمانتقض بهامجدين هرون وقبض علمه اسمعمل ولى عليها أبا العماس عسد الله من مجد بن وح فأحسن السيرة وأظهر العدل وبالغ فى الاحسان الى العلوية الذين جاواسة الديل بالمهاداة والاحسان فأشتمل الناسعامه فلادعاهم الحسن الى غزوط برستان لم يحسوه من أحل اسنوح ثم ان أحد ابن اسمعمل عزل ابن نوح عنها وولى عليها سلاما وأماء السيرة ولم يحسن سماسة الديلم فهاجوا عليه فقاتلهم وهزمهم واستعنى من ولايتها فعاداليها ابننوح وصلحت الحال كاكانت الى أن مات فولى عليها محد بن ابراهيم بن صعاول فأساء السدرة وتذكر للديلم فصادف المسنمنها الغرة ودعاهم الىغزوطس تان فأجابوه وسارالمه انصعلوك على من يرحله من سالوس بشاطئ المعرفانهزم وقته لمن أصحابه أربعة آلاف ولمأ الباقون الىسالوس فاصرهم الاطروشحتى استأمنوا ورجع عنهم الى آدد عما الحسان بنالقاسم العاوى الداعى صهرا لاطروش الى أولئك المستأمنين فقتلهم واستولى الاطروش على طبرستان ولحق ابن صعاولة بالرى سنة احدى وثلثمائة وسار منهاالى بغدادوكان الاطروش زيدى المذهب وجمع الذين أسأوا على يده فتماوراء اسعيدولي الى آمد كاهم على مذهب الشيعة ثم ان الاطروش العلوى تنجيءن آمد الىسالوس دودأنغلب عليهافيعث المسه صعلول الري من قبل انسامان جيشما فهزمهم وعادالى آمدغ زحفت المهعسا كرااسعمد صاحب خراسان سنة أربع وثلم المة فقتلوه وكانهذا الاطروش عادلاحسن السبرة لم يرمثله فى الاسه وأصابه الصمم من ضربة في رأسه بالسيف في الحرب وقال ابن مسحو به في كتاب تجارب الاممو بقال فيه الحسن بنعلى الداعى وليسبه واغاالداعى الحسن بن القاسم صهره وسينذكره فيما بعد وكان له من الولد أبوالحسن وكان قواده من الديل جاعة ابن النعمان وكانت له ولاية جرحان وما كان بن كالى وكان على استراباندومعراغ كان من قوّاد ولدهمن الديل حاعة آخرون منهم اسفارين شرويهمن أصاب ما كان بن كالى ومرداو عبن زياد من أصحاب اسفار واسكرى من أصحابه أيضاو بنوبويه من أصحاب مرد أو يحوسيأتى الخيرعن جمعهم انشاء الله تعالى

ساضانالاصل

\* (غلب المهدى على الاسكندرية ومسير مؤنس الى مصر) \*

وفى سنة نتيز و الثمانة بعث عبيدالله المهدى عدا كره من افر يقدة الى الاسكندرية مع قائده خفاشة الكتابي فغلب عليها وسارالى مصرو بلغ المقتدر فبعث مؤنسا الحادم في العسا كر لمحار بنه وأمده بالاموال والسلاح وسارالهم و قاتلهم فهزمهم بعدو قائع متعددة قتل فيها من الفريقين و بلغ القتل والاسرمن المغارية سبعة آلاف ورجعوا الى المغرب

## \*(التقاض الحسين على ابن حداث بديارو بعد وأسره) \*

كان الحسين بحدان والماعلى ديارور عنه وطالبه الوزير على بن عسى بالمال فدافعه وأمره بتسليم البلادالى عمال السلطان فامتنع وكان مؤنس الخادم بمصرفي محاربة عساكر المهدى صاحب افر يقسة فيهز الوزير الى ابن جدان رائقا الكبيرفي عسكر سنة ثلاث وثلغمائه وكتب الى مؤنس أن يسيرالى الجزيرة لقتاله بعد فراغه من أصحاب العلوى بمصرفسار رائق أولا وهزمه الحسين و لحق بمؤنس فأحمره بالمقام بالموصل وساد فيوا لحسين و تبعه أحد بن حكيفاغ وانتهى الى جزيرة ابن عروالحسين بأرد منه ورجع الكثير من عسكره الى مؤنس غيم بيق ومعسه ورجع الكثير من عسكره الى مؤنس غيم بعث مؤنس عسكرا في أثره عليهم بليق ومعسه سيما الجزري وجاء الصفو الى واتعوه فادركوه و قاتلوه فهزموه وجاؤا به أسيرا ومعسه المفتدر وأغار على أبى الهيماء بن حداد، وحسم اخوته وحسمهم عما طاق أبا الهيماء سنة خس وقتل الحسين سنة ست تقريبا كانذكران شاء الله تعالى

## \* (وزارة ابن الفرات الثانية) \*

كان الوزير أبوالحسن بن الفرات محموسا كاذ كرناوكان المقتدر بشاوره ويرجع الحداً به وينعي بعض أصحاب المقتدر اعادته و باغ ذلك الوزير على بن عسى فاستعنى ومنعه المقتدر ثم جامت في بعض الايام قهر مائه القصر تناظره في نفقات الحرم والحاشمة وكسوتهم فأالفته نائم افله يوقظه لها أحد فرجعت وشكت الى المقتدر وأته فقيض علمه في ذي القعدة من سنة أربع وثلثما ته وأعاد ابن الفرات على أن يحمل الى بنت على في المال ألف دينار و خسما تهدينار في كل يوم وقيض على الوزير من قبله على بن عيسى والحاقاني وأصحابه ما وصادرهم أبوع لى بن مقله وكان محتفيا مند قبض على ابن الفرات فقد مه الاستخلصه

\* (خبران أى الساح بأذر بعان) \*

قدذكرنااستقرار وسف سأبي الساجعلى ارمسنية وأذر بعان منذمهاك أخمه عجد سنة عان وعانين وما تن وكانعلى الحرب والصلاة والاحكام وكان على مال يؤدنه فلاولى الخاتواني وعلى بنعسى الوزارة والتأمت أمور بوسف فى الاستبداد وأخر بعض المال واجتمع له مار بده اذلك و بلغته نه الوزير على بن عيسي فأظهر اقالعهد وصدل اليه بولاية الري على بدعلى سعسى وكان حديث صعاول من قواد بنسامان قديعث على الري ومايلها وقاطع عليهاء ال عمله فساراله وسف سنة ربع وثلثمائة فهرب لىخراسان واستولى توسف على الرى وقزوبن وزنجان وكتب لى الوزرابن الفرات بالفتح و يعندو بأنه طرد المتغلبين ويذكر كثرة ماأنفق من ذلك وانه كان بام الوزر على بن عسى وعهده المه ذلك فاستعظم المقتدر ذلك وسئل على منعسى فأنكرو فالسلوا الكاب والحاشمة والعهدواللوا اللذين كان يسربهمامع بعض القوّاد والحدّام فكتب النالفرات ما مكرعلي نوسف وجهز العسا كراور مه مع خافان المفلى ومعه أحد بنمسرور البلني وسماانا زى وفعر رالصغير وسارواسية خس وثلثمائه فهزمهم بوسف وأسرمنه مماعة فبعث المقتدرمؤنسا الخادم فى حس كشف لحاريه وعزل عاقان المفلى عن أعمال الحمل وولاها نحريرا لصغير وسارمؤنس واستأمن له أجدى على أخوصعاوا فأمنه وأكرمه و دعث اس أي السباح في المقاطعة على أع ال الري تسبعمائه ألف دينا رسوى أرزاق الحند والخدم فأبي له المقتدر من ذلك عقو ية على ما أقدم عليه وولى على ذلك العمل وصيفا البكتمرى وطلب ابن أى الساح أن يقاطعه على ما كان سدة قبل الرى من أذر بيحان وارمنهة فأى المقتدر الاأن يحضر في خدمته فلايس الن أى الساح زحف الى مؤنس وقانله فانهزم مؤنس الى زنجان وقتل من قواده جاعة وأسرهلال بندروغره فدسه موسف فى ارديل وأقام مؤنس بزنجان بجمسع العساكر ويستمدّمن المقتدر وابنأبي الساج يراسله فى الصلح والمفتدر لا يجسب الى ذلك مُ قاتله مؤنس في فاتحسنة سبع وثلثمائة عندارد بل فهزمه وأسره وعاديه الى بغدادأسسرا فسه المقتدر وولى مؤنس على الرى ودنه اوند وقزوين وابهروز نجان على بن وهشودان وجعل موالهار الهوولى مؤنس على اصهان وقم وقاشان أحدث على بن صعاول وسارعن أذربيان فوتب سدك مولى يوسف بنأبي الساح فلكها واجتمع علم معسكرفولى مؤنس بنعمد بنعسد الفارق وسار بحارية سيك فانهزم وعادالي بغيداد وتمكن سلك فى أذر بحان وسأل المقاطعة على مائتى ألف وعشر بن ألف دينارفى كلسنة فأحنب وعقدله عليهاوكان مقما بقزو بن فقتله على مراسة ولحق بالده فولى المقتدر

وصيفاالبكترى مصانه على أعمال الرى وولى عدين سلمان صاحب الجيش على الخوارج بها غورتب أحدب على بن صعلول صاحب اصبهان وقم على الرى فلكها وكتب المه المقتدر بالتنكيروأن بعود الى قم فعادم أظهر الخلاف وأجمع المسيرالى الرى وسار وصيف البكترى لحربه وأمن غرير االصغيرأن يسير مدد البكترى فسيقهم أحد بن صعلول الى الرى وملكها وقت ل محد بت سلمان صاحب الخوارج وبعث الى نصر الحاجب ليصلح أمر م بالمقاطعة على أعمال الرى عمائية وسيين ألف دينار وينزل عن قم فكتب له بذلك وولى غيره على قم

## \*(خبرسمستان وكرمان)\*

كانت معسستان قد صارت لابن سامان منذ سنة عمان و تسعين و ما تين غم تغلب عليها كثير بن أحد بن صه فود من بده فكتب المقدد والى عامل فارس وهو بدر بن عبد الله المهاق أن يرسل العساكر لحمار بنه و يؤم عليه مدركا و يجعل على الحراج بازيد ابن ابراهيم فسارت العساكر وحاد بو إأهل سجستان فهزم و هم و أسر وافيد بن ابراهيم وكثب كثير الى المقدد بالبرا قمن ذلك وطوية أهيل محستان و أرسل المقدد وأن يسير لفتاله بنفسه فعاف كثير وطلب المقاطعة على خسمائية ألف د بنار في كل سنة فأجب وقررت البلاد علمه و ذلا سنة أربع و المقائمة والتقض في هذه السنة بكر مان صاحب الخوار جها أبو زيد خالد بن محمد المارد انى وسارم نها الى شيرافي يوم التغلب على فارس فسار المه بدر المهاى العامل و حاربه فقتله و حل و أسه الى بغداد

## \*(وزارة حامد بن العباس) \*

وفى سنة ست وثلثائة قبض المقتدوعلى وزيره أبى الحسن بن الفرات بسبب شكوى المند عطله أرزاقهم واعتذر بضمق الاموال النفقة في حروب ابن أبى الساج ونقص الارتباع بخروج الرى عن ملك فشغب الجندور كبوا وطلب ابن الفرات من الخليفة اطلاق مائتى ألف دينار من خاصته يستعن بهافنكر ذلك عليه لائه كان ضمن القيام بارزاق الاحشناد وجدع النفقة المرتبة فاحتج ينقص الارتباع وبالنفقة في الحرب كانقدم فلم يقيل ويقال سعى فيه عند المقتدر بأنه يروم ارسال الحسين بنجدان الحي أبى الساج قيماريه واذا سار عنده اتفقاعلى المقتدرة فقتل المقتدرا بن حدان وقبض على أبن الفرات في حادى الاسترة وكان حامد بن العماس على الاعمال بواسط وكان منافر الابن الفرات وسعى به عنده مزيادة ارتباعه على ضمانه في شبه حامد على نفسه منافر الابن الفرات وسعى به عنده مزيادة ارتباعه على ضمانه في شبه حامد على نفسه وذلك منافر الابن الفرات وسعى به عنده مزيادة ارتباعه على ضمانه في شبه حامد على نفسه وذلك وكان المنافر الابن الفرات وسعى به عنده بريادة ارتباعه على ضمانه في المنافرة أتباعه وذلك والده المقتدر سعة نفسه وكثرة أتباعه وذلك

عنداستهاشهمن ابن الفرات فاستقدمهمن واسط وقبض على ابن الفرات وابنه المحسن وأتباعهما واستوزر حامدافلم وفحقوق الوزارة ولاسماستها وتعاشى علمه الدواوين فأطلق المقتدر على بنعيسى وأقامه على الدواوين كالمائب عن حامد فكان يزاجه واستندبالاموردونه ولم يبق لحامدا ضرعلته فأجابه ابن الفرات بأسفه مثه وقال لشفيع اللؤلؤى قل لامير المؤمنين حامد انماحسله على طاب الوزارة أنى طالبته بأكثرمن ألني ألف دينارمن فضل ضمانه فاستشاط حامد وزادف السفه فأنف المقتدرمن رداب الفرات الى عسه غصودروضرب ابنه الحسن وأصحابه وأخذت منهم الاموال ثمان حامد المارأي استطالة على نعسى عليه وكثرة تصرفه فعف الوزارة دونه ضمن للمقتدرا عمال الخوارج والضماع الخماصة والمستعدثة والقرارية بسواد بغدادوالكوفة وواسط والبصرة والاهواز واصبهان واستأذنه فى الانحدار الى واسط لاستخراج ذلك فافعدرواسم الوزارةله وأفام على بنعيسى بدبرا لامورفأ ظهر حامد فى الاموال و بسط المقدر بده حتى خافه على بن عسى م قعرل السعر مفداد فشغبت العامة ينهموا الغلل لانحامدا وغيره من القواد كانوا يحزنون الغلال وأحضر حامد لمنعهم فحضر فقاتلوه وفتقوا السحون ونهبوا دارالشرطة وأنفيذ المقتدرغر ببالمال في العسكرفسكن الفتنة وعاقب المتصدّين للسرّ وأمر بفتح الخازن الني للعنطة وبسعها فرخص السعر وسكن الى منع الناس من سع الغلال فى السادروخزنم افرفع الضمان عن حامد وصرف عماله عن السواد ورددلك لعلى بن

# \*(وصول ابن المهدى وهو أبو القاسم الى أنه)\*

عسى وسكن الناس

وف سنة سبع وثلثمائة بعث المهدى صاحب افريقية أيا القاسم فى العساكر الى مصر فوصل الى الاسكندرية فى رسع الاخر وملكها ثم ساراً لى مصر وزل بالحيرة واستولى على الصعدوكة بالى أهل مكذ فى طاعته فلم يحسوا وبعث المقتدر مؤنسا الخادم الى مصر لمدافعته في كان الظهور لمؤنس مصر لمدافعته في كان الظهور لمؤنس واقب بومة ذيا لمظفر ووصل من افريقه أسطول من عانين مركا مدد اللقائم موعليهم سلم ان الحادم و يعقوب الكامى وأحمى المقتدر بأن يسير اليهم اسطول طرسوس فسار فى خسة وعشرين مركا وعليه م أبو اليمن ومعهم العدد والانفاط فغلبوا اسطول افريقه وحس سام ان عمر وحل يعقوب الكامى في جاعة قتل أكثرهم وحس سام ان عصر وحل يعقوب الى بغداد ثم هرب وعاد الى افريقية وانقطع المددعن عسكر المغاربة فوقع الغلاء عندهم وكثر الموتان فى الناس والخيل وانقطع المددعن عسكر المغاربة فوقع الغلاء عندهم وكثر الموتان فى الناس والخيل

ساص الاصل

# فارتحاواراجعين الى بلادهم و ارعسا كرمصرفى أثرهم حتى أبعدوا

قدتق قدم لناأن مؤنسا حارب يوسف بنأبي الساج عامل أدر بعان فأسره وحلهالى مغداد فس بها واستقر بعده في علهستيك مولاه ثم أن مؤنسا شفع فمه سنة عشر فأطلقه المقتدروخاع علمه غ عقدله على أذربيان وعلى الرئ وقزوين وأجروز عان على خسمائة ألف دينارفى كل سنة سوى أرزاق العسا كروسار بوسف الى أذر بيمان ومعهوصف البكترى فى العساكرومر بالموصل فنظر في أعالها وأعمال دبارر معة وقد كان المقتدر تقدم المهنداك عسارالى أذر بيان وقدمات مولامسك فاستولى علها وسارسة احدى عشرة الى الرى وكان عليها أحدث على أخوص علوك وقداقتطعها كاقدمنا ثمانتقض على المقدر وهادنما كان ف كالىمن قوّاد الديلم القام بدعوة ادلاد الاطروش في طبرسة أن وخرجان فلا اجاء نوسف الى الري حارية أحدفقتله يوسف وأنفذ رأسه الى بغداد واستولى على الرى في ذي الحية وأقام بهامدة مُسارعها الى هدان فاتّح ثلاث عشرة واستخلف جامولاه مفلا وأخرجه أهل الرى عنهم فعاد نوسف الهدم في حادى من سنته واستولى علما أنانية ع قلده المفتدر منة أربع عشرة نواحى المشرق وأذن له في صرف أمو الهافي قي اده وأحناده وأمره بالمسترالى واسط عمنها الى هير لحارية أبى طاهر القرمطي فسار يوسف الى طاهر وكان بهامؤنس المظفرفرج عالى بغداد وجعلله أموال الخراج نبواحي همذان وساوة وقم وقاشان وماه البصرة وماه الكوية وماسدان النفقها في عسكره و سيتعن ماعلى حرب القرامطة ولماسارمن الرئ كتب المقتدر الى السعدد نصر سامان ولاية الرى وأمى مالمسرالها وأخذها من فاتك مولى بوسف فسارالها فاتح أوسع عشرة فلاانتهى الىجيل قارن منعه أبو نصر الطبرى من العبور وبذل له ثلاثين أف دينار فترك سيله وسارالى الرى فلكهامن بدفاتك وأقام بهاشهرين وولى عليها سمعور الدوانى وعادالى بخارى ماستعمل على الرى يجدين ألى صعلول فأقام ماالى شعمان سنةست عشرة وأصابه مرض وكان الحسن بن القامع الداعى وما كان بن كالى أمرى الديلم فى تسليم الرى المهمافقدماوسارعنها ومات في طريقه واستولى الداعي

\*(بقية الجبرعن وزراء المقتدر) \*

قد تقدم الكادم في وزارة حامد بن العباس وانعلى بن عيسى كان مستبدا عليه

أحدمن نوابه بوقع على القصة اعاعقد الضمان على الحقوق الواحمة فالمكف الظل عن الرعبة فأنف المدمن ذلك واستأذن في المسترالي واسط للمطرف شعاله فأدن له مُ كَثِرتُ استَغَاثُهُ الله موالحاشية من تأخراً رزاقهم وفسادها فان على سعسي كان وأخرها واذا اجتعت عدةشهو وأسقطو ابعضها وكرت السعابة واستغاث العملك وجدع أصحاب الارزاق بأنه حطمن أرزاقهم شهرين من كل سنة فيكثرت الفتينة على حامدوكان ألحست أبن الوزر ابن الفرات متعلقا عفلم الاسود خالصة الخليفة المقتدر لاسه وخرى بيثه و يس حامد يو ما كالام فأساء عليه حامد وحقدله وكتب ان الفرات الى المقدر وضمن له أمو الافاطلقه واستوزره وقص على على سنعسى وحسه في مكانه و لك سنة اجدى عشمرة وجاء حامد من واسط فبعث ابن الفرات من مقص علىه فهرب من طريقه واحتفى بغدادم مضى الى تصراب الحاجب سرا وسأل يصاله الى المقتدروأن يعسه بدأر الخلافة ولاعكن اس الفرأت منه فاستدعى نصر الماحب مفلى الخادم حتى وقف معلى أمره و مفعله فى وفع المؤاخذة عما كان منه فضى الى المقتدر وفاوضه عائد وأمر المقتدر باسلامه لابن الفرات فسممدة غ أحضره وأحضرله القضاة والعمال وناظره فيماوصل المهمن الجهات فأقر بنعو ألف ألف دينار وضمنه المحسن فالفرات بخمسمائة ألف دينار فسلم السه وعذبه أنواعامن العذاب وبعثه الى واسط لسع أمواله هناك فهلك في طريقه بأسهال أصابه مُصودر على من عسى على المائة ألف دياروعذيه الحسن بعد ذلك علم افليستفر ح منهشما وسرمان انفرات أمام علله وحسه نعدأن كانرياه وأحسن المه فقيض علنه مدة مم اطلقه وقدض على الناطوري وسلم الى الممالحسن فعذمه عميعه الى الاهواز لاستخراج الاموال فضربه الموكل محتى مات وقيض أيضاعلى الحسين ان أحد وكان يولى مصروالشأم وعلى عدين على المارد انى وصادرهما على ألف أاف وسنعمائة ألف دينار وصادر جاعة من الكابسواهم ونكهم وجاءمؤنسمن غزاته فانهي المه أفعال النالفرات وماهو يعتمده من المصادرات والنكايات وتعذيب ابنه للناس فحافه ابن الفرات وخوف المقتدرمنه وأشار يسيره الى الشأم المقرهذالك بالنغرفيعثه المقتدر وأبعده تمسعي ابن الفرات بنصر الماحب وأغراه به وأطمعه فماله وكان مكثرا واستعارتصر بأم المقتدرغ كثر الارجاف بابن الفرات فخاف وأنهى

الى المقتدر بأن الناس عادوه المعمه للسلطان واستنفاء حقوقه وركب هووابنه المخسن

الى المقتدرة أوصلهما المه وأسهمهما وخرجامن عنده فنعهما نصرالحاحب ودخل

فوزارته وكان كثيرا مابطر حجانه ويسي في فوقعا تهعلى عماله وإذا اشتكى المه

اص بالاصل

مفلع على المقتدر وأشار المه بعزله فأسر المه وفاقه على ذلك وأمر بتخلية سدلهما واختنى المحسن من يومه وجانازوك وبليق من الغدفي جاعة من الحسد الى دارابن الفرات فاخرجوه خافيا حاسرا وجل الى مؤنس المظفر ومعده هلال بندر غمسلمالي شقيع اللؤلؤى فسرعنده وصودرعلي ألف ألف دينار وذلك سنة ثنتي عشرة وكان عبدالله أبوالقاسم بعلى بعدب عسدالله بعيى بنا فانلانغر حال ابنالفرات سعى فى الوزارة وضمن فى ابن الفرات وأصحابه ألني ألف دينار على بدمؤنس الحادم وهرون بن غريب الحالى ونصر الحاجب فاستوزره المقندرعلي كراهمة فيه ومات أبوه على على وزارته وشفع المهمؤنس الخنادم في اعادة على ن عسى من صفعاء ف كتب له فى العود وعشارفة أعمال مصروالشأم وأقام المسن بن الفرات مختفيامدة تمجات امن أقالى دا والمقتدر تنادى بالنصعة فأحضرها نصر الحاجب فدات على الحسن وأحضره فازول صاحب الشرطة فسلم للوزير وعذب بأنواع العذاب فلم يستخرجمنه اشي فأمن المقتدر بعدمال أسهدار الخلافة وجاء الوزر أبو القاسم الخاقان الى مؤنس وهرون ونصر فذرهم شأن ابن الفرات وغائلته بدار الخلافة وأغراهمه فوضعوا القوّادوا لمندوقالوالابدّمن قتل ابن الفرات وولده ووافق هؤلاء على ذلك فأم ازوك بقتلهما فذيحهما وجامه رون الى الوزير اللا قاني يهنه مدلك فأغي علمه مُ أَفَاقُ وَأَخَذُ مِنْهُ أَلْنِي دِينًا رَوْشُقُعِ مُؤْنِسِ المُفَافِرِ فِي اللهِ عِبْدَ اللهِ وأَ في نصر فأطلقهما ووصلهم مابعشر بن ألف دينار معدول الخاقاني سمة ثلاث عشرة لانه أصابه المرض وطالبه وشغب الجند فى طلب أرزاقهم فوقفت به الاحوال وعزله المقتدر وولى مكانه أباالعباس الحصى وكان كاتبا لاته فقام بالامر وأفرعلى بنعسى على أعنال مصروالشأم فكان يتردد الهنما من مكدتم الذاخصي اضطربت أموره وضاقت الحمامة وكان مدمنا للسكرمه ملاللامود ووكل من يقوم عشه فالشروا مصالحهم وأضاعوا مصلحته وأشارمؤنس المظفر بعزله وولاية ابنعسي فعزل لسينة وشهر بن واستقدم على بن عيسى من دمشق وأبوالقاسم عبدالله بن محددالمكلواذي بالنماية عنه الى أن عضر فضر أول سنة جس عشرة واستقل بأمر الوزارة وطلب كفالات المصادرين والعسمال وماضمن من الامؤال بالسؤاد والاهواز وفارس والمغرب فاستعضرها شمأ بعدشي وأدر الارزاق وبسط العطاء وأسقط أرزاق المغنين والسامرة والندمان والصفاعنة وأسقطمن الجندأ صاغرالاولاد ومن ليس لهسلاح والهرمى والزمتي وباشرالامور بنفسه واستتعمل الكفاة وطلب أباالعماس الخصي في المناظرة وأحضرته الدقها. والقضاة والهي البيان وسأله عن أموال الخوارج

والنواحى والمصادرات وكفالاتهاوما حصلمن ذلك وماالواصل والبواق فقال لاأعلم فسأله عن المال الذي سلم لاين أبي الساح كيف سلم بلامصرف ولامنفق وكيف سلماله بأعال المشرق وكنف بعثه لبلاد الصراء بهجرهو وأصحابه من أهل الغلول والمص فقال ظننت منهم القدرة على ذلك وامتنع ابن أى الساح من المفق فقال وكمف استعزت ضرب وم المصادر ين فسكت عمد تل عن الخراج فيظ فقال أنت غررت أمراا لمؤمنين من نفسك فهلا استعذرت بعدم المعرفة ثم أعمد الى محسه واستمر على سعسى فى ولايت ماضطربت علمه الاحوال واختلفت الاعمال ونقص الارتماع نقصافا حشاوزادت النفقات وزاد المقتدر تلاث الايام في نفقهات الحدم والحرم مالا يحصى وعاد الحندمن الانبارفزادهم فأرزاقهم مائنين وأربعين ألف دينار فلا رأى ذاك على بزعسى ويئس من انقطاعه أوتوقفه وخشى من نصر الماج فقد كان انحرف عنه المرامؤنس المه وما منهمامن المنافرة في الدولة فاستعنى من الوزارة وألح فى ذلك وسكنه مؤنس فقال له أنتسا الرألي الرقة وأخشى على نفسى بعدك مفاوض المقتدرنصرا الحاجب بعدمسرمؤنس فأشاربوزارة أبى على من مقلة فاستوزره المقتدر سنةست عشرة وقبض على على سعسى وأخمه عمد الرجن وأعام ا سُمقله الوزارة وأعانه فيها أنوعد الله البريدي لمودة كانت منهما واسترت حاله على ذلك شعزله المقتدرونكمه بعد سنتمنوار بعة أشهر حين استهو حش من مؤنس كانذكره وكان الن مقلة متر ما المل المه فاتفق مغسه في بعض الوجوه فقيض علسه المقتدر فلماجاء مؤنس سأل في أعادته فلم يحبه المقتدروأ يراد قتله فنعه واستوزوا لمقتدر سلمان سالمان وأمرعلى بنعسى عشاركته فى الاطلاع على الدواوين وصودر ان مقلة على مائتي أاند يناروأ قام سلمان في وزارته سينة وشهرين وعلى ان عسى يشاركه فى الدواو ينوضافت علمه الاحوال اضاقة شديدة وكثرت المطالمات ووتفت وظائف السلطان ثمأفردالسواد بالولاية فانقطعت موادالوفر لائه كان يقيمن قبالهمن يشترى توقعات الارزاق عن لايقدر على السعى في تحصلها من العمال والفقهاء وأرباب السوت فيشتريها بنصف المبلغ فتعرض بعضمن كان ينتي لفلم اللام لتعصيل ذلك للخليفة وتوسط له مفلم فدافع لذلك وجاهر في تعصيله من العمال فاختلت الاحوال بذلك وفضم الدبوان ودفعت الاحوال اقطع منافع الوزراء والعدمال التي كانوار تفقون بها وأهدمالهم أمورالناس بسب ذلك وعادا نللل على الدولة وتحرّل المرشحون للوزارة فى السعاية وضمان القيام بالوظائف وأرزاف بلند وأشارمؤنس بوزارة أبى القاسم الكلواذى فاستوزره المقتسدر فيرجب

من سنة تسع عشرة وأقام في وزارته شهرين وكان سغداد رحل من الخرون اسمى الدائالي وكان ورافاذ كامجتالا كتب الخطوط في الورق وبدا و ماحتي تم البلي وقدأودعها ذكرمن رامن أهمل الدرلة برموز واشارات ويقسم لهفيها منحطوط الملك والحاه والمحسي قسمة من عالم الغس وهم أنهامن الحد عان القديم المأثور عن داليال وغيره وأنهامن الملاحم المتوارثة عن آياته فف ل درل دلك عفل وكتب له فالاوراق ممم بأن يكون له كذا وكذاوساله مفلح عن الميم فقال هو كاية عنك لانك فلم مولى المقتدر وناسب سه وبن علامات مذكورة في تلك الاوراق حتى طبقها علمه فشغف مونس وأغناه وكانداخل الحسين بن القاسم بعبدالله الن وهي فرمن اسمه في كتاب وذكر بعض علاماته المنطبقة علمه وذكرانه يستوزره الخليفة الثامن عشرمن عي العياس وتستقيم الامور على بديه ويقهر الاعادي وتعمر الدنياف أيامه وخلط ذلك في الكتاب بحدثان كشروقع بعضه ولم يقع الا حروقرأ الكتاب على مفلم فأعيه وجامالكاب الى القندر فأعب به الا خر وقال لفلم من تعلم بهذه القصة فقال لاأراه الاالحسين بنالقاسم قال صدقت واني لامدل المه وقد كان المقتدر أرادولا يتعقبل ابن مقلة وقبل الكلواذي فامتنع مؤنس ثمقال المقتد رافط انجاءتك رقعتة منه مالسعي في الوزارة فأعرضها على شمسأل مفلح الدانيالي من أين لك الكتاب فالوراثة من آمانى وهو من ملاحم دانيال فأنهى ذلك الى المقدر واغتبطوا بالحسين والغاظم المه فكتب الى مفلح بالسعى فى الوزارة فعرض كابه على المقتدر فأمن الصلاح مؤنس واتفق أن الكاواذى عل-ساباعا عماج السهمن النفقات الزائدة على الحاصل فكانت سعمائة ألف ديناروكتب عليه أهل الديوان خطوطهم وقال لسلهده جهة الامايطلقة أمرا لؤمنين فعظم ذلك على المقتدروأم الحسينين القاسم أن يضمن جميع النفقات وزيادة ألف ألف دينار است المال وعرض كابه على الكلواذي فاستقال وأذن للكلواذي اشهرين من وزارته وولى الحسينين الفاسم واشترط أن لايشارك على بنعسى في شئمن أموره واخراجه الصافية واختص المسن بن البريدي وابن الفرات والولى واطلع على قصان الارتماع وكثرة الانفاق وضاف علمه الامرفتعل الحماية المستقملة وصرفها في الماضمة وبلغ ذلك هرون سغر سالالفأنهاه الى المقتدر فرت معد اللصى واطلع على حسابه فألق له حسيمة ليس فيهادم وفأظهر ذلك المقتدر وجدع الكاب واطلعوا عليها وقابلوا الوزير مصديق الخصى فماقاله وقبض على الحسين القاسم فيشهرو بيع من سنة عشر بن اسمعة أشهر من ولايته واستوزوا ما الفتح الفضل بنجعفر وسلم اليه

# الحسين فلم يؤا خذه باساعه ولم يزل على وزارته

## \*(أخبارااقرامطة فالبصرة والكوفة)\*

كان القرامطة قداستدر طائفة منهم بالتحرين وعليهم أبوطا هرسلمان ب أبى سعمد الجنانى ورئ ذلك عن أسه واقتطعوا ذلك العمل ماسره عن الدولة كما يذكر في أخمار دولتهم عندافرادها بالذكر فقصدأ بوطاهرا لبصرة سنة احدى عشرة وما تنوبها سط مفلح فكسم الدلافي ألفين وسنعما أة وتسمو االاسوار بالحمال ورديسك فقتلوه ووضعوا السمف في الناس فأفشوا في القتل وغرق كثير في الماء وأقام أنوطاهر بهاسمعة عشر نوما وحلماقد رعلمه من الاموال والامتعة والنساء والصسان وعادالي هجروولي المقتدر على البصرة مجد بنعد الله الفارقي فأنحد رالها بعدانصرافهم عنها ثمسا رأبوطاهر القرمطي سنة ننتى عشرة معترضاللعاح في رحوعهم من مكة فاعترض أوا تلهم ونهيم وجام الخبرالي الحاج وهم بعد وقد فتبت أزوادهم وكان مهم أبوالهيا وسحدان صاحب طريق الكوفة ثم أغار عليهم أبوطاهر فأوقع بهم وأسرأ مااله ياء أحد بندرمن اخوال المقتدر ونهب الامتعة وسي النساء والصدان ورجع الى هجروبتي الحاج ضاحين في القفر الى أن هلكوا ورجع كشر من الحرم الى بغداد وأشغبوا واجتمع معهم حرم المنكوبين أيام ابن القرات فكان ذلك من أساب الصحيقة م أطلق ألوطاهر الاسرى الذين عنده اس حدان وأصحامه وأرسل الى المقتدر يطلب البصرة والاهوا زفل يجبه وسارمن هعرلاعتراس الحاج وقدسار بن أيديه مجعفر بنورقاء الشيباني في الفرحل من قومه وكان صاحب عال الكوفة وعلى الماج عمل صاحب الحروجنا الصفواني وطريف المسكري وغيرهم فيستة آلاف رحل فقاتل جعفر الشيباني أولاوهزمه ثم استع الحاج الى الكوفة فهزم عسكرهم وفتلافهم وأسرحنا الصفواني وهرب الماقون وملك الكوفة وأقام بظاهرها سنة أيام بقيم في المسجد الى اللسل و يدت في عسكره وحل ماقد رعليه من الاموال والمناع ورجم الى هجرووصل المنهزمون الى بغداد فتقدد المقتدرالى مؤنس بالخروج الى الكوفة فسارالها بعد خروجهم عنها واستخلف عليها باقوتاومضى الىواسط لمانع أباطاهردونها ولميحج أحد هذه السنة وبعث المقتدر منة أربع عشرة عن بوسف نأبي الساح من أذر بعان وسيره الى واسط لحرب أى طاهر ورجع مؤنس الى بغداد وخرج أبوطاهرسنة خسعشرة وقصد الكوفة وجاوا للبرالى ابن أى الساج فرح من واسط آخر رمضان يسادق أماطاهر المافسيقه أبوطاهروهرب العمال عنها واستولى على الاتراك والعلوفات التي أعدت ما ووصل

ماضان الاصل

ان أى الساح المن شو ال بعدوصول أى طاهر بوم و بعث بدعوه الى الطاعة للمقتدر فقال لاطاعة الانتهفا ذنه مالحرب وتزاحفو الوما الى الله ل غ انهزم أصحاب ابن أبي الساح وأسروا ووكل أبوطاهر طميبا يعالج جراحته ووصل المنهزمون سغداد فأرحفوا بالهرب وبرزمؤنس المظفراقصدا اكوفة وقدسارا لقرامطة الىءبن التمرفيعث مؤنس من بغداد خسمائة سر بةلمنعهم من عبورا لفرات محقصد القرامطة الانبار ونزلواغربي الفرات وجاؤا بالسفن من الحديثة فأجازفيها ثلثما تهتمنهم وقاتلوا عسكر الخليفة فهزموهم واستولوا على مدينة الانباروجا والخيرالي بغداد فخرج الحاحب في العسا كرولتي بمؤنس المظفرواج بموافي نف وأربعين ألف مقاتل الى عسي القرامطة ليخلصوا انأبي الساج فقاتلهم القرامطة وهزموهم وكان أبوطاه وقدنظر الى ابن أى الساح وهو يستشرف الى الخلاص وأصحابه يشرونه فأحضره وقتله وقتل جمع الاسرى من أصحابه وكثرالهر جيغداد واتخدذوا السفن بالانحدارالي واسط ومنهممن قلمتاعه الى حلوان وكان فاز ولنصاحب الشرطة فأكثر التطواف باللمل والنهاروقتل بعض الدعارفأ قصرواعن غسارالقرامطة عن الانهار فاتحة سنة ستءشرة ورجع مؤنس الى بغداد وسارأ يوطاهرالى الرحبة فلاسكها واستباحها واستأمن المه أهل قرقيسما فأتنهم ويعث السراما الى الاعراب مالجزيرة فنهبوهم وهريوابن يديه وقد رالمهم الاتاوة في كلسة عصماونها الي همرخ مار أبوطاهرالى الرقة وقاتلها ثلاثاو بعث السرايا الى رأس عن وكفر بوثا وسنحار فاستأمنوا اليهم وخرج مؤنس المظفرمن يغدادفى العسكر وقصد الرقة فسارأ بوطاهر عنهاالى الرحمة ووصلهامؤنس وسارالقرامطة الىهمت فامتنعت عليهم فساروا الى الكوفة وخرج من بغداد نصرا لحاجب وهرون بنغريب وبى بن قيس فى العساكر الهاووصلت حندالقرامطة الىقصران همرة ثمص ض نصرا لحاجب واستخلف على عسكره أحدىن كمغلغ وعادفات في طريقه وولى مكانه على عسكره هرون بن عريب وولى مكانه في الحقابة أحدثم انصرف القراء طق الى الادهم ورجع هرون الى بغداد فى شوّال من السنة ثم اجمّع بالسواد جماعات من أهل هذا المذهب بواسط وعن الممر وولى كلجاعةعليم رجلامهم فولى جاعة واسطح بث ينمسعود وجاعةعن وصرف العمال عن السواد وجي الخراج الترعسي سموسي و ارالي وسارح بث الى أعمال الموفق بى بهاد اراسماهاد ارالهجرة واستولى على تلك الناحية وكانصاحب الحرب واسط غىن قيس فهزموه فبعث المه المقتدد هرون انغريب فى العساكر والى قرامطة الكوفة صافعا البصرى فهزموهم من كل جانب

وجاؤا باعلامهم بضاعلها مكنوب ونريدأن غن على الذين استضعفوا في الارض الا يدوأ دخلت الى بغداد منكوسة واضمعل أمر القرامطة بالسواد

## \* (استبلا القرامطة على مكة وقلعهم الحر الاسود) \*

مُساراً بوطاهرالقرمطى سنة تسع عشرة الى مكة وج بالناس منصورالد بلى فلا كان بوم التروية نمباً بوطاهراً وال الجاج وفقك فيهم بالقتل حتى في المسجد والكعبة واقتاع الجرالاسود وحله الى هجروخ جالمه أبو مخلب أميره كمة في جاعة من الاشراف وسألوه فلا يسعفهم وقاتلوه فقتلهم وقلع باب البيت وأصعد رجلا بقتاع الميزاب فسقط فات وطرح الفتلى في زمن م ودفن الباقين في المسجد حيث قتلوا ولم يغسلوا ولاصلى عليهم ولا كفنوا وقسم كسوة البيت على أصحابه ونهب بوت أهل مكة و بلغ الخبر عليهم ولا كفنوا وقسم كسوة البيت على أصحابه ونهب بوت أهل مكة و بلغ الخبر الى المهدى عسد الله بافر رقمة وكانوا يظهرون الدعا وله فكتب المه بالنكير واللعن و بتهدده على الخبر الاسود فرده وما أمسكنه من أمو ال الناس واعتذر عرب بقيدة ما أخذ وه بافتراقه في الناس

#### \* (خلع المقتدروعوده) \*

كان من أقل الاسباب الداعية لذلك ان فتنة وقعت بين ماجوريه هرون الحال ونازوك صاحب الشرطة في بعض مذاهب الهواحش فحس نازوك ماجوريه هرون وجا أصحابه الى محس الشرطة ووشوا بنائمه واخذوا أصحابه من الحس ورفع نازوك الامراني المقتدر فلم يعد أحدام به مالمكان مامنه فعاد الامر بنهما الى المقاتلة وزل وبعث المقتدراليه ما بالنحص و بعث المه المقتدر يسترضه فأرجف الناس أن المقتدر وحله أمير الامرا فشق ذلك على أصحاب مؤنس وكان بالرقة فكتبوا المده فأسرع العود الى بغداد ونزل بالشماء مقمستوحشامن المقتدرولم يلقه و بعث المعاس ووزيره المن مقالة لتنقيم وايناسه فلم يقبل وتكنت الوحشة وأسكن المقتدرا بن خاله هرون بغداد ونزل بالشماء مقمستوحشامن المقتدرولم يلقه و بعث أنه أبا العباس ووزيره ابن مقل لتنقيم وايناسه فلم يقبل وتكنت الوحشة وأسكن المقتدرا بن خاله هرون فترل عند مؤنس وكان المقتدرود أنوالعباس بن حدان من بلاده في عسكر كمير فترل عند مؤنس وكان المقتدر وأن المقتدر وجاؤا الى مؤنس وذلك في ساحب الشرطة وجمع المقتدر في داره هرون سعر يب وأحد بن كيغلغ والغلان الحرية والمبال وجمع المقتدر في داره هرون سعر يب وأحد بن كيغلغ والغلان الحرية المقتدر وأن الناس ينكرون سردة في ما قطع الحرم والحدم المصافية ثما نتقض أصحاب المقتدر وأن الناس ينكرون سردة في ما قطع الحرم والحدم المصافية ثما نتقض أطعاب المقتدر بأن الناس ينكرون سردة في ما قطع الحرم والحدم والحدم والمحدم

من الاموال والصاع ورجوعه البهام ف تدبرملكه وطالبه باخراجهم من الدار واخراج هرون نغر يسمعهم وانتزاع ملف أيديهمن الاموال والاملاك فأحاب المقتدرالى ذلك وكتب يستعطفه ويذكره السعة ويخوفه عاقمة النكث وأخرج هرون الى الثغور الشامية والحزر ية فسكن مؤنس ودخل الى بغداد ومعه ابن حدان ونازوا والناس رحفون بأنه خلع المقتدر فلاكان عشر محرمين هذه السنة ركب مؤنس الح ماب الشماسية وتشاورمع أصحابه قليلاثم رجعوا الى دارا للمفة بأسرهم وكان المقتدرة وصرف أجدين نصر القسوري عن الحامة وقادهاماقوتا وكان على حرب فارس فاستخلف مكانه ابنه أما الفتح المظفر فلاجاء مؤذس الى الدارهرب ابنياقوت وسائرا لحبة والخدم والوزر وكلمن بالدارود خلمؤنس فأخرج المقتدر وأمه وواده وخواص جواريه فنقلهم الىداره واعتقلهم ماو بلغ الخبر هرون اسغر يب بقطر بلفد خل الى بغدادواستترومضي النحدان الى دا راسطاهر فأحضر مجدين المعتضد وبايعوه ولقبوه القاهر بالله وأحضروا القاضي أباعر المالكي عندالمقتد وللشهادة علمه مالخلع وقام استحدان تأسف له ويمكي ويقول كنت أخشى عليك شرهذا ونصمتك فلم تقبل وآثرت قول الخدم والنساء على قولى ومع هذا فنحن عسدلة وخدمك وأودع كأب الخلع عندالقاضي أبي عروام يظهر علمه أحداحتي سله الى المقتدر بعد عوده فسن موقع ذلك منه وولاه القضاء ولماتم الخلع عده ونس الى دارانك المفة فنهها ومضى الن نفيس الى تربة أمّ المقدر فاستخر جمن بعض قبورها سمّائة ألف دينار وجلهاالى القاهر وأخر جمؤنس على بن عسى الوزير من الحبس وولى على منه الوزارة وأضاف الى نازوك الجابة مع الشرطة وأقطع ابن حدان حلوان والد منوروه مذان وكرمان والصمرة ونها وندوشرا زوماس مذان مضافا الى ما الدومن أعمال طريق خراسان وكان ذلك منتصف المحرم ولما تقلد نازول الحماية أمرارجالة بتقويض خمامهم من الداروأدالهم ابنجالة من أصحابه فأسفهم بذلك وتقد تموا الى خلفاء الحاب بأن عنعوا الناس من الدخول الاأصحاب المراتب فاضطربت الحجرية لذلك فلاكان ابع عشرالحرم وهو يوم الاثنن بحيرااناس الى الخلمفة لحضور الموكب وامت الائت الرحاب وشاطئ دجلة بالناس وجاءالرجالة المصافعة شاكى السلاح يطالمون بحق السعة ورزق سنة وقد بلغ منهم الحنق على الزوك مبالغه وقعد مؤنسعن الحضور ذلك الموم وزعق الرجالة المصافية فنهمي نازوك أصحليه أن يعرضوالهم فزاد شغبهم وهيمواعلى الصن المنبعي ودخل معهم من كان على الشط من العامة بالسلاح والقاهر جالس وعنده على بن مقلة الوزير ونازوك فقال انازوك

اخرج اليهم فسكنهم فخرج وهومتعامل من الجارفتقدم الى الرحالة للشكوى يحالهم ورأى السيوف في أيديهم فهرب فدا الهم الطمع فيه وفي الدولة والمعوه فقتلوه وخادمه عيفاوناد وابشعارا لمقتدر وهرب كلمن في الدمارمن سا رالطبقات وصلموا ازوك وعمفاعلى شاطئ دجلة عساروا الى دارمؤنس يطلبون المقتدروأ غلق الملدم أبوابدارأ لخليفة وكانوا كلهم صنائع المقتدروة صدأ بوالهيجاء حدان الفراث فتعلق به القاهر واستقدم به فقال له اخرج معي الى عشيرتي أقتل دونك فوجد الابواب مغلقة ففللامان حدان قفحى أعوداليك ونزع ثمابه ولس بعض الخلقان وجاءالى الماب فوجده مغلقا والناسمن ويائه فرجع الى القاهر وعالا بعض الدام على قتله فقاتلهم حتى كشفهم ودخل في بعض مسارب السيستان في أوه فرج الم مفقتاوه وجلوا رأسه وانتهى الرجالة الى دارمؤنس يطلبون المقتدر فسلم الهرم وجلوه على رقام مالى دارا للافة فلاقه طالصن النبعي اطمأن وسأل عن أخسه القاهر وابن حدان وصكتب لهما الامان بخطه وبعث فهما فقلله أن اس حدان قدقتل فعظم علمه وقال واللهما كان أحديس مففى هذه الابام عمره وأحضر القاهر فاستدناه وقبل وأسه وقال له لادنسال ولولقمول المقهورا كان أولى من القاهر وهو كي و تطارح علمه حتى حلف له على الامان فأنسط وسحكن وطبف رأس ازولة وابن جدان وخرج أبو فس هاو مامن مكان استقاره الى الموصل عمالي أرمسته ولحق بالقسطنطمنية فتنصر وهرب أبوالسراباأخوأبي الهجاءالي الموصل وأعاد المقتدر أماعلى بنمقلة الىالوزارة وأطلق المعندأرزاقهم وزادهم وسعمافي الخزائن بأرخص الإنمان وأذن في سع الاملاك لتتمة الاعطمات وأعادم ونساالي محله من تدبيرالدولة والتعو بلعلمه في أموره و يقال انه كان مقاطعاللم قتدروانه الذي دس الى اصافيةوا لحرية عافعاوه واذلك قعدى الخضور الى القاهر ثمان المقتدر حس أخاه القاهر عندأمه فمالغت في الاحسان المه والتوسعة علمه في المفقة والسراري

## \* (أخبارة وادالديلم وتغلبهم على أعمال الخليفة) \*

قد تقد ما الخبرى الديلم في غيره وضع من الكتاب و خبرافت الحبال والامصارالني تليما مثل طبرسة ان وجر جان وسارية و آمد واستراباذ و خبراسلامهم على بدالاطروش وأنه جعهم وملك بهم بلاد طبرسة السنة احدى و المقائة وملك من بعده أولاده والحسن بن القاسم الداعى صهره واستعمل منهم القواد على تغو وهاف كان منهم المي بن النعمان كانت المه ولاية جرجان عن الحسن بن القاسم الداعى سنة عان و وثلاثين و كانت بن بن سامان و بين بن الاطروش والحسن بن الفاسم الداعى وقواد

الديل حروب هلك فيهاليلي بن النعد ان سنة تسع وثلث الله لان أص الخاصاء كان قدا نقطع عن خراسان وولوهالدي سامان فكانت بسيب ذلك سنهم وبين أهل طبرستان من الحروب ماأشر فاالمه غ كانت بعدد للحرب مع بني سامان فولاها من قواد الديلم شرخاب نبهمودان وهوابن عمماكان بن كالى وصاحب جيس أبي الحسس الاطروش وقاتله سمعور صاحب حسن في سامان فهزمه وهلك شرخاب وولى ابن الاطروش ماكانب كالى على استراباذ فاجتمع المه الديلم وقد موه على أنفسهم واستولى على جرجان كايذ كردلك كله في أخما والعلوية وكان من أصحاب ما كان هـ ذاأسفار ابنشرويهمن قواد الديم عنما كان الى قواد بنى سامان فاتصل بكر بن محدين السع بنسانور وبشه فى الجنودلافتتاح جرجان وبهاأبو الحسن بن كالى نا باعن أخسه ماكان وهو يطعرستان فقتل أنوالحسن وقام بأمر جرجان على بن خرشد ودعااسفار انشرويه الى حايتهامن ما كان فزحف البهم من طبرستان فهزموه وغلبوه عليها ونصبوا أباالحسن وعلى بنخر شدفز حف ما كان الى اسفار وهزمه وغليه على طهرستان ورجع الىبكر بن مجدين اليسع بجرجان ثم توفى بكرسنة خس عشرة فولى نصر بن أحد بن سامان اسفار بن شرو به مكانه على جرجان وبعث اسفارعي مرداو عن زيارالحيلي وقدمه على حسمه وقصدوا طبرستان فلكوها وكان الحسن ابن القاسم الداعي قداستولى على الرئ وأعمالهامن يدنصر بن سامان ومعمه قائده ماكان بن كالى فلماغلب المقارعلي طبرستان زحف المسه الداعي وقائدهماكان فانهزماوقتل الداعى ورجعما كان الى الرى واستولى اسفار بن شرويه على طبرستان وجرجان ودعالنصر بنأحد بنسامان ونزلسارية واستعمل على آمدهرون بنجرام مُ ساراسفارالى الى وأخددهامن بدما كان س كلى وسارما كان الى طبرستان واستولى اسفارعلى سائرأعمال الرئ وقزوين وذنحان وابهروقم والكرخ وعظمت جموشه وحد ثنه أغسه بالملك فانتقض على نصر بن سامان صاحب خراسان واعتزم على حربه وحرب الخليفة وبعث المقتدر هرون منغريب الحال في عسكر الى قزوين فاريه اسفاروهزمه وقدل كشرامن أصحابه غزحف المه نصر بنسامان من بخارا فراسله فى الصلح وضمان أموال الجباية فأجابه وولاه ورجع الى بخارا فعظم أمر اسفار وكثرعسه وعدف جنده وكان فائده مرداو عهمن أكبرقواده قدبه شهاسفار الى سالارصاحب سميرم والطرم يدغوه الى طاعته فانفق مع الدرعلي الوثوب باسفار وقدماطن فى ذلك جاءة من قوّا داسفار ووزيره محدد بن مطرف الحرجانى وغيى الخبر الى اسفارو الربه الجند فهرب الى بيهق وجامردا و يحمن قزوس الى الرى وكتب

الىماكان بنكلى بستدعه من طبرسةان لنظاهره على اسفار فقصدماكان اسفار فهرب اسفارالى الرى لتصل بأهله وماله وقدكان أنزلهم بقلعة المرت وركب المفاذة اليهاوغي الخبر الى مرداو يحفسا ولاعتراضه وقدم بعض قواده أمامه فلحقه القائد وجانبه الى مرداو ، فقتله ورجع الى الرى ثم الى قزوين وة كن في الملك وافتح البلاد وأخذهمذان والدبنور وقموقاشان واصبهان وأساءالسيرة فىأهل اصبهان وصنعسر رامن ذهب للوسه فلاقوى أمره فازعما كان في طهرسةان فغليه عليها مُسَارًا لى جربان فلكها وعاد الى اصبهان ظاؤرا وسارما كانعلى الديلم مستنجدا بأبى الفضل الثائر بها وسارمعه الى طبرسةان فقاتلهم عاملها من قبل مرداو يح بالقسم بن باليعين وهزمهم ورجع الذائر الديلم وسارما كان الى نيسابور غسار الى الدامغان فسده عنها القسم فعاد الى خراسان وعظهم أص مرداويم وأستولى على بلدالرى والحسل واجتم النه الديل وكثرت جوعه وعظهم خرجه فلم مكف ما فيده من الاعمال فسما الى التغلب على النواحي فيعث الى همذان الجيوش مع ان أخته وكانت بها عداكر الخليفة مع محدين خلف فحاربهم وهزمهم وقتل ابنأخت مرداويح فساومن الرئ الىهمذان وهربء سكر الخليفة عنها وملكها مرداو يمعنوة واستباحها ثمأمن بقمتهم وأنفذ المقتدرهرون بنغر ببالحال فى العساكر فلقيه مردا و يح وهزمهم واستولى على الادا لجبل وما ورا محمذان و بعث فائده الى الدينورففتحها عنوة وانتهت عساكره الى حلوان فقنل ويسي وسارهرون الى قرقىسما فأقام بها واستمد المقدروكان معه البشكرى من قواد اسفار وكان قداستأمن بعداسفارالى الخليفة وسارف جلته وجامع هرون في هدده الغزاة الى نها وندلجل المال المهمنه افلما دخلها استمدت عده الى ثروة أهلها فصادرهم على ثلاثه آلاف ألف دينار واستخرجها فىمدة اسبوع وجند بهاجندا ومضى الى اصبهان وبها يومنذ ابنك عفلغ قبل استبلام مردا ويع عليها فقاتله أحدوا نهزم وملك البشكري اصهان ودخل الهاأصحابه وقام بظاهرها وسارأ حدبن كظغ فى ثلاثين فارساالي بعض قرى اصبهان وركب البشكرى المتطوّف على السورفنظرالهم فسارنحوهم فقاتاوه وضربه أحدين كمغلغ على رأسه بالسمف فقد المغفر وتعاوزه الى دماغه فسقطمتنا وقصدأ جدالمد ينةففرأ صحاب المشكرى ودخل أحدالي اصهان وذلك قسل استملاء عسكرم داو يح عليها فاستولى عليها وحددواله فيهامساكن أجد النعبدالعزر بنأى دلف العجلي ويساتشه وجاه مرداو يمفى أربعن أوخسن ألفا فنزلها وبعث جعاالى الاهوازفا ستولواعامها والىخوز ستان كذلك وجي أموالها

وقدم الكثيرمنها في أصحابه وا دخر الماقي و بعث الى المقتدر يطلب ولا يدهده الاعمال واضافة همذان وماه الكوفة اليهاعلى مائتى ألف دينارفى كل سنة فأجابه و قاطعه و ولاه و ذلك سنة تسع عشرة ثم دعام ردا و يحسنة عشر ين أخاه وشكم برمن بلاد كملان فيا المه بدو يا حافيا بما كان يعانى من أحو الى المسدا و قوالت ذل في المعاش ينف كملان فيا أمار المه بدو يا حافيا بما كان يعانى من أحو الى المسلمة وأحوال المرف و رقة العيش ثم صار الى ترف الملك وأحوال الرياسة فرف حاشيته و عظم ترفه من عظم من عظم ما الملوك وأعرفه ما التدبير والسماسة

## \*(الداء حال أبي عبد الله البريدى)\*

كانداية أمره عاملاعلى الاهواز وضبط ابن ما كرلان هذا الاسم بالموحدة والراء المهملة نسبة الى البريد وضبطه ابن مسكوية بالما والمثناة التحتيانية والزاى نسمة الى يزيد بن عبد الله بن المنصور الجبرى كان جده يخدمه ولما ولى على بن عسى الوزارة واستعمل العمال وكان أبوع مدالله قد ضمن الملاهوا رواً خوه أبو يوسف على سوق فا تق من الاقتصارية وأخوه على هذا فلما ورراً يوعلى بن مقلة بذل له عشرين ألف يد ينارعلى أن يقلده أعمالا فا تقة فقلده الاهواز جمعها غير السوس وجناسا بو وقلد أخاه أما الحسن القرائية وأخاهم الما يوسف الخاصة والاسافل وضمن المال أنا يوسف السيمسار وجمل الحسن بن محدد المارد الى مشرقا على أبى عبد الله فلم يلتفت المه وكتب المه الوزير بن مقلة بالقبض على بعض العمال ومصادرته فأخد منه عشرة الاف دينارواسة أثر بها على الوزير فلما ذكب ابن مقلة كتب المقدد بدر بخطه الى الحاجب أحدث نصر القسورى بالقبض على أولاد البريدى وأن لا يطلقهم ما لا بكابه المن على المن على المنافقة من وعاء أبوعد الله بكاب المقتدر بخطه بالمنافقة من على المنافقة من على المنافقة من على المنافقة المنا

## \*(الصوائفأيام المقتدر)\*

ساره وس المناهر سنة ست وتسعين في العساكر من بغداد الحرائفرات ودخل من ناحمة ملطمة ومعدة أبو الاغرائسلى فظفر وغنم وأسر جاعة وفي سنة سمع وتسعين بعث المقتدد وأما القاسم بن سمالغزو الصائفة سنة غمان وتسعين وفي سنة تسع وقسعين غرابا الصائفة وسنة أميرا النغور ودخل من ناحمة طرسوس ومعه دميانة وحاصر حصن مليم الارمني ففتحه وأحرقه وفي سنة الممائة مات اسكندروس بن لاورملك الروم وملك بغده ابنه قسطنطين ابن الذي عشرة سدة وفي سنة الممائة الممائة الممائة الممائة المائة سار على بنعيسى

الوزير فىأاف فارس لغزوا لصائفة مددا لسير الخادم عامل طرسوس ولم تسيرلهم الدخول في المصف فدخلواشا تمة في كاب البردوشد ته وغنوا وسيوا وفي سنة ثنتين وثلثمائة غزايسر الحادم والىطرسوس بلاد الروم ففتح وغنم وسي وأسرمائة وخسين وكانالسي نعوام ألني رأس وفي سنة ثلاث وثلثمائة أغارت الروم على تغور الخزيرة ونهدوا حصمن منصور وسيدوا أهله بتشاغل عسكرا لحزيرة بطلب الحسين ابنجدان معمؤنس حى قبض علمه كامر وفي هذه السنة خرج الروم الى ناحمة طرسوس والفرآت فقاتلوا وقتلوا نحوامن ستمائة فارس وجاءمليح الارمني الى مرعش فعاثف نواحها ولم يكن للم المن في هذه السنة صائفة وفي سنة أربع بعدها سار مؤنس المظفر بالصائفة ومرا الموصل فقلدسكا المفطى باريدى وقردى من أعمال الفرات وقلدعمان العبودى مدينة بلدوسنحار وصدغا البكترى اقى بلادر سعة وساوالى ملطية فدخل منها وكتب الى أى القاسم على بن أحدث بسطام أن يدخل من طرسوس في أهلها ففتح مؤنس حصونا كثيرة وغنم وسي ورجع الى بغداد فأكرمه المعتضدوخلع علمه وفى سنة خس وثلثمائه وصل رسولان من ملك الروم الى المعتدر في المهادنة والفدا فتلقما بالاكرام وجلس لهما الوزيرف الابهة وصف الاحناد بالسلاح العظ مالشان والزينة الكاملة فأدما المه الرسالة وأدخله مامن الغدعلي المقتدر وقداحتفل فى الاجة ماشا فأجاج ما الى مأطلب ما كهم و بعث مؤنسا الخادم للفداء وجعله أمراعلى كل بلديد خله الى أن ينصرف وأطلق الارزاق الواسعة لمن سارمعه من الحنود وأنف ذمعه ماثة وعشرين ألف دينا وللفدية وفيها غزا الماثف خينا الصفواني فغنم وغزا وسبرعالى الخادم فى الاسطول فغنم وفى السنة بعدها غزانمالى فى الحركذال وجنا الصفواني فظفروفت وعاد وغزابشر الافشين بلاد الروم ففترعدة مصون وغن وسي وفى سنة سبع غزانمالى فى الحرفلق مراكب المهدى صاحث افريقية فغلبهم وقتل جاعة منهم وأسرخاد ماللمهدى وفىسنة عشرة وثلثاثة غزا مجدى نصرالحاجب من الموصل على قالمقلا فأصاب من الروم وسارأ هل طرسوس من ملطمة فظفروا واستباحوا وعادوا وفي سنة احدى عشرة غزا. ونس المظفر بلاد الروم فغنم وفتح حصونا وغزانمالى فى المحرفغنم ألف رأس من السيى وثمانية آلاف من الظهرومائية ألف من الغنم وشمأ شمرامن الذهب والفضية وفي سينة ثني عشرته جا وسول ملك الروم بالهدايا ومعه أبوعمر بن عبد الباقي بطلبان الهدنة وتقريرا لفداه فاجساالى ذلك معدروا بالصائفة فدخل المسلون بلاد الروم فأ تخنوا ورجعوا وفي سنة ربع عشرة خرجت الروم الى ماطية ونواحيهامع الدمستق ومليع الارمني صاحب

الدروب وحاصروا ملطمة وهربوا الى بغداد واستغاثوا فلم يغاثوا وغزا أهل طرسوس بالمائفة فغنموا ورجعوا وفي سنة خسعشرة دخلت سرية من طرسوس الى بلاد الروم فأوقع بهدم الروم وقتلوا أربعه مائة رجل صبراوجا الدمستق في عسا كرمن الروم الى مد نة دسل وبهانصر السبكي في اصرها وضد ق مخنقها واشتدفي قتالها حتى نقب سورها ودخل الروم الماودفعهم المسلون فأخرجوهم وقتلوا منهم بعدأن غنوا مالا يحصى وعانوا في أنعامهم فغنوامن الغنم ثلثمانه ألف رأس فأ كاوها وكان رجلمن رؤسا الاكراد يعرف المخالف حصن الاعسرف بالجعبرى فتنصروخدم ولل الروم فلقمه المسلون في سنة الغزاة فأسروه وقتلوا من معه وفي سنة ست عشرة وثلثما ته خرج الدمستق فيعسا كرالروم فحاصرخلاط وملكها صلحاوجه سلالصاب في امعها ورحل الى تد نيس فعل ماكذلك وهرب أهل أردن الى بغداد واستفانوا فليف نوا وفيهاظهرأ هلملطة على سعمائة رجل من الروم والارمن دخلوا بلدهم خفية وقدمهم مليح الارمني لمكونوالهم عونااذا حاصروها فقتلهم أهل ملطية عن آخرهم وفي سنة سمع عشرة بعث أهل الثغورا لحزر بةمث لملطمة وفارقين وآمد وارزايس تمذون المقتبدر في العساكر والافعطوا الاتارة للروم فلم عدهم فصالحوا الروم وملكوا السلاد وفيهادخل مفلح الساجي بلادالروم وفي سنةعشر ينغزانمالي بلادالروم من طرسوس ولتي الروم فهز مهم وقتل منهم ثلث أنه وأسر الاثة آلاف وغنم ن الفضة والذهب شأكنراوعا بالصائفة فسنتهفى حشدك شرو بلغ عورية فهربءنها من كان تحمع الها من الروم ودخلها المسلون فوحدوامن الاهتعة والاطعمة كثيرا فغفوا وأحرقوا ونوغلوا فى بلاد الروم بقتهاون ويكتسمون وبحربون حتى بلغوا انكمورية التي مصرها اهده وعادوا سالمين وبلغت قيمة السي مائة ألف وستة وثلاثن ألف دينار وفي هذه السنة واسل ابن الريداني وغره من الارمن في نواجي أرمنمة وحثواالروم على قصد بلاد الاسلام فساروا وخر بوانواحي خلاط وقتلوا وأسرواف ارالم مفلح غلام يوسف نأى الساح من أذر بيجان في جوع من الحند والمتطوعة فأنخن ف بلاد الروم حيى بقال ان القسلى الغوامائة ألف وخرب بلاد ابنالريداني ومن وافقه وقتل ونهب عماءت الروم الى معساط فصروها وأمدهم سعد بنجدان وكان المقدرولاه الموصل وديارر بيعة على أن يسترجع ملطية من الروم فلماجا ورسول أهل عيساط اليهم فأجفل الروم عنها فسارالي ملط به وبها عساكر الزوم ومليم الارمني صاحب الثغور الرومسة وني بن قلس صاحب المقتدر الذي تنصرفا أحسوا باقبال سعمدهر بواؤتر كوهاخشمة أن يثب بهم أهلها ومالكها سعمد

#### فاستخلف علما وعادالي الموصل

# \* (الولايات على النواحي أيام المقتدر) \*

كان اصبهان عبدالله بن ابراهيم المسمعي عاملاعليها خالف لأول ولا ية المقدد وجمع من الاكرادعشرة آلاف وأمر المقتدريدرا الحامى عامل اصيمان بالمسيرا المه فساوالمه في خدة آلاف من الحند وأرسل من يخوفه عاقبة المعصمة فراجع الطاعة وسارالي بغدادواستخلف على اصهان وكان على المن المظفر بن هاج ففتح ما كان غلب علم الحريث بالمين وأخدا لحلمي من أصحابه وكان على الموصل أبو الهيماء من حدان وسار أخوه الحسين بن حدان وأوقع باعراب كاب وطى وأسرسنة أربع وتسعن غمسار الى الاكراد المتغلمين على نواحى الموصل سنة خس وأسعين فاستماحهم وهر بوا الى رؤس الجال وخرج الحاج في مة أربع وتسعين وصد مف بن سوارتكين فصره أعراب طي بالقتال وأوقعهم فهزمهم ومضى الى وجهه عم أوقع بمهم هذالك الحسن ابنموسي فأشخن فيهم وكانعلى فارس سنةست وتسعن المشكري غلام عروس اللث فلماتغلب وكانعلي الثغورالشامية أحدين كمغلغ فيسمة سيع وتسعين ملك اللمث فارسمن بد الدشكرى عماءه وأسر فغلب وأسره ورجيع الشكرى الىع له كامر فى خبره وفى سنةست وتسعين وصل ناسره وسى سنسامان وقلد دمار رسعة وقدمة ذكره وفيهارجع المستن حدان من الخلاف وعقدله على قم وقاشان فساوالها ونزل عنها العباس بنعر لغنوى وفى سنة سبع وتسعن توفى مسى الوشرى عامل مر وولى المقتدر مكانه تكناكادم وفي سنة عمان وتسعين وفي منع خادم الافشين وهوعامل فارس وكان معمع دس جعفرالفريابي فاتامعا وولى على فارس عددالله ان ابراهم المسمعي وأضمة الممكرمان وفيهاولت أمموسي الهاشمة قهرمة دارالمقتدروكان تؤدى الرسائل عن المقتدروأ مه الى الوزراء وعن الوزراء المهما وفسسنة نسع وتسعين كانعلى البصرة مجدين اسمقبن كنداج وجاءاله القرامطة فقاتلهم فهر بوا وفي ندنة لممائه عزل براهم بن عبدالله المسمعي عن فارس وكرمان ونقل الماندرالهامى عادل اصمان وولى على اصمان على بنوهشودان وفيهاولى بشبرا لافشين طردوس وفيها قلدأ بوالعياس بن المقتدر مصروا لمغرب وهوا س أردع سنن واستخاف الدعير وأنس المظفر وقلدمعن الطولوني المعرنة بالموصل معزل واستعمل مكانه نحر برالصغير وفيها خالف الوالهجاء عبدالله ب حدان الموصل فساراليهمؤنس وجاويه على الامان غرقاد الموصل سدمة ستن وثلثمائه فاستخلف علما وهو سغدادغ خالف أخوه الحسين سنة ثلثمائه وسارالمه ونس وجابه أسيرا فيس

وقبض المقتدر على أبي الهجاء واخوته جمعا فسوا وفيها ولح الحسين بنعيد ابن عينونة عامل الخراج والضاع بدبارر سعة بعدوفاة أسه محدد س أى بكروفى سنة ربع عزل على بن وهشود انصاحب الحرب الصهان عنافرة وقعت سنه وبين أحد بنشاه صاحب الخراج وولى محكانه أحدبن مسرور البلني وأقام ابن وهشودان بنواجى الحيل ثم تغلب يوسف سأبى الساج عليها كامر وسارا المهمؤنس سنة سميع فهزمه وأسره وولى على اصهان وقم وقاشان وساوة أحدب على س صعاولة وعلى الرى ودنهاوند وقزو بنواجر وزنحانعلى بنوهشودان استدعاه من الحبل فولاه ووثب بهعه أحدين مسافر صاحب الكرم فقتله بقزوين فاستعمل مكانه على الحرب وصيفاالبكترى وعلى الخراج محدين سلمان غسارأ جدين صعاول البها فقتل محد ابن سلمان وطرد وصدمًا ثم قاطع على الاعمال معالم كامر وكان على أعمال معسدتان كثير بن أحدمه قورمتغلباعليها فسار المه أبوالحامى عامل فارس فافه كشروقاطع على الملادوعقدله عليها وكانعلى كرمان سنة أربع وثلثمائة أبوز يدخالد ان محد المارداني فانتقض وسارالي شرازفقا الهدرالجامي وقتله وفي هذه السنة فلدمؤنس المظفر عندمسره الى الصائفة وانتهائه الى الموصل فولواعلى بلدماريدى وفردى سيكا المفلى وعلى مدينة الدوستعار وباكرى عثمان العبودى صاحب الحرب بديار مصر فولى مكانه وصدمف البكتري فعيز عن القيام بها فعزل وولى مكانه جنا الصفوانى وكانعلى البصرة فيهذه السنة الحسن من الخليل بولاهامندسنين ووقعت فتنسنه وبين العامة من مضرور بعة واتصلت وقتل منهم خلق ثم اضطر ومالى الالحاق بواسط فاستعمل عليها أبادلف هاشم بنحد الخزاعي ثم عزل استنة وولى سبكا المفلى نيابة عن شفيع المقتدري وفي سنة ست رثلثما ته عزل عن الشرطة نزار وجعل فيها نجيم الطولوني فأفام فى الارماع فقها ويعمل أهل الشرطة بفتواهم فضعفت الهسة بذلك وكثراللصوص والعمارون وكست دورالتحاروا ختطفت ثماب الناس وفى سنة سمع وثلمانة ولى الراهيم بن حدان ديارز معة وولى في بن قيس بلاد شهر زوروا تسعت علمه فاستقد المقتدرو حاصرها غقلد الحرب بالموصل وأعمالها وكانعلى الموصل قبله مجد الناسعة بن كنداح وكان قدسار لاصلاح الدلاد فوقعت فتنة بالموصل فرجع اليها فمعوه الدخول فاصرهم وعزله المقتدرسنة ثلاث وثلثائة وولى مكانه عدالته ب مجد الغساني وفي سنة عمان وثلمائة ولى المقتدر أما الهياء عدد الله بن حدان على طريق خواسان والدينوروفيها ولى على دقو قاوعكبرا وطريق الموصل بدرا الشرابى وفي سنة تسع ولى المقتدوعلى حرب الموصل ومعونها مجدد بنصرا كاحب فسارالها

وأوقع مالخالفين من الاكرادالمادرانية وفيها ولى داودين حدان على ديارر بعة وفسنة عشرعقدلموسف بنأى الساح على الرى وقزوين وابهروز نجان وأذر بعان على تقدر العلومة كامر وفيها قبض المقتدر على أمموسي القهرمانة لانها كانت كشرة المال وزوحت بنت أختها من بعض ولد المتوكل كأن مرشح النفلافة وكان محسمنا فلماصاهرته أوسعت فى الشوارواليساروالعرس وسعى بهاالى المقتدرانها استخلصت القوادفقيض علىاوصادرهاعلى أموال عظمة وحواهرنفسة وفيهاقت لخليفة نصر ب عدالحاحب الموصل قتله العامة فهز العساحي من بغداد وسارالها وفى سدنة احدىء شرة ملك بوسف بن أبى الساح الرى من يدأ جدين على صعاول وقتله المقتدر وقدمة خبره وفيها ولى المقتدرين بنقس على حرب اصهان وولى محدد بن بدر المعتضدى على فارسمكان ابنهدر عند ماهلك وفى سنة ثنتى عشرة ولى على اصهان بحى الطولوني وعلى المعاون والحرب بنهاوند سعمد بن جدان وفيها توفي محدين نصر الحاجب صاحب الموصل وتوفى شفيع الاؤلؤى صاحب البريد فولى مكانه شفيع المقتدري وفي سنة ثلاث عشرة فتح ابراهم السمعي عامل فارس ناحمة القفص من حدودكرمان وأسرمنهم خسة آلاف وكانف هذه السنة ولى على الموصل أما الهصاء عبدالله بنجدانوا به ناصر الدولة خدفة فيهافأفسد الاكرادوا اورب بأرض الموصل وطريق خراسان وكانت المهفكتب المهابنه ناصر الدولة سفة أردع غشرة مالانحدارالى تبكر بتالقائه فحاءه في الحشدوأ وقع مالعرب والاكراد اللالمة وحسم علتهم وفها قلد المقتدر يوف ف سأى الساح أعمال الشرق وعزاه عن أذر بصان وولاه واسط وأمدها لسرالها لحرب القرامطة وأقطعه همذان وساوة وقم وقاشان وماه المصرة وماه الكوفة وماسدان النفقة في الحرب وجعل على الري من أعماله نصر بنسامان فولها وصارمن عماله كامر وفيها ولى أعمال الحزرة والضماع بالموصل أنااله عاءعدالله بنجدان وأضمف المماريدى وقردى ومااليهما وفيهافتل ابن أبى الساح كامر وفى سنة خس عشرة مات ابراهم المسمعي بالنو بندجان وولى المقتدرعلى مكانه ما قوت وعلى كرمان أماطاهر محدد نعمد الصمد وفي سنةست عشرة عزل أحدان نصرالقسورى عن عمة الخليفة وولها ماقوت وهوعلى الحرب بفارس واستخلف عليها المه أما الفتح الظفر وفيها ولى على الموصل وأع الهابونس المؤنسي وكانعلى الحرب الموصل اسعد الله سحدان وهو ناصر الدولة فغضب وعادالي الخلافة وقتل فى تلك الفتنة نازوك وأقرعلي أعمال قردى وباريدى التي كانت بدأى الهجاء ابنه ناصر الدولة الحسن وعلى أعمال الموصل نحر براالصغير

م ولى عليها سعيدا ونصراا بى حدان وهـ ما أحوا أبى الهيما و يلى فاصر الدولة على ديار و سعة ونصيبن وسنهار والحابور ورأس عن ومما فارقن من ديار بكروأرزن على مقاطعة معاومة وفي سنة عمان عشرة صرف المارا ئى عن الشرطة ووليها أبو بكر محد بن اقوت عن الحجمة وقلدا عمال فارس وكرمان وقلدا به المظفر اصبهان والمه ألما بكر محدا سعستان و حعل مكان ياقوت وولده فى الحجمة والشرطة ابراهيم و محدد المارائق فأقام اقوت بشيراز وكان على بن خلف ابن طمان على الخوار ب فتعاقد اعلى قطع الحل عن المقتدرالى أن ما أعلى بن و به بلاد فارس سنة ثلاث وعشر بن وفى هذه السنة غلب مردا و يح على اصبهان وهمذان والرى و حلوان و قاطع عليها عال معاوم وصارت فى ولايته

## \* (استيماش، وأنس من المقتدر الثانية ومسره الى الموصل) \*

كان الحسين بن القاسم بن عبد الله بن وهب وزير اللمقندروكان مؤنس منحرفا عنه قبل الوزارة حتى أصلح بليق عاله عنده ؤنس فوزروا ختص به بنو البريدى وابن الفرات ثم بلغ ونساأن الحسن قدواطأ جماعة من القوادفي التدبيرعلمه فتنكر لهمؤنس وضاقت الدنياعلى الحسين وبلغه انمؤنسا يكسه فانتقل الى دارا لخلافة وكتب الحسين الى هرون بن غريب الحال يستقدمه وكان مقم الدر العاقول بعد انهزامه من مرداو يحوكتب الى مجد س ماقوت يستقدمه من الاهو ازفاسة وحش مؤنس م جمع الحسب الرجال والغلمان الحرية في دارا خلافة وأنفى فيهم فعظمت نفرة مؤنس وقدم هرون من الاهوا زفرج ونس مغاضا للمقتدر وقصد الموصل وكتب الحسين الى القواد الذين معه بالرجوع فرجه ع منهم ماعة وسارمؤنس في أصحابه ومواليه ومعمه من الساجمة عماعائة من رجالهم وتقدم الوزير بقبض أملاكه وأملاك من معه واقطاعهم فصل منه مال كثيروا غيمط المقتدر به لذلك ولقبه عمد الدولة ورسم اسمه فى السكة وأطلق بده فى الولاية والعزل فولى على البصرة وأعالهاأبا بوسف يعقوب بنعمد البريدى على مبلغ ضمنه وكتب الى سعمد وداود انى حدان واس أخير ماناصر الدولة السين من عمد الله بمعارية ، ونس فاجمعواعلى حربه الاداودفانه يوقف لاحسان ونس السه وترسته المام علموا علمه فوافقهم على حربه وجمع وأنس فى طريقه رؤساء العرب وأوهبمهم أن الخليفة ولاه الموصل ودبارر بعة فنفرمع مبعضهم واجتمع له ون العسكر عماعا له وزحف المه بنوحدان فى ثلاثين ألفافهزمهم وملك وأنس الموصل في مفرمن سنة عشرين وجانه العساكر من بغداد والشأم ومصر رغبة في احسانه وعاد ناصر الدولة بنجدان الى خدمته

## وأقام معه بالموصل ولحق سعد بغداد

## \* (مقتل المقتدروبعة القاهر)\*

ولماملك ونس الموسل أقام بهاتسعة واجتمعت العساكر فانحدوالي بغداد لقتال المقتدر وبعث المقتدرا لجنودمع أبي بكر محدبن ياقوت وسعدن حدان فرحع عنهم العسكرالى بغداد ورجعوا وجاء ونس فنزل ساب الشماسمة والقواد قيالته وندب المقتدرا بن خاله هرون بن غريب الى الحوارج لقتاله فاعتذر ثم حرج وطالبوا المقتدر بالمال لنفقات الحندفا عتذروأ رادأن يتحدوالي واسطو يستدعى العساكرمن البصرة والاهوازوفارس وكرمان فرده ابن باقوت عن ذلك وأخرجه للعرب وبين بديه الفقهاء والقوادوالمصاحف مشهورة وعلمه البردة والناس يحدقون به فانهزم أصحابه واقسه على سنبليق من أصحاب مؤنس فعظمه وأشار علمه مالرجوع وطقه قوم من المغارية والبربرفقت اوه وحلوا رأسه وتركوه بالعراء فدفن هنالك ويقال انءلي بنبله قأشار اليهم بقتله ولمارأى مؤنس ذلك ندم وسقط في بده وقال والله لنقتلن جمعا وتقدّم الى الشماسمة وبعثمن يحتاط على دارالخلافة وكانذلك لخس وعشرين سنة من خلافة المقتدر فأتسع الخرق وطمع أهل الفاصية في الاستبداد وكان مهملا لامور خلافته محكم النساء والخدم فى دولته مدر رالامواله ولماقتل لحق ابنه عبد الواحد بالمدائن ومعه هرون بن غريب الحال ومجدبن ياقوت وابراهيم بن رائق ثم اعتزم وأنس على السعة لولده أبى العياس وكان صغيرا فعذله وزيره أبو يعقوب اسمعيل الزويجي فى ولاية صغير في حرامة وأشار بأخمه ألى منصور محسد بن المعتضد فأجاب، ونس الى ذاك على كره وأحضرو بويع آخرشو المن سنة عشرين ولقبوه القاهر مالله واستحلفه مؤنس لنفسه ولحاجب بلبق وابنه على واستقدم أماعلى بن مقلة من فارس فاستوزره واستعجب على سنطيق م قبض على أمّ المفتدروض بهاعلى الاموال الفت فأمرها بحلأ وقافها فامسعت أحضرهوا لقضاة وأشهد بحل أوقافها ووكل في يعهافا شتراها الجندمن أرزاقهم وصادر جميع طشمة المقتدروا شيتتف المعث عن ولده وكس عليهم المنازل الى أن ظفر بأبي العباس الراضي وجماعة من اخوته وصادرهم وسلهم على بنبليق الى كأسه الحسين بن هرون فأحسن صحبتهم وقبض الوزير ان مقلة على البريدى واخوته وأسحابه وصادرهم على جلة من المال

## \* (خبران المقدروأصحابه) \*

قدذكرناان عبدالواحدبن المقتدر لحق بعدمقتل أبيه بالمدائن ومعه هرون بنغريب

الحال ومفلح ومحد بن اقوت وا بنارائق ثم المحد دوامنها الى واسط وأ قاموا بها وخشيهم القاهر على أمره واستأمن هرون بن غريب على أن سذل ثلثا في ألف دينار وتطلقه أملا كه فأمنه القاهر ومؤنس وحسب له بذلك وعقدله على أعمال ماه وتطلقه أملا كه فأمنه القاهر ومان وسارالى بغدا دوسار عبد الواحد بن المقد دفي نمعه من واسط ثم الى السوس وسوق الاهواز وطردوا العمال وحبوا الاموال و بعث مؤنس اليهم بليقافى العساكر وبذل أبوعد الله البريدى في ولاية الاهواز خسين ألف دينارفا نقت في العساكر وسار معهم وانتهوا الى واسط ثم الى السوس فازعمد الواحد ومن معه من الاهواز الى تسترثم فارقه جميع القواد واستأمنوا الى بليق الاابن ياقوت ومفلا ومسرورا الخادم وكان محد بن يأقوت مستبد اعلى جميعهم في الاموال والتصرف فنفروا اذلك واستأمن والابن المقدر الى بليق فأمنهم بعدان والتصرف فنفروا اذلك واستأمن هوعلى بليق الى أمان القاهرومؤنس وساروا الى بغداد جميعهم فوفى لهم القاهروا طلق لعبد الواحدا ملا كدوترك لامه المصادرة التى صادرها واستولى أبوعبد الله البريدى على أعمال فارس وأعاد الخونه المادرة التى صادرها واستولى أبوعبد الله البريدى على أعمال فارس وأعاد الخونه الى أعمالهم

## \* (مقتل مؤنس وبليق وابنه) \*

لمارجع محدين الوزيرا بنعلى بن مقلة عداوة فاستوحش لذلك ودس الى مؤنس وكانت بنده و بن الوزيرا بنعلى بن مقلة عداوة فاستوحش لذلك ودس الى مؤنس ال مجد بن اقوت يسعى به عند دا لقاهر وان عسى الطبيب شفيره فى ذلك فيعث ونس على بن بلدق لاحضار عسى وتقدم على بن بلدق بالاحساط على القاهر فو كل به أحد ابن زيرك وضيق على القاهر وكشف وجوه النساء المختلفات الى القصر خشمة ايصالهم ابن زيرك وضيق على القاهر وكشف وجوه النساء المختلفات الى القصر خشمة ايصالهم داره وفيهم أم المقتدر وفا كرمها على بن بلدق وأنزلها عنداً مه فعات في جادى من سمنة احدى وعشرين وعلم القاهر أن ذلك من مؤنس وابن مقلة فشيرع فى المد ببر عليه ما حدى وعشرين وعلم القاهر أن ذلك من مؤنس وابن مقلة فشيرع فى المد ببر عليه وابنه عليهما وكان اعتماد مؤنس على الساجب وقد حاق امعه من الموصل ولم وف وابنه عليهما وكان اعتماد مؤنس على الساجب وقد حاق امعه من الموصل ولم وف لهم فاستوحشو الذلك فد اخلهم القاهر جمعا وأغراه مع وأسو بلدق وبعث الى أبى جو فرحد بن القاسم بن عبد الله وكان مقلة يذلك فأ بلغوا الى مؤنس و بلدق و أجعوا على خلع خلام فكان يطاله ما الاخبار وشعر ابن مقلة بذلك فأ بلغوا الى مؤنس و بلدق و أجعوا على خلع في الما و ما الله مؤنس و بلدق و أجعوا على خلع في الما بن مقلة و المعمون و بلدق و أحموا على خلع في كان يطاله ما الاخبار وشعر ابن مقلة بذلك فأ بلغوا الى مؤنس و بلدق و أجعوا على خلع في كان يطاله ما الاخبار وشعر ابن مقلة بذلك فا أبلغوا الى مؤنس و بلدق و أجعوا على خلع في كلن يطاله ما لا خبار وشعر ابن مقلة بذلك فا أبلغوا الى مؤنس و بلدق و أبله عوا على خلع به المهم فاستو مو المن و ألم و المن و ألم و المن و ا

الساجة فرقة من عسكرانا للاسم مسماة بهذا الاسم على ماهوا صطلاح الملوك في تلقيب كل جاعدة من العسكر تميزا لهم عاعداهم اه من خطالشيخ العطار

القاهر واتفق بليق وابنه على واسمقلة والحسين سهرون على السعة لابي أجدس المحكتني فبايعوه وحلفواله وأطلعوامؤنساعلى ذلك فأشار بالمهل وتأنيس القاهر حتى يعرفوا من واطأه من القوّاد والساجمة (١) والحرية فأبوا وهونوا علمه الامن في استعال خلعه فأذن لهم فأشاعوا أن أماطاهر القرمطي ورد الكوفة وندبو اعلى بن بلتق للمسمرا لمه لمدخل للوداع ويقمض على القاهروان مقلة كان ناعمافل استمقظ أعاد الكاب الى القاهر فاستراب مجاه وطريف السيكرى غلام مؤنس في زى امرأة مستنصافا حضره وأطلعه على تدبيرهم وسعتهم لابى أجدبن المكتني فأخذالقاهر حدره وأكن الساجدة في ده المزالقصر وعرّا ته وجاعلي سن المن في خف من أصحابه واستأذن فلم يؤذن له وكان داخار فغضب وأفحش فى القول فأخرج الساجدة فى السلاح وشموه وردوه وفرعنه أصحابه وألق بنفسه فى الطمار وعبرالى الحانب الغربى واختنى الوذيران مقلة والحسن بن هرون وركب طريف الى دارالقاهرفأ نكر بليق ماجرى لابنه وشتم الساجية وقال لابدأن أستعدى الخليفة عليهم وجاءالي القاهر ومعدة وادمؤنس فلم بأذن له وقبض عليه وحسه وعلى أحدبن زيرك صاحب الشرطة وجاء العسكرمنكر ين لذلك فاسترضاهم ووعدهم بالزيادة وباطلاق هؤلاءالمحموسين فافترقوا وبعث الىمؤنس بالحضور عنده ليطالعه يرأيه فأبي فعزله وولى طريف السكرى مكانه وأعطاه خاتمه وقال قد فوضت الى ابي عبد الصمدما كان المقتدرفوض مالى ابنه مجدوقلدتك خلافته ورناسة الحبش وامارة الامراء ويوت الاموال كاكان مؤنس وأمضى السه وأجله الى دار الخلافة من فهاعلسه لئلا يجمع المه أهل الشرويفسدما بنناو بنه فسارطريف الى مؤنس وأخسره بأمان القاهرله ولاصابه وحله على الحضور عنده وهون علمه أمره وأن القاهر لا يقدر على مكروهة فرك وحضر فقيض علمه القاهرو حسه قبل أن راه وندم طريف على مافعل واستوحش واستوز رالقاهرأ باجعفر مجدين القاسم بن عسد الله ووكل بدورمؤنس وبلمق والمهعلي والنمقلة والنزيرك والنهرون ونقل مافيها وأحرقت دارابن مقلة وجامع دس اقوت وقام مالحسة فتسكراه طريف السمكرى والساحسة فاختني ولحق بابنه بفارس وكتب المه القاهر بالعتب على ذلك وولاه الاهواز وكان الذي دعاطريفا السيكرى الى الانحراف عن مؤنس وبليق أن مؤنسا رفع رتبة بليق وابنه علم عدد ان كانا يخدمانه فأهم لحانبه ثم اعتزم بليق على أن يوليه مصروفاوض في ذلك الوزير ابن مقلة فوافق عليه مُأراد على بن بليق على مصرلنفسه ومنع من الرسال طريف فتربصبهم وأماالساجية فكانوامع مؤنس بالموصل وكان يعدهم وعنيهم ولما

ولى القاهر واستبذبا مرمل يف لهم وكان من أعيانهم الخادم مسندل وكان أديدا و القاهر خادم اسمه مؤتمن باعه واتصل بالقاهر قبل الخلافة فاستخلفه فلااشر عف التدبير على مؤنس وبلنق بعث مؤنساهذا الى مسندل عت المه تقديمه ويدخله في أمر القاهر وازالة الخرعنه فقصدالى صندل وزوجته وتلطف ووصف القاهر عاليا من محاسن الاخلاق وحدل زوجت معلى الدخول الى داوالقاهر حتى شافهها بماأرا دابلاغه الى صندل وداخل صندل في ذلك سمامن قواد الساحمة واتفقواعلى مداخلة طريف السمكرى فيذاك لعلهم ماستعاشه من مؤنس فأجابهم على شريطة الابقاء على مؤنس وبليق وابنه وأنلارال مؤنس من من سميه وتحالفوا على ذلك من الجانين وطاب طريف عهدالقاهر بخطه فكتب وزادفه أنه يصلى بالنياس ويخطب لهم ويحج بهم ويغزومعهم ويتندلكشف المظالم وغمرد للثمن حسن السرة وكانجاعة من الحر بة قد العدهم الزياري وأدال منهم بأصحابه فد اخلهم طريف في أمر القاهر فأجابوه وغى اللسبر بذلك الى اسمقلة والى بلمق وأرادوا المقيض على قواد الساجية والخرية تمخشوا الفتنة ودبرواعلى القاهر فليصلوا السه لاحتمايه عنهم بالمرض فوضعوا أخبار القرامطة كاقدمناه ولماقيض القاهرعلى مؤنس ولى الجابة سلامة الطولونى وعلى الشرطة أحدين خاقان واستوذرا باجعفر محدين العامم بنعبد الله مكان ابن مقلة وأحر مالندا على المتسترين والوعد دلن أخفى وطلب أما حدين المكتني فغلفريه وين علسه حائطافات ثم ظفر بعلى فقتله ثم شغب الحنسد في شعسان ومعهب أصحاب مؤنس وثاروا ونادوا بشعاره وطلبوا اطلاقه وأحرقوا روشن دار الوزيران بعفرفعمد القاهرالي بلمق في محسه وأمريه فذبح وجل الرأسين اليمؤنس فلاوآهمامؤنس استرجع ولعن فاتلهمافأ مربه فذبح وطيف بالرؤس مأ ودعت بالخزانة وقيل ان قتل على بنبليق تاخرعن قتل أسه ومؤنس لانه كان مختضافل اظفر به بعدهما فتساد ثميمث التاهرالى أى يعقوب اسعق ن اسمعمل الموصى فأخذ من يحيس الوزير محدين القامم وحسه وارتاب الناس من شدة القاهر وندم الساحسة والخرية على مداخلته فى ذلك الامن ثم قيض القاهر على وزيره أبي جعفر وأولاده وأخيسه عبيدالله وخدمه لثلاثة أشهرونصف من ولايته ومات لفان عشيرة لسلة من حسه واستوزر مكانه أما العياس أحدث عسد الله نسلمان المصيي ثم استبد القاهر على طريف النسمكري واستخف بدغافه وتنكرغ أحضره بعدان قبض على الوزيرا بي جعفر فقيض علمه وأودعه السعن الىأن خلع القاهر

» (اسدا دوله بي نو مه) »

كانأ وهمأ وشعاع و ممن رجالات الديم وكان له أولاد على والحسن وأحد فعلى أنو الحسن عادالدولة والحسن أنوعلى ركن الدولة وأحد أبوالحسن معزالدولة ونسهم اسماكولافى الساسالية الى بهرامجووس ردجرد والنمسكويه الى ردجودين شهر مار وهو نسب مدخول لان الرياسة على قوم لا تكون فى غيراً هل بلدهم كاذكرنا فىمقدمة الكتاب ولماأسلم الديلعلى مدالاطروش وملائهم طبرستان وجرجان وكان من قوادمما كان بن كالى ولدلى بن النعهمان واسفار بن شهرو به ومي دا و عمين وزمار وكانواملوكاعظاما وازدحوا فيطهرستان فساروا لملك الارض عنداختلاط الدولة سة وضعفها وتصدوا الاستبلاء على الاعبال والاطراف وكأن بنوبو يهمن جدلة قوّادما كان بن كالى فلما وتع منه وبين مردا و يحمن الفتنة والخلاف ماتقدم وغلمه مرداو يمعلى طبرستان وجرجان عادوا إلى مرداو يم لنخف عنه مؤتهم على أنرجعواالمه آذاصلح أمره فساروا الى منداو يحفقبلهم وأكرمهم واستأمن البه جماعة من قوادما كان فقتلهم وأولادهم وولى على سويه على الكرج وكان أكر اخوته وسارجه عهم الى الى وعلها وشمكرين وزياراً خوص داو يجومعه وزيره الحسينان عدالملق بالعسد فاتصل معلى تنويه وأهدى المديغلة كأنت عنده ومناعاوندم مرداو ععلى ولاية هؤلا المستأمنة من قوادما كان فكتب الى أخمه وشمكر بالقبض على الساقين وأرادأن يبعث فى الرعلى "بن بويه نخشى الفتنة وتركه وألما وصل على من يويه الى الكرج استقام أص، وفق قلاعاللحرمية ظفر منها بذخار كثيرة واستمال الرجال وعظم أصء وأحسه الناس ومرداو ع بومئذ بطيرسمان معادالى الرى وأطلق مالالهاعة من القوادعلى الكرج فوصلوا الى على تنويه فأحسن اليهم واستمالهم وبعث اليهم مرداو يحقد افعه فتدم على اطلاقهم وبعث فيهم مرداوج أمراء الكرج فاستأمن المه شرزادمن أعمان قواد الديلم ففويت نفسه وساراله اصبهان وجاالمظفر بنياقوت على الحرب فى عشرة آلاف مفاتل وأبوعلى بنرسم على اللوارج فأرسل على منويه يستعطفهما فى الانحمار الى طاعة الخليفة وخدمته والمسرالي الحضرة فليعساء وكان أبوعلى أشد كراهة له فات تلك الايام وسارا بن اقوت ثلاثة فراسم عن اصبهان وكان في أعمايه حسل وديم واستأمنوا الى اينويه م اقتلوا فاخرم النياقوت واستولى على بنو به على اصمان وهوعادالدولة وكانء سكرمفوامن تسعمائة وعسكران اتوت فوا منعشرة آلاف وباغ ذلك القاهر فاستعظمه وباغ صرداو بح فأقلقه وخاف على ماسده وبعث الى عاد الدولة صادعه بطاب الطاعة منه للطمين للرسالة و صالفه أخوه وشمكرف

العساكر وشعران وبه بذلك فرحل عن اصبهان وقصد ارجان وبهاأ بو بكر سنافوت فانهزم أبوبكرمن غبرقتال ولحق برامهرمن واستولى ابن بويه على ارجان وخالفه وشمكير أخوم داويح الى اصبهان فلكها وأرسل القاهر الى من داويح بأن يسلم اصبهان لمحمد ان اقوت ففعل وكتب أبوط الب يستدعمه ويهون عليه أمراس اقوت ويغريه به فشي ابنويهمن كثرةعسا كرياقوت وأمواله وأن يحصل سنه وبن ابنه تأهمات فتوقف فأعاد عليه أبوطالب وأراهأن مرداو يحطلب الصلح من ابنياقوت وخوفه اجماعهماعليه فسارا بنويه الى أرجان في رسع سينة احدى وعشرين ولقيتهم هذا لل مقدمة ابن باقوت فانهزمت فزحف ابن ياقوت اليهم وبعث عماد الدولة أخاه ركن الدولة الحسن الى كازرون وغيرهامن أعمال فارس فبى أموالها ولقي عسكرا بنياة وتهنالك فهزمهم ورجع الى أخسه وخشى عماد الدولة من أتفاق مرد او يجمع ابن ياقوت فسار الى اصطغرواتهم اسناقوت وشدعه الى قنطرة بطريق كرمان اضطروا الى الحرب عليها فتزاحفواهنالك واستأمن بعض قواده الى ابن ياقوت فقتلهم فاستأمن أصحابه وانهزم اس افوت واسعه اس و معسكره وذلك في حادى سنة انتسان وعشرين وأبلى أخوه معزالدولة أحدف ذلك الموم بلاء حسنا ولحق ابنياقوت تواسط وسارجماد الدولة الى شرازفلكها وأمن النياس وأستولى على بلادفارس وطلب الحند أرزاقهم فعنزعنها وعثرعلى صناديق من مخلف اس اقوت وذخائر في الصفارفها خسما تما لف دينا رفامتلا تنخزا منهو ستملكه واستقرآب باقوت بواسط وكاته أبوعدالله البزيدى حق قتل مردا و يع عادالى الاهوازووص ل عسكرمكرم وكأنت عساكرابن بويه سيمقته فالتقوا بنواحى ارجان وانهزم ابن اقوت فأرسل أبوعبد الله النزيدى في الصلح فأجابه ابنويه واستقران باقوت بالاهواز ومعه ابن المزيدى وابن بويه بلاد فارس غرزحف مرداو يحالى الاهوازوملكهامن يدابن ياقوت ورجع الى واسط وكتب الى الراضى وكان بعد القاهر كاندكره والى وزيره أى على بن مقلة بالطاعة والمقاطعة فيما مدمن البلادماع الفارس على ألف ألف درهم فأحسب الى ذلك وبعث المه باللواء والخلع وعظم شأنه فى فارس وبلغ مرداو يحشأنه فحاف عائلته وكان أخوه وشمكرقد رجع الى اصبهان بعد خلع القاهر وصرف محدين اقوت عنها فسار الهام داويح للتدريرعلى عمادالدولة وبعث أخاه وشمكيرعلى الرى وأعمالها

\* (خلع القاهرو سعة الراضي) \*

ولماقتل القاهر مؤنسا وأصابه أفام يطلب الوزير أباعلى من مقله والسن بنهرون وهمامستران وكاناير اسلان قواد الساجية والخرية ويغريانهم بالقاهر فانهم غروه

قوله وعشرعلى مـنا ديق ذكر صاحب كاب الفرج بعدالشدة حكامة غرسة في ذلك ملخصها أن الجند ضايقوه بطلب المال فنام فىدارالامارة مستلقماعلى قفاه مفكر افرأى حمة دخلت في السقف فاسـمدعى بعض الخدم لمكشف الحقيقة فرأى تلك الصناديق وعثر أيضاعلى مال كان وديعةولحكاة أسافى دلك الكتاب اه من خط الشيخ العطار

كافعل بأصحابه قبلهم وكان النمقلة يجتمع بالقواد ويراسلهم ويحى اليهممنكرا ويغريهم ووضعوا على سنماأن منعماأ خبرهأنه ينك القاهر ويقتله ودسوا الى معمر كانعنده أموالاعلى أن يحذره من القاهر فنفرواسة وحشوحشو حفرالقاهر مطامرفي داره فقيل اسما والقوادا عاصنعت لكمفازدادوا نفرة وكان سمار سسالساحمة فارتاب بالقاهروجع أصحابه وأعطاهم السلاح وبعث الى الخرية فحم عهم عنده وتحالفواعلى خلع القاهروز حفواالى الدور وهجموا علمه فقاممن النوم ووجد الابواب مشعونة بالرجال فهرب الى السطح ودلهم عليه خام فاؤه واستدعوه للنرول فأى فتهدوه بالرشق بالسهام فنزل وجاؤانه الى محسطريف السمكرى فيسوه مكانه وأطلقوه حتى سمل بعد ذلك وذلك لسنة ونصف من خلافته وهرب الحصمى وزيره وسلامة حاجبه وقدقسل فى خلعه غيرهذا وهوأن القاهر لماتمكن من الخلافة اشتد على الساحمة والحررة واسمهان مم فتشا كو اثم خافه حاجمه سلامة لانه كان يطالبه بالاموال ووزيره االحصيي كذلك وحفرالمطامير فيداره فارتابوابه كاذكرنا وأسرجاعةمن القرامطة فسمهم ملك المطامروأ رادأن يستظهر بهمعلى الخرية والساجية فتسكروا ذلك وقالوا فيه للوزير وللعاجب فأخرجهم من الدار وسلهم لحمد ابنياقوت صاحب الشرطة وأرصاه اليهم فازداد الساجسة والحورية رية ثم تنكر لهم القاهر وصاريعلن بذمهم وكراهتهم فاجتمعوا خلعه كإذكرنا ولماقيض القاهر بعثواءن أبى العباس بالمقتدروكان محبوسامع أمدة أخرجوه وبايعوه فيجادى سنة ثنتين وعشرين وبايعه القواد والناس وأحضر على سعسى وأحاه عدالرجن وصدر عن رأيهما وأوادعلى بنعيسى على الوزارة فامتنع واعتذر بالنكر وأشار بابن مقلة فأمنه واستوزره وبعث القضاة الى القاهر ليخلع نفسه فأبى فعمل وأمن اسمقلة المصيى وولاه وولى الفضل بنجعفر بن الفرات نا بماعنه عن أعمال الموصل وقردي وباديدي وماردين وديار الحزيرة وديار بحكر وطريق الفرات والثغور الحزرية والشامسة وأجناد الشأم وديارمصر يعزل وبولى منبراه فىالخراج والمعادن والنفقات والبريد وغبرذلك وولى الراضي على الشرطة بدرا الجامى وأرسل الى مجدين رائق يستدعيه وكان قداستولى على الاهوازودفع عنها ابن ياقوت من تلك الولاية الى السوس وحندى ابوروقد ولى على أصهان وهو بروم المسدر المهافلا ولى الراضي استدعاه للحجابة فسارالى واسط وطلب مجدس اقوت الحجابة فأجسب المهافسارف اثر ابنوائق وبلغ ابن وائق الخبرفسارمن واسط مسابقالان اقوت بالمدائن وقسع الراضي بالحرب والمعادن في واسط مضافا الى ما سده من البصرة والمعادن فعاد منعد رافي

دجاة ولقيدا بناقوت مصعداودخل بغداد وولى الحبة وصارت المدرياسة الجيش وتظرف أمر الدواوين وأمرهم بحضور مجلسه وأن لا ينفذوا توقيعاف ولاية أوعزل أواطلاق الا بخطه وصار نظر الوزير في الحقيقة له وابن مقلة مكابر مجلسه مع جلتهم ومتمزعتهم في الايثار والمجلس فقط

#### \*(مقتل هرون)\*

كان هرون بنغريب الحال على ماه الكوفة والدينو روماسبذان وسائر الاعمال التى ولاها القاهرا ياه فلاخلع القاهر واستخلف الراضى وأى هرون أنه أحق بالدولة من غيره لانه ابن خال المقتدر فكاتب القواد ووعد هم وسارمن الدينو رالى خافقين وشكا ابن مقلة وابن يا قوت والحرية والساجمة الى الراضى فأدن لهم فى منعه فراساوه أولا بالممانعة والزيادة على ما فى يده من الاعمال فلم يلتفت اليهم وشرع فى الجماية فقو مت شوكته فسار اله محد بن ياقوت فى العساكر وهرب عله بعض أصحابه الى هرون وكتب الى هرون وكتب الى هرون يستميله فلم يعنى المائدة على المرون وكتب الى هرون وستميله فله عن وعال لا يدمن دخول بغداد غم تزاحفوا است بقين من محد حتى قطع قنطرة تبريز وسارهرون منفرد الاعتراضه فدخل فى بعض المهاه وسقط عن فرسه ولحقه عناية وقدل قواده وأسر عن فرسه ولحقه عناية وقدل قواده وأسر عن فرسه ورجع ابن يا قوت الى بغداد ظافرا

## \*(نكبة ابنياقوت)\*

قدد كرناأنه كان نظرى أمرالدواوين وصيرابن مقلة كالعاطل فسعى به عندالقاضى واوهمه خلافه حتى أجع القبض عليه في جادى سنة اللاث وعشر ين جُلس الجليفة على عادته وحضر الوزير وسائر النباس على طبقاته ميريد تقليد جاعة من القواد للاجمال واستدعى ابن يافوت الخدمة في الجبة على عادته في ادروعدل به الى حرة فيس فيها به وخارو بعث الوزير ابن مقلة الى دار محدد من معفظها من النهب وأطلق بده في أمور الدولة واستبديها وكان ياقوت مقيما بواسط فلما بلغه القبض على اسمه المعدر الى فارس لمحادية ابن بويه وكتب يستعطف الراضى ويسأله ابقاء ابنه ليساعد امعلى شأنه فارس لمحادية ابن بويه وكتب يستعطف الراضى ويسأله ابقاء ابنه ليساعد امعلى شأنه ولم يزل محد محبوسا الى أن هلك سنة أربع عشرة في محسه

#### \*(خرالرىدى)\*

كان أبوعبد الله البريدى أيام ابن القوت ضامنا الاهواز فلااستولى عليها مرداويح وانهزم ابن القوت كامرد وع المريدى الى البصرة وصاريت مرتف فى أسافل الاهوا زمع

كانة باقوت مسارالى باقوت فا قام معد بواسط فلاقبض على ابن باقوت وكتب ابن مقلة الدوالي باقوت بعندر عن قبض ابن باقوت و بأمر هده بالله برافيح فارس فسار باقوت على السوس والمريدى على طريق الماه حتى التهما الى الاهواز وحكان الى أخوية أبى الحسن وأبى بوسف ضمان السوس وجندى سابور وادع باان دخل البلاد أخذه مردا و بحوية ابن مقله مان السوس وجندى سابور وادع بالندق فاستولى ابن البريدي ما بن ذلك على أربعة آلاف ألف بنارخ أشار أبوعد الله بن على بن الوت بالمسرافي فارس وأقام هو لجماية الاموال فحل منها بغيته وساريا قوت فلقيه ابن بويه على ارجان فهزمه وسارالى عسكر مكرم والبعه ابن بويه الى رامه رمن وأقام عالى أن اصطلحا

## \*(مقتل باقوت)\*

قدتقدم لناانهزام باقوتمن فارس أمام عاد الدولة ابن بويه الى عسكرمكرم واستملا ابنويه على فارس وكان أبوعبدالله المريدى بالاهوا زضامنا كاتقدم وكأن معذلك كالمالياقوت وكان ياقوت يستنبح المه ويثقبه وكان مغفلاضعمف السياسة فادعه الوعيدالله المريدى وأشارعله مالمقام بعسكرم حكرم وأن يعث المه بعض جنده الواصلىن من بغداد تحفيفا المؤنة وتحذر امن شغهم وبعث السه أخامذاك أما وسف ودفع لهمن مال الاهوا زخسين أاف دينارغ قطع عنه فضاق الحال علمه وعلى حنده وكان قدنزع المدمن أصاب ابنو به طاهر الحلوكاته أبوجعفر الصهرى م انصرف عنهاضمق حاله الىغرى تستراستغلب على ماه البصرة فكسما سنويه وغنم معسكره واسرالصهيرى فشفع فسه وزبره وأطلقه فلمق كرمان واتصل بعد ذلك ععز الدولة ان دويه واستكتبه ولما انصرف طاهرعن ماقوت كتب الى الديدي بشكوضعفه واستطالة أصحابه فأشار على مرسالهم الى الاهوازمتعرفين لقومهم فلاوصلوا السه انتقى خمارهم مورد الباقن وأحسن الى من عنده و بعث القوت المه في طلب المعزفل ببعث المه فحامه نفسه فتلقاه وترجل المه وقبل يده وأنزله يداره وقام في خدمته أحسن مفام ووضع الحندعلي الباب يشغبون وبرومون قتله فأشار المه بالنحاة فعاد الى عسكر مكرم فكتب المه يعذره اتباعهم وأن عسكرمكرم على ثمانية فراسخ من الاهوا زوأرى ان تتأخر بسترفته صنبها وكتب له على عامل تستر بخمسن ألف دينا دوعذله خادمه مؤنس فى شأن ابن البريدي وأراه خديقته وأشارعلمه باللحاق بغداد وأنه شيخ الجرية وقدكا تبوك فسرالي رياسة بغداد والافتعاجل الم البريدي وتخريجه عن الاهوا زفصم عن نصيته وألى من قبول السعاية فيه وتسايل أصحابه الي اس المريدي

حقى لم يق معه الانحوالها عائة وجاه المه المظفر ناجما من حس الراضى بعد أسبوع فاطلقه و بعثه الى أسه فأشار علمه بالمسير الى بغد اد فان حصل على ما بريد والافالى الموصل وديارر بعة و بقلكها فأبى عليه أبوه ففارقه الى ابن البريدى فأكره ووكل به غداد واما الى بلاد الحمل ليوله بعض أعالها في كتب يستمه له فأبى من المهلة و بعث بغداد واما الى بلاد الحمل ليوله بعض أعالها في كتب يستمه له فأبى من المهلة و بعث العساكر من الاهواز وساريا قوت الى عسكر مكرم ليكس ابن البريدى هذالك فصبح العساكر من الاهواز وساريا قوت الى عسكر مكرم ليكس ابن البريدى هذالك فصبح وأكن آخرين من خلفه فانهرم وافترق أصحابه وحسا الى حافظ منذ كرافر به قوم ابن البريدى في المه المنافر و بعثه الى بغداد البريدى الى تستر في مل ما كان لها قوت هذالك وقبض على المه المنافر و بعثه الى بغداد واستند شلك الاعمال وذلك سنة أربع وعشرين

# \*(مسمران مقلة الى الموصل واستقرارهالان حدان)\*

كان ناصر الدولة أبو مجد الحسن بن أبى الهيما عبد الله بن جدان عاملاء في الموصل في الموصل في الموصل في الموصل في الموصل وديار وبعة سر الوسا والمها فظهر أنه في طلب المال من ابن أحده وشعر ناصر الدولة بذلا في حر لتلقيه فحالفه الى بنته فيعث من قبله واهم الراضى بذلك وأمم الوزير أباعل بن مقلة بالمسرالى الموصل فسارى العساكر من شعبان سنة ثلاث وعشر بن قرحل عنها ناصر الدولة ودخل الرووان والمعه الوزير الى جل السن ثم عادعنها الى الموصل وأقام فى جدايتها و بعث ناصر الدولة الى بغداد بعشرة آلاف دينارلابن الوزير ليستحث أباه فى القدوم في كتب المه عنا أزعه في الموسل الموصل واستخلف علمها على سن خلف بن طماب وماتر د الديلى على نصد بن فه زمه الى الرقة والمحدومة بالله بغداد ولحقه الن المرالد والمستولى ناصر الدولة حددان على الموصل والمحدومة بالله المناب واستولى ناصر الدولة حددان على الموصل وكتب في الرضا وضمان الميلا دفاً حيب وتعذوت عليه

## \*(نكبة النمقلة وخبر الوزارة) \*

كان الوزير بن مقلة قد بعث سنة ثلاث وعشر ين الى محد بن رائق بواسط يطالبه بارتفاع أعمال واسط والبصرة وكان قد قطع الحدل فلما جاء كتاب ابن مقلة كتب المه جوابه يغيالطه وكتب الى الراضى بالسعى فى الوزارة وأنه يقوم بنفقات الدار وأرزاق الحند فه والوزيرا بنه سنة أدبع وعشرين لقصده وورى باالاهو ازوأ نفذ رسوله الى ابن رائق بهذه التورية يؤنسه بها وباكر القصر لانفاذ الرسول فقبض عليه المظفر بن

ياتوت والحرية وكان المظفرة وأطلق من مجسه وأعيدالي الحدة فاستحسب الراضى فعلهم واختلى ألواطسب فالناوزير وسائراً ولاده وحرمه وأصحابه وأشارالي الحرية فالساجمة بوزارة على بن عدسي فامنع وسار بأخه عبدالرجن فاست وزره الراضى وصادرا بن مقاد تم عزعن تشهدة الاموروضاقت عليه الحدالية فاستعنى من الوزارة فقيض عليه الراضي وعلى أخيه على ثلاثة أشهر من وزاوته واستوزراً ما حقر مجد بن القاسم الكركي فصاد رعلى بن عسى على ما قة ألف دينار ثم عزعن الوزارة وضاقت الاموال وانقطعت وطمع أهل الاعمال فيما بأيديهم فقطع ابن واقى حل واسط والدصرة وقطع ابن العرب يحل الاهواز وأعمالها وانقطع حل فارس لغلب ابن ويه عليما ولم يتي غيرهذه الاعمال ونطاق الدولة قد تضادق الى الغاية وأهل الدولة مستبدون عليما ولم يتي غيرهذه الاعمال ونطاق الدولة قد تضادق الى الغاية وأهل الدولة مستبدون على الخلافة والاحوال متلاشية فقعيراً بوحة فرو و مكانه أما القاسم سليمان هديته فاختنى لثلاثة أشهرون صف من وزارته واستو فردار اضى مكانه أما القاسم سليمان المسن فكان حاله مثل حال من قدله في قله المال ووقوف الحال

#### \*(استملاءان رائق على الخليفة)\*

ولمارأى الراضى وقوف الحالمن الوزراءاستدعى أمايكر محددن وائق من واسط وكاته بأنه قدأ جابه الى ماعر من السعى في الوزارة على القسام النفقات وارزاق المندفسران وائق بدلك وشرع يتعهزالمسرر أنفذ المهاراضي السباحمة وقلده امارة الحسر وجعلله أمير الامراء وفوض المه الخواج والدواوين والمعادن في جديم السلاد وأمر بالطملة له على المنابروا فعدوا المه الدواوين والكتاب والحاب ولماجاء الساجمة قبض عليهم بواسط فىذى الجةمن سنة أربع وعشرين ونهب رجالهم ودواجم ومتاعهم لموفر أرزاقهم على الخرية فاستوحشو الذلك وحمو الداوالخلافة وأصعدا بنرائن الى بغدادوفوض الخامفة المهوأمرا لحربة يتقويض خمامهدم والرجوع الى مشازلهم وأيطل الدواوين وصرالنظر المه فلم يكن الوزير ينظرفي شئ من الامور وبق ابن رائق وكتابه ينظرون في معالامور فيطلت الدواوين ويبوت الاموال من بومت فوصارت لامر الامراء والاموال تعمل الى خزاند مويتصرف فهاكار بدو يطلب ن الخليفة ماريد وتغلب أصحاب الاطراف وزال عنهم الطاعة ولميق للخلفة الابغدادواعم ألهاواب رأثق مستبدءا مهوأتما باقى الاعمال فكانت المصرة في بدا بن را قق وخو زسمتان والاهواز في بدا بن البريدى وفارس في دعاد الدولة ابنبويه وكرمان في مدعلي بن الماس والرى واصهان والحيل في دركن الدولة ابن بؤيه ووشمكير أخوم داويم بنازعه فى هذه الاعال والموصل وديار بكرومضر وربيعة فيدحدان ومصروالشام فيداب طغيج والمغرب وافريقية في دالعبيدين والاندلس في دعد الرحن بالنباصر من ولدعبدالرحن الداخل وما وراه النهرفي ديسامان وطبرستان في دالد با والبحرين والميامة في دأبي الطاهر القرمطي ولم يبق لنامن الاخبار الاما يتعلق بالخيلافة فقط في نطاقها المتضايق أخيرا وان كانت مغلبة وهي أخبار ابن رائق والبريدى وأماغ بردلك من الاعبال التي اقتطعت كاذكر أماه فنسذكر أخبارها منفردة ونسوق المستبدين دولا كاشر طناه أقل الكتاب ثم كتب ابن وائت عن الراضي الي أبي الفضل بن جعفر بن الفرات و كان على الخراج بمصر والشأم وظن أنه بوزا و به تكون له تلك الجباية فوصل الى بغداد وولى وزارة الراضي وابن رائق جمعا

## \* (وصول عكممع ابن دائق)\*

كان يحكم هذا من جادة مرداو مع قائد الديل سلاد الحسل وكان قباد في جداد ما كان ابن كالى ومن مواليه وهسه اله وزيره أبو على الفارض ثم فارق ما كان مع من فارقه الى مردا و بع وحكان مردا و بع قدملا الرى وا صبان والاهو از و ضخم ملكه وصنع كراسي من ذهب وفضة للعلوس عليها هو وقواده و وضع على وأسة ناجا مفلنة ناج كسرى وا مراأن يخاطب بشاهنشاه والمتزم على قصد العراق والاستملاء علمه و و يحديد قصور كسرى بالمدائل و كان في خدمتة جاءة من الترك و منهم يحكم فأساء ملكهم و عسكرهم فقتلوه سنة ثلاث و عشرين بناه واصبان كانذكره في أخبارهم واجتمع الديلم والحدل بعده على أخبه و شمكير بن زيار وهو والدقابوس و لما قتل مردا و بح افترق الاتراك فرقتين ففر فة سارت الى عاد الدولة بن و به بفارس و الاخرى وهي الاكثر سارت نعو فرقتين ففر فة سارت الى عاد الدولة بن و به بفارس و الاخرى وهي الاكثر سارت نعو في المسير المه فأذن الهم وارتاب الحرية بهم فأمرهم الوزير بالرجوع الى بلد الحدل فغضوا واستدعاهم ابن داق صاحب و اسط و المصرة فضوا اليه وقدم عليهم يحكم وكان الاتراك والديلمن أصحاب مردا و يح فياء ته جاعة منهم فأحسان اليهم والى يحكم وسهاه الرائق نسبة الله وأذن له أن يكتبه في مخاطبانه

## \* (مسيرالراضي وابن رائق لحرب ابن البريدى)\*

مُ اعتزم ابن رائن سنة خس وعشر ين على الراضى في المسير الى واسبط لطاب ابن البريدي في المساركون أقرب لمناجرته فانحد رفي شهر محرّم وارتاب الحجرية بقعله مع الساحية فتخلفوا ثم تبعوه فاعترضهم وأسقط أكثرهم من الديوان فاضطر بوا وثاروا

فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم جاعة ولجأفلهم الى بغدادفأ وقعبهم لؤلؤصاحب الشرطة ونهبت دورهم وقطعت أرزاقهم وقبضت أملاكهم وقبل ابن رائقمن كان فى حسه من الساحمة وسارهو والراضي محوالاه وازلاحلاء النالع بدى منها وقدم المه في طلب الاستقامة وتوعده فحدّد ضمان الاهوا زباً لف دينار في كل شهرو يحمل فى كل يوم قسطه وأجابه الى تسليم الحيش لمن يسمرالى قتال ابن يويه لنفرتهم بغداد وعرض ذلك على الراضى فأشارا لحسين بنء لى القو نجى وزير بن رائق بأن لا تقبل لانه خداع ومكروأشارأ بوبكر سمقاتل الجاته وعقد الضمان على اس المريدى وعادان وائق والراضي الى بغداد فدخلاها أول صفر ولم يف ابن البريدي عمل المال وأنف ذابن دائق جعفر بن ورقاء ليسدر بالجيش الى فارس ودس البهم ابن المريدي أن يطلموامنه المال ليتحهزوا به فاعتذر فشتموه وتهددوه بالقتبل وأتى ابن البريدي فأشارعله مالنحا مصعى اسمقاتل لاس البريدى فى وزارة اس رائتى عوضاعن الحسين القونى وبذل عنه ثلاثين ألف د شارفاء تذرله بسوابق القوني عنده وسعيمه وكان مريضا فقال له ان مقاتل انه هالك فقال ابن رائق قد أعلى الطمس أنه ناقه فقال الطمعب راجمك فمه لقرمه منك ولكن سل الأأخمه على بن حدان وكان القونجي قد استفاب ابن أخمه ف من منه فأشار علمه ابن مقاتل أن يعرف الامراد اسأله عملكه وأشارعلمه أن يستوزره فلاسأله إين رائق أيأسه منه فقال ابن رائتي عند ذلك لابن مقاتل اكتب لابن البريدى رسلمن سوب عنه ف الوزارة فبعث أحدى الكونى واستولى مع ابن مقاتل على ابن رائق وسعو الابن البريدى أبي يوسف في ضمان البصرة وكانعامل البصرة من قبل ابن رائق محد من دادوكان شديد الظام والعسف بهم فحادعه ابن البريدي وأنفذ أبوعبد اللهمولاه اقبالا في الني رحل وأقاموا في حصن مهدى قريبا فعملم النيزداد أنهروم التغلب على البصرة وأقاما على ذلك وأقاما س رائق شأن هـ دا العسكرفي حصن مهدى وبلغه أيضا أنه استخدم الحرين الذين أذن لهم فى الانسياح فى الارض وأنهم اتفقوامع عسكره على قطع الحل وكاته يطردهم عنه فلم يفعل فأمر ابن الكوني أن يكتب الى ابن البريدى بالكتاب على ذلك ويأمر باعادة العسكرمن حصن مهدى فأجاب بإعدادهم للقرامطة وابن يزدادعا جزعن الحاية وكان القرامطة قدوصلوا الى الكوفة في ربيع الاتنوونوج النرائق في العساكرالي حصن ابن هميرة ولميستقر بينهم أمن وعاد القرمطي الى بلده وساران رائق الى واسطفكت ابن البريدى الىء سكره بعصن مهدى أن يدخلوا المصرة وعلكوهامن يد اسرندا دوأمدهم جاعة من الحرية فقصد واالبصرة وقاتلوا اسرنداد فهزموه ولحق

الكوفة وملك اقبال مولى ابن البريدى وأصحابه البصرة وكتب ابن رائق الى البريدى يتهدده و رأمي ماخراج أصحابه من البصرة فلم يفعل

## \*(استبلاء يعكم على الاهواز)\*

والماامشع ابن البريدى من الافراج عن البصرة بعث ابن رائق العساكرمع بدر الحريشي ويحكم مولاه وأمرهم بالمقام بالحامدة فتقدم محكم عن بدروسارالي السوس وجائه عساكرالبريدى معغلامه محسدا لجال فى ثلاثة آلاف ومع محكم ما تسان وسبعون من الترك فهزمهم يحكم ورجع محدين المال الى ابن البريدي فعاقبه على انهزامه وحشدته العسكرفسارف ستةآلاف ولقيهم يحكم عندنه رئسترفانه زموامن غىرقتىال وركي الناليريدى السفن ومعه ثلثمائة ألف دينار فقرق أصابه وماله ونحاال البصرة وأقام بالابلة وبعث غلامه اقدالافلق حاعة من أصحاب الزرائق فهزمهم وبعث ابن والتقمع حاعةمن أهل البصرة يستعطفه فأي فطلموا البصرة فحلف ليحرقنها ويقتسل كلمن فيها فرجعوا مستمصرين فى قتاله وأعام اس المريدى بالمصرة واستولى يحكم على الاهوازغ بعث ابن راتق حيث من المحروالبرفانهن مسكوالبر واستولىء سكرالماعلى الكاذفهرب ابن البريدى في السفن الى جزيرة أوال وترك أخاه أما الحسين في عسكر مالمصرة فدفع عسكران رائق من الكلافسار بنرائق من واسط واستولى يحكم على الاهواز وقاتلوا المصرة فامتنعت عليهم وسار انعسد الله ابن المريدي من أوال الى عماد الدولة بن بويه بقارس فاطمعه في العراق وبعث معه أخاه معز الدولة إلى الاهو ازفس سرالها النرائق مولاه يحكم على أن يكون الحرب والخراج أقام اس البريدى على المصرة وزحفت المه عسا كرهم فاعلوه عن تقويض خمامه فأحرقها وسارالي الاهوازمجردا وسينقته عساكره الم واسط وأعام عنديككم أياماوأ شرعلمه بحسه فليفعل ورجع ابن رائق الى واسط

#### \*(استدلامعزالدولة على الاهواز)\*

السارانو عسدالله بن البريدي من خريرة أوال الى عنادالدولة الن بو به بقارس مستعدا عليهم طمع عنادالدولة في الاستبلاء على المعرا في من المريدي عندا عليهم طمع عنادالدولة في الاستبلاء على المعرا ق في المعرورة والمنافرة أما الحسين عيدا وأبا جعفر الفياض وسار يحكم للقائم معرا الدولة ثلاثة عشر يوما امامهم وعادالى الاهوارو خلف جيشا بعسكر مكرم فقا تلهم معرا الدولة ثلاثة عشريوما مما المقورا بستر ومالك معز الدولة عشرين

وساريحكم من الاهوازالي تسترو بلغ الخبر الى ابن دائق بواسطافسارالي بغداد وجاء يحكم من تسترالى واسط والاستولى معزالدولة وابن البريد على عسكر مكرم ولقيهم أهل الاهواز وساروامعهم الهافأ فامواشهرا غطلب معزالدولة من ابن العريدى عسكره الذى المصرة لسير بهام الى أخمه وكن الدولة بأصهان الرب وشمكرة أحضر منهم أربعة آلاف مطلب من عسكره الذين بحصن مهدى لسمر بهم في الماء الى واسط فارتاب ابن البريدى وهرب الى المصرة وبعث الى عسكرها الدين ساروا الى أصمان وكانوامتوقفين بالسوس فرجعوا المهثم كتب الىمعز الدولة أن بفرج لهعن الاهواز ليتكن من الحماية والوفاء معالا خميم عماد الدولة وكان قدضي له الاهواز والبصرة بمانة عشراف ألف درهم فرحل معز الدولة الى عسكرمكرم وأنفذاب البريدى عامله الى الاهواز تم بعث الى معز الدولة بان يتأخر الى السوس فأبي وعلى عكم بحالهم فيعث جيشا استولواعلى السوس وجندى سابورو بقت الاهواز سدان البريدي ومعز الدولة بعسكرمكرم وقدضاقت أحوال حنده غميعث المه أخوه عاد الدولة مالدد فسار الى الاهوازوملكها ورجعان البريدي الى المصرة ويحكم فى ذلك مقم نواسط وقد صرفهمه الى الاستملاء على رسة اسرائق سغداد وقدأ نفذله اسرائق على سنظف طناب لسيرواالى الاهوازو يخرحواابن ويهويكون يعكم على الحرب وابن خلف على الخراج فليلتفت مكم لذلك واستوزرعلي ابن خلف ويحكم في أحوال واسط ولما رأى أبوالفتح الوزير يغدادا دبارا لاحوال أطسمع ابن وائن في مصر والشأم وقال أنا أجبيهمالك وعقد بينه وبينابن طغيهم اوسار أبوالفق الحالشأم فى ربيع الانتنو وشعراب رائق بمعاولة يعكم علسه فبعث الحابن البريدي بالاتفاق على يعكم على أن يضمن الن البريدى واسط بستمائه ألف فنهض يحكم الى ابن البريدي قبل ابن رائق وسار الى البصرة فيعث المه اس البريدي أما جعفرا لجال في عشرة آلاف فهزمهم عكم وارتاع بن البريدى لذلك ولم يكن قصد يحكم الاالالفة فقط والتضرع لابن رائق فبعث المه مالمسللة وان يقلده واسط اذاتم أمره فأتفقاعلى ذلك وصرف نظره الى أمر بغداد

#### \* (وزارة ابن مقلة ونكبته) \*

ولمناا نصرف أبوالفتح بن الفرات الى الشام استوزر الراضى أباعلى بن مقدلة على سن من قد له والاحرالابن والتي وابن مقلة كالعارية وكتب له في أمواله واملا كه فلم يردّها فشرع في التدريك المن الى ابن وائق واسط ووشمكير بالرى يطمع كلامنه ما في مكانه وكتب الراضى يشير بالقبض على ابن وائق وأصحابه واستدى يحكم لمكانه وأنه يستخرج منهم مالائة آلاف ألف دينا وفا طمعة الراضى على كره ف كتب هو الى يحكم بستخرج منهم مالائة آلاف ألف دينا وفا طمعة الراضى على كره ف كتب هو الى يحكم

يست في من الراضي أن منتقل الى دارا الله حقى يتم الا من فأذن له وحضر من كراآ خول له من رمضان سنة ست وعشرين فأمر الراضي باعتقاله واطلع ابن رائق من الغد على كتبه فشكر ذلك له ابن رائق وأمر بابن مقلة في منتصف شوال فقطع مع وبله وبرئ وعاد الى السعى في الوزارة والتظلم من ابن رائق والدعاء عليه فأمر بقطع لسانه وحسه الى أن مات

#### \*(استملاء يحكم على بغداد)\*

الى ان وصلت كتب النمقلة بأن الراضى قلده امن قالا مرا وفطمع وكاشف ابن رائق ويكنب على أعلامه وتراسه يحكم الرائق ولا الى ان وصلت كتب النمقلة بأن الراضى قلده امن قالا مرا وفطمع وكاشف ابن رائق وعلى الله من اعلامه وسلاحه وسارمن واسط الى بغداد فى ذى القعدة سنة ست وعشرين وكتب البه الراضى بالرجوع فأبى ووصل الى نم رد بالى وأصاب ابن رائق فى غريسه فانه زموا وعبروا النهر سعا وسازا بن رائق الى عكبرا و دخل يحكم بغداد فى غريسه فى غريسه فى المنافق الى عكبرا و دخل يحكم بغداد منتصف ذى القعدة والى الراضى من الغدو ولاه أحسر الامن الوكتب عن الراضى الى المقواد الذين مع ابن رائق بالرجوع عنه فرجعوا وعاد ابن رائق الى بغداد فاختى بها المسنة واحد عشر شهرا من امارته ونزل يعكم بدار مؤنس واستقر بغداد منتمكم في الدولة مسة داعلى الخليفة

## \*(دخول ادربعان في طاعة وشمكير)\*

كاندر عمال وهكرعلى أعمال الحب ل السيكرى بن مردى وكان مجاور الاعمال ادر بعان وعليها بوه يدديسم من ابراهيم الكردى من أصحاب ابن أبى الساح فد ثت السيكرى في هده التغلب عليها في مع وساد اليها وخر ج المه ديسم فانهزم فاستولى على سائر بلاده الاأرد بيل وهي كرسى ادر بيعان في اصرها السيكرى وضيق حصاوها في راساوديسم فالمذى لقتال السيمكرى من ورا به فقعل وجاه وم قتاله من خلف فانهزم السيمكرى الى موقان فأعانه اصهدها ابن دوالة وسارمعه في وديسم فانهزم فانهزم السيمكرى الى مواسمة وعلى أن بدخل في طاعته و بضمن له مالافى كل سنة فأجابه و بعث معه العسكر و بعث أصحاب السمكرى الى وشمكر بأنهم على الطاعة وشعر بدلك السمكرى في ما الحيام المالونات من السمكرى في مواحيها عمسان بن السمكرى وقصدوا بلد طرم الارمني لمنا و وامنهم بأصحابهم فقا تلهم طرم وأ ثمن فيهم وساروا الى الصر الدولة بن حدان وانحد و بعضهم الى بغد ادو حكان على المعادن باذر بيمان في المعادن باذر بيمان

الحسيز بن سعيد بن حدان من قبدل ابن عد ناصر الدولة فل جاء الى الموصدل أصحاب السب مكرى مع ابنه بعثهم ابن عدياذ ربيجان لقتال ديسم فلم تكن له به طاقة ورجع الى الموصل واستولى ديسم على اذر بيجان في طاعة وشمكير

### \* (ظهوراب رائق ومسيره الى الشأم) \*

وفى سنة سبع وعشرين وثلثمائه ساريحكم الى الموصل وديارد سعة بسبب ان ناصر الدولة بن جدان أخوا لمال الذى عليه من ضمان البلاد فأ قام الراضي شكر يت وسار يحكم ولقيه فاصر الدولة على سنة فراسخ من الموصل فانهزم وا تبعه يحكم الى نصيبين ثم الى آمسد وكتب الى الراضي بالفتح فسارمن تبكريت في الما الى الموصل وفارقه جاعة من الفرامطة كانوا في عسكره وكان ابن وائق يكاتبهم من مكان اكتفائه فلى وصاوا بغداد خرج ابن وائتى المهم واستولى وطاوا للسبرالى الموصل وكتب الى يحكم بذلك فرجع عن نصيبين بعدان استولى علها وشرع وسارالى الموصل وكتب الى يحكم بذلك فرجع عن نصيبين بعدان استولى علها وشرع وتعمل خسمائة أف درهم فأجابوه وقرته ورجعوالى بغداد ولقيهم أبوجه فرهيد بن أهدل العسكرية سلاون الى بغداد فأهم ذلك يحكم ثم جاءت وسالة ابن جدان في الصلى وتعمل خسمائة أفد درهم فأجابوه وقرته ورجعوالى بغداد ولقيهم أبوجه فرهيد بن وديا دمضر حران والرها ومناجا ورها جندى قنسرين والعواصم فأجابه الراضى طويقالده وسارالى ولايته في رسع الا خروكان يحسكم قداستذاب بعض قواد الاتراك على وسارالى ولايته في رسع الا خروكان يحسكم قداستذاب بعض قواد الاتراك على الانبار واسمه بالدان وطلب تقليد طريق الفرات فقلد وسارالى الرحبة ثما تنقض وعاد لابن وأبق وعصى على يحكم فساراله عازيا وكسه بالرحمة على حين غفلة المسة أيام من الابن وظهر به وأدخله بغداد على جل وحدسه وكان آخر العهد به

#### \*(وزارة ابنالبريدى)\*

قد تقدة مانامس برالوزير أى الفتح الفض لبن جعفر بن الفرات الى الشأم ولما السناب بالخضرة عبد الله بن على البصرى وكان يحكم قد قبض على وزيره خلف بن طباب واستوزراً باجعفر محمد بن هي بن شيرزا دفسعى فى وزارة ابن البريد ليحكم حتى م ذلك مم ضمن ابن البريدى أعمال واسط بستما له ألف دينا وكل سنة م جاء الخبر عوت الى الفتح بن الفرات بالرملة فسعى أبو جعفر بن شيرزا دفى وزارة أبى عبد الله الفلفة فعقد له الراضى بذلك واستخلف بالحضرة عبد الله بن على البصرى كا كان مع أبى الفتح له الراضى بذلك واستخلف بالحضرة عبد الله بن على البصرى كا كان مع أبى الفتح

### \* (مسير ركن الدولة الى واسط ورجوعه عنها) \*

لمااستقراب البريدى يواسط بعث جدشااني السوس وبماأ يو جعفر الفهرى وزيرمعز

الدولة أحد بن بويه ومعز الدولة بالاهوا زفتحصن أبوجعفر بقلعة السوس وعاب الحسفى في نواحها وكتب معز الدولة الى أخده و كن الدولة وهوعلى اصطغر قدماء من اصبهان لما غلمه و شكر عليها فلما حاء كاب أخمه معز الدولة سار مجد الى السوس وقد رجع عنده حيش بن البريدى عمسار الى واسط محاول ملككها فنزل فى جانبها الشرق وابن البريدى فى الحائب الغربى واضطرب عسكرابن ويه واستأمن جاعة منهم الى ابن البريدى في الحائب الغربى و يحكم من بغداد الى واسط للامداد فرجع ركن الدولة الى الاهواز عمالى رامهر من و بلغه أن و شعد عمرة مدد الماكان بن اللى وان اصبهان خالسة فسار اليها من والمهر من وأخرج من بق منها من أصحاب كالى وان اصبهان خالسة فسار اليها من والمهر من وأخرج من بق منها من أصحاب وشكر وملكها فاستقربها

# \*(مسير يحكم الى بلد الجب ل وعوده الى واسط واستبلاؤه عليها)\*

كان يحكم قد أرسل ابن البريدي وصاهره وا تفقاعلى أن يسبر يحكم الى بلاد الحبيل الفتحهامن بدوشمكر وأبوعب الله بن البريدي الى الاهوا زلا خذهامن بدمع والدولة ابن بو به فسار يحكم الى حلوان و بعث المه ابن البريدي بنمست ما تقرحل مدد ا و بعث يحكم بعض أصحابه الى ابن البريدي يستحثه الى السوس والاهوا زفا قام عاطله ويدافعه و بين له أنه يريد بحث الفة يحكم الى بغداد فكتب المه بذلك فرجع عن قصده الى بغداد وعزل ابن البريدي من الوزارة وولى مكافه أبا القاسم بن سلمان بن الحسب بن بن مخلد وقد ضعلى ابن شرزاد الذي كان ساعماله و قعم زالى واسط و انحد وفي الماء آخر ذي الحقسمة عمان وعشرين و بعث عسكرا في البرو بلغ الحد برابن البريدي فسارعن واسط الى المصرة واستولى علم الحكم وملكها

### \*(استملاءابررائقعلى الشأم)\*

قد تقدّم لنامسران را تق الى دمار مضر و نغو رقد سرين والعواصم فل استقربها حدّثته نفسه علل الشأم فسارا لى حص فلكها نمسارا لى دمشق و بها بدر بن عبد الله الاختسد في و بها بدر بن عبد الله الاختسد في والمراه ومنها الى عريش مصر بريد ملك الديار المصر به ولقمه الاختسد في المن القالمة عرب كن الاختسد في المن القي الى دمشق و بعث الاختسد في رائق خمامه تم خرج كن الاختسد في المن رائق من دمشق فهزمهم وقتل أبو نصر فكفنه أثره أخاه أبانصر بن طغيم وسارالهم ابن رائق من دمشق فهزمهم وقتل أبو نصر فكفنه ابن رائق و حادم عابنه من احم الى أخيه الاختسد عصر وكتب يعزيه و يعتذر فأكرم ابن رائق و حادم المناح و المن

وراءها من الشأم لابن رائق ويعطى الاخشد فعن الرملة في كلسنة مائة وأربعين ألف دينار

### \* (الصوائف ايام الراضي)\*

وفى سنة ثنتين وعشرين ساوالدمستق الى سيساط فى خسين ألفا من الروم وناذل ملطية وحاصرها مدة وطويلة حتى فتحها بالامان وبعثه مالى مأمنه مع بطريق من بطارقته وتنصرال كثير منه معبة فى أهليهم وأمو الهم ثم افتتحوا سيساط وخربوا أعمالها وأفيشو افى اسطوله فى البحر ففتحوا بلد جنوة ومى وابسر دائية فأ وقعوا باهلها ثم من وابقر قيساء من الحدل الشأم فأحرقوا من احسبها وعادوا سالم وفى سنة ست وعشرين كان النداء بن المسلمين والروم فى ذى القعدة على بدابن ورفاء الشيبانى المريدى فى سنة آلاف وثلثما نه أسر

### \* (الولايات أيام الراضي والقاهرة اله)

قدتقة ملناأنه لم سق من الاعمال في تصريف الخلافة لهذا العهد الأأعمال الاهواز والمصرة وواسط والحزيرة وذكر نااستدلاء غي ويه على فارس واصهان وشمكير على بلاد الحيل وابن البريدي على المصرة وابن را تق على واسط وان عماد الدولة بن ويه على فارس وركن الدولة أخوه يتنازع مع وشمكير على اصبهان وهه ذان وقم وقاشان والمكرج والرى وقزو بن واستولى وعن الدولة أخوه ما على الاهواز وعلى كرمان واستولى ابن البريدي على واسط وساراب را تق الى الشأم فاستولى عليها وفي سخة ثلاث وعشرين قلدالراضي ابنيه أباحق وأبا الفضل ناحية المشرق والمغرب وفي سخة المدى وعشرين ورد الخبر وفاة تكن الخاصى عصروكان أميرا عليها وولى القاهر مكانه ابنه مجدا و ثار به الحند فظفر بهدم وفيها وقعت القسة بين في تعلب و بني أسد ومعهم طي ورسيب ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن جدان ومعه أبو الاعز بن سعد بن ناصر الدولة واستماحهم الى الحديثة فلقيهم بأنس غلام مونس والماعلى الموصل فانضم عدان لعما و بنو أسد وعاد والى ديار ربعة وفي سنة أربع وعشرين قلد الراضي ناصر الدولة واستماحهم الى الحديثة فلقيهم بأنس غلام مونس والماعلى الموصل فانضم عدين أعلب و بنو أسد وعاد والى ديار ربعة وفي سنة أربع وعشرين قلد الراضي عليه بنو تعلب و بنو أسد وعاد والى ديار ربعة وفي سنة أربع وعشرين قلد الراضي عليه بنو تعلب و بنو أسد وعاد والى ديار و بعة وفي سنة أربع وعشرين كما الموصل فانص عيد بن طغير أحمل المنا وحول عنه المعمون كمنا لله بنو تعلب و بنو أسد وعاد والى ديار و بعة وفي سن الشأم وعزل عنها أحد بن كمغلغ

### \* (وفأة الراضي وسعة المتني) \*

وفى سنة تسع وعشرين وثلثمانة توفى الراضى أبوالعباس أحدين المقتدرف رسع الاول منها اسبع سنين غيرشهر من خلافته ولميامات أحدر يحكم ندماء وجلساء المنتفع بماعند هم من الحكمة فلم يفهم عنهم العجته وكان آخو خليفة خطب على المنبر

وان خطب غيره فنادر وآخر خليفة جالس السمر وواصل اندما ودرلته آخردول الخلفا في ترتب النفقات والجوائروالجرايات والمطابخ والحدم والجاب وكان يحكم وم وفاته غائبا واسط حين ملكهامن بدا بن البريدى فانتظر في الامور وصول مراسمه فورد كتابه مع كاتبه أبي عبد الله الكوفي بأمن فيه باجتماع الوزرا وأصحاب الدواوين والقضاة والعلوبين والعباسين ووجوه البلد عند الوزيرة بي القياسم سلمان بن الحسن ويشاورهم الكوفي في نصب الغلافة عن يرتضى مذهبه وطريقه فاجتمعواوذ كروا ابراهم بن المقتدر وا تفقو اعلد مه وأحضر وه من الغدوبا يعواله آخر بسع الاقل من المنات على وزارته المنات وعشر بن وعرضت على وزارته كماكان والتدبير كله الكوفي كاتب يحكم وولى سلامة الطولوني على الحبة

### \*(مقتل يحكم)\*

كان أبوعبد الله البريدى بعده وبه الى البصرة من واسط أنفذ حيشا الى المدارف عث الى لقائهم حيشا من واسط عليهم بورون انتخب له الكرة فظفر بحيش ابن البريدى ولق يحكم خبره فى الطريق فسر بذلك و ذهب تصديد فبلغ نهر جور وعثر فى طريقه ببعض الاكراد فشره لغزوه م وقصدهم فى خف من أصحابه وهر بوابين بديه وهو برشقهم بسهامه وجاه عثلام منهم من خلفه فطعنه فقت له واختلف عسكره فضى الديلم فكانوا الفاو خسمائه الى ابن البريدى وقد كان عزم على الهرب من المصرة فبعث لقدود بهم الفاو خسمائه الى ابن البريدى وقد كان عزم على الهرب من المصرة فبعث لقدود بهم وضاعف أرزا تهم وأدر هاعليهم وذهب الاتراك الى واسط وأطلقو ابكتيك من حسم وولوه عليهم فسار بهم الى بغداد فى خدمة المتي وحصر ما كان فى دار يحكم من الاموال والدوا و ين فكانت ألف ألف ومائه ألف دينا و ومدة المارته سنتان و غمائية أشهر والدوا و ين فكانت ألف ألف ومائه ألف دينا و ومدة المارته سنتان و غمائية أشهر

#### \* (امارة البريدى يغدادوعوده الى واسط) \*

لماقتل بحكم قدم الديم عليه مبكشوا رس ملك بن مسافر ومسافر هو اس سلاوصاحب الطرم الذي ماك ولده بعده اذر بيجان وقاتلهم الاتراك في تلوه فقدم الديم عليهم مكانه كورت كين منهم وقدم الاتراك عليم بكسك مولى يحكم وانحد رالديم الى أي عبدالله بن البريدى فقوى بهم واصعد واالى واسط وأرسل المتي اليهم مائة وخسب بن ألف دينار على أن يرجعو اعنه انم قسم فى الاتراك فى أجناد بغداد أر بعدما نه ألف دينار من مال يحكم وقدم عليهم سلامة الطولوني و برزيهم المتي الى نم رديالى آخر شعبان سنة ست وعشر بن وسادا بن البريدى من واسط فا شفق أتراك بحكم ولحق بعضه مهابن البريدى وسادا خرون الى الموصل منهم تورون و جعب واختنى سلامة الطولوني وأبوع بدالله الطولوني وأبوع بدالله وسادا خرون الى الموصل منهم تورون و جعب واختنى سلامة الطولوني وأبوع بدالله وسادا خرون الى الموصل منهم تورون و جعب واختنى سلامة الطولوني وأبوع بدالله الطولوني ودخل أبوع بدالله الموسل منهم تورون و بعند الله واختنى سلامة الطولوني وأبوع بدالله وسادا خرون الى الموسل منهم تورون و بعند الله واختنى سلامة الطولوني وأبوع بدالله وسادا خرون الى الموسل منهم تورون و بعند الله واختنى سلامة الطولوني واقيه الوزير

أبوالحسين بن معون والصحاب والقضاة وأعمان الناس و بعث المه المتى بالمنئة والطعام وكان يخياطب الوزير م قبض على الوزير أبى الحسب بن لشهر بن من وزارته وحسه بالبصرة وطلب من المتى خسمائة ألف د شار العند وهدده عاوقع المعتز والمستعن والمهدى فبعث بها البه ولم بلقه مدة مقامه سغداد ولما وصله المال من المتى شغب الحند علمه في طلبه وجاء الديلم الى دار الاخمه الى الحسب من مانفم الهم الترك وقصد واداراً بي عسد الله فقطع الحسر ووثب العامة على أصحابه وهرب عو وأخوه وابنه أبو القاسم وأصحابه موانحد روا الى واسط وذلك سل رمضان الربعة وعشرين يومامن قدومه

# \*(امارة كورتكين الديلي)\*

ولماهرب ابن البريدى استولى كورتكن على الامور بغداد ودخل الى المتنى فقلده مارة الامراء وأحضر على بنعسى وأخاه عبد الرجن فد برا الامور ولم يسمهما بوزارة وستوزرا بالسمق مجدب أحد الاسكافي القراريطي وولى على الحبة بدرا الجواشيني م فبض كورتك بن على بكسك مقدم الاتراك خامس شوال وغرقه واقتبل الاتراك والديلم وقتبل بنهما خلق وانفرد كورتكين الامر وقبض على الوزيرا في اسمق القراريطي الشهرون صف من وزارته وولى مكانه أباجع نسر مجدبن القاسم الكرخي

### \* (عودابنوائق الى بغداد))\*

قد تقدّم لنا أن جاءة من أتراك يحكم لما انفضواعن المتقي ساروا الى الموصل مساروا منها الى ابن رائق الشام و المنها و المنه قوادهم تورون و هجيج و كورتكين و مقوان فأطمعوه فى بغداد مُ جاءته كتب المتقي يستدعه فسارا خريمضان واستخلف الشأم أبا الحسن أحد بن على "مقاتل و تنبي ناصر الدولة بن حدان على طريقه مُ جل اليه مأنة ألف دينار وصالحه و بلغ الخبر الى أبي عبد الله بن البريدى فيعنا خوته الى واسط وأخر الديلم عنها وخطبواله بها وخرج كورتكين عن بغداد الى عكبرا فقاتله ابن رائق أباما مُ أسرى له ايله عرفة فأصبح بغداد من ألجانب الغربي ولقي الخليفة وركب معه في دجلة ووصل كورتكين آخر النهار فركب ابن وائق القتالة وهو من حلوا عتزم على العود الى الشأم مُ طائفة من عسكره لمعمروا دجلة ويأتوا من ورائم موصاحت على العود الى الشأم مُ طائفة من عسكره لمعمروا دجلة ويأتوا من ورائم موصاحت العامة مع ابن رائق و ولاه أمير الامراء وعزل الوزير أربعما ته فقتالوا وقتل قواده و خلع المتق على ابن رائق و ولاه أمير الامراء وعزل الوزير أبا جعفر الكرخي لشهر من ولاية و ولى مكانه أحد المكوفي وظفر بكورتكين فيسه دار الخلافة

# \* (وزارة اب البريدى واستبلاقه على بغداد وفرا والمتق الى الموصل) \*

الماستقراب رائق في امارة الاحراء بدمشق مغداد أخراب البريدي مل المال من واسطفا فحدراله في العسامكر في عاشورا من سينة ثلاثن وهرب نو البردى الى البصرة غمسى أبوعبدالله الكوفي منهموبين ابن رائق وضمن واسط بسقائه ألف دينار وبقاياها عائتي ألف ورجع ابن رائق الى بغد ادفشغبت علمه المند وفيهم ورون وأصابه ثمانفضوا آخريه عالى أي عبد الله بواسط فقوى عمم ودهدا ن دائق الى مداراته فكاتمه بالوزارة واستضف عليها أناعبد الله بنشر وادم المفض واعتزم على المسيرالى بغداد في جميع الاتراك والديلم وعزم ابن رائق على التعصن بدارا خلافة ونصب عليها الجمانيق والعرادات وجند العامة فوقع الهرج وخرج بالمتق الحائم رديالي منتصف حادى الآخرة وأتاهم أبوا المسين في الماء والبر فهزمهم ودخل دارا للافة وهرب التق وابنه أبومنصوروا بزرائق الى الموصل ليستة أشهرمن امارته واختنى الوزيرالقراريطي ونعبت دارا خليفة ودووا لمرموعظم الهرج وأخد كورتكن من عسه فأنفذ الى واسط ولم يعرض واللقاهر وكان نزل أنو المسن بدار الخلافة وجعل تورونعلى الشرطة بالخانب الغربي وأخذرها تن القواد تورون وغره وبعث بنسائهم وأولادهم الى أخسه عبدالله بواسط وعظم النهب بغداد وتراندورهم وفرضت المكوس في الاسواق خسة دنا أبرعلي الكرة فغلت الاسعار والتهي الى ثلثما نة دينار الكروجا تمرةمن الكوفة وأخذت فقيل انهالعامل الكوفة وأخذها عامل بغداد وكان معه جاعة من القرامطة فتا اللهم الاتراك وهزموهم ووقعت الحرب بن العامة والديل فقتل خلق من العامة واختفى العمال لمطاولة الجندالي الضواحي منهمون الزرع يسنبله عند حصاده وساءت أحوال بغداد وكثرت قمات الله فيهم

# \* (مقتل ابن وائق وولاية ابن حدان مكانه)

كان المتى قد بعث الى ناصر الدولة بن حدان يستمده على ابن البريدى عندما قصد بغداد فأمده بعسكرمع أخيه سيف الدولة فلقيه شكر بت منه زما ورجع معه الى الموصيل وخرج ناصر الدولة عن الموصيل حتى حلف له ابن رائق وا تفقا في وتركه شوق دجلة وعبر الميه أبو منصورين المتى وابن رائق فبالغ فى تكرمته ما فلماركب ابن المتى قال لابن وائق أقم نتحدث في وأشافذ هما الى الاعتذار وألح عليه ناصر الدولة فاستراب وجذب يده وقصد الركوب فسقط فأمر فاصر الدولة بقتله والقائمة في دحداد و دعث الى المتى فالعذر وأحسن القول وركب المه فولاه أمير الامن الحولقيمة ناصر الدولة وذلك مستمل ما عدان من سنة ثلاثين و خلع على أخيه أبى الحسن ولقيه بسيف الدولة فلا أقتل ابن

وائقساوالاخشيذمن مصرالى دمشق وبها عدبن يزداد من قبل ابن وائق فاستأمن المهوساك الاخشيذ دمشق وأقرابن يزداد عليها غنقله الى شرطة مصر

\*( عود المتق الى بغداد وفرارا أبريدى) \*

السيولي أبوالحسن البريدى على بغداد وأساء السبرة كامر امتلات القاوب منه نفرة فلماقتل ابن رائق أخد الخندف الفرارعنه والانتفاض علمه ففر بحجر الى المتق وأعتزم تورون وأنوش تكن والاتراك على كدس أنى المسمن البريدي وزعف تورون لذلك فى الديم فخالفه أنوش تكن فى الاتراك فذهب تورون الى الموصل فقوى بهما بن جدان والمتق وانحدروا الى بغدادوولى الأحدان على أعمال الخراج والضماع بديار مضروهي الرهاوحران ولقدا أبأالحسين أجدين على من مقائل فاقتتاوا وقتل ابن مقاتل واستولى ابن طباب عليها ولما وصل المتق وابن حدان الى بغداد هرب أبوالحسين ال البريدى منها الى واسط لثلاثه أشهر وعشمر بن وماسن دخوله واضطر بت العيامة وكثراله ودخل المتق وان جدان فى العساكرف شق السنة وأعاداً ما المعنى القراريطي الى الوزارة وولى تورون على الشرطة غساراليهم أبوالحسب البريدى فرج بنوجدان القائهم والتهوا الى المدائن فأقام بهاناصر الدولة وبعث أخاه سيف الدولة وابعده أماعبدالله الحسين سعمدين جدان فاقتماوا عنده أماماوا نهزم سمف الدولة أولاغ أمدهم ناصر الدولة بالقواد الذين كانوامعه وجحم بالاتراك وعاودوا الفتال فأنهزم أبوالحسين الىواسط وأقصرسيف الدولة عن آساعه لما أصاب أصابه من الوهن والحراح وعاد ناصر الدولة الى بغد ادمنتصف ذى الخدة مسار ف الدولة الى واسط وهرب بنو البريدى عنها الى البصرة فلكها وأقامها

\*(استدلاءالديل على اذر بحان) \*

كانت اذر بيمان مدديدم بن ابراهم الكردى من أصحاب وسف بن أبى السالح وكان أبوه من أصحاب هرون الشارى من الحوارج ولماقت لهرون لحق باذر بيمان وشرد في الاكراد فوادله ديسم هذا فكر وخدم ابن أبى السالح و تقدّم عند ده الى أن ملك بعد هم اذو بيمان وجاء السكرى خلافة وشمكير في الحبل سنة ست وعشرين وغلبه على اذر بيمان عمارهوالى وشمكير وضين له طاعة ومالا واستمده فأمده بعسكرمن الديام وساروا معه فعلب السكرى وطرده وملك البلاد وكان معظم حدشه الاكراد فتعلم والمنترة من الديام وفيم صعاولة بن عمد بن مسافر بن الفضل وغيرهما فاستظهر بهم وانتزع من الاكراد ما تعلم والمنترع من الاكراد وكان وزيره أبو القاسم على سن جعفر قدا و تاب منه فهرب الى الطوم و بها محد بن مسافر وكان وزيره أبو القاسم على سن جعفر قدا و تاب منه فهرب الى الطوم و بها محد بن مسافر

من أمن االديم وقد القض عليه ابناه وهشود ان والمردبان واستولدا على بعض قلاعه مقد ضاعلى أبه ما محد وانتزعا أمواله وذخائره وتركاه في حصنه سلسافريدا فقصد على بن جعفر المرزبان وأطعه ه في أذر بعجان فقلده وزارته وكانت نعلم مافي التشيع واحدة لان على بن جعفر كان من الساطنية والمزربان من الديم وهم شعة وكانب على ابن جعفر أصحاب ديسم واستمالهم واستفسدهم عليه وخصوصا الديم المنفة واللحرب وجاء الديم المرزبان واستمام معهم كثيرمن الاكراد وهرب ديسم في فل من المحاد المي أرم نيية واستما معهم وسكثيرمن الاكراد وهم على مافرط في المعاد الاكراد وهم على مافرط في المعاد الاكراد وهم على مذهبه في الخاوجمة وملك المرزبان اذر بيجان واستولى عليها أعماد الاكراد وهم على مذهبه في الخاوجمة وملك المرزبان المرزبان فأطمعه المرزبان فأحد أموالهم وجلهم على طاعة ديسم وقتل الديم عندهم من جند المرزبان فنعلوا على بن وجاء ديسم فلكها وفراد ممن كان عند المرزبان حتى الستد عليه الممار واستصلح وجاء ديسم فلكها وفراد من كان عند المرزبان ادد سلحتى بزل له ديسم على الامان وملكها صلحا وملك وزير كذلك ووفي له مم طلب ديسم أن يعمه الى قلعته بالطرم فبعثه بأهده وولده وملك وزير كذلك ووفي له مم طلب ديسم أن يعمه الى قلعته بالطرم فبعثه بأهده وولده وملك وزير كذلك ووفي له مم طلب ديسم أن يعمه الى قلعته بالطرم فبعثه بأهده وولده وملك وزير كذلك ووفي له مم طلب ديسم أن يعمه الى قلعته بالطرم فبعثه بأهده وولده وملك وثريم كليالك

#### \* (خبرسف الدولة نواسط)\*

لمافر بوالبريدى عن واسط الى البصرة ونرل بها سيف الدولة أراد الانحدار خلفهم لا نتراع البصرة منهم واسمد أخاه ناصر الدولة فأمده ممال مع أبي عبد الله الكوفى وكان تورون و جعب يستطيلان عليه فأراد الاستثنار بالمال فرده سيف الدولة مع الكوفى الى أخيه وأذن لتورون في مال الجامدة و لحجب في مال المدارو كان من قبل براسل الاتراك وملك الشيام ومصر معه فلا يعيبونه ثم ناروا عليه في شعبان من سينة احدى وثلاثين فهرب من معسكره وفه بسواده وقتل جاعة من أصحابه وكان ناصر الدولة المأخبره أبو عبد الله المكوفى بخبرا خيمه في واسط برزيس برالى الموصل وركب المه المتنى يستهله فوقف حتى عاد وأغذ السير لثلاثة عشر شهر امن امارته فشيار الديم والاتراك ونهبوا داره ودبر الامور أبو اسعى القراريطي من غير لقب الوزارة وعزل أبو العباس داره ودبر الامور أبو اسعى القراريطي من غير لقب الوزارة وعزل أبو العباس لاصبهاني لاحدو خسين ومامن وزارته ثم تنازع الامارة بو اسط بعد سيف الدولة تورون و يحجه واست قراك الموافق ورون أميرا و يحجم صاحب الجيش ثم طمع النالم بدى في واسط واصعد الها وطلب من تورون أن يضمن عاياها فرده وردا المن المن المريدى في واسط واصعد الها وطلب من تورون أن يضمن عاياها فرده وردا المن المن ورون أن يضمن عاياها فرده وردا المن المن ورون أن يضمن عاياها فرده وردا المن المن وردون المنادة والمولون و على وردا المنادة واسعد الها وطلب من تورون أن يضمن عاياها فرده وردا المن المن وردون و على وردا وردا وردا و حدا المنادة والمناد وردا المنادة و مع المنادة و المنادة و المنادة و المنادة و المنادة و من المنادة و ا

بأنه لحق بابن البريدى فأسرى الده وكبسه منتصف رمضان فقيض عليه وجاء به الى واسط فسمله و بلغ الخبر الى سف الدولة وكان لحق بأخيه فعاد الى بغد ادمنت ف رمضان وطلب المال من المتنى لمدافعة بقرون فيعث أربعه ما أنه ألف درهم وفرقها في أصحابه وظهر له من كان مستخف اببغد ادوجاء بقرون من واسط بعدان خاف بها كيغلغ فلما أحس به سيف الدولة رحل فين انضم المه من أجداد واسط وفيهم الحسن ابن هرون وسار الى الموصل ولم بعارد بنوجدان بعدها بغداد

### \* (امارة بورون م وحشته مع المتني) \*

لماسارسف الدولة عن بغداددخلها تورون آخر رمضان سنة احدى وثلاثين قولاه المتق أمير الامراء وجعل النظر في الوزارة لابي جعفر الكرخي كاكان المكوفي ولما سارتورون عن واسط خالفه اليها البريدي فلكها ثما فحدر تورون أول ذي القعدة لقتل البريدي وقد كان يوسف بن وجمه صاحب عمان سارفي المراكب الى المصرة وحارب ابن البريدي حتى أشرة واعلى الهلاك ثم احترقت مراكب عمان بحملة دبرها بعض الملاحين ومرب منها مال عظيم ورجع يوسف بن وجمه مهزوم في الحرم سنة ثنتين وثلاثين وهرب في هذه الفتنة أبوجع فربن شرزاد شورون فاشتمل علمه وكان تورون عند المعادمين وغده المستخلف مكانه محد بن شرزاد شورون فاشتمل علمه وكان تورون عند المعادمين المستخلف مكانه محد بن شال البرجان م تذكر له قار تاب مجد وارتاب الوزير أبو الحسن بن مقلة بمكان ابن شيرزاد من تورون بخمسما ثه ألف دينا دالتي أخذه المستراكي ابن حدان أبن شيرزاد جامين البريدي ليخلفه ويسله فانز عج اذلك وعزم على المستراكي ابن حدان ابن شيرزاد جامين البريدي ليخلفه ويسله فانز عج اذلك وعزم على المستراكي ابن حدان وكتبوا اليه أن ينفذ عسكرا يسير صحبته

#### \* (مسرالمتق الى الموصل) \*

ولما تت سعاية اسمقلة واسنسال بورون مع المتى اتفى وصول استرزاد الى بغداد أول نتين وثلاثين في ثلثما فه فارس وأقام بدست الامر والنهى لا يعرب على المتى في شي وكان المتى قد طلب من ناصر الدولة بن حدان عسكرا يعصبه الى الموصل ف معثهم ابن عمه ابوعبد الله الحسين بن سعيد الله الحسين بن سعيد الدورة ومعه وزيره وأعيان دولته مثل سلامة الطولوني وأبى وأبى المتى المتى الميم في مرمه وولده ومعه وزيره وأعيان دولته مثل سلامة الطولوني وأبى عسد الله على بن سعيد السوسي وأبى عسد الله وساروا الى تمكر بت وظهر ابن شيرزاد في بغد ادوظم النياس وصادرهم و بعث الى وساروا الى تمكر بت وظهر ابن شيرزاد في بغد ادوظم النياس وصادرهم و بعث الى ورون في واسط بخبر المتى فعقد ضمان واسط على ابن البريدى وزوجه ابنته وسار الى تورون في واسط بخبر المتى فعقد ضمان واسط على ابن البريدى وزوجه ابنته وسار الى

بغداد وجاسف الدولة الى المتق من من عبد المتق الى تاصر الدولة يسته فوصل اليه في رسع الآخر وركب المتق من تكريت الى الموصل وأقام هو منكريت وسارة رون لحربه فتقدم البه أخوه سيف الدولة فاقتداوا أيا ما ثم المهزم سيف الدولة وغم تورون سواده وسواد أخيه ولحقو ابالموصل وتورون في الساعهم ثم ساروا عنها مع المتق الى نصيبين ودخل تورون الموصل ولحق المتق الرقة وراسل تورون بأن وحشته لاجل ابن البريدى وان رضاه في اصلاح بي حداث فصالحه ما تورون وعقد الضمان لناصر الدولة على ما بده من الملاد لذلاث سنين شلائة آلاف وسما أنه ألف درهم لكل سنة وعادية رون الى بغداد وأقام المتق و بنوحدان الرقة

## \* (مسيران بويه الى واسط وعوده عنها ثم استبلاؤه عليها) \*

#### \* (قدل اس المريدي أخاه ع وفاته) \*

كان أو عبد الله بن البريدى قد استهاك أمو اله في هذه النوائب التي تنويه واستقرض من أخد ما بي يوسف مرة وعدمرة وكان أثرى منه ومال الجند المه الثروية وكان يعب على أخد من تبديره وسوء تدبيره ثم غي الخبر المدة أنه بريد المبكرية والاستبداد بالام وتنكر كل واحد منه حاللا خرثم أكن أبوعيد الله على أنه في طريق أبي يوسف فقتلوه وشغي الجند الدلك فأراهم شاوه فافترقوا و دخل دار أخيه وأخد مافيها من الاموال وحواهر نفسة كان باعهاله بين مسين أنف درهم وكان أصلها اليحديم وهم المنته ويخد من ذوحها الهواك حين ذوحها الهوائد وسف في قيم الوكان ذلك من دواعي العداوة بنه ما تمهاك أبوعيد الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله بعد في المناه المناه المناه المناه المناه السيرة ويحد أبو المناه السيرة منه المناه والواعام بالدمرة منه من المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه ولمناه المناه الم

أمالقاسم الأحمة أي عبدالله وأصلحوا بين أي القاسم وعه ودخل البصرة وسارمنها الى ورون سغداد م طمع مأنس مولى أي عبد الله في الرياسة وداخل البصرة وسارمنها في النورة بأي القاسم واجتمع الديا الى القائد و بعث أبو القاسم والمه بأنس فهم به له فرد في النورة بأي القاسم واجتمع الديا الى القائد و بعث أبو القاسم والمه بأنس فهم به له فرد بالا م فهرب بأنس واحتى و تفرق الديا واحتى القائد م قبض علمه و في القائد م قبض علمه و في والمن و تفرق الديا واحتى المائد م قبض علمه و في القائد م قبض علمه و في المريدي الم يعت المريدي الى في المنافقة المنافقة الله من المورد بيا أمر الله و رون في المن المورد بيا أن قبض علمه وضرب واستظهر أبو الحسن بذلك فسعى عند المن ورون في المن شيرا (دالى أن قبض علمه وضرب واستظهر أبو عبد الله بن أي موسى المورد بيا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافعة و القضاة بالماحة دم أبى الحسب كانت عند ممن ايام ناصم الدولة وأحضروا بدا را لمتق و سناواعن فتا و يهدم فاعترفوا بأنهدم أفتوا بها فقت الدولة وأحضروا بدا را لمتق و سناواعن فتا و يهدم فاعترفوا بأنهدم أفتوا بها فقت المنافري وصلب ثم أحرق و مع بداره و كان ذلك منتصف ذى الحجة من السنة وكان ذلك أخرى أمر المريدين

### \*(الصوائف أيام المتقى)\*

توج الروم سمة ثلاثين أيام المتق وانتهوا الى قرب حلب فعائو افى الملاد و بلغ سبهم خسمة آلاف وفيها دخل علمن باحسة طرسوس فعاث فى بلادالروم وامتلات أيدى عسكره من الغنائم وأسرعة من بطارقتهم وفي سسمة احدى وثلاثين بعث ملك الروم المالمتيق يطلب منه مند بلافي بعة الرهازع والتناسيج مسع به وجهه فارتسمت فيه صورته وأنه يطلق فيه عدد احكيم أسرى المسلين واختلف الفقها والقضاة في اسعافه بذلك وفي من المسلمان واختلف الفقها والقضاة ابن عيسى باسعافه بذلك وفي من المسلم الاسرى وفي سنة ثنتين وثلاثين خرجت طوارق من الروس فى المحرالي نواجى تسليم الاسرى وفي سنة ثنتين وثلاثين خرجت طوارق من الروس فى المحرالي نواجى أدر بيحان و دخلوا فى نهر الله كرالى بردعة و بهانات المرزبان ابن محمد بن مسافر ملك الديلم بأدر بيحان فرح في جوع الديلم والمطوعة فقتلوهم و قاتلوهم فهزمهم الروس وملكوا الملدوجات العساكر الاسلامية من كل ناحية لقتالهم في ثلاثين ألف افقاتلوهم بأولادهم وفعا الماقون المي حصن العامة بالحراب واستنفر المرزبان الناس وزحف اليهم في ثلاثين ألف افقاتلوهم فامتنعوا على واستنفر المرزبان الناس وزحف اليهم في ثلاثين ألف افقاتلوهم فامتنعوا على حصن المالدوحاصرهم المرزبان وصابرهم عض الخبر بأن أباعب دالله الحسين بن سعمد الله المدوحاصرهم المرزبان وصابرهم عن الخبر بأن أباعب دالله الحسين بن سعمد الله المدوحاصرهم المرزبان وصابرهم عن الخبر بأن أباعب دالله الحسين بن سعمد الله المدوحاصرهم المرزبان وصابرهم عن الخبر بأن أباعب دالله الحسين بن سعمد الله المدوحاصرهم المرزبان وصابرهم عن الخبر بأن أباعب دالله الحسين بن سعمد الله المدوحاصرة من المرزبان وصابرهم عن الخبر بأن أباعب دالله الحسين بن سعمد الله من المرزبان وصابرهم و المناسمة والمناسمة من المرزبان وصابرهم و المناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة و المناسمة و المناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة و المناسمة و المناسمة

الروسهم المسمون الآن بالموسقو وهم عدد كثير اله من خط الشيخ العطار

ان جدان بلغ سلاسموجها الى أذر بهان بعثه الهااب عد ناصر الدولة المتلكها في محدان بلغ سلامور الدولة المتلكها في مردعة وساوالى قتال ان حدان فارت لل ان حدان واجعا الى ابن عدال المان عداد المامات وردن وأقام العدوي على حصا دالروس ببردعة حتى هر بوامن الملدوجاو الماقد دواعليه وطهر الله الملد منهم وفيها ملك الروم دأس عين واستماحوها ثلاثا وفاتلهم الاعراب ففارقوها

#### \* (الولامات أيام المتق) \*

قد تقدم الماانه لم يكن بقى قد تصريف الله فدة الأعمال الاهواز والبصرة وواسط والجزيرة والموصل لبني حدان واستولى معزالد وله على الاهواز شمعلى واسط و بقبت البصرة بدأ يى عدالله بن البريدى واست ولى على بغداد مع المتق يحكم ثم ابن البريدى ثم قرر تمكين الديلى شما بن واثن ثمانية ثم ابن البريدى ثانية ثم حدان ثم و رون يعتلفون على المتق واحدا بعد واحد وهو مغلب الهم والحل والعقد والابرام والنقض بأيديهم ووزير الخليفة عامل من عمالهم متصر ف تعت أحكامهم وآخر من دبر الامور أبوعيد الله الدوق كا تب قرون وكان قد له كاتب ابن رائق وكان على الحبة بدر بن الحرسي فعزل عنها سدة ثلاثين وجعل مكانه سلامة الطولوي وولى بدرطريق الفراحي وسف فعزل عنها سدة ثلاثين وجعل مكانه سلامة الطولوي وولى بدرطريق الفراحي وسف المي الاجتسمة وكان صاحب المشرطة بغداداً باالعاس الديلي

#### \* (خلع المتقى وولاية المستكنى) \*

لم رن المتى عند بن جدان من شهر ربع الا خرسة المتين والا المن الح السنة أمر المسلم الغير واضطر لمراجعة بورون فأرسل البه الحسن بن هرون وأباعبدالله ابن أبي موسى الهاشي في الصلح وكتب الى الاخشيد مجد بن طغير صاحب مصر المن المدولة فارتحل عنها و يخاف عند الله بن سعيد بن جدان من قبل ابن عه ناصر الدولة فارتحل عنها و يخاف عنده ابن مقاتل وقد كان صادره ناصر الدولة على خسين ألف د شارفاستقدم الاخشيد وولاه خواج مصروسا والاخشية واجتمده ولي المتى بالرقة وأهدى المه والى الوزير بن الحسين بن مقلة وسائر الحاشية واجتمده أن يسير معه الى مصرفي خلافته هذا الدفايي فوقه من تورون فلم قبل وأشار على ابن مقلة أن يسير معه الى مصرفي حكمه في الملادة أبي وكانوا ينظرن عود رساهم من تورون في عثو المهارة والعدول المناسم بهن تورون والوزير ابن شيرزاد بمعضر القضاة والعدول والعماسية والعادين وغيرهم من طبقات الناس و عام الكتاب مخطوطهم بذلك والعماسية والعادين وغيرهم من طبقات الناس و عام الكتاب مخطوطهم بذلك والعماسية والعادين وغيرهم من طبقات الناس و عام الكتاب مخطوطهم بذلك والعماسية والعادين وغيرهم من طبقات الناس و عام الكتاب محموطهم بذلك والعماسية والعادين وغيرهم من طبقات الناس و عام الكتاب محموطهم بذلك والعماسية والعادين وغيرهم من طبقات الناس و عام الكتاب محموطهم بذلك والعماسية والعادين وغيرهم من طبقات الناس و عام الكتاب عناس و عام المناس و العاديد و العماسة و العاديد و العاديد

وما كدد المين وفيارق المتي الاخسندوا محدون الوقت في القرات آخر الحرمسنة الاث واللا أين ولقده ووون السند وقفيسل الارض وقال قد وفيت بيمني ووكل به و بأصحابه وأنزله في خيمته م ملادلللات سنين وقصف من خلافته وأحضراً باالقاسم عمد الله بن المكتفى فيما يعه الناس على طبقاتهم ولقب المستنكني وجي والمتي فيما يعه وأخذت منه البردة والقضيب واستورزاً باالفرج محدين على السامى في فكان له اسم الوزارة على سنن من قبله والامورواجعة لابن شيرزاد كاتب تورون م خلع المستكنى على تورون م خلع المستكنى على تورون وتوجه وحس المنتي وطلب أباالقاسم الفضل بن المقتد والذي لقب فيما بعد بالمطبع فاختنى سائراً بالمه وهدمت داره

## \* (وفاة تورون وامارة أب شرزاد) \*

وفى الحرّم من سنة أربع والاثين والمماتة مات ورون بغداد است سنن وخسة أشهر من امارته وكان ابن شرواد كاسه أيامه كلها و بعثه قبل موته لاستخلاص الاموال من هبت فلما بلغه خبر الوقاة عزم على عقد الامارة لناصر الدولة بن جدان فأبى الجند من ذلك واضطر بوا وعقد والهالر بأسة عليهم واجتمعو اعلمه وحلقوا و بعث الى المستكثى ليحلف له فأخابه وحلف المحضرة القضاة والعدول ودخل المهابن شرزاد فولاه أميرا لامراء وزاد في الارزاق زيادة متسعة فضاقت علمة الاموال فمعت أباعد الله بن أبى موسى الهاشي الى ابن حدان يظالمه بالمال و يعده بامارة الاحراء فأنف د الله بن أبى موسى الهاشي الى ابن حدان يظالمه بالمال و يعده بامارة الاحراء فأنف د والكتاب والتعار لارزاق الجند ومدت الابدى الى أموال الناس وفشا الفلم وظهرت الله وسموص وكسوا المنازل وأخذ الناس في الخلاص من يغداد ثم استعمل على واسط اللصوص وكسوا المنازل وأخذ الناس في الخلاص من يغداد ثم استعمل على واسط عليها من قبله

# \*﴿ استمالًا معزالدولة بن و يه على بغدا واندراج أحكام الخلافة في سلطان مم ) \*

قد تقدم لنااستنداد أهل النواجي على الخلافة منذا بام المتوكل ولين لنطاق الدولة الغياسية شفايق شفافشما وأهل الدولة يستندون واحدد العدوا حدالى أن أحاطوا بعد ادوصاروا ولاة متعددة مفردكل واحدمه ، بالذكر وسيافة الخبرالى آخرها وكان من أقرب المدتدين الى قرائللافة بنو يو يعناف مهان وفارس ومعز الدولة ، مهم بالاهوار وقد تفات على واسط ثم انتزعت منه و بنوحدان بالموصل والجررة وقد تفات

على همت وصارت عتى ملكهم ولم يق الخنفاء الابغداد ونواحيها ما يندجلة والفرار وأمر أؤهم مع ذلك مستبد ونعليم و يسمون القام بدرلتم أميرا لامراء كمامة في أخبارهم الحائن التهى ذلك الحدولة المتقى والقام بها ابن شيرذاد وولى على واسط نبال كوشه كافلنا فانحوف عن ابن شيرزاد وكاتب معز الدولة وقام بدعوته في واسط واستدعاه الله بغداد فرحف في عساكر الديم اليها ولقيه ابن شيرزاد والاتراك وهر بوا الحاب جدان بالموصل واختى المستبكني وقد معز الدولة كاتبه الحسن معز الدولة المائية عن معز الدولة الحديث ويه وعن أخويه عماد الدولة على وركن الدولة الحسن وولاهم المستكني المحديث ويه وعن أخويه عماد الدولة على وركن الدولة الحسن وولاهم المستكني على أعمالهم ولقيم مبهز ده الالقاب ورسمها على سيستحدث معز الدولة الحينداد الدولة على أعمالهم والمنهم وان كان منه اما يحتص بالمالسلات أخمار هؤلاء الخلفاء وملكها وصرف الخلية منداله المنافقة فقلدل فلذلك صارت أخمار هؤلاء الخلفاء منذ المستسكني الى المتي مندرجة في أخبار بني ويه والسلوقية من بعدهم لعطلهم من التصر في الاقليلا يعتص بالخلفاء من التصر في الاقليلا يعتص بالخلفاء عن ذاكره ونرجي بقية أخبارهم الى أخمار الديم والسلوقية أخبارهم الى أخمار الديم والسلوقية الغاليين على الديم والسلوقية من بعدهم الى أخمار الديم والسلوقية الغاليين على الديم والسلوقية أخبارهم الى أخمار الديم والسلوقية والعالم وقية الغاليين على الدولة عندمانه ودولة م كاشرطناه

(الحرعن الحلفاء من في العباس المغلمين الدولة بني بويه من السلم وقية من بعدهم ؟ (من أدن المستكنى الى المتقى ومالهم من الاحوال الخياصة بهم ببغد ادونواحيها )

لمادخل معزالدولة بن به يه الى بغد ادغلب على المستكنى و بقى فى كفالته و المستكنى في سنة دُلاث وثلاثان قبلها قبض على كاتبه أبى عبدالله بن أبى سليمان وعلى أخيه واستكتب أبا أحدالفضل بن عبدالرجن الشيرازى فى خاص أمره وكان قبله كاتبالا بن حدان وكان يكتب المستكنى قبل الخلافة فلما في الفرح لا تنتين وأربعين من الموضل فاستكتبه المستكنى في هذه السنة على وزيره أبى الفرح لا تنتين وأربعين بوما من وزارته وصادره على ثلاثمائه ألف درهم ولما استولى معز الدولة ببغداد على الامر و بعث أبو القاسم البريدى صاحب البصرة ضمن واسط وأعمالها وعقدله عليها

## \* (خلع المستكفي و يعة المطبع) \*

وأقام المستكفى بعداستدلا معزالدولة على الامن أشهراقلائل ثم بلغ عزالدولة أنّا المستكفى يسعى في اقامة غيره فتسكرله ثم أجلسه في يوم مشهود لحضور رسول من صاحب خراسان وخضرهو في قومه وعشد مرته وأمن رجلين من نقبا الديلم جاآلية المستكفى ثم جذياه عن سريره وساقاه ماشيا وركب معز الدولة وجانبه

الىداره فاعتقله بهاواضطرب الناس وعظم النهب ونهب دارا ظلافة وقبض على أبى أحدااشرازي كاتب المستكني وكان ذلك في حادى الا خرة اسنة وأربعة أشهر من خلافته عرويع أبوالقام الفضل بالمقتدر وقد كان المستكوطله حمنولى لاطلاقه على \* أنه في طلب الخلافة فلم يظفر به واختفى فلياجا معزالد ولة تحوّل الى داره واختنى عنده فلماقيض على المستكني بويعله ولقب المطمع تله ثم أحضر المستكني عنده فأشهدعلى نفسه بالخلع وساعده بالخلافة ولم يتى للغلمفة من الامرشي المتة مندأيام معزالدولة ونظر وزرا الملدفة مقصو رعلى اقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوبة الىمعز الدولة وقومهمن الديلم شمعة للعلو يةمنذا سلامهم على بدالاطروش فلم يكونوامن شمعة العماسة فيشئ ولقديقال بأنتمعز الدولة اعتزم على نقل الخلافة منهم الى العلوية فقال له بعض أصحابه لاتول أحد الشركان قومك كلهم في محسم والاشتمال علمه ورعمايصراهم دونك فأعرض عن ذلك وسلهم الامر والنهي وتسلم عاله وجنده من الديلم وغرهم أعمال العراق وسا "رأراضه وصار اللهفة اغما شاول منهما يقطعهمعزالدولة ومن بعده فايسة بعض حاجاته نع انهم كأنوا نفردونهم بالسر يروالمنبروالسكة والختم على الرسائل والصكولة وبالوس للوفد واجلالهم فالتعبة واللطاب وكل ذلك طوع القائم على الديلة وكان يفرد في كل دولة عن و مه والسلوقية بلقب السلطان ممالايشاركه فسه أحدومعني الملكمن تصريف القددة واظهارالابهة والعزحاصل لهدون الخليفة وغبره وكانت الخيلافة حاصلة للعياسي المنصوب افظ امساوية معنى والله المدير للامورالا الهغمره

#### \*(انقلاب حال الدولة عاتعددف الحماية والاقطاع) \*

الماسة ولى معزالدولة طلب المندأ رزاقه معلى عادتم موأ حكر السب ماتحد من الا تملاء الذي لم يكن له فاضطر الى ضرب المكوس وأخذ أمو ال الناس من غير وجهها وأقطع قو اده و صحبابه من أهل عصمته وغير المساه مين له في الامر حديم الفرى التي بحانب الساطان فار فعت عنها أيدى العمال و بطلت الدواو بن واختلف حل القرى في العدمارة عما كان في أيدى القواد والرؤساء حصل مهم الاهلها الرفق فزايت عمارتها ويو فردخلها ولم تكن مناظر تهم في ذلك ولا تقديره عليهم وما كان بأيدى العامة والانهاع عظم خرابه لما كان بعدم من الغلاء والنهب واختلاف الابدى بأيدى العامة والانهاع عظم خرابه لما كان بعدم من الغلاء والنهب واختلاف الابدى بماين بدالا تن من الظلم ومصادرات الرعايا والحيف في الجماية واهم ودوها وطلبوا تعديل القناطر والمسارب وقسم المهاه على الارضين فاذاخر بت قراهم ودوها وطلبوا العوض عنها في صيرالا تحرمنها لما صاراليه الآول غام معز الدولة قواده وأصحابه العوض عنها في صيرالا تحرمنها لما صاراليه الآول غام معز الدولة قواده وأصحابه العوض عنها في صيرالا تحرمنها لما صاراليه الآول غام معز الدولة قواده وأصحابه العوض عنها في صيرالا تحرمنها لما صاراليه الآول غام معز الدولة قواده وأصحابه العوض عنها في صيرالا تحرمنها لماصاراليه الآول غام معز الدولة قواده وأصحابه العوض عنها في صدر المناه على الماء على الماء على الماء على الدولة قواده وأصحابه العوض عنها في صدر الماء الماء على الماء على الدولة والماء الماء على الماء على

على أخبارهم فلا يقدرا هل الدواوين والحسابات لنظرهم والتعويل فى المرتفع على أخبارهم فلا يقدرا هل الدواوين والحسابات على تحقيق ذلك عليهم ولم يقف عند ذلك على غاية فيطلت الاموال وصاوحهها من المكوس والظلامات وعزمعز الدولة عن ذخرة يعد ها لنوال سلطانه مم استكثر من الموالى الاتراك ليجدع بهم من أنواف قومه وقرض لهم الارزاق وزاد لهم الاقطاع فعظمت غيرة قومه من ذلك وال الاص الى المنافرة كاهو الشأن في طبيعة الدول

### \*(مسران جدان الى بغداد) \*

ولماستولى معزالدواة على بغدادو خلع المستكفي بلغ الخبرالي فاصر الدولة بنجدان فشق ذلك عليه وسارمن الموصل الى بغد ادوانهى الىسام افى شعبان سنة أربع وكانمعزالدولة حنسم قدوم عساكرممعنال كوشه وكالدآخرفقت لاالقائدولحق بناصر الدولة وجاء ناصر الدولة الى بغدادفا قام بهاو خالف معز الدولة الى تمكريت فنهمالانهامن اعماله معادمع والدولة والمطمع فنزلوانا لحانب الغرى من تعداد وقاتلوا ناصر الدولة بالجانب الشرق وتقدم اصر الدولة الى الاعراب الجانب الغرى بقطع المرة عن معز الدولة فغات الاسعاروعزت الاقوات ومنع ماصر الدولة من الحطية للمطسع والمعاملة بسكته ودعاللمتني وستمعز الدولة مرارا وضاف الامرية واعتزم على ترك بغداد والعودالى الاهوازم أظهر الرحد لذات الدوأ مروزيره أباجعة الصهرى بالعبورف أكثر العساكر وأقام بالكينة مكانه وجانيال كوشه لقناله فالمخزم واضطرب عسكر ناصر الدولة وأجفلوا وغنم الديم أموالهم وأظهرهم ثم أمن معز الدولة الماس وعاد المطمع الى داره في محرّم سنة خس وثلاثين وقام المتورونية علمه فلم اشعروا به نيكروه وهموا بقدله فأسرى هاربا ومعدابن شيرزاد وفرالي الحانب الغربي محق بالقرامطة فأجاروه وبعثوه الى الموصل ثم استقر الصلح بينه وبين الدولة كاطلب ولمافز عن الاترالة اتفقوا على تكن الشرازى فولوه عليهم وقبضوا على من تعلف من كله وأصابه وساروافى اتماعه الى نصب بن ثم الى سعارتم الى المدينة ثم الى السن ولحق هنالك عسكرمعز الدولة مع وزيره أى جعفر الصهرى وقد كان استمده ناصر الدولة سارناصر الدولة وأبن الصهرى الى الموصل فتراوا عليها وأخذ الصهرى من ناصر لدولة النشرزادو حله الى معز الدولة وذلك سنه خس وثلاثين

\* (استملامعزالدولة على المصرة) \*

وفهده السنة انتقض أبوالقاسم البريدى بالبصرة فجهز معز الدولة الجيش جاعة

أعمام الى واسط ولقهم جيش بن البريدى فى الماء على الظهر فانه زموا الى المصرة وأسر وامن أعمام جاعة غسار معز الدولة سنة ست وثلا ثين الى المصرة ومعه المطبع لا متنقاذها من بدأى القاسم بن البريدى وسلكوا المهاالبرية فبعث القرامطة بعذ لون فى ذلك معز الدولة فحك سيمة دهم ولما قارب البصرة استأمنت المه عساكر أي القاسم وهرب هو الى القرامطة فأجاروه وملك معز الدولة المصرة غسار منها الى الاهوا زلتلق أخمه عاد الدولة وترك المطبع وأباجه في الصهرى بالمصرة ولق أخاه بأر جان عاد الى بغداد والمطبع معه وأواد السيرالى الموصل فأرسل المه ناصر الدولة وملك في الصلح وجل المال فتركه عمانة قصست مستقسيع وثلاثين فسار المه معز الدولة وملك الموصل والمن في المول والمال فتركه عمان بأن عسكر خراسان قصدت برجان والرى واسمة وفاضطة معز الدولة الى صلح ناصر الدولة عن الموصل والمؤيرة وماملكه سيف الدولة من الشأم معز الدولة بى بويه فاستقر الصلح على ذلك وعادالى بغداد

#### \* الداء أمر بني شاهن البطيعة) \*

كان عران بن شاهين من أهل الجامدة وحصلت عنده جبايات فهرب الى البطيعة خوفا من الحكام وأقام بن القصب والا آجام بقتات بصدد السمك والطير كشف سابلة البطيعة واجمع علمه جاءة من الصيادين واللصوص ثم اشتذ خوفه فاستأمن الى أى القاسم بن البريدى صاحب البصرة نقله جاءة الجامدة ونواحى البطائع وجمع السلاح والتخذم ها تل على تلال البطيعة وغلب على نواحيما وسرت معزالدولة وزيره أباحه فرالصهرى سنة عان وثلاثين فقاتله وهرب واستأمن أهله وعياله ثم جاء الحيم الله معزالدولة بموت أخمه عماد الدولة بفارس واضطراب أحواله بهاف سيساله الى معزالدولة بقوت أخمه عماد الدولة بفارس واضطراب أحواله بهاف الى البطيعة وأجمع المساد وقوى أمره و بعث معزالدولة الى قتاله ووزيمان من الملهدة وأجمع المسادرة وقوى أمره و بعث معزالدولة الى قتاله ووزيمان من عسكره وصاد أعمان حصاره في مضايق البطيعة ثم ناجزه الحرب فه زمه عران وهرب عسكره وصاد أصاد بطلمون البذرقة والخفارة من جند السلطان في السابلة وانقطع عسكره وصاد أسلم وكان المهرى قدهاك وولى مكانه المهلى وهو بالبصرة فصعد الى واسط وأمد ما لقواد والسلاح وأطلق بده في الانفاق فرحف الى البطيعة وضيق على عران فانهى الى مضايي خفية وأشار عليه في النهاى فكتب المهدى في الانفاق فرحف الى البطيعة وضيق على عران فانهى الى مضايق خميا المهاى فكتب المهدى ورزيجان بعاجلة القوم وكتب الى معزالدولة بشكوالمطاولة من المهاى فكتب المه لي معزالدولة بالمهاى فكتب المهدى ورزيجان بعاجلة القوم وكتب الى معزالدولة بشكوالمطاولة من المهاى فكتب المه المهاى فكتب المهاء

معزالدولة بالاستبطاء فمادرالى المناجرة ويوغل قد تلك المضايق فانهزم وقتل من أصحابه وأسر ونحاه و ماحة في الماء وأسر عمران أكابر القوّاد حتى صالحه معز الدولة وقلده البطائع وأطاق له أهله على أن يطلق القوّاد الذين في أسره فأطلقهم

#### \* (موت الصهرى ووزارة المهلي) \*

كان أبوجه فرهم دبن أحد الصهيرى وزير المعز الدولة وكان قد ساراة تال عران واستخلف مكانه أبامحد الحسن بن محد دالمهلى فعرفت كفايته واصلاحه وأماته وقي أبوجعفر الصهديرى محاصر العمران فولى معز الدولة م اله أبامحد المهلى فأحسن السيرة وأزال المظالم وخصوصا عن البصرة ف كان فيها شعب كثيرة من المظالم من أيام أبى البريدى و تنقل في البلاد لكشف المظالم و تعليص الحقوق فسن أثره و نقم عليه معز الدولة بعض الامورف كم به سنة احدى وأربعين وحسه في داره ولم يعزله

#### \* (حصارالبصرة)\*

قدتة ـ دمانا أن القرامطة أنكروا على معز الدولة مسيره الى البصرة على بلادهم وذكر ناماد ارسنهم فى ذلك ولماعلم بوسف ابن وجمه استيحا شهر مبعث اليهم يطمعهم في المنصرة واستمدهم فأمدوه وسارفي البحرسنة احدى وأربعين و بلغ الخبرالي الوزير المهلمي وقد قدم من شان الاهو از فسارالي البصرة وسبق اليها أبن وجمه و قاتله فهزمه وظفر عراكبه

### \* (استملامعزالدولة على الموصل وعوده) \*

قد تقدّم اناصلح معز الدولة مع ناصر الدولة على ألنى ألف درهم كل سنة فلما كانت سنة فلم سبع وأربع من أخرج حل المال فسار معز الدولة الى الموصل في جادى ومعه وزيره المهلى فاستولى على الموصل ولحق ناصر الدولة بنصيبين ومعه كتابه وجدع أصحابه وحاشيته ومن يعرف وجوه المنافع وأنزلهم فى قلعة كواشى وغيرها وأمر الاعراب بقطع المبرة عن الموصل فضاقت الابواب على عدد كرمعز الدولة فسارعن الموصل الى نصيبين واستخلف عليها سمكت كمن الحاجب الكميرو والغده في طريقه أن أولاد ناصر الدولة بسنحار فى عسكر في عشكر اف كسوهم واشتغلوا بالنهب فعاد اليهم أولاد ناصر الدولة وهدم غازون فاستطموه موسار ناصر الدولة عن نصيبين الى مما فارقين ورجع أصحابه الى معز الدولة بعلب فتلفاه ورجع أصحابه الى معز الدولة مستأمنين فسار هو الى أخبه سيف الدولة بحلب فتلفاه ورجع أصحابه الى معز الدولة مستأمنين فسار هو الى أخبه سيف الدولة بحلب فتلفاه ورجع أصحابه الى معز الدولة مستأمنين فسار هو الما أف درهم واطلاق من أسر

بسنمار وأن يكون ذلك في ضمان سيف الدولة فتر بينهما وعادمعز الدولة الى العراق في محرّم سنة عمان وأربعين

## \* (بناءمعزالدولة ببغداد) \*

أصاب معز الدولة سنة خسين من اشغى منه حتى وصى واستوخم بغدا دفارتحل الى كلواد اليسيرالى الاهوا زواً سف أصحابه لمفارقة بغدا دفا شاروا عليه ان يبنى لسكاه فى أعاليها فبنى دارا أنفق عليها ألف ألف دينار وصادر فيها جماعة من الناس

#### \*(ظهورالكاية على المساجد)\*

كان الديم كافقة م لناشمعة لاسلامهم على بدالاطروش وقدد كرنامامنع بن ويه من عنويه من عنوي باللافة عن العباسة اليهم فلا كانسمة احدى وخسين وثلثما ته أصبح محتويا على باب الجامع بغداد العن صريح في معاوية ومن غصب فاطمة فدلة ومن منع من دفن الحسن عند جده ومن نبي أباذر ومن أخرج العباس من الشورى ونسب دلك الى معزالد ولة محى من اللسلة القابلة فأراد معزالد ولة اعادته فأسار ونسب دلك الى معزالد ولة محى من اللسلة القابلة فأراد معزالد ولة اعادته فأسار وسلم وفي نامن عشر ذي الحجة من هذه السنة أمر الناس في وم عاشورا وأن يغلقوا العزيز من أعمان الشيعة وفي السيع والشرا وبلدسوا المسوح و يعلنوا بالنباحة وتخرج النسا مسلمة الشعور مسودات الوجوه قد شقق ثما بهن ولطمن خدودهن حزنا النساء مسلمات الشعور مسودات الوجوه قد شقق ثما بهن ولطمن خدودهن حزنا على المسلمة الناس ذلك ولم يقد وأهر ل السيمة على منعه لان السلطان للشيعة وأعيد ذلك سنة ثلاث وخسين فوقعت فتسة بين أهل السنة والشيعة ونهب الاموال

## \* (استبلاءمعزالدولة على عمان وحصاره البطائع)\*

الحدرمعزالدولة سدنة خس وجسين الى واسط لقدال عران بنشاهين والبطائع وأنفذ الجيش من هنالك مع أى الفضل العباس بن الحسدن وساد الى الابلة فأنفذ الجيش الى عمان وكان القراء طة قد استولوا عليها وهرب عنها صاحبها نافع و بقي أمر هافوضى فاتفق قاضيها وأهل البلد أن مصبوا عليهم رجلامنهم فنصبوه ثم قدله بعضهم فولوا آخر من قرابة القاضى يعرف بعبد الرجن بن أحد بن مروان واستحدب على بن أجد الذي كان وصل مع القرامطة كاتما وحضر وقت العطاء فاختلف الزنج والبيض في الرضا بالمساواة وبعدمها واقتلوا فغلب الزنج وأخرجوا عبد الوهاب واستقرعلى في الرضا بالمساواة وبعدمها واقتلوا فغلب الزنج وأخرجوا عبد الوهاب واستقرعلى

ا بن أحداً ميرا فلما جاء معز الدولة الى واسط هذه السنة قدم عليه نافع الاسود صاحب عمان مستنصدابه فانحدر به من الابلة وجهزله المراكب لمل العساكر وعليهم أبو الفرج محمد بن العماس بن فساغس وهي ما ته قطعة فساروا الى عمان وملكوها تاسع دى الحجة من سنة خس و خسين وقتلوا من أهلها وأحرقوا من كيما وكانت تسعمة وغمانين وعادم عز الدولة الى و اسط وحاصر عران وأقام هنالك فاعتمل وصالح عران وانصرف عنه

#### \* (وفاة الوزر المهلى)\*

ساوالوزيرالمهاي في حادى سنة ثنين وخسين الى عان ليفتها فاعتل في طريق و ورجع الى بغداد في الدف عشرة سنة وثلاثة أشهر من وزارته وقبض معز الدولة أمواله وذخا بره وصارت المهوجو اشبه ونظر في الامور بعده أبو الفضل العماس بن الحسين الشيرازى وأبو الفرج عهد ب العماس ابن فساغس ولم يلقب أحدمنه ما بوزارة

#### \* (وفاة معزالدولة وولاية الله بحسار) \*

ولمارجع معزالدولة الى بغداداشة قدم ضه فعهد بالسلطنة الى ابنه عزالدولة وقصد وأعتق وبوقى فررسع من سنة ستوخسين لنتين وعشرين سنة من سلطنته وولى ابنه عزالدولة بحتمار وقد كان أوصاه بطاعة عدركن الدولة و بطاعة ابنه عضد الدولة لانه كان أكبرسنا وأخبر بالسيماسة ووصاه بحاجبه سيكتكين و بكاتب أي الفضل العباس وأبى الفرج في الفي وصاياه وعكف على اللهو وأوحش هؤلا ونفى كالالديم شرها في اقطاعاتهم وشغب عليه الاصاعد فذادهم واقتدى بهم الاتراك وجا أبو الفرج محمد بن العباس من عان بعد أن سلها الى نواب عضد الدولة الذين كانوا في أمداده وخشى أن يؤمر بالمقام بها و ينفردا بو الفضل صاحبه بالوزارة سغداد فكان كاظن موانيون وطلب منه المعونة على أخمه بخسار سنة ست وجسين فيعث الوزير أبو الفضل العباس قسارم و رتيا بالاهواز ونزل واسط وكتب الى حشى بأنه جا الوزير أبو الفضل المعاسمة المعونة على أحمى هؤا نفذ المه ما أي الفدرهم وأرسل الوزير الوالفضل المنتب و بعسكر الاهواز أن يوا فوما لا بلة لمو عدضر به لهسم فوا فوه وكسوا حبشا بالبصرة وحسوه برامه رمن ونهموا أمواله وكان من جلة ما أخدنه عشرة الافرة خلامن الكتب و بعث ركن الدولة بخليص حشى ابن أخب و جعله عند عضد الدولة فأ قطعه الى أن ما بسته سبع وستين الدولة الموالة والما المناب سنة سبع وستين الدولة الموالة وكان من جلة ما أخدة المعام الدولة الموالة والمعالى أن ما بن المناب سنة سبع وستين الدولة الموالة وكان من بالما مناب المناب سنة سبع وستين الدولة الموالة وأقطعه الى أن ما ب سنة سبع وستين الدولة الموالة والموالة والمالة المالة الموالة والموالة والموالة والمالة الموالة والمالة والمالة والموالة والمالة و

## \*(عزل أى الفضل ووزارة النقمة) \*

لماولى أبوالفضل وزارة بحسار كثر ظله وعسفه وكان محدد بنقه من حاسمة بخسار وكان يولى له المطبح فلما كثر شغب الناس من أبى الفضل عزله بحد بن بقسة فانشر الظلم أكثر وخربت النواحي وظهرت العمارون ووقعت الفتن بن الاتراك و بخسار فأصلح ابن بقسة بنهم وركب سكتكن الاتراك الحرب بخسار مأ فسد بنهم ويحرب الدباعلى سمكتكن وأصحابه فأرضاهم بخسار بالمال ورجعوا عن ذلك

ماصر الدولة بنجدان قدقص علمه انه أنو تعلب وحسه سنةست وخسين وطمع فالمسرالى بغداد وعاءأخوه حدان وابراهم فازعين الى بختيار ومستعدينه فشغل عنهما بماكان فمهمن شأن البطيعة وعمان حتى اذا قضى وطرهمن ذلك وعزل باالفضل الوزيرواستوزرا بن بقية حله على ذلك وأغراه به فسارالي الموصل ونزلها فى رسع الا خرسنة ثلاث وستن ولحق الوثعلب سنعار بأصحابه وحكماله ودواو منه تمسارالى بغدادو بعث بخسارفي أثره الوزيرابن بقسة وسكتكن فدخل ابن بقمة بغداد وأقام سمح شكن يحاربه في ظاهرها ووقعت الفتنة داخل بغداد في الحائب الغربي بن أهل السنة والشمعة واتفق سكتكن وأنو تعلب على أن بقمضاعلى الخلمفة والوزير وأهل بخسار ويعودسكتكن الى بغداد مستوليا وأنونعل الى الموصل م اقصر سكتكن عن ذلك وتوقف وجاء الوزر ان نقسة وأرسلوا الى أى تعلب في الصلح وأن يضمن البلادو يردّعلى أخسه حدان أقطاعه وأملاكه الاماردين وعادأ وفعلب الى الموصل ورحل بخسار وسارسكتكن للقائه واجمع بخسار وأبونعاب على الموصل وطلب أبونعل زوجته انته بخسار وأن يحط عنه من الضمان و يلقب لقب السلطانيا فأجب الى دائ خشيه منه ورحل بخسارالي بغدادوسر أهل الموصل برحيله لمانالهممنه وبلغه في طريقه ان أنا تعلب قتل قوما من أصابه وكانوا استأمنو العساروز حفو النقل أهلهم وأموالهم فاشتد ذلك علمه وكتب الى الوزيرا بي طاهر بن بقية والحاجب ابن سيكتكين يستقدمهما في العساكر فاؤاوعادوا الى الموصل وعزم على طلبه حدث سارفأ وسلل أنو تعلب في الصلح وجاء الشريف أتوأحد الموسوى والدالشريف الرضى وحلف على العلم فى قتدل أولئك المستأمنة وعاد الصلح والاتفاق كاكان ورجع بحسارالي بغداد وبعث ابنتهالي روحها أبى تعلب

\* (الفينة بن جتياروسكتكين والاتراك)\*

امن الامل

كان بحيارقدقات عنده الاموال وكثرت مطالب الجندوشغيم فكان يحاول على جمع الاموال فتوجه الى الموصل اذلك ثم رجع فتوجه الى الاهوا زليجة دريعه الى مصادرة عاملها وتخلف عنه سبكة كين والاتراك الذين ، عه وقعت فتنة بين الاتراك والديلم الاهواز واقت تلوا ولج الاتراك في طلب الاهواز وكانه وغيت أموالهم وأشار عليه أصحاب الديلم بقمض رؤسا والاتراك وقوادهم ففعل وكان من جلتم عامل الاهواز وكانه وغيت أموالهم و بوتهم وفودى في البلد باستباحتهم و بلغ الجبرالي سبكة كين وهو ببغداد فيقض طاعة بحتيار وركب في الاتراك وحاصر داره يومين وأحرقها وأخذا خويه وأتهما فيعهم الى واسط في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وانحد را لمطبع معهم فرده وترك فيعهم الى واسط في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وانحد را لمطبع معهم فرده وترك وسفكت الدماه وأحرق الكرخ وظهر أهل السنة

# \* (خاع المطبع وولاية الطائع) \*

كان المطسع قد أصابه الفالج وعزعن الحركة وكان يتستربه وانكشف حاله بسبكتكين في هذر الواقعة فدعاه الى أن يخلع نفسه و يسلم الخلافة عبد الكريم ففعل ذلك منتصف ذى القعدة سنة ثلاث وستبن لست وعشرين سنة ونصف من خلافته وبويع ابنه عبد الكريم ولقب الطائع

#### \*(الصوائف)\*

وعادت الصوائف منذا ستبد ناصر الدولة بنجدان بالموصل وأعمالها وملك سمف الدولة أخوه مدينتي حلب وجص سنة ثلاث وثلاثين فصاراً من الصوائف السه فنذكرها في أخبار دولتم فقد كان لسمف الدولة فيها آثار وكان للروم في أيامه جولات حسنت فيها مدافعت وأمّا الولايات فانقطعت منذا ستبلاء معز الدولة على العراق وانقسمت الدولة الاسلامية دولانذكر ولايات كل منها في أخبارها عندانفرادها على ماشرطناه

## \* (فتنةسكتكن ومونه وامارة افتكين) \*

لماوقع بحتمار فى الاتراك المالاهو ازماوقع والتقض سبكتكين ببغداد عد بختمارالى من حسه من الاتراك فأطلقهم وولى منهم على الاتراك زادويه الذى كان عامل الاهواز وسارالى واسط للقائه واخويه وكتب الى عه ركن الدولة وابن عمه عند الدولة يستنعدهما والى أبي تعلب بن حدان فى المدد بنفسه و يسقط عنه مال

الاقطاع والى عران بنشاه بن البطيحة كذلك فهزاليه عهد كن الدولة العسكرمع وزيره أى الفقر بن العميد وكتب الى ابن عه عضد الدولة بالمسيرمعه فتماقل وتربص بحتيار طمعا في ملك العراف وأمّاعران بنشاه بن فدافع واعتذر بأنّ عسحكره لا يفتكون فى الديل اكان بنهم وأمّا أبو ثعلب فبعث أخاه أباعب دالله الحسين في عسكر الى تذكر بت فلما الالتراك عن بغدادالى واسط لفمّال بحتيار وجاهو اليهاليقيم الحجة فى سقوط الاقطاع عنه ووجد الفتنة حامية بين العيار بن فكف القسامة والتظرما وتع بحتيار فعد خلوا عنه ووجد الفتنة حامية بين العيار بن فكف القسامة والتظرما وتع بحتيار فعد خل بغداد و علكها ولما سار الاتراك الى واسط حلوا معهم وسيكت كن معاوولى الاتراك عليهم افتكن من أكابرة وادهم ومولى معز الدولة فا نتظم أمرهم وساروا الى واسط وحاصر وابها بحتيار خسين يوما حتى اشتدعامه فا تنظم أمرهم موساروا الى واسط وحاصر وابها بحتيار خسين يوما حتى اشتدعامه الحصار وهو يستحث عضد الدولة

#### \*(نكبة عنسارعلى يدعفدالدولة معوده الىملكه)

لماتنا بعت كتب بخسار الى عضد الدولة ماستحثاثه سارفى عساكرفارس وحامه أبوالقاسم بن العمدوز رأسه الى الاهوازفي عساكر الرى وساروا الى واسط وأحفل عنهاافتكن والاتراك الى بغدادورجع أبو ثعلب الى الموصل ولماجا عضد الدولة الى واسط سارالى مغداد في الحائب الشرقي وسار بحتسار في الحائب الغربي وحاصروا الاتراك سغدادمن جمع الجهات وأرسل عسارالى ضية بنعدالاسدى من أهل عن النمر والى أبي سنان وأبي تعلب بن حدان بقطع المرة والاغارة على النواحي فغلا السعر مغداد وثارالعمارون ووقع النهب وكس افتكمن المنازل فى طلب الطعام فعظم الهرج وخرج افتكين والاتراك العرب فاقيهم عضد الدولة فهزمهم وقتل أكثرهم واستباحهم ولحقوا شكريت وجلوا الخليفة معهم ودخل عضد الدولة الى بغداد فى جادى سنة أربع وستن وحاول فى ردّا خليفة الطائع فرده وأنزله داره ورك للقائه الماء في وممشهود غرضع الجندعلي بخسار فشغبو اعلمه في طلب أرزاقهم وأشارعلم وبالغلظة عليهم والاستعفامن الامارة وانه عندذلك بتوسط في الاصلاح فأظهر بخسارا لتخلى وصرف الكتاب والخباب ثقة بعضد الدولة وتردد السفراء سنهم ثلاثاغ قمض عضد الدولة على بختدار واخوته ووكلبهم وجمع الناس وأعلهم بعيز بحتسار ووعدهم بحسن النظروقام بواجبات الخلافة وكان المرز مان من بحتسار أميرا بالبصرة فامتنع فيها على عضد الدولة وكتب الى ركن الدولة يشكوما عرى على أسه بختسارمن ابنه عضد الدولة ووزيره ابن العسميد فأصابه من ذلك المقيم المقعد حتى

القدطرقه المرض الذى لم يستقل منه وكان ان بقية وزير محتسار ولل عضد الدولة وضمنه واسط وأعمالها فانتقض علمه بهاوداخل عران بنشاهن فى الخلاقة فأجابه وكتب الىسهل نبشر وزيرافتكن بالاهوا زوقد كان عضد الدولة ضمنه اباها وبعثه المهامع حيش بختيار فاستماله ان بقية وخرجت السه محموش عضد الدولة فهزمهم وكاتب أماه ركن الدولة بالاحوال وأوعز ركن الدولة السه والى المرزمان بالتصرة على المسبربالعراق لاعادة بخسار واضطربت النواحى على عضد الدولة لانكار اسه وانقطع عن مددفارس وطمع فيه الاعدام فيعث أما الفتح بن العدمد الى أسه يعتذرهاوقع وان بعسارعز ولايقدرعلى المملكة وانه يضمن أعمال العراق بثلاثين ألف ألف درهم و يعت بحساروا خو تدالسه لنزله بأى الاعمال أحب و عبواً ماه فىزوله العراق المد برا الحلافة ويعودهوالى فارس وتهددا باه بقت ل عسار واخوته وجدع شدعهم انام بوافق على واحدة من هذه فاف ان العمد عائلة هذه الرسالة وأشاربارسالغ مره وأنعضى هو بعدها كالمطرفيعث عضدالدولة غدره فلاألق الرسالة غضب ركن الدولة ووثب الى الرسول لمقتله غرده بعدأن سكن غضه وجله الى عضد الدولة من الشم والتقريع على مأفعله وعلى ما يطلب منه من كل صعب من القول وجاء أن العصد على الرداك فحمه وتهدده عمل زليسترضه عهده واعتذربأن قدوله لهذه الرسالة حدلة على الوصول المه والخلاص من عضد الدولة وضمن لهاعادة عضدالدولة الى فارس وتقرير بختما ربالعراق فأجاب عضد الدولة الى ذلك وأفرج عن بحسارورده الى السلطنة على أن يكون نا ساعنه و يخطب عنه و يعمل أخاه أمااسحق أمرا لحس لعز بحساروردعلهم ماأخذلهم وسارالى فارسوأمران العصدأن الحقيه بعد الاثفتشاغل مع بحسار باللذات ووعده أن يصراني وزارته بعدركن الدولة وأرسل بخسارعن النبقية فقام بأمر الدولة واحتمن الاموال فاذاطولب بهادس للعند فشغبواحتى تنكرله بخسارواستوحشهو

## \* (خىرافتىكىن)\*

ولم انهزم افتكن من عضد الدولة بالمدائن لحق بالشأم ونزل قر سامن حص وقصد ظالم النموهوب أمير عن عقد الالعافي به بالشأم فلم يتمكن منه وسارا فتكين الحدمشق وأميرها ربان خادم المعزلدين الله العالوي وقد غلب علمه الاحداث فرح المهمشيخة الملد وسألوه أن يلكهم و يحت ف عنهم مشر الاحداث وظلم العمال واعتقاد الرافضة فاستعلفهم على ذلك ودخل دمشق وخطب فيما اللطائع في شعمان سنة أربع وستمن ورجع أمدى العرب من ضواحما وفتك فيهم وكثرت جوعه وأمو اله وكاتب

المعز عصريدا ريه بالانقبادفكتب يشكره ويستدعيه ليوليه منجهته فلم شق اليه فعيه والته ومات في طريقه سنة خس وستين كانذكر بقية خبره في دولتهم

## \* (ملك عضد الدولة بغداد وقتل بختمار) \*

ولماانصرف عضد الدولة الى فارس كاذكرناهة أقام بهاقلي لاثم مات أبوه ركن الدولة سنةست وستن بعدأن رضى عنه وعهدله بالملك كانذكره في خبره فلمات شرع بحتسار ووزيره النبقية في استمالة أهل أعماله مثل أخمه فخر الدولة وحسنويه الحردي وطلب ابنجدان وعران بنشاهين فيعدوانه فسارعضد الدولة اطلب العراق واستمد حسنويه واستجدان فواعداه ولم معداه فسارالي الاهوازغ سارالي بغداد ولقمه بختمارفهزمه عضدالدولة واستولى على أمواله وأثقاله ولمق بواسط وحل السه اس شاهين أمو الاوهداماود خل السهمؤ كد اللاستمارة به مصعد الى واسطو بعث عضدالدولة عسكراالى البصرة فلكوها وكانت مصرشعة لهدون رسعة وجع بخسار ماكان له بغداد والبصرة في واسط وقبض على ابن بقية وأرسل عضد الدولة في الصل واختلفت الرسائل وجاءه عبد الرزاق وبدرا بناحسنو يه فى ألف فارس مددافا تقض وسار الى بغددادوسارعضد الدولة الى واسط ثم الى المصرة فأصلح بين سعة ومضر بعداختلافهم مائة وعشرين سنة غرخلت سنةسبع وستن فقبض عضدالدولة على أبى الفتح سن العدمدى وزير أسه وجدع أنفه وسمل احدى عبنسه لما بلغه عند فى مقامه بالفرات عند بخسار ولما اطلع عليه من مصاتبته اياه فيعث الى أخسه فوالدولة بالرى بالقبض عليه وعلى أهله فقبض عليه وأخذداره بمافيها غسارعضد الدولة الى بغدادسنة سبع وستن وبعث الى بخسار يعبره فى الاعمال فأحاب الى طاعمه وأمره مانفاداب بقية المه ففقأ عينيه وأنفذه وخرج عن يغيدا دبقصد الشأم ودخل عضدالدولة بغداد وخطبله بهاوضربعلى مابه ثلاث توتات ولم يكن شئ من ذلك لمن قبله وأمرياب بقدة فرعى بين الفدله فقتلته ولماسار بخسارالي الشأم ومعه حدان أخوأى ثعلب وانتهواالى عكمرا أحسن لهجدان وقصد الموصل وكان عضد الدوله قد استعلفه أن لايدخل ولاية أبي تعلى فنكث وقصدها وجاءته رسل أبي تعلى شكريت فى اسلام أخيه حدان المه فعده منفسه و بعيده الى ملكه فقيض على حدان و بعثه معنواله فسموسارأ وتعلب المه فعشرين ألف مقاتل وزحفوا الى بغدادولقهما عضد الدولة فهزمهما وأمر بعتسارفقتل صرافى عدةمن أصابه لاحدى عشرة سنة

· wing c

## \* (استمالا عضد الدولة على ملك بن حدان) \*

م ما وعند الدولة بعد الهزية ومقتل بحتما والى الموصل فلكها منتصف ذى القعدة من سنة سبع وسمّن وكان حل معه الميرة والعلوفات فأقام فى وغدوب السراة فى طلب أى ثعلب وراسله فى ضمان الدلاء فى عادنه فلم يجمه فسا والى نصيبين ومعه المرزبان ب يحتما وأبواسحق وطاهراً خو بحتما ووامتهم فبعث عضد الدولة عسكرا الى خمير مع حاجبه أى عمر لحرب طغان وعسكرا الى نصيبين مع أى الوفاء الى جوزرة ابن عرم عاجبه أى عمر لحرب طغان وعسكرا الى نصيبين مع أى الوفاء طاهر بن محد ففارقها أبو ثعلب الى ممافا رقين واته عما أبو الوفاء المهافا متنعت علمه ولحق أبو ثعلب بأودن الروم م بالحسنمة من أعمال الحزيرة وتتبع أبو ثعلب قلاعه وأخذا مواله فى كواشى وغيرها وعاد الى ممافار قين ثمساو عضد الدولة المه بنفسه وأسمام أمن المه ينفسه واستأمن المه كثير من الملك عليم من في المالية على المؤمل بلاده في المناه المؤمل بلاده المناه والمؤمل وعاد الى بلاده الموسل وعاد الى بلاد الاسلام وتزل من من من من من من حتى فتح عضد الدولة جميع بلاده كايذ كرف أخبار دولة مو واستخلف من مد شهرين حتى فتح عضد الدولة جميع بلاده كايذ كرف أخبار دولة مو واستخلف ما الوفاء على الموصل وعاد الى بغداد وانقطع ملك بنى حدان عن الموصل حينا من الدهر المناه في الموسل وعاد الى بغداد وانقطع ملك بنى حدان عن الموصل حينا من الدهر المالة والموادية الموسل وعاد الى بغداد وانقطع ملك بنى حدان عن الموصل حينا من الدهر الموادية والموادية والمناه في الموصل وعاد الى بغداد وانقطع ملك بنى حدان عن الموصل حينا من الدهر الموسل وعاد الى بغداد وانقطع ملك بنى حدان عن الموصل حينا من الدهر

# \* ( وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة) \*

م توقى عضد الدولة فى شوال سنة نتين وسبعين لحس سنين ونصف من مدكه واجتمع القواد والامم العلى ولاية ابنه كاليجار المرز بان و بايعوه والقدوه مصمام الدولة وجاء الطائع معز بافى أبه و بعث اخويه أبا الحسين أجد وأباطاه رفيروزشاه فا تقض آخوهم شرف الدولة بكرمان الى فارس وسبق اليها أخويه وملكها وأقاما بالاهوا ز وقطع خطبة صحمام الدولة أخمه وخطب انفسه وتلقب تاج الدولة وبعث المه صممام الدولة عسكره مع الامير الدولة عسكرا صحبة على بندنقش فى رسع أبه الاغز دفليس بن عفيف الاسدى والتصاعب دقرقوب فانه زم ابن دنقش فى رسع من أبي السول أبو الحسن على الاهواز ورامهر من وطمع فى الملك شمان اسفاد بن كردويه من أبي الديل قام بدعوة شرف الدولة بغداد سينة جس من أبي الديل قام بدعوة شرف الدولة بغداد سينة جس فرات الدولة وراسلهم صمصام الدولة فى الرجوع عن دلك فلم يردهم الاتحاديا عن أخمه شرف الدولة وراسلهم صمصام الدولة فى الرجوع عن دلك فلم يردهم الاتحاديا واجابه فولاد بن مابد وارأ نفسة من متابعة اسفاد وقاتله فهزمه وأخذاً بامضل أسمرا

وأحضره عند أخده صمصام الدوله واتهدم وزيره ابن سعدان بمدا خلم مفقتله ومضى اسفارالى أبى الحسين بن عضد الدولة وباقى الديلم الى شرف الدولة وسارشرف الدولة الى الاهواز فلكهام يدأخيه الحسين ثم ملك البصرة من يدأخيه أبى طاهر وواسله صمصام الدولة في الصلح فا تفقوا على الحطبة الشرف الدولة بالعراف وبعث اليه بالخلع والالقاب من الطائع

# \* (نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة) \*

المال شرف الدولة من بدأ خيسة أي طاهرسارالي واسط فلكها وعده ما الدولة الى أخية أي نصروكان محبوساعت به فأطلقه و بعثه الى أخيه شرف الدولة بو اسط شرف الدولة فق فوه عاقبته وأشار بعصه به بالصعود الى عكبرا ثم منها الى الموصل شرف الدولة فق فوه عاقبته وأشار بعصه به بالاتراك والديم أوغ برذلك ما يسمل و بلاد الحب حتى يحدث من أم الله في فتنة بين الاتراك والديم أوغ برذلك ما يسمل العود وأشار بعضهم عكاته عمه فرالدولة والمسرعلي طريق اصبهان في المسرف الدولة الى فارس فرعا يقع الصلاعل ذلك فأعرض صمصام الدولة عن ذلك كاه وركب لحرالى أخيه شرف الدولة ونقاقه او كرمه ثم قبض عليه لا ربع سنين من اما رنه وسار الى بعداد في شهر رمضان من سنة ست وسبعين فوصلها وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله والاتراك أثلاثه آلاف ثم كثرت المنازعات بنهم وعض الديم بالاتراك وأرادوا اعادة والاتراك ثلاثة آلاف ثم كثرت المنازعات بنهم وعض الديم بالاتراك وأرادوا اعادة صمصام الدولة الى الملك ثم اقتلوا فعلم ما الديم وقتلوا منهم وغنوا أمو الهم وسار عضهم فذهب في الارض و دخل الا تحرون مع شرف الدولة الى بغد داد وخرج طائع تنقله والمنافع المدولة الى نادس و دخل المنافع و بعث صمصام الدولة الى فارس فا عنه والدولة الى فارس فا عنه والدولة الى فارس فا عنه والدولة بن الفريقين و بعث صمصام الدولة الى فارس فا عنه والدولة الى الدولة الى فارس فا عنه والدولة أيا منصور بن صالحان

# \*(ابتداءدولة بادوبنى مروان بالموصل) \*

قد تقدّم لذاان عضد الدولة استولى على ملك بنى حدان بالموصل سنة سبع وستين أم استولى على ميافارة بن وآمد وسائر ديار بكرمن أعمالهم وعلى ديار مضراً يضامن اعمالهم سنة عمان وستين وولى على أبا الوفاء من قواده و ذهب ملك بنى حدان من هذه الدواحي وكان في ثغور ديار بكر جاءة من الاكراد الجيدية مقدّمهم أبو عبدالله المسين بن دوشتك ولقه ما دوكان كثيرا لغزو بتلك البلاد واخافة سبلها وقال ابن الاثير حدّثي بعض أصد فائنا من الاكراد الجيدية أن اسمه بادوكنيته أبوشجاع

فان الحسين هو أخوه وان أول أمره انه ملك أرحيش من بلاد أرمنية فقوى اه ولماملك عضد الدولة الموصل حضرعنده وهتر بقيضه ثمسأل عنه فافتقده وكفعن طلبه فلامات عضد الدولة استفعل أمره واستولى على ممافارقين وكثيرمن دمار بكوغ على نصيبن وقال بن الاثيرسارمن أرمسة الى ديار بكرفلك عمافارقن وبعث صمصام الدولة المه العساكر مع أى سعد بهرام بن أود شرفه زمهم وأسر جماعة منهم فبعث عساكرأ خرىمع أبى القاسم سعمد سالماجب فلقيهم فى بلدكواشي وهزمهم وقتل منهم وأسرغ قتل الاسرى صبرا ونحاسعمد الى الموصل و بادفى اتماعه فثاريه أهل الموصل نفورامن سومسرة الديلفهرب منها ودخل ما دوملك الموصل وحدث نفسه بالمستوالى صفصام الدولة سغداد وانتزاع بغددادمن يدالديم واحتفل فسه واقتهام باد فى صفر من سنة أربع وسبعن فهزموه وملكوا الموصل ولحق باديد باربكر وجمع علمه عساكر وكان نبوسسف الدولة بنجدان صلى قدملك عامعهم سعد الدولة ابنه بعدمهلك فيعث المه صعصام الدولة أن يكفيه أمر بادعلى أن يسلم المه ديار بكرفيعث سعد الدولة المه جيشا فلم يكن لهم طاقة وزحفوا الى حلب فيعت سعد الدولة من اغتاله فى من قده بخسسه من البادية وضربه فاعتسل واشفى على الموت وبعث الى سعد وزياد الامرين بالموصل فصالحهماعلى أن تكون ديار بكروا لنصف من طورعمدين لماد ورجع زياد الى بغدد ادوهو الذى جاميعساكر الديلم وانهزم بادأمامه تم يوفى سعد الحاجب بالموصل سنة سبع وسبعين فتعدد لباد الطمع في ملكها و بعث شرف الدولة على الموصل أبانصر خواشاذه فدخل الموصل واستمد العساكر والاموال فأبطأت عنه فدعاالعرب من بى عقدل و بى غمروأ قطعهم الملاد لمدافعواعنها واستولى باد على طورعمدين وأقام بالحمل و بعث أخاه في عسكر لقتال العرب فانهزم وقتل وبينا خواشاذه بتعهزافتال مادجاء الحندعوت شرف الدولة ثمجاء أبوابراهم وأبوالحسين الناناصر الدولة بنجدان أمرين على الموصل من قبل ماء الدولة و بقت في ملكهما الىسنة احدى وعمانين فبعث بهاء الدولة عسكرامع أبي جعفرا لخاج بنهر من فلكها وزحف المه أبوالرواد محمدن المسب أمير بن عقيل فقاتله و مالغ في مدا فعته واستمد بها الدولة فبعث اليه الوزيرا باالقاسم على بن أجد وسارا ولسنة ثنتين وعمانين وكتب الى أى جعفر بالقبض عليه بسعاية ابن المعلم وشعر الوزير بذلك فصالح أما الرواد ورجع ووجدبها الدولة قدقيض على ابن المعلم وقتله

\* (وفاة شرف الدولة رملك بها الدولة) \*

مُوفى شرف الدولة أبوالفوارس شرزيك بنعضد الدولة فى جادى سنة تسع وسبعين

استتين وغمانية أشهرمن امارته ودفن عشهدعلي بعدأن طالت علته بالاستسقاء وبعث وهو علسل الى أخسه صمصام الدولة بفارس فشمله و بعث المه أماعلى الى بلادفارس ومعه الخزائن والعددوجالة من الاثراك وسئل شرف الدولة في العهد فلكدوا بي أن يعهدواستخلف أخاهم اءالدولة لحفظ الامورف حمائه فلمات قعدفى المملكة وجاء الطائع للعزاء وخلع علمه للسلطنة فأقر أمامنصور سنصالحان على وزارته وبعث أباطاهرا براهم وأماعسدالله الحسن ابئ ناصر الدولة ن حدان الى الموصل وكان فى خدمته شرف الدولة فاستأذ نابها الدولة بعدمونه فى الاصعاد الى الموصل فأذنالهما ثمندم على مافرط فىأحرهما وكتب الىخواشاذه بمدا فعتهدما فامتنعا وجاآ ونزلا بظاهر الموصل وتارأهل الموصل بالديلم والاتراك وخرجوا الى بف حدان وقاتلوا الديل فهزموهم وقتل الديلم كثيرامنهم واعتصم الباقون بدارالامارة فأخرجوهم على الامان ولحقوا ببغداد وملك بنوحدان الموصل وكان أبوعلى بن شرف الدولة لمأ انصرف الى فارس بلغهموت ابنه ماليصرة فيعث العمال والاموال في الحرالي أرجان وارهواليها غسارالى شعرازفوافاه بهاعه صمصام الدولة وأخوه أبوطاهر قدأطلقهما الموكلون مماومعهما ولادوماؤا الىشراز واجتمع عليهم الدياوخ جأبوعلى الى الاتراك فاجمعوا علمه وقاتل صمصام الدولة والديلم أياما غسارالى نسا فلكها وقتسل الديليها غسارالى أرجان وبعث الاتراك الى شرا زلقتال صمصام الدولة فنهدوا البلدوعادوا السهبأ رجان تم يعشبها الدولة الى على الن أخسه يستقدمه واستمال الاتراكسر الخملوا أباعلى على المسمراليه فسارفى جادى سنة ثمانين فأكرمه غ قيض علمه وقت اله تم وقعت الفتنة يغداد بين الاتراك والديلم واقتتلوا خسة أيام غواسلهم ما الدولة في الصلم فلم عدوا وقتلوا وسله فظاهر الاتراك عليه مفعلموهم واشتدت شوكة الاتراك من تومنذ وضعف أمر الديم وصالح سنه معلى ذلك وقبض على بعض الديلموافترقوا

#### \* (خروج القادر الى البطيعة)

كان استى بن المقتدر لما توفى ترك انه أما العباس أحدد الذى لقب بالقادر فحرت بنه وبين أخت له منازعة فى ضبعة ومرض الطائع مرضا مخوفا ثم أبل فسعت تلك الاخت بأخيها وانه طلب الخلافة فى مرض الطائع فأنف ذ أبا الحسين بن حاجب المنعدمان في جماعة للقبض علم وحرج من داره في جماعة للقبض علم وخرج من داره متسترا ثم لحق بالبطيعة ونزل على مهدذب الدولة فبالغ فى خد مته الى أن أتاه بشر

#### \* (فتنة صمصام الدولة) \*

لماتغاب صمصام الدولة على بلادفارس وجاء أبوعلى شرف الدولة الى عه مجاء الدولة فقتله كاذكر ناسار جاء الدولة من بغداد الى خوز ستان سنة عمانين و المعائة قاصد الدفارس واستخلف أناف مرخوا شاذه على بغداد ولما الغ خوزستان أتاه ثعى أخمه أي طاهر فيلس للعزاء به شمارالى أرجان فلكها وأخذ مافيها من الاموال وكان ألف ألف دينارو عمانية آلاف درهم وكثيرا من الثياب والجواهر و تغب الجند لذلك فأطلق قلل الاموال كالهالهم شما رت مقدمته وعليها أبو العلاء بن الفضل الى الذو بندجان وجاء عسكر صمصام الدولة فانه زموا و ثبت أبو العلاء بن الفضل فى نواحى فادس شم بعث صمصام الدولة من شيرازالى قولاد بن مابدان فهزموا أبا العلاء وعاد الى ارجان وجاء ومصام الدولة من شيرازالى قولاد بن مابدان فهزموا أبا العراق وأن يكون لكل واحد صمصام الدولة من شيرازالى قولاد ثم وقع الصلح على أن يكون لصمصام الدولة بلا دفاوس منهما اقطاع فى بلد صاحبه و تعاقد اعلى ذلك و رجع بهاء الدولة الى بغد ادفو حد الفتنة منهما اقطاع فى بلد صاحبه و تعاقد اعلى ذلك و رجع بهاء الدولة الى بغد ادفو حد الفتنة والشيء قولسة بي المنه الموالة بلي منصور بن صالحان واستوزد وكان قبض على وزيره أبى منصور بن صالحان واستوزد وكان قبض على وزيره أبى منصور بن صالحان واستوزد وكان الحسين ابن المهم والتدبير فى دولته لابى الحسين ابن المهم والتدبير فى دولته لابى الحسين ابن المهم والتدبير فى دولته لابى الحسين ابن المهم أبا فصر سابور بن أرد شيروكان الحسكم والتدبير فى دولته لابى الحسين ابن المهم

## \* (خلع الطائع وبعد القادر) \*

مُ انجاء الدولة قات عنده الاموال وكثرشغب الجندومطالباتهم وقبض على وزيره سابورفل بغن عنه وامتدت عيناه الى أموال الطائع وهم بالقبض عليه وحسس له ذلك أبوالحسين ابن المعلم الغيالب على هواه فتقدّم الى الطائع بالجيوش لحضوره فى خدمته فلس وجلس بهاء الدولة على كرسى تم جاء بعض الديل يقبل بدالطائع في ذبه عن سريره وأخرجه ونهب قصورا الحلافة وفشا النهب فى الناس وجلل الطائع الى دار بهاء الدولة فأشهد عليه ما الحائع الى دار بهاء الدولة فأرسل بهاء الدولة خواص أصحاب الى البطيحة ليحضروا القادر بالله أبا العباس أحد ابن اسحق بن المقتدر ليما يعوه في أوابه بعد أن اليع مهذب الدولة صاحب المطيحة فى خدمته وساد بهاء الدولة وأعمان الناس لتلقمه فتلقوه برحمل و دخيل دارا لخلافة فى خدمته وساد بهاء الدولة وأعمان الناس لتلقمه فتلقوه برحمل و دخيل دارا لخلافة في خدمته وساد بهاء الدولة وأعمان الناس لتلقمه فتلقوه برحمل و دخيل دارا لخلافة في خدمته و كانت مدة المائع فأنزله بمعجرة من فصره و وكل عليه من يقوم بخدمته على أتم الوجوه وأجرى أحواله على ما كان عليه قصره و وكل عليه من يقوم بخدمته على أتم الوجوه وأجرى أحواله على ما كان عليه قصره و وكل عليه من يقوم بخدمته على أتم الوجوه وأجرى أحواله على ما كان عليه قصره و وكل عليه من يقوم بخدمته على أتم الوجوه وأجرى أحواله على ما كان عليه قصره و وكل عليه من يقوم بخدمته على أتم الوجوه وأجرى أحواله على ما كان عليه قصره و وكل عليه من يقوم بخدمته على أتم الوجوه وأجرى أحواله على ما كان عليه قصره و وكل عليه من يقوم بخدمته على أتم الوجوه وأجرى أحواله على ما كان عليه في المناس و المناس

#### فى الخلافة الى أن يوفى سنة ثلاث وتسعن فصلى علمه ودفنه

### \* (ملك صمصام الدولة الاهواز وعود هالبها الدولة ثم استملاؤه ثانياعليها) \*

قدتقة تم ناماوقع بنها الدولة وصمصام الدولة من الصلح على أن يكون له فارس وابهاء الدولة خورستان وماوراءها وذلك سنة عان ولما كانت سنة ثلاث وعانين تحمل باالدولة فبعث أباالعلا عبدالله فالفضل الى الاهواز على أن يبعث المه الحموش مفترقة فاذا اجتعت كيس بلاد فارس على حين غذلة وشعر صمصام الدولة بذلك قبل اجتماع العساكر فمعث عساكره الى خورستان ثمجاءت عساكر العراق والتقوا فانهزم الوالعلاء وحلالي صمصام الدولة أسيرا فاعتقله ويعشبها الدولة وزبره أبانصر انسابورالى واسط يحاول لهجع المال فهرب الىمهذب الدولة صاحب البطيعة ثم كثرشغب الدياعلى بهاءالدولة ونهبو ادارالوز يرنصر بنسابور واستعنى واستوزر باالقاسم على نأجد ثه هرب وعادسا بورالى الوزارة وأصلح الديلم ثم أنف ذبها والدولة عسكره الى الاهوازسنة أربع وعاين وعليهم طغان النركى وانتهوا الى السوس فارتحلءنهاأ صحاب صمصام الدولة وملكها طغان وكازأ كثرأ صحابه الترك وأكثر أصحاب صمصام الدولة الديلم ومعهمتم وأسدفزحف الىطغان بالاهوازوأسرىمن تسترليكبس الاتراك الذين مع طغان فقتل في طريقه وأصبح دونهم عرأى منهم فركبوا لقتاله وأكشواله ثم فاتلوه فهزموه وفتكوافى الديلم بالقتل حربا وصيرا وجا الخبر الىبها الدولة بواسط فسارالى الاهوا زفترك بهاطعان ورجع ولحق صمصام الدولة بفارس فاستلم من وجدبهامن الاترالة وهرب فلهم الى كرمان واستأذنو املك السند فى اللعاق بأرضه فأذن لهم ثمر كب لتلقيهم فقتلهم عن آخرهم ثم جهز صمصام الدولة عساكره الى الاهوازمع العلاءن المسن وكان افتسكن برامهر من قبل بها الدولة مكانأبي كالحار المرزبان سفهمعون وجامهاء الدولة الى خورستان للعلاء فائد صمصام الدولة وكأته وكاتب افتكن وابن مكرم الىأن قرب منهم وملك الملد من أيديهم وأفاموا بظاهرها واستمدواج الدرلة فأمدهم بثمانين من الاتراك فقناوهم عن آخرهم وساربها الدولة نحوالاهوا زغمادالى المصرة وعادا بن مكرم الى عسكر مكرم والمدلاء والديلم فى اتماعه الى أنجاوز واتسترالسه فاقتتلواطو يلا وأصحاب بهاء الدولة من تسترالى وامهر من وهم الاتراك وأصحاب صمصام الدولة من تسترالي ارجان فاقتتاوا ستة أشهر ورجعوا الى الاهوازغ رحل الاتراك الى واسطوا تمعهم العلاء قليلا ثمرجع وأقام بعسكرمكرم

#### \* (ملك صمصام الدولة البصرة)\*

المارحل بهاء الدولة الى البصرة استأمن كثير من الديلم الذين معه الى العلاء نحو من أربعمائة فبعثهم عقائده السكرستان الى البصرة وقاتلوا أصعاب عاالدولة ومال اليهم أهل البلد ومقدمهم أبوالحسن بن أبى جعفوا لعاوى وارتاب بهم ما الدولة فهرب الكثيرمنهم الى السكرستان وجلوه في السنن فأدخلوه البصرة وخرجها الدولة وأصحانه فكتب الىمهذب الدولة صاحب السطيحة بغريه بالبصرة فبعث اليها حسامع فالده عبدالله بنمرزوق فغلب عليها السكرستان وملكها لمهذب الدولة ثمعاد السكرستان وقاتلها وكاتب مهذب الدولة بالصلح والطاعة والخطبة له بالبصرة وأعطى انه رهسنة على ذلك فأحابه وملك المصرة وعسف مسموكان يظهر طاعة صصام الدولة وبهاءالدولة ومهذب الدولة ثمان العلاء بنالحسن نائب صمصام الدولة بخورستان تؤفى بعسكر مكرم فبعث مكانه أناعلى اسمعمل بنأستاذهر من وسارالى حنديسابور فدفع عنها أصحابها الدولة وأزاح الاتراكءن تغرخراسان جلة وعادوا الى واسط وكاتب حاعة منهم ففزعوا المه غرزحف البهم أبوعيدمكرم والاتراك وجرت سنهم وقائع ثمانتقض أبوعلى اسمعمل نأستاذهرمن ورجع الىطاعة بهاءالدولة وهو تواسط سنة عُمان وعُمانين فاستوزره ودبراً مره واستدعاه الى مظاهرة والده ابن مكرم بعسكرمكرم فساداله وكانت من اسمعيل خديعة توريط فيهابها والدولة واستمدر سحسويه فأمده بعض الشئ وكاديهلك غماء الفرج بقتل صمصام الدولة

#### \* (مقتل صمصام الدولة) \*

كان مسام الدولة بن عضد الدولة مستوليا على فارس كاذكرناه وكان أبو القاسم وأبو نصرا بنا بحتيار محبوسين بعض قلاع فارس فرد الموكان بهما فى القلعة وأخرجوا عنها واجتمع اليهما من الاكراد وكان جاءة من الديم استوحشوا من صمصام الدولة اليهم لما أسقطهم من الديوان فلحقو ابابنى بختيار وقصد والرجان و تجهز صمصام الدولة اليهم وكان أبوعلى ابن استاذه من مقيما بنساف فار به الحند و حسمه ابنا بحتيار مخاوق صد صمصام الدولة القلعة التي على شراز لمنت فيها الى أن بأسم المدد فلم عصصاء أن بأنيا من ذلك وأشار عليه ما الدولة وأخاه وسارالى الرود مان على من حلتين من شيراز وجاء أبو النصر ابن بختيار الى شيراز فقبض صاحب الرود مان على من حلتين من شيراز وجاء أبو المنصر ابن بختيار الى شيراز فقبض صاحب الرود مان على من حلتين من شيراز وجاء أبو المنصر

# وقتله فى ذى الحجة سنة عمان وعمانين لتسع سنين من امارته على فارس

# \* (استيلاء بها الدولة على فارس) \*

ولماقتل صمصام الدولة وملك ابنا بحسار بلادفارس كتباالي أبى على من أسستاذهرمن فى الاهواز بأخذ الطاعة لهمامن الديم ومحاربة بها والدولة فحافهما أبوعلى بماكان من قتله أخو يهما وأغرى الديل بطاعة بهاء الدولة وراسله واستعلفه لهم فلف وضين لهم غائلة الاتراك الذين معه وأغراهم بنارأ خمه من ابن بختمار فد خلوافى طاعته وجاءه وفدمن أعمانهم فاستو ثقوامنه وكتبوا الىمن كانبالسوس منهم ذلك وركب بهاء الدولة الى نائب السوس فقاتلوه أولا غماجتمعوا علمه وساروا الى الاهواز غمالي رامهرمن وارجان وملكواسائر بلادخورستان وسارأ بوعلى بناسمعيل الىشراز وقاتلها وتسرب المهأ صحاب انى بحسار فاستولى على شيرا زسنة تسعوعانين ولمن أبونصر بن بخسار ببلاد الديلم وأبو القاسم بدر بن حسويه عمالبطعة وكتب أبوعلي الى ما الدولة الفق في ا موترك شرازوا حرق قرية الرودمان حدث قتل أخوه صمصام الدولة واستأصل أهاها وبعث عسكوامع أبى الفتح الى جعفر بن أستاذهرمن الى كرمان فلكها ولمالحق أبوالقاسم بن مختسا ربيلاد الديلم كاتب من هنالك الديلم الذين بكرمان وفارس تسلهم فأجابوه وساراتي بلادفارس واجتمع عليه كثيرمن الزط والديلم والاتراك ثمسارالي كرمان وبهاأ بوجعفر بنأستاذهر من فهزمه الى السرجان ومضى ابن عسارالى حرفت فلكهاوأ كثركرمان وبعث بها الدولة الموفق بنعلى الن اسمعيل في العساكر الى جيرفت فاستأمن السهمن كان بها من أصاب بخسار وملكها وتجرد فيجاءة منشعان أصابه لاتماع ابن بحتمار فلقهدار بنوقاتله فغدر به بعض أصحابه فقتله وجل رأسه الى الموفق واستولى على بلادكرمان واسمعيل عليها وعاد الى بهاء الدولة فتلقاه وعظمه واستعنى الموفق من الحدمة فلم يعفه ولي الموفق فى ذلك فقبض علمه بها الدولة وكتب الى وزيره سابور مالقبض على ذويه م قتلهسنة أربع وتسعين واستعمل بهاء الدولة أباعجد مكرماعلى عمان

# \* (اللبرعن وزراء بهاء الدولة)\*

قدد كرناان بها الدولة كان استوزوا بانصر بن سابور بن اردشر بغدادوقس على وزيره أبي منصور بن صالحان قبل مسيره الى خورستان وان آبا الحسن بن المعلم كان يدبردولته وذلك منذسنة عانين فاستولى ابن المعلم على الاموروانصرفت اليه الوجوه فأسا السيرة وسعى فى أبى نصر خواشاده وأبى عبد الله بن طاهر فقبضهما بها و الدولة مرجعه من خورستان وشغب الخند وطلبوا تسليمه اليهم ولاطفهم فلر جعوا فقيض عليه وسلمه اليهم فقت الوه و ذلك سنة ثنتين و غانين عنص على و فررة أى نصر بالاهوا رسنة احدى و غانين واستور رأ بالقاسم عبد العزيز بن يوسف ثم استور ريع لاهوا رسنة احدى و غانين واستور رأ بالقاسم عبد العزيز بن يوسف ثم استور رأ بالقاسم على بن أحد وقبض عليه سنة ثنتين و غانين والحان جمع اوشغب في أمر ابن المعلم واستور رأ بالقاسم على بن أحدث هرب وعاد أبونصر الى الوزارة بعدان أصلح فاستور رأ بالقاسم على بن أحدث هرب وعاد أبونصر الى الوزارة بعدان أصلح أمو رالد الم فاستور رمكانه الفاضل وقبض عليه سنة ست و غانين واستور رأ بالعرب الى الوزارة بعدان أصلح فصرسا بوربن أرد شيرفيق شهرين وفرق أموال بها الدولة في القواد ثم العرب الى البطيعة فاستور ربه الدولة مكانه عيسى بن ماسر خس

#### \*(ولاية العراق)\*

كان با الدولة منذا ستولى على فارسسة تسع وغانينا قام بها وولى على خورستان والعراق أبا جعفرا خاج بنهرمز فنزل بغداد ولقيه عدد الدولة فسائت سبرته وفسدت أموال البلد وعظمت الفتنة ببغداد بين الشيمة وأهل السينة وتظاول الدعار والعيارون فعزله بها الدولة سنة تسعين وولى مكانه أباعل الحسن بن أستاذهر من ولقيه عيد الجيوش فأحسن السبرة وحسم الفتنة وجل الى بها الدولة أمو الاجليلة نم ولى مكانه سينة احدى وتسعين أباذ صرسا وروثاريه الاتراك بغداد فهرب منهم ووقعت الفتنة بين أهل الكرخ والاتراك وكان أهل السينة مع الاتراك ثم مشى الاعلام بينهم في العلام بينهم في العلام بينهم في العاد والعرب في العلام بينهم في العلام بينهم في العلام بينهم في العاد والتراك في العاد والاتراك في الفتر والاتراك في العاد والاتراك في العاد والاتراك في العاد والاتراك في العاد والاتراك في التراك في العرب والاتراك في العاد والاتراك في العاد والاتراك والاتراك في العاد والاتراك والدول والدول

# \*(انقراض دول واشداء آخرى فى النواحى) \*

وفى سنة غانين المدأت دولة بى مروان بديار بكر بعد مقتل خاله مباد وقد مرد كره وفى سنة نتين وغانين انقرضت دولة بى جد ان بالموصل والمدئت دولة بى المسب من عقب كانذ كرها وفى سنة أربع وغانين انقرضت دولة بى سامان من خواسان والمدئت دولة بى سبكت كين فيها وفى سنة تسع وغانين انقرضت دولة بى سامان ما وراء النهر وانقسمت بنوسكت كين وملك القان ملك الترك وفى سنة غان وغانين المدئت دولة بى حسنو به الاكراد بخراسان وفى سنة تسع وتسعين كان المداه دولة بى صالح بن مرداس من بى كلاب بحلب كانستوفى سماقة أخبارهم فى دولهم منفردة كاشر طناه

#### \*(ظهور بى منىد)\*

وفى سنة سبع وغمانين خرج أبوا لمسن على بن مزيد فى قومه بنى أسدو نقص طاعة بهاءالدولة فبعث المهالعسا كرفهرب أمامهم وأبعدحتي امتنع عليهم ثم بعث في الصلح والاستقامة وراجع الطاعة غرجع الى انتقاضه سنة ثنتن وتسعن واجتمع مع قرواش بنالمقلدصاحب الموصل وقومه بن عقب فحاصر واالمدائن ثم بعث اليهم أبو حعفرالخاج وهونائب بغداد العساكر فدفعوهم عنها وخرج الخجاج واستنحد خفاجة فحاء من الشأم وقاتل بن عقب وبن أسد فهزموه غرج البهم واقيهم شواحى المحوفة فهزمهم وأثخن فيهم بالقتل والاسر واستماح ملكني من يدوظهر في نغداد فى مغس أبى جعفر من الفسة والفساد والقتل والنهب مالا يحصى فكان ذلك السب فأن بعث عاد الدولة أباعلى بنجعفر أستاذهرمن كامر ولقسه عمد الحموش فسكن الفتنة وأمن الناس ولماعزل أبوجه فرأقام بنواحى الكوفة وارتاب به أبوعلى فيمع الديا والاتراك وخفاجة وساراله واقتتاوا بالنعمانية وذلك سنة ثلاث وتسعين فانهزم أبوجعفر وسارأ بوعلى الىخورسان ثمالى السوس فعاد أبوجعفرالي الكوفة ورجع أبوعلى فى الماعه فلم تزل الفتنة بنهما وكل واحدمنهما يستنعد بنى عقب وبن أسدوخفاجة حتى أرسلها الدولة عن أبى على وبعثه الى البطيحة لفسنة بنى واصل كا نذكره فىدولتهم ولما كانتسمة سبع وتسعن جع أبوجعفر وسار لحصار بغداد وأمده نحسنو مه أمرالا كرادوداك أنعمدالحموش ولى على طريق خراسان أما الفضل بنعنان وكان عدوالمدرين حسنو مفارتاب اذلك واستدعى أباحعفروجع لهجوعا ن أمراء الاكرادمنه مهدى بن سعدوأ بوعدسى شادى بن مجدور زام بن مجدوكان بوالحسن على بن من بد الاسدى انصرف عن بها والدولة مغاضاله فسار معهم و كانوا عشرة آلاف وحاصروا بغدادو بهاأنو الفتح بن عنان شهرا ثمجاء هم الخبر مانه زام ابن واصل بالبطحة الذى سارعمد الحموش المه فافترقوا وعادا ت مزيد الى بلده وسار أنوجعفر الى حلوان وأرسل بهاء الدولة في الطاعة وحضر عنده بتسترفاً عرض عنه رغمالعممدالحبوش

# \*(فىنە ئى منىدو ئىدىس)\*

كان أبو الغنام مجد بن مزيد مقياء نداصهاره بن ديس فى جزيرتهم بخورستان فقتل أبو الغنام بعض رجالاتهم ولحق بأخده أبى الحسن فالمحدر أبو الحسن اليهم ف ألفى فارس واستمدع مدا لحيوش فأمده بعسكرمن الديلم ولقيهم فانهزم أبو الحسين وقتل

# أخوه أبوالغنائم

#### \* (ظهوردعوة العاوية بالمكوفة والموصل) \*

وفي أول المائة الخامسة خطب قرواش بن المقلد أمير بن عقيل لصاحب مصرالحاكم العاوى في جميع أعاله وهي الموصل والانب الوالمدائن والحكوفة فبعث القادر القاضي أبا بكر الساقلاني الى بهاء الدولة يعرفه فأكرمه وكتب الى عسدالجيوش بحاورة قرواش وأطلق له مائة ألف ديناريسة عين بها وسارع مدالجيوش لذلك فراجع قراوش الطاعة وقطع خطبة العلوبين وكان ذلك داعيا في كتابه الحضر بالطعن في نسب العلوبية بمصر شهد في ه الرفضي والمرتضى وابن البطعاوي وابن الازرق والزكي وأبو يعلى العلوبية بمصر شهد في المقارضي والمرتضى وابن البطعاوي وابن الازري وأبو العباس الاي وردي عربين مجدومن العلما والقضاة ابن الاكفاني وابن الجزري وأبو العباس الاي وردي وأبو حامد الاسفراييني والكسمة في والقدوري والصهري وأبو عبد الله السفاوي وأبو من المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وعملت به نسخ و بعث بها الى البلاد وكتب فيه العالوبة والقماسة والفقها والقضاة وعملت به نسخ و بعث بها الى البلاد

# \* (وفاة عمد الحيوش وولاية فرالملك) \*

كان عسد الجوش أبوعلى بن أبى جعفر أستاذهر من وكان أبوجعفر هذا من جاب عضد الدولة وجعل ابنه أباعلى في خدمة ابن صعصام الدولة فلما قتل رجع الى خدمة بها الدولة ولما الستولى الحراب على بغداد وظهر العمارون بعث مها الدولة عليها فأصلحها وقع المفسد بن ومات لنمان سنين ونصف من ولايته الى أول المائة الخامسة وولى بها الدولة مكانه بالعراق فحر المال أباغالب فوصل بغداد وأحسن السماسة واستقامت الامورية واتفق لاول قدومه وفاة أبى الفتح محد بن عنان صاحب طريق واستقامت الامورية واتفق لاول قدومه وفاة أبى الفتح محد بن عنان صاحب طريق خراسان مجلوان لعشرين سنة من امارته وكان كثير الاحلاب على بغداد فلما وفي ولى ابنه أبو الشولة وفام مقامه في عث فرا لمال العساكر لقتياله فه زموه الى حلوان ثم واجع المطاعة وأصلح حاله

#### \* (مقتل فرالملك وولاية انسهلان) \*

كان فرالملك أوغالب من أعظم وزراء بى بو به وولى يابة بغد اداسلطان الدولة خسس من وأربعة أشهر عمل قبض علمه وقتله فى دريع سنة ست واربعما أنة وولى مكانه أبا مجدا في المن بنسه لان واقمه عمداً صحاب الجيوش وسارسنة تسع الى بغدا دو جود من الطريق مع طراد بن دشير الاسدى في طلب مهاوش ومضر ابى دشير وكان مضرقد

قبض عليه قديما بأمر فحرا المئ فأراد أن بأخذ جزيرة بنى أسدمنه ويوايها طرادا فساووا عن المدار والمعهم ولحق الحسن بنديس آخرهم فأ وقع به واستباحه ثم استأمن له مضرومها رش فأمنه ما وأشرك معهم ما طرادا في الجزيرة ورجع وأنكر عليه سلطان الدولة فعله ووصل الى واسط والفتنة قائمة فأصلحها ثم بلغه اشتداد الذتن بغداد فسار وأصلحها وكان أمر الديلم قدضعف بغداد وخرجوا الى واسط

# \* (الفتنة بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس) \*

قدد كرناان سلطان الدولة لما ملك بعداً به ما الدولة ولى أخاه أبا الفوارس على كرمان فلم اسرالها اجتمع السه الديم وجلوه على الانتقاض وانتزاع الملك من يدأ خسه فساد سنة عمان الى شيرا زم سارمنها ولقه مسلطان الدولة فهزمه وعاد الى كرمان والمعه سلطان الدولة فخرج ها ربامن كرمان و حقى محود بن سمكت كين مستنعد ابه فأ حي مه وأمده بالعسا كروعليهم أبو سعمد الطائى من أعمان قواده فسار الى كرمان وملكها ثم الى شيرا زيد لله وعاد سلطان الدولة لحربه فهزمه وأخرجه من بلادفارس الى كرمان و بعث كذلك وعاد سلطان الدولة لحربه فهزمه وأخرجه من بلادفارس الى كرمان و بعث الحموش في اثره فا نتزعوا كرمان منه ولحق بشمس الدولة بن فخرالدولة بن بو به صاحب المطيعة فأكرمه وبعث المه أخوه جلال الدولة من الدولة الى مهذب الدولة صاحب المطيعة فأكرمه وبعث المه أخوه جلال الدولة من المصرة ما لا وثمانا وعرض علمه المسير المه فألى وأرسل أخاه سلطان الدولة في المراجعة وأعاده الى ولاية كرمان وقبض سلطان الدولة سنة تسع على وزير من فائح س واخونه ولى مكانه أباغال الحسن من منصور

#### \* (خروج التركمن الصن) \*

وفى سنة عمان وأربعن خرجت من المفازة التي بن الصين وما وراء النهر أم عظمة من الترك تزيد على المفائة ألف خمة ويسمون الحمة جذ كان و يتخذونها من الجاود وكان معظمهم من الحطاقد ظهر وافى ملك تركستان فرض ملحكها طغان فساروا اليها وعاثو افيها ثم أبل طغان واستنفر المسلمن من جمع النواحى وسار اليهم فى ما ثة وعشرين ألفافه زموا المامه والمعهم مسيرة ثلاثة أشهر ثم كسمهم فقتل منهم فحوا من ما ثتى ألف وأسرما ثه ألف وغم من الدواب والسوت وأوانى الذهب والفضة من معمول الصين ما لا يعبر عنه

# \* (ملائمشرف الدولة وغلبه على سلطان الدوله) \*

لميزل سلطان الدولة ثابت القدم في ملكه بالعراق الى سنة احدى عشرة وأربعمائة

فشغب علمه الخندو فادوا بشعار أخمه مشرف الدولة فأشبر علمه محسمه فعف عن ذلك وأرادا لانحدارالي واسط فطلمه الحندفي الاستخلاف فاستخلف أخام مشرف الدولة على العراق وسارالى الاهوا زفل الغ تستراسة وزرسهلان وقد كان اتفق مع أخسه مشرف الدولة الوزران سهلان أن لايستوزره فاستوحش لذلك مشرف الدولة وبعث سلطان الدولة الوزر ابن سهلان لغرجه من العراق فمع أتر الدواسط وأما الاغردسس النعلى تنوزيد والق النسهلان عندواسط فهزمه وحاصره مهاحتى اشتدحصاره وجهده الحصارفصالحه ونزلءن واسط فلكها في ذى الحجة من سنة احدى عشرة وسار الديم الذين واسط فى خدمته وسارأخوه جدلال الدولة أبوطاهر صاحب المصرة الى وفاقه وخطبه بغداد وقيضعلى انسهلان وكله وسارسلطان الدولة الى ارحان غ رجع الى الاهوا زو مارعله الاتراك الذين هذالك ودعوا بشعار مشرف الدولة وخرجوا الى السابلة فأفسد وهاوعاد مشرف الدولة الى بغداد فطب لهم اسنة ننى عشرة وطلب منه الديلم أن يتعدروا الى سوتهم بخورستان فبعث معهم وزيره أباغالب فلما وصلوا الى الاهوازا تتقضوا ونادوا بشعار سلطان الدولة وقتلوا أباغالب لسنة ونصف من وزارنه ولحق الاتراك الذين كانوا معه بطراد بن دسس بالجزيرة وبلغ سلطان الدولة قتل أبي غالب وافتراق الديار فأنفذا بنهأما كاليحاراني الاهواز وملكها ثموقع الصلم سهماعلي يدأى محد بنأى مكرم ومؤيد الملك الرخي على أن تكون العراق لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة واستوزرمشرف الدولة أماالحسين من الحسن الريخي ولقمهمؤ يدالملا يعدقتل أي عالب ومصادرة ابنه أى العماس تم قبض علمه سنة أربع عشرة بعدحول من وزارته بسعانة الاثراك ادم فيه واستوزرمكانه أماالقاسم الحسن ابن على بن الحسد من المغربي كان أبوه من أصحاب سيف الدولة بن جدان وهرب الى مصروخدم الحاكم فقتله وهرب ابنه أبوالقاسم هذا الى الشأم وحل حسان بن الفرج الناطراح الطائى على نقض طاعة الحاكم والسعة لاى الفتوح الحسن سن حعفر العلوى أمرمكة فاستقدمه الى الرملة وبايعه مخلفه وعاد الىمكة وقصدأ والقاسم العراق واتصل بالوزير فحرا لملك وأمره القادر بابعاده فلحق يقرواش أميرا لموصل وكتب معادالى العزاق وتنقلت بها لحال الى أن وزر بعد مؤيد الملك الريخي وكان خسامحتالا حسودا تمقدم مشرف الدولة الى بغدادسنة أربع عشرة ولقده القادرولم بلق أحداقداد

# \*(الخبرعن وحشة الأكراد وفسفة الكوفة)\*

كان الاثرعنبرا خادم مستوليا في دولة مشرف الدولة الوزير أبي القاسم المغربي عديله في حلها فنقم الاتراك عليه مأوطلب من مشرف الدولة الخراج من بغداد خوفاعلى

انفسهما فرح معهما غضاء الاتراكونزلوا على قرواش بالسندية واستعظم الاتراكذلك و بعثوا بالاعتذار والرغبة وقال أنوالقائم المغربي دخل بعدادا نماهو أربعه ما نه ألف وخرجها سمائة فاتركوا مائة وأحمل ما نه فأجابوه الى ذلك خداعا وشعر بوصولهم فهرب لعشرة أشهر من وزارته ثم كانت فتنة بالحكوفة بن العلوية والعباسية وكان لابي القاسم المغربي صهروصدا قة في العلوية فاستعدى العباسيون المغربي عليهم فلم يعدهم لمكان المغربي وأمم هم بالصلح فرجعوا الى الكوفة واستمد كل واحد منهم خفاجة فأمدوه م وافترقوا عليهم واقتتل العلوية والعباسية فعلهم العلوية ولعباسية فعلهم بالكوفة فعهد القاد رائم رفعي الخطبة بوم الجعدة وقتلوا بعض قرابة العلوية الذين بالكوفة فعهد القاد رائم من أن يصرف أبا الحسن على من أبي طالب ابن عمر عن نقابة الحكوفة ويردها الى المقاد روبعث القاد رائى قرواش يطرده فلحق بابن من وان بسرتمن راى فشرع في ارغام القاد روبعث القاد رائى قرواش يطرده فلحق بابن من وان في درار بكر

# \* (وقاةمشرف الدولة وولاية أخيه جلال الدولة)

ملكه وولى مكانه العراق أنوعلى بنبها الدولة سنة ستعشرة فى رسع للسسنين من ملكه وولى مكانه العراق أخوه أبوطاهر حلال الدولة صاحب البصرة وخطب بغداد واستقدم فبلغ واسط عادالى البصرة فقطعت خطبته وخطب بغداد فى شقال لابن أخيه أبى كالمحار بن سلطان الدولة وهو بحورستان يحارب عه أبا القوارس صاحب كرمان وسمع حلال الدولة بذلك فبادر الى بغداد ومعه وزيره أبوسعدا بن ما كولا ولقيه عسكرها فردوه أقبح ردونه واخزا منه فعادالى البصرة واستحثوا أبا كالمحارف تباطأ لشغله بحرب عه وسادالى كرمان القتال عمه فل كها واعتصم عه بالحال على السلاو اصطلحاعلى أن تهقى كرمان لابى الفوارس و تكون بلاد فارس لابى كالمحار

#### \*(قدوم جلال الدولة الى بغداد) \*

ولمارأى الاتراك اختسلال الاحوال وضعف الدولة بفتنة العاتة وتسلط العرب والاكراد بحصار بغداد وطمعهم فيها وأنهم بقوا فوضى وندموا على ما كان منهم في الاكراد بحصار بغداد وطمعهم فيها وأنهم بقوا فوضى وندموا على ما كان منهم في الحسرة ليقيم حلال الدولة اجتمعوالى الخليفة برغيون المه أن يحضر جلال الدولة وعلى القواد فسار جلال الدولة الى بغداد في جادى من سنة عمان عثمرة وركب الخليفة في الطيار لتلقيم فدخل ونزل التحييى وأمر بضرب الطبل في أوقات الصاوات ومنعه الخليفة من ذلك فقطعه

مغاضسما مُأذن له الخليفة فيه فأعاده وأرسل مؤيد الملك أباعلى الرخبى الى الاثير عنبر الشادم عند قرواش يستدعمه يعتذرون الاتراك مُشغب الاتراك عليه مسنة تسع عشرة وحاصروه بداره وطلبوا من الوزير الى على بن ما كولا أرزاقهم ونهبوا دوره ودور المكاب والحواشي و بعث القادر من أصلح بينهم م و بينه فسكن شغبهم م خالفوا أما كاليمار بن سلطان الدولة الى البصرة فلكها م ملك كرمان بعدوفاة صاحبها قوام الدولة أبى الفوارس ابن بهاء الدولة كاندكرف أخبارهم في دولتهم عندا فرادها بالذكر فنست وفي أخبارهم ودول سائر بني بويه و بني و شكيرو بني المرزبان وغيرهم من الديلة في المرزبان وغيرهم من الديلة في المرزبان وغيرهم من الديلة في المؤاجى

#### \*(دسىرحلالالدولة الى الاهواز)\*

كأن نووالدولة دسر بنعلى بن من مدصاحب الحلة ولم تكن الحلة يو منذعد ينه قد خطبلاى كالمعارلما بقة المقلدين أبى الاغراكسين مزيدو جمع عامه منيعا أمير نى خفاحة وعساكر بغداد فخطب هولاني كالمحارواستدعاملك واسطوبهاالملك العزيزان حلال الدولة فلحق بالنعمانية وتركها وضمق علمه نورالدولة منكل جهة فتفرق ناس من أصحابه وهلا الكثيرمن أثقاله واستولى أبو كالعارعلى واسطتم خطباله فى البطيحة وأرسل الى قرواش صاحب الموصل وعنده الا ثبر عنبر يستدعيهما الى بغداد فانحدر عنبرالى الكعمل ومات به وقعد قرواش وجع جلال الدولة عساكره مغداد واستمدأ باالشوك وغره وانحدرالي واسطوأ قام هنالك من غبرقتال وضاقت علمه الاحوال واعتزم أبوك المحارعلي مخالفته الى بغداد وجاء كأب أبي الشوك بزحف عساكر مجودين سكتكين الى العراق ويشبر بالصل والاجتماع لمدافعتهم فأنفذ أبو كاليمارالكاب لحلال الدولة فلم ينتهءن قصده ودخل الاهوازفنه بهاوأ خذمن دار الامارة مائتي ألف دينار واستباح العرب والاكرادسا رالملدوج لرح كالمحارالي بغدادسسافات أمه فى الطريق وسارأ بوكالجارلاء تراض حلال الدولة وتخلف عنه دسس لدفع خفاجة عن أصحابه واقتلوافي ربع سنة احدى وعشرين ثلاثه أيام فأنهزم أبوكاليمار وقتل من أصابه ألفان ودسس لمافارق أما كاليمار وصل الى بلده وجع المعجاعةمن قومه وكانو امنتقضين علمه مالحامعين فأوقع بهم وحسر منهم وردهمالي وفاقه عُم لقى المقلد بن أبى الاغروعسا كرج للل الدولة فانهزم امامهم وأسر جاعة من أصحابه وسارمنهزما الى أبى سنان غريب بن مكين فأصلح حاله مع جـ اللاالدولة وأعاده الى ولايته على ضمان عشرة آلاف دينار وسمع بذلك المقلد في مع خفاجة ونهبوا النيل وسورا وأحرقوامنازلها معبرالمقلدالي أبى الشوك فأصل أمرهمع جلال

الدولة مم بعث جلال الدولة سنة احدى وعشرين عسكره الى المدارف كهامن بد أصحاب أبى كاليحار واستباحوها و بعث أبو كاليجار عسكره لمدافعتهم فهزم و هم وثار أهل المدمم فقتلوهم ولحق من نجامنهم بو اسط وعادت المدار الى أبى كاليجار

#### \* (استملا - جلال الدولة على البصرة انساوا نتزاعهامنه) \*

السيولى حلل الدولة على واسط زلم اولده و بعث و زره أماعلى ما كولا الى البطائع فلا عده الما ليصرة وبهاأ بومنصور بختيار بن على من قبل أبي كاليحارفسارفي السفن وعليهم أبوعد دالله الشرابي صاحب البطيحة فلقي بخسار وهزمه غسارالوز رأبوعلى فاثره فى المفن فهزمه بختماد وسق المه أسرافأ كرمه وبعثه الى أى كالحارفاً قام عنده وقتله على نه خو فامنه القبيح منهم اطلع علمه وكان قدأحدث فى ولا تهرسوما حائرة ومكوسافا ضعة ولماأصب الوزير أبوعلى بعث حلال الدولة من كان عنده من جند البصرة فقاتلوا عسكراً في كالمحاروه زموهم وملكوا البصرة ونعامن كانهاالى أى منصور بخساربالابلة وبعث السفن اقتال من بالبصرة فظفر بهمأ صحاب حلال الدولة فسار بحسار بنفسه وقاتلهم وانهزم وقتل وأخذ كثير من السفها وعزم الاتراك بالبصرة على المسمرالي الابلة وطلبوا المال من العامل فاختلفوا وتنازعوا وافترقوا ورجع صاحب البطيحة واستأمن آخرون الى أبى الفرج ابنمسافس وزيرأى كالعار وحاء الى المصرة فلكهام توفى بخسارمال البصرة وقام بعده صهره أبوالقاسم بطاعة أى كالمحارفي المصرة ثم استوحش وانتقض وبعث بالطاعة لللال الدولة وخطسله وبعث الى اسم العزيز واسط يستدعه فسار السه وأخر جعساكراب كالمحاروأ قام معه الى سنة خس وعشرين والمكملابي القاسم غ أغراه الديلميه وانه يتغلب عليهم فأخرجه العزيز وامتنع بالابله وحاربهم أياما وأخرج العزيزعن البصرة ولحق بواسط وعادأ بوالقاسم الىطاعة أى كاليحار

# \* (وفاة القادرونصب القائم)\*

م وفى القادر بالله سنة ننتين وعشرين وأربعما نه لاحدى وعشرين سنة وأربعة أشهر من خلافته وكانت الخلافة قبلها قدده برونقها عسارة الديلم والاتراك عليها فأعاد الها أبه بها وجدد ناموسها وكان له في قاوب الناس هيئة ولما توفى نصب للغلافة ابنه أبوجع فرعبد الله وقد كان أبوه بايع له بالعهد فى السنة قبلها لمرض طرقه وأرجف الناس عونه فنويع الاكن واستقرت له الخلافة ولقب القائم بأمر الله وأول من بابعه الشريف المرتضى و بعث القاضى أبا الحسن الماوردى الى أبى كالمحاد المأخذ عليه الشريف المرتضى و بعث القاضى أبا الحسن الماوردى الى أبى كالمحاد المأخذ عليه

السعة و يخطب له في بلاده فأجاب و بعث الهدا يا و وقعت لا ول سعته فتنة بين أهل السنة والشيعة وعظم الهرج والنهب والقتل وخر بت فيها أسوا قوقتل كثير من جباة المكوس وأصب أهل الكرخ و تطرق الدعار الى كس المنازل لدلاوتنادى الجند بكراهمة جلال الدولة وقطع خطبته ولم يجبهم القائم الى ذلك وفرق جلال الدولة فيهم الامو الوف كنوا وقعد في سته وأخرج دوابه من الاصطبل وأطلقها بغيرسائس ولاحافظ لقلة العلف وطلب الاتراك منه أن يحملهم فى كل وقت فأطلقها وكانت خسسة عشر وفقد الحارى فطرد الطواشى والحواشى والاساع وأغلق بابداره والفتنة تتزايد الى آخر السنة

# \* (وثوب الحند بعلال الدولة وخروجه من بغداد)\*

تمجا الاتراك سنةست وعشرين الى حلال الدولة فنهبو ادار موكته ودوا وينه وطلبوا الوزرأباا محق السهملي فهرب الى حلة غريب سمكن وخرج حلال الدولة الى عكمرا وخطبوا بغداد لاي كالمحاروهو بالاهواز واستقدموه فأشارعله بعض أصحابه بالامتناع فاعتذراليهم فأعادوا لحلال الدولة وساروا الممعتذرين وأعادوه بعدثلاثة وأربعين وماواستوزرأ باالقاسم بنما كولاغ عزله واستوزر عمدالملك أباسعمد عمد الرجيم ثمأم وعصادرة أي المعمر بن المسسن الساسرى فاعتقله فى داره وجاء الاتراك لمنعه فضر بواالوزير ومنقوا ثمايه وأدموه وركب حلال الدولة فأطفأ الفتنة وأخذمن البساسيرى ألف ديناروأ طلقه واختني الوزير غمشغب الجندثاني افى رمضان وأنكروا تقديم الوزيرأى القاسم من غبرعلهم وانه ريد التعرض لامو الهم فوشوابه ونهدوا داره وأخرجوه الى مسده نالذفو كاوابه فوثب العامة مع بعض القوادمن أصمامه فأطلقوه وأعادوه اليداره وذهبهوفي اللمل الى الكرخ بحرمه ووزيره أبو القاسم معه واختلف الجند فيأمره وأرسلوا المهبأن علكوا بعض أولاده الاصاغرو ينعدرهو الى واسط وهوفى خلال ذلك يستملهم حتى فرق جاءتهم وجاء الكثير المه فأعادوه الى داره واستخلف الساسري في جاعة العانب الغربي سنة خس وعشرين لاشتداداً من العمارين يغدادوكثرة الهرح وكفايته هوونهضته تمعادأ مراخلافة والسلطنة الىأن اضمعل وتلاشى وخرج بعض الحندالى قرية فلقهم اكراد وأخذواد وابهم وجاؤا الى وستان القائم فتعللواعلى عاله بأنهم لمدفعواعهم ونهدواغرة الستان وعز حلال الدولة عن عتاب الأكراد وعقاب الحندوسفط القائم أمن وتقدم الى القضاة والشهود والفقهاء تعطمل المراتب الدينية فرغب حلال الدولة من الحندأن يحملهم الى ديوان الخلافة فحملوا وأطلقوا وعظم أمر العمارين وصاروا في حماية الحندوا تشر العرب

فى المقرة ولحق الوزيراً بوسعد وزير حلال الدولة بأبى الشولة مفار فاللوزارة ووزو فى المقرة ولحق الوزيراً بوسعد وزير حلال الدولة بأبى الشولة مفار فاللوزارة ووزو بعده أبا القاسم فكثرت مطالبات المندعلية فهر بواخده المندوجاوا به الى دار الملك حاسرا عاريا الامن قيص خلق وذلك لشهر بن من وزارته وعاد سعيد بن عبد الرحيم الى الوزارة ثم نارا لحند سنة سبع وعشر بن محلال الدولة وأخرجوه من بغدا دبعد أن استمهلهم ثلاثا فأبو اورموه بالحجارة فأصابوه ومضى الى دار المرقضى بالكرخ وسارمنها الى رافع بن الحسين بن مكن بتكر بت ونهب الاتراك داره وقلعوا أبوابها مم أصلى القام شأنه مع الحند وأعاده وقبض على وزيره أبى سعيد بن عبد الرحيم وهى وزار به السادسة وفي هذه السينة نهي القام عن المتعامل بالدنانير المعزية وتقدم الى الشهودان لايذكر وها في كتب التعامل الشهودان لايذكر وها في كتب التعامل

# \*(الصلح بين حلال الدولة وأبي كاليمار)\*

تردت الرسل سنة عمان وعشرين بن بخلال الدولة وابن أخيه أى كاليجار حتى انعقد بنهما الصلح على بدالقاضى أبى الحسن الماوردى وأبى عبد الله المردوسنى واستحلف كل واحدمن ما الا خروا ظهر حلال الدولة سنة تسع وعشرين من القائم الخطاب علل الملوك فرد ذلك الى الفتيا وأجازه القاضى أبو الطبب الطبرى والقاضى أبو عبد الله الصهيرى والقاضى بن السضاوى وأبو القاسم الكرخى ومنع منه القاضى أبو الحسن الماوردى ورد عليه من السضاوى وأبو القاسم الكرخى ومنع منه القاضى أبو الحسن الماوردى ورد عليه من المدولة وكان يتردد المه ثم انقطع عنه بهد فه الفتيا ولزم يسه من ومضان الما الحرف المدعاء حلال الدولة وكان يتردد المه ثم انقطع عنه بهد فه الفول بالحق وعدم الحاياة وقدعدت الى ما تعب فشكره ودعاله وأدن للعاضرين بالانصراف معه وكان الاذن لهم تبعاله

# \*(استبلاء أي كالعارعلى البصرة)\*

وفى المادى وثلاثين بعث أو كاليجار عساكره الى البصرة مع العادل أى منصور مسافيه وكانت فى ولاية الظهيراً فى القاسم بن وليها بعد بحتيارا تقض عليه مرة معاد وكان يحمل الى أى كاليجار كل سنة سبعين ألف ديناروكترت أمواله ودامت دولته م تعرض ملا الحسين بن أى القاسم بن مكرم صاحب عان فكاتب أبا كاليجار وضمن البصرة بزيادة ثلاثين ألف دينارو بعث أبو كاليجار العساكر مع ابن مسافيه كاذكر ناوجا المدد من عمان الى البصرة وملكوها وقبض على الظهير

اصالاصل

أى القياسم وأخذت أمواله وصودر على ما تتى ألف دينار فأعطاها وجاء الملك أبو كالبحار البصرة فأقام بهاأياما وولى فيها ابنه عزالملوك ومعمه الوزير أبو الفرج ابن فسانجس غ عادالى الاهوا زوجل معه الظهير

# \* (شغب الاتراك على جلال الدولة) \*

م شغب الاتراك على جلال الدولة سنة نتين وثلاثين وخيموا بظاهر المدون و امنها مواضع وخيم جلال الدولة بالحانب الغربي وأراد الرحيل عن بغداد فنعه أصحابه فاستمد بيس بن مزيد وقروا شاصاحب الموصل فأمد وه بالعساكر م صلت الاحوال بنهم وعاد الى داره وطمع الاتراك وكثر نهم وتعديم وفسدت الامور بالكلية

# \*(ابتدا وولة السلوقية)\*

تركستان الىخوارزم والشاش وفرغانة وماورا النهر بخارا وسمرقنه وترمذوان المسلمن أزاحوهم أول الملةعن بلادماوراء النهر وغلموهم عليها وبقيت تركستان وكاشغروالشاش وفرغانة بأيديهم يؤدون عليها الجزائم أسلوا الميهافكان لهم بتركسةان ملك ودولة نذكرها فمايعه فان استفعالها كأن فى دولة بني سامان جيرانهم فيماورا النهروكان في المفازة بين تركستان وبلاد الصين أمم من النرك لا يحصيهم الاخالقهم لاتساع هذه المفازة وبعدأ قطارها فانها فمايقال مسبرة شهرمن كلجهة فكان هنالك احماء مادون منتجعون رجالة غذاؤهم اللعوم والالبان والذرة في بعض الاحيان ومراكبهم الخيل ومنهاكسهم وعليها قيامهم وعلى الشاء والبقرمن بن الانعام فلم يزالوا سلك القفارمذودين عن العدمران بالحامية المالكير له في كلجهة وكانمن أعمهم الغزوالخطا والتتروقد تفترمذ كرهؤلا الشعوب فلماانتت دولة ملوك تركستان وكان شغرالى غايتها وأخذت في الاضمعلال والتلاشي كماهو شأن الدول وطسعتها تقدمه ولاءالي بلادتر كستان فأحلموا عليهاء اكان غالب معاشهم في تخطف الماس من السبل وتناول الرزق بالرماح شأن أهل القفر البادين وأقاموا عفازة بخارا غ انقرضت دولة بنى سامان ودولة أهل تركستان واستولى مجود بن سبكتكن من قواد بى سامان وصنائعهم على ذلك كله وعبر بعض الايام الى بخارا فضرعنده ارسلان ان سلوق فقيض علمه و بعث به الى بلاد الهند فيسه وسارالى احمائه فاستماحها ولحق بخراسان وسارت العساكرفي اتباعهم فلحقوا باصبهان وهم صاحبها علا الدولة بن كالويه بالغدر بهم وشعروا بذلك فقاتلوه ماصهان فغلهم فانصرفوا الى أذر بيان

فقاتلهم صاحبها وهشودان من بى المرزبان وكانوالماقصدوا اصبهان بتي فلهم نواحى خوارزم فعانوافى البلاد وخرج البهم صاحب طوس وقاتلهم وجامج ودبن سبكتكين فسارفى اتماعهم من رستاق الى جرجان ووجع عنهم ثم استأمنوا فاستخدمهم وتقدمهم يغمروأنزل ابنه بالرى ثممات مجمودوولي أخوه مسعود وشغل بحروب الهند فانتقضوا وبعث اليهم قائدا في العساكر وكانو ايسمون العراقمة وأمراؤهم يومئذ كوكاش ومرقاوكول ويغمرو باصعكي ووصلوا الى الدامغان فاستماحوها ثم سمنان ثم عاثوا في أعمال الرى واجمع صاحب طبرسة ان وصاحب الرى مع قائد مسعود وقا الوهم فهزمهم الغز وفتكوا فبهم وقصدوا الرئ فلكوه وهرب صاحبه الى بعض قلاعه فتعصن باودلك سنةست وعشر ينوأر بعمائه واستألفهم علا الدولة بن كالويه لمدافع بهم ابن سبكتكير فأجابوه أولاغ المقضوا وأماالذين قصدوا أذر بصان منهم ومقدموهم وقاوكوكاش ومنصورود انافاستألفهم وهشودان ليستظهر بهمفلم معصل على بغيته من ذلك وساروا الى مراغة سنة تسع وعشر بن فاستباحوها والوا من الاكراد الهديانية فحاربوهم وغلبوهم وافترة وافرقتين فرجع بوقاالي أصحابهم الذين الرى وسارم نصور وكوكاش الى همذان و بهاأ وكالعارب علا الدولة بن كالويه فظاهرهم على حصاره متى خسروين مجد الدولة يلم فلاجهده الحصار لحق ماصهان وترك الملدفدخاوها واستماحوها وفعلوافي الكرخ مشل ذلك وحاصروا قزوين حتى أطاعوهم وبذلوالهم سبعة آلاف ديناروسارطائفة منهم الى بلدالارمن فاستماحوها وأنخنوا فيها ورجعوا الى أرمينية غرجعوامن الرى الى حصارهمذان فتركهاأ وكالعار وملكوها سنة ثلاثين ومعهم متى خسرو المذكور فاستماحوا تلك النواحي الى استراباذ وقاتلهم أبوالفتم بن أبى الشول صاحب الدينور فهزمهم وأسرمنهم وصالحوه على اطلاق أسراهم غمكروا بأبي كالعارأن بكون معهم ويدبرأم هم وغدروابه ونهبوه وخرجعد الدولة من اصبهان فلق طائفة منهم وأوقعهم وأشخن فيهم وأوقع وهشودان بمن كان منهم فى أذر بيجان وظفرهم الاكراد وأ تخنوافيهم وفر واجماعهم م وفي كول أميرالفرق الذين الرى وكانو الماأجازوا من ورا النهر الى خراسان في عواطنه-م الاولى هذالك طغرلدك من مكايل بن سلوق واخونه داود وسعوا ونال وحقرى فرجوا الىخراسان من بعدهم وكانوا اشدنهم شوكة وأقوى عليهم سلطانا فساريال أخوطغرلبك الى الرى فهربوا الى أذربيحان مالى جزيرة ابن عروديار بكرومكر سليمان بن نصر الدولة بن مروان صاحب الحزيرة اعنصور بزعزعلى منهم فبسه وافترق أصحابه وبعث قرواش صاحب الموصل اليهم

جيشه فطردهم وافترقت جوعهم ولحق الغزبديار بكروأ نخذو افيها وأطلق نصيرا لدولة أميرهم منصورا منيدا به فلم ينتفع منهم بذلك وقاتلهم ماحب الموصل فاصروه غركب فى السفين ونجاالى السندوملكوا البلدوعانوافيها وبعث قرواش الى الملك جـ الالالدولة يستنعده والى ديس بن من يدوأ من ا العرب وفرض الغز على أهـ ل الموصل عشرين ألف دينارفنا والناس بمسموكان كوكاش قدفارق الموصل فرجع ودخلهاعنوة فيرجب سنةخس وثلاثين وأفحش في القتل والنهب وكانو الخطبون للغليفة واطغرابك بعده فكتب الملاحلال الدولة الى طغرابك يشكوله بأحوا لهم فكتب المدانه ولاء الغزكانوا فى خدمتنا وطاعتنا حتى حدث سنناو بين محود ابنسبكتكينماعلم ونهضناالمه وساروافى خدمتنافى نواحى خراسان فتعاوزوا حدود الطاعة وملكة الهسة ولابدمن انزال العقوبة بهم وبعث الى نصيرا لدولة بعده يكفه معنه وسارديس بن مزيدو بنوعقيل الى قرواش حاحب الموصل وقعدجلال الدولة عن انعاده لمانزل به من الاتراك وسمع الغز بجموع قرواش فبعثوا الىمن كان بديار بكرمنهم واجتمعوا الهدم واقتتل الفريقان فانهزم العرب أقل النهار ثمأتيعت لهمالكرة على الغز فهزموهم واستباحوهم وأثخنوا فيهم قتلا وأسراوا تمعهم قرواش الى نصدين ورجم عنهم فسارواالى ديار بكرو بلادالارمن والروم وكثرعمهم مفيها وكان طغرلبك واخوته لماجاؤا اليخراسان طالت الحروب منهم وبنعسا بنى سيكتكين حتى غلبوهم وحصل الهم الظفر وهزمو اسساوشي حاجب مسعود آخر هزائهم وملكواهراةفهرب عنهاساوشي الحاجب ولحق بغزنة وزحف الهممسعود ودخلوا البرية ولم زل في اتباعهم ثلاث سنين ثم انهزوافيه الفرصة باختلاف عسكره بوما على الماعفانهزموا وغنواعسكره وسارطغرلدك الى نسابور سنة احدى وثلاثين فلكها وسكن السادياج وخطب له بالسلطان الاعظم العمال في النواحي وكان الدعار قداشتد ضررهم بنسابور فسدأم هم وحسم عللهم واستولى السلوقية على جمع الملاد وسار مقوالي هراة فلكها وسارداودالي الح وبهاالقوتاق حاجب مسعود فاصره وعزمسعودعن امداده فسلم البلداد اودواستقل السفوقية علاالبلاد أجمع غملك طغرلبك طبرستان وجرجان من يدأنوشروان بنمتوجهر فابوس وضمنها أنوشروان شلائين ألف د بناروولي على جرجان مرداويج من أصحابه بخمسين الف ديناروبعث القائم القاضي أباالحسن الماوردي الى طغرلبك فقرر الصلح سنه وبين حلال الدولة القائم بدولته ورجع بطاعته

\* (فتئهقرواشمع جلال الدولة) \*

كان قرواش قداً نفذ عسكره سنة احدى وثلاثين لحصار خيس من ثعلب شكر بت واستغاث بجلال الدولة وأمر قروا شاما لكف عنه فلم يفعل وسار لحصاره بنفسه وبعث الى الاتراك بغدا ديستفسده معلى جلال الدولة فاطلع على ذلك فبعث أما الحرث ارسلان الدساسيرى فى صفر سنة ثنين وثلاثين القبض على نائب قرواش ما استندسه واعترضه العرب فنعوه و رجع وأقام وابين صرصر و بغداد يفسد ون السابلة وجع جلال الدولة العساكرو خرج الى الانباد و بهاقرواش فحاصرها ثم اختلفت عقيل على قرواش فرجع الى مصالحة جلال الدولة

# \* (وفاة - الال الدولة وملك أبي كالعجار) \*

الماقلت الحمايات ببغدا دمد جلال الدولة بده الى الحوالي فأخذها و كانت خاصة بالخليفة غرق في جلال الدولة أبوطاهر بن بها الدولة في شعبان سنة خس وثلاثين وأربعما تةلسب ع عشرة من ملكه ولمامات خاف حاشبته من الاتراك والعامة فانتقل الوزركال الملك سعبد الرحم وأصابه الاكابرالي حرمدا والخلافة واجتمع القواد للمدافعة عنهم وكاتموا الملك العزيزأ بامنصورين جلال الدولة فى واسط بالطاعة واستقدموه وطلبواحق السعة فراوضهم فيهافكاتههم أوكالعمارعنها فعدلوا المه وجاءا لعزيز من واسط وانتهى الى النعهمانية فغدد به عسكره ووجعوا الى واسط وخطموالاى كاليحاروساوالعز بزالى دسس بن من يدثم الى قرواش بن المقلد ثم فارقه الى أى الشول فغدريه فسار إلى بال أعي طغرليك فأفام عنده مدة م قصد بغداد مختفها فظهرعلى بعض أصحابه فقتله ولحقهو بنصرالدولة بنم وان فتوفى عنده سافارقينسنة احدى وأربعن وأتاأ بوكالحار فطاله بغدادفى صفرسنةست وثلاثن وبعث الى الخليفة بعشرة آلاف ديناروبأموال أخرى فرقت الى الحند ولقبه القائم عجى الدين وخطب أوالشوا ودسس بن من بدونصر الدولة بن مروان بأعالهم وسارالى بغداد ومعموزيره أبوالفرج محدبن جعمفرين محددين فساغيس وهم القام لاستقباله فاستعنى من ذلك وخلع على أر باب الجدوش وهم الساسيرى والنساوري والهمام أبواللقاء وأخرج عمد دالدولة أباسعد من بغداد فضى الى تكريت وعاد أبو منصور بن علا الدولة بن كالو به صاحب اصهان الى طاعته وخطب اعلى منبره اغرافاعن طغرابك غراجعه بعدالحصارواصطلم اعلى مال يحسطه وبعث أبو كالعبارالي السلطان طغرلبك في الصلح وزوجه ا بنته مفاجاب وع بينهما ستمتسع وثلاثين

# \* (وفاة أبي كالعاروملك ابنه الملك الرحيم) \*

كان أو كاليحاروالمرزبان بنسلطان الدولة قدساراسنة أربعين الى نواحى كرمان وكان صاحبها بهرام بن لشكرستان من وجوه الديم قدمنع الحل فتنكرله أبو كاليحارو بعث الى أبى كاليحاريجيةي به وهو يقلعة بردشير فلكهام يده وقتل بهرام بعض الحفد ظهر منهم على المسل لابى كاليحارفسارالهه ومرض في طريقه ومات عدية جنايا في سنة أربعين لا ربع سنين وثلاثه أشهر من ملكه ولما يوفي نه بالاتراك معسكره وانتقل ولده أبومن و و فلاستون الى مخيم الوزير أبى منصور وأراد وانم به فنعهم الديم وساروا الى شيراز فلكها الومنصور واستوح ش الوزير منه فلق بيعض قلاعه وامتنع بها وصل خبروفاة أبى كاليجار الى بغداد و بها ولده الملك الرحيم أبون صرحسره فيروز فيا يعلنا المائلة المائ

#### \* (مسيرالملك الرحيم الى فارس) \*

مساوالملك الرحم من الاهوا والى فارسسنة احدى وأربعن وخيم بطاهر شيراز ووقعت فتنة بين أتراك شيراز وبغداد فرحل أتراك بغداد الى العراق وبعهم الملك الرحيم لانحرافه عن أتراك شيرا ذوكان أيضام بحرفاعن الديلم بفارس لملهم الى أخيه فلاستون باصطغر وانتهى الى الاهواز فأقام بها واستخلف بارجان أخو به أياسعد وأباطال فرحف اليهما أخوهما فلاستون وخرج الملك الرحيم من الاهواز الى وأمهر من الاهواز الى المهوم للقاهم فلقيهم وانهزم الى البصرة ثم الى واسط وساوت عساسك وفارس الى اللاهواز فلكوها وخيمو ابطاهرها غرشغ واعلى ألى منصور وحا بعضهم الى الملك الرحيم فبعث الى بغداد واستقر الجند الذين بها وسار الى الاهواز فلكها وأقام ينتظر الرحيم فبعث الى بغداد واستقر الجند الذين بها وسار الى الاهواز فلكها وأقام ينتظر وأد بعن ومعد ديس بن من بدو الساسيرى وغيرهما وسارهزا رشب بن ين حيك ومنصور بن الحسين الاسدى في معهما من الديلم والاكراد من ارجان الى تستر ومنصور بن الحسين الاسدى في معهما من الديلم والاكراد من ارجان الى تستر فسامة هم الملك الرحيم اليها وغلب معلما فرحف في عسكرهزا وشب فوافاه أميره فسسة هم الملك الرحيم اليها وغلب معلما فرحف في عسكرهزا وشب فوافاه أميره فسسة هم الملك الرحيم اليها وغلب معلما فرحف في عسكرهزا وشب فوافاه أميره

أبومنصور عدينة شيرازفا ضطربوا ورجعوا ولحقمنه مجاعة بالملك الرحيم فبعث عساكر الى رامهر من وبها أصحاب أبى منصور فاصرها وملكها في سعسة ثلاث وأربعين ثميعث أخاه أباسعد في العساكر الى بلادفارس لان أخاه أبانصر خسرو كان اصطغر وضعر من تغلب هزار أب بن تنكر صاحب أخده أي منصور وكتب الى أخيه الماك الرحيم بالطاعة فبعث المه أخاه أباسعد فأدخله اصطغر وملكه ثم اجتمع أبو منصورفالاستون وهزاوش ومنصورين الحسين الاسدى وسارواللقاء الملك الرحم بالاهوا زواستمة واالسلطان طغرلبك وأبواطاعته فبعث اليهم عسكرا وكان قدملك اصهان واستطال وافترق كثيرمن أصحاب الملك الرحيم عنه مثل الساسري ودبيس ابن من يدوالعرب والأكرادويق في الديلم الاهوازية وبعض الاتراكمن بغدادوراى أن يعود من عسكر مكرم الى الاهواز لتحصن بها و ينتظر عسكر بغداد ثم بعث أخاه أباسعدالى فارس كماذكر بالبشغل أبامنصوروهزا رشب ومن معهما عن قصده فلم يعرجوا على ذلك وساروا السه بالاهواز وقاتلهم فأنهزم الى واسط ونهب الاهواز وففد في الواقعية الوزر كال الملك أبو المعالى عبد دار حيم فلم يوقف له على خبر وسار أبومنصوروأ صحابه الىشرازلاجل أبي سعدوأ صحابه فلقيهم قريهامنها وهزمهم مرات واستأمن اليه الكثيرمنه ممواعتهم أبومنصور ببعض القلاع واعيدت الخطبة بالاهوا والملك الرحيم واستدعاه الجندبها وعظمت الفتنة بغداد بين أهل السنة والشيعة في غيبة الملك الرحيم واقتلوا وبعث القام نقيب العلويين ونقب العباسين لكشف الاص بنهما فلم وقف على بقين فى ذلك وزاد الام وأحرقت مشاهد العظماء من أهدل البيت وبلع الخبر الى دبيس بن من بدفاتهم القامّ بالمداهنة فى ذلك فقطع الخطبة له ثم عوتب فاستعتب وعاد الى حاله

#### \* (مهادنة طغرلبك للقائم) \*

قد تقدّم لناشأن النزواستبلائه معلى خراسان من بدنى سبك كن أعوام ننتين وثلاثين ثم استبلا و طغرلبال على اصبهان من بدان كالو به سنة ننتين وأربعين ثم بعث السلطان طغرلبال ارسلان بن أخمه داودالى بلادفارس فافتحها سنة ثنتين وأربعين واستلم من كان بها من الديلم ونزل مد بسه نساو بعث المه القائم بأمر الله بالخلاق والالقاب وولاه على ما غلب علم مفيعث السه طغر نبال بعشرة آلاف دينار واعلاق نفسة من الجواهر والشاب والطيب والى الحاشمة بخمسة آلاف دينار وللوزير رئيس الرؤسا وبألفين وحضروا العسدفى سنة ثلاث وأربعين ببغداد فأمر الخليفة بالاحتفال في الزينة والمراكب والسلاح عسار الغزسينة أربع وأربعين الى شيران بالاحتفال في الزينة والمراكب والسلاح عسار الغزسينة أربع وأربعين الى شيران

# وبهاالاميرا بوسعدا خوالملك الرحيم فقاتلهم وهزمهم كانذ كرف أخبارهم \* (استبلاء الملك الرحيم على البصرة من يدأ خيه) \*

م بعث الملك الرحم سنة أر دع وأر بعن جوشه الى البصرة مع بصيرة الساسيرى عاصروا بها أحاه أ باعلى و قائلوا عسكره في السفن فهزموهم وملحكوا عليهم دجلة والا نهروجا والملك الرحم بالعسكر في البر واستأمن المه قبائل درجة ومضرفا منهم وملك المصرة وجاونة وسل الديل بخو رستان بطاعتهم وه ضي أخوه أبوعلى الى شط عان ويحصن به فسارا المه الملك الرحم وملك عليه مشط عان ولحق بعبادان وسارمنها الى ارجان محق بالسلطان طغر لمك باصبهان فأكرمه وأصهر المه وأقطع له وأنزله بقلعة من أعمال جرباد قان وولى الملك الرحم وزيره البساسيرى على المصرة وسارالى من أعمال جرباد قان وولى الملك الرحم وزيره البساسيرى على المصرة وسارالى الاهوا زوارسل منصورين الحسين وهزارش في تسليم ارجان وتسترفت الما واصطلحا وكان المقدة معلى ارجان فولا دين خسر ومن الديل فرجه الى طاعة الملك الرحم سنة خسر وأربعين والمناه وأربعين والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وأربعين والمناه والمنا

# \* (فتنة ان أى الشوائم طاعته) \*

كانسعدى بن أبي الشوك قد أعطى طاعته السلطان طغرابك بنواجى الرى وسار فى خدمته و بعثه سنة أربع وأربعين فى العساكرالى نواجى العراق فبلغ النعيمانية وكثرعيثه وراساد ملدمن بن عقبل قرابة قريش بن بدوان فى الاستظهارله على قريش ومهلهل أخى أبى الشوك فوعده م فساراليهم مهلهل وأ وقع بهسم على عكبرا فساروا الى سعدى وشكوا اليه وهو على سامرا فساروا وقع بعسم على عكبرا فساروا الى سعدى وشكوا اليه وهو على سامرا فساروا وقع بعده مهلهل وأسره وعادالى حاوان وهم الملك الكرخ وأهل السنة ودخلها عظمت الفتنة سنة خسوا ربعين بغداد من أهل الكرخ وأهل السنة ودخلها العلة فقتاوا علويامن أهل الكرخ وأهل السنة وذخلها العلة فقتاوا علويامن أهل الكرخ وأهل السنة وأضرم النار الماهمة وأضرم النار في الكرخ بعض الاتراك طغرابك وان سعدى كان عند درهينة و بعث الى سعدى في الكرخ بعض الاتراك طغرابك وان سعدى كان عند درهينة و بعث الى سعدى بأطلاق مها هي حاوان و قاتلها فامتنع سعدى من ذلك والتقض على طغرلبك وساومن طغرابك في المهر وولات المهم و القامة و لحقه عساكر طغرابك فهزموه و لحق بعض القلاع هنالك وساوبدرفي الماء هالمهم روورثم جاء معنون الاكراد والاتراك قد أفسد و اللسايلة وأكثروا العيث نخرج الهم طغرابك في المهر و ولت العين خورج الهم المؤربة و المنات خورج الهم المؤربة و المنه فرح الهم المؤربة و العين خورج الهم المؤربة و المنات خورج الهم المؤربة و المنات خورج الهم المؤربة و المؤرب

البساسيري والمعهم الى البواريخ وأوقع بالطوائف نهرم واستباحهم وعبروا الزاب فلم عكنه العود اليهم ونحوا

# \* (فتنة الاتراك) \*

وفسنة ست وأربعين شغب الاترائعلى وزير الملك الرحم في مطالبة أرزاقهم واستعدوه على فلم فلم يعدهم فشكوا من الديوان وانصر فوا مغضبين وباكروا من الغد الحسارد ارا للمفة وحضر البساسيرى وأستكشف حال الوذير فلم يقف له على خبر وكست الدور في طلبه في كان ذلك وسالة اللاتراك في نهب دورالناس واجتمع أهل المحال لمنعهم ونهاهم الخليفة فلم ينتهوا فهم بالرحاة عن بغداد ثم ظهر الوذير وانصفهم في أرزاقهم فتمادوا على بغيهم وعد فهم واشتدعيث الاكراد والاعراب في النواحى في ربت المدلاد وتفرق أهلها وأغارا صحاب ابن بدران بالبرد وكسوا حلل كامل بن فحر بت المسيب ونهدوها ونهدوا في جلتها ظهرا وأنعاما المسيب ونهدوها ونهدوا في جلتها ظهرا وأنعاما المساسيرى وانحل أمر الملك والسلطنة بالكلية

# \* (استدلا وطغرلبك على أذر بيجان وعلى أرمينية والموصل) \*

سارطغرلبك سنة أربعين الى أذر بعان فأطاعه صاحب قبريراً بومنصوروشهودان ابن عجد وخطب له ورهن ولده عنده ثما طاعه صاحب بنده أبو الاسوار ثم اليعسائر النواحي على الطاعة وأخذرهم موسادالى أرمينية فحاصر ملاذكرد وامتنعت عليه فحرب ما جاورها من البلاد و بعث السه نصير الدولة بن مروان الهدايا وقد كان دخل في طاعته ون قبل وسار السلطان طغرلبك لغزو بلاد الروم واكتسعها الى أن بلغ أردن الروم ورجع الى أذر بيجان ثم الى الرى وخطب له قريش بن بدوان صاحب الموصل في جميع أعماله وزحف الى الانبار فقتحها ونهب ما فيها البساسيرى فا تقض الذلك وسارفى العساكر الى الانبار فاستعاده من يده

#### \*(وحشةالساسيرى)\*

كان أبوالغنام وأبوسعدا بناالجلمان صاحبى قريش بنبدران وبعثهما الى القامم سر امن الساسرى بمافعل الانبارفائة فن الساسرى الذلك واستوحش من القام ومن رئيس الرؤساء وأسقط مشاهراتهم ومشاهرة حواشيهم وهم بم المحلمان عماق مساد الى الانبار وبها أبوالقاسم بن المحلمان وجاء دسس بن من بد محد الدفيا صرالانبار وفقعها عنوة ونهم اواسر من أهلها خسمانة ومائية من بن خفاجة

اصالاصل

وأسرأ باالغنائم وجامه الى بغداد فأدخله على جل وشفع دبيس ب من يد فى قتله وجاءالى مقابل التاج من دار الخليفة فقب ل الارض وعاد الى منزلة

#### \* (وصول الغز الى الدسكرة ونواحى بغداد) \*

وفى شوال من سنة ست وأربعه بن وصل صاحب حلوان من الغزوه و ابراهم ما ابن استحق الى الدسكرة فافتحها ونهم اوصادر النساء تم سارالى رسغه ادوقلعة البردان وهى اسعدى بن أبى الشوك وبها أمو اله فامتنعت علمه فرّب ما حولها من القرى ونهم اوقوى طمع الغزفى المسلاد وضعف أمم الديام والاتراك ثم بعث طغرله كأماعلى ابن أبى كاليجار الذى كالميمان المنصرة فى حيش من الغزالى خورستان فاستولى على الاهواز وملكها ونهب الغزالذين معه أمو ال الناس ولقو امنهم عناء

# \*(استىلاقالملائالرحم على شيراذ)\*

وفسسنة سبع وأربعين سارفولادالذي كان بقاعة اصطغرمن الديم وقدد كرناه الى شيراز فلكهامن بدأى منصور فولاستون بأبي كاليجار وكان خطب بهاللسلطان طغرابك فحطب فولاد بهاللملك الرحيم ولاخه أبي سعد يحادعهما بذلك وكان أبوسعد بأرّجان فاجتمع هو وأخوه أبومنصور على حصار شيراز في طاعة أخيم ما الملك وأستد الحصار على فولاد وعدمت الاقوات فهرب عنها الى قلعة اصطغر وملك الاخوان شيراز وخطما لا خيه ما الملك الرحيم

#### \* (ونوب الاتراك بغداد بالبساسيرى) \*

قدذكرنا تأكدالوحشة بن البساسيرى ورئيس الرؤسائة تأكدت سنة سبع وأربع بن وعظمت الفسنة بالجانب الشرق بن العامة و بن أهل السمة الام بالمعروف والنهي عن المنكر وحضروا الديوان حتى أذن لهدم فى ذلك وتعرضوا المعضسة ن البساسيرى منحدوة الهده بو اسط وكشفوافيها عن جرار خر فحاوا الى أصحاب الديوان الذين أمر واعساعدتهم واستدعوهم لكسرهاف كسمر وها واستوحش لذلك الساسيرى ونسمه الى رئيس الرؤساء واستفتى الفقهاء فى أن ذلك تعد على سفينته فأفتاه الحنفة منذلك ووضع رئيس الرؤساء الاعمان على البساسيرى باذن من داو الخلافة وأظهر معاسه و بالغوافى ذلك ثم قصد وافى رمضان دو والساسيرى باذن من داو من داوا خلافة فنه بوها و أحرقوها و وكاوا بحرمه و حاشيته وأعلن رئيس الرؤساء بذم البساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب مصرف عث القائم الى الماك الرحيم بذم الساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب مصرف عث القائم الى الماك الرحيم بذم الساسيرى وانه يكاتب المستنصر صاحب مصرف عث القائم الى الماك الرحيم

فأمر ما بعاده فأبعده

# \* (استبلاء السلطان طغرل العلى بغداد والخلعة والخطبة له) \*

قدد كرنامن قبل رجوع السلطان طغرلبك من غزوالر وم الحالى تم رجع الى هدمذان ثم سارالى حلوان عازما على الحج والاجساز بالشأم لا زالته من بدالعلوية وأجفل الناس الى غربى بغداد وعظم الارجاف بغداد ونواحيها وخيم الاتراك بظاهر البلد وجا الملك الرحيم من واسط بعداً ن طرد البساسيرى عنه كا أمره القائم فسار الى بلدد بنس بن من بدلصهر بنهما و بعث طغرلبك الى لقائم ما بالطاعة والى الاتراك بالمقاربة والوعد فلم يقبلوا وطلبوا من القائم اعادة البساسيرى لانه كبيرهم ولما وصل الملك الرحيم سأل من الخليفة اصلاح أمره مع السلطان طغرلبك فأشار القائم بان يقوض الاجتاد خيامهم و يحسموا بالحريم الخلاف و يعثوا جيعا الى طغرلبك بأن يقوض الاجتاد خيامهم و يحسموا بالحريم الخلاف و يعثوا جيعا الى طغرلبك بأن يقوض الاجتاد خيامهم و يحسموا بالحريم الخلاف و يعثوا جيعا الى طغرلبك وأمر القائم وزيره أبانصر الكندوى وأمر القائم وزيره أبانصر الكندوى وأبيغه و الشراف وأعيان الديلم و بعث طغرلبك للقائم وزيره أبانصر الكندوى وأبلغه و سالة القائم واستخلفه له والملك الرحيم وأمر ا الاجتاد و دخل طغرلبك بغداد و نزل بباب الشماسية نوس بقين من ومضان وجاء هنا الدوريش بندران صاحب بغداد و نزل بباب الشماسية نوس بقين من ومضان وجاء هنا الدورية وسياب الشماسية نوس بقين من ومضان وجاء هنا الدورية ويش بندران صاحب بغداد و نزل بباب الشماسية نوس بقين من ومضان وجاء هنا الدورية وسياب الشماسية نوس القيام الموصل و كان من قبل في طاعته

# \* (القبض على الملك الرحيم وانقراض دولة بني بويه)

ولمائزل طغرابك بغدادوا فترق أهل عسكره فى البلديقضون بعض حاجاتهم فوقعت بنهم و بين بعض العامة منازعة فصاحوا بهم ورجوهم وظن الناس أن الملك الرحيم قداعترم على قداعترم على قدال طغرلبك فتواشوا بالغزمن كل جهة الاأهل الكرخ فانهم سألوا من وقع اليهم من الغزوا وسل عمد الملك وزير طغرلبك عن عدنان بن الرئ فقيب العلويين وكان مسكنه بالكرخ فشكره عن السلطان طغرلبك ودخل أعيان الديلم وأصحاب الملك الرحيم الى دارا خلافة في اللهمة عنهم وركب أصحاب طغرابك فقاتلوا العامة وهزموهم وقتلوا منهم خلقاونهم واسائر الدروب ودورر أسس الرؤساء وأصحابه والرصافة ودورا خلفاء وكان بها أموال الناس نقلت اليها المحرمة فنهب الجيع والرصافة ودورا خلفاء وكان بها أموال الناس نقلت اليها المحرمة فنهب الجيع والرصافة ودورا خلفاء وكان بها أموال الناس نقلت اليها للحرمة فنهب الجيع والمستد البلاء وعظم الخوف وأرسل طغرابك الى القائم بالعتاب ونسبة ماوقع الى المالك الرحيم والديلم وانهم المحرفوا وكانوابراء من ذلك وتقدم اليهم الخليفة بالحضور

عندطغرلبكمع وسوله فلاوصلوا الى الخيام نهبها الغزونهبوا وسل القائم معهم م قبض طغراب العلى الملك الرحيم ومن معه و بعث بالملك الرحيم الى قلعة السيروان فيس براوكان ذلك است من ملكه ونهب في تلك الهاعة قريش من مدران صاحب الموصل ومن معه سن العرب وفع اسلساالي حمة بدرين المهلهل واتصل بطغرلنك خبره فأرسل المه وخلع علسه وأعاده الى مخمه وبعث القائم الى طغرلمك بانكارماوقع في اخفارد منه في الملك الرحيم وأصحابه وانه يتعوّل عن بغداد فأطلق له بعضهم لكسكسال به وأنزع الاقطاعات من يدأصابه الملك الرحم فلحقوا بالساسيرى وكثرجعه وبعث طغرابك الى ديس بالطاعة وانفاذ الساسرى فطاله فى بلاده وطرد الساسرى فسارالى رحمة ملك وكاتب المستنصر العلوى صاحب مصر وأمرطغرلمك بأخذأموال الاتراك الحندوأهملهم وانتشر الغز السلموقية في سواد بغدادفنهموا الحانب الغربى من تمكريت الى النمل والحانب الشرق الى النهر وانات وخرب السوادوا نجلى أهدله وضمن السلطان طغرليك البصرة والاهوازمن هزارش سنشكر من عماض بثلثمانة وستمن ألف دينار وأقطعه ارجان وأميه أن يخطب لنفسه بالاهوازدون ماسواها وأقطع أباعلى بن كالحارو يسدن وأعمالها وأمرأهل الكرخ ونادة الصلاة خرمن النوم فى نداء الصبح وأمر بعمارة دارالملكة وانتفل اليهافى شوال ويوفى ذخيرة الدين أبو العباس محددين القائم بالله فى ذى القعدة من هذه السنة غانكم السلطان طغرابك من القاعم الله خديجة بنت أخمه داود واسمها ارسلان خاتون وحضر للعقد عمد دالملائ الكندى وزير طغرلمك وأنوعلي ان أى كالعار وهزا رشب بنشكر بن عماض المكردي وابن أب الشواد وغسرهم من أم ا الاتراك من عسكر طغرابك وخطب رئيس الرؤسا وولى العقد وقبل الخلمفة بنفسه وحضرنقب النقباء أنوعلى نأبى تمام ونقب العلويين عدنان ان الرضى والقاضى أبوالحسن الماوردي وغيرهم

#### \*(التقاض أى الغنام بواسط)\*

كان رئيس الرؤسا سعى لابى الغنائم بن المجلمان فى ولا ية واسط وأعمالها فولها وصادر أعمانها وحدث من المجلم وأسم وأسط وخطب المستنصر العاوى مصرفسارا بونصر عمد العراق لحربه فهزمه وأسرمن أصحابه ووصل الى السور في اصره حتى تسلم البلدوم وأبوالغنائم ومعمه الوزير بن فسائح س ورجع عمد العراق الى بغداد بعد أن ولى على وأسط منصور بن الحسين فعادا بن فسائح س الى واسط وأعاد خطمة العاوى وقتل من وجده من الغر ومضى منصور بن الحسين الى المدار

وبعث يطلب المدد فكتب المدعمد العراق ورئيس الرؤساء بعصاروا سط فحاصرها والدابن فسانجس فهزمه وضيق حصاره واحتامن المدحاء من أهل واسط فلكها وهرب فسانجمن والمعومة أدرسكوه وحل الى بغداد في صفرس نم تست وأربعين فشهر وقتل

# \* (الوقعة بين البساسري وقطلس) \*

وفى المنتقر المنسدنة عمان وأربعن سارقطلش وهوا بنعم السلطان طغرلبك وجد في قليم السلطان طغرلبك وجد في قليم السلطان ما ولئ الموصل وخطبوا بما المستنصر العاوى صاحب مصر البساسيرى وديس وساربهم الى الموصل وخطبوا بما المستنصر العاوى صاحب مصر و بعث اليه مباخلع وكان معهدم جابر بن ناشب وأبو الحسن وعبد الرحيم وأبو الفق ابن ورائر ونصر بن عمر ومحد بن حاد

# \*(مسيرطغرلبك الى الموصل)\*

اكان السلطان طغرابك قد ثقات وطأنه على العامة بغداد وفشا الضرروالاذى فهريه من معسكره فكاته القائم يعظه ويذكره ويصف لهما الناس فعه فأجابه السلطان بالاعتذار بكثرة العساكر غراى رؤيافى لملته كان الني صلى الله عليه وسلم يوجعه على ذلك فيعت وزره عسد الملك الى القائم بطاعة أص وفي المر وأخرج الحند من ورا العامة ورفع المصادرات م بلغه خبر وقعة قطاش مع الساسرى والمحراف قريش صاحب الموصل الى العلوية فتعهز وسارعن بغداد ثلاثة عشرشهرامن نزوله علها ونهبت عساكره أوانا وعكبرا وحاصرتكر بتحتى رجع صاحبها نصرب عسى الى الدعوة العباسية وقدله السلطان ورجع عنه الى البوار يخ فتوفى نصروخافت أمه غرية بنت غريب س حكن أن علا البلد أخوه أبو العشام فاستخلفت أباالغنائم ابن الجلمان ولحقت بالموصل ونزلت على دسس بن مزيد وأرسل أبو الغنائم وسس الرؤساء فأصلح حاله ورجع الى بغداد وسلمله تكريت وأقام السلطان مالبواريخ الى سنة تسع وأربعين وجاءه أخوه باقوتى في العسا كرفسار الى الموصل وأقطع مدينة بلد هزارش بنشكر الكردى وأواد العسكرن بهافنعهم السلطان مأذن لهم فى اللحاق الى الموصل وتوجه الى نصيين وبعث هزارت الى البرية في ألف فارس ليصب من العرب فسارحتي قارب رحالهم وأكن الكائن وقاتلهم ساعة ثم استطردهم والمعوه فرحت عليهما الكائن فانهزموا وأثخن فيهم الغز بالقتل والاسروكان فيهم حاعة من بي غير أصحاب حرأن والرقة وحسل الاسرى الى السلطان فقتلهم أجعين ثم بعث ديس

وقريش الى هزارشب يستعطف الهم السلطان فقبل السلطان ذلك منهما ووردأم الساسرى الى الخلفة ومعه الاتراك البغداديون وقتل ابن المقلد وجاعة من عقدل الى الرحية وأرسل السلطان اليهماأ باالفتح بن ورام يستخبرهما فحاء بطاعتهما وعسر هزارش الهمافأذن لهااسلطان في المسروحاء الهما واستحلفهما وحثهماعلى الحضور فافا وأرسل قريش أما السددهمة الله سحفرود مس الممنصورافأ حرمهما السلطان وكتب لهمأ بأعمالهما وكان لقريش نهرا لملك وباذرو باوالانبار وهمت ودحسل ونهر بطروعكبرا وأوانا وتكريت والموصل ونصيبن غمسارا لسلطان الى ديار بكر فحاصر جزيرة ابنعرو بعث المه يستعطفه ويمذل له المال وجاء ابراهيم نيال أخوالسلطان وهومحاصر ولقمه الامراء والناس وبعث هزارشب الى دسس وقريش معذرهما فانحدردس الى بلده بالعراق وأفام قريش عندالساسرى بالرحبة ومعه ابنه مسلم وشكاقطلش ماأصاب أهل سنعار منه عندهز يمته أمام قريش ودسس فبعث العساكر الهاوحاصرها ففتحها عنوة واستباحها وقتل أمرهاعلى ابنمرجي وشفع ابراهيم فى الباقين فتركها وسلمها الله وسلم معها الموصل وأعمالها ورجع الى بغدادفى سنة تسع وأربعين فرجر سسالرؤسا والقائه عن القائم وبلغه سلامه وهديته وهي عام من ذهب فعم حواهر وألسه لماس الخليفة وعمامته فقيل السلطان ذلك بالشكروا لخضوع والدعاء وطلب لقاء لخليفة فأسعف وحلس له حلوسا ففماوجاء السلطان فى الصوفقر بالملازل من السهرية من مراكب الخلفة والقائم على سربرعلوه سبعة أذرع متوشحا البردة وسده القضيب وقبالته كرسي لحلوس السلطان فقسل الارض وجلس على الجيرسي وقال أدرس الرؤساءعن القائم أمرا لمؤمنين شاكراسعمك حامدافعال مستأنس يقربك وولالة ماولاه الله من بلاده ورد المائم اعاة عباده فاتق الله فماولالة واعرف نعمته علىك واجتهد فى نشر العدل وكف الظلم واصلاح الرعمة فقبل الارض وأفست علمه ما خلع وخوطب علك المنسرق والمغرب وقبل يداخله فة ووضعها على عسنه ودفع المه كتاب العهد وخرج فيعث الى القام خسين ألف دينار وخسس ماوكامن الاتراك منتقن مخسولهم وسلاحهم الى مافى معنى ذلك من الثياب والطسب وغرهما

#### \* (فتنة بالمع أخمه طغرلبك ومقتله) \*

كان ابراهيم نيال قدملك بلاد الجبل وهمذان واستولى على الجهات من واحيهاالى حلوان أعوام سنقسم وثلاثين ثم استوحش من السلطان طغرلبك بماطاب منه أن يسلم السحمد ينه همذان والقلاع فأبى من ذلك نيال وجمع جوعا وتلاقيا فانهزم

نال وتعصن يقلعة سرماح فلكها علمه يعدا لحصارواس تنزلهمنها وذلك سنة احدى وأربعن وأحسن المه طغرلبك وخبره بين المقام معه أواقطاع الاعمال فاختارا لمقام مملاطغولمك بغداد وخطبله بهاسنة سبع وأربعين أخرج المدالساسيرى مع قريش بنبدوان صاحب الموصل ودبيس بن من بدصاحب الحلة وساوط غرادك اليهم من بغداد ولحقه أخوه ابراهم يال فلماملك الموصل سلها المه وجعلها لنظره معسمار والرحبة وسائرتاك الاعمال التي لقريش ورجع الى بغداد سنة تسع وأربعين ثم بلغه سنة خسين بعدها أنه سار الى بلاد الحبل فاستراب به و بعث المه يستقدمه بكابه وكتاب القاعمع العهد الكندى فقدم معه وفي خلال ذلك قصد المساسري وقريش الندران الموصل فلكاها وجفلواعنها فأتعهم الى نصيبن وخالفه أخوه الراهم نيال الى همذان فى رمضان سنة خسى يقال ان العلوى صاحب مصر والساسرى كأتروه واستمالوه وأطمعوه في السلطنة فسار السلطان في اتماعه من نصيب وردوزره عمدالماك الكندى وزوجته خابون الى بغدادووصل الى هـمذان ولحق بهمن كان سغدادمن الاتراك فحاصرهمذان فى قلعة من العسكر واجتمع لاخمه خلق كثمر من الترك وحلف الهم أن لايصالح طغرلبك ولايدخل بم ما لعرا ف لكثرة : فقائه وجام محدوأ جدابنا أخمه ارباش بأمدادمن الغزفقوى بهم ووهن طغرلبك فأفرج عنمه الى الرى وكاتب الى ارسلان اس أخسه دا ودوقد كان ملك خراسان بعداً مهسنة احدى وخسمن كايذ كرفى أخمارهم فزحف المسه فى العساكر ومعمة أخواه ما قوت وقاروت بكولقهم ابراهم فمن معه فانهزم وجيء به وبابئ أخمه محمد وأجدأ سرى الى طغرلبك فقتلهم جمعاورجع الى بغدا دلاسترجاع التائم

# \* (دخول الساسرى بغدادو خلع القائم غوده) \*

قدد كرنا أن طغرلبك سارالى هـمذان افتال أخده وترك وزيره عدد الملك الكندى بغدادمع الملمفة وكان الساسيرى وقريش بندران فارقا الموصل عند دخف السلطان طغرلبك المهمأ فل سارعن بغداد لقتال أخده مهمذان خالفه الساسيرى وقريش الى بغداد في كثر الارجاف بذلك و بعث عن دسس بن مزيد له وف حاجمه بغداد و نزلوا بالحانب الشرق وطلب من القائم الخروج معه الى احمائه واستدعى هزارشب من واسط المدافعة واستمهل في ذلك فقال العرب الانشير فأشيروا بنظركم وجاهرا سيرى نامن ذى القعدة سنة خسين في أربعهما ته غلام على غاية من سوء الحال ومعمة أبو الحسين بن عبد الرحم وجاء حسين بن بدران في ما نه فارس و خيموا مفترقين عبد الرحم وجاء حسين بن بدران في ما نه فارس و خيموا مفترقين عبد المدوا جمع العسكر والقوم الى عبد العراق وأقاموا اذاء البساسيرى و خطب عن الداد واجتمع العسكر والقوم الى عبد العراق وأقاموا اذاء البساسيرى و خطب

المساسري سغداد للمستنصر العلوى صاحب مصر معامع المنصور عالرصافة وأمى بالا وان بي على خرالعدمل وخم بالزاهر وكانهوى الساسرى لمذاهب الشدية وتركأه لالسنة الانحراف عن الاتراك فرأى الكندى المطاولة لانتظار السلطان ورأى رئيس الرؤسا المناجرة وكان غير بصبر بالحرب فحرج اقتالهم فعف له من الكندى فانهزم وقتل من أصابه خلق ونهد باب الازج وهو باب الخلافة وهرب أهل الحريم الخلاف فاستدعى القام العمد الكذرى للمدافعة عن دارالخلافة فلم رعهم الااقتصام العدوعليهم من الباب النوى فركب الخلفة وليس السواد والنهب قدوصل ماب الفردوس والعمد الكندى قداستأمن الى قريش فرحم ونادى بقريش من السور فاستأمن المعلى اسان رئيس الرؤسا واستأمن هوأ يضامعه وخرجاالمه وسارامعه ونكرالساسرى على قريش نقضه لما تعاهد اعلمه فقال اغمانعاهد ناعلى المشركة فماستولى علمه وهدارئيس الرؤسا الثوا ظلمقة لى والحضرونيس الرؤسا عندالساسري وبخه وسأله العفوفأى منه وجل قريش القائم الى معسكر معلى هيئته ووضع خابون بنتأخي السلطان طغرامك في مد بعض النقات من خواصه وأمره يخدمهاو بعث القائم انعهمهارش فساريه الى بلده حديثة خان وأنزله بهاوأقام الساسيرى سغدادوصلى عسدالحر بالالو ية المصرية واحسن الى الناس وأحرى أرزاق الفقهاء ولم تعصب لمذهب وأنزل أم القائم بدارها وسهل جرايتها وولي مجود اس الافرم على الحكوفة وسعى الفرات وأخرج رئيس الرؤساه من عيسه آخرذي الخية فصليه عندالنعي المسنسنة من تردده في الوزارة وكان اسما كرلاقد قسل شهادته سنة أوبع عشرة وبعث الساسرى الى المستنصر العلوى الفتح والخطسة مالعراق وكان هنالك أبوالفرج ابن أخى أبى القائم المغربي فاستهان بف عله وخوفه عاقبته وأدطأت أجو نتهمدة عماءت بغيرما أمل وسارا لساسري من بغدادالي واسط والبصرة فلكها وأراد قصرالاهوا زفيعت صاحبها هزارش بنشكر فأصل أمره على مال يحمله ورجم الساسري الى واسط في شعمان سنة احدى وخسين وفارقه صدقة سنمنصورين الحسين الاسدى الى هزارش وقد كان ولى بغداداً ماه على مايد كرغ جاء الحبرالي البساسيري بطفرطغرامك بأخده وبعث المه والي قريش فى اعادة الخليفة الى داره و يقم طغرليك وتكون الخطية والسكة له فأبي الساسري من ذلك فسارطغرلبك الى العراق وانتهى الى قصرشيرين وأحف ل الناس بن مديه ورحل أهل الكرخ بأهلم م وأولادهم براو بحراو كثرعث بي شيمان في الناس وارتحل البساسرى بأهله ووادمسادس ذى القعدة سنة اجدى وخسين لحول كامل

من دخوله وكثر الهرج في المدينة والنهب والاحراق ورحل طغر ليك الى بغداد بعد أن أرسل من طريقه الاستاذ أحدين مجدين أبوب المعروف ماين فورك الى قريش بن بدران الشكرعلى فعله في الفائم وفي خابون بنت أخسه زوجة القائم وأن أمابكرين فورك عا عاحضارهما والقمام بخدمتهما وقد كان قريش بعث الىمهارش بأن مدخل معهم الى العربة بالخليفة لتصدد لل طغرليات عن العراق ويتحكم علم معاريد فأي مهارش لنقض الساسرى عهوده واعتذربأنه قدعاهدا الحدية القائم عالاعكن نقضه ورحل بالخليفة الى العراق وجعل طريقه على بدران بن مهلهل وجاء أوفورك الىيدر في مله معه ألى الخليفة وأبلغه رسالة طغرليك وهداماه و بعث طغرليك للقائه وزيره الكندى والامراء والخاب باللمام والسراد فات والمقربات بالمراك الذهسة فلقوه فى بلدىدر غرخ ج السلطان فلقيه بالنهروان واعتذرعن تأخره بوفاة أخيه داود بخراسان وعصان الراهم بهمذان وانه قتله على عصمان وأقام حتى رتب أولادداود فى ملكته وقال اله يسمر الى الشأم في اتباع السام عرى وطلب صاحب مصرفقاده القائم سفهاذ لم محدسواه وأبدى وجهد للامراء فحدوه وانصرفوا وتقدم طغرلدك الى بغداد فلس فى الساب النوى مكان الحاحب وجاء القائم فأخد فطغرليك بلحام مغلته الى ماب داره وذلك لحس بقين من ذي القعدة سنة احدى وخسين وسار السلطان الى معسكره وأخذفى تدبيراً موره

#### \*(مقتل البساسيرى)\*

مُ أرسل السلطان طغرلبك خارتكين فى ألفين الى الكوفة واستقره عهسرايا بن منيع في خفاجة وساوا اسلطان طغرلبك فى اثرهم فلم يشعرد بيس وقريش والساسيرى وقد كانوانه بوا الكوفة الاوالعسا كرقد طلعت عليم من طريق الكوفة فاحفلوا تعو البطحة وساود بيس ليرد العرب الى القتال فلم يرجعوا ومضى معهم ووقف البساسيرى وقريش فقتل من أصحابهما جاعة وأسرأ بوالفنج بن ورام ومنص وربن بدران وجاد بن ديس وأصاب البساسيرى سهم فسقط عن فرسه وأخذ رأسه لمتنكير وأتى العمد الساسيرى وجله الى السلطان وغم العسكر جمع أموالهم وأهليم وحل رأس الساسيرى الى دا را خلافة فعلى قبالة النوبي في منتصف ذى الحدة ولحق دسس بالبطاعة ومعه زعم الملك أبوا لحسن عبد الرحم وكان هذا البساسيرى من عماليك بها الدولة بن عضد الدولة اسمه ارسلان وكنيمة أبو الحرث ونسبه فى الترك وهذه النسبة اليها المعروفة له نسبة الى مدينة بفارس حرفها الاقل متوسط بين الفاء والباء والنسبة اليها المعروفة له نسبة الى مدينة بفارس حرفها الاقل متوسط بين الفاء والباء والنسبة اليها فسوى ومنها أبوعلى الفارسي صاحب الايضاح وكان أقلا بنسب الها فلذلك قبل فيه فسوى ومنها أبوعلى الفارسي صاحب الايضاح وكان أقلا بنسب الها فلذلك قبل فيه فسوى ومنها أبوعلى الفارسي صاحب الايضاح وكان أقلا بنسب الها فلذلك قبل فيه فسوى ومنها أبوعلى الفارسي صاحب الايضاح وكان أقلا بنسب الها فلذلك قبل فيه

#### هو بساسری (۱)

#### \* (مسيرالسلطان الى واسط وطاعة دسس)\*

م انحدرالسلطان الى واسط أول نه انتهن و خسين و حضر عدده و ارشب بن شكر من الاهو از وأصلح حال دبيس بن من وصدقة بن منصور بن الحسين أحضره ما عند السلطان وضمن واسط أبوعلى بن فضلان بما التي ألف د شار وضمن البصرة الاغر أبو سعد سابو دبن المظفر وأصعد السلطان الى بغداد واجمع بالخليفة تم ساوالى بلدا لحيسل في ربيع سنة انتهن و خسين وأبر ل ببغداد الامير برسوشينة وضمن أبو الفتح المظفر بن الحسين في ثلاث سنين بأر بعما أنه ألف د شار ورد الى محمود الاحرم أمارة بن خفاجة وولاه الكوفة وسق الفرات و خواص السلطان بأر بعد آلاف د شار في كل سنة

#### \* (وزارة القائم) \*

ولماعادالقائم الى بغدادولى أباتراب الاشهرى على الانهار وحضورالمراكب ولقسه حاجب الحاب وكان خدمه بالحدشة عمسى الشيخ أبومن صور في وزارة أبى الفتح بن أحد ابن دارست على أن يحمل مالافا جسب وأحضر من الاهواز في منتصف بيعمن سنة ثلاث و خسم فاستوزره و كان من قبل تاجوا لابى كالمحارث ظهر عزه في استيفاء الاموال فعزله وعادالى الاهواز وقدم اثر ذلك أبونصر بن جهر و فرين صيرالدولة بن مروان نازعامنه الى الخليفة القائم فقيله واستوزره ولقيم فرالدولة

#### \* (عقدطغرليك على اسة الحليقة) \*

كان السلطان طغرابك قدخطب من القائم استه على بدأ ي سعد قاضى الرق سنة ثلاث وخسين فاستنكف من ذلك ثم بعث أبا مجد التمسمى فى الاستعفاء من ذلك والا في من المراد واسط وأع الها فالماذكر التمسمى ذلك للوزيرع مداللك في الاحرعلى الاجابة قال ولا يحسن الاستعفاء ولا يليق فالحلافة طلب المال وأخبر السلطان بذلك فسر به وأشاعه فى الناس ولقب وزيره عمد الملك وأتى أرسلان خاتون زوجة القائم ومعهما نه ألف ألف ديناروما بناسها من الحواهروا لحواد وبعث معهم قراص دين كاكو به وغيره من امراء الرى فلما وصلوا الى القائم استشاط وهستم من بغداد وقال له العمد ماجع لك فى الاقراب بن الامتناع والاقتراح وخرى مغضما الى النهروان فاستوقفه قاضى القضاة والشيخ أبوم من عبد الملك وباء الحواب الديوان الى خارتكن من أصحاب السلطان بالشكوى من عبد الملك وباء الحواب بالرقق ولم بزل عبد الملك وباء الحلواب بالرقق ولم بزل عبد الملك برين الحليفة وهو يتمنع الى أن رحل فى جدادى من سينة بالرقق ولم بزل عبد الملك برين الحليفة وهو يتمنع الى أن رحل فى جدادى من سينة بالرقق ولم بزل عبد الملك برين الحليفة وهو يتمنع الى أن رحل فى جدادى من سينة بالرقة ولم بزل عبد الملك برين المنعنة وهو يتمنع الى أن رحل فى جدادى من سينة بالرقة ولم بزل عبد الملك برين الحليفة وهو يتمنع الى أن رحل فى جدادى من سينة بالرقة ولم بزل عبد الملك برين المنطقة وهو يتمنع الى أن رحل فى جدادى من سينة بالرقة ولم بزل عبد الملك بدين المناطقة والمناطقة والمناطقة والمن والمناطقة والمناط

(۱) عمارة الى الفداء بساوهي مالعر سةفسامن اللباب فتحالباء الموحدة والسين المهدملة ثم ألف ومد شدة فساعن ابن حوقل أكسر مدينة في كورة دارا محردو تقارب فىالكيرشرازوفي اللياب منسب اليما العربة فسوى" وأهل فارس الساون الها الساسرىوسد ارسلان التركى" من فسافنسب الغلام السه واشتروالساسرى والساسيرى المذكورله ذكر مشهور في التواريخ وهدو الذى خطب لخلفاء مصرفي بغداد وطرد القائم العباسيعن دغداد اهاختصار

the was eller

LEKUILE

من فيافني

أربع وخسن ورجع الى السلطان وعرفه ما لمال ونسب القضية الى خارتكن فتسكر له السلطان وهرب والمعه أولاد نبال فقتاوه شأرأسهم وجعل مكانه سارته كناو بعث للوذير بشأنه وكتب السلطان الى قاضى القضاة والشديخ أى منصورين بوسف مالعتب وطلب بنتأخى زوجة القائم فأجاب الخليفة حينتذالي الاصهار وفوص الى الوزير عيدالحكندرى عقدالنكاح على ابنته للسلطان وكتب بذلا الى أبى الغنام الجليان فعقدعليها في شعبان من تلك السينة بظاهر تبريز وحل السلطان للخليفة أمو الاكثيرة وجواهرلولى العهدوالمغطوبة وأقطعما كانبالعرا فلزوجته عاتون المتوفاة للسدة بنت الخليفة وبوجه المطان في المحرم سنة خس وخسين من ارمينية الى بغد ادومعه من الامراء أبوعلى بن أبي كالمصار وسرخاب بنبدر وهزاروا تومنصور بنقرام ردين كاكوية وخرج الوزيران جهرفتلقاه وترائعسكره بالحانب الغربي ونادى الناسبهم وجاء الوزيرابن العمد دلطلب المخطوبة فأفردله القائم دور السكناه وسكني حاشبته وانتقات الخطوية الهاوجلست على سريرملس بالذهب ودخل السلطان فقبل الارض وحللها مألا كثيرامن الحواهر وأولم أباما وخلع على جسع امرائه وأصحابه وعقد ضمان بغدادعلى أى معد الفارسي عائه وخسين ألف دينا رواعادما كان أطلقه رأيس العراقين من المواريث والمكوس وقبض على الاعرابي سعد ضامن البصرة وعقدضمان واسطعلى أبى جعفر بن فضلان بمائتي ألف

# \* (وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه داود) \*

مسارالسلطان طغرلد من بغداد في وسع الا تحرالي بلدا لحيل فلما وصل الري المسارالسلطان طغرلد من بغداد في وسعة خرو وخسد بن و بلغ خبروفانه الى بغداد فاضطر بت واستقدم القائم مسلم بن قريش صاحب الموصل وديس بن مزيد وهزا رشب صاحب الاهواز و بن و وام و بدر بن مهلهل فقد موا وأقام أبوسعد الفارسي ضامن بغداد سوراعلى قصر عيسى وجمع الغلال و حرج مسلم بن قريش من بغداد فنهب النواحي وسارديس بن من بند و بنو و و ام و الاكراد لفتاله ئم استند ورجع الحالطة و وفي أبو الفق بن و وام مقدم الا كراد و الحاوانية و حل العامة السلاح لقتال الاعراب في كانت سببال كثرة الذعار و لمامات طغرلد ل ما يع عبد الدولة المندوي بالسلطان طغرلد ل ما يع عبد الدولة المندوي بالسلطان طغرلد بالمن وسار المندوي بالسلطان طغرلد بالمن وسار المندوي بالسلطان طغرلد بالمن وسار المناه بالمناه المناه المناه المناه المناه الفاس الده وهو يومئذ باغي سيان وا و دم الحق و ين في مناه المناه الناس المنه وشعر بالمناه والدم الحقور ين في مناه المناه الناس المنه وشعر بالمناه المناه الناس المنه وشعر بالمناه المناه الناس المنه وشعر بالمناه المناه الناس المناه وشعر بالمناه و ومناه المناه المناه الناس المنه وشعر بالمناه المناه الناس المنه وشعر بالمناه المناه الناس المناه وشعر بالمناه المناه المناه المناه المناه المناه وشعر بالمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وشعر بالمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وشعر بالمناه المناه وشعر المناه ال

الكندرى باختلال أمره فعلب بالرى للسلطان الب ارسلان و بعده لاخسه سلمان وزحف الب ارسلان في العساكر من خراسان الى الرى قلقب الناس جمعاودخلوا فى طاءته وجاء عدد الملك الكندرى الى وزير منظام الملك فحدمه وهاداه فلم يغن عنه وخشي السلطان عاثلته فقيض علمه سنةست وخسن وحسمه عروالروذ غم بعث بعد سنةمن محسه بقتله فى ذى الجةمن سنة سبع وخسين وكان من اهل نيسابوركاتما بلىغافل المك طغرلمك نسابور وطلب كاتبافدله علمه الموفق والدأى سهل فاستكتبه واستخلصه وكان خصما يقال ان طغرلمك خصاه لانه ترقيح مام أة خطهاله وغطى علمه فظفريه فحاصره وأقرمعلى خدمت وقبل أشاع عندأعدا نه أنه تزوجهاولم يكن ذلك ففصى نفسه لمأمن من غائلته وكان شديد التعصب على النسافعية والاشعرية واستأذن السلطان في لعن الرافضة على منابر خراسان ثم أضاف اليهم الأشعرية فاستعظم ذلك أعة السنة وفارق خراسان أبوالقاسم القشيرى ثم أبوالمعالى الىمكة فأقام أربعة سنين يترقد بين الحرمين بدر سويفتى حتى لقد امام الحرمين فلاحات دولة الدارسلان حضرهم نظام الملك وزيره فأحسن اليهم وأعاد السلطان الب ارسلان السمدة بنت الخليفة التي كانت زوجة طغرليك الى بغدادو بعث فى خدمتها الامعراتكن السلماني وولاه شحنة سغدادو بعث معهاأ بضاأ باسهل محدين همة الله المعروف باس الموفق لطلب الحطبة ببغدادفات فى طريقه وكان من رؤساء الشافعية بنيسابور وبعث السلطان مكانه العصدأما الفتح المظفر بن الحسين فات ايضافي طريقه فيعث وزيره نظام الملك وخرج عسدالملك ابن الوزير فرالدولة بن جهراتلقهم وجاس لهم القائم حلوسا ففما في جمادى الأولى من سنة ست و خسين وساق الرسل تقلمد الما رسلان السلطنة وسلت اليهم الخلع عشم حمن الناس ولقب ضاء الدولة وأمر بالخطية له على منابر بغداد وأن يخاطب بالواد المؤيد حسب اقتراحه فأرسل الى الدبوان لأخذ السعة النقب طراد الزيني فأرسل المه بنقو وانمن اذر بيعان ومايع وانتقض على السلطان السارسلان من السلوقة ماحب هراة وصغانيان ف ارالهم وظفرهم كانذ كرفي أخبارهم ودولتهم عندافرا دهامالد كرانتهي

\* (فتنة قطلش والجهاد بعدها) \*

كان قطاش هذامن كارا اسلوقية وأقربهم نسما الى السلطان طغرابك ومن أهل سته وكان قد استولى على قومة واقصراى وملطمة وهو الذى بعثه السلطان طغرلبك أول ماملك بغداد سنة تسع وأربعين لقتال الساسيرى وقريش ابن بدرات صاحب الموصل ولقيهم على سنعار الرى فيهز الب ارسلان العساكر من يسابور في المحرم من سنة سبع و خسين وساروا على المفارقة فسمة واقطاش الى الرى وجا كاب السلطان المه

ولقيه فلم ينت ومضى منهزما واستباح السلطان عسكره قتلا وأسرا وأجلت الواقعة عنه قسلا فحزن له السلطان و دفنه غمسارالى بلاد الروم معتزما على الجهاد ومرّباذر بيجان ولقيمه طغرتكين من أصماء التركان في عنسيرة وكان عمار سالجهاد فيه على قصده وسلك دليلا بين يديه فوصل الى نجران على نهرارس وأمر بعد مل السفن لعبوره وبعث عساكر لقتال خوى وسلماس من حصون اذر بيجان وساره وفي المساكر فدخل بلاد الكرخ وفتح قلاعها واحدة بعد واحدة كانذكر في أخبارهم ودقح بلادهم وأحرق مدنهم وحصونهم وسارالي مدني شارائي ما فتحمها وأثمن فيها و بعث بالبشائر الى بغداد وصالحه ملك الكرخ عفر بكثم سارالي مرو وأصهر المهما المناكم مان فأطاعه أخوه قاروت بن دا ودجعفر بكثم سارالي مرو وأصهر المهما ماكما وراء النهر با بننه لا بنه ملكشاه وصاحب غزنة با بننه لا بنه الا نجرا تهي

#### \* (العهد مالسلطنة لملكشاه بن السارسلان) \*

وفي سنة عان و جسين عهد الب ارسلان بالسلطنة لا بنه ملكشاه و استخلف له الاحراه و خلع عليهم وأص بالخطبة له في سائراً عله وأقطع بلغ لاخه سليمان وخوارزم لاخه ازعزا ومن ولا بنه ارسلان شاه و صغانيان و طخار سستان لاخه الباس و مازند ران لامرا بنايخ و بغوا و جعل و لا يه نقشوان و نواحها لمسعود بن از باس و كان و زيره نظام الملك قدا شداً سنة سبع و خسين بناء المدرسة النظامية بغداد و عت عارتها في ذى القعدة سنة تسع و خسين وعين للتدريس بها الشيخ استحق الشيرازى و اجتمع في ذى القعدة سنة تسع و خسين وعين للتدريس بها الشيخ المن في انتظاره حتى الناس في انتظاره حتى بنسوامنه فقال الشيخ أبو منصور لا ينفصل هذا الجع الاعن تدريس و كان أبو منصور الصدماغ حاضرا فدر س وأقام مدرساء شرين و ما حتى سمع أبو استحق الشيرازى التدريس فا سمق الشيرازى

#### \* (وزرا اللفة)

كان فرالدولة ابن جهروزرالقائم كاذكرناه معزله سنة ستنوار بعدمائه فلمق بنور الدولة دسس بن من بديالقلوجة و بعث القائم عن ألى يعلى والدالوزير ألى شعاع وكان يكتب لهزار شب بن عوض صاحب الاهوازفاسة قدمه ليوليه الوزارة فقدم ومات في طريقه وشفع دسس بن من بدفي فرالدولة بن جهيرفاً عيد الى وزارته سنة احدى وستن في صفر

وفي سنة انتين وستين خطب محدين أبي هاشم عكد القائم والسلطان الب ارسلان وأسقط خطبة العلوى صاحب مصر وتركري على خير العده لمن الاذان و بعث ابنه واقدا على السلطان بذلك فأعطاه اللاثين ألف دينار وخلع نفيسة ورتب كل سنة عشرة آلاف دينار

#### \* (طاعة ديس ومسلمين قريش) \*

كانمسلم، قريس منهضاعلى السلطان وكان هزارشب بنشكر بنعوض قداغرى السلطان بديس بن من مدارة خد بالاده فا تقض تم هلك هزارشب سنة تنتن وستين باصبهان منصرفامن وفاد ته على السلطان بخراسان فوفدد بسر على السلطان ومعه مشرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل وخرج نظام الملك لما لقيم ما فأكرمه ما السلطان ورجعاالى الطاعة

# \* (الخطبة العباسية بحلب واستبلاء الساطان علما) \*

كان محود بن صالح بن من ادقد استولى هو وقومه على مد سه حلب و كانت العاوى صاحب مصر فلارأى اقبال دولة الب ارسلان وقوتها خافه على بلده ف ماهم على الدخول في دعوة القائم وخطب له على منابر حلب سنة ثلاث وستين و كتب بذات الى القيام فيعث المنه نقيب النقباء طراد بن محد الزيني بالخلع ثم ساوالسلطان الله ارسلان الى حلب و مرتب بديار بكر فحر ج المه صاحبها ابن من وان و خدمه عائمة ألف د يناروم ريا مدفا متنعت عليه وبالرها كذلك ثم نزل على حلب و بعث المه صاحبها محد و مع نقب النقباء طراد بالاستعفاء من الحضور فالح فى ذلك وحاصره فالما الشيدة عليه الحصار حرج له لا الى السلطان ومعه أمه منعة بنت وتاب النمرى ملقدا بنفسه فأكرمه السلطان وخلع عليه وأعاده الى بلده فقام بطاعته

#### \*(واقعة السلطان معملك الروم وأسره)\*

كان ملك الروم فى القسطنطينية وهو ارمانوس قد خرج سنة ثنين وستين الى بلاد الشأم في عساكر كثيفة ونزل على منه ونهد بها وقتل أهلها وزحف المه محود بن صالح السأم في عسان الطائي في بنى كلاب وطبئ ومن اليهم من جوع العرب فهزمهم وطال عليه المقام على منه وعزت الاقوات فرجع الى بلاده واحتشد وساد في ما تتى الف من الزنج والروم والروس والكرخ وخرج في احتفال الى أعمال خلاط ووصل الى ملازج دو كان السلطان المارسلان عديدة وى من ادر بيسان عند عوده من المحلب فتشوق الى الجهاد ولم يتكن من الاحتشاد فيعن أثقاله وزوجته مع نظام الملك حلب فتشوق الى المهاد ولم يتكن من الاحتشاد فيعن أثقاله وزوجته مع نظام الملك

الى هدة ذان وسارفهن حضره من العساكر وكانوا خسسة عشراً الفا ووطن نفسه على الاسمائة فلقت مقدّ منه عند خلاط جوع الروسة في عشرة آلاف فالم زموا و جي علكهم الى السلطان في سه و بعث الاسلاب الى نظام المائل الرسلها الى بغداد م تقارب العسكران و حنح السلطان للمها ذنه فأ بي ملك الروم فاء ترم السلطان و زحف وأكثر من الدعاء والبكاء وعذر و جهه التراب م حل عليهم فهزمهم وامتلائت الارس بأشلامهم واسر الملك ارمانوس جاء به بعض العلمان أسيرا فضر به السلطان على رأسه فلا ما و واسر الملك المانوس جاء به بعض العلمان أسيرا فضر به السلطان على أن يظلم كل أسير عنده وأن تكون عساسكر الروم مدد الاسلطان متى يطلها وتم الصلم على ذلك لمدة خسين سنة وأعطاه السلطان عنده وأن تكون عساسكر الروم مدد الاسلطان متى يطلها وتم الصلم على ذلك لمدة على الروم فلك عليهم مكان ارمانوس في مع ماعنده من الاموال فكان ما تتى ألف دينار و حق على و بلادهم المرافق قيمة تسعون ألفائم استولى ارمانوس بعد ذلك على أعلى الارمن و بلادهم

#### \*(شعمة بغداد) \*

قدد كرناأن السلطان البارسلان ولى لا ولمدكدا بتكين السلماني شعنة سغداد سنة ست و خسين فأ فام فيهامدة غسارالى السلطان في بعض مهمانه واستخلف المسمكانه فأساء السيرة وقدل بعض المماليك الدارية فأ نفذ قدصه من الديوان الى السلطان وخوطب بعزله وكان نظام الملك بعني به فكتب فيه بالشفاعة ووردسنة أربع وسين فقصد دارا لخلافة وسأل العفو فل يجب و بعث الى تكريت ليسوغها باقطاع السلطان فقصد دارا لخلافة وسأل العفو فل يجب و بعث الى تكريت ليسوغها باقطاع السلطان فبرز المرسوم من ديوان الخلافة عنع ذلك ولما رأى السلطان ونظام الملك اصرار القائم على عزله بعث السلطان مكانه سعد الدولة كوهرا بين اساعالم ضاة الخليفة ولما ورد بغد ادخرج الماس للقائه وجلس له القائم واستقرش شعنة

#### \* (مقتل السلطان ألب أرسلان وملك ابنه ملكثاه) \*

سازالسلطان البارسلان محدالى ماورا النهر وصاحبه شمس الملك تكن وذلك سنة خس وستن وغرعلى جسرعقده على جدون في ف وعشر بن وماوعسكره تزيد على مائتي ألف و جاه له بست عفظ القلاع و يعرف سوسف الخوارزي فأص بعقاله على الذكامه فأخش في سب السلطان فغضب وأمر باطلاقه ورماه بسهم فأخطأه فستت السلطان عن سربره فعثر ووقع فضر به بسكسة وضرب سعد الدولة ودخل السلطان حرب عاوقتل الاز الأيوسف هذا ومات السلطان من جراحته

عاشروبيعسفة خسوستان لتسعسنا ونصف من ملكه ودفن عروعندا سه وكان السكر عاعادلا كثيرالشكر لنعمة الله والصدقة واتسع ملكه حتى قبل فيه سلطان العالم ولمامات وقداً وصى بالملك لا مملكشاه فيلس للملك وأخذ له السعة وزيره نظام الملك وأرسل الى بغداد فيطب له على منابرها وكان الب ارسلان أوصى أن يعطى أخوه قاروت بك أعمال فارس وكرمان وشساء عنه من المال وكان بكرمان وأن يعطى ابنه اياس بن الب ارسلان ما كان لا يهدا ود وهو خسمائه ألف ديناروعهم بقتال من لم يقتال من لم يقتل من بالمد وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النهر فعبرا لحسر في ثلاثه أيام وزاد الجند في أرزا قهم سعمائه ألف دينارونزل نسابو روارسل الى ملوك الاطراف وزاد الجند في أرزا قهم سعمائه ألف دينارونزل نسابو روارسل الى ملوك الاطراف بالطاعة والخطمة فأجابوا وأنزل أخاه اياس بن الب ارسلان بهل وسارالى الرى ثمقوض والمعام الملك وأقطعه مدينة طوس التي هي منشوه وغيرها ولقب ه ألقا بامنها أنابك الشعنة الى بغداد سنة ست وستين لاقتضاء العهد فيلس له القائم وعلى رأسه حافده وولى عهد المقتدى بأمن الله وسلم الى سعد الدولة كوهرا بين عهد السلطان ملكشاه وولى عهد المقتدى بأمن الله وسلم الى سعد الدولة كوهرا بين عهد السلطان ملكشاه وولى عهد المقتدى بأمن الله والمقتل والمعد المقتل و وقلى عهد السلطان ملكشاه بعد الوزير أقله في المحفل وعقد له الله الوزير أقله في المحفل وعقد له الله المعد المدهد و فعه المه

\* (وفاة القام وأصب المستدى للغلافة) \*

مُوفالقام بأمرالله أو حقور بن القادرا فتصد منتصف شعبان من سنة سبع وستين ونام فانفيرفصاده وسقطت قوته ولما أيقن بالموت أحضر حافده أباالقاسم عبدالله النه ذخرة الدين مجدواً حضر الوزيراب مهروالنقه والقضاة وغيرهم وعهداه بالخلافة مُمات للسوار بعين سنة من خلافته وصلى عليه المقتدى ويويع بعهد جده وحضر بعقه مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير فرالدولة بن جهير وابئه عبدالدولة وأبواسح الشيرازى وأبونصر بن الصماغ ونقب النقباطراد والنقب الطاهر المعمر بن مجدوقاضي القضاة أبوعبدالله الدامغاني وغيرهم من الاعمان والاماثل ولمافرغوا من السعة صلى مهم العصر ولم يكن لاقامً عقب ذكر غيره لان المساسري حلما أو في حماته ولم يكن له غيره فاحتمد القام الذلك من حادثة المساسري حلما أبوالغنام بن المجلمان الى حران وهو ابن أربع سنين ما عاده عند عود القام الى داره فل المائل والدولة ولما عند عنه المقتدى وأدر فرالدولة بن جهرعلى وزارته بوصدة حدة القام بذلك و بعث ابن المقتدى وأدر فرالدولة الى السلطان ملكشاه لاحذالسعة في رمضان من سنة سبع وستين المقتدى وأدر فوالدولة الى السلطان ملكشاه لاحذالسعة في رمضان من سنة سبع وستين المقتدى وأدر فوالدولة الى السلطان ملكشاه لاحذالسعة في رمضان من سنة سبع وستين المقتدى وأدر فوالدولة الى السلطان ملكشاه لاحذالسعة في رمضان من سنة سبع وستين المقتدى وأدر فوالدولة الى السلطان ملكشاه لاحذالسعة في رمضان من سنة سبع وستين المقتدى والمؤلفة الى السلطان ملكشاه لاحذالسعة في رمضان من سنة سبع وستين المهدالة الى السلطان ملكشاه لاحداله المعة في رمضان من سنة سبع وستين المؤلفة ولما المنافرة ولما ال

وبعث معه من الهدايا ما يجل عن الوصف وقدم سعد الدولة كوهرابين سنة عنان وستين الى بغداد وقدم مؤيد الملك المنظام الملك سنة سبعين الاقامة بغداد ونزل بالدا والتي بجو ارمد رستهم

# \* (عزل الوزير ابن جهيرووزاره أبي شعاع) \*

كان أبونصر بن الاستاد أبى القاسم القشيرى قد جسنه تسع وستين فورد بغداد منصرفا من الحج ووعظ الناس بالنظامية وفي رباط شيخ الشيموخ ونصرمذه بالاشعرى فأنكر عليه الحنابلة وكثرالة عصب من الجنابين وحدثت الفتنة والنهب عند المدوسة النظامية فأرسل مؤيد الملائ الى العبد والشحنة فضروا فى الحند وعظمت الفينة ونسب ذلك الى الوزير فحر الدولة بن جهيروعظم ذلك على عضد الدولة فأعاد كوهرابين الى الشحنة بغداد وأوصاه المقتدى بعزل فحر الدولة من الوزارة وأمركوهرابين بالى الشحنة بغداد وأصحابه وغى الخبرالي بن جهيرف ادر عبد الدولة ابن الوزير وأمركوهرابين بالقيمة ولما بلغ كوهرابين رسالة الملك الى المقتدى أمن فو الدولة بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد الدولة وقد استصلح نظام الملك فى الشفاعة لهم فأعيد بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد الدولة وقد استصلح نظام الملك فى الشفاعة لهم فأعيد بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد الدولة وقد استصلح نظام الملك فى الشفاعة لهم فأعيد بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد ذالدولة وقد استصلح نظام الملك فى الشفاعة لهم فأعيد بلزوم منزله ثم جاءا بنه عدد ذالدولة وقد الوذلك فى صفر سفة ثنة بن وسمعين

#### \* (استبلاء تش بن الب ارسلان على دمشق واسدا و دولة نفيه فيها) \*

كان أتسربهمزة وسين وزاى ابن ابق الخوارزى من أمرا السلطان ملك شاه وقد سآد سنة ثلاث وستين الى فلسطين من الشأم ففتح مد ينة الرملة ثم حاصر بيت المقسد وفتحها من يدا العلق بين أصحاب مصر وملك ما يحاورها ما عدا عسقلان ثم حاصر دمشق حق جهد ها الحصار فرج عوبق يرقد الغزوات اليها كل سنة ثم حاصر هاسنة مسمع وستين وبها المعلى بن جدرة من قبل المنتصر العسدى فأ فام عليها شهرا ثم أقلع دارا هل دمشق بالمعلى بن جدرة من قبل المنتصر العسدى فأ فام عليها شهرا ثم أقلع وجلس به اومات محبوسا واجتمع المصامدة بعدد هر به من دمشق وولوا عليهم التصاد وجلس به اومات محبوسا واجتمع المصامدة بعدد هر به من دمشق وولوا عليهم التصاد ورجيع المنتفودى ولقدوه زين الدولة ثم اختلفوا علمه مووقعت الفتنة وغلت الاسه المنابعي المصودى ولقدوه زين الدولة ثم اختلفوا علم موقعت الفتنة وغلت الاسه الورجيع أتسر الى حصار ها فنزل له عنها أتسر للمقتدى الهماسي في ذى القعدة سنة ثمان وستين وتغلب على أكثر الشأم ومنع من الاذان بحي على خير العمل ثم سارسنة تسع وستين الى مصر وحاصرها حتى أشرف على أخذها ثم انهزم من غيرقتال ورجيع الى وستين الى مصر وحاصرها حتى أشرف على أخذها ثم انهزم من غيرقتال ورجيع الى وستين الى مصر وحاصرها حتى أشرف على أخذها ثم انهزم من غيرقتال ورجيع الى ومشق صوغهم المفله وأمواله ومشق وقد المقض عليه أحد الشأم فشكر لاهل دمشق صوغهم الحقه وأمواله ومشق وقد المقض عليه أخذها والمها من في قبله وأمواله والمشق وقد المقض عليه أحد الشأم فشكر لاهل دمشق صوغهم المخلفه وأمواله والمينا والمها من والمها وال

ورفع عنهم خراج سنة وبلغه ان أهل القدس وشوا بأصحابه ومخلفه وحصروهم في محراب دا ودعلمه السلام فساراليهم و فاتلوه فلكهم عنوة وقتلهم في كلمها الامن كان عند العخرة ثمان السلطان ملئشاه أقطع أخاه تاج الدولة تنس سنة سعة بن وأربع ما ثه بلادا لشأم وما يفتحه من نواحيها فسارالي حلب سنة احدى وسبعين وحاصرها وضيق عليها وكانت معه جوع كثيرة دن التركان وكان صاحب مصر قد بعث عساكره مع قائده نصيرالدولة للصارد مشق فأحاطوا بها و بعث أنسز الى تنس وهو على حلب بسمة ه فساراليه وأجفلت العساكر المصرية عن دمشق وجاء اليها تنس فرج أتسز القائم نظاهر الملذ فقي علمه حدث لم يستعد القائمة وقد ضعلمه وقتله لوقته وماك الملذ وأحسان السيرة فيها وذلك سنة احدى وسبعين فيما قال الهدمذاني وقال الحافظ أنوالقامم بن عساكرات ذلك كان سنة ثنين وسبعين فيما قال الهدمذاني والشاميون في هذا الاسم افسلس والصيم أنه أنسز وهو اسم تركى

# \*(سفارة الشيخ أي اسحق الشيرازي عن الليفة) \*

کان عدد العراق أبوالفتح بن أبى الليث قد أساء السيرة وأساء الى الرعاية وعسفه مواطرح جانب الخادفة المقتدى وحواشده فاستدعى المقتدى الشيخ أبااسحو الشيرازى و بعثه الى السلطان ملكشاه والوزير نظام الملك بالشكوى من اب العميد فسار اذلا ومعه جاعة من أعمان الشافعية منهم أبو بكر الشاشى وغيره و ذلك سنة خس و خسس بن و تنافس أهدل البلاد في لقائه والتمسع بأطرافه والنماس البركة في ملبوسه ومن كو به و كان أهل البلاد اذامر بهم يتساطون المه ويزد حون على وكابه و ينشدون على موكمه كل أحدما بناسب ذلك وصدر الامر باهانة ابن العدميدور فع بده عاية عواشى المقتدى وجرى بنسه وبين امام المرمين مناظرة بحصرة نظام بده عاية عواشى المقتدى وجرى بنسه وبين امام المرمين مناظرة بحصرة نظام الملكذ كرها الناس في كتبهم انتهى

# \*(عزل ابن جهرعن الوزارة وامارته على ديار بكر)\*

ثم ان عسد الدولة بن فرالدولة بن جهر عزله الحليفة المقتدى عى الوزارة وواصل من قبل السلطان ونظام الملك يطلب في جهر فأذن لهم وسار وابأهله مالى السلطان فلقاهم كرامة وبرا وعقد لفخر الدولة على ديار وكرمكان بنى مروان و بعث معه العسا كرسنة وأعطاه الا آلة وأذن له أن يخطب فيها لنفسه و يكتب اسمه فى السكة في الراذ لك سنة ست وسبعين ثم بعث المه السلطان سنة سبع وسبعين عدد العساكر مع الاميرار تقين احك سبح لأصحاب ماردين لهذا العهد وكان ابن مروان

قداسمة فرالدولة نجهر مواحيها وكان معهماء من التركان فتقدموا الى قتل مشرف الدولة وانهزم أمامهم وغنم التركان من كان معهمن احماء العرب ودخل آمد فحصره مهانفر الدولة وأرتق فراسل ارتق وبذل لهمالاعلى الخروجمن ناحسه فأذن له وخرج ورجع النجهرالى مدافا رقن ومعهماء الدولة منصورين من مدصاحب الحلة والنيل والحامعين والنهسف الدولة صدقة ففارقوه الى العراق وساره والى خلاط وكان السلطان لما بلغه ما انهزام مشرف الدولة وحصاره ما تمديعت عمد الدولة من فور الدولة بنجهرف عسكره الى الموصل ومعه قسيم الدولة اقسنقر جدنورالدين العادل وكاتب امراء التركان بطاعته وساروا الى الموصل فلكوها وساوا اسلطان بنفسه المهاوقارن ذلك خاوص مشرف الدولة من حصار آمد فراسل مؤيد الدولة بن نظام الملك وهوعلى الرحية وأهدى له فسعى له عدد السلطان وأحضره وأهدى للسلطان سوايق خسله رصالحه وأقره على بلاده وعادالى خواسان ولم رل فرالدولة بنجهرفى طلب ديار بكرحتى ملكهافأ نفذالمه زعيم الرؤساء القاسم سنة ثمان وسبعن وحاصرها وضمقعلها حق غدوبها بعض أهل العكر ون خارج وملكها وعداهل الملد الى موت النصارى منهم فنهم وهاعا كانواعال بنى مروان وكان لهم حورعلى الناس وكان فحرالدولة مقماعلى ممافارقين محاصرالها وجاءه سعدالدولة كوهرا بين في العسكر مددامن عندالسلطان فرج فحصارهما وسقط بعض الايام جانب من سورهافدهش أهل البلدوتنادوا بشعارا اسلطان ملكشاه واقتعم فخر الدولة البلد واستولى على ماكانلبني مروان وبعث بأموالهم الى السلطان مع ابنه زعيم الرؤساء فلهقه ماصهان سنة عان وسسعن م بعث فحرالدولة أيضاعسكرا الى جزيرة ابن عمر وحاصر وهاحتي جهدهم الحصارفوثب طائفة منأهل البلد بعاملها وفتحوا الباب ودخل مقدم العسكر فالثالملدود خلسنة عان وسمعن وانقرضت دولة عيم وانمن ديار بكرواستولى عليها فحرالدولة سجهر مأخد ذهاالسلطان من يده وسارالي الموصل فتوفي باوكان مولده بها واستخدم لبرلة بن مقلة وسفرعنه الى ملك الروم عسار الى حلب ووزراعز الدولة أى هال بن صالح ممضى الى ملطمة م الى من وان بديار بكر فو زوله ولولده ممسار الى بغداد ووزرالغلىفة كامرقى آخرماذ كرناوية في سنة ثلاث وعمانين انتهى

# \*(خبرالوزارة)\*

لماءزل الخليفة المقتدى عبدالدولة عن الوزارة سنة ستوسيعين رتب فى الدوان أبا الفت المطفر من رئيس الرؤساء ثم استوزر أباشعاع محد بن الحسين فلم يزل فى الوزارة الى سنة أربع وعمانين فتعرض لابى سعد بن سمعاء المهودى كان وكيلا للسلطان ونظام

الملك وشاركوهرابين الشعنة الى السلطان باصبهان غضى المهودى فى ركاة وجمع المقتدى بذلك فورج بوقعه مالزام أهل الذمة بالغيار فأسلم بعضهم وهرب بعضهم وكان عن أسلم أبوسعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلا با الكاتب وقرابة ولما وصل كوهرابين وأبوسعد الى السلطان وعظمت سعايته ما فى الوزير أبى شجاع فحت السلطان ونظام الملك الى المقتدى في عزله فعزله وأمن وبلزوم بينه وولى مكاله أباسعد ابن موصلا با الحكاتب وبعث المقتدى الهاماف عمد الدولة بن جهر في منه ويوفى واستوزره سنة ويوفى بينه ويوفى الوزير أبوشها عسنة عمان وعمانين وركب المه نظام الدولة فهذا ما لوزارة فى بينه ويوفى الوزير أبوشها عسنة عمان وعمانين

#### \* (استملاء السلطان على حلب) \*

ندذكر نامن قدل استملاء السلطان الب وسلان على حلب وخطمة صاحبها محود ابن صالح بنص داس على منابره مامعه سنة ثلاث وسيتن معاديع دولت الى طاعة العلو مةعصر ثما تقفت دولة فى مرداس بها وعادت راستهاشورى فى مشغتها وطاءته ملسلم بنقريش صاحب الموصل وكبرهم ابن الحششي واستقرماك سلمان ان قطلش بلادالروم وملك انطا كمة سنة سبع وسبعين وتنازع مع مشرف الدولة ان قريش ملك حلب وتزاحفا فقتل سلمان بن قطلش مسالمين قريش سنة تسع وسبعين وكتب الى أهل حلب يستدعهم إلى طاعته فاستهاوه الى أن يكاتمو االسلطان ملكشاه فان الكل كانوافى طاعت وكتبوا الى تتش أخي السلطان وهو بدمشق أنعلكوه فسارالهم ومعهارنق بنأكس كان قد لحق به عندما جا السلطان الى الموصل وفصها خشية بمافعله فى خلاص مسلم بن قريش من حصار آمد فأ قطعه تتش مت المقدس فلا جاء تش الى حلب وحاصرا القلعة وبهاسالم بن مالك بندران بنءم مشرف الدولة مسلمين قريش وكان ابن الحثشي وأهل حلب قد كاتموا السلطان ملكشاه أن يسلوا المه الملدفسا رمن اصهان في جادى سنة تسع وستين ومرّ بالموصل مجران فتسلها وأقطعها محدبن مسلمين قريش مالرها فلكهامن بدالروم م بقلعة حعفر فاصرها وملكهامن يدبعض بى قشرع بمنج فلكها ثم عمرالفرات الى حلب فأجف لأخوه تتش الى البرية ومعه ارتق عادالى دمشق وكانسالم سمالك متنعا بالقلعة فاستنزلهمنها وأقطعه قلعة جعير فلمتزل سده ويدبنه حتى الكهامنهم نورالدين العادل و بعث الى السلطان بالطاعة على شرار وولى السلطان على حلب قسم الدولة صاحب شرا زنصر بنعلى بن منقذ الكاني وسلم المه اللادفية وكامرطاب وفامة فأور على شمرا زوولى السلطان على حلب قسيم الدولة اقسنقر جدورالدين العبادل ورحل

الى العراق وطلب أهل حلب أن يعفيه من ابن الحنيثي فعمله معه وأنزاه بديار بكر فترف فيها بحل الملاق ودخل السلطان بغداد في ذي الحجة من سنة تسع وسبعين وأهدى الى المقتدى وخلع عليه الخليفة وقد جلس له في مجاس حفل ونظام الملك قائم بقدم أمر ا السلطان واحدا بعد واحدا خرالسلام المغليفة ويعرف بأ هائم م وأنسابهم ومن انبهم م فق ن الخليفة المقتدى الى السلطان أمو والدولة وقب له موانصرف ودخل نظام الملك الى مدرسة فلس في خرانة الكتب واسمع جزء حديث وأملى آخر وأقام السلطان بغداد شهرا ورحل في صفر من سنة ثمانين الى المبان وجاء الى يغداد مرق أحرى في ومضان من سنة أربع وعمانين ونزل بدار الملك وقدم عليه أخوم تلح الدولة تشروق سيم الدولة اقسمة ومن حلب وغيره مامن أمراء النواحي وعمل ليلة المهاد من سنة خس وعمانين لم يرأه لي غداد مثله وأخذ الامراء في بناء الدود بغداد المناهم الايام لذلك

#### \*(فئنة بغداد) \*

كانت مدينة بغداد قدا حقفات في كثرة العدم وان عالم تقده المده مدينة في العالم منذ مهدة الله مقد من المده واضطربت آخر الدولة العباسة بالفتن و كثرة بها المفسدون والدعار والعدار ون من الرها وأعماعلى الحكام المرهم ورعار كبوا العساكر لقتالهم ويتخنون فيهم فلم يحسم ذلك من عللهم شمأ ور بماحد ثت الفتن من أهل المذاهب ومن أهل السنة والشديعة من الخلاف في الاماه قوم ذاهبها و بين الحنابلة والشافعية وغيرهم من تصريح الحنابلة بالتشدية في الذات والصفات ونسبتهم ذلك المالامام أحد وحاداه من تصريح الحنابلة بالتشدية في الذات والصفات ونسبتهم ذلك المالامام أحد وحاداه من عقر بنويو به ولا السلح وقدة على حسم ذلك منها السكن و بعده معن بغداد والشوكة التي تعكون بها حسم العلل لا تفاقهم وانمات كون بغداد وشدة تعسم ماخف من العلل مالم بنته الى عوم الفينة ولم يحصل من ماوكهم اهتمام لحسم ذلك لاشتغالهم عاهوا عظم منه في الدولة والنواحي وعامة بغداد ولم يقلم من أن يصرفوا هم تهم عن العظام اليم فاسمة ت والنواحي وعامة بغداد ولم يقلع عنها الى أن اختلفت حدثها وتلاشي عرانها و بقي طراز في ردائه الم تذهبه الايام

\* (مقتل نظام الملك وأخباره) \*

كان من أبنا الدها قين بطوس أبو على الحسين بن على بن المحق فشب وقرأبها وسمع

الحديث الكمر وتعلق بالاحكام السلطانية وظهرت فيها كفايته وكان يعرف بحسن الطوسى وكان أمره الذي يستخدمه بصادر كل سنة فهر بمنه الى داودو حقرى مك وطلبه مخدومه الامرفنعه وخدم أباعلى نشادان متولى الاعال بدار لفرى مائأخي السلطان طغرلبك وهووالدالسلطان البارسلان ولمامات أبوعلى وقدعرف نظام الملك هذابالك فاية والامانة أوصى به الب ارسلان فأقام بأمورد ولته ودولة ابنه ملك شاممن بعده و بلغ المبالغ كامروا ستولى على الدولة وولى أولاده العمال وكان فهن ولامنهم ابنابنه عثمان جال وولى على من و وبعث السلطان المهاشحنة من أعظم أمرائه وقع سهو بنعثمان نزاع فحملته الحداثة والادلال بحاهه على أن قيض على الامير وعاقبه فانطلق الى السلطان مستغشا وامتعض لها السلطان وبعث الى نظام الملا بالنكرمع خواصه وثقاته فحملته الدالة على تحقيق تعديد حقوقه على السلطان واطلاق القول فى العتاب والتهديد بطوارق الزمن وأراد واطى ذلك عن السلطان فوشى به بعضهم فلاكان رمضان من سنة خس وعمانين والسلطان على نها وندعائد امن اصهان الى بغداد وقد انصرف الملك بومه ذلك من خمة السلطان الى خمته فاعترضه صى قيل أنه من الماطنة في صورة مستغث فطعنه بسكينة فيات وهرب الصي فأدرك وقتسل وجاوالسلطان الى خمية نظام الملك بومه وسكن أصحابه وعسكره وذلك لثلاثين سنةمن وزارته سوى ماوزرلاسه الب ارسلان أيام امارته بخراسان

#### \* (وقاة السلطان وللدُشاه وملك ابنه محمود) \*

لماقتل نظام الملائعلى نهاوند كاذكرناه سارالسلطان لوجهه ودخل بغداد آخر رمضان من سنته ولقسه الوزير عبد الدولة بنجهيروا عتزم السلطان أن يولى وزارته تاج الملائ وهو الذي سعى بنظام الملائ وكانت قد ظهرت كفايه فلما سلطان العمد عادالى سنة وقد طرقه المرض ويوفى منتصف شوّال فكمّت زوجته تركان خانون و وته وأنزلت أموالها وأموال أهدل الدولة بجريم دارا لخلافة وارتحلت الى اصبهان وسلوا السلطان معهافى تابوته وقد بذلت الاموال للامراع على طاعة ابنها محود والسعة له فيا يعوه وقد مت من طريق قوام الدولة كربو قاالذى ملك الموصل من بعد ذلك فساد فيا يعوه وقد مت من طريق قوام الدولة كربو قاالذى ملك الموصل من بعد ذلك فساد بعث الما الملطان لنائب القلعة وتسلها ولما يعت لولدها محود وعره بومئذ أربع سنين بعث الى الخليفة المقتدى في الخطبة له فأ جام اعلى شرط أن يكون أثر من أمراء أيه هوالقائم شد بيرا لملك وأن يصدر عن رأى الوزير تاج الملك و يكون له ترتب العدمال وجماية الأموال فأ بت أولامن قبول هذا الشرط حتى جاءها الامام أبوحامد الغزالى وحماية الأموال فأ بت أولامن قبول هذا الشرط حتى جاءها الامام أبوحامد الغزالى

وأخبرهاأن الشرع لا يجيز تصرفاته فأذعنت اذلك فطب لابنها آخر شوال من السنة ولقب ناصر الدولة والدبن وكتب الى المرمين الشريفين فطب المبهما

# \*(تورةبريكارقعاكشاه)\*

كانت تركان خانون عند موت السلطان ملك شاه قد كمت موته وبايعت لا بنها مجود كاقلناه و بعثت الى اصبهان سر افى القبض على بركارف ابن السلطان ملك شاه خوفا من أن ينازع ابنها مجود الحدس فلماظهر موت ملك شاه وثب بماليك بركارف نظام الملك على سلاح كان له باصبهان و ثاروا فى البلد وأخرجوا بركارف من محسسه وبا يعوه وخطبو اله باصبهان و كانت أمّه ذيدة بنت عمم لك شاه وهو يا قولى خائف ته على ولدها من خاتون أم مجود و كان تاج الملك فد تقدم الى اصبهان وطالبه العسكر بالاموال فطلع الى بعص القلاع لمنزل منها المال وامتنع منها خوفا من محالسك فظام الملك ولما وسلت تركان خاتون الى اصبهان جاءها فقيلت عذره و كان بركارق المأقام الملك أبنها مجود ا باصبهان خرج في معه معمن النظامية الى الرى واجتمع معه بعض أمراء أبها مجود ا باصبهان خرج في معه من النظامية الى الرى واجتمع معه بعض أمراء كثير من الامراء الى بركارق في أثرهم في اصرهم بها

#### \* (مقتل تاج الملك) \*

كان الوزير تاج الملك قد حضرمع عسكر خانون وشهد وقعدة بركارق فلم النهزم و اسار الى قلعة يرد جرد فحبس فى طريقه و جل الى بركارق وهو محاصر اصبهان وكان يعرف كفايته فأجيع أن يستوزره وأصلح هو النظامية و بذل لهم مائتى ألف دينار واسترضاه مهم اونمى ذلك الى عثمان مائب نظام الملك فوضع الغلان الاصاغر عليه الطالبين فارسبدهم وأغراهم فقتالوه وقطعوه قطعا وذلك فى المحرم سنة ست وثمانين فطام مرج الى بركيارق من اصبهان وهو محاصر لهاعز الملك أبوعبد الله بن الحسين بن نظام الملك وكان على خوارزم ووفد على السلطان ملك شاه قبل مقتل أسه ثم كان ملكهما فأقام هو ماصبهان وخرج الى بركيارة وهو محاصرها فاستوزوه وفوض المه فأقام هو ماصبهان وخرج الى بركيارة وهو محاصرها فاستوزوه وفوض المه فأقام هو ماصبهان وخرج الى بركيارة وهو محاصرها فاستوزوه وفوض المه فأقام هو ماصبهان وخرج الى بركيارة وهو محاصرها فاستوزوه وفوض المه في مان دخرج الى بركيارة وهو محاصرها فاستوزوه وفوض المه في مان دخر الى بركيارة وهو محاصرها فاستوزوه وفوض المه في المها دولية والته الته بي المهام دولية والمها والمهام دولية والمهام دولية المهام دولية والمهام والمه

# \*(الطبةلبركارق بغداد)\*

غقدم بركارة بغدادسية ستوغانين وطلب من القدى الطبعة فطب العلى

منابرها واقب ركن الدين وحل الوزيرع دالدولة بنجه يرالمه الخلع فلسما وتوقى

## \* وفاة المقتدى ونصب المستظهر الخلافة) \*

مُ وَفَى المقدى بأمن الله أبو القاسم عبد الله بن الذخيرة عجد بن القائم بأمن الله في منتصف محرم سنة سميع وغيانين وكان موته فأة أحضر عنده تقليد السلطان بركارق لمعلم عليه فقرأه ووضعه ثم قدم المه طعام فأكر مدود فن وذلك لتسع عشرة وحنير الوزير فيهزوا حنازته وصلى عليه الله أبو العباس أحدود فن وذلك لتسع عشرة سنة وغيالية أشهر من خلافته وكانت له قوة وهمة لولا أنه كان مغلبا وعظمت عارة بغداد في أيامه وأظن ذلك لاستفعال دولة بني طغرابك ولما وفي المقتدى وحضر الوذير ألى أحضر الله أبا العباس أحد الحاشمة فبايعوه ولقبوه المستظهر وركب الوزير الى بركارة وأخذ بعته للمستظهر ثم حضر بركما والنائمة من وفاته ومعه وذيره عز الملك بن نظام الملك وأخوه بها الملك وأمن السلطان بأرياب المناصب فحمعوا وحضر النقسان طراد العباسي والمعمر العلوى و قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني والغزالي والشياشي وغيره م فيسوا في العراء وبايعوا

## \* ( أخبارتش وا تقاضه وحروبه ومقتله) \*

قدد كرنافها تقدم أن تش ابن السلطان الب ارسلان استقل على دمشق وأعلها وانه وفد على السلطان ملك شاه ببغداد قبل موته وانصرف و بلغه خبروفاته بهت فلكها وسارالى دمشق فجمع العساكر وزحف الى حلب فأطاعه صاحبها قسيم الدولة افسنقر وسارمعه وكتب الى ناعيسان صاحب انطاكية والى برارصاحب الرها وحران يشبر عليه مه ابطاعة تتش حتى يصلح حال أولاد ملك شاه فقيلوا منه وخطبواله في بلادهم وساروا معه فضر الرحمة وملكها في المحرّم سنة ست وغيانين وخطب فيها لنفسه عم فتح نصيبين عنوة وعاث فيها وسلمها لمحمد بن مشرف الدولة وسارير يدا لموصل لنفسه عم فتح نصيبين عنوة وعاث فيها وسلم الموصل ما مرف الدولة وسارير يدا لموصل ولقيم الكافى فرالدولة بنجه بروكان في جزيرة ابن عرف الدولة وسارير يدا لموصل مشرف الدولة مسلم بن قريش وهو يومئذ ملك الموصل عالم من المناف واقست من أمن الماهم في سمين ألف والتقوا فانهزم ابراهم وأخد أسرا وقتل جاعة من أمن الماهم وعمدة عمة تش وبعث الى بغداد يطلب مساعدة كوهرا بين المن مشرف الدولة وأمن صفية عمة تش وبعث الى بغداد يطلب مساعدة كوهرا بين

الشعنة فحا العذر ما تظار الرسل من العسكرف ارالي دمار بكر وملكها ثمالي اذو بصان وبلغ خبره الى بركارق وقداستولى على همذان والرى فسيار لدافعته فل التني العسكران جنم اقسنقرالي ركارف وفاوض بؤران في ذلك وانم والنما تعاتش حتى يظهراً من أولادملكشاه فوافق على ذلك وساوامعا الى ركارق فانهزم تنس وعادالى دمشق واستفعل بركارق وجامه كوهرا بين يعتذر من مساعدته لتتش فالخطمة فليقله وعزله وولى الاميرنكيرد شحنة بغداد مكانه غرخط ليركار فسغداد كاقترمناه ومأت المقتدي ونصب المستظهر ولماعاد تشرمن اذر بعيان الى الشأم جع العساكر وسارالي حلب لقتال اقسينقرو بعث بريكارق كر بوقا الذي صارأمهر الوصل مددالا قسنقر ولقيهم تتشقر يامن حلب فهزمهم وأسرا قسنقر فقتله صبرا ولحق يؤران وكرنو قاحل وحاصرهما تش فلكها وأخذهما أسرين وبعث الىحران الرهافي الطاعة وكانت التوران فامتنعوا فبعث برأسه الهيم وأطاعوه وحسركر بوقا فحصالى أن أطاعه رضوان بعدقت لأسه تتش غسار تش الى الحزيرة فلكهاغ دياو بكرغ خلاط وارمينية غماذر بيحان غسارالى همذار فلكها وكان بهانغرالدولة نظام الملك سارمن وان لحدمة بركارق فلقه الامرتاج منعسكر مجود ينملكشاه باصهان فنهب ماله ونجا بنفسه الى همذان وصادف بها تش وشفع فيه باغسمان وأشار بوزارته فاستوزره وأرسل الى بغداد يطلب الخطية من المستظهر و بعث يوسف بنأبق التركاني شحنته الى بغداد في جعمن التركان فنعمن دخولها وكان بركارة قدسارالى نصيبين وعبرد جلة فوق الموصل الى اوبل ثم الى بلدسرخاب بن بدرحتي اذاكان سنهوبين عهدتسعة فراميخ وهوفى ألف رجل وعه في خسس ألف افسته بعض الامراء منعسكرعه فانهزم الى اصبهان وبهامجودان أخسه وقدمات أمته تركان خالون فأدخلهام اء مجود واحتاطواعلمه غمات مجود سلخ شوالمن سنةسبع وغمانين واستولى ركارق على الامر وقصده ويدالملك منظام الملك فاستوزره فيذى الحية واستمال الامراء فرجعوا المدركثر جعهوكان تش بعدهز عدركارق قداخناف علمه لامراء وراسل امراء اصهان مدعوهم الى طاعته فواعدوه انتظار ريكارق وكان قد صابه الجدرى فلاأبل نبذوا السهعهده وساروامع بركارف من اصبهان وأقبلت ايهم العساكرمن كلمكان وانتهوا الى ثلاثين ألفاوالتقواقر يسامن الرى فانهزم تتش وقتله بعض أصحاب اقسة قروكان قدحس وزبره فخرا لملائس نظام الملك فأطلق ذلك الموم واستفعل أمر بركارق وخطب له سغداد

\* (ظهورالسلطانملكشاه والطبة له بغداد) \*

كان السلطان بركار فقدولى على خراسان وأعماله اأخاه لاسه سنعرفا سيتقل ماعمال خواسان كايذكرف أخمار دولتهم عندانفرادها بالذكر وانمانذ كرهنامن أخمارهم مايتعلق بالخلافة والخطمة الهم بغدادلان مساق الكلام هناانماه وعن أخمارد ولةني العماس ومن وزرلهم أوتغل خاصة وكان لسنعر بنملكشاه أخ ثقمق اسمه مخدوالما هلك السلطان ملكشاه سارمع أخده عود وتركان خانون الى اصهان فلاحاصرهم بركارق القيه أخوه محده داوسارمعه الى نغدادسية ست وعانين وأقطع د -له وأعالها وبعث معه قطلغ تمكن أتامك فلااستوى على أمره قتله أنفة من حره تم لحق به مؤيد الملائين عدد الله سنظام الملك كأن مع الامر انزود الخلدف الخلاف على السلطان بركارق فلاقتل أنز كانذك ف أخسارهم لحق مؤيد اللك بعدمدا بن السلطان ملكشاه وأشارعلت ففعل وخطف لنفسه واستو ذرء ويدالملك وفارن ذاك أن السلطان مركارة قتل خاله محدالملك السارسلاني فاستوحش منه أمراؤه ولحقو ابأخسه محد وساربركارق الى الرى واجمع لهماعساكر وجاءعزالملك منصورين نظام الملكف عساكرو بنماهوفى الرى اذبلغه مسرأ شه عداله فأحدل راجعا الى اصمان فنعه أهلها الدخول فسارالى خورستان وجاء السلطان عجدالى الرى أقلدى القعدةمن سننة ننتىن وتسعن ووجدام بركارق بما وهي زيدة خانون فحسهامؤ يدالملك وقتاها واستفعل ملك مجدوجاء سعد الدولة كوهرابين شحنة بغدادوكان مستوحشامن وكارق وجامعه كر بوقاصاح الموصل وحكرمس صاحب جزيرة ابزعر وسرخاب النامدرصاحبكركورفلقوه جمعابتم وساركر بوقاو حكرمس معه الياصهان ورد كوهرا بن الى بغداد في طلب اللطمة من الخلمفة وأن يكون شحنة مافا طله المستظهرالى ذلك وخطب له منتصف ذى الحجة سنة تنتين وتسعين ولقب غياث الدنيا

\*(اعادة الطمة ليركارق)\*

لماسار بركارق مجفلامن الرى الى خورسة ان امام أخسه محدوا مع عسكره بوه تمذ نمال بن أنوش تكين الحسامى وه عه جاعة من الامراه أجع المسير الى العراف فسار الى واسط وجاه صدقة بن مريد صاحب الحلاتم سار الى بغداد فحطب له بمامنت صف صفر من سنة ثلاث وتسعين ولحق سعد الدولة كوهرا بين سعض المصون هذا اللك ومعه ابو الغارى بن ارتق وغيره من الامراء وأرسل الى السلطان محد ووزيره مؤيد الملك يستحشهم افى الوصول فيعث المهكر بوقاصاحب الموصل وحكر مس صاحب الجزيرة فلمرضه وطلب حكر مس العود الى بلده فأطلقه ثمن عكوهرا بين ومن معه من الامراء الى بركارة باغزاكر بوقاصاحب الموصل وكاتبوه فحرج اليهم ودخلوا معه بغداد واستوزره الاغزابولمحاسن عبد الحليل بن عمد الدهستاني وقبض على عسد الدولة ابن جهير وذير الخليفة وطالبه بأسوال ديار بكروا لموصل في ولايته وولاية أبيه وصادره على مائة وستين ألف ديسار فحملها اليه وخلع المستظهر على السلطان بركارة واستقرأ ميه

# \* (المصاف الاول بين بركارف ومحدوقة لكوهرابين والخطبة لحمد)

غمساو بركارق من بغداد الى شهرزوراقتال أخسه محدوا جمع السه عسكر عفايم من التركان وكاتسه وسسهمد ان بالمسراليه فعداء نهولق أخاه محداء لي فراسي من همذان ومجدفى عشر بنألف مقاتل ومعه الامبرسرخو شحنة اصبهان وعلى متنته أمرآخر وابنه اباز وعلى مسرته مؤيد الملك والنظامية ومع بركيارة في القلب وزيره أبو المحاسن وفى ممنته كوهرا بن وصدقة بن مزيدوسرخاب نبدر وفي سريه كريو قاوغيره من الامرا فملكوهرابن من ممنة بركارق على مسرة مجدفانم زمواحي نهبت خمامهم غ حلت مينة مجدعلى مسعرة بركيارق فانهزمت وحل مجدمهم فانهزم بركارق ورجع كوهرا بن المنهزمن فكايه فرسه وقتل وافترقت عساكر بركارق وأسروزيره أبوالمحاسن فأكرمهمؤ يدالملك وأنزله وأعاده الى بغداد ليخاطب المستظهر في اعادة الطسه للسلطان محد ففعل وخطب له مغداد منتصف رحب سنة ثلاث وتسعن والمداءأم كوهرا بنأنه كانلام أه بخورستان وصارخاد ماللملك أبي كالعارين سلطان الدولة وحظى عنده وكان يستعرض حوائع تلك المرأة وأصاب أهلهامه حبرا وأرسله أبو كاليحارمع ولده أبي نصرالي بغداد فلاقبض علمه السلطان طغرله لأمضى معه الى محسم بقلعة طيرك ولمامات أبونصرسارالى خدمة السلطان الب أرسلان فظ عنده وأقطعه واسط وحعدله شحنة بغدادوكان حاضرامعه بوم قداد وسف اللوارزى ووقاه بنفسه م بعثه ابنه ملك شاه الى بغداد لاحضار اللع والتقلمد واستقر عنة بغدادالى أن قتل ورأى مالمره خادم قبادمن ففوذا لكلمة وكال القدرة وخدمة الامرا والاعمان وطاعتهم انتهى

# \*(مصاف بریکارق مع أخیه سنجر) \*

ولما انهزم السلطان بركارق من أخمه محمد لحق بالرى واستدعى شبعته وأنصاره من الامراء فلحقوابه غساروا الى اسفر اين و كاتب الامرد اود حدشى بن التونطاق يستدعيه وهو صاحب خراسان و طبرستان و منزله بالدامغان فأشار عليه باللهاق

بنسابوردی با به فدخول بسابوروقبض علی رؤسانها نم أطلقهم وأسا التصرف فراعادالکتاب الی داود حشی بالاستدعا و فاعتذر بأن السلطان سنیرز حف المه فی عسا کر بلخ نم سأل منه المددفسار برکارق المه فی ألف فارس وهو فی عشرین آلف والة تموابست خرعند دالنوشیان و فی مینه سنیرا لامیر برغش و فی مسرنه کو کرومیه فی القلب رست خمل برکارق علی رست فقتله وانیزم آصحابه و نم ب عسکرهم و کادت الهزیمة تم علیم می شرخش و کو کوعلی عسکر برکارق وهم مشتغلون بالنه ب فانیزموا وانیزم برکارق و هم مشتغلون بالنه ب فانیزموا وانیزم برکارق و جادیمن الترکان بالامیدا و دحشی آسیراالی برغش فقتله و لحق برکاری برجان نم بالدامغان وقطع البریه الی اصبهان براسله آهلها فسسقه و لحق برکاری به دالیم افعاد سیرهم انه بی

## \* (عزل الوزير عبد الدولة بنجهرووفاته) \*

قدد كرنان وزير السلطان بركارة وهو الاغرابو الحاسن أسرق المصاف الاول بين بركارة وجد دوان مؤيد الملك بن ظام الملك وزير مجد أطلقه واصطنعه وضمنه عارة بغداد و حله طلب الخطبة لمحمد بغداد من المستظهر فطب له وكان في الحلالمستظهر عزل وزيره عمد الدولة بنجه بر وبلغ ذلك عمد الدولة فأرسل من يعترس الاغروبية تله فامتنع بعقر بابل مصالحه ذلك الذي اعترضه وطلب لقاء فلقمه ودس الاغرالي الى الغازى بن ارتق وكان وصل معه وسمقه الى بغداد فرجع المه لملا ويئس منه ذلك الذي اعترضه ووصل الاغر بغداد وبلغ الى المستظهر رسالة مؤيد الدولة فى عزل عمد الدولة اعترضه ووصل الاغر بغداد وبلغ الى المستظهر رسالة مؤيد الدولة فى عزل عمد الدولة فقي من عليه فى رمضان من سنة ثلاث وتسعين وعلى اخوته وصو در على خسة وعشر بن ألف دينار و بقي محبوسايد ارائل لافة الى أن هلك في محسه

# \* (المصاف الساني بين بركارق وأخيه محدومقتل ويد الملك والخطبة البركارة) \*

قدد كرناأن بركارق لما انهزم امام أخيده مجد في المصاف الاقل سارالي اصبهان ولم يدخلها فضى الى عسكرمكرم الى خور سنان وجاء الاميران زنكي والبكي البابريق مسارالي هدمذان ف كاتبه ايازمن كاوأ مراء مجد بما كان استوحش منه فياء في خسسة آلاف فارس وأغراه باللقاء فارتحل لذلك ثم استأمن اليه سرخاب بن كنعسرو صاحب آوة فاجتمع له خسون ألسامن المقاتلة وبقي أخوه في خسسة عشر ألفا ثم اقتتلوا وصاحب آوة فاجتمع له خسون ألسامن المقاتلة وبقي أخوه في خسسة عشر ألفا ثم اقتتلوا أقل جمادى الاسترة سنة أربع وتسعين وأصحاب مجديغدون على محدش مأفشه ا مستأمنين ثم انه وم آخر النهار وأسر وزيره مؤيد الملك وأحضره عند بركارة غيام لمجد الملك البارسلاني ثارمنه مولاه فلما حضر و بحد بركارة وقت له وبعث الوزير أبو

المخاسن من يسلم المه أمواله وصادر عليه اقراسه والى غريغدادمن بلاد العجم ويقال كان فيما أخد له قطعة من البلخش زنة احدى وأربعن مثقالا عسار بركارق الى الرى والقمه هناك ووقاصاحب الموصل ونور الدولة ديس بنصدقة بن مزيد واجمعت المسه يمو من مائه ألف غارس حتى ضاقت بهم البلاد ففرق العساكر وعاد دس الىأ سه وساركر بوقالى ادر بعان لقتال مودودين اسمعملين ياقوتا كان خرج على السلطان هنالك وسارا بازالى هدمذان لمقضى الصوم عندأ هله و يعود فيق وكارف فخف من الحنود وكان محد أخوه المانم زملهات عدان سارالي شقنقه بخراسان فانتهى الىجرجان وبعث يطلب منه المددفأ مدّه بالمال أولاثم ساراليه بنفنسه الى جرجان وسارمعه الى الدامغان وخرب عسكرخراسان مأم واله من الملاد وانتهوا الى الرى واجتمعت البهم النظامية وبلغهم افتراق العساكر عن يركارق فأغذوا المه السيرفرحل الى همذان فيلغه أن الازراس معدا فقصد خورسمان وانتهي الى تستروا سيندع بني برسق فقعدوا عنسه لما بلغهم مراسلة ابازللسلطان فسار بركارق نحوالعراق وكان ابازرا سلمحدافي المكون عه فلم قبله فسارمن همذان ولحق ركمارق الى حلوان وساروا جمعا الى بغداد واستولى محدعلى مخلف الأرم مذان وحلوان وكانشما ممالا يعبرعنم وصادر جماعة من أصحاب المازمن أهل همذان ووصل بركارق الى بغداد منتصف ذى المنعدة سنة أربع وتسعين وبعث المستظهر لتلقيه أمن الدولة من وصلاما في المراكب وكان ركارة من يضا فلزم سده و بعث المستظهر في عبد الاضحى الى داره منبرا خطب عليه ماسمه وتخلف بركارة عن شهود العمد لرضه وضاقت علمه الاموال فطاب الاعامة من المستظهر وجل المه خسس ألت دينار بعدالمراجعات ومديده الى أموال الناس وصادرهم فضحوا وارتكب خطسة شينعا في قاضى حسلة وهو أبو مجدعبد الله من منصور وكان من خبره أنا أباه منصورا كان فاضما يحملة فى ملكة الروم فلما ملكها المسلون وصارت فى يد أى الحسن على بن عمارصاحب طرابلس أفره على القضاء بهاويوفى فقام إنه الو مجده فامقامه ولس شعارا لندية وكانشه مافهما بنعار بالقيض علمده وشعر فانتقض وخطب للغلفاء العماسة وكان ابن عمار يخطب للعلوية عصر وطالت منازلة الفرنج بحسن جبلة الى أن ضجر أبو مجدهذا وبعث الى صاحب دمشق وهو يومئذ طغتكن الاتابك أن يسلم المه البلد فبعث ابنه تاج الملوك مورى وتسلم منه البلد وجاء به الى دمشق وبذل لهم فدمه ابن عبار ثلاثين ألف ديساردون أمواله فلمرضو المخفيار ذمهم والعنهم الى بغداد ولق مابركمارق فأحضره الوزر أبوالحاس والمه

فى الاثين ألف بنارفا جاب وأحاله معلى منزله بالانبارة عث الوزير من أتاه بعميع مافيه وكان لا يعبرف كانت من المنكرات التي أتاها بكارق تم بعث الوزير الى صدقة بن منسو ربن دسس بن من دصاحب حلب يطلب منسه ألف ألف ديسار منطقة من مال الجساية وتهدده عليها فغض وانتقض وخطب لحد وبعث اليسة بركارق الاميرا بازيستقد مه فا يجب و بعث الى الكوفة وطرد عنها ناشب بركارة واستضافها اليه

#### \*(استملاء مجدعلى دغداد) \*

قدد كرنااستيلا عجد على هدان فى آخر دى الحدة من سنة أربع وتدعين ومعه أخوه سنجرود ه بركارة الى بغداد فاستولى عليها وأساء السيرة بها وبلغ اللهرالى محد فسارمن هدان فى عشرة آلاف فارس واند معلوان أبو الغازى بن أرثق شعنية بغداد فى عساكره وأساعه و كان بركارة فى شدة من المرض قد أشرف على الهدلال فاضطرب أصحابه وعدروانه الى الحانب الغربي حتى اذا وصل محد بغداد وترآى المعان من عدوتي دحداد ذهب بركارة وأصحابه الى واسط و دخل محد بغداد وجراء المعان من عدوتي دحداد تعرب كارة وأصحابه الى واسط و دخل محد بغداد وجراء فوسع المستظهر بالانتقاض محاوقع به بركارة وخطب له على منابر بغد داد وجراء مد قد من منصور صاحب الحله فأخر ج الناس للقائه و نزل سنجر بدار كوهرا بين واست و زرمج دره و من بداركوهرا بين واست و زرمج دره و من بدا الله أبا منصور محد بن الحسد بن فقدم الهد في الحرم سنة خس و شعن انه مي

# \* (المصاف الثالث والرابع وما تخال بينه ه أمن الصلح ولم يتم) \*

م ارتحل السلطان وأخوه سنجرى بغداده متصف المحرم من سنة خس وتسعين وقصد سنجر خواسان ومحد همدان فاعترض بركار ق خاص الخليفة المستظهر وأبلغه القبيح فاستدى المستظهر وعدالقدال بركار ق فا المه وقال انا كفيكه ورتب أبا المعالى شعنة مغداد وكان بركارة واسط كاقلنا فل أبل من من صده عبرالى الحانب الشرق بعد جهدو صعوبة لفرار الناس من واسط اسو سيرتهم مسار الى بلاد فى برسق حتى أطاعوا واستقام واوسار وامعه فاتسع أخاه محدا الى نها وندوتها فوا يومين ومنعهما شدة البردمن القدال م اجتمع ايا ذوالوزير الاغرمن عسكر بركارة وبلد الحيو وغيرهم من الامراء من عسكر محدوتها وضوافي شكوى ما نزل بهم من هذه الفينة ثم اتفقواعلى من الامراء من عسكر محدوتها وضوافي أن تكون السلطنة بالعراق البركارة ويكون لحمد من البلاد الحيرة وأعمالها واذر بيجان وديار بكر والجزيرة والموصل على أن يحدّه بركارة بالعد كرمتى احتاج السه على من وديار بكر والجزيرة والموصل على أن يحدّه بركارة بالعد كرمتى احتاج السه على من من عليه منها وتعالفا على ذلك وافترة قافى وسيع الاقل سينة خس وتسعين مسار المتناح السه على من المتناح السه على من المتناح السه على من المتناح المناح المناح المتاح المناح المناح

بركارق الى ساوة ومحدالى قزوين وبداله فى الصلح واتهم الامن ا الذين سعوا فيه وأسر الىرئىس قزوين أن يدعوهم الى صنيع عنده وغدربهم محد فقت ل بعضا وسهل بعضا وأظهر الفتنة وكان الاميرنال سأنوش تكن قدفارة بركارق وأقام مجاهدا للماطنية في الجبال والقلاع فلق مجدا وسارمعه الى الرئ وبلغ الخبرالي ركارف فأغذ المهالمرفى عمان لمال واصطفوافى الماسع وكلا الفريقين فعشرة آلاف مقاتل وجل سرخاب تخصيروالديلي صاحب آوة من أصحاب بركارق على نال ن أنوش تكين فهزمه وانهزم معه عسكر محدوافترقوافكي فريق بطبرستان وآخر بفزوين ولقعمد باصهان في سيعين فارسا والمعه الأوالمكي بنبرسق فتحالى البلدوم انوابه فلم مانشعث من السور وكان من شاء علا الدين بن كاكو به سنة تسع وعشر بن اقتال طغرلبك وحفرانكناد فوأ بعدمهوا هاوأجرى فهاالماه ونصالجانيق واستعدلله صاروجاه وكارق في حادي ومعه خسسة عشر ألف فارس ومائه ألف من الرحل والاساع فاصرها حتى جهدهم المصاروعدمت الاقوات والعلوفة فورج مجدعن الملدفى عمد الاضع من سنته في مائة وخسى فارسا ومعه نال ونزل في الامراء و بعث يركارق في اتماعه الامراباز وكانت خسل محدضا في قمن الحوع فالتفت الى ابازيد كره العهود فرجع عنه بعدان منه خملا ومالا وأخذعله وحنده وعادالى ركمارف مشد بركارق فيحصار اصهان وزحف بالسلالم والذبابات وجع الابدى على الخند ف فطمه وتعلق الناس بالسورفاستمات أهل الملدودفعوهم وعلر كارف امتناعهافر-لعنها تامن عشردى الحجة وجرعسكرامع انده ملكشاه وترشك الصوالى على الملد القديم الذى يسمى شهرستان وسارالى هـمذان بعدان كان قدل على اصهان وزيره الأغراب المحاس عدا لحلدل الدهستاني اعترضه في ركو بهمن خمته الى خدمة السلطان منظلم فطعنه وأشواه ورجع الى خمته فات وذهب للتحار الذين كانوا يعلملونه أموال عظمة لاقالحمامة كانت ضاقت بالفتن فاحتاج الى الاستدانة ونفرمنه التحار لذلك معامله بعضهم فذهب مالهم عوته وكان أخوه العمد المهذب ألو مجد قدسار الى بغدادلسوب عنه حن عقد الامراء الصلح بن ركارق ومجد فقيض علمه الشعنة سفداد أبو الغازى ابنارتق وكان على طاعة مجد

\*(الشعنة مغدادوالططبة الركارق)\*

كان الوالغازى من ارتق شعنة بغداد وولاه عليها السلطان محمد عند السند لأنه في المصاف الا ولوكان طريق خواسان المه فعاد بعض الا يام منها الى بغداد وضرب فارس من أصحابه بعض الملاحين بسهم في ملاحات وقعت بينهم عند العبور فقد له

فقارت بهم العامة وأمسكواالقاتل وجاؤابه الى باب النوية فى دارا للافة ولقهم ولد الى الفازى فاستنقذه من أبديه مرفر جوه وجاء الى أسه مستغشاورك الى محسلة الملاحين فنهما وعطف علىم العبارون فقتلوا من أصحابه وركبوا الد فهن للنعاة فهرب الملاحون وتركوهم فغرقوا وجع الوالغازى التركاني لنهد الحائب الغربي فمعث المه المستظهر فاضى القضاة والكآالهراسي مدرس النظامية بالامتناع من ذلك فاقتصر الوالغازى اثناه ذلك متسكايطاعة السلطان مجدفل انهزم محدوانطلق من حصار اصهان واستولى بركارق على الرى بعث فى منتصف رسع الأول من سنةست وتسعين من همذان كستكين القيصر اني شعنة الى بغداد فلاسم أنو الغازى بعث الى أخمه سقمان يحصن كمفايستدعه للدفاع وجاء مسقدمان وم شكريت فنهيها ووصل كسشكن واقسه شعة بركارق وأشار واعليه بالعاجلة ووصل الى بغداد مستصف رسع وخرج الوالغازى وأخوه سقمان الى دحيل ونهما بعض قراها والمعهم ماطائفة من عسكركستكنن غرجعوا عنهما وخطب السلطان بركارق سغدادو بعث كستكن الى سيف الدولة صدقة بالحلة عنه وعن المستظهر بطاعة بركارق فلريجب وكشف القنباع وسارانى حسرصر فقطعت الخطبة على منابر بغداد فليذكر أحدعابهامن السلاطين واقتصرعلى الجليفة فقط وبعث سف الدولة صدقة الى الى الغازى وسقمان بأنهجا النصرته مافعادوا الى دحسل وعاثوا فى الملاد واجتمع لذلك حشد العرب والاكرادم مستف الدولة ويعث المه المستظهرف الاصلاح وخموا جمعامالرملة وقاتلهم العاممة ويعث الخليفة فاضي القضاة أباالحسن الدامغاني وتاج رؤسا الرياسة الزالموصلاناالح سف الدولة : كف الايدى عن الفساد فاشترطوا خروج تستكين القنصراني شحنة بركارق واعادة الخطية للسلطان محدفتم الامرعلى ذلك وعادسه الدولة الى الحسلة وعاد القسصراني الى واسط وخطب مالبركار ففسار المهصدقة والوالغازى وفارقهاالقصرانى فاتمعه سيف الدولة ثماستأمن ورجع المهفأ كرمه وخطب الساطان محد بواسط وبعده اسمف الدولة وابى الغازى واستناب كل واحدواده ورجع الوالغازى الى بغداد وسف الدولة الى الحلة وبعث ولدممنصورا الى المستظهر يخطب رضاه عاكان منه في هذه الحادثة فأحس الى ذلك

# \* (استبلام العلى الرى بدعوة السلطان محدوم سيره الى العراق) \*

كانت الطبة بالرى السلطان بركارة فلماخرج السلطان عجد من الحصار باصبهان بعث بال بن أنوش تكين الحسامي الى الرى القيم الطبة له بها فسار ومعمة أخوه على وعسف الرعايا م بعث السلطان بركارة المده برسق بن برسق فى العساك

فقائله الى الرى وانهزم نيال وأخوه منتصف و بيع من سنة ست وتسعين وذهب على الى قروين وسلك نيال على الجمال الى بغداد و تقطع أصحابه في الا وعاد وقتاوا ووصل الى بغداد في سبع ما تقدر حلواً كرمه المستطهروا جمّع هو وأبو الغازى وسقمان ابنا ارتق عشمد ألى حنيفة فاستحلفوه على طاعة السلطان مجدوساروا الح سيف الدولة صدقة واستحلفوه على ذلك واستقر نيال بغداد في طاعة السلطان مجدور وجمة أخت ألى الغازى كانت تحت تاح الدولة تشر وعسف بالناس وصادر العمال واستطال ألى الغازى كانت تحت تاح الدولة تشر وعسف بالناس وصادر العمال واستطال أصحابه عن ذلك وتقبيح فعله مع الملغارى فأجاب وحلف على كف أصحابه ومنعه ما بالنهى عن ذلك وتقبيح فعله مع الملغارى فأجاب وحلف على كف أصحابه ومنعه ما النهرا قعلى قبح السيرة فبعث المستظهر الى سيف الدولة صدقة يستدعمه لكف عدوانه واستمر على أن يدفع المه وعاد الى الحلة وساريال مستمل ذى القعدة الى أوا ناففعل من المهب والعسف أقيح مجاءة من أصحاب المستظهر وأى الغازى الشحنة وذهب نيال فارس وساروا اليهم على قاصدا الى السلطان مجد ورجع أبو الغازى والعساكر عنه أمامهم الى أدر بيجان قاصدا الى السلطان مجد ورجع أبو الغازى والعساكرعنه أمامهم الى أدر بيجان قاصدا الى السلطان مجد ورجع أبو الغازى والعساكرعنه

#### \*(المصاف الحامس بين السلطانين)\*

كانت كعة وبلاداً رزن السلطان محد وعسكره مقيم مامع الامبرعزعلى فلاطال حصاره مام مهان ما فلا في معدان أخده مؤيد الملك وصداوا المالى آخرى الحقة منه خس وتسعين وفاوقه عسكر بريكارة غرج محد من اصبهان فساروا المه ولقوه مه مذان ومعه نبال وعلى الما أنوش تكين فاجمعوا في ستة آلاف فارس وسار نبال وأخوه على الرى وأزعم معناعسا كر بريكارة كامر غيستة آلاف فارس وسار نبال وأخوه على الرى وأزعم معناعسا كر بريكارة كامر غيادة الما في ما في المعمود ودين المعمل بن الوقى وكان أميرا على سلفان من أذر بعان الما أرد سل بعث المهمود ودين المعمل بن الوقى وكان أميرا على سلفان من أذر بعان وكان أبوه المعمل خال بريكارة والمقض علمه أقل أمره فقتله فكان مو وديطا أسه مناصفة من المعمل خال بريكارة والمقض علمه أقل أمره فقتله فكان مو وديطا أسه منات أخته تحد في عامل والما على الما المعمل والمستم الأحر ولما الغير كارة المحمود وفيهم سقمان الما المناز البيال المسلم الما المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز والمناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز والمناز على المناز والمناز على منازة على عاب خوى من أذر بعان من المغرب المناذ ومعده سقمان القطبي من أصحاب بريارة على عاب خوى من أذر بعان من المغرب المناذ ومعده سقمان القطبي من أصحاب بريارة على عاب عاب خوى من أذر بعان من المغرب المناز ومعده سقمان القطبي من أصحاب بريارة على عاب خوى من أذر بعان من المغرب المناز ومعده سقمان القطبي من أصحاب بريارة على عاب خوى من أدر بعان من المغرب المناز ومعده سقمان القطبي من أصحاب بريازة على عاب خوى من أدر بعان من المغرب المناز ومعده سقمان القطبي من أمير المناز على عاب خوى من أدر بعان من المغرب المناز ومعده سقمان القطبي من أمير المناز المناز المناز المناز المناز ومناز المناز المناز ومناز ومناز

وبهامنوجهر أخوفضلون ولقده الامرعلى صاحب ارذن الروم ثمدا زالى الروادى غسارالى تهر مزوطق مجدد بن مزيد الملك بديار بكروساومنها الى بغداد وكان من خبره انه كان مقما بغداد مجاور اللمدرسة النظامية فشكا الحيران منه الى أسه فكتب الى كوهرا بين بالقيض علمه فاستحا ربدا والخلافة غساوسنة نتتن ونسعن ألى مجدالملك الماسلاني وأنوه حمنئذ بكنعة عندالسلطان محمدقدل أديدعولنفسه غمسار العدأن قتل مجد الملك الى والدهمؤ يدالملك وهو وزير السلطان مجد ثم قتل أبوه واتصل هو بالساطان وحضرهذه الحروب كاذكرنا وأما السلطان ركارق بعده وعة محمد فانه انزل حملا بن مراغة وتبريزوا قام به حولا كان خلمفة المستظهر سديد الملك كاذكرناه ثم قسض علىه منتصف رجب سيمة ست وتسعين أنوالمعالى وحدس بدارا للمفةمع أهله كانواقدوردواعلمهمن اصمان وسب عزا جهله بقواعد دو أن اللافة لانه كان يتصرف في أعمال السلاطين واست فيهاهد والقوانين ولماقيض عادأمن الدولة أبوسعد سالموصلاما الى النظرفي الديوان وبعث المستظهر عن زعم الرؤساء أى القاسم بنجهرمن الحله وكان ذهب اليهافي السنة قبلها مستعبرا دسيف الدولة صدقة لان خاله أمين الدولة ألى سعد بن الموصلاما كان الوزير الاعز وزر ركارق يشمع عنه أنه الذى يحمل المستظهر على موالاة السلطان محمدوا للطمة له دون ركارق فاعتزل أمن الدولة الدبوان وساراين أختمه هدذا أبوالقاسم بنجهم مستعمرا بصاحب الحلة فاستقدمه الخليفة الات وخرج أرماب الدولة لاستقالة وخلع علمه للوزارة والقمه قوام الدواة ثمء له على رأس المائة الخامسة واستعارسف الدولة صدقة س منصور سغدا دفأ جاره وبعث عنه الى الحلة وذلك لنلاث سنين ونصف من وزارته وناب في مكانه القاضي أبوالحسن بن الدامغاني أياما ثم استوزره كانه باللمالي نعجد بن المطلب في المحرّم سنة احدى وخسمائة معزله سنة ثنتين باشارة السلطان مجدوأعاده بأذنه على شرطمة العدل وحسن السبرة وأن لايستعمل أحدامن أهل الذمة معزل في رجب من سنة ننتين وخسين واستوزرا باالقاسم بن جهرسنة نسع وخسين واستوزر بعده الربيع أيامنصوربن الوزيرأ بي شجاع مجد ابن الحسن وزير السلطان

# \*(الصلح بين السلطانين بركارق ومحد)\*

ولماتطاولت الفتنة بين السلطانين و كثر النهب والهرج وخربت القرى واستطال الامر عليهم وكان السلطان بركارق بالرى والطسة له بها وبالحدل وطبرسة ان وخوزستان وفارس وديار بكروا لخزيرة والحرمين وكان السلطان محدد بأذر بيمان والخطبة لهبها

ويبلاداران وأرمنسة واصبهان والعراق جمعه الاتكريت واماالبطائع فبعضها الهذا وبعض الهدذا والخطمة بالبصرة لهماجها وأتماخر اسان من برجان الى ماوراء النهر فكان يخطب فيهالسخر بعد أخده السلطان مجد فلما استنصر بركارق في ذلك ورأى تحصيم الامراعلم وقلة المال جنح الى الصلح و بعث القاضي أبا المظفر الجرجاني الحنفي وأماالفرج أحدس عمدالغفار الهمذاني المعروف بصاحب قراتكين الى أخمه مجد في الصلح فوص لا المه عراغة وذكراه ووعظاه فأجاب الى الصلح على أنّ السلطان لبركارق ولايمنع عدامن اتحاذ الآلة ولايذكر أحدمنهمامع صاحبه فى الخطبة فى الملاد التي صارت المه وتكون المكاتبة من وذيريه ما فى الشؤن لا يكانب أحدهماالآخر ولايعارض أحددمن العسكر فى الذهاب الى أيهماشا ويكون للسلطان محدمن نهرا سندرو الى الانواب وديار بكروا لخزرة والموصل والشأم وأن يدخل سمف الدولة صدقة بأعاله فى خلفه و بلاده والسلطنة كلها و بقية الاعمال والملاد كلهاللسلطان ركارق وبعث مجدالى أصحابه ماصهان مالافراج عنها الإصحاب خب وجاوا بحريم محداله بعد أن دعاهم السلطان بركارف الى خدمته فامتنعوا فأكرمهم وحلح وأخده وزودهم بالاموال وبعث العساكر فى خدمتهم غربعث السلطان ركارف الى المستظهر عااستة علمه الحال فى الصلح منهم وحضراً بوالغازى بالديوان وهوشحنة محد وشيعته الاأنه وقف مع الصلح فسأل الطبة ليركارق فأمربها المستظهر وخطب له على منابر بغداد وواسط في حادى سنة سبع وتسعين ونكر الامير صدقةصاحب الحلة الخطبة لبركارة وكان شبعة لمحمد وكتب الى الخليفة بالنيكير على أى الغازى وأنه سائر لاخراجه عن بغداد فيمع أبو الغازى التركان وفارق بغداد الى عقرقو ما وجاء سف الدولة صدقة ونزل مقابل التاح وقبل الارض وخيم مالحانب الغربى وأرسل المهأ والغازى يعت ذرعن طاعة بركارق الصلح الواقع وان اقطاعه بحلوان فيجلة بلاده التي وقع الصلح عليهاو بغدادااتي هوشعنه فيهاقدصارت له فقبل ورضى وعادالى الحلة وبعث المستظهرف ذى القعدة من سنة سمع وتسعن الخلع السلطان بركارق والامرابازوا لخطيروز بركارق وبعثمعهما العهدله بالسلطية واستعلفه الرسل على طاعة المستظهر ورجعوا

# \* (وفاة السلطان بكارق وملك ابنه ملكشاه) \*

كان السلطان بركارق بعد الصلح وانعقاده أقام باصبهان أشهر اوطرقه المرض فسار الى بغداد فلما بلغ بلديزد جرد اشتدمرضه وأقام بها أربعين بوماحتى أشفى على الموت فأحضر ولده ملك شماه وجماعة الامراء وولاه عهده فى السلطنة وهو ابن خسسنين

وجعل الامرايازاتا بكه وأوصاهم بالطاعة لهما واستحافهم على ذلك وأحم هم بالمسير الى بغداد و تخلف عنهم ملعود الى أصبهان فتوفى فى شهرو بمع الا خرسنة عان وتسعين و بلغ الخبرالى ابنه ملك شاه والاميراباز على اشى عشر فرسخا من بلدير دجود فرحعوا وحضر والتحهيزه وبعثوا به الى اصبهان للدفن بها في به أعدها وأحضر اباز السراد قات والخيام والخفر والشعسة وجدع آلات السلطنة فعلها لملك شاه وكان أبو الغازى شحنة بغداد وقد حضر عند السلطان بركارة باصبهان فى الحرم وحثه على المسير الى بغداد فل امات بركارة سارمع ابنه ملك شاه والاميرا ياز ووصلوا بغداد منتصف رسع الا خرف في خسسة آلاف فارس وركب الوزير أبو القاسم على بنجهير لمنتصف رسع الا خرف في خسسة آلاف فارس وركب الوزير أبو القاسم على بنجهير لمنتصف رسع الا خرف في خسسة آلاف فارس وركب الوزير أبو القاسم على بنجهير لمنا في المنتركارة فأجاب المستظهر الى ذلك وخطب له ولقب القاب حده ملك شاه و نثرت الدنا نبر عند الخطبة

## • (وصول الساطان محدالى بغداد واستبداد ، بالسلطنة والخطبة ومقتل اياذ) \*

كان مجد بعد صلحه مع أخمه بركارق قد اعتزم على المسمرالي الموصل لمتناولها من يد حكرمس لماكانت من الملاد الى عقد عليها وكان شريز بتنظروصول أصحابه من أذر بعان فلاوصلوا استوزرسعد الملك أما الحاسن لسن أثره فى حفظ اصهان غرحل فىصفرسنة عمان وتسعين ريدالموصل وسمع حكرمس فاستعد للحصاروام أهل السواد بدخول البلدوجا محدفاصره وبعث المه كتب أخسه بأن الموصل والحزيرتس قسمته وأواه اعمانه بذلك ووعده بأن يقره على ولايتها فقال جكرمس قدجانى كتبركارق بعدالصل مخلاف هدذافا شتد محدفى حصاره وقتل بن الفريق نف نخلق ونقب السورالله فأصحوا وأعادوه ووصل الخبر الى جكرمس وفاة بركارق عاشر جادى فاستشارا صحابه ورأى المصلحة في طاعة السلطان محمد فأرسل المه بالطاعة وأن مدخل المه وزيره سعد الملك فدخل وأشارعلمه بالحضور عندالسلطان فضروأ قبل السلطان علمه ورده لمشهل وقعمن ارتباب أهل البلد بخروجه وأكثرمن الهدايا والتحف للسلطان ولوزره ولما بلغ وفاة أخمه بركارق سار الى بغداد ومعه سقمان القطى نسبة الى قطب الدولة اسمعل سناقوتا سداود وداود هو حقر سك وأنوالب ارسلان وسارمعه حكرمس وصاحب الموصل وغيرهما من الامراء وكانسمف الدولة صاحب الله قد جمع عسكرا خسة عشر ألف من الفرسان وعشرة آلاف رجل و بعث ولديه بدران ودسس الى الساطان محديس تحشه على بغداد ولماسم الاميراباز بقدومه خرج هووعسكره وخموا خارج بغداد

واستشارا صحامه فصممواعلى الحرب وأشاروز بره أبوالمحاسن بطاعة السلطان محد وخوفه عاقبة خلافه وسفه آراءهم فى حربه وأطميعه فىزيادة الاقطاع وتردداباز فأمره وجمع المفن عنده وضبط المثار ووصل السلطان محدآ خو حادى من سنة عمان وتسعين ونزل بالحانب الغربى وخطب له هنالك ولملانشاه بالحانب الشرقي واقتصرخطب جامع المنصور على الدعاء للمستظهر واسلطان العالم فقط وجع أماز أصحابه للمتن فأنوامن المعاودة وقالوالافائدة فيهاوالوفاء انمايكون واحدة فارتاب بازبهم وبعثوز بره المصفى أباالحاسن الى السلطان محدف الصلح وتسلم الام فلق أولاوزره سعد الملكأ ماالحاس سعدين محدوأ خبر فأحضره عند السلطان محد وأدى رسالة الازوالعذرعاكان منه أنام ركارق فقدله السلطان وأعتبه وأجاله لى المن وحضرمن الغدد القاضى والنفسان واستعلف الكا الهراسي مدرس لنظامية بمعضر القاضي وذبراباز بمعضرهم لملكشاه ولاباز والامراء الذين معه فقال تماملك شاه فهوابني وأمّاا يازوالامراء فأحلف لهم الانيال بن أنوش وساروا ستعلفه الماالهراسي مدرس النظامية بمعضرالقاضي والنقسين غمحضرا بازمن الغد ووصل سف الدولة صدقة ورك السلطان للقائم ما وأحسن المهما وعل الازدعوة فداره وهى داركوهرابين وحضرعنده السلطان وأتحفه بأشماء كثيرة منهاحيل البلغش الذي كان أخذهمن تركه مؤيد الملك سنظام الملك وحضرمع السلطان سمف لدولة صدقة سنمنيد وكان الازقد تقدتم الى غلمانه بليس السلاح لمعرضهم على السلطان وحضرعندهم بعض الصفاعين فأخذوامعه فى السخرية وألسوه درعا نحت قبصه وجع اوايتنا ولونه وأيديهم فهرب منهم الى خواص السلطان ورآه السلطان متسلح افأم بعض غلمانه فالتمسوه وقدوحدوا السلاح فارتاب ونهض من داراباز ثم استدعاه بعد أمام ومعه حكرمس وسائر الامراء فلاحضر وقف عليهم بعض قواده وقال لهم انقليج ارسلان بنسلمان بنقطاش قصدديا ربكر لملكها فأشروا عن نسم ملقتاله فأشار واجمعا بالاممرا بازوطلب هومسمرسمف الدولة صدقة معه فاستدعى اياز وصدقة لمفاوضهم فى ذلك فنهضوا المهوقدا عدجاعة من خواصه لقدل ايازفلادخاواضرب الازفقطع رأسه واعشاوه فيمشلح وألقى على الطريق وركب عسكره فنهموا داره وأرسل السلطان لجايتها فافترقوا وآختني وزيره تمحل الى دار الوزير سعدالملك وقتل فى رمضان من سنته وكان من ست رياسة بمدان وكان اياز من عمالمك السلطان المئشاه وصاريعدموته في حلة أمرآخر فاتحذه ولدا وكان شحاعا حسن الرأى في الحرب واستبد السلطان محد بالسلطنة وأحسن السمرة ورفع

الضرائب وكتب ما الالواح ونصبت فى الاسواق وعظم فساد التركان بطريق خواسان وهى من أعمال العراق فبعث أبو الغازى بن ارتق شحنة بغداد بدل ابن أخيه مهرام بن ارتق شحنة بغداد بدل ابن أخيه مهرام بن ارتق على ذلك البلد فهماه وكف الفساد منه وسارالى حصن من أعمال سرخاب بن بدر قصره وملكه ثم ولى السلطان مجد سنقر البرسق شحنه بالعراق وكان معه فى حروبه واقطع الامير قاياز لكوفة وأمر صدقة صاحب الحلة أن يحمى أصحابه من خفاجة ولما كان شهر ومضال من سنة ثمانية وتسعين عاد السلطان محد الى اصبان وأحسن فيهم السيرة وكف عنهم الايدى العادية

#### \*(الشحنة بغداد)\*

كان السلطان قد قبض سنة ثنتين و خسين على أبى القاسم الحسين بن عبد الواحد صاحب المخزن وعلى ابن الفرج بن رئيس الرؤساء واعتقله و صادره ماعلى مال يحملانه وأرسل مجاهد الدين لقبض المال وأمره بعمارة دار الملك فاضطلع بعمارتها وأحسدن السيرة في الناس وقدم السلطان اثر ذلك الى بغداد فشكر سيرته وولاه شحنة بالعراق وعاد الى اصبهان

## \* (وفاة السلطان مجدوماك الله محود) \*

م توفى السلطان محد بن ملك شاه آخر ذى الحجة من سنة احدى و محدها فه وقد كان عهد لولده محود وهو يومند غلام محتلم وأمر مها بلوس في التحت التاح والسوارين وذلك لفت عشر قسدة و نصف من استبداده بالملك واجتماع الناس عليه بعد أخيه وولى بعده ابنه محمود و بايعيه أمر الاسلحوقية و دبر دولته الوزير الرسب أبومنصور ابن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين وزير أبيه و بعث لى المستظهر في الخطبة فحطب له على منابر بغداد منتصف الحرم سنة ثنتي عشرة وكان اقسنقر البرستي مقيما بالرحبة استخلف مها ابنه مسعود اوسار الى السلطان محمد يولل الاقطاع والولاية ولقيمه بحياوان توقيع السلمان محمود بأن يكون شحنة بغداد السمى الامراله في ذلك فقصما على محاهد الدين مروز وغيره منه لمكانه عند السلطان محمد ولما رجع المسلمان محمد المراك المراب السلطان محمود اقسد مقر وولى شحنة بغداد الامير منكر من وكانت من أعماله في ذلك السلطان محمود اقسد مقر وولى شحنة بغداد الامير منكر من وكانت من أعماله معزل السلطان محمود اقسد مقر وولى شحنة بغداد الامير منكر من وكانت من أعماله ألا والمورغ بالسلطان محمود العراق الامير حسين أدو بك أحدد أمرا الاتراك ورغب المرسية من المستقله من المستقله مر بالعدة فلم يتوقف فساد اقسد قراليه وقاتله وانه زم الامير حسين المرسوق من المستقله مر بالعدة فلم يتوقف فساد اقسد قراليه وقاتله وانه زم الامير حسين المستقله من المستقله مر بالعدة فلم يتوقف فساد اقسد قراليه وقاتله وانه زم الامير حسين المستقله من المستقلة من المستقلة من المستقله من المستقلة من المستقله من المستقلة من المس

# وقدل أخوه وعاد الى عسكر السلطان وذلك في ربع الاقل من سنة نتى عشرة المسترة المسترشد) \*

مُ وقى المستظهر بالله أبو العماس أحدب المقتدى بالته أبو القاسم عبد الله بن القام بالله فى منتصف و مع الا خوسنه التي عشرة و خسمائة لا و بع وعشر بن سنة واللائه أشهر من خلافته ويو دع دهده اسه المسترشد بالله الفضل وكان ولى عهده منذ ثلاث وعشرين سنة وبايعه أخوه أنوعدا لله مجدوه والمقتدى وأنوطال العماس وعومته بنوالمقتدى وغيرهم من الامراء والقضاة والاعمة والاعمان ويولى أخدالسعة القاضي أبوالحسن الدامغاني وكان نائباعن الوزارة فأقره المسترشدعلها ولميأخذ اسعة قاض غرهذا للمسترشد وأجدن أبى داودللو اثق والقاضي أبوعلى اسمعمل بناسحق للمعتضد معزل المسترشد قاضى القضاة عن نماية الوزارة واستوزرا بالمحاع مجد بنالرسب أى منصور خاطمه أنوه وزير السلطان يجود والمه مجد فى شأنه فاستوزره ثمءزله سنةعشر واستوزرمكانه حلال الدين عمد الدولة أباعلى بنصدقة وهوعة جلال الدين أبى الرضى بنصدقة وزبر الراشد والمشغل الناس ببعة المسترشد ركب أخوه الامرأبوالحدن في السفن مع ثلاثة نفروا نحدر الى المدائن ومنها الى ألحلة فأكرمه دسس وأهم ذلك المسترشدو بعث الى دسس في اعادته مع النقب على بنطراد الرثدني فاعتد ذربالذمام وأنه لايكرهه فخطب النقب أباالحسن أخاالخليفة فى الرجوع فاعتذر بالخوف وطلب الامان ثم حدث من البرستي ود بيس مانذكر و فتأخر ذلك الى صفر من سنته وهي سنة ثلاث عشرة فسارأ بوالحسن بن المستظهر الى واسط وملكها فبادرا لمسترشد الى ولاية العهد لابنه جعفر المنصور ابن اثنتي عشرة سنة نفطبله وكتب الى البلاد مذلك وكتب الى دسس عماجله أخده أى الحسن فانه فارقذمامه فيعثديس العساكر الى واسط فهرب منها وصادفوه عندالصبح فنهبوا أثقاله وهرب الاكراد والاتراك عنمه وقيض علمه بعض الفرق وجاؤابه الجيدمس فأكرمه المسترشد وأمنه وأنزله أحسن نزل

راته قاض الملك مسعود على أخمه السلطان محمود ؟ عمصالحة مواستقرار جكرمس شحنة ببغداد

كان السلطان مجدد قد أنزل به مسعود الالحداد وجعل معه حدوس بك اتا بك فلا ملك السلطان مجود بعد وفاة أيه في ولى المسترشد الخلافة بعداً به وكان د بس صاحب الحله عرضا في طاعته وكان اقسم قر البرسق شحمة بالعراق كاذكرناه أرادة صد الحداد

وأخلى دبيس عنها وجع لذلك جوعامن العرب والاكراد وبرز من بغداد فى جادى سنة ثنى عشرة وبلغ الخبرالى المالك مسعود بالموصل وان العراق خال مر المامية فأشارعلمه أصحابه بقصدالعراق للساطنة فلامانع دونها فسار فى جيوش كشرة ومعه وزيره فخوالملك أبوعلى ب عمارصاحب طرابلس وسيأتى خسره وقسم الدولة زنكي بناقسنقراب الملائ العادل وصاحب سنحاروأ بوالهجاء صاحب اربل وكريادك من خراسان التركماني صاحب المواريخ ولماقربوا من العراق حافهم اقسنقر البرستي بمكان حدوس بكمن الملائ المسعود وأتماهو فقد كان أبوه مجدجعله أتلك لابنه مسعود فسأرالس في لقنالهم ويعثوا المه الاميركر بادى في الصلح وأنهم انماجاؤا بحدةله على دسس فقبل وتعاهدوا ورجعوا الى بغداد كامرخبره وسارالبرستي لفتاله فاجتمع معدسس نصدقة واتفقاعي المعاضدة وسالا الملك مسعود ومن معه الى المدائن للقاء دبيس ومنكبرس ثم بلغهم كثرة جوعهما فعاد الملك مسعود والبرستي وحدوس بك وعبروانه رصرصر وحفظ المخاصات وأفش الطائفتان في نهب السواد واستباحته بنهرالملك ونهرصرصر ونهرعيسي ودجدل وبعث المسترشدالي الملائه مسعودوالبرستي بالنكبرعليهم فأنكر البرستي وقوع شئ دن ذلك واعتزم على العود الى بغدادو بلغه مات دس ومنكبرس قد جهزالعساكر المهامع منصور أخى دسس وحسن سأورمان سمنه سرسفاغذا اسمروخلف المه عزالدين مسعودا على العسكر بصرصرواستصب عادالدين ذنكين اقسينقر وجاؤا بغداد لسلا فنعواعسا كرمنكبرس ودسس من العمور ثم انعقد الصلح بين منكبرس والملك معود وكانسيه أتحروس بككاتب السلطان مجودوهو بالموصل فى طلب الزيادة له ولاملك مسعود فاعكاب الرسول بأنه أقطعهم أذر بيحان غ بلغه قصدهم بغداد فاتهمهم بالانتقاض وجهزالعساكرالي الموصل وسقط الكتاب سدمنكبرس وكانعليأم الملائم مسعود فبعث به الى حدوس بكود اخله في الصلح والرجوع عماهم فيه فاصطلحوا واتفقوا وبلغ الخبرالى البرستي فحاءالى الملئ مسعود وأخذماله وتركه وعادالي بغداد نفيم يحانب نها وجاء الملك مسعود وحسوس بك فيسما في جانب آخر وأصعددسس ومنكبرس فحميما كذلك وتفرق على المرسق أصماه وجوعه وسارعن العراق الي الملك مسعودفأ فام معه واستقر منكبرس شحنة سغداد وعادد مس الى الحلة وأساء منكبرس السبرة في بغدا د بالظام والعسف وانطلاق أيدى أصحابه بالفسادحي ضر الناس و بعث عنه السلطان محود فسار المه وكفي الناس شراه

\* (المقاص الملك طغرل على أخسه السلطان محود) \*

كان الملك طغرل قداقطعه أبوه السلطان محمد سنة اربيع وخسين و خسيائه ساوة واوة وزغان وجعل أتابكه الامبرشركير وكان قدافت كثيرامن قلاع الاسماعيلية فاتسع ملك طغرل بها ولما مات السلطان محمد بعث السلطان محمود الامبر حسينة أنابك طغرل وأمره أن يحمله السه وحسن له المخالفة فا تقض سنة ثلاث عشرة فبعث السلطان ثلاثين ألف دينار وتحف وودعه باقطاع كثيرة وطلبه في الوصول فنعه كتيغرى وأجاب بأننافي الطاعة ومعنى العساكروالي أي جهة أراد السلطان قصدنا فاعترم السلطان على السيراليهم وسارمن همذان في جادى سنة ثلاث عشرة في عشرة فاعترم السلطان على السيراليهم وسارمن همذان في جادى سنة ثلاث عشرة في عشرة الله غازيا وجاء النذير الى كتبغرى عسيره فأجفل هو وطغرل الى قلعة سرجهان وجاء السلطان الى العسكر برنجان فنهم هو أخد خمن حزانة طغرل ثلثمائة ألف دينار وأقام برنجان وي حدمنها الى الري وكتبغرى من سرجهان بكنعة وقصده أصحابه وقويت شوكته وتأكدت الوحشة بينه و بين أخيه السلطان محمود

» (الفينة بين السلطان مجود وعمستر صاحب خراسان والخطبة بغداد لسنجر) \*

كان الملك سنعر أمراعلي خراسان وماوراء النهرمنذ أبام شقيقة السلطان محمد الاولى معركارق والماوف السلطان محدجز عام جزعاشديدا حتى أغلق الملدللعزاء وتقدم للغطمة بذكر آثاره ومحاسن سبره من قتال الماطنمة واطلاق المحوس وغيرذلك وبلغه ملك المه مجودمكانه وتغلب الامراء علمه فنكرذ لكواعتزم على قصد بلدالحل والعراق وأتى له مجود س أخسه وكان الق ساصر الدين فتلق معز الدين لق أسه والنشاه وبعث المه السلطان مجود بالهدايا والتعف معشرف الدولة أنوشروان بن خالدو فقر الدولة طغار لئن أكفر بن وبذل عن ما زندان ما تني ألف ديناركل سنة فتعهزاذاك ونكرعلى محود تغلب وزيره أى منصور وأمير حاجب على بن عرعلمه وسار وعلى مقدمته الامر أنزوحه زالسلطان محود على بعر حاجب موحاجب أسه فى عشرة آلاف فارس وأقام هو بالرى فلاقارب الحاجب مقدمة سنحرمع الاميرانز بجرجان راسله باللين والخشونة وان السلطان محمدا وصانا تنعظيم أخمه سنعر واستعلفنا على ذلك الأنالانقضي على زوال ملكا عم مدده بكثرة العساكر وقوتها فرجع ازعن جرجان واتمعه بعض العساكر فنالو امنمه وعادعلى نعمرالى السلطان مجود فشكره وأشارعلمه أصحابه بالمقام بالرى فلم يقبل غم ضجروسار الى حرقان ويوافت المه الامداد من العراق منكرس شحنة بغداد في عشرة آلاف فارس ومنصوراً خود سس وأمراءالبلنة وغبرهم وسارالىهمذان فأقامها ويوفى ماوزره الرسبواستوزر مكانه أباطالب السميري ثمجاءالسلطان سنحرالي الري فيعشيرين ألفاوعما يةعشر

فملاومعه ان الامعر أى الفضل صاحب محسستان وخوارزم شاه محمد والامعرانز والامهرقاح واتصل به علاء الدولة كرساسف بن قرامردين كاكويه صاحب رد وكان صهر مجدو سنحرعلي أختهما واختص بمعمد ودعاه محمود فتأخر عنه فأقطع بلده لفراجا الساقى الذي ولى بعد ذلك فأرس وسارعلاء الدولة الى سنحر وعرفه حال السلطان مجود واختلاف أصحابه وفساد بلاده فزحف المه السلطان مجودمن همذان في ثلاثين ألفا ومعه على من عراً مرحاح ومنكرس وأتابكه غرغلي وبنو رسق وسنمق المغارى وقراحاالساقي ومعه تسعما ئة جلمن السلاح والتقما على ساوة في جادي سنة ثلاث عشرة فأنهزمت عساكر السلطان سنحرأ ولاوثيت هوبس الفسلة والسلطان مجود واجتمع أصحابه المسهو بلغ اللسرالى بغداد فأرسل دسس بنصدقة الى المسترشد فى الخطية السلطان سنحر فحط له آخر جادى وقطعت خطية مجود بعد الهزيمة الى صبهان ومعهوز بره أبوطالب السمرى والامبرعلى بنعروقرا جاوا جمعت علمه العساكروقوى أمره وسارالساطان سنحرمن همذان ورأى قلة عداكره فراسل ابن أخمه في الصلح وكانت والدنه وهي جدة محود تحرضه على ذلك فأجاب المه ثم وصل المهاقنسقرالبرسق الذى كانشحنة سغداد وكان عند الملك مسعود من يوم انصرافه عنها وجاء رسولهمن عند السلطان مجودبأن الصلح اغابوا فقعلمه الامراء بعدعود السلطان سنحر الى خراسان فأنف من ذلك وسارمن همذان الى الكرج وأعاد مراسلة السلطان محمود فى الصلح وأن كصحون ولى عهده فأجاب الى ذلك وتحالفا علمه وجاء السلطان محودالي عمسنحر ونزلفى متوالدته وهي حدة محود وحل المه هدية حفلة وكتب السلطان سنحرالى أعماله بغراسان وغزنة وماورا النهر وغسرها من الولامات بأن يخطب للسلطان مجود وكتب الى بغداد وثل ذلك وأعاد علمه جسع السلادسوي الرى لئلاتحدث مجودانفسه بالانتقاض تمقتل السلطان مجود الامبره نكبرس شحنة بغدادلانه لماانهزم مجود وسارالي بغداد لمدخلها منعه دمس فعادف المالادورجع وقداستقرفى الصلح فقصد السلطان مستعمراته فأبىمن اجارته ومؤاخذته وبعشه الى السلطان مجود فقتله صرالماكان ستبدعلم مالاموروسا وشحنة الى بغداد على زعمه فقدله ذلك وأمر السلطان سعر باعادة مجاهد الدين بهرو زشحنة بالعراق وكان جانائب دسس فصدقة فعزل به مقتل السلطان مجود حاجبه على منعر وكان قداستخلفه ورفع منزلته فكثرت السعارة فمه فهرب الى قاعة عند الكرخ كان بهاأهله وماله م الحق مخورستان وكان مدنى برسق فاقتضى عهو دهم وسارالهم فلا كان على تستربعثوامن يقبض علمه فقاتلهم فليقرعنه وأسروه واستأذنوا السلطان مجودا

# فى أمر مفامر بقتله وحل رأسه اليه

# \* (التقاص الملك معود على أخيه السلطان محود والفينة بنهما) \*

كان الماك مسعود قداستقر فالموسل وأذر بعان منذصالحه السلطان مجودعلها بأول ملكه وكان اقسنقرالبرسق مع الملك مسعودمنذفارف شحنة بغداد وأقطعه مراغة مضافة الى الرحبة وكان دميس يكاتب حبوس بك الاتامك في القيض علمه وبعثه الى مولاه السلطان محود ويدل لهم المال على ذلك وشعر مذلك البرسة ففارقه الى السلطان محو وعاد الى جمل رأيه فسه وكان د مس مع ذلك يعزى الاتامك حموس بك بالخلاف على السلطان محود ويعدهم من نفسه المناصرة اسال باختلافهم فى تمهد دسلطانه مأناله أبوه ماختسلاف بريكارق ومحسد وكان أبو المؤيد محسد من أبي اسمعسل الحسين على الاصبهاني مكتب للملك محمود ويرسم الطغري وهي العلامة على مراسمه ومنهاهاته وحاءوالده أنواسمعدل من اصهان فعزل الملك مسعود وزره فاعلى بعارصاحب طرابلس واستوذره مكانه سنة ثلاث عشرة فسن له الخلاف الذى كان دس بكاتبهم فيه و يحسنه الهم و بلغ السلطان محمود اخبرهم فكتب يحذوهم فلم يقبلوا وخلعوا وخطبواللملك مسعود بالساطنة وضربواله النوب الخسروذلك سنة أربع عشرة وكانت عساكرالسلطان محودمفترقة فيادروا السيه والتقوافي عقسة استرايا ذمنتصف سع الاقل والبرستي في مقدمة محودواً بلي يومدًذ واقتتاوا يوما كأملا وانهزمت عساكر مسعودفى عشبته وأسرجاعة منهم وفيهم الوزير الاستاذ أبواسم عمل الطغرائي فأمر السلطان بقتله لسنة من وزارته وقال هو فاسد العقمدة وكان حسن الكتابة والشعروله تصانف في الكمها وقصد الملامسعود بعدالهز عة - الا على اشى عشر فرسخامن مكان الوقعة فاختفى فمه و بعث يطلب الامان من أحمه فمعث المه البرستي يؤمنه ويعضره وكان بعض الامراء قد لحق به في الحبل وأثار علمه باللعاق بالموصل واستمدد يسافسا ولذلك وأدركه البرسق على ثلاثين فرسخنا من مكانه وأتنده عن أخمه وأعاده المه فأريب العساكر للقائه و مالغ في اكرامه وخلطه بنفسه وأماأ تابكه حموس مك فلاافتقد السلطان مسعود سارالى الموصل وجمع العساكر وبلغه فعل السلطان مع أخمه فسارالى الزاب ثمجاء السلطان بممذان فأمنه وأحسن المه وأتماد ميس فلما بلغمه خبرالهزيمة عاث في المسلاد وأخربها وبعث المه المسترشد بالسكم وفلي يقبل فكتب بشأنه الى السلطان مجود وخاطمه السلطان فيذلك فليقسل وساوالى بغدادوخيم اذاء المسترشد وأظهرانه يتأرمنهم بأسه تمعاد عن بغدادووصل اسلطان فى وحد فىعث دس السه زوجته بنت عدد الدولة من جهير عال وهدايا

نفسة وأجب الى الصلا على شروطا متع منها فساراليه السلطان في شوال ومعه ألف سفينة ثم استأمن الى السلطان فأتنه وأرسل ناء الى البطيعة وسارالى أى الغازى وبعث أخاه مستعمرا به ودخل السلطان الحلة وعادعنها ولم يرل دبيس عند أى الغازى وبعث أخاه منصورا الى أصحابه من أص اء النواجي ليصلح حاله مع السلطان فلم يتم ذلك وبعث اليه أخوه منصور يستدعمه الى العراق فسارمن قلعة جعبرالى الحلة سنة خسع عشرة وملكها وأرسل الى الحاسفة والسلطان بالاعتذار والوعد بالطاعة فلم يقدل منه وسارت السه العساكر مع سعد الدولة بن تش ففارق الحلة ودخله اسعد وأنزل بالحلة عسكرا وبالكوفة آخر ثم راجع ديدس الطاعة على أن يرسل أخاه منصورا رهينة فقبل ورجع العسكرالى بغداد سنة ستعشرة

# \* (اقطاع الموصل للبرسق وممافا رقين لابي الغازي) \*

مُ أقطع السلطان مجود الموصل وأعمالها والجزيرة وسنجار ومايضاف الى ذلك للامير اقسمنقر البرسق شحنة بغداد وذلك انه كانملا زماللسلطان في حروبه ناصحاله وهوالذي حل السلطان مسعود اعلى طاعة أخسه مجود وأحضره عنده فلما حضر حبوس بك وزيره عند السلطان مجود من الموصل بقمت بدون أمير فولى عليها البرسق سنة خس عشرة و خسمائة وأمن بحاهدة الفرنج فا قام في امارتها دهراهو و بنوه كارأتي في أخبارهم م بعث الامير أبو الغازى بن ارتق ابنه حسام الدين تمر تأسشافها في دسس بن صدقة وأن يضمن الحلة بألف دينار وفرس في كل يوم ولم يتم ذلك في دسس بن صدقة وأن يضمن الحلة بألف دينار وفرس في كل يوم ولم يتم ذلك في السلطان أقطع أباه أبا الغازى مدينة مما فا وقين وتسلها من يدسقمان صاحب خلاد سنة خس عشرة و بقت في يده ويد بنيه الى أن ملكها منهم ملاح الدين ابن أبوب سنة ثمانين و خسمائة كايذ كرفى أخبارهم

#### \* (طاعة طغرل لاخمه السلطان محود) \*

قد تقدّم ذكراتها الملك طغرل بساوة وزنجان على أخده السلطان مجود عداخلة أنابكه كتبغرى وان السلطان مجود المشار المه أزعه الى كنعة وسار الى أذر بيجان يحاول ملكها ثم توفى أتابكه كتبغرى في شوال سنة خس عشرة وكان اقسنقر الاحديلي صاحب من اغة فطمع في رسة كتبغرى وسار الى طغرل واستدعاه الى من اغة وقصدوا أرديل فامتنعت عليهم فحاوًا الى تعريز و بلغهم أن السلطان أقطع أذر بيجان لحموس بك و يعده في العساكر وأنه سبقهم الى من اغة فعد دلوا عنه او كافوا صاحب زنيجان فأجابهم وساره عهم الى المهم من ادهم وراسلوا السلطان في الطاعة زنيجان فأجابهم وساره عهم الى المهم من ادهم وراسلوا السلطان في الطاعة

واستقرحالهم وأماحيوس بكفوقعت بينه و بين الامراء من عكره منافرة فسعوابه عندااسلطان فقتله نتبريز في رمضان من سنته وكانتر كيامن عالمك السلطان محد وكان حسن السيرة مضطلعا بالولاية ولما ولى الموصل والحزيرة كان الاكراد قدعا أوا في نواحيها وأخافوا سبلها فأوقع بهدم وحصر قلاعهدم وفتح الكثير منها بلد الهكارية و بلد النسوية و بلد النحسة حتى خاف الاكراد واطمأن الناس وأمنت السبل

# \* (أخبارد بيس مع المسترشد) \*

قدذ كرنامسد العساكر الى دبيس مع برسق الكركوى سنة أردع عشرة وكنف وقع الاتفاق وبعث دهس أخاه منصورا رهينة فجاءر تقش به الى بغداد سنة ستعشرة ولميرض المسترشد فلك وكتب الى السلطان محود بأن دسس لا يصلحه شئ لانه مطالب شارأ مه وأشار بأن معتعن البرسق من الموصل لتشديد دسس ويكون شعنة سغداد فبعث المسه السلطان وأنزله شحنسة سغداد وأمره بقتال دسس فأعام عشر ينشهوا ودييس معه مل في الخلافة ثماً من ه المسترشد بالمسير المه واخر أحه من الحلة فإستقدم البرسق عساكرهمن الموصل وسارالى الملة واقسمد سس فهزم عساكره ورجع الى بغداد في رسع من سنة ست عشرة وكان معه فى العسكر مضر بن النفيس بن مذهب الدولة أحدس أي الخبرعامل البطيحة فغداعله عه المظفر سعادس أبى الخبرفقة له فى انهزامهم وسارالى البطحة فتغلب عليها وكاتب دسس فى الطاعة وأرسل دسس الى المسترشد بطاعته وأن يعث عاله لقرى الخاص يقيضون دخلها على أن يقبض المسترشدعلى وزره جلال الدين بنعلى بنصدقة فترسم ماذلك وقبض المسترشد على وزره وهرب اس أخسه حلال الدين أنوالرضى الى الموصل وبلغ الخبر بالهزعة الى السلطان مجود فقيض على منصور أخد دسس وحسسه وأذن دسس لاصحاب الاقطاع بواسط فى المسر الى اقطاعهم فنعهم الاتراك بمافهز الهم عسكرامع مهاهل ابن أنى العسكروأ مرمظفر بن أبي اللهر عامل البطيعة عساعدته و بعث البرسق المدد الى أهل واسطفلقه مهاهل سأى المظفرفهزموه وأسروه وجاعة من عديره واستلحموا كثمرامنهم وجاء المظفرأ بوالخبرعلي أثره وأكثرالنهب والعيث وبلغه خبر الهزعة فرجع وبعث أهل واسط شذكرة وجدوهامعمهلهل بخطدس فأمره بالقبضعني المظفر فالااليهم وانحرف عندس غبلغ دسس ان السلطان محودا سمل أخاهمنصورا فانتقض ونهدما كان للغليف فياعماله وسار أهدل واسط الحر النعمانية فأجلواعنها أصحاب دس وتقدم المسترشد الى البرستي بالمسير طرب دنيس

نسار لذلك كانذكر ثم أقطع السلطان مجمود مدينة واسطالبرستي مضافة الى ولاية الموصل فبعث عماد الدين زنبكي بن اقنسنقر ولدنو رالدين العادل

## \*(نكمة الوزيراب صدقة وولاية نظام الملك) \*

قدذ كرناآ نفاأن ديس اشترط على المسترشد في صلحه معه القبض على وزيره جلال الدين الى على بن صدقة فقيض على وهرب جلال الدين أبوالرضى ابن أخى الوزير الى الموصل الدين على بن طرا دالزينى وهرب جلال الدين أبوالرضى ابن أخى الوزير الى الموصل و بعث السلطان مجود الى المسترشد فى أن يستوزونظام الدولة أبانصر أحد بن نظام الملك و كان السلطان مجود قد استوزر أخاه شمس الملك عنما فل الساطنية واستوزر بهمذان وزيره الكال أباطالب السيرى فقبل المسترشد اشارته واستوزر فظام الملك وقد كان وزرلا سلطان مجدسة خسمائة ثم عزل ولزم داره ببغداد فلا وزر عام المنترشد أن يسير الى سلمان بن مهارش بحديثة عانة فأذن له فسا رونه بفي فل يقد وأسر ثم خلص الى مأمنه في واقعة عسمة ثم قتسل عانة فأذن له فسا رونه بفي فل يقد وأسر ثم خلص الى مأمنه في واقعة عسمة ثم قتسل وأعاد جلال الدين أباعلى بن صدقة الى مكانه

## \* (واقعة المسترشدمع ديس) \*

كاندس في واقعته مع البرسق قداً سرعف فاالخادم عماً طلقه سنة سبع عشرة وحله الى المسترشد رسالة بحرو ج البرسق للقنال بهدده بندك على ما بلغه من عمل أخسه وحلف النهبين بغداد فاستطار المسترشد غضا وأمر البرسق بالمسير لحربه فسار في رمضان من سنته م تجهز الخدفة وبر زمن بغداد واستدى العساكر فياه مسلمان ابن مهارش صاحب الحديثة في في عقد الوقر واش بن مسلم وغيرهما ونهب بسس نم را لملائمين عاص الخليفة ونودى في بغداد في عشر ذى الحجة وبر زلار ببع بعدها الاموال والسلاح وعسكر المسترشد عارج بغداد في عشر ذى الحجة وبر زلار ببع بعدها وعبرد جلة وعاسمة قباء أسود وعامة سوداء وعلى كتف البردة وفي يده القضيب وفي وسطه منطقة حديد صدر الدين اسمعمل وغيرهم فنزل بخدمة و بلغ البرسق على بن طراد وشيخ الشمو عدر الدين اسمعمل وغيرهم فنزل بخدمة و بلغ البرسق خروجه فعاد بعسكره المده و مزل المسترشد بالحديثية بنهر الملك واستحلف البرسق والامراء على المناصحة وسار فنزل المباركة وعبى البرسق أصحابه الحرب ووقف والامراء على المناصحة وسار فنزل المباركة وعبى البرسق أصحابه الحرب ووقف المسترشد وراء العسح وفي خاصية وعبى دينس أصحابه الحرب ووقف المسترشد وراء العسحة و في خاصية وعبى دينس أصحابه الحرب ووقف المسترشد وراء العسح و في خاصية وعبى دينس أصحابه الحرب و وقف المسترشد وراء العسح و في خاصية وعبى دينس أصحابه الحرب و وقف

الاما تعزف وأصحاب الملاهي وعسكر الخليضة تتجاذب القراءة والتسبيح مع سنداته ومع اعلامه كرياوي خواسان وفي الساقة سلمان بن مهارش وفي معنة البرسق أبوبكر ابن الهاس مع الأمراء البلخنة فحمل عنتر بن أبي العسكر من عسكر ديس على مهنة البرسق فد حرجها وقت ل ابن أبي بكرغ حدل ثانية كذلك في لل عماد الدين زنكي ابن اقسنقر في عسكر واسط على عنتربن أبي العسكر فأسره ومن معه وكان من عسي المسترشد سدى والسيترشد سنة منوار فلما التي الناس خرج الكمين والمستدالوب وحرد المسترشد سية وكبروتقدم فانهزمت عساكر ديس وجي الاسرى فقت اوابين ودهب ديس وخيق أثره وقص لمغزية من العسوب قابو امن ذلك المارال ضاالمسترشد والسلطان فسارالي المشقومين البحرين فأجابوه و الربهم الى المصرة فنهم وهاوقت الموافقة الما المسترشد البرسق بالا نحدار المه بعد أن عنف على غفلة عند هو وسع والسلطان فسارالي المشقومين البحرين فأجابوه و الربهم الى المصرة فنهم وهاوقت العرب عن نواحيها ولحق ديس بالفرنج في جعبر وحاصر معهم على غفلة معند هو بعم العراق كان عشرة فلحق ديس بالفرنج في جعبر وحاصر معهم على غلام المشترشد و عالم العراق كان درس المناب المسترشد و العرب عن نواحيها ولحق ديس بالفرنج في جعبر وحاصر معهم على غفلة معند و عالم العراق كان عشرة فلحق ديس بالفرنج في جعبر وحاصر معهم على غفلة موافر و العراق كاندكر

## \* (ولاية برتقش شخنة بغداد) \*

م ان المسترشد وقعت سنه و بين البرسق منافرة فكتب الى المسلطان محود في عزله عن العراف وابعاده الى الموصل فأجابه الى ذلك وأرسل الى البرسق بالمسيرالى الموصل لجهاد الافر نج و بعث المه بابن صغير من أولاده بكون معه وولى على شعنه بغداد برتقش الزكوى وجاء بالسم الى بغداد فسلم المسما البرسق العسمل وساوالى الموصل بابن السلطان و بعث الى عاد الدين ذاكى أن يلحق به فساوالى المسلطان وقدم عليسه بالموصل فاكره و أقطعه المصرة و أعاده الها

## \* (وصول الملك طغرل ودبيس الى المراق) \*

قدد كرنامسبرديس بنصدقة من الشأم الى الملائطة رل فأحسن اليه ورتبه في خاص أمن ائه وجعل ديس بغر به بالعراق و بضي المملكة فسالدالله سنة فسع عشرة ووصاوا دقو قافكت مجاهد الدين مهر وزمن تكر بت الى المد ترشد بغيرهما فضهز الى دفاعهما وسادالهما وأمر برتقش الزكوى الشحنة أن يستنفر و يستبعد فبلغت عدما المحاسر صفر سنة فسع عشرة وساد

فارل الحالص وعدل طغرل الى طريق خواسان وأكرت عساكره النهب ويزل رباط حاولا وساراله هالوزير جلال الدين بن صدقة في العساكر فنزل الدسيسة والمسترشد فنزل الدسيسترشد فنزل الدسيسترشد فنزل الدسيسترشد فنزل المسترشد فنزل المسترشد فاتنه من النهروان فدقع دسس على المعابر و يحالفهم طغرل الى بغداد ثم عاقتهم جمعاعوا أق المطر وأصابت طغرل الحيى وجاء دينس الى النهروان لمعبر وقد لحقهم الجوع فصادف احالا من البروالاطعدمة جاءت من بغداد المسترشد فنهما وأرجف في معسكر المسترشد التروان وجدواد من وأصحابه نيا ما فاسترشد فنهما وارجف في معسكر المسترشد فلهم وان وجدواد من وأصحابه نيا ما فاسترة الى النهروان وجدواد من وأصحابه نيا ما فاستدة ظوقبل الارض بين مدى المسترشد وعبرود خل فهم يصلحه ووصل الوزير ابن صدقة فنناه عن ذلك ثم مدّ المسترشد الجسر وعبرود خل فهم يسلم ومتروا بهمذان فعانوا في أعمالها وصادروا واسعهم السلطان فانهزموا بين بديه ولحقوا بالسلطان سنحر ومرّ وابهمذان فعانوا في أعمالها وصادروا واسعهم السلطان فانهزموا بين بديه ولحقوا بالسلطان سنحر شاكن من المشترشد والشحنة برتقش

#### \*(الفتنة بن المسترشد والسلطان محود)\*

ثموقعت بين برتقش الزكوى وبيئ نواب المسترشد نبوة فبعث الميه المسترشد يتهدده نفافه على نفسه وسارالي السلطان مجودفي رجب سنة عشر ين فذرمنه وانه أور العساكرولق الحروب وقويت نفسه وأشار بمعاجلته قب لأن يستفحل أمره ويتسع علمه فسار السلطان محوالعراق فبعث المه المسترشد بالرجوع عن البلاد لمافيها من الغلامين فتنة دسس ويذل له المال وأن يسسرالي العراق مرة أخرى فارتاب السلطان وصدق ماظنه برتقش وأغذالسه فعبرالمسترشد الىالحانب الغرى مغضما يظهر الرحمل عن بغداد اذقصدها السلطان وصائعه السلطان الاستعطاف وسؤاله فى العودفا فى فغضب السلطان ودخيل نحو يغدادوا قام المسترشد مالحانب الغربى وتعث عقدفا الحادم من خواصه في عد كرالي واسط لمنع عنها نواب السلطان فأرسل السلطان السمعاد الدين زنكى بن اقنسقر وكان على المصرة كاذكرناه فسار المه وهزمه وقتل مى عسكره ونحاعف ف الى المسترشد برأسه فمع المسترشد السنن وسدا والدارا فللافة الاباب النوى ووصل السلطان في عشرذي الحجة من سنة عشرين وبزلياب الشماسة ومنع العسكرعن دورالناس وراسل المسترشدف العود والصلح فأبى ونجاح اعدمن عسكوالسلطان فنهدوا الداح فأقل المحرم سنة احدى وعشرين فضج العامة لذلك واجمعوا وخرج المسترشد والشمسمة على رأسه والوزير بننديه وأمر بضرب الطبول ونفخ الابواق ونادى بأعلى صوته بالهاشم ونصب الحسر

وعبرالناس دفعة واحدة وكان فى الداود جال محتفون فى السراديب فرجواعلى العسكر وهم مستغلون فى بهب الدارفا سروا جماعة منهم ونهب العامة دوراً صحاب السلطان وعرا لمسترشدالى الجمانب الشرق فى ثلاثين ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد وأمر بحفر الخناد ف ففرت ليلا ومنعوا بغداد عنهم واعتزمواعلى كس السلطان مجود وجاء عماد الدين زنكي من البصرة فى حشود عظمة ملائت البروالحر فاعتزم السلطان على قتال بغداد وأدعن المسترشدالى الصلح فاصطلحوا وأفام السلطان بغداد الى ربيع الا خرسنة احلى وعشرين ومر من فأشر عليه بفارقة بغداد فارتحل المدهمذان ونظرفين بوليه شعنة العراق مضافا الى ماسده ويشق به في سد تلك الخلاق وحل المداخلة فقت وحدل المداخلة فقت وحدل المداخلة فقت وخريره أبى القاسم على بن الناصر جسعها ولما أبعد السلطان عن بغداد قبض على وزيره أبى القاسم على بن الناصر خلاف الدي أنوشروان بن خلاد كان مقما بغداد فاستدعاه وأهدى السلطان سخور رمستعنى المشرف الدين أنوشروان بن خلاد ولم يزل الوزير أبو القاسم محبوسالى أن جا السلطان سنعرالى الى السلطان المستعنى المستعنى المسترة أسهروعادالى بغداد ولم يزل الوزير أبو القاسم محبوسالى أن جا السلطان سنعرالى الى السلطان عن بغداد ولم يزل الوزير أبو القاسم محبوسالى أن جا السلطان سنعرالى الى السلطان عن بغداد ولم يزل الوزير أبو القاسم محبوسالى أن جا السلطان سنعرالى الى السلطان عن بغداد ولم يزل الوزير أبو القاسم محبوسالى أن جاء السلطان سنعرالى الى السلطان فوصل الى السلطان

## \* (أخمارد بيسمع السلطان سنعر) \*

لماوصل دس الى السلطان سنعر ومعه طغرل أغر ياه بالمسترشد والسلطان محود والم ماعاص ان عليه وسه لاعليه أمر العراق فساد الى الرى واستدى السلطان محود المختبر طاعته بذلك فباد دللقائه ولماوصل أمر سنعر العساكر فتلقوه وأجلسه معه على سرره وأقام عنده مدة قوأ وصاه بدس أن يعده الى بلده و وجع سنعرالى خواسان منصف ذى الحجة و ورجع محود الى هدمذان و دس معه مسار الى بغداد فقدمها في تاسوعاه سنة ثلاث وعشر بن واسترضى المسترشد لدس فرضى عنه على شريطة أن لوليه عندال في الموصل مائه ألف ديناد وشعر بذلك زنكي فحاء بنفسه الى المناطان وهيم على السسترمة ذعا وجل الهدايا و بذل مائه ألف فأعاده السلطان الى الموصل وأعاذ مهر و وشعر بن المدان و حعلت الحداد المنطق و مسار السلطان الى المسترشد لمدافعته و جرب مروز من الحلة فدخلها دس في ومضان من سنة ثلاث وعشر بن و بعث السلطان في الموسل وأولا حد بلى فلى المعربين و بعث السلطان في الموسل والاحد بلى فلى المعربين و بعث السلطان في الموسل والوالو المربين اللذين ضمناه له وهدما كرل والاحد بلى فلى سعم دس مهما أوسل الى المسترشد بسبهما أوسل الى المسترشد و بسبهما أوسل الى المسترشد بسبهما أوسل الى المسترشد بسبهما أوسل الى المسترشد بالموال والرجال

حتى بلغ عسكره عشرة آلاف ووصل الاحدد بلى بغداد ف شوال وسارف اثردس ثم جاء السلطان الى العراق فيعث السه درس بالهدا يا وبذل الاموال على الرضافاً بى ووصل الى بغد ادود خل درس البرية وقصد البصرة فأخدما كان فيها اللخليفة والسلطان وجاءت العساكر في اتماعه فدخل البرية التهى

\* (وفاة السلطان محود وملك المداود عمنا زعته عومه واستقلال مسعود) \*

ثم توفى السلطان محود فى شوّال من سنة خس وعشر ين لثلاث عشرة سنة من ملكة واتفق وذبره أبوالقاسم النشاباذى واتابكه اقسنقر الاحديلي على ولاية السهداؤد مكانه وخطب أفى حسع بلادالحل واذر بيجان ووقعت الفتنة بهسمذان ونواحها غمسكنت فسياوا لوذير بأمواله الى الرى لدأمن في ايالة السلطان سنحر ثمان الملك داود سارفى ذى القعدة من سنة خسر وعشر ين من همذان الى ربكان وبعث الى المسترشد سغدادف الخطمة وأتاه الخسربأت عمصعوداسارمن جرجان الى تمرز وملكها فساراليه وحصره فى تبريزالى سلح المحرّم من سنة ست وعشرين ثم اصطلحا وأفرج داودعن تبريزوخ جالسلطان مسعودمها واجتمعت علمه العساكر فانتقض وسار الى همذان وأرسل الى المسترشد في الخطية فأجابهم جمعابات الخطية السلطان سنعر صاحب خراسان ويعين بعده من براه وبعث الى سنحر بأن الخطية انما شعى أن تكون لكوحدك فوقع ذلك منه أحسن موقع وكانب السلطان مسعود عادالدين زنكي صاحب الموصل فأجابه وساراله وانتهى الما المعشوق وبينماهم ف ذلك انسار قراجاالساق صاحب فارس وخورستان مالملك سلحوق شاه ابن السلطان مجدوكان تابكه فدخ ل بغداد في عسكر كبير ونزل دا رالسلطان واستعلفه المسترشد لنفسه ووصلمسعودالى عباسة فبرذواللقائه وجاءهم خبرعماد الدينزنكي فعبرقراحالي الحانب الغرى للقائه وواقعه فهزمه وسارمنهزماالى تمكريث وبها بومت ذنجم الدين أنوب أبوالسلطان صيلاح الدين فهمأله الحسر للعمور وعسرفأمن وسارلوجهه وجاء السلطان مسعودمن العباسة للقاء أخسه سلوق ومن معهمد لاعكان زنكر وعسكره من ورائهم وبلغه خبرانهزامهم فنكص على عقبه وراسل المسترشد بأن السلطان سنجر وصلالي وطلب الاتفاق من المسترشد وأخمه سليوق شاه وقرا جاعلى قتال سنجرعلى أن مكون العراق المسترشد يتصر ف فسمنوا به والسلطنة لمسعود وسلحوق شاه ولى عهده فأجابوه الى دلك وجاءالى بغداد فيجادى الاولى سنة ست وعشر ينوتعاهدوا

المانوف الملطان مجودوولى انهدا ودمكانه نكرذلك عمه السلطان سعرعلهم وسار الى بلاد الحيل ومعه طغول ان أخب السلطان محد كان عنده منذ وضو له معد نسى فوصل الى الرى ثم الى همذان وسار السلطان مسعود وأخوه سلحوق وقراع السافي أناك الموق القائه وكان المسترشد قدعاهدهم على الخروج وأزموه ذلك غات الساطان سنحر بعث الى دس وأقطعه الخلة وأمي منالس برالى بغداد وبعث الى عماد الدين وفكى بولاية شحنكمة بغداد والسرالها فبلغ المسترشد خرمسره مافوجع لمدافعته ما وسارالساطان مسعودوأ صحابه القاء السلطان ستحرونزل استراباذف مائة ألف من العسكر في المواعن لقائه ورجعوا أربع من احل فاسعهم سنحر ورامى الجعان عندالد ينورنامن رجي فاقتناوا وعلى ممنة مسعود قراجا الساق وكزل وعلى مسرته رتقش باردار وبوسف حاروس فحمل قراحاالسافى فعشرة آلافعلى السلطان سنحرحتي ورط في مصافه فانعظم واعلب من الحاسين وأحد أسسرا بعد جراحات وانهزم مسعود وأصحابه وقذل بعضهم وفيهم يومئذ يوسف حاروس وأسر خوون فيهم قراجافا حضرعند السلطان سعر فو بخه ثما مر بقشله وجاء السلطان مسعودالمه فأكرمه وعاتسه على مخالفته وأعاده أمراالي كنعة وولى الملك طغرل س أخسيه مجدا في السلطنة وعمل وزيره أما القامم النشاماذي وزير السلطان مجود وعادالى خراسان ووصل مسابورف عشرى رمضان من سنته وأما الخليفة فوجع الى بغداد كاقلناه لمدافعة دسس وزنكي وبلغه الخبر بهزعة السلطان مسعود فعترالي الحانب الغربي وسارالي العماسة ولقم ماعض البرامكة آخروب وكان فى ممنته جال الدولة اقدال وفي مسرنه مطر الخادم فانهزم اقسال لحلة زاكي وجل الخلافة ومطرعلى دسس فانهزم وسعه زنكي فاسترت الهزعة علمهم وافترقوا ومضى دىس الى الحدة وكانت مداقسال وجاء المددمن بغداد فلق ديس وهزمه متخلص تعدالمهد وقصدواسط وأطاعه عسكرها الىأن خلت سنةسسع وعشرين فياءهم اقمال وترتقش باردار وزحفوافى العساكر تراويحرافانهزمت أهلواسط ولما استقرطغرل بالسلطنة وعادعه سنحرالي خراسان للاف أحدخان صاحب ماوراء النهرعليه وكان داود بالادادر بيعان وكنعة فانتقض وجع العساكر وسارالي همذان وبرزالمه طغرل وف معنده ابن برسق وفى مسرته كرل وفى مقدّمته اقسنقروسا والمه داودوفى منته برتقش الزكوى والتضافى رمضان سنةست وعشر بن فأمسك برتقش عن القتال واستراب التركان منه فنهبو اخمت واضطرب عسكردا وداذاك فهرب تابكه اقسنقر الاجديلي واسترت الهزعة عليهم وأسر برتقش الزكوى ومضى دأود

م قدم بغداد ومعه المابكه اقسنة والاحديلي فأنزله الخليفة بدارالسلطان وأكرمه ولمابلغ السلطان مسعود اهزيمة داود ووصوله الى بغداد قدم اليهاو خرجد اودلتلقيه ورجل له عن فرسه و نزل مسعود بدارالسلطنة في صفر سنة سبع وعشرين وخطب له على منابر بغداد واداو دبعده واتفقام عالمسترشد الى اذر بيجان وان عدها وسارا لله دادر بيجان واحاصر جاعة من الامراء بارد بسل م هزمه لم وقتل منهم وسارالى ه مذان وبر زأخوط عول للقائه فانهزم واستولى مسعود على همذان وقتل اقست قرقتله الماطنية ويقال بدسسة السلطان محود ولما الهزم طغرل قصد الرى وبلغ قم عادالى اصبهان ليمنع بها وسارا خود مسعود والحصار فارتاب طغرل فارتاب بالماقين وانهزم الى الرى في في رمضان من سنته واتبعه مسعود فلحقه طغرل فارتاب بالماقين وانهزم الى الرى في ومضان من سنته واتبعه مسعود فلحقه بالرى و قاتاد فانهزم طغرل وأسر جاعة من أمر ائه وعاد مسعود الى ه مذان طافرا وعند ماقصد طغرل الرى من فارس قلد في طريقه و فيره أبا القاسم النشاباذى في شوال من سنته لم وجده اعلمه

#### \*(مسرالمسترشد اصارالموصل)\*

لما المزم عادالدين زنك امام المسترشد كاقلف الحق بالموصل وشغل سلاطين السلوقية في همذان بالخلف الواقع بنهم وجاعة من امراه السلوقية الى بغداد فرارا من الفتنة فقوى بهم المسترشد و بعث الى عادالدين زنكى بعض شموخ الصوف قد من حضرته فأغاظ له في الموعظة فأهانه زنكى وحدسه فاعتزم المسترشد على حصارا لموصل و بعث بذلك الى السلطان مسعود وسارمن بغداد منتصف شعبان سنة سمع وعشر بن في ثلاث بألف مقائل ولما قارب الموسل فارقها زنكى ونزل بهانا به نصير الدين حقر ولحق بسنت برشد حق ضافت بم ما الامور وطق بسنت برساله ورحل عائد الله بغداد فوصل بوم عرفة وحاصرها المسترشد ثلاث قاصد العراق فارتصل المور المناف المراف المحادم والمرتبع من عسكر السلطان مسعود لانه قاصد العراق فارتصل المرافدة المرتبع المرافدة فارتصل المناف المناف المدافدة فالمدافدة في المدافدة في المدافة في ا

#### \* (مصاف طغرل ومسعود وانهزام مسعود)\*

ولماعادم عودالى همذان بعدائم زام اخيه طغرل بلغه انتقاض داودا بن أخيه محمود باذر بيجان فسارالم وحصره ببعض قلاعها فالفه طغرل الى بلادا لجسل واجتمعت عليه العساكر ففتح كثيرا من البلاد وقصد مسعودا وانتهى الى قز وين فسار مسعود للقائد وهرب من عسكره جناعة كان طغرل قدد اخله م واستمالهم فولى مسعود

منهزما آخر رمضان سنة عان وعشرين واستأذن المسترشد فى دخول بغداد وكان فاتبه ما صبهان البقش السلامى ومعه أخوه سلجوق شاه فل ابنغهم خبرالهزيمة للقوا ببغداد ونزل سلجوق بدار السلطان وبعث المسه الخليفة بعشرة آلاف دين الزم قدم مسعود بعدهم ولتى في طريقه شدة وأصحابه بين راجلين وركاب فبعث اليهم المسترشد بالمقام والاموال والشاب والا آلات وقرب اليهم المسازل ونزل مسعود بدار السلطنة ببغداد منتصف شوال سنة عان وأقام طغرل بهمذان

#### \* (وفاة طغرل واستبلاء السلطان مسعود)

ولماوصل مسعودالى بغدادا وكرمه المسترشد ووعده بالمسيره عه لقتال أخمه طغرل وازاح على عسكره واستحثه اذلا وكان جاعة من أمر ا السلوقية قد ضجروا من الفتنة ولحقوا بالمسترشد فسار وامعه ودس اليهم طغرل بالمواعد فارتاب المسترشد بعضهم واطلع على كاب طغرل المه وقبض عليه ونهب ماله فلحق الباقون بالسلطان وبعث فيهم المسترشد فنعهم السلطان فحدثت بنهم الوحشة اذلا وبعث السلطان الى الخليفة بازمه المسيرمعه و بيناهما على ذلا اذباء الخبر بوفاة طغرل فى المحترم من سنة تسع وعشرين فسار السلطان مسعودالى همذان وأقبلت المه العساكر فاستولى عليها وأطاعه أهل البلاد واستوز بشرف الدين أنوشروان خالدا وكان قدساد معه بأهله

#### \*(فتنة السلطان مسعودمع المسترشد)\*

لما استولى السلطان مسعود على همذان استوحش منه جاعة من أعيان الامراه منهم برتقش وكن وسنقر والى همذان وعبد الرحن بن طغرليك ففارة وه ودبيس بن صدقة معهم واستأمنوا الى الخليفة ولحقو البخورستان وتعاهد وامع برسق على طاعة المسترشد وحد والمسترشد من دبيس و بعث شديد الدولة بن الانبارى بالامان الامراء دون دبيس ورجع دبيس الى السلطان مسعود وسار الامراء الى بغداد فأكرمه ما المسترشد واشتدت وحشة السلطان مسعود اذلك ومنافرته المسترشد فاعتزم المسترشد على قتاله وبرز من بعداد في عشرى رجب وأقام بالشفسع وعصى عليه صاحب المسترقل بحداد في عشرى رجب وأقام بالشفسع وعصى عليه صاحب المصرة فلي يجمه وأمراء السلحوقية الذين بقو امعه يحرضونه على المسترشد في ثلاثة آلاف المحلوان عمسارمن شعبان واستخلف على العراق اقب الاخادمة في ثلائة آلاف فارس و حقه برسق بن برسق في المع عسكره سبعة آلاف فارس و كان أصحاب الاعراب فارس و حقه برسق بن برسق في المسترشد بالطاعة فاست مسعود و حقو ابه و بلغ عسكره خسة عشر

المن الامل

ألفاوتسلل المه كثير من عسكر المسترشد حق بق ف خسة آلاف و بعث السهدا ود ابن السلطان محود من ادر بعدان بأن يقصد الدينور للقام بها بعد كره ففل للقاء السلطان مسعود وسار وفي ميند مهر تقش باردار وكور الدولة سنقر وكرل وبرسق ابن برسق وفي مسرته جاولي برستى وسراب سلار واعلما الذي كان قبض عليه من امر اء السلم وقية عوافقة م السلطان

عاشر رمضان سفة تسع وعشر بن والمحاوت مسرة المسترشد المه وانطبقت عساكره عليه واغرام أصحاب المسترشد وأخذه وأسيرا عو كيه وفيهم الوزير شرف الدين على من طراد الرنبي و قاضى القضاة والخطباء والفقهاء والشهود وغيرهم وأنزل المسترشد في حمة وحس الماقون والمعقم سرحاب وعاد السلطان الى همذان و بعث الاحير بان آى المحمدى الى بغداد شخئة فوصل سلح رمضان ومعه عيد فقيضوا أملال الحليمة وأحد واغلاته وضع الناس سغداد و بكواعلى خليفة موأعول النساء أخلاقة وأحد واغلاته وضعوا من الخطبة وتعاقبوا في الاسواف يحثون التراب على رؤسهم و فاتلوا أصحاب الشحنة فأثن فيهم بالفتل وهرب الوالى والحاجب وعظمت الفتنة ثم بلغ السلطان في شوال أن داودان أخسه مجود عصى عليه بالمراغة فساراة تاله والمسترشد معه و تردد الرسل بينهما في الصلح

#### \* (مقتل المسترشدوخلافة الراشد) \*

قدد كرنامسرالمسترشد مع السلطان مسعودالى مراغة وهوى حمة موكل به وتردت الرسل بنه ما و تقررال صلح على أن يحمل ما لاللسلطان ولا يجمع العساكر لحرب ولاقتنة ولا يحرب المسترشد و حلت الغاشمة ولا قتند و وقوعلى العود الى بغداد فوصل الخبر عوا فاة رسول من السلطان سخر فتأخر مستره اذلك و ركب السلطان مسعودالقاء الرسول و كانت خمة المسترشد من فردة عن العسكر فدخل علمه عشر ون رجلا أور يدون من السلطانية فقتاوه و جدعوه وصلموه وذلك سابع عشر ذى القعدة من سنة تسع وعشر بن اسبع عشرة و فصف من خلافته وقت لل الرجال الذين فتاوه و يدع المه أنوج عفر بعهدا به المه بذلك فقد دت له المسعة وقت المناس و كان اقسال خادم المشترشد في بغداد فلم الحقة من المسلطان عبرالى الجانب الغربي وأصعدالى سكريت و بزل على مجاهد الدين بهروز ثم بعدم قتل المسترشد بأيام قتل ديس بن صدقة على باب سرادة و بظاهر مدينة خوى تأمر السلطان مسعود بالمسترشد بالمنا و اجتمع الى أسه مسعود غلاما الرمنيا به قساكره و عماله كواستأمن المه قطلغ تكن وأمر السلطان مسعود بالمدة بالحقة بالحقة بالحقة بالحقة بالحقة بالحقة بالحقة بالحقائمة بالمنا و اجتمع الى أسه واجتمع الى أسه واجتمع الى أسه واجتمع الى أسه واحتمع الى أسه واحتم الى أسه واحتمع الى أسه واحتمع الى أسه واحتمع الى أسه واحتم الى أسه و احتم الى أسه واحتم الى أسه

آى شعندة بغداد فأخد الله من يدصدقة فيعث بعض عبد كره الى المدائر وخام عن لقائه حتى قدم السلطان الى بغداد سنة احدى وثلاثين فقصده وصالحه ولزم بابه \*(الفتنة بين الراشد والسلطان مسعود ولحاقه بالموصل وخلعه) \*

وبعد يبعة الراشدواسة قراره في الخلافة وصل برتقش الزكوي من عند السلطان مجود بطل من الراشد ما استقرعلي أيه من المال أبام كونه عندهم وهو أربعها أنة ألف دينا وأجابه بأنه لم يخلف شمأ وان ماله كان معه فنهب ثمنى الى الراشد أن برتقش تهجم على داوالخلافة وفتش المال فيمع الراشد العساكر وأصل السووم ركب برتقش ومعه الامراء البلنة وجاؤالهجم الدار وقاتلهم عسكر الخليفة والعامة فسارواالىطريق خراسان وانحدربك آى الى خراسان وسادير تقش الى البندهيين ونهبت العامة داوالسلطان واشتدت الوحشة بن السلطان والراشد وانحرف الناس عن طاعة السلطان الى الخليفة وساردا ودابن السلطان في عسجراد و بعيان الى بغداد ونزل بدا والساطان في صفر من سنة ثلاثان ووصل عاد الدين ذنكي من من الوصل ووصل برتقش ماردا رصاحب قزو بن والدقش الكرم صاحب اصبهان وصدقة بندس صاحب الحله والنرسق والنالاحديلي وحفل الملك داودبر تقش باردارشعنة بغداد وقيض الراشد على باصرالدولة أبي عدد الله المسين بن جهير استاداروعلى حال الدين اقبال وكان قدم المه من تكريت فتسكرله أصحابه وخانوه وشفع زنكى فى اقبال الخادم فأطلقه وصارعنده وخرج الوزر حلال الدين أبوالرضا ابنصدقة لتلقى زنكي فأخام عنده غمشفع فسمه وأعاده الى وزارته ولحق قاضي القضاة الزينى بزنكي أيضا وسارمعه الى الموصل ووصل سلحوق شاه الى واسط وقبض بهامك آى ونهب ماله فانحدر ذنكي السه وصالحه ورجع الى بغداد ثم سار السلطان داود نحو طريق خراسان ومعه ذنكي لقتال السلطان مسعودوبر ذالراشد أول رمضان وسار الىطريق خواسان ورجع بعدثلاث وأرسل الى داودوالا عماء بالعود وقتال مسعود منورا السور وراسلهم مسعود بالطاعة والموافقة فأبوا وتمعهم الخليفة ف ذلك وجاء مسعود فنزل على بغداد وحصرهم فيها وارالعمارون وكثرالهرج وأقاموا كذلك يفاوخسين وامتنعوا وأقلع السلطانعم مم وصله طرنطاني صاحب واسط بالسفن فعادوع سرالى الحائب الغربى فأضطرب الراشدوا صابه وعاددا ودالى بلاده وكان زنكى بالحانب الغربي فعبرالمه الراشدوس ارمعه الى الموصل ودخل السلطان مسعود بغدادمنتصف ذى القعدة سنة ثلاثين وأمن الناس واستدعى القضاة والفقهاء والشهود وعرض عليهم عن الراشد بخطه اني متى جندت جندا وخرجت واقبت

أحدامن أصاب السلطان بالسف فقد خلعت نفسى من الامر فافتوا بخلعه ووافقه معلى ذلك أصاب المناص والولايات وانفقوا على ذمه فتقدة مالسلطان للعه وقطعت خطبته بغداد وسائر البلاد في ذى القعدة من سنة ثلاثين لسنة من خلافته

#### \* (خلافة المقتنى) \*

ولماقطعت خطبة الراشد استثار السلطان مسعوداً عمان بغداد فين بوليه فأشاروا بعد مدن المستظهر فقدم اليهم بعمل محضر في خلع الراشد و ذكروا ما ارتكبه من أخذ الاموال ومن الافعال القادحة في الامامة و ختموا آخر المحضر بان من هدده صفته لا يصلح أن يصون الماما وحضر القاضي أبوطاهر بن الكرخي فشهدوا عنده بذلك وحكم بخلعه ونفذه القضاة الا آخرون وكان فاضي القضاة عائبا عند زنكي بالموصل وحضر السلطان دارا للافة ومعه الوزير شرف الدين الزيني وصاحب الحزن ابن العسقلاني وأحضر أبوعبد الله بن المستظهر فدخل المه السلطان والوزير واستخلفاه ولقبوه المقتنى واستوز رشرف الدين على بن طراد الزيني و بعث كتاب الحكم بخلع ولقبوه المقتنى واستوز رشرف الدين على بن طراد الزيني و بعث كتاب الحكم بخلع ولقبوه المقتنى واستوز رشرف الدين على بن الحسين فأعاده الى منصمه وكال الدين جزة بن طلحة صاحب المخزن كذلان

# \* (فتنة السلطان مسعود معدا ودواجماع داودللراشد الحرب ومقتل الراشد)\*

ولما و يعلامقتى والسلطان مسعود بغداد بعث عساكره بطاب الملاد اود فلقه عند مراغة فاغرم داود وملك قراست قراد ربيحان م قصد داود خورستان واجتمع على من عساكر التركان وغيرهم نحوعشرة آلاف مقاتل و حاصر تستروكان السلطان سلبوق شاه بو اسط بعث الى أخيه مسعود بستنجده فأنجده بالعسا كروسار الى تسترفقاتله داود و هزمه وكان السلطان مسعود مقنما بغداد مخافة أن يقصد الراشد العراق من الموصل وكان قد بعث لزنكي فحطب المقتنى في رجب سنة احدى وثلاثين وسار الراشد من الموصل فلما بلغ خبر مسيره الى السلطان مسعود مأذن العسكر في العود الى بلادهم وانصرف صدقة بن دسس صاحب الحلة بعدان زق جما بنت مثرقد معلى السلطان مسعود جاعة الامراء الذين كانوامع الملك داود مثل البقش السلامي وبرسق بن برسق صاحب تستر وسنقر خار تكن شعنة هدمذان فرضي عنهم و ولى البقش شعنة سغداد مناخل الناس وعسفهم ولما فارق الراشد زنكي من الموصل سار الى اذر بيحان وانتهى

الىم اغةوكان وزارة وعد الرجن طغرلسك صاحب خلاال والملك داودان السلطان محود خائفين من السلطان معود فاجتمعوا الى سنكرس صاحب فارس وتعاهدواعلى يعةداودوان ردواالراشدالى الخلافة فأحامهم الراشدالى ذلك وبلغ كمرالى السلطان فسارمن بغداد في شعبان سنة تشتر وثلاثين وبلغهم قبل وصوله وصول الراشدالهم فقانلهم بخورستان فانهزموا وأسرمنكرس صاحب فارس فقت له السلطان مسعود صبرا وافترقت عساكره للنهب وفي طلب المنهزمين ورآه لو زاية رعبدالرجن طغرلك في فل من الحدود في ماواعلمه وقتل بوزاية جاعة من الاحراء منهم صدقة بندسس وابن قراستقرالا تامك صاحب اذر بصان وعنتر بن أى العسكر وغيرهم كانقبض عليهم لاول الهزعة وأمسكهم عنده فللبلغه قتل منكرس قتلهم جمعا وانصرف العسكران منهزمن وقصدمسعود أذر بيمان وداودهمذان وجاءاله الراشد بعدالوقعة وأشاربوزاية وكأن كبرالقوم عسرهم فساريهمالى فارس فلكها وأضافهاالى خورستان وسار سلحوقشاه ابن السلطان مسعود لملكها فدافعه عنها البقش الشحنة ومطرا لحادم أمرا لحاج ومارالعمارون أيام تلك المرب وعظم الهرج بغداد ورحل الناس عنهاالى الدلاد فلا نصرف سلوق شاه والدينقر البقش الشحنية فتلافيهم بالقتل والصلب ولماقتهل صدقة سندسس ولي السلطانعلى الحله محداأخاه وجعل معهمهلهلا أخاعنتر سنأبى العسكر يدبره ولما وصل الراشدوالملك داودالى خورستان مع الامراعلى ماذكر ناوما حجوافارس ساروا الى العراق ومعهم خوارزم شاه فلما قاربوا الحزرة خرج السلطان مسعود لدافعة مفافترقواومضى الملكداود الىفارس وخوارزمشاه الى الاده وبق الراشد وحده فسار الى اصبهان فوث علمه في طريقه نفر من الخراسانية الذين كانوا فى خدمته فقتلوه فى القد القداولة خامس عشر ردضان سنة نتين وثلاثين ودفن بشهرستان ظاهراصهان وعظم أمره فمالفتنة واختلفت الاحوال والمواسم وانقطعت كسوة الكعية فهذه السنةمن دارالخلافة من قسل السلاطين حتى قام بكسوتها تاجر فارسى من المتردين الى الهندا نفق فيها عمائية عشراً لف دينا رمصرية وكثرالهر جمن العمارين حتى ركب زعاؤهم اللمول وجعوا الموع وتسترا أوالي سغدادبلماس ان أخمه سراويل الفتوة عن زعمهم لمدخل في جلتهم وحق هم زعمهم مقش اسمه في سكة نائدار في اول الشحنة والوزر على قتله فقتل ونسب أمر العمارين الى النقش الشعنة لماأحدث من الظلم والعسف فقمض علمه السلطان مسعود وحسه شكر ستعند محاهد الدين بهروزغ أم بقتله فقت ل عُقدم السلطان مسعود في وسع

سنة ثلاث وثلاثين في الشيرة وكان يشقى بالعراق ويصدم ف بالجبال فل قدم أزال المكوس و سحت بذلك في الالواح فنصبت في الاسواق وعلى أبواب الجامع ورفع عن العامة نزول الجند عليم فكثر الدعائله والثناء عليه

#### \* (وزارة اللفة) \*

وفى سنة أربع وثلاثن وقع سن المقتفى ووزيره على بن طراد الزينى وحشة بماكان وعترض على المقتفى في أمره في أف واستحار بالسلطان مسعود فأجاره وشفع الى المقتفى في اعادته فامتنع وأسقط اسمه من الحسكتب واستناب المقتفى ابن عمه فاضى القضاة والزينبي ثم عزله واستناب شديد الدولة الانبارى ثم وصل السلطان الى بغداد سنة ست وثلاثين فوجد الوزير شرف الدين الزينبي في داره فبعث وزيره الى المقتنى شفيعا في اطلاف سدله الى بيته فأذن له انتهاى

#### \*(الشعنة بغداد)\*

وفي سنة ست و الاثن عزل عجاهد الدين بهروز شعنة بغداد وولى كرل أمراآخر من عماليك السلطان عبود فكان على البصرة فأضف المه شعنكمة بغداد ولما وصل السلطان مسعود الى بغداد ورأى تبسط العمارين وفساده م أعاد بهروز شعنسة ولم ينتفع الناس بذلك لات العمارين كانوا بتسكون بالحاه من أهل الدول فلا يقد و بهروز على منعهم و كان ابن الوزيروابن فاروت صهر السلطان يقاسمانهم فعما بأخذون من النهب وا تفق سنة ثمان و ثمانين أن السلطان أرسل ما تب الشعنكية وو بخه على فساد العمارين فأخره بشأن صهره وابن وزيره فأقسم ليصلبنه ان لم يصلب ما فأخذ فا عام على صهره ابن فاروت فصلبه وهرب ابن الوزير وقبض على أكثر العمارين وافترقوا وكفي الناس شر هم العمارين وافترقوا وكفي الناس شر هم العمارين وافترقوا وكفي الناس شر هم

#### \*(انتقاض الاعماص واستبداد الامراعلي الامرمسعود وقبله الاهم)\*

وفى سنة أربعين سار بوزاية صاحب فارس وخورستان وعساكره الى قاشان ومعمه الملك مجد ابن السلطان محمود واتصل بهم الملك سلمان شاه ابن السلطان محمود واتصل بهم الملك سلمان شاه ابن السلطان محمود وملكا كثيرا الامير عباس صاحب الرى وتا حمل افى الانتقاض على السلطان مسعود وملكا كثيرا من بالاده فسار السلطان وسعود عن بغداد ونزل بها الامير مهاهل والحادم مطر وجماعة من غلمان بهروز وسار معه الامير عبد الرحن طغرابك وكان حاجمه ومتحكا في دولته وكان حاجمه ومتحكا في دولته وكان حاجمة ومتحكا

العسكران فلق سلمان شاه أخاه مسعودا فنق علمه وجرى عبدالرجن في الصلح بين الفريقة من وأضيفت وظيفة أذر بيمان وأرمنية الى مايده وسار أبوالفتح ابن هزارش وزيرا السلطان مسعود ومعه وزير بوزاية فاستبدوا على السلطان وجروه عن التصر ف فيمايريده وكان بك ارسلان بين بلنكرى المعروف بخاص بك خالصة للسلطان بما من تريية فداخلوه واستولوا به على هوى السلطان بكل معنى وكان صاحب خلخال وبعض أذر بيمان فلماعظم تحكمه أسر السلطان الى خاص بك بقتل عبد الرجن فد س ذلك الى جماعة من الامراء وقت لوه في وكده ضربه بعضهم عقرعة حديد فسقط الى الارض مينا و بلغ الى السلطان مسعود ببغدا دومعه عباس عقرعة حديد فسقط الى الارض مينا و بلغ الى السلطان مسعود ببغدا دومعه عباس عالى و وجاهد الباطنة وحسنت آثاره فيمام وكان مقتله في ذى القعدة سنة احدى الرى وجاهد الباطنية وحسنت آثاره فيهم وكان مقتله في ذى القعدة سنة احدى وأربعين ثم حس السلطان مسعود أخاه سلمان شاه بقلعة تركر بت و بلغ مقتل عباس الى وزاية في معان في اصرها ثمساد والى السلطان مسعود والتقياء برح ورات كين فقتل وزاية قبل بسهم أصابه وقبل أخذ السرا وقتل صبرا وانه زمت عساكره الى همذان وخراسان

# \*(انتقاض الامراء الية على السلطان) \*

ولماقتل السلطان من قتل من أمرائه استخلص الامرخاص مك وأفقد كلته في الدولة ورفع منزلته فحسده كثير من الامراء وخافوا عائلته وساروا نحو العراق وهم أيلدكر المسعودى صاحب كفية وارانيه وقيصر والبقش كون صاحب أعمال الجبل وقتل الحاجب وطرفطاى المحمودى شعنه واسط وابن طغابرك ولما بلغوا حلوان خاف الناس بأعمال العراق وعنى المقتفي باصلاح السور و بعث الهم مبالنهى عن القدوم فلم نتهوا ووصلوا في رسع الا خرسنة ثلاث وأربعين والملك محدا بن السلطان محود معهم ونزلوا بالحانب الشرق وفارق مسعود جلال الشحنة بغداد الى تكريت ووصل اليهم على المحانب الشرق وفارق مسعود جلال الشحنة بغداد الى تكريت ووصل اليهم على ابن ديس صاحب الحلة ونزل بالحانب الغربي وجند المقتفي أجنادا وقتلوهم مع العامة فكانوا يستطردون للعامة والحند حتى يعدوا ثم يكرون عليهم في فنوافيهم ثم كثر عنهم ونهم م اجتمعوا مقابل الشاح وقبلوا الارض واعتذروا وتردت الرسل ورحلوا الى النهروان وعاد مسعود جلال الشحنة من تكريت الى بغداد وافترق هؤلان الرئ سدنة أربع وأربعين فبادرا اله مسعود وترضاه فأعتبه وقبل عدره ثم جاءت الرئ سدنة أربع وأربعين فبادرا اله مسعود وترضاه فأعتبه وقبل عدره ثم جاءت الرئ سدنة أربع وأربعين فبادرا اله مسعود وترضاه فأعتبه وقبل عدره ثم جاءت الرئ سدنة أربع وأربعين فبادرا اله مسعود وترضاه فأعتبه وقبل عدره ثم جاءت الرئ سدنة أربع وأربعين فبادرا اله مسعود وترضاه فأعتبه وقبل عدره ثم جاءت

سسنة أربع وأربع نجاعة أخرى من الامراء وهم البقش كون والطرنطاى وابن دسس وملك شاه ابن السلطان مجود فراسلوا المقتفى فى الخطبة لملك شاه فلم يجبهم وجع العساكر وحصن بغداد وكانب السلطان مسعود ابالوصول الى بغداد فشغله عمسنجر الى الرى ولماعم المبقش من اسله المقتفى الى مسعود نهب النهروان وقبض على على بن دسس وهرب الطرئطاى الى النعمانية ووصل السلطان مسعود الى بغداد منتصف شو ال ورحل البقش كون من النهروان وأطلق ابن دسس

## \* (وزارةالقتني)\*

وفىسنة أربع وأربعن استوزرالمقنى يحيى بن هبرة وكان صاحب ديوان الزمام

#### \* (وفاة السلطانمسعود وملك ملكشاه اس أخمه محود) \*

غوفى السلطان مسعودة ولرجب سنة سبعوار بعين وخسمائة لاحدى وعشرين سنةمن يعته وعشرينمن وده بعدمنازعة اخوته وكان خاص مك سلكرى متغلباعلى دولتم فبايع لملكشاه ابن أخسه السلطان محود وخطب له بالسلطنية فى همذان وكانهذا السلطان مسعود آخر ملول السلوقية عن بغدادو بعث السلطان ملكشاه الامرشكاركرد فعسكر الى الحلة فدخلها وسارالمه مسعود حلال الشعنية وأظهرله الاتفاق تمقيض علسه وغرقه واستمدنا لحلة وأظهر المقتفي السه العساكرمع الوزرعون الدولة والدين سنهبرة فعبرالشحنة الهم الفرات وفاتلهم فانهزموا والرأهل الحلة بدعوة المقتني ومنعوا الشحنةمن الدخول فعادالى تكريت ودخل ابنهمرة الحنة وبعث العساكر الى الكوفة وواسط فلكوها وحات عساكر السلطان الى واسط فغلموا عليهاعسكر المقتني فتحهز شفسه وانتزعهامن الديهم وسار منهاالى الخلة عمادالي بغدادفى عشردى القعدة عمان خاص مك المتغلب على السلطان ملك شاه استوحش وتنكر وأراد الاستبداد فيعث عن الملك محمدان السلطان محمد بخورسةان سنة عان وأربعين فما بعدا قلصفر وأهدى المه وهو مضمر الفتك فسيقه السلطان محدلذلك وقتله انى نوم السعة الدغدى التركاني المعروف بشملة من أصحاب خاصر مك ونهاه عن الدخوله الى السلطان عجد فلريقه لفلاقتل خاص مك نهب شملة عسكره ولحق بخورستان وكان خاص بكصسامن التركان تصل بالسلطان مسعود واستخلصه وقدمه على سائر الامراء

\* (حروب المقتنى مع أهل اللاف وحصار البلاد) \*

ثم بعث المقتنى عساكره لحصارتكر يتمع ابن الوزيرعون الدين والامبرترشك من خواصه وغبرهما ووقع بينه وبينابن الوزير منافرة خشي لها ترشك على نفسه فصالح الشحنة صاحب تسكريت وقبض على ابن الوزيروالام اور حسمهم صاحب تسكريت وغزق كشرمنهم وسارترشك والشحنة الىطريق خراسان فعانوا فيهاوخرج المقتني في الماعهم فهر بابين بديه ووصل تسكريت وحاصرها أياما غرجيع الى بغداد و بعث سنة تسع وأربعن بتكريت في ابن الوزير وغيره من المأسور بن فقبض على الرسول فبعث اليهم عسكرا فأمتنعو اعلمه فساوالمقتني بنفسه في صفر من سنته وملك تكريت وامتنعت عليه الفلعة فحاصرها ورجع فى رسع تم بعث الوزير عون الدين في العساكر المصارها واستكثرمن الا لات وضمق عليها غبلغه الخبر بأن شعنة مسعود وترشك وصلافى العساكر ومعهم الامراليقش كون وانهما استحثا الملك محدا لقصد العراق فلم يتهيأله فبعث هذا العسكرمعهم وانضاف اليهم خلق كثيرمن التركان فسار المقتني القائهم وبعث الشحنة مسعودعن ارسلان اس السلطان طغرل ينجدوكان محبوسا شكريت فأحضره عندهليقاتل به المقتني والتقوا عندعقر بابل فتنازلوا تمانية عشريوما تم تناجروا آخر رجب فانهزمت مينة المقتني الى بغداد ونهبت خرائنه وثبت هوواشتة القتال وانهزمت عساكرا لعجم وظفر المقتني بهم وغنم أموال التركان وسي نساءهم وأولادهم ولحق المقش كون سلد المحلو وقلعة المهاكين وارسلان بن طغرل ورجع المقتنى الى بغدادأ ولشعبان وقصدمسعود الشحنة وترشك بلدواسط للعث فيهافيعث المقنني الوزيراب هبرة في العساكرفه زمهم ثم عادفلقه المقتني سلطان اعراق وارسلان سنطغرل ويعث الممااسلطان مجدفى احضاره عنده ومأت المقش فى ومضان من سنته و بقي ارسلان مع ابن المقش وحسن الخازند ارفح ملاه الى الحل غسارايه الى الركن زوج أته وهو أبوالهاوان وارسلان وطغرل الذى قسله خوارزمشاه وكان آخرالسط وقسة ثلاثم ماخوة لامم مسار المقتنى سنة خسين الى دقوقا فحاصرهاأ ياماغ رجع عنهالانه بلغه انعسكر الموصل يجهزلمد افعته عنهافرحل

#### \* (استملاء على خورستان) \*

قدد كرنامن قبل شان شمله وأنه من التركان واسمه الدغدى وانه كان من أصحاب خاص بك التركان واسمه الدغدى وانه كان من أصحاب خاص بك التركان وهرب يوم قبل السلطان محمد صاحبه المومند ملك شاه و تجامن الواقعية في مع جوعا وسادير يدخورستان وصاحبه المومند ملك شاه ابن السلطان محمود بن محمد و بعث المقتنى عساكره اذلك فلقيهم شملة في رجب وهزمهم وأسروج وههم مم أطلقهم و بعث الى الخليفة يعتذر فقبل عذره وسارالى خورستان

\* (اشارة الى بعض أخبار السلطان سنجر بخورستان ومبدا دولة بى خوارزم شاه)\*

كان السلطان سنة تسعين والدالسلطان ملك شاه لصلبه ولما استولى بركارق بن ملك شاه على خورسدان سنة تسعين وأربعما ئة من يدعه ارسلان أرعون كاندكر فى أخبارهم عند تفردها مستوفى ولى عليها أخاه سنعر وولى على خوارزم محمد بن انوش تحكين من قبل الاميرداود حديث بن الوساق ثم لماظهر السلطان محمد ونازع بركارق وتعاقبا في الملك وكان سنعر شقيقا لمحمد فولاه على خراسان ولم بن لعليها ولما اختلف أولاد محمد من بعده كان عقيداً من هم وصاحب شوراهم اذا خلف له بغداد مقدما اسمه على اسم سلطان العراق منهم سنة ثم خرجت أم الخطامن التركمن مفاذة الصين

وملكواماورا النهرمن بدالحاسة ملوك وكسنان سنة ست وثلاثين كاندكر في أخبارهم وسارستحر لمدافعة م فهزموه فوهن لذلك فاستدعلمه خوا رزم شاه بعص الشي وكان الخلفاء لماملكوا بلادتر كسمة ن أز عوالغز عنها الى خراسان وهم بقسة السلحوقية هذاك وأجاز السلحوقية لاول دولتهم الى خراسان فلكوهاوبق هؤلاء الغز سواحى تركستان فأجاز والمام الخطاالى خراسان وأقاموا السلطان بهاحتى عنوا وعوام كثر عشهم وفسادهم وسارالهم السلطان سنحرسنة عن وأربعين فهزموه واستولوا علمه وأسروه وملكوا بلادخر اسان وافترق أمراقه على النواحى عملكوه وهو أسيرفى أبديهم دريعة لنهب البلاد واستولوا يه على كثير منها وهرب من أبديهم خراسان على أمرائه كايذكرفى أخبارهم م ثرقف سنة نشين و خسين وافترقت بلاد خراسان على أمرائه كايذكرفى أخبارهم م ثرقف سنة نشين و خسين وافترقت بلاد خراسان على أمرائه كايذكرفى أخبارهم م ثرقف سنة نشين و خسين وافترقت بلاد اصبهان والرى من ورائه اوعلى أعمال غزنة من يدبي سبكتكين وشاركهم فيها النور يعض الشمعة وقام بو خوار زم شاه مقام السلحوقية الى أن انقرضت بعض الشمعة وقام بو خوار زم شاه مقام السلحوقية الى أن انقرضت

بعض المسابعة كايد كرفان ملك المترمن أمم الترك في أوائل المائة السابعة كايد كرفاك كله في أخيار كل منهم عند مانفردها بالذكران شاء الله تعالى

(اللطبة بغدادلسلمانشاه ابن السلطان ) محد وحرو بهمع السلطان محد بن محود )

كانسلمان بن محدعند عه سنحر بخراسان منذأ عوام وقد جعله ولى عهده وخطب له بخراسان فل غلب الغزعلى سنحر وأسروه تقدّم سلمان شاه على العساكر م غلبتم الغز فلحق بخوار زم شاه فصاهره أولا بابنة أخيه ثم تذكر فسار الى اصبهان فنعه شعنتها من

"Jestoukal

الدخول فسارالي قاشان فمعث المه السلطان مجدشاه من مجود فقصد اللحف ونزل على السمدمحسن وبعث الى المقتني لستأذنه فى القدوم و بعث زوحته وولده رهنا على الطاعة والمناصحة فأذن له وقدم فى خف من العساكر ثلثمائه أو نحوها وأخرج الوزر عون الدين بن هيمرة والده لتلقيه ومعمه قاضي القضاة والنقباء ودخسل وعلى رأسه الشمسمة وخاع علمه ولماكان المحرمن سنة احدى وخسين حضرعند المقتني بمعضر فاضى القضاة وأعمان العماسمين واستحافه على الطاعة وأن لا يتعرض للعراق مخط فسغداد وباف أسه الساطان مجدو بعث عسكرا نحوثلاثه آلاف واستقدم داودصاحب الحلة فعدله أمرا لجابة وساريحوا لمسلفريع وساوا لمقتني الى حلوان وسارالى ملكشاه ن محود أخى سلمان صاحب خورستان فاستعلفه لسلمان شاه وجعله ولىعهده وأمدهما بالمال والاسلحة وساروا الىهمذان واصهان وجاءهم المذكر صاحب بلادأ ران فكثر جعهم وبلغ خبرهم السلطان عمد بن مجود فيعث الى قطب الدينمودود بنزنكي صاحب الموصل وناتمه زين الدين ليستعده مافأ جاباه وسار للقاء سلمان شاموأ صحابه فالتقوافى جادى وانهزم سلمان شاه وافترقت عساكره وسار المذكرالي بلاده وسارسلمان شاه الى بغداد وسلاعلى شهر ذور فاعترضه ذين الدين على كوحك الله قطب الدين بالموصل وكان مقطع شهرزور الامعر بران منجهة زين الدين فاعترضاه وأخذاه أسرا وحل زين الدين الى الموصل فسه بقلعتها وبعث الى السلطان محدمانلير

#### \*(حصارالسلطان عدىغداد)\*

كان السلطان عجد قد بعث الى القتنى فى الخطبة له ببغداد فامتنع من اجابة غياد على العمه سليمان وخطب له وكان ما قدمناه من أمره معه ثم سار السلطان مجده من هدان فى العساكر محو العراق فقد م فى ذى الحجة سنة احدى و خسب وجاء ته عساكر الموصل مدد امن قبل قطب الدين و نائمه فرين الدين و اضطربت الناس ببغداد و أرسل المقتنى عن فضلوا بواس صاحب و اسط فحاء فى عسكره و ملك مهله لل الحلة فاهم ابن هيم أمر الحصار و جمع السفن تحت الناحى وقطع المسرو أحف لى الناس من الحائب الغربي و نقلت الاموال الى حرم دار الخلافة و فرق المقتنى السلاح فى الحند و ألعامة و محت كان القتال فى الحائب الشرفى و محت كان القتال فى الحائب و نقد دت الاقوات فى العسكر و اشتد القتال و الحصاد و هو أخو قطب الدين الاحكى بربعث الى زين الدين بلومه على قتال الخليف قيم بلغ وهو أخو قطب الدين الاحكى بربعث الى زين الدين بلومه على قتال الخليف قيم بلغ وهو أخو قطب الدين الاحكى بربعث الى زين الدين بلومه على قتال الخليف قيم بلغ

السلطان محدا ان أخاد ملك شاه والمذكر صاحب بلاد أران وارسلان اس الملك طغرل بن محدسار والله هذان وملكو ها فارتحل عن بغداد في آخر بيع سنة نتين وخسين وسارالي هد ان وعاد زين الدين كوحك الى الموصل ولما قصد السلطان محمد همذان صار ملك شاه والمذكر ومن معهما الى الرى فقائلهم شحمة المناح وهزموه وأمده السلطان محمد منالا ميرسة مان من قيمار فسار الدلك ولقيم ما منصر فين عن الرى فاصدين بغداد فقائلهما وانهزم أمامهم مافسار السلطان في اثرهما الى خورستان فلا انتهمي الى المناح بأنه استولى على همذان وأعاد خطبته فيها ها فترقت جوع ملك شاه والمذكر وفارقهم مثملة صاحب خورستان فعاد واهار بين الى بلادهم وعاد السلطان محدالي همذان

# \* (حروب المقتنى مع أهل النواحي) \*

كائسنقرالهمذانى صاحب اللحف وكان فى هذه الفتنة قدم بسواد بغداد وطريق خراسان فسال المقتفى لحربه فى جادى سنة ثلاث و خسين و ضمن له الامير خاطوا براس اصلاحه فسنار السه خاله على أن يشرك المقتفى معه فى بلد اللحف الاميرا زغش المسترشدى فأقطعها الهما جمعا ورجع غماد سنقر على ازغش وأخرجه وانفو دبيله وخطب السلطان محد فسار المه خلطو ابراس من بغيداد فى العساكر وهزمه وملك اللحف وسارسنقر الى قلعة الماهى الامير فاعاز العمدى و برالها فى أربعما ئه ألف فارس غسار المه سنقر سنة أربع و خسين فهزمه ورجع الى بغداد فرج المقتفى الى المقتفى فالمد فأمده و بعث المه سنقر فى المدال و نهب ترشك مخلفه و حاصر تعلقه الماهى غماد الى المندفين و بعن بالحيال بغداد و المقتفى فى المدد فأمده و بعث المه سنقر فى الاصلاح خسكره و في المدد فأمدة و بعث المه سنقر فى الاصلاح في سريوله وسار المه فهزمه و استساح عسكره و في استقر جر يحالى بلاد المجم فأقام في أمراع باسنة أربع و خسين الى بغداد و ألق نفسه تحت التاج فرنبى عنه المنتفى وأدن له فى دخول دار الخلافة غرد في الم قاعار السلطان فى ناحمة بادر المسنة في رخف المقتفى عساكره التمال شاله و فلحق علائشاه فى دخول دار الخلافة غرد في الم المقتفى عساكره التمال شاله و فلحق علائد شاه فى دخول دار الخلافة غرد في الم قاعار السلطان فى ناحمة بادر الماسنة عسائر و خسين فه رمه و قتله و بعث المقتفى عساكره التمال شاله و فلحق علائد شاه في دخول دار الخلافة في عساكره التمال شاله و فلحق علائد شاه و المدون المقتفى عساكره التمال شاله و فلحق علائد شاه في دخول دار الخلافة في عسائر و التمال شاله و فلحق علائد شاه في دخول دار الخلافة في عسائره و المتمال شاله و فلحق علائد شاه في دخول دار الخلافة في عسائر و المتمال شاله و فلحق على المتمال شاهد و فلحق على شاهد و فلحق على المتمال سائل المتمال سائل المتمال المتمال

#### \* ( وفاة السلطان محدين محودوماك عمسلطان شاه م ارسلان بن طغرل ) \*

ثم از السلطان محد بن مجود س ملك شاه لمارج عن حصار بغداد أصابه مرض السل وطال به وتوفى م مذان فى ذى الحق سنة أربع و خسين لسم سنى و نصف من ملك وكان له ولدف يس من طاعة الناسله و دفعه لاقست قر الاحد بلى و أوصاه عليه فرحل به الى

مراغة ولمامات السلطان مجداختلف الامرفهن بولونه ومال الاكثرالي سلمان شاهعه وطائفة الى ملكشاه أخمه وطائفة الى ارسلان بن السلطان طغرك الذي مع الدكن سلاد أران وبادرملكشاه أخوه فسارمن خورستان ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس ورحل الى اصمان فأطاعه اس الخندى وأنفق علمه الاموال وبعث الى عساكر همذان في الطاعة فلي عسوه وأرسل أكابر الامرا من همذان الى قطب الدين مودود ان زنكي صاحب الموصل في سلم انشاه المحموس عنده لمولوه عليهم وذلك أول سنة خسر وخسين فأطلقه على أن يكون اتابكاله وحال الدين وزيره وذيرا وجهزه بجهاز السلطنة وبعث معه فالبه ذين الدين على كوحك في عسكوا لموصل فل فاربوا بلاد المسلوأ قسلت العساكرمن كلجهة على السلطان سلمان فارتاب كوحك اذلك وعادالى الموصل فلم نشظم أص سلمان ودخل همذان و العواله وخط له سغداد وكثرت حوع والنشاه باصبهان وبعث الى بغداد فى الخطبة وان يقطع خطبة عد وراجع القواعد بالعراق الىماكانت فوضع علمه الوزيرعون الدين بن هبيرة جارية بعثبها ألمه فسمته فاتسنة خس وخسن فأخرج أهل اصهان أصحابه وخطبوا اسلمان شاه وعادشملة الى خراسا تفلك كلما كانملك شاه تغلب علب منها واستقرسلمان شاه سلك الملاد وشغل باللهو والسكر ومنادمة الصفاعن وفؤس الامورالى شرف الدين دوادا وممن مشابخ السطوقية كانذادين وعقل وحسن ترسة فشكا الام اءاليه فدخل علمه وعذله وهوسكران فأمر الصفاعين بالردعلم وخرج مغضبا وصحاسلمان فاستدرك أمره بالاعتدار فأظهر القبول واجتنب الحضور عنده وبعث سلمان الحاسا بخصاحب الرى يستقدمه فاعتذر بالمرض الحان يفسق وغي الحيراليكر ماذه اللام فعيمل دعوة عظمية حضرها السلطان والامراء وقبض عليه وعلى وزبره أبى القاسم مجودين عبد الغزيز الحامدى وعلى أصحابه في شوال من سنة ست وخسين ففتل وزيره وخواصه وحسه أياما وخرج ابناع صاحب الرى ونهب البلاد وحاصر هم مذان وبعث كردماز الى الدكر يستدعمه اسايع لرمهه ارسلان شاه ن طغرل فسار فيعشرين ألف فارس ودخل همذان وخطب لرسه ارسلان شاه بن طغرل بالسلطنة وجعل الدكراتا بحاله وأخاه من أشه المهلول س الدكر حاجساو بعث الى المقتني فى الخطيمة وان تعاد الامور الى ماكانت علمه أنام السلطان مسعود فطرد رسوله وعادالسه على أقبع حالة وبعث الى اسا يخصاحب الرى فحالفه على الاتفاق وصاهره فابته على المهاوان وجاءت المهم حذان وكان الدكرمن ممالك المطان مسعود وأقطعهاران وبعض اذربيان ولمعضرشامن الفتنة وتزوج أمارسلانشاه

وزوجه طغرل فولدته محداالهاوان وعمان كزل ارسلان مبعث الدكرالي اقسنقر الاجد الى صاحب مراغة في الطاعة لارسلان شاءر سه فامتنع وهددهم بالسعة اللطفل الذى عنده مجود بن ملك شاه وقد كان الوزير النهد وأط معه في الخطبة لذلك الطفل فما منهم فهزالد كالعساكرمع الممالهاوان وسارالى مراغة واستد اقسنقرساهم منصاحب خلاط فأمدهالعساكر والثق اقسية قروالهاوان فانهزم الماوان وعادالى هـمذان وعادا قسمقرالى مراغة ظافراوكان ملك شاه ن محودلا مات باصر مان سموما كادكر نالحق طائفة من أصابه سلاد فارس ومعهائه مجود فقيض عليه صاحب فارس زنكى ب ذكالا السافرى بقلعة اصطغر ولا بعث الدكر الى نغداد في الخطية لرسه ارسلان وشرع الوزرعون الدين أبو المظفر عي بنهيرة فى التصريف منهم بعث الندكال وأطمعه في الخطمة لمحمود بن ملك شاه الذي عنده انظفر بالدكر فأطلقه ابند كالروبايعله وضرب الطبل على باله خس نوب و بعث الى انا بخصاحب الرى فوافقه وساراله في عشرة آلاف وبعث المداقسنقر الاجديلي وجع الدكر العساكر وسادالى اصهان ريد بلادفارس وبعث الى صاحبها زنكى من دكالا فى الطاعة لر سه ما رسلان فأى وقال انّ المقتني أقطعني بلاده وأ فاسا را المقواسة المقتني وابن همرة فواعدوه وكاتموا الامراء الذين مع الدكز بالتوبيخ على طاعته والانحراف عنه الى ذركى بن دكلاصاحب فارس وابنا بخصاحب الرى وبدأ الدكر بقصد ابنا يخ معلفه أن زنكي بن دكال نهب ممرم ونواحها فبعث عسكر المحوامن عشرة آلاف فارس الفظهافلقيم زنكي فهزمهم فيعث الدكزءن عساكرادر بحان فحامها الله كزل ارسلان و بعث زنك بن دكال العساكرالي اساح ولم عضر شفسه خوفاعلى بلاد شاله صاحب خورستان مالتق الدكروابنا يخف شعبان سنة ست وخسين فاغزم ابنا يخ واستدع عسكره وحاصره الدكز غصالحه ورجع الى همذان

﴿ وَفَاهَ المَقْتَنِي وَخَلَافَةُ الْسَسَنَعِدُ وَهُوا وَلَالْخَلَفَاءُ الْمُسْتَدِينَ عَلَى أَمْرُهُ مِمْنِي ﴾ وفاة المعاسى عند تراجع الدولة وضيق نطاقها ما بين الموصل وواسط والمصرة وحلوان

م وفى المقتنى لامر الله أوعبد الله محد بن المستظهر فى وسع الاولسنة خسو خسين لاربع وعشر ين سنة وأربعة أشهر من خلافت وهو أول و استبدنا اعراق منفردا عن ساطان يكون معه من أول أيام الديلم في كم على عسكره وأصحابه فيما بقي الملكتهم من البلد ان بعد استبداد الملوك في الاعمال والنواحي ولما اشتدم ضه تطاول كل من أم ولده الى ولا ية ابنها وكانت أم المستنجد تحاف عليه وأم أحيده على تروم ولا ية ابنها واعترمت على قتل المستنجد واستدعته لزيارة أسه و قد جعت جوار بها و آت كل

واحدة منهن سكسنالقتله وأمسكت هي وانها سيفين وبلغ الخبرالي بوسف المستخد فأحضر استانداراً بيه وجاعة من الفرائسين وأفرغ السلاح ودخل معهم الدار وناربه الجواري فضرب احداهن وأمهيم بهافهم بوا وقبض على أخسه على وأمته فسهما وقسم الجواري بين القمل والمتغربي حتى اذا وقا المقتفى جلس السعة فيايعه أعاربه وأقلهم عه أبوطالب ثم الوزير عون الدين بن هسيرة وقاضى القضاة وأرباب الدولة والعلماء وخطب له وأقر ابن هميرة على الوزارة وأصحاب الولايات على ولا يتهسم وأزال المكوس والضرائب وقرب أيس الرؤساء وكان استاذدار فرفع منزلته عمد الواحد المقتنى وبعث عن الممرتر شائسنة ست وجسين من بلد اللعف وكان مقتطعا الواحد المقتنى وبعث عن المرترشات سنة ست وجسين من بلد اللعف وكان مقتطعا وقال بأتنى العسم وانا أقائل بهم فبعث السه المستخد العساكر مع جماعة من بهافا سندي العسم وانا أقائل بهم فبعث السه المستخد العساكر مع جماعة من الأمل الأمل افقتالوه و بعثوا برأسه الى بغد ادم استولى بعد ذلك على قلعة الماهكي من يد والامن المقتدن المتخد التركان والاكراد حولها المقتدن بأيدى التركان والاكراد في المقتدن بأيدى التركان والاكراد في المقتدن بأيدى التركان والاكراد المقتدن بأيدى التركان والاكراد المقتدن بأيدى التركان والاكراد

#### \*(فسنة حفاجة)

اجمعت خفاحة سنة ست و خسن الى الحلة والكوفة وطالبوا برسومهم من الطعام والتمروك ان مقطع الكوفة أرغش وشعنة الحلة قمصر وهمامن بماليك المستحد فنعوهما فعانوا في تلك المدوالنواحي فحرجوا اليهم في أثرهم والمعوهم الى الرحبة فطلموا الصلح فلم يجهم أرغش ولاقم صرفقا تلوهم فالم زمت العساكر وقتل قمصر وحرج أرغش ودخل الرحمة فاستأمن له شعنه او بعثوه الى بغداد ومات أكثر الناس عطشا في البرية و تجهز عون الدين ب هميرة في العساكر لطلب خفاجة فدخلوا البرية ورجع وائتهت خفاجة الى المصرة و بعثو الالعدة وسألوا الصلح فأجسوا

#### \*(اجلانى أسدمن العراق)\*

كان فى نفس المستخدياته من بى أسدا هل الحله الفساده مومساعدتهم السلطان عجد فى الحصارة أمر يردن بن قال بالحلائهم من البلادو كانوامنسطين فى البطائع فمع العساكر وأرسل الى المعروف فقد ما السفن وهو بأرض المصرة فحاء فى جوع وحاصرهم وطاولهم فيعث المستخديع السهوية مع بالتشيع فهزهو وابن معروف فى قدالهم وسد مسالكهم فى الماء فاستسلوا وقدل منهم أربعة آلاف ونودى عليهم

بالملامن الحلة فتفرقوا في البلاد ولم يبق العراق منهم أحد وسلت يطائعهم وبلادهم

# \* (الفينة بواسط وماحرت المه) \*

كان مقطع البصرة منكبرس من موالى المستند وقبله سنة تسع و خسن و ولى مكانه كستكن وكان ابن سنكاه ابن أخي شملة صاحب خورستان فا تهز الفرصة فى البصرة ونهب قراها وأمر كستكن بقت اله فيجزعن ا فامة العسكر وأصعدا بن سنكاه الى واسط و غب سوادها وكان مقتطعها خلطوا برس فحمع و خرج لقتاله واستمال ابن سنكاه الامراء الذين معه فذلوه و انهزم وقتله ابن سنكاه الامراء الذين معه فذلوه و انهزم وقتله ابن سنكاه الدمرة سنة احدى وستين عمقه وسار البصرة سنة المنت كين و واقعه وسار البيا

# \*(مسيرشملة الى العراق) \*

سارشهاه ماحب خورستان الى العراق سنة ثنين وستين والتهى الى قلعة المناهى وطلب من المستنعد اقطاع البلاد واشتطى الطلب فيعث المستنعد العسبا كرانعه وكتب المده يعذره عاقبة الخلاف فاعتذر بأن الدكرور بده السلطان ارسلان شاه الموسطة وواسط والحدة وعوض التوقيع بذلك وقال أنا أقنع بالنلث منه فأمن المستنعد حيننذ بلعنه وانه من الحوارج وتعبت العساكر الى ارغش المسترشدى بالنعمائية والى شرف الدين أى جعفر البلدى فاطر واسط ليعتب معاعلى قتال شملة وكان شملة أرسل مليح ابن أخده في عسكر لقتال بعض الاكراد فركب المه ارغش وأسره و بعض أصحابه وبعث الى بغداد وطالب شملة الى بلاده لا ربعة أشهر من سقره سقطة سقطها عن فرسه وبني العسكر مقيما ورجع شملة الى بلاده لا ربعة أشهر من سقره

#### \* (وفاة الوزيعي)\*

مُوفى الوزيرعون الدين يحيى بنعدس المظفر بن هبيرة سنة ستين و جسمائة فى جادى الاولى وقبض المستضد على أولاده وأهله وأقامت الوزارة بالنداية ثم السوزر المستنعد سنة ثلاث وستين شرف الدين أبا جعفر أحديث محدين سعيد المعروف بان الملدى ناظرواسط وكان عضد الدين أبو الفرح بن دبيس قد تحكم فى الدولة فأص ه المستنعد بكف يده وأيدى أصحابه وطالب الوزير أخاه تاج الدين بحساب عدله شهر الملائمن أيام المقت في وكذ لك فعل دفيره في افعال عمال وأهل الدولة وحصل بذلك أمو الاجة

#### \* (وفاة المستنعد وخلافة المستضىء)\*

كان الخلافة المستنعد قد غلب على دولته استاذدار عضد الدين أنوالفرج ان رئيس الرؤساء وكان أكرالام اسفداد وكان وادفه تطب الدين قأعاز المطفرى ولما ولى المستحدة باجعفر البلدى على وزارته غص من استاذداد وعارضه في احكامه فاستحكمت منهما العداوة وتنكر المستنعد لاستاذدار وصاحبه قطب الدين فكانا يتهمان بأن ذلك بسعامة الوزير ومرض المستعد سنةست وسيتن وجسماتة واشتذم صففعملافي أهلاكه يقال انهماوا ضعاعليه الطبيب وعلمأن هلاكه في الحام فأشارعلمه بدخوله فدخله وأغلقو اعامه ماه فات وقسل كتب المستنعدالي الوزراين التلدى بالقيض على استاددار وقاعاز وقتلهما وأطلعهما الوزيرعلي كأنه فاستدعما ردن وأخاه بماش وفاوضاهما وعرضاعلهما كأبه والمفقواعلى قتله فحملوه الى الحام وأغلقواعله البابوهو يصيح الىأن مات تاسع وسعمن سفةست وستن لاحدى عشرة سنةمن خلافته ولماأر حف عونه قبل أن يقبض رك الامراء والإجساد متسطئن وغشيتهم العامة واحتفت عمر بعث المهاستاذدار بأنه انعا كان غشما عرض وقد أفاق أد برالمؤمنين وخف ماله ففشى الوزيرمن دخول الحند الى دا را خلافة فعادالى داره وافترف اناس فعند ذلك أغلق استاذدار وقاعا زأبواب الداروأ حضرا ن المستعدأ ما محد الحسين و ما يعاه ما خلافة واقياه المستضى عباً من الله وشرط اعليه أن يكون عضد الدين وزيرا وابنه كال الدين استاذدا روقط الدين قاعازا ميرالعسكم فأجابه مالى ذلك وبايعه أهل سه السعة الخاصة عرقى المستنعد و بايعه الناسمن الغدفى الماج السعة العامة وأظهر العدل وبذل الاموال وسقط فيدالوزر وندم على مافرطواستدع السعة فلمأدخل قتاوه وقبض المستضىءعلى القياضي ان منحم وكان طاوماجائرا واستصفاه وردالظلامات منه على أربام اوولى أبابكر بن نصرين العطارصاحب الخزن ولقمه ظهم الدين

# \* (انقراض الدولة العلوية عضر وعود الدعوة العباسية اليها)

ولاول خلافة المستضى كان انقراض الدولة العلوية عصر والخطبة بهاللمستضى من في العباس في شهر الحرّم فاتح سنة سبع وستن وخسمائة قبل عاشورا وكان آخر الخلفاء العسدين بها العاضد لدين الله من أعقاب الجيافظ لدين الله عبد الجمد وحافوا المستضى عمعه أمن خلفائهم وكان مغلب الوزارته واستولى شاورمنهم وتقات وطأته عليهم فاست قدم ابن شوارمن أهل الدولة من الاسكندرية وفرّشاورالي الشأم مستنجدا

- اس الامل

الملك العادل فورالدين محود من زنكي من اقسنقر وكان من بماليك السلوقية وأمرائهم المقين للدعوة العباسية وكان صلاح الدين بوسف ين غم الدين أبوب بن الكردى هو وأوه غم الدين أبوب وعه أسد الدين سركوه فيجاعة من الاكراد في خدمت منور الدين مجود بالشام فلا جاه شاور مستنعد ابعث معه هؤلاء الامراء الابوسة وكسوهم أسدفأعاده الى وزارته وقتل الضرعام ولم بوف وشاور عاضمن له عندمسسره الشأم في غيدته وكان الفرج قدملكواسواحل مصر والنأم وزاجواما يلهممن الاعال وضمقواعلى مصر والقاهرة انملكو ابليس وايلة عندالعقية واستولواعلى الدولة العلوية في الضرائب والطلبات وأصحوا مأوى لن ينعنى عن الدولة وداخلهم شاور في مثل ذلك فارتاب به العاضد و بعث عن الدين مستصر خابه على الفريج فى ظاهراً من ويسرحون فى ارتعاد من الادة شاور والممكن منه فوصل لذلك وولاه العاضد وزارته وقلدمما وراعابه فقتل الوزيرشاور وحسم داءه وكان مهلكه قريامن وزارته بقال استة ويقال المسن ومافاستوزر العاضدمكانهصلاح الديناس أخمه عجم الدين فقام بالاحروأ خذفي اصلاح الاحوال وهو يعدنفسه وعممن قسله نائماعن نورالدين محود بن زنكي الذى بعثه وعم للقمام بذلك ولما أبت قدمه عصر وأزال الخالفين ضعف أمن العاضد وتحكم صلاح الدين فى اموره وأقام خادمه قراقوش للولاية علمه فى قصره والتحكم علمه فبعث المه نور الدين محودا الك العادل بالشأم أن يقطع الخطمة للعاضد ويخطب للمتستضى وففعل ذلك على يوقع السكرمن أهل مصرفل اوقع ذلك ظهرمنه الاغتساط وانحت آثار الدولة العلوية وعكنت الدولة العماسة فكان ذلك مدرأ الدولة لمني أبوب عصر عملكوامن بعدهاأعمال نورالدين بالشأم واستضافوا المهن وطرأ بلس الغرب واتسع ملكهم كايذكر فأخبارهم ولماخطب المستضيء عصركن له نورالدين محودمن دمشق ميشرا بذلك فضربت الشائر سغداد وبعث اللع الى نورالدين وصلاح الدين مع عاد الدين صندل منخواص المقتفوية وهواستاندا والمستضى فاءالى نورالدين بدمشق وبعث الخلع الى صلاح الدين وللخطباء عصروبالدام السواد واستقرت الدعوة العباسية عصر الى هذا العهدوالله وارث الارض ومن عليها وهو خبرالوارثين غريقت نورالدين محمود الى المستضى ورسولة القاضى كالالدين أباالفضل محدين عبد الله الشهرز ورى قاضى بلاده يطلب التقليد أسده من الأعال وهي مصروا الشأم والخزيرة والموصل وعاهو فى طاعته كدنار بكروخلاط و بلادالروم التي لقليم ارسلان وان يقطع صريعين ودربهارون من بلاد سواد العراق كاكاتبالا سهفا كرم الرسول وزاد في الاحسان

المهوكت لمذلك

# \* (خبربردن من اص اء المستضىء)

كان ردن قدولاه المستضى الحلة فكانت في أعله وكانت جا بها الحفاحة و بى حرن منهم فعلها بردن لمنى كعب منهم وأهر هنم الغضان فغضب وحرن وأغار واعلم منه على السواد وخرج ردن في العسكر اقتالهم ومعه الغضان وعشرة بوكعب فليما هم لملة يسمرون رمى الغضان بسم فات فعادت العساكر الى بغداد وأعمدت حفاظة السواد الى بنى حرن ممات بردن سنة عمان وسمن وكانت واسط من أقطاعه فاقتطعت لاحمه ايتامش واقب علاء الدين

#### \* (مقتلسكاه نأجد الحي شملة) \*

قدد كرنافي دولة المستنعد فتنة سنكاه هذا وعه شملة صاحب خورستان نم جاوا بن سنكاه الى قلعة الماهي فيني بازاتها قلعة ليتمكن بها من تلك الاعمال فبعث المستضهم العسكر من بفدا دلمنعه فقاتلهم واشتد قتاله ثم انم زم وقتل وعلق رأسه ببغدا دوهد مث القلعة

#### \* (وقاة قاعار وهريه) \*

قدد كرناشان قطب الدين قايمازوانه الذى العلمسة في وجعله أميراله سكروجعله عند الدين أبوالفرج ابن رئيس الرؤساء وزيراغ استفعل أمن قاعازو غلب على الدولة وجل المستفى على على الدين أبى الفرج من الوزارة فلم يكنه مخالفته وعزله سنة سدع وستين فأ قام معزولا وأراد الخلمة في شنة تسع وتسعين ان يعدده الى الوزارة فلمعة قطب الدين من ذلك وركب فأغلق المستضىء أبواب داره بما يلى بغداد و بعث الى قاعاز ولاطفه بالرجوع فيماهم به من وزارة عند الدين فقال لا بدّمن اخراجه من بغداد فاستحاد برواط شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحم بن المعمل فأجاره واستطال فأعاز على الدولة وأصهر على علاء الدين بالعطار صاحب الخزن وكان خاصانا خليفة وطلم في وفاد تفاح وداره وجد المراء فاستحلفهم على المظاهرة وأن يقصد وادا والمستفى فاح قداره و خدامه يستخشون و فادى فالعامة والموال واقتل العامة على المظاهر يته ونه بتداره وأحد منها ما لا يخصى من الاموال واقتل العامة على وحق قاء إذا الحدادة و بعدالا من العمل الموال واقتل العامة على وحق قاء إذا الى الموصل تحوفا من وبعث المه المستضى عشيخ الشهو خعد الرحم ليست من الما الى الموصل تحوفا من المه المستضى عشيخ الشهو خمد الرحم ليست مرعن المراد الى الموصل تحوفا من المه المستضى عشيخ الشهو خمد الرحم ليست من المراد الى الموصل تحوفا من وبعث المه المستضى عشيخ الشهو خمد الرحم ليست من المراد الى الموصل تحوفا من وبعث المه المستضى عشيخ الشهو خمد الرحم ليست مرعن المحد المناف الى الموصل تحوفا من وبعث المه المستضى عشيخ الشهو خمد الرحم ليست من المحالة الى الموصل تحوفا من الموصل تحوفا من المحد المه المستفى عشيخ الشهو خمد الرحم المستفى عشيخ الشهو خمد الرحم المستون المحد المحدوا المنافد المحدود المحدود والموال واقتل المحدود والمحدود المحدود والمحدود و المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود و المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود و المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود وا

- اصرالاصل

عوده الى بغداد فيعود استبلاؤه لحبة العامة فيه وطاعهم له فسارالى الموصل وأصابه ومن معه في الطريق عطش فهال الكثير منهم وذلت في ذى الحجة من سنة سبعين وأقام صهره علاء الدين ينامش بالموصل ثم استأذن الحليفة في القدوم الى بغداد فقدم وأقام بها عاطلا بغيرا قطاع وهو الذى جل قايما زعلى ماكان منه وولى الحليفة استاذداره سخيرا لمقتفوى ثم عزله سنة احدى وسبعين وولى مكانه أبا الفضل هية الله بن على النالها حب

#### \* (فتنة معاحب خورستان) \*

قدد كرنا أن ملك شاه بن مجود ابن السلطان مجد استقر بخورستان وذكر ناقتنة شملة مع المخلفاء ثم مات ملك شاه بن مجود وبق الخلفاء ثم مات ملك شاه بن مجود وبق المه بخورسة ان فحاء سنة ثنتين وسبعين الى العراق وخرج الى البند غين وعاث في الناس وخرج الوزير عضد الدين أبو الفرج فى العساكر وصل عسكر الحلة وواسط مع طاش تمكين أمير الحاج وعزعل وسار واللقاء العدق وكان معه جوع من التركان فاجفاوا ونهم تهم عساكر بغداد ثم ردهم الملك ابن ملك شاه وأ وقعوا بالعسد والمايما ثم مضى الملك الى مكانه وعادت العساكر الى بغداد

#### \*(مقتل الوزر)\*

قدد كرنا أحسارا لوزيرعضد الدين أي الفرج عدب عبد الله بن هدة الله بن المطافر بن ويس الرؤساء أي القاسم بن المسلمة كان أبوه استاذدار المقتنى ولما مات ولى المسهد مكانه ولما مات المقتنى أقره المستنجد ورفع قدره ثم استوز وه المستضى وكان بينه و بين فاعازما قدمناه وأعاده المستضى الموزارة فلما كانت سنة ثلاث وسبعين استأذن المستضى في الحبح فأذن له وعبرد جدلة فسافر في موكب عظيم من أرباب المناصب واعترضه ممتظلم ينادى بطلامت من مطعنه فسقط وجاء ابن المعود صاحب المياب ليكشف خبره فطعن الاستر وحلا الى يتهدما في الوزير ظهم الدين أبومنصول الين نصر و يعرف بابن العطار فاستولى على الدولة وقيكم فيها

#### \* (وفاة المستضى وخلافة الناصر) \*

م وفي المستضى بأمرالله أبو محد الحسن بن وسف المستخدف ذى القعدة سنة خس وسيعين لتسعس من ونصف من خلافته وقام ظهير الدين العطار في المعقلان به أبي العماس أحدولقب والناصر لدين الله فقام بخلافته وقبض على ظهير الدين بن العطار وحسيدواستصفاه ثم أخرجه من عشر ذى القعدة وي من عسد وسيتا وفطن به العمامة وتناوله العامة و بعثوا به وتحكم في الدولة استاذدار مجد الدين أبو الفضل بن الصاحب وكان ولى أخذ السعة الناصر مع ابن العطار و بعث الرسل الى الا قاق لاخذ السعة وساد صدر الدين شيخ المدوخ الى المهاوان صاحب همذان واصبهان والرى قامتنع من السعة فأغلظ له صدر الدين في القول وحوض اصحابه على نقض طاعته ان لم يبايع فاضطر الى السعة والخطمة عم قبض سنة ثلاث وغانين على استاذدار أبى الفضل ابن الصاحب وقد له من أجل تحكمه وأخذ له أمو الاعظمة وكان الساعى فسه عند الناصر عبد الناصر عبد الناصر عبد الناصر حيد المناصر عبد الله من ونس هذا ولقبه جلال الدين وكنيته أبو المظفر ومشى حتى أمر بقد و في خدمته حتى قاضى القضاة

#### \* (هدمدارااسلطنة بغدادوانقراض ماول السلوقية) \*

قدذكر نافعاتقدمماك ارسلانشاه بنطغرل سالدكرواستملا الدكرعلمه وحوفه مع إنيا بخ صباحب الرى م قتسله سينة أوجع وستن واستولى على الرى م فوفى الذكر الاتامك بهمذان سنة عمان وستن وقام مكانه ابنه محمد المهاوان وبق أخوه السلطان ارسلان من طغرل في كفالته عمات سنة ثلاث وستمن ونصب المهاوان مكانه ابنه طغرت ثموقى المهاوان سنة ننتن وغمانين وفى ممكته همذان والرى واصمان وأدر بصان وأرائه وغبرها وفى كفالته السلطان طغرل سنارسلان ولمامات الهاوان قاممكانه خوه كزل ارسلان ويسمى عمان فاستبدطغول وخرج عن الكفالة ولحق محاعة من الامرا والجندواسة ولى على بعض البلاد ووقعت سنه و بين كرل حروب مّ قوى منطغرل وكثر جعه وبعث كزل الى الناصر يعذره من طغرل ويستنعده ويلذل الطاعة على ما يحد اره المستضى وسوله فأمر بعمارة دارا السلطنة السكنها وكانت ولابتهم يغداد والعراق قدانقطعت منذأ بام المقتني فأكرم وسول كزل ووعده بالنحدة وانصرف وسول طغرل بغرحواب وأمى الناصر بهدم دار السلطنة سغداد فعي أثرها م بعث الناصروزيره جلال الدين أما المظفر عسد الله من يونس في العساكر لانجادكون ومدافعة طغرل عن البلاد فساراذاك في صفراسنة أربع وعمانين واعترضهم طغرل على هـ مذان قب ل اجتماعهم بكزل واقتناوا المن رسع وانهزمت عساكر بغداد وأسروا الوزيرغ استولى كزل على طغرل وحسم سعض القلاع ودانت له المدلاد وخطب لنقسه بالسلطنة وضرب النوب اللس غ قتل على فراشه سنة سبع وعانين

ZY

# الناسط إ (استبلاء الناصر على النواحي)\*

وفى الامترعسى صاحب تعدير بتسدة خسوعات فقد الماخونه فيعث الناصر المداكر فصر وها حتى فقد وها على الامان وجاؤا باخوة عيدى الى بغداد فسكنوها وأقطع لهم السلطان عمد منه خسر وهما منه وقات الوها طور المان واقطاع عبونها ووفى الهم وفات الأمان واقطاع عبونها ووفى الهمم بذلك

### \* (م ب العرب البصرة) \*

كانت النصرة فى ولاية طغرل علوك الناصر كان مقطعها واستناب بها محد بنا سعيل واجتمع بنوعام بن صعصعة سنة عان وغان وأميرهم عبرة وقصد والبصرة للنهب والعيث وينو بالهم محد بنا سعيل في صفر فقا تله سمسائر بومه ثم ثلوا فى الله لل على فى السورود خلوا البلد وعانوا فيها قتلا ونهما عم بلغ بنى عامر أن خفاحة والمنفق سار والقتالهم فر حلوا اليهم و فا تلوهم فهزموهم و غنوا أمواله م وعاد والى البصرة وقد جدع الاميرا هو للسواد فلم يقوه و الاعرب وانهزه واود خل العرب البصرة فنهموها ورحلوا عنها

# \*(استمالا الناصر على خووستان م اصبهان والرى وهمذان) \*

كان الناصر قد استناب في الوزارة بعداً سراب ونس مؤيد الدين أباعد الله مجد ابن على المعروف بان القصاب وكان قد ولى الاعمال في خورستان وغيرها وله فيها الاصحاب ولما يوفى صاحبها عله واختلف أولاده راسله بعضهم في ذلك فطلب من الناصر أن يرسل معده العساكر ليملكها فأجابه وخرج في العساكر سنة احدى وتسعين وحادب أهدل خورستان فلك أولامه بنه تسترخ ملكسائر الحصون والقلاع وأخذ بني شملة ملوكها في عنهم الى بغداد وولى الناصر على خورستان طاش تمكن مجرالدين أميرالحاج غيرالدين أميرالحاج غيرالدين أميرالحاج غيرالدين أميرالحاج غيرالور الى جهات الرى سنة احدى وتسعين وجاء مقطلخ الما بابا يخين الهاوان وقد غليه خوارزم شاه وهزمه عند در نجان وملك الرى من بده وجاء فطلغ الى الوزير مؤيد ورحل معه الى همذان و بما ابن خوارزم شاه في العساكر فأحفل عنها الى الرى وملك الوزير همذان و رحل في اساعهم وملك كل بلدم والهذير الى الرى قافام بها ما المقت قطلغ من المهاوان وطمع في الملك فاصنع بالرى وحاصره الوزير في ما فام من الرى الى همذان و بلغة الى مد ننة آوه في عهم الوزير منها ورحل الوزير في أثره من الرى الى همذان و بلغة من الى مد ننة آوه في عهم الوزير منها ورحل الوزير في أشره من الرى الى همذان و بلغة من الى مد ننة آوه في عهم الوزير منها ورحل الوزير في أشره من الرى الى هدان و بلغة ما الى مد ننة آوه في عهم الوزير منها ورحل الوزير في أشره من الرى الى هدان و بلغة مدان و بلغة مو المالي المحدول المناه في الملك فاصر من الرى الى هدان و بلغة من المناه و بلغة الى مد ننة آوه في مدان و بلغة مدان و بلغة مدان و بلغة مو المالي المحدولة و بلغة من المناه و بلغة مدان و بلغة و بلغة مدان و بلغة مدان و بلغة و بلغة مدان و بلغة و بلغة مدان و بلغة و بلك مدانية و بدور حدور بالمورد و بلغة و بلغة

ان قطلغ قصدمد بنة الكر حفسا والمدوقاتله وهزمه ورجع الى همذان فجاء وسول خوارزم شاه محدتكش بالنكبرعلي الوزيرف أخذال الادويطل اعادتها فلرعيد الوزير الى ذلك فسارخوارزمشاه الى هدمذان وقدوق الوز رابن القصاب خلال ذلك في شعمان سنة ثنتين وتسعين فقاتل العساكرالتي كانت معه بهمذان وهزمهم وملك هدذان وترك والده ماصرمان وكانوا يغضون الخوارزمة فيعتصدرالدين الخندى رئس الشافعمة الى الدبوان بغداديستدعى العساكرلمكها فهزالناصر العساكر مغسيف الدين طغرل يقطع بلدا للحف من العراق وسارفوصل اصبهان ونزل ظاهر الملدوفارقهاعسكرا لخوارزمسة فلكهاطفرل وأقام فيماالناصر وكانمن عالسك المهاوان ولمارجدع خوارزمشاه الىخراسان واجتمعوا واستولواعلى الرى وقدموا عليهم كركهمن أعمانهم وساروا الى اصبهان فوحدوا بماعسكوالناصر وقدفا رقها عسكرا لخوارزمه فلكوا اصبهان وبعث كركه الى بغداد بالطاعة وأن يكون له الرى وساوة وقم وفاشان ويكون للناصراصهان وهمذان وزنجان وقزو ينفكت له عاطاب وقوى أمره م وصل الى بغداد أبو الهيماه السمن من أكار أمراه بى أبوب وكان في اقطاعه ست المقدس وأعماله فلمال العزيز والعادل مديشة دمشق من الافضل بنصلاح الدين عزلوا أمااله عاءعن القدس فسارالي بغدادفأ كرمه الناصر وبعثه العساكر الى همذان سنة ثلاث وتسعين فلق بها أ ذبك من الهاوان وأمبرعا والمه سطلش وقد كاتموا الناصر بالطاعة فداخل أمبرعلم وقبض على از بكوابن سطلش عوافقت موأنكرالناصر ذلك على أى الهيجا وأمر وماطلاقهم و بعث المهم ما خلع فلم يأمنوا وفارقوا أباالهجا فشيمن الناصر ودخل الى اربل لأنه كان من أكرادها ومات قب ل وصوله البهاوأ قام كه الادالحيل واصطنع رفيقه الدعش واستخلصه ووثق به فاصطنع الدغش الممالك والتقض علسه آخر المائة السادسة وحاربه فقتله واستولى على البيلاد ونصب أزبكن المهلوان للملك وكفله ثم توفى طاش تكن أميرخو رسنان سنة نتتن وستمائة وولى الناصر كانه صهره سنعروهومن موالمه وسأرسحر سنة ثلاث وستمائة الىحمال تركستان حمال مسعة بن فارس وعمان واصهان وخورستان وكانصاحب هذه الحيال بعرف بأى طاهر وكان للناصرمولى اسم وقشة مرمن أكابرمو المهساء وزير الدولة سعض الاحوال فلحق بأبي طاهر صاحب تركستان فأكرمه وزوجه مابنته غمات أبوطاهر فأطاع أهل تلك الولاية قشتر وملا عليهم وبعث الناصر الى سنحرصاحب خورستان بعضده فى العسا كرفسان المهوبذل له الطاعة على المعدفلم بقب لمنه فلقب وقاتله فاخرزم سنحروقوى قشاءر

على أمره وأرسل الى اب د كالاصاحب فارس والى الدعش صاحب الحب ل فاتفق معهدا على الامتناع على الناصر واسترحاله

#### \*(عزل الوزيرنصرالدين)\*

كان نصيرالدين ناصر بن مهدى العافى من أهل الرى من من امارة وقدم الى بغداد عند ماملك الوزير ابن القصاب الرى قاقب اعلمه عائله في وجعل المنه ما القصاب الرى قاقب العلم عديدة والساء الى أكار موالى الناصر فلما يجم عظفر الدين سنقر المعروف بوجه السبع سنة ثلاث و ستمائة وكان أميرا فقار ق الما يجم عظفر الدين سنقر المعروف بوجه السبع سنة ثلاث و ستمائة وكان أميرا فقار ق الملاحة عن الى الشام و بعث الى الناصر الى الوزير ينفي علم لك مواله لله ويريد أن يدعى الحلافة فعزله الناصر والرامه سته و بعث من كل شئ ملكد و بطلب الاقامة بالمان والاتفاق وان المعزلة لم تكن لذب والمعاقد الماله المان والاتفاق وان المعزلة الم تكن لذب والمعاقد المان والاتفاق وان المعزلة الم تكن لذب والمعاقد المناصر بالاعداء المعاقد والمعاقد والمعاقد المناصر بوفاة مناه والمان والاتفاق والمان والاتفاق والمناه الموال والمناه والمناه الموالة والمناه والمناه الموالة والمناه الموالة والمناه الموالة من المناه الموالة والمناه الموالة والمناه الموالة من المناه الموالة والمناه الموالة من المناه المناه الموالة المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا

# \*(ا تقاض سنعر بخورستان) \*

قدد كرناولاية سنجرمولى الناصر على خورستان بعد طاش تحين أميرا لحاح مماستوحش سنة ستوسما به قواستقدمه الناصر فاعتذر فبعث الده العساكر مع مؤيد الدين نائب الوزارة وعزالدين بن غياح الشرابي من خواص الخليفة فلاقارية العساكر لحق بصاحب فارس أ تابك سعد بن دكلافا كرمه ومنعه ووصلت عساحكر الخليفة خورستان في رسع من سنته و بعثو اللى سنجر في الرجوع الى الطاعة فأبي في ساروا إلى ارجان لقصد ابن د كلايشراز والرسل تتردد منهم مم رحلوا في شوال بريدون شيرا زفيه عث ابن د كلا الى الوزير والشرابي بالشفاعة في سنجروا قتضاء الامان له فأجابوه شيرا زفيه عثمان وسمائة ودخلوا به مقددا وولى الناصر مولاه بافوتا أميرا لحاج على خورستان مماطلق الناصر سنجر في صفر والها الناصر سنجر في صفر

## من سنة عان وسمائة وخلع علمه

## (استملاممنكلى على الادالجيل واصبهان وهر بر) الدغش عمقة له ومقت لمنكلى وولاية اغلش

قدد كرنا استبلا الدغش من أمرا الهاوانة على الادالل همذان واصهان والرى وماالها فاستفعل فها وعظم شأنه وتحطى الى أذر بعان وأزانيه فحاصرصاحها أزبك بنالهاوان غرج سنة عان وسقائة منكلي من الهاوانة ونازعه الماك وأطاعه المهاوانية فاستولى على سائرتلك الاعال وهرب شمس الدين الدغش الى بغداد وأمرالناصر تلقيه فكان يومامشهودا وخشى منكلى من اتصاله فأوفد ابنه عجدا في جاءة من العسكر وتلقاه النامي على طبقاته موقد كان الناصر شرع في امداد الدغش فأمده وسارالى همذان فيجادى من سنة عشر ووصل الى بلادان برجم من التركان الابو ية وكان الناصر عزاه عن امارة قومة وولى أماه الاصغر فيعث الى منكلي بخسرا يدغش فبعث العساكر بطلبه فقتاوه وافترف معه وبعث الناصر الى أزبك بن المهاوان صاحب أذر بعدان وأرائه يغريه به وكان مستوحشامنه وأرسل أيضاالى جلال الدين صاحب الموت وغيرهامن قلاع الاستماعيلية من بلاد العيم بعاضدة أزبك على أن يقتسموا بلادا لحبل وجع الخليفة العساكرمن الموصل والخزيرة وبغداد وقدم على عسكر بغداد على كدمظ فرالدين وجه السبع واستقدم مظفرالدين كوكبرى بزين الدين كوحك وهوعلى اربل وشهر فورواع الهاوجة لدمقدم العساكر جمعاوساروا الىهمذان فهرب منكلي الىحسل قرب الحكرج وأفامواعليه يحاصرونه ونزل منكلى في بعض الامام نقاتل أزبك وهزمه الى مخمه عمامن العدد وقدطمع فيهم فاشتدوافى قتاله وهزموه فهرب عن الملادأ جع وافترقت عساكره واستوات العساكرعلى البلاد وأخذ حلال الدين ملك الاسماعطمة منهاماعمنته القسمة وولى أزبك فالهلوان على بقدة الدلاد اغلش علوك أخسه وعادت العساكر الى بلادها ومضى مذكلي منهزما الى مدينة ساوة فقيض علمه الشحنة بهاوقة له وبعث أزبك رأسه الى بغدادود الدفي حادى سنة انتى عشرة

## \* (ولاية مافدالناصرعبي خورستان) \*

كان للناصر ولدصغير اسمه على وكنيته أبوالحسن قدر شعه لولاية العهدوعزل عنها الله الاكبروكان هذا أحب ولده اليه فات في ذى القعدة سنة عشر فتفع عله وحرن عليه حزنام بسمع عمله وشمل الاسف عليه الخاص والعام وكان تزلة ولدين لقيهم المؤيد

والموفق فبعنه ما الناصر الى تسترمن خورسة ان بالعساكر في المحرّم سنة ثلاث عشرة و بعث معهد مامؤيد الدين ناتب الوزارة وعزل مؤيد الدين الشرابي فأ قاما بها أياما مُ أعاد الموفق مع الوزير والشرابي الى بغداد في شهر و بسع وأقام المؤيد بتستر

# \*(استملاءخوارزمشاءعلى بلادالجبل وطلب الخطية له يغداد) \*

كان اغلش قداستولى على بلادا البسل كاذكر ناه واستغمل أمره وقوى ملكفيها موقتله الباطنية سنة أربع عشرة وسمائة وكان علاء الدين محدين تكش خوارزم شاه وارث ملك السلوقية قداستولى على خواسان وماوراء النهر قطمع فى اضافة هذه الملاد الديمة قسار في عساكره واعترضه صاحب بلاد فارس أتامل سعد بن دكلا على اصبهان وقدساقه من الطمع فى البلاد مثل الذى ساقه فقاتله وهزمه خوارزم وأخذه أسمرا ممساوالى ساوة فلكها م قزو بن وزنجان واجهر م همذان ما صبهان وقم وقاشان وخطب له صاحب أذر بعيان وأرانيه وحكان بيعث فى الخطبة الى نعداد وقاشان وخطب له صاحب أذر بعيان وأرانيه وحكان بيعث فى الخطبة الى نعداد ولا يعاب فاعتزم الا تنعلى المسمراليها وقدم أميرا فى خسة عشر ألف فارس وأقطعه ويخطف بقستم من و برجم من التركان و نوعها من الا كرادوا عتم خوارزم شاه و على المراف الملاد كالها لا نه وركن و عالى خواسان سوولى على همذان طابسين وجعل امارة البلاد كالها لا نه وكن و المارة البلاد كالها لا نه وكن وأرال الخطبة الناصر من جمع أعماله

# \*(اجلانى معروف عن البطائع)\*

كان نومعروف هؤلامن ربعة ومقده هم معلى وكانت و الهمغري الفرات قرب البطائع فكثر عنهم وافساده مالسابله وارتفعت شكوى أهل البلاد الى الديوان منهم فرسم للشر بف سعد متولى واسط وأعمالها أن يسيرالى قتالهم واجلائهم فجمع العسا كرمن تكريت وهيت والحديثة والانبار والجلاو المكوفة وواسط والبصرة فهزمهم واستماحهم وتقسموابين القتسل والاسروالغرق و جات الرؤس الى بغداد في ذى القعدة سنة عشر

#### \*(ظهورالتر)\*

ظهرت هدد الاتهمن أجناس الترك سنة ستعشرة وسمّا له وكانت جبال طمعاج من أرض الصن بنها وبين بلادتر كستان مايزيد على ستة أشهر وكان ملكهم بسمى

جنكز غان من قدلة بعر فون فوجى قدارالى الادتر كدين وماورا النهر وملكها من أيدى الخطاع عارب خوارزم شاه الى أن غلب على مافيده من خراسان و الاد الجبل م تخطى أرائي مغلكها مساروا الى الادشروان و الداللان واللكز فاستولوا على الام المختلفة بالداللاصقاع عملكوا الادقعاف وسارت طائسة أخرى الى غزنة وما يجاورها من الاد الهند و سعستان وكرمان فالكواذلك كله فى سنة أو نحوها و فعلوا من العبث والقنب مالم المهند و عمله فى غابرا الازمان وهزموا خوارزم شاه علاء الدين محد بن تكش فلحق بحزيرة فى بحرط برستان فامت عبها الى أن مات سنة احدى وعشرين سنة من ملكه في هزموا ابنه جلال الدين بغزنة والمعد بنا في من ملكه في هزموا ابنه جلال الدين بغزنة والمعد بنا في نتين وعشرين المنظم وسنة نتين وعشرين الى خورستان والعراق عمال أذر بعيان وأرمه ندة الى أن قد له المظفر حسماند كراكم مقسما بن دولتهم ودولة بى خوارزم شاه أومكر وافيهما فهناك تفصيما هذا الحل من أخبارهم والقه الموفق عنه وكرمه

# \* ( وفاة الناصروخلافة الظاهر ابنه ) \*

منة وسمائة اسبع وأربعين سنة من خلافته بعد أن عزعن المرسكة ثلاث سنة وسمائة اسبع وأربعين سنة من خلافته بعد أن عزعن المرسكة ثلاث سنة من آخر عره وذهبت احدى عنده وضعف بصر الاخرى وكانت حاله مختلفة فى الجد واللعب وكان متفنا فى العاوم وله تا كيف فى فنون منها متعددة و بقال انه الذى أطمع الترفى ملك العراق لما كانت بنه و بين خوارزم شاه من الفتنة وكان مع ذلك كشيرا ما شمغل برى البندق واللعب الجام المناسب و بلسر سرا و يل الفتوة شأن العمارين من أهل بغداد وكان له فيها سندالى زعمائها بقتصه على من يلسه اياها وكان ذلك كله من أهل بغداد وكان له فيها سندالى زعمائها بقتصه على من يلسه اياها وكان ذلك كله أونصر محمد واقب الملاعل و دهاب الملك عن أهلها بذهاب ملاكها منهم ولما وفى و يع ابنه أونصر محمد واقب الملاه و و عهد لا خمه الصغير على لميله اليه و توفى سنة ثنى عشرة فاضطرا لى اعادة هذا فلم الفطر التي بو يع فيها ما ثه أله دينا و

#### \* (وفاة الظاهر وولاية انه المستنصر)\*

مُوفى الطاهر أبونصر محدى منتصف رجب سنة ثلاث وعشرين وسمائة لتسعة أشهر ونصف من ولايه وكانت طريقته ومستقمة وأخباره في العدل مأنورة ويقال انه قبل

وفاته كتب بخطه الى الوزير يوقيعا بقرؤه على أهدل الدولة فحاء الرسول به وقال أمير المؤمنين مقول ليس غرض مناأن يقال برزم سوم وأنفذمذال علا يتبين له أثر بل أنتم الى امام فعال أحوج منحكم الى امام قوّال ثمتنا ولو الكتاب وقرؤه فاذ افسه بعد السملة انه ليس امهالنااهمالا ولااغضاؤنااغفالاولكن انباوكم أسمنعلا وقدغفرنالكم ماسلف من اخراب السلاد وتشريد الرعايا وتقبيح السنة واظهار الباطل الجلي فيصورة الحق الخني حسلة ومكمدة وتسممة الاستنصال والاحتماح استمفاء واستدراكا للاغراض انتهزتم فرصته امختلسة من براتن لمث ماسل وأنياب أسد مهس تنطقون بألفاظ مختلفة على معنى واحد وأنتم أمناؤه وثقاته فتباون رأيه الى هواكم ماطلة بحقه مفسط مكم وأنتم له عاصون ويوافقكم وأنتم له مخالفون والآن فقدردل الله سحانه بخوفكم أمنا وفقركم غنى وباطلكم حقاورز فكمسلطانا بقسل العثرة ولايؤاخذ الامن أصر ولا ينتقم الاعن استمر بأمركم بالعدل وهوس بدومنكم وبنها كمعن الحوروهو بكرهه يخناف الله فتحتوف كممكره ويرجو الله تعيالي ويرغبكم فى طاعته فانسلكم مسالك تواب خلفا الله فى أرضه وأمنا ته على خلقه والاهلكم والسلام ولمانوفي تويعانه أتوجع فرالمستنصروسلك مسالك أسه الاأنه وحد الدولة اختلفت والاعمال قدا تقضت والجباية قدا تقصت أوعدمت فضاقت عنأرزاف الخندوأعطماتهم فأسقط كثعرامن الجندوا ختلفت الاحوال وهوالذى أعادله يحددن نوسف نهوددعوة العماسمة بالاندلس آخردولة الموحدين بالمغرب فولاه عليها وذلك سنة تسع وعشر ين وسمائه كايذ كرف أخبارهم ولا خردواته ملك التربلاد الروم من يدغماث الدين كنعسروآ خرماوك في قليم ارسلان معطوها الى بلادأ زمينية فلكوهام استأمن الهمغياث الدين فولوه من قبلهم وفي طاعم-كايذكرفى أخبارهم انشاء الله تعالى انتهى

# \* (وفاة المستنصر وخلافة المستعصم آخرين العماس بغداد)\*

لم برن هذا الخليفة المستنصر ببغداد في النطاف الذي بقي الهم بعد استبداداً هل النواحي كاقد منا ثم الحل أمرهم من هدا النطاف عروة وغلل الترسائر البلاد وتغلبوا على ملوك النواحي ودولهم أجعين ثم زاحوهم في هدا النطاق وملكوا أكثره ثم يوفي المستنصر سنة احدى وأربعين لست عنم قسدة من خلافته و يويع باللافة ابنه عسد الله ولقب المستعصم وكان فقيها محدثا وكان وزيره ابن العلقمي وافضها وكانت الفينية ببغداد لاتز المتصلة بن الشيعة وأهل السنة وبين الحنابلة وسائراً هل المذاهب وبين العبارين والدعار والمسدين مداً الامراء الاول فلا تتحدد فتنة المذاهب وبين العبارين والدعار والمسدين مداً الامراء الاول فلا تتحدد فتنة

من الماوك وأهل الدول الاو عدت فيها بين هؤلا ما يعلي أهل الدولة خاصة زيادة لماعدث منهمأمام سكون الدول واستقامتها وضاقت الاحوال على المستعصم فأسقط أهل المندوفرض أرزا فالباقين على الساعات والاسواق وفى المعايش فأضطرب الناس وضاقت الاحوال وعظم الهرج يغداد ووقعت الفتن بن الشعة وأهل السنة وكان مسكن الشبعة بالكرخ في الحانب الغربي وكان الوزيرا بن العلقمي منهم فسطوا بأهل السنة وأنفذ المستعصم ابنه أبابكروركن الدين الدوادار وأمرهم بنهب موتهم بالكرخ ولمراع فسه ذمة الوزرفا سفه ذلك وتربص بالدولة وأسقط معظم للندعة ومأنه يدافع التنرع التوفرمن أرزاقهم في الدولة وزحف هلا كوملك التر سنة ننتين وخسس الى العراق وقد فتح الرى واصبهان وهسدان وتتسع قلاع الاسماعيلية غ قصد قلعة الموت سنة خس وخسين فبلغه في طريقه كاب ابن الصلايا صاحب ادبل وفيه وصمة من ان العلقمي وزير المستعصم الى هلا كويست مه القصد بغدادو يهون عليه أمرها فرجع عن بلاد الأسماعيلية وسارالي بغداد واستدعى أمراء النترف ام بنعومقة م العسكر بلاد الروم وقد كانو املكوها ولما قاربوا بغداد برؤللقائهما يكالدوادارف العساكر فانكشف الترأولام تدامى وافانهن المسلون واعترضتهم دون بغدادأ وحال ماهمن شوق انتفثت من دجلة فتبعهم التتر دونهاوقتل الدوادا روأسرالام االذين معه ونزل هلاكو بغداد وخرج المهالوزير مؤيدالدين بنالعلقمي فاستأمن لنفسه ورجع بالامان الى المستعصم وانه يبقمه على خلافته كأفعل علا بلاد الروم فخرج المستعصم ومعه الفقها والاعمان فقبض علمه لوقته وقتل جمع من كانمعه عمقتل المستعصم شدخابالعمد ووطأ مالاقدام لتحافه بزعم عن دماء أهل الست وذلك سنة ست وخسين وركب الى بغداد فاستماحها واتصل العسب باأماوخ جالنسا والصسان وعلى رؤسهم المصاحف والالواح فداستهم العساكر ومانواأ جعون ويقال ان الذي أحصى ذلك الموممن القتلي ألف ألف وستمائه ألف واستولوامن قصورا خلاقة وذخا رهاعلى مالا يلغه الوصف ولا يحصره الضبطوالعدوأاقيت كتب العلم التي كانت بخزا تنهم جيعها في دجله وكانت شألا يعبرعنه مقابلة فى زعهم عافع المسلون لاقل الفق فى كتب الفرس وعاومهم واعتزم هلاكوعلى اضرام وتهانارا فلهوا فقه أهل مملكته غ بعث العساكر الىمافارقين فاصروها سنبن عجهدهم الحصاروا قصموهاعنوة وقتل طممها جمعاوأ ميرهممن بى أيوب وهوالملك ناصر الدين محدب شهاب الدين غازى من العادل بى بكر بنأبوب وبايعله صاحب الموصل وبعث بالهدية والطاعة وولامعلى عل

المام العساكر الحاربل فاصرها وامتنعت فرحل العساكر عنها موصل السه صاحبها ابن الصلابة فقتله واستولى على الجزيرة وديار بكروديار دسعة كلها و تاخم الشام جسع جهانه حتى زحف البه بعد كايذكر وانفرض أمر الخلافة الاسلامة المنى العباس بغداد وأعادلها ملوك الترك رسما جديدا فى خلف السبوه م هنالك من اعقاب الخلفا الاولين ولم يزل متصلالها العهد على مانذكو الاتن و من العب أن يعقوب بن استى الكندى فيلسوف العرب فى ذكر ملاحمة وكلامه على القرآن الذى دل على ظهور المله الاسلامية العربة أن انقراض أمر العرب بكون أعوام المدين والسمائة في كان كذلك وكانت دولة بنى العماس من يوم يو يع السفاح سنة السمين والسمائة الحائم بعند السعوم سنة خسر وسمائة خسمائة سنة وأربعا وعشرين وعدد خلفاتهم بعند السعة والاثون خليفة والله وارث الارض ومن علها وهو خيرا لوارث ين

ع ر و ه ه ج ب ب المعتصم المأمون الامين بن الهادي بن المهدى بن المنصور المشاح مجد بن على بن عبد الله بن عباس الع كُذُ كُد كِي كِ كُ مَ مَ مَ يَطْ يِحْ رِزْ يُو يِه يَد يِجْ بِ يَا كَ يَ السَّعَيْنِ المَّوْكُلُ الطابِع بِالمُعْدِد المُعْد المُعْد كالمُعْز المُسْعِين المُسْعِين المُوكِلُ الطابع بِالمُطْبِع المُسْعِين المُسْعِين المُسْعِين المُسْعِين المُسْعِين المُوكِلُ الطابع بِالمُطْبِع المُسْعِين المُسْعِينِ المِسْعِينِ المُسْعِينِ المُسْعِينِ المُسْعِينِ المُسْعِينِ المستعمم بن المتاهر بن الناصر بن المستفى من المستجدبن المقتدى المدين المستظهر القتدى بأم الله بن مجدم

# واللبرعن الخلفاء العماسين المنصوبين عصرمن بعدانقراض والخلافة بغدادوممادى أمورهم وتصاريف أحوالهم

لماهلك المستعصم سغداد واستولى الترعلى سائر الممالك الاسلامية فافترف ثمل الماعة والتشرسال الخلافة وهرب القرابة المرشحون وغير المرشحين من قصور بغداد فده وافى الارض طولاوعرضا والتي عصرك برهم بومنذأ جدان الملفة الظاهر وهوعم المستعصم وأخوا لمستنصروكان سلطانها بومئذ الملاق الطاهر سبرس الشملوك الترك بعدى أبوب عصروالقاهرة فقام على قدم التعظم ورك لتلقد موسر بقدومه وكان وصوله سنة تسع وخسين فمع الناس على طبقاتهم بحلس الملات القلعة وحضر القاضى يومئذ تاج ابن بنت الاعزفا بت نسمه في مت الخلفاء شهادة العرب الواصلين معمه بالاستفاضة ولم بكن شخصه خفما وبابعه الظاهروسا رالناس ونصمه للخسلافة الاسلامية واقبوه المستنصر وخطب لهءلى المنابر ورسم اسمه فى السكة وصدرت المراسم السلطانية بأخذالسعة لهفي سائر أعمال السلطان وفوض هوالسلطان الملك الظاهرسائرا عاله وكتب تقلسده بذلك وركب السلطان ماى يومه الى خارج الملد ونصب خمة يجتمع الناس فيهافا جمعوا وقرأ كتاب التقلمد وقام السلطان بأمره فا الخليفة ورتب له أرباب الوظائف والمناصب الخلافية من كل طيقة وأجرى الارزاق السنمة وأقام له الفسطاط والا لة ويقال أنفق علسه في معسكره ذلك ألف ألف دينار من الذهب العين واعتزم على بعد مالى بلاد العراق لاسترجاعه عمالك الاسلام من يد أهل الكفر وقدكان وصل على اثرا للمفة صاحب الموصل وهوا معدل الصالح ن الولؤ أخرحه التترمن ملكه بعدمهاك أسه فامتعض له الملك الظاهر ووعده باسترجاع ملحه وخرج آخرهذه السنة مشيعا للغليفة ولصالح بناؤاؤ ووصل بهدما الى دمشق فبالغ هناك في تكرمتهما وبعث معهما أميرين من أمرا له مدد الهما وأمرهما أن ينتهما معهما الى الفرات فلياوصلوا الفرات مادر الخليفة بالعبوروقص والصالح بن لؤاؤا لموصل واتصل الخبر بالتترفردوا العشاكرلأهائه والنقاا لجعان بغانة وصدموه هنالك فصادمهم قلملاغ تكاثروا علمه فلم يكن لهبهم طاقة وأبلى في جهادهم طويلاغ استشهد رجهالله وسارت عساكر المتر الى الموصل فاصروا الصالح اسمعل بهاسعة أشهر وملكوهاعلمه عذوة وقتل وجه الله وتطلب السلطان عصر الملا الظاهر بعده آخر من أهل هذا الست يقم برسم الخلافة الاسلامية وبينماهو يسائل الركان عن ذلك اذوصل رجلمن بغداد منسب الى الراشدين المسترشد قال صاحب حاة في تاريخه عن نسابة مصرانه أحدين حسن بنأى بكراب الاميرأى على ابن الامير حسن بن الراشد

وعندالعباسين السلمانيين فيدرج نسبهم الثابت انه أحدين أبي بكرين على بن أحدين الامام المسترشدانتهى كالام صاحب حاة ولم يكن ف آبا أمه خليفة في اسنه وبين الراشد وباسع لهاللافة الاسلامة واقعه الماكم وفؤض هوالمه الامورالعاتة والخاصة وخرجهوانعن العهدة وقام حافظالسماج الدين بأقامة رسم الللافة وعرت بذكره المنار وزيت اسمه السكة ولم رل على هدا الحال أمام الظاهر سيرس وولديه بعده غ أمام الصالح قلاون وابنه الاشرف وطائفة من دولة ابنه اللا الناصر محدين قلاون الى أن هلا سنة احدى وسمع مائة واصب الله أوال سع سلمان للغلافة بعده واقبه المستكني وحفظ به الرسم وحضرمع السلطان المك الناصر عمد بنقلاون للقاء التر فى النو تمن اللتن لقيم فيها فاستوحش منه السلطان بعض أيامه وأنزله بالقلعة وقطعه عن لقا الناس عاما أو نحوه م أذن له في النرول الى سته ولقائه الناس اذاشاء وكان ذلك سنةست وثلاثين عمد تدن له الوحشة وغربه الى قوص سنة عمان وثلاثين عهلك اظلفة أبوالرسع سنة أربعين قبل مهلك الملك الناصروجه ماالله تعالى وكانعهد بالخلافة لابنه أحدف ويعله واقب الحاكم غيد اللسلطان في امضاعهدا سهندلك فعزاد واستبدل منه بأخسه ابراهم ولقيه الواثق وكان مهلك الناصر لاشهر قريمه ذلك فأعاد واأحدالماكم ولى عهدأ مهسمة احدى وأربعين وأقام فى اللافة الى سنة ثلاث وخسين وهلا رجه الله فولى من بعده أخوه أبو بكرواقب المعتضدولم رال مق الرسم اللافة الى أن هاك اعشرة أعوام من خلافته سنة ثلاث وستين ونصب بعده ابنه محد ولقب المتوكل فأقام برسم الخلافة وحضرمع السلطان الاشرف شعبان ابن حسن بن الملك الذاصرعام انتقض علمه الترك في طريقه الى الحي وفسد أحره ورجع الفل الىمصر وطلبه أمراء التركف السعة له بالسلطنة مع الخلافة فامتنع من ذلك عم خلعه الملامن أمراء الترك المستبدين أيام سلطانه بالقاهرة سنة تسع وتسعين لمغاضمة وقعت سنهما ونصب الخلافة زكر باابن عه ابراهم الواثق فليطل ذلك وعزل زكر بالابام قلملة وأعادمالى منصبه الى أن كانت واقعية قرط التركاني من أمراء العساكر عصرو وداخلته للمفسدين في الثورة بالسلطان الملك الظاهر أبي سعمد برقوق سنة خس وعانين وسعى عند السلطان بأنه عن داخله قرط هدا فاستراب به وحسمه فأقام ثلاثا ي بالقلعة منة ستين وأدال منه بعمراب عدالواثق ابراهيم ولقبه أونعوها عملا رجه الله آخرعام عانية وثلاثين ونصب السلطان عوضه أخاه زكريا الذى كان المان مع ماقدمناذ كره محدث فتنة بليف الناصري صاحب حلب سينفاحدى وتسعين وسيعمائة وتعالى على السلطان عسه الخليفة وأطال النكر

في دلك فأطلق السلطان الخليفة مجمعد التوكل من محسه بالقلعة وأعاده الى الخلافة على رسمه الاول و بالغ في تكرمته وحرت فيما بن ذلك خطوب نذكراً خبارها مستوفاة في دولة الترك المقين لرسم هو لا الخلفة المجمع ما يعلق بالخلافة فقط دون أخبار الدولة والسلطان وهدذا الخليفة المدوكل المنصوب الآن لرسم الخلافة والمعين لا قامة المناصب الدينمة على مقيضي الشريعة والمبرك بذكره على منابرهذه الايالة تعظيم الا يهم الظاهر وجرياعلى سنن التبرك بسلفه م ولكال الايمان في محبتهم ويوفية لشروط الا مامة سعتهم ومازال ماوك الهندوغيرهم من ملوك الاسلام بالنواحي يطلبون التقليد منده ومن سلفه عصرو يكاتبون في ذلك ماوك الترك بهامن عن النواحي يطلبون التقليد منده ومن سلفه عصرو يكاتبون في ذلك ماوك الترك بهامن عن النواحي يطلبون التقليد منده ويتدون الهمم بالتقليد والابهة ويتدون المهم بالتقليد والابهة ويتدون المهم بالتقليد والخابة ويتدون المهم بالتقليد والابهة ويتدون القائمة بأمو رهم بمواد التا يدو الاجانة بيدون التهم ويتون المهم بالتقليد واللابهة ويتدون المهم بالتقليد والمهم والدالة التحديد ويتدون المهم بالتقليد واللابهة ويتدون المهم بالتقليد والمهم والدالة المهم بالتقليد واللابهة ويتدون المهم بالتقليد والابهة ويتدون المهم بالتقليد والمهم والدالة والابهة ويتدون المهم بالتقليد والمهم والتالية والمهم والدالة والمهم والتالية ويتون المهم ويتون المهم والتالية ويتون المهم ويتون المهم والتالية ويتون المهم والتالية ويتون المهم والتالية ويتون المهم والتالية ويتون المهم ويتون المهم ويتون المهم والتالية ويتون المهم ويتون الم

# \* (خلفا والعباسين عصر بعد بغداد) \*

عدالدوكل من أجايكر المعتد بن سلمان المستكف بن أحدالم كم بن أب يكرم بن أحد المسترشد بن المستطهر في المسترشد بن المستطهر

اقل من بو يع يعمر من العباسين المسلم المسلم المسلم بن الظاهر بن المستفي من المستجد بن المقتق المستنصر بن الظاهر بن المستفي من المستجد بن المقتق

تم الجزء المثالث وبليه الجزء الرابع أوله أخبار الدولة العلوية









| JAN 1 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1903)<br>PED'0 |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | - |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   | Printed |
| The same of the sa |                |   |         |

893.713

1b3 3

47656496 07050496

893.713 183 V3 C1

JUN 25 1947

IBN